رَفَعُ عِس (لاَرَّحِلِ) (الْهَجَّن يُّ (سِيكنتر) (الغِرُرُ) (الِفِرُه وكريس

# الدَّرَرُ اللَّوَامِدَعُ في زوائِد الجنامِ عالاً زهرعيالي جَمع الجوامع

في لحسديث النسبوي

للاَمِامَين: جلال الدِّين السيُوطي وَعَبْرالروُوف المُنَا وي وَعَبْرالروُوف المُنَا وي وَحَدِيمُا الله تَعَالىٰ

تفتديم وَدراستة عَلِي حَسِن عَلِي عَبْد الحِيْد صَنْعَة أحمر عبد الجواد

**وَلار لابميٽ ل** سبيروت رَفْعُ معبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجُنِّنِيِّ (سِلنَمُ (لِيْرِمُ (الِفِرُوفِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤدُوفِ مِنْ مِنْ رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ اللَّخِرْ يُّ بعبر (لرَّحِمْ اللَّخِرْ يُّ (سِلنَمُ (لِفِرُون يَّسِ

الدّرَرُ اللّوَامِيْع

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَهُ وَلَيْنَ (سِلنم (لاَيْنَ (لِفِرْدُونَ مِنْ)

8 p

عبى الدر الكوام على المني الفرون في ذوا بعد المني الفرون في في ذوا بعد المني المني المني المني المني المني المنافق المني المنافق المني المنافق المناف

في الحديث النسبوي

للامَإمَين: جلال الدِّين السيُوطي وَعَبْدالروُوف المُنَاوي وَعَبْدالروُوف المُنَاوي وَعَالِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

تفتدیم وَدراستة علی حسّن علی عبر الحرث ر ُ حَتَنْعَة أحمّدعبْ دانجواد

*وَلارلابمي*ك سيروت

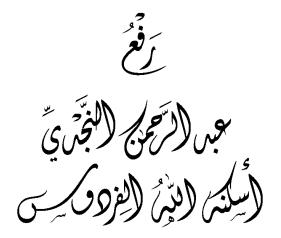

جَمَيْع المحقوقَ تَحَيُّهُ وطَّة لِدَار الجِيْلُ الطبعَّة الأولحث 1217هـ- 1997م

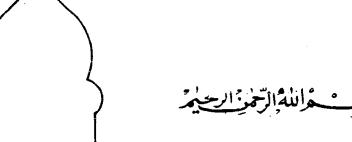

رَفْعُ معِس الارَّحِيٰ الْهُجَّسَيَّ السِّكترَ الانْمِنُ الْهِزُو وكريس

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فهذا كتاب نافع مفيدً، يُطبع على هذه الصورة المشرقة المستقلة للمرّة الأولى، أفردناه هكذا لشدة الحاجة إليه، وكثرة الطلب عليه من أهل العلم والباحثين.

وقد قدَّمت له بمقدَّمات لطيفة تُعَرَّف القارئ بالكتاب وأصوله، وعملنا به، وأهميته، وما شابه ذلك.

فنسأل الله القبولَ له، والنفع به، والأجر عليه، إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي حسن علي عبد الحميد

الزرقاء ـ الأردن

في ١٦ ذي القعدة ١٤٠٥ هـ

رَفَعُ بعبر (الرَّحِمْ الِهِجَّنِيَ بعبر (الرَّحِمْ الِهِجَرِيَّ (المِيلِمُ الإِيْرُ (الِفِرُوفِ مِيسَ



#### مدخل عام في تدوين السنة الهشرّفة ومصنفاتها

مِمّا لا يخفى على أحد من الناس: خاصّهم وعامّهم، أن الحديث النبوي الشريف ثاني الوحيين الشريفين، اللّذين وَرَدَنا الإسلامُ العظيمُ عن طريقهما، وهما: كتابُ الله سبحانه، وسنةُ رسوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه..»(١).

لِمَا تقدم وَجَبَ الاعتناءُ به، والاهتمامُ بضبطه وحفظه، فيسَّر الله سبحانه وتعالى له العلماءُ الثقاتُ الذين حفظوا متونه وأسانيده، وأحاطوا فيه، فتناقلوه كابراً عن كابر، وأوصله ـ كما سمعه ـ أولٌ عن آخر

فَلَمَّا انتشر الإسلام، واتسعت الأمصار، وتفرَّقت الصحابة، وكثرت الفتوحات، ومات معظم الصحابة، وتفرَّق أصحابُهم، وأتباعُهم، وقلَّ الضبط، وكاد الباطل أن يلتبس بالحق، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۶٤) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۸۹) و «الكفاية» (۸) والحازمي في «الاعتبار» (۵) والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۰۰) و «مسند الشاميين» (۱۰۲۱) عن المِقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) وقد كانت نواة التدوين في حياة رسول الله على كما فصله الحافظ الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» فليراجع.

وكان أول مَنْ أَمَرَ بتدوين الحديث وجَمْعِهِ بالكتابة الإمامُ العادلُ العالمُ عمر بن عبد العزيز خوف اندراسه، فقد قال يحيى بن سعيدٍ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنِ انظر ما كان من حديثِ رسول الله على أو سنته فاكتبه، فإني خفت دروسَ العلم وذهاب العلم (۱).

قال الحافظ بن حجر(Y): يُستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي.

ثم انتشر جَمْعُ الحديث وتدوينُه وتسطيرهُ في الأجزاء والكتب، وكثر ذلك، وعظم نفعه إلى زمن الإمامين العظيمين: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجّاج النيسابوري، فَدونا كتابيهما، وأثبتنا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته، وثبت عندهما نقله، وذلك في «الصحيحين»!.

ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف، وكثر في الأيدي، وتفرّقت أغراضُ الناس، وتنوّعت مقاصدُهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي تمّ فيه ذلك التصنيف المُسْنَد المباشر، فكان خُلاصَةَ العصور في تحصيل هذا العلم، وهو المُنتهىٰ.

والتصنيف \_ يومئذ \_ قـد اختلفت أغراضـه وأشكالـه، قال الحافظ الإمام القسطلاني (١): فمنهم من رتّب على المسانيد (٢)، كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهَوَيه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منع، وأبي خيثمة، والحسن بن سفيان، وأبي

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۳۹۱ بشرح اللكنوي) رواية محمد بن الحسن، وانظر «ذكر أخبار أصبهان» (۲۹۱۱) و «سنن المدارمي» (۲۲۲۱) و «صحيح البخاري» (۱۹۶/۱) و «تقييد العلم» (۱۰۵) و «تقييد العلم» (۱۰۵) و «دراسات في الحديث النبوي» (۲۱/۱ - ۸۳).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١/١٩٤).

<sup>(</sup>۱) في «إرشاد الساري» (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) أي: الأحاديث المجموعة حسب رواة الأحاديث من الصحابة.

بكر البزار، وغيرهم، ومنهم من رتب على العلل، بأن يجمع في كل متن طرقه، واختلاف الرواة فيه، بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلاً، أو وقف ما يكون مرفوعاً، أو غير ذلك، ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية وغيرها، ونوعه أنواعاً، وجمع ما ورد في كل نوع، وفي كل حكم، إثباتاً ونفياً في بابٍ فباب، بحيث يتميّز ما يدخل في الصوم مثلاً، عمّا يتعلق بالصلاة.

قلت: وغير ذلك مما هو مبسوط في مَظَانُّه.

ثم جاء مَن خَلفَهم مِن أهل العلم بَعْدَهم، فأحبَوا أن يُظهروا تلك الفضيلة، ويشيعوا تلك العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها، إما بابداع ترتيب، أو بزيادة تهذيب، أو اختصارٍ، أو تقريب، أو استنباط حكم، أو شرح غريب.

فمن هؤلاء مَنْ جَمَعَ بين كتب الأوّلين بنوع التصرف والاختصار، مثل «الجمع بين الصحيحين» للحُميدي، وغيره.

وتلاه رزين بن معاوية العبدري (١)، فجمع بين كتب البخلوي ومسلم و «الموطأ» المالك، و «جامع» الترمذي، و «سنن» أبي داود والنسائي، ورتب على الأبواب، إلا أن هؤلاء أودعوا متون الأحاديث عاريةً من الشرح.

ثم تلاه الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزَري، فَجَمَعَ بين كتاب رَزين وبين الأصول الستة، بتهذيبه، وترتيب أبوابه، وتسهيل مطلبه، وشرح غريبه، في «جامع الأصول» (٢) فكان أجمع ما جمع فيه.

ثم جاء الحافظ جلال الدين السيـوطي فجمع بين الكتب السية، والمسانيد العشرة وغيرها في «جمع الجوامع»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر الكلام عليه وعلى كتابه في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٩) للشوكاني، و «ضوء الشمعة» (١٧ ـ ١٩) للغماري.

<sup>(</sup>٢) وهو مطبوع متداول، بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) بتصرف من «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (٦١ - ٦٩) بتحقيقي ، للإمام صديق حسن خان.

رَفْعُ بعبر (لرَّحِيْ (لِلْجُرْيِ بعبر (لرَّحِيْ (لِلْجُرْيُ (سِلِنَهُ (لِيْرُرُ (لِفِرُونِ مِيْ



### «جمع الجوامع»(۱) للحافظ السيوطي

أراد الحافظ السيوطي رحمه الله \_ كما ذكر هو نفسه \_ أن يُحيط جامعاً بالأحاديث النبوية كلها، فقال في «مقدمته»(٢):

هذا كتابُ شريفٌ حافل، ولبابُ مُنيفُ رافل، بجمع الأحاديث النبوية كافل، قصدتُ فيه إلى استيعاب الأحاديث النبوية، وأرصدتُه مِفْتاحاً لأبواب المسانيد العليّة...

قلت: ويشرع ـ رحمه الله ـ في إنجاز عمله بغية إتمامه، ويتقدم فيه، لكنه يتوقع أن تعاجله المنية قبل ذلك، ويخشى أن يسبقه عليه كتاب الأجل، فيكتب تذكرة بالمراجع التي أنهي مطالعتها وفرغ منها، حتى إذا كان ما توقعه، وقيض الله لـ «جمع الجوامع» ( $^{(7)}$ ) مَن يكمله، استغنى عن العودة إليها، واشتغل بغيرها، فذكر ما يزيد على سبعين كتاباً  $^{(3)}$  من أصول كتب الستة وما يتعلق بها.

<sup>(</sup>١) ويُسمَى «الجامع الكبير» أيضاً، وأرويه بالإسناد عن شيخنا المسند أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المكي إجازةً، كما هو مثبَت في «العقد الفريد» (ص ١٦) له.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي تعليقاً ص ().

<sup>(</sup>٣) انظر مدح العلامة صالح المقبلي لهذا الكتاب في «العَلَم الشامخ» (ص ٤٨١):

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١/ ٣٥) لشيخنا العلامة الالباني، طبع المكتب الإسلامي ـ بيروت.

ومات ـ رحمه الله ـ بعد أن أوعى فيه عشرات الألوف من الأحاديث.

ومن البيّن أنه لم يتفق لأحد أن يجمع ما بقي من كلام النبوّة، برمّته في كتاب، ولا السيوطي الذي بارك الله له في عمل التأليف وأعين بمَدَدٍ من الله على التصنيف.

ولقد حظي «جمع الجوامع» بعناية عدد كبير من الأئمة والعلماء(١).

أما بالنسبة لإحاطة «جمع الجوامع» لجميع الأحاديث، فقد قال العلامة أحمد الغُماري في «تبيين البَلَه» (ص ١٨):

وهيهات أن يُحيط «الجامع الكبير» (٢) بجميع الأحاديث والفاظها، أو يكون الرجوع إليه منتهى البحث والتنقيب عن الأخبار وطرقها، وإن ادعى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في خطبته، فإن كثيراً من الأحاديث المخرجة في «الصحيحين والسنن الأربعة غير موجودة فيه، فضلاً عن غيرها من الكتب المشهورة المتداولة، فضلاً عن مصنفات الحديث الغريبة، وأجزائه النادرة بالنسبة لأصول متون الأحاديث، فكيف بجميع طرقها والفاظها؟. فالاعتماد في نفي الحديث، والجزم بعدم وجوده على كونه لم يذكر في مثل «الجامع الكبير» غرور بين، وقصور ظاهر، بل دليل قاطع على عدم ممارسة هذا الشأن، والتضلع من أخباره، والارتواء من معين متونه، إذ لو كان شيء من ذلك ما وقع الاغترار بمثل «الجامع الكبير» إلى هذا الحد الغريب.

أما قيمة الكتاب من حيث الصحة والضعف الموارد في أحاديثه، فقد قال العلامة صديق حسن خان:

 <sup>(</sup>١) «مكتبة الجلال السيوطي» (١٥٥ - ١٦٠) للشرقاوي إقبال، بتصرف، وانظر
 «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (٥٩٧ - ٥٩٨) لحاجي خليفة.

<sup>(</sup>٢). انظر كلام عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (١٠١٧ ـ ١٠١٨).

. . إلا أنه [يعني السيوطي] لم يُبال بما صنع فيه [يعني جمع الجوامع] من جَمْع الأحاديث الضعيفة، والموضوعة.

وقال السيوطي رحمه الله في «الجامع الصغير» (٢٣/١- الفيض) مبيناً سبب هذه التسمية:

. . لأنه مُقْتَضَبٌ من الكتاب الكبير الذي سمَّيتُه «جمع الجوامع»، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها

ولقد ذكر \_ رحمه الله في مقدمة «الجامع الصغير» أنه صانه عن كل حديث موضوع فقال:

وصنتُه عمّا تفرّد به وضّاعُ أو كذّاب

قلت: لكنّ الظاهر أنه لم يوفّق في ذلك ـ رحمه الله ـ فقد استدرك عليه العلماءُ قديماً وحديثاً الأحاديث الموضوعة الكثيرة التي أوردها في كتابه «الجامع الصغير» تبَعاً لأصله «جمع الجوامع».

فقد قال شيخنا العلّامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة (١٣/١):

.. وقع فيه ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وفيها مئات من الموضوعة والباطلة.

ثم قال حفظه الله (١١٨١):

. والإنصاف يقتضينا أن نقول: إن ما وقع في «الجامع» من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أجل أن السيوطي لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط، بل الظاهر أنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند المحدّثين، وهي قولهم: «قَمَش ثم فَتَش» فَقَمَّش وجَمَعَ ما شاء له الجمع، ثم لم يتيسًّر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب، وإلا فالظنّ به أنه لو فعل ذلك لم تقع فيه تلك الأحاديث الواهية، فضلاً عن الموضوعة، ويشهد

لهذا أن قسماً كبيراً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في غير «الجامع الصغير» مثل كتابه «ذيل الأحاديث الموضوعة» وقسماً آخر منها تابع هو ابن الجوزيِّ على حكمه عليها بالوضع في «اللآلئ المصنوعة» وغيرها(١)...

قلتُ: هذا اعتذارُ من شيخنا حفظه الله للإمام السيوطي، وفيه وقفة، إذ كيف نُوفِّقُ بين هذا الاعتذار وبين قول المضنف نفسه: «وصنتُه عمّا...» إلخ، كما تقدّم نقله؟!.

وقد علّق الكَتَّاني في «فهرس الفهارس» (١٠١٨/٢) على ما يتوهّمه البعض من مُناقضة بين أقوال السيوطي في «الجامع» وكتبه في «الأحاديث الموضوعة»، بقوله:

. . أليس الاجتهاد يتغيّر، والذهول من شأن البشر؟! وقد كنت مرةً عزمتُ على الكَتْب في هـذا الموضوع، وتَتَبُّعه نقـداً وتوسعاً، فعاقتني عوائق. .

قلت: وقد ألف الشيخ أحمد الغُماري كتاباً سمّاه «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» وهو مطبوع قديماً، واستدرك عليه أخوه الشيخ عبد العزيز الغماري في كتاب آخر سمّاه «المُشير إلى ما فات» المُغير «على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»، ولم يُطبع بَعْدُ.

ولقد استدرك غير واحدٍ من العلماء على السيوطي \_ سوى الصحة والضعف \_ ما ذكره من استيعابه الأحاديث النبوية بأسرها، منهم الإمام الحافظ عبد الرؤوف المناوي في «الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور».

<sup>(</sup>١) وانظر كلاماً آخر لشيخنا في (٥٢ ـ ٥٣) منه.

## رَفْعُ عِب (لرَّحِلِ (النَّجَ ) (سِيلَتُمُ (النَّمِ ) (الِفِرُو وكريس



## ٣ ـ «الجامع الإزهر..» (١) للحافظ المناوب

انتشر كتابُ «جمع الجوامع» كثيراً بين أهل العلم وطلبته منذ عدة قرون، فاعتمد عليه الكثيرُ منهم.

ولَمّا كان المشتغلون بالعلم ليسوا من أهل النظر والتحقيق اغترّوا بما قاله السيوطي في مقدمة «كتابه» من قصده استيعاب الأحاديث النبوية بأسرها.

ولقد ذكر ـ قَبْلُ ـ ما انتقده الأئمة والعلماء على السيوطي من حيث عدةُ الأحاديث، أو من حيث درجة ثبوتها.

هذا كلُّه جعل الإمام الحافظ عبد الرؤوف المناوي يؤلَّف كتاباً يستدرك فيه على السيوطيِّ شيئاً مما فاته.

ولقد قدّر مُصَنِّفُنا رحمه الله ما فاتَ السيوطيَّ من أحاديثَ في كتابه بأنه «. . الثلثُ فأكثر»، وعقّب بقوله أيضاً:

.. وهذا فيما وصلت إليه أبدينا بمصر، وما لم يصل إلينا أكثر، وفي الأقطار الخارجة عنهما من ذلك أكثر...

ڻم قال:

فأردتُ التنبيه على بعض ما فاته في هذا المجموع.

<sup>(</sup>۱) ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (١٨٤) والبغدادي في «هدية العارفين» (١٨٤).

وقال الكَتَّاني في «فهرس الفهارس» (٢/٢١٥):

وله كتابٌ جَمَع فيه ثلاثين ألف حديث، وبين ما فيها من الزيادة على «الجامع الكبير»، وعقب كلَّ حديث بيان رتبته، سمّاه «الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور» وهو في شلاث مُجلَّدات.

ناقلاً ذلك عن «خلاصة الأثر» (٢١٤/٢) للمجّي، ومُقرًّا له.

ولقد ظلَّ «الجامع الأزهر» مخطوطاً منذ خمس مئة سنة، الى أن تفضل مشكوراً الأستاذ حسن عباس زكي فصور مخطوطته الأصلية، ونُشرت مُصَوَّرةً دون طباعة في الهيئة المصرية للكتاب، كما فعل من قَبْلُ في «جمع الجوامع» أيضاً.

فقام - أخيراً - الشيخ أحمد عبد الجواد - عف الله عنه - بجمع «الجامع الصغير» و «زيادته» و «الجامع الكبير» و «الجامع الأزهر» في كتاب واحدٍ كبير وقع في تسعة مجلدات اسمه «جامع الأحاديث».

لكنه ـ جزاه الله خيراً ـ وقع في تحريفات وتصحيفات كثيرة خاصة في أسماء الرواة وكناهم وألقابهم من الصحابة والتابعين، وغير ذلك مما سننبّه على شيء منه(١).

ولقد ذكر السيدُ أحمدُ عبدُ الجواد في (٢٠٩/٨) من كتابه رغبته «أن يتنافس المتنافسون من أولي العلم والمال. . لإعادة طبعه ونشره على العالم الإسلامي، ليعم نفعه، وهذه صدقة جارية يتقبلها الله منهم».

فلمًا كان «الجامع الكبير» يحوي «الجامع الصغير» و «زيادته» أحببت أن أنشر لطلبة العلم القسم الذي طبعه السيد

<sup>(</sup>١) سيأتي ذلك قريباً إن شاء الله.

أحمد عبد الجواد من «الجامع الأزهر»، وهو الأحاديث الزائدة منه على «الجامع الكبير» مُقَدِّماً له بهذه المقدمات المفيدة (١٠ ـ إن شاء الله ـ التي بين يديك ـ أخي القارئ ـ.

وقبل أن نذكر تَرْجَمَتَي الإمامين المناوي والسيوطي، أذكر أمثلة من أمثلة الخطأ أو التصحيف أو التحريف في كتابنا الذي بين يديك لتكون على بَيِّنة أثناء المراجعة، وإنني أنصح القراء بمراجعة «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي، فجميعُ الأحاديث التي هنا ـ تقريباً ـ موجودةً. فيه، فإذا فعل ذلك يستفيد شيئين:

١ \_ معرفة صحة الحديث من سقمه .

٢ ـ معرفة الخطأ والصواب في الأسماء والكنى والألقاب.

التنبيهات على بعض أخطاء طبعة «الجامع الأزهر»:

١ - في الحديث (١) رقم (٤) قال: (حم، طك) عن أبي البختري رضي الله عنه.

قلت: رواه أحمد (٣١٩/٤) عن أبي البَخْتَرِي [بالمعجمة] عن عمار، وأبو البختري تابعي مات سنة (٨٣ هـ) ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٤/٣٧)، فأوهم صنيع المصنف ولعله الناشر أيضاً أن أبا البختري صحابي (وقد ورد بالحاء المهملة، وهو تصحيف أيضاً).

٢ ـ في الحديث رقم (٨) قال: (طك) عن جبير بن تغير
 عن عوف بن مالك، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) وقد سميتُه «الدرر اللوامع...» كما عرفتً!.

<sup>(</sup>۱) في الطبعة التي بين يديك أمام كل حديث رقمان، الأول: لتسلسل ترقيم المجامع الأحاديث، المتقدم ذكره، والثاني: هو ترقيم كتابنا هذا بمفرده. والكلام هنا على تخريج الحديث، وليس على نصه، والنص - غالباً - صحيح مضبوط - ولله الحمد والمنة -.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٢/٨) والصواب: عن جبير بن نُفير عن...

٣ - في الحديث رقم (٢٤) قال: (حم، طك) عن أبي
 تُسْتَر الأنصاري، رضي الله عنه.

قلت: رواه أحمد (٢١٦/٥) عن أبي بشير الأنصاري، فتصحف هنا إلى: أبي تُستَر!!.

٤ - في الحديث رقم (٢١) قال: (حم) عن ابن محرمة رضي الله عنه.

قلت: أخرجه أحمد (٣٢٧/٤) عن المسور بن مَخْرَمة (بالخاء المعجمة) فتصحّف هنا إلى الحاء المهملة.

٥ - في الحديث رقم (٣٨) قال: (طس) عن أسعد بن زُرارة، رضي الله عنه.

قلت: أورده الهيئمي في «المجمع» (٩/٤٤) عن أسعد بن زُرارة. والصواب: سعد بن زُرارة، فتحرف هنا إلى أسعد بن ذُرارة بزيادة «الألف» وتحريف «الذال»، وفي «المجمع» بزيادة «الألف»، وانظر «الإصابة» (٤/٢٤١) للحافظ بن حجر!.

٢ - في الحديث رقم (٤٨) قال: (طلث) عن قيس بن يزيد رضي الله عنه.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٣٦٥/١٨) عن قيس بن زيد، فتحرفت عنه إلى . . . يزيدا .

٧- في الحديث رقم (٤٩) قال: (حم) عن عبد الله بن
 حبيش التميمي رضي الله عنه(١).

قلت: رواه أحمد (٤١٩/٣) عن عبد الـرحمن بن خُنْبُش

<sup>(</sup>١) وكرره بلفظ آخر برقم (٦٠) إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن خفش!!.

التميمي، رضي الله عنه، وانظر «الإكمال» (٢٤٢/٢) لابن ماكولا.

٨ في الحديث رقم (٦٥) قال: (حم) عن
 عبد الرحمن بن عاش رضى الله عنه.

قلت: أخرجه أحمد (٢٦/٤) عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب رسول الله على وأخرجه أيضاً (٢٤٣/٥) عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، لكن، أخرجه الدارمي (٢٢٦/١) مختصراً عن عبد الرحمٰن بن عائش قال: سمعت رسول الله على ..!!.

٩ ـ في الحديث رقم (٨١) قال: (طلك) عن ابن خولة
 الأزدي رضى الله عنه.

قلت: أورده الهيشمي في «المحمع» (٥٨/١٠) عن عبد الله بن حَوَالة الأزدي، وانظر «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص: ٢٦ ـ ٣٠) للعلامة الألباني.

۱۰ ـ في الحديث رقم (۸۸) قال: (حم) عن راشد بن حنيش رضي الله عنه (۱۰).

قلت: رواه أحمد (٤٨٩/٣) عن راشد بن حُبَيش رضي الله عنه، (بالباء الموحدة، وليس بالنون كما تصحّف هنا).

۱۱ ـ في الحديث رقم (١٣٩) قال: (طك) عن ابن مريم الله عنه.

قلت: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/٣٣) عن أبي مريم الغساني، وانظر «المجمع» (٢٢٤/٨).

۱۲ ـ في الحديث، رقم (١٥٢) قال: (حم) عن أبي تميمة المجمى عن رجل من قومه أتى . . .

<sup>(</sup>١) ومتنه في «المسيد»: أتعلمون، وهنا: أتعلمين، والصواب ما في «المسيد».

قلت: أخرجه أحمد (١٥/٥) و (١٥/٥ و ٣٧٧ ـ ٣٧٨) من طريق أبي تميمة الهُجَيْمِي عن رجل من قومه به...

۱۳ - في الحديث رقم (۱۷۲) قــال في أولــه: قــال النبي ﷺ: «إذا أراد الله أن يُخوّف. . . » وخرّجه بقوله: (طك) عن ابن عباس رضى الله عنه موقوفاً.

قلت: وهذا تناقضٌ بيِّزُ (١).

١٤ - في الحديث رقم (١٧٥) قال: (طك) عن أبي عُتيبة
 الخولاني رضى الله عنه.

قلت: ليس في الصحابة مَنْ هذه كنيته، إلا أن يكون محرّفاً لم أعرفه(٢).

١٥ - في الحديث رقم (٢٠٧) قال: (طس) عن سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه.

قلت: هذا تصحيف، صوابه: . . . حَثْمة، وانظر «المغني في ضبط أسماء الرجال» (ص ٧١) للفتّني الهندي .

١٦ - في الحديث رقم (٢٠٨) قال: (حم) عن أبي الْعَلمي
 - يعني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه.

قلت: أخرجه أحمد (٧٨/٥) من طريق الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل...، و (٥/٥٧) عن الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: ...

قلت: وكنيـة يزيـد هي أبو العـنلاء، كما في «التقـريب» وغيره.

۱۷ - في الحديث رقم (۲٤۸) قال: (طس) عن محمد بن
 سلمة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) ومثله تقريباً في الحديث رقم (٢٥٢) عِن ابن مسعود فراجعه.

<sup>(</sup>٢) ومثله في الحديث رقم (٢٠٦) عن ابي منمهر.

قلت: أورده الهيشمي في «المجمع» (٣٠٠/٧) عن محمد بن مسلمة، وانظر «الإصابة» (٩١/١٣١).

١٨ ـ وفي الحديث رقم (٢٥٣) قال: (طلِك) عن حبان.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٣٦٧٦) عن خُبَّاب.

\* \* \*

قال علي: وغير ذلك كثيرٌ مما يعرف الطالب بقليل من المراجعة والبحث، ولولا الإطالة في هذه المقدمة، أو الإكثار من التعليقات والحواشي، لنبهتُ على كل ما كان كذلك، لكنّ اللبيب تكفيه الإشارة، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

رَفَعُ معب (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخَدِّى يُّ (سِلنه) (البِّرُ (الِفِرُوفِ بِسِ

#### ترجمة الامام السيوطي

- هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
  - ولد في القاهرة سنة ٨٤٩ هـ.
  - عالم مشارك في معظم العلوم.
  - قرأ على كثير من المشايخ والعلماء.
- لما بلغ الأربعين من عمره اعتزل الناس وخلا بنفسه.
  - تبلغ مؤلفاته السبع مئة وأكثر.
  - توفى فى ١٩ جمادى الأولى سنة ٩١١ هـ.
  - دفن في حوش قوصون خارِج باب القَرَافة.
    - مصادر ترجمته:
  - ١ ـ «الضوء اللامع» (٤/ ٢٥ ـ ٧٠) للسخاوي.
  - ۲ ـ «شذرات الذهب» (۸/۱٥ ـ ٥٥) لابن العماد.
  - ٣ ـ «الكواكب السائرة» (١/ ٢٢٦ ـ ٢٣١) للغزّى.
    - ٤ ـ «النور السافر» (٥٤ ـ ٥٨) للشوكاني.
    - ٥ ـ «هدية العارفين» (١/ ١٣٥) للبغدادي.
    - 7 «عقود الجواهر» (١٩٤ ٢١٦) للعظم.
  - ٧ ـ «روضات الجنات» (٤٣٢ ـ ٤٣٧) للخوانساري.
- ۸ ـ «فهرس الفهارس» (۱/۱۲/۱) و (۲/۱۰۱۱) للكتاني.
  - ٩ ـ «تاريخ آداب اللغة» (٢٢٨/٣) لجرجي زيدان.

١٠ ـ «الأعلام» (٣٠١/٣) للزركلي .

١١ ـ «معجم المؤلفين» (١١٨٥) لكحالة.

وقد ترجم السيسوطي نفسه في «حسن المحاضرة» (١/١٨٨ ـ ١٩٥)، وفي كتابه «التحدث بنعمة الله» طبع في كيمبرج سنة ١٩٧٥.

ولـلأستاذ أحمـد الشرفـاوي إقبال كتـاب «مكتبة الجـلال السيوطي» طبع في الرباط سنة ١٩٧٧ م.

## رَفْحُ عِس (لاَرَحِيُ الْهُجَّنِيَّ (لَسِلَسَ) (لِنَبِنُ (اِلِوْوَکرِسِی

#### ترجمة الامام المناوي

- هـو محمد عبـد الرؤوف بن تـاج العارفين بن علي بن
   زين العابدين.
  - وُلد في القاهرة سنة (٩٥٢ هـ).
  - من العلماء المشاركين في العلوم.
    - له نحو ثمانين مصنفاً.
  - ضعفت أطرافه، فكتب له ولده تاج الدين.
    - توفى في القاهرة سنة (١٩٣١ هـ).
      - مصادر ترجمته:
    - ١ ««خلاصة الأثر» (٢/٢١٤) للمجي.
      - ٢ «الخطط» (١٦/ ٥٠) لمبارك.
    - ٣ ـ «فهرس الفهارس» (٢/ ٠٢٠) للكتاني.
  - ٤ ـ «معجم المطبوعات» (١٧٩٨) لسركيس.
    - ٥ «البدر الطالع» (١/٧٥٣) للشوكاني .
    - ٦ ـ «هدية العارفين» (١/١٠٥) للبغدادي.
    - ٧- «عقود الجوهر» (٢٥٧ ٢٨٣) للعظم.
  - ٨ ـ «كشف الظنون» (٧١ ـ ٥٦١) لحاجي خليفة.
    - ٩ «الأعلام» (٢/٤/٢) للزركلي.
- ·١- «معجم المؤلفين» (٥/ ٢٢٠) و (١٠/ ١٢٦) لعمر
  - رضا كحالة.

رَفَعُ بعبر (الرَّحِلِ (الْبَخِّرِيِّ رَسِلَنَهُ (النِّرْ) (الِنِرُوفِ مِيسَ (سِلِنَهُ) (النِّرْ) (الِنِرُوفِ مِيسَ

رَفَعُ عِب (لاَرَّحِمْ لِهِ الْفَجِّسَيِّ (سِيكِشَ (لِنَيْرُ) (اِنْفِرُهُ وَكُرِسَ

تنويه

هذه رُمُوز الجامع الأزهر

(حم) لِلْإِمام أحمد بن حنبل (عم) لابنه في الزوائد (طك) للطبراني في الكبير (طس) له في الأوسط (طص) له في الكبير والأوسط (طكس) له في الكبير والصّغير (ع) لِأبي يعلى الموصلي (طكص) له في الكبير والصّغير وعن سواهم أَذكُرهُ بِاسمِه. (طكسص) له في الكبير والأوسط (بز) للبزار (طكسص) له في الكبير والأوسط (ك) لِلحاكم والصّغير

واللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

رَفَّحُ مجس (الرَّجِيلِ (النَّجَسُّ يَّ (أَسِكْتُهُ (النِّمُ) (الِنْرَاتُ (الِنْرَاتُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ بَحْرَ السُّنَةِ لاَ سَاحِلَ لَهُ وَلاَ قَرَارَ، وَأَظْهَرَ عَجْزَ مَنْ قَصَدَ جَمْعَ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ بِأَسْرِهَا فِي كِتَابٍ وَإِنْ كَانَ عَالِي الْمِقْدَارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارُ، الَّذِي جَعَلَ قَلْبَهُ (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارُ، الَّذِي جَعَلَ قَلْبَهُ (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيً يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيً يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ).

وَبَعْدُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ قَرْنٍ مَنْ يُؤَيِّدُ السَّنَّةَ وَيَنْشُرُ أَعْلَامَهَا، وَيَسْتَخْرِجُ مَا خَفِيَ مِنْهَا عَلَمٌ مَكَامِنِهِ، وَيَسْتَخْرِجُ مَا خَفِيَ مِنْهَا مِنْ مَكَامِنِهِ، وَهٰذَا عَلَمٌ شَرِيفٌ رَفِيعُ مِنْ أَمَاكِنِهِ، وَيُظْهِرُ مَا تَسَتَّرَ مِنْهَا مِنْ مَكَامِنِهِ، وَهٰذَا عَلَمٌ شَرِيفٌ رَفِيعُ المَنَادِ، جَمَعَ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ أَلْفاً أَوْ زُهَاءَ هٰذَا المِقْدَادِ، أَذْكُرُ فِيهِ المَنَادِ، جَمَعَ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ أَلْفاً أَوْ زُهَاءَ هٰذَا المِقْدَادِ، أَذْكُرُ فِيهِ كُلُّ حَدِيثٍ مُعَقِّبًا لَهُ بِبَيَانِ حَال رَاوِيهِ مِنَ الرِّجَال (١)، وَهُو مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) وهذا قليلٌ في الطبعة التي بين أيدينا، ومن أراد أن يعرف ذلك، فلينظر «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي، فسائر هذه الأحاديث فيه.

الضَّعْفِ أَوِ الْكَمَالِ، وَهٰذِهِ طَرِيقَةٌ قَدِ انْدَرَسَتْ، وَمَعَالِمُ عَفَتْ وَانْطَمَسَتْ، وَأَعْرَضَ عَنْهَا الطَّالِبُونَ، وَاقْتَصَرُوا عَلَىٰ مَنْطُوقِ المَتْن وَمَفْهُومِهِ فِيمَا يَقْرَأُونَ وَيَقْرَبُونَ، مَعَ أَنَّ ذَاكَ هُوَ الْأَسَاسُ الَّذِي عَلَيْهِ يُؤَصِّلُونَ وَيُفَرِّعُونَ. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَاعْتَنَيْتُ بِبَيَانِ ذَلِكَ بِصَرِيحٍ العِبَارَةِ لَا بِطَرِيقِ الرَّمْزِ وَالْإِشَارَةِ، وَقَدْ كُنْتُ أَوَّلًا زَبَرْتُ مِنْهُ قِطْعَةً صَالِحَةً، ثُمَّ صُبَّتْ عَلَيَّ الْمَصَائِبُ تَثْرَى، وَالرَّزَايَا وَاحِدَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ، فَصَارَ مَطْرُوحاً فِي بَعْضِ زَوَايَا البُيُوتِ، فَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِنُونٌ حَتَّى عَشَّشَ عَلَيْهِ الحَمَامُ، وَنَسَجَ عَلَيْهِ العَنْكَبُوتُ، فَاطَّلَعَ عَلَىٰ ذٰلِكَ بَعْضُ إِخْوَانِ الصَّفَا، فَأَلْزَمَنِي بِإِتْمَامِ مَا كَتَبْتُ، وَتَبْيِيضِ مَا سَوَّدْتُ، وَإِبْرَازِ مَا عَنِ النَّاسِ حَجَبْتُ، فَشَرَعْتُ فِي إِكْمَالِهِ وَتَهْذِيبِهِ، وَتَبْوِيبِهِ وَتَرْتِيبِهِ، مَعَ سُوءِ الحَالِ وَشُغْلِ البَالِ وَفَقْدِ الْعَيْنَيْن، وَشَلَّل الْيَدَيْنِ، غَمَّ وَسُقْمٌ وَحُزْنُ مَعاً، فِي جَنَانٍ وَأَحْشَاءٍ مَعاً، وَدَمْعٌ مُنْهَمِلٌ مِنَ الْأَمَاقِي، وَإِلَىٰ اللَّهِ أَشْكُو مَا أَقَاسِي وَأَلاَقِي.

إِنَّ الْبَلَاءَ يُطَاقُ غَيْرَ مُضَاعَفٍ، فَإِذَا تَضَاعَفَ فَهُو غَيْرُ مُطَاقٍ، وَمِنَ الْبَوَاعِثِ عَلَىٰ تَأْلِيفِ هٰذَا الْكِتَابِ أَنَّ الحَافِظَ الْكَبِيرَ الْجَلَالَ السَّيُوطِيِّ الْبَوَاعِثِ عَلَىٰ تَأْلِيفِ هٰذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْحَافِظَ الْكَبِيرِ الْأَحَادِيثَ النَّبُويَّةَ، مَعَ أَنَّهُ ادَّعَىٰ (١) أَنَّهُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الْأَحَادِيثَ النَّبُويَّةَ، مَعَ أَنَّهُ ادَّعَىٰ (١) أَنَّهُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الْأَحَادِيثَ النَّبُويَّة، مَعَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ الثَّلُثُ فَأَكْثَرُ. وَهٰذَا فِيمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ أَيْدِينَا بِمِصْرَ وَمَا لَمْ يَصِلْ

<sup>(</sup>١) قال السيوطي رحمه الله في مقدمة والجامع الصغير، عن كتابه وجمع الجوامع،: سمّيته وجمع الجوامع، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. قلت: وانظر استدراك المصنف عليه في وفيض الغدير، (١/ ٢٤).

إِلْيْنَا أَكْثَرُ، وَفِي الْأَقْطَارَ الْخَارِجَةِ عَنْهُمَا مِنْ ذَٰلِكَ أَكْثَرُ، فَاغْتَرَّ بِهٰذِهِ النَّعْوَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَكَابِرِ فَصَارَ كُلُّ حَدِيثٍ يُسْأَلُ عَنْهُ أَوْ يُرِيدُ الكَشْفَ عَلَيْهِ يُرَاجِعُ الجَامِعَ الكَبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فِيهِ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنَّهِ أَنَّهُ لاَ أُصْلَ لَهُ.

لاَ وُجُودَ لَهُ فَرُبَّمَا أَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ.

فَعَظُمْ بِذَلِكَ الضَّرَرُ، لِكُونِ النَّفْسِ إِلَىٰ الثَّقَةِ بِزَعْمِهِ الاسْتِيعَابِ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَا يُوجَدُ فِي كِتَابِ، فَأَرَدْتُ التَّنْبِيهَ عَلَىٰ بَعْضِ مَا فَاتَهُ فِي هٰذَا الْمَجْمُوعِ ، فَمَا كَانَ فِي الجَامِعِ الْكَبِيرِ أَكْتُبُهُ بِالْمِدَادِ الأَّحْمَرِ، أَوْ أَجْعَلُ عَلَيْهِ بِالمِدَادِ الأَحْمَرِ، أَوْ أَجْعَلُ عَلَيْهِ مَلَّةً حَمْرَاءَ، وَلَمْ أُورِدْ فِيهِ مِمَّا فِي الكُتُبِ السَّتَّةِ إِلَّا النَّادِرَ لِسُهُولَتِهَا وَكُثْرَةِ تَدَاوُلَهَا وَسُهُولَةِ الوُقُوفِ عَلَيْهَا، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ جَمْعِ الشَّوَادِدِ، وَالإَعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَلَا عَتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَلَا عَتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَلَا عَتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَلَا المَوْرَةِ مَا اللَّهُ فِي اللَّالِمُ اللَّهُ فَيْمَالِ الْعَلْمِ الْعَرَاقِيُّ، وَالحَافِظُ الكَبِيرُ أُولُ الدِّينِ الْعَرَاقِيُّ، وَالحَافِظُ الكَبِيرُ أُولُ اللَّهُ المَعْرَبُ النَّيْ فِي ظُنَا المَعْلِدُ عَلَىٰ هٰذَا النَّمُ لِلْكَ وَالْعُمْدَةُ، وَعَلَيْهِمُ الْمُورِدِ وَالْعَمْدَةُ وَالْعُمْدَةُ ، وَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ هٰذَا النَّمُ النَّهُ النَّيْ الْأَنُورِ.

وَهٰذه رُموزُهُ: (حم) لِلإِمام أحمد بن حنبل، (عم) لابنه في

<sup>(</sup>١) حذفتُ من هذا الجامع الأحاديث الموجودة في الجامع الكبير للإمام السَّيوطي.

<sup>(</sup>٢) إنظر ترجمته في «حسن المحاضرة» (٢٥٣/١) و «شذرات الذهب» (٣١٢/٧).

الزوائد، (طك) للطبراني في الكبير، (طس) له في الأوسط، (طص) له في السّغير، (طكس) له في الكبير والأوسط، (طكس) له في الكبير والصّغير، (طكسس) له في الثلاثة، (بز) البزار، (ع) لأبي يعلى الموصلي، (ك) للحاكم، ومن سواهم أذكرُه باسمه.

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يُصْلِحَ لِي فِي عَمَلِهِ النَّيَّة، وَيَجْعَلَهُ سَبَبًا لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَلَا يُؤَاخِذُنِي بِمَا وَقَعَ مِنِي فِيهِ مِنْ خَلَلِ، فَإِنِّي لَسْتُ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَلَا يُؤَاخِذُنِي بِمَا وَقَعَ مِنِي فِيهِ مِنْ خَلَلِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدُخُلَهَا بِمَعْصُوم عَنِ الذَّلَلِ، وَأَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّة بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدُخُلَهَا أَحَدُ بِعَمَلِهِ، فَكَيْفَ وَلَا عَمَلَ. وَمِنهُ عَزَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ الإِعَانَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَالهِدَايَةُ لِأَقْوَم طَرِيقٍ. وَهٰذَا أَوَانُ الشُّرُوع فِي الْمَقْصُودِ، وَالتَّوْفِيقُ وَالهِدَايَةُ لِأَقْوَم طَرِيقٍ. وَهٰذَا أَوَانُ الشُّرُوع فِي الْمَقْصُودِ، فَأَتُولُ بِعَوْنِ المَلِكِ الْمَعْبُودِ، مُرَبِّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَم ، لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ فَأَقُولُ بِعَوْنِ المَلِكِ الْمَعْبُودِ، مُرَبِّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَم ، لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ فَأَقُومَ ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الطُّلَابِ لِذَلِكَ أَلِفَ.

عبد الرؤوف ابن تاج العارفين علي الحدادي المُنَاوِي

## حَرْفُ ٱلْهَمْزَةِ

١/٢٩٠٢٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( آدَمُ كَانَ نَبِيًّا رَسُولًا ، كَلَّمَهُ اللهُ قَبْلًا قَالَ لَهُ : ( يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّـةَ ( طس ، حم ) عن أبي ذَرِّ مِنْتَ .

٢/٢٩٠٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( آلْفَقْرَ تَخَافُونَ أَوِ الْعَوَزَ أَوْ الْعَوَزَ أَوْ الْعَوَزَ أَوْ الْعَوَزَ أَوْ تُهُمُّ كُمُ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ اللهَ فَاتِحُ عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَتُصَبُّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًّا ، حَتَّى لَا يُزِيغَكُمْ بَعْدُ إِنْ زِغْتُمْ إِلَّا هِيَ ) . عن عوف بن مالك مَسَتَد .

رَجُلُّ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ زَخْرِخْنَى عَنِ النَّارِ وَلَا يَقُولُ أَدْخِلْنَى رَجُلُّ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ زَخْرِخْنَى عَنِ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ، بَقِى ذَلِكَ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، بَقِى ذَلِكَ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ ، بَقِى ذَلِكَ تَسْأَلُنَى يَا ابْنَ آدَمَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ تَسْأَلُنَى يَا ابْنَ آدَمَ : أَلَمْ تَسْأَلُنِ أَنْ أَزَحْزِحَكَ عَنِ النَّارِ ؟ فَيُنْشِئُ اللهُ شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لَا ابْنَ آدَمَ ! أَلَمْ تَكُنْ شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لَكُنَ شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَ اللهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لَكُنَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَنَ الدُّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي الْبحترى الشَّنَ . وَمَ اللَّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي الْبحترى الشَّنَ . وَمَ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ النَّبي عَلَيْ : (آتِي جَهَنَّمَ فَأَضْرِبُ بَابَهَا فَلُهُ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي مِثْلَهَا وَلَا يَحْمَدُهُ أَحَدُ بَعْدِي ، ثُمَّ أُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً وَأَدْرُكُهُمْ ، فَيَقُومُ إِلَيَّ أَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ فَيُنْسَبُونَ لِي اللهُ مُخْلِصاً وَأَدْرُكُهُمْ ، فَيَقُومُ إِلَيَّ أَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ فَيُنْسَبُونَ لِي فَاعْرِفُ وَجُوهَهُمْ وَأَدْرُكُهُمْ فِي النَّارِ ) . (طس) فَا قَرْدُ كُهُمْ فِي النَّارِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرة مَنْ اللهُ مُرْدِرة مُنْ اللهُ اللهُ

وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة عَلَيْ إِلَسْنَادُ صَحِيحٍ). وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة عَلَيْ إِلَسْنَادُ صَحِيحٍ). وَأَلْ النَّبِيُ عَلَيْ : (آمُرُكَ بِسَبْع : بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا تَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُو دُونَكَ وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ هُو دُونَكَ وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ هُو دُونَكَ وَأَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدا إِلَى مَنْ فَوْقَكَ ، وَأَنْ تَصْلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ ، وَأَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدا الْمَوْقُ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَنْ لَا تَأْخُذَكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا تَمُولَ الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَنْ لَا تَأْخُذَكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا يَعْلِيمِ مَنْ قَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لَا يُطْمَعُ ، وَمِنْ طَمَعٍ يُؤَدِّى إِلَى طَمَعٍ ، وَمِنْ طَمَعٍ يُؤَدِّى إِلَى مَطْمَعٍ ) . (طك) عن جبير بن تغير عن عوف بن مالك مَعْدَ.

٩/٢٩٠٣٤ \_ قال النّبي عَلَيْة : (آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِالطَّاعَةِ جَمِيعاً حَتّى يَأْتِيكُمْ أَمْرُ مِنَ اللهِ وَأَنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا وُلَاةَ الْأَمْرِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَكُمْ ، وَأَنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا وُلَاةَ الْأَمْرِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَكُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ اللهِ ) . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ اللهِ ) . (طك ) عن عمر بن مالك من عمر بن

بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شَبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ، وَمَنْ دَعْي دَعْوةً جَاهِلِيَّةً فَهُو فِي خَيَاسَةِ جَهَنَّمَ، قِيلَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِسُمِ اللهِ الَّذِي وَصَلَّى ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِسُمِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهِ اللهِ اللهِ

النَّبِيُّ ﷺ : ( آمُرُكُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّكُنَّ النَّبِيِّ ﷺ : ( آمُرُكُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّكُنَّ أَكُنُ كُنَّ النَّارِ ، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ ، وَتَكْفُرُنَ اللَّعْنِ مَا الْعَشِيرَ ) . ( طس ) عن حكيم بن حزام مستخد .

النَّبِيُّ ﷺ : (آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ عَلِيْهِ : (آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَإِنَّ الثَّيِّبِ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا ) . (طك) عن الْعرس بن عميرة الكندي منته .

١٣/٢٩٠٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( آمِرُوا الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ) . ( طك ) عن أَبِي مُوسَى مَنْكَ.

١٤/٢٩٠٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْراً يُكْتَبُ لَكَ ، وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ ) . (طس) عن معاذ المُشَدَّد.

١٥/٢٩٠٤٠ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِيْكِ : ﴿ آمِين خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَلَى لِسَانِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ). (طك) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

١٦/٢٩٠٤١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِيَّا النَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ النَّهُمُّ النَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُولَى الللللْمُولَى الللللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُولَلُولُولَ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

الْمُنْقُلَبِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ). (طس عن جابرٍ عَنْتُ اللَّهُ لَمَّا قَفَلَ وَدَنْي مِنَ اللَّهِينَةِ ذَكَرَهُ).

١٧/٢٩٠٤٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (آيَتَانِ أُوتِيتُهُمَا مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلِي – يَعْنَى الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوتَ الْعَرْشِ وَلَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلِي – يَعْنَى الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوتَ الْعَرْقِ الْبَقَرَةِ ). (حم ) عن أَبِي ذَرِّ مِسْتَ.

١٨/٢٩٠٤٣ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يُطَلِّبُ فَلْيَجَأَهُنَّ عَجْوَةِ اللَّهِ يَنَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يُطَبِّبُ فَلْيَأْخُذْ خَمْسَ تَمَرَّاتٍ مِنْ عَجْوَةِ اللَّهِ يَنَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ بِغِنَّ ) . ( طك ) عن سعد بن أبي رافع قَالَ : بِنَوَاهُنَّ فَلْيَدُلِكُ بِهِنَّ ) . ( طك ) عن سعد بن أبي رافع قَالَ :

دَخَلَ عَلَيٌ عَلَيٌ عَيَّا لِمَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَي ّحَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فَقَالَ فَذَكَرَهُ ) .

١٩/٢٩٠٤٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِنْتِ قَوْمَكَ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يَكِيْةٍ : وَإِنْتِ قَوْمَكَ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يَكِيْةٍ يَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ، قَالَ مَا أَرَانِي إِنَّهُمْ قَدْ طَعِمُوا ، قَالَ : مَنْ طَعِمَ

مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) . ( طكس ) عن حارثة قَالَ : يَعْنَى يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٠/٢٩٠٤٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْتُونِي بِجَرِيدَتَيْن فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ قَالَ : مَرَّ عَلَى قَبْرِ فَذَكَرَهُ ) .

ُ ٢١/٢٩٠٤٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْتِنِي يَا فَاطِمَةُ بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ ، فَأَلْقِي عَلَيْهِمْ كِسَاءً خَيْبَرِيًّا ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَٰؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّد فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا مُحَمَّد فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَة نشش عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَة نشش . الله مَزَةُ مَع آلْبَاءِ)

٢٢/٢٩٠٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَبْرَجِي بِبُهْتَانَ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي بَبُهْتَانَ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي بَبُهُ قَالَ نَجَاءَتُ تَبَرَّجِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي ). (حم) عن أبن عمْرٍ و سَتَّ قَالَ : جَاءَتُ ضُبَيْعَةُ إِلَى النَّيِّ تُبَايِعُهُ فَذَكَرَهُ ).

٢٣/٢٩٠٤٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِبْدَءُوا بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْكُبْرِ يَ اللَّبِيُّ بِالْأَكَابِرِ ) . (ع، طس) عن ابن عبَّاسٍ مِسْتَدَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ إِذَا سَقَلَى ذَكَرَهُ ) .

٢٤/٢٩٠٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَبْرِدُوا الْحُمَّى بِالْمَاءِ فَإِنَّهَا

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ). (حم، طك) عن أبي تستر الْأَنْصَارِي سَنَّهُ.

٢٥/٢٩٠٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ بِالْجَنَّةِ).

( طكس ) عن زيد بن أرقم المشت. .

٢٦/٢٩٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَبْشِرْ يَا عُمَرُ بِالْجَنَّةِ ) . ( طَكس ) عن زيد بن أرقم سَنْتُ .

٢٧/٢٩٠٥٢ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ( أَبْشِرْ يَا عُثْمَانُ بِالْجَنَّةِ

بَعْدَ بَلَاءٍ شَدِيدٍ، إِنَّ اللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصاً فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ

عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تُخْلَعْهُ ) . ( طكس ) عن زيد بن أرقم الشت .

٣٨/٢٩٠٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ، ﷺ : ﴿ أَبْشِرُوا بِالْمَهْدِيِّ ، رَجُلُ مِنْ

قُرَيْشٍ مِنْ عِتْرَتِي يَخْرُجُ فِي اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزِلْزَالَةَ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُقْسِمُ اللَّالِّ صِحَاحاً، قِيلَ: وَمَا صِحَاحاً ؟.

قَالَ : بِالسَّوِيَّةِ ، وَيَمْلَأُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّد غِنِيَّ وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَالُمُ مَتَّى يَالُمُ مُنَادِياً فَيُنَادِي : مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيَّ ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا رَجُلُ

وَاحِدٌ فَيَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْتِ الْخَازِنَ حَتَّى يُعْطِيَكَ، فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَوْاحِدٌ فَيَسُولُ أَرْسَلَنِي اللهْدِيُّ إِلَيْكَ لِتُعْطِينِي مَالًا فَيَقُولُ: أَحْثُ فَدَحْثُو

وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ فَيَنْدَمُ ، فَيَقُولُ: أَنَا كُنْتُ أَجْشُعُ أُمَّةٍ مُحَمَّد نَفْساً ، كُلُّهُمْ دُعِيَ إِلَى هَذَا اللَّالَ فَتَرَكَهُ غَيْرى ، أَجْشَعُ أُمَّةٍ مُحَمَّد نَفْساً ، كُلُّهُمْ دُعِيَ إِلَى هَذَا اللَّالَ فَتَرَكَهُ غَيْرى ،

فَيَرُدُّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْعًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَلْبَثُ فِي ذَٰلِكَ سِنِينَ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ). سِنَّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِياً أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ). (حم، ع) عن أي سعيد نَاتُ .

٢٩/٢٩٠٥٤ \_ قالً النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَبْشِرُوا! مَنْ صَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ : عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكَ بِاللهِ، وَقَتْلَ النَّفْسِ، وَالْخَرْدَ السَّرْكَ بِاللهِ، وَقَتْلَ النَّفْسِ، وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكُلُ مَالُ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَدْلُ الرِّبَا). ( طَكَ ) عن ابن عمرو مَدْتُ

قَانْتُمْ أُوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَأَنْتُمْ فِي أَعْلَى الْغُرَفِ - قَالَهُ لَأَثْمُ فِي أَعْلَى الْغُرَفِ - قَالَهُ لِأَصْحَابِهِ). (طك) عن زيد بن أَبِي أَوْفي سَتَ .

٢١/٢٩٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمُ الدُّنيَ اللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمُ الدُّنيَ الْفَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن صَبَّا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن

٣٢/٢٩٠٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَبْشِرُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّرِيدِ وَيُرَاحُ بِمِثْلِهَا عَلَيْكُمْ زَمَانُ يُعْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ الثَّرِيدِ وَيُرَاحُ بِمِثْلِهَا قِيلَ : إِنَّكُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ ). قِيلَ : إِنَّكُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ ). قِيلَ : إِنَّكُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ ). (بز) عن ابن مسعُودٍ مَا اللَّهُ .

قُلُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَبْصَرْتُ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَلَمِ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَبْصَرْتُ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَلَ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ سُنْدُسُ ﴾ . ﴿ عَ ) عن جابر الشَّتِ .

٣٤/٢٩٠٥٩ – قال النّبي عَلَيْ : ( أَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَمَاكُوْا ، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُمْ فَتَسَيلَ دُمُوعُهُمْ فَيَسِيلَ الدَّمُ فِي خُدُودِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ فَيَسِيلَ الدَّمُ فَتَقْرَحُ الْعُيُونُ ) . (ع) عن أنس سَتَ .

وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَذَحْنُ نَقُومُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمَا لَنَا فِي ذَٰلِكَ ؟ فَذَكَرَهُ ) . ( بن ) عن ابن عبّاس سَتَ قَالَ : جَاءَت امْرَأَةُ فَقَالَتُ : هَٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا فَقَالَتُ : هَٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَذَحْنُ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا فِي ذَٰلِكَ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٣٦/٢٩٠٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَسِّ ) . (حم ) عن خولةَ الْبَرْدُ قَالَ حَسِّ ) . (حم ) عن خولة بنت قيس ِ سَعَد .

٣٧/٢٩٠٦٢ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَسِيِّدَا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَا تُخْبِرُ هُمَا يَا عَلَيُّ لَسْتَ خَيْراً مِنْهُمَا ) . (طس) عن جابرٍ منت .

٣٨/٢٩٠٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْنِ : (أَبُو بَكْرِ! إِنَّ الرُّوحَ (جَبْرِيلَ) أَخْبَرَ نِي آنِفاً أَنَّ خَيْرَ أُمَّتِكَ بَعْدَكَ أَبُو بَكْرٍ الصَّلِّيقُ). (طس) عن أَسعَد بن ذرارةَ رَمَالْفَتَيَ

### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلتَّاءِ)

٣٩/٢٩٠٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَتَانِي آتِ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ : إِنَّكَ بِوَاد مُبَارَك) . (بز) عن عائشة مَاسَد .

2 • ٢٩٠٦٥ - قال النَّبِيُّ عَيَّلِيْ : (أَتَانِي آتِ فِي مَنَامِي يُخْبِرُ نِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ ، أَو الشَّفَاعَةُ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةُ لَهُمْ ، قِيلَ : إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَبِحَقِّ الصَّحْبَةِ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ ، قِيلَ : إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَبِحَقِّ الصَّحْبَةِ النَّاسُ إِلَّا مَا أَذْخَلْتَنَا فِي شَفَاعَتِكَ ، فَدَعَى لَهُمْ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ شَفَاعَتَى لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ) . (حم ) عن معاذ وأبي مُوسَى يَعْسَى .

عَلَمْ مَكَدُّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي مُحَمَّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا مُحَمَّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ مِنْ شَرِّ مَا يَذُرُكُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا ، فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، في الْأَرْضِ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَمِنْ شَرِّ فَي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَمِنْ شَرِّ فِينَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَالنَّهَارِ إِلَّا طَلَيْلُ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَلَيْلُ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَلَيْلُ وَالنَّهَارِ إِلَّا مَا يَعْرُونُ مَنْ الْمَى مَنْ الْمَعُودِ يَسْتَ قَالَ طَلَوا مِنَ الْمَعْودِ يَسْتَ قَالَ طَلْوا فَلَكُمْ أَنِي مَسْعُودٍ يَسْتَ قَالَ طَارِقَا يَطُرُقُ بِخُدِرٍ يَا رَحْمَنُ ) . (طس ) عن أبي مسْعُودٍ يَسْتَ قَالَ طَارِقا يَطُرُقُ مِنَ الْحَيِّ بِشَعْلَةٍ مِنْ نَارٍ فَذَكَرَهُ ) .

٤٢/٢٩٠٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً وَرَفَعَ لَهُ عَشْراً). (بز) عن أنس سَتَ .

عَلَمُ حَمَّدُ أَيْنَ الْعَاتِبُ عَلَى رَبِّهِ ؟ عَاتَبَ رَبًّا كَرِيمًا فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ أَيْنَ الْعَاتِبُ عَلَى رَبِّهِ ؟ عَاتَبَ رَبًّا كَرِيمًا فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ لَهُ أَلا تَرَى أَنْ تُبْعَثَ فِي صُورَةِ حِبْرِيلَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (طك) عن واثلة بن الأسقع قَالَ : أَتَى النَّبِي عَلَيْ رَجُلُ أَكْسَفَ أَحْوَلَ أَوْقَصَ أَفْخَمَ أَعْسَرَ أَوْسَجَ مُفَجَّحَ فَقَالَ : أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ الله عَلَي ، فَلَمَّا أَفْخَمَ أَعْسَرَ أَوْسَجَ مُفَجَّحَ فَقَالَ : أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ الله عَلَي ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قَالَ : إِنِّي أَعَاهِدُ الله أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَى فَرِيضَتِهِ لِأَنَّهُ خَلَقَنِي كَمَا تَرَى ، فَذَكَرَهُ ).

٤٤/٢٩٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَلَمْ يَدْخُلْ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةً ) . فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةً ) . (عم ) عن عَلِيٍّ مِنْتُ .

٤٥/٢٩٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ :

خَيْرُ الْبِقَاعِ بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ). (طس) عن أنس الشيء .

٤٦/٢٩٠٧١ \_ قال النَّبيُّ عِلَيْهِ : ﴿ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ :

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مَسَّد قَالَ :

سَأْلَ رَجُلٌ عَن الرَّجُلِ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُحْتَسِباً حَتَّى يُقْتَلَ أَفِي اللهِ مُحْتَسِباً حَتَّى يُقْتَلَ أَفِي الْجَنَّةِ هُوَ؟ فَذَكَرَهُ).

أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا). ( طك) عن حذيفة نَشَيْدَ.

٤٨/٢٩٠٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةُ قَوَّامَةُ وَإِنَّهَا زَوْجَدُكَ فِي الْجَنَّةِ). (طك) عن قيس بن يزيد سَّتُ .

عَلَمُ عَمَّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ فَتَن اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِق إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ شَرِّ فِتَن اللَّيْل وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِق إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ شَرِّ فِتَن اللَّيْل وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِق إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَلُ فَقُلْتُ . يَا رَحْمُنُ ) . (حم ، ع ) عن عبد الله بن حُبيش التميمي مَنْتُ . يَا رَحْمُنُ ) . (حم ، ع ) عن عبد الله بن حُبيش التميمي مَنْتُ . يَا رَحْمُنُ ) . (حم ، قال النَّبِيُ عَلِي ﴿ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقُلْتُ : سَمِعْتُ صَوْتًا هَالَني فَمَا هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذِهِ صَخْرَةٌ هُوَتْ مِنْ شَفِيرِ

جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ عَاماً فَهاٰذَا حِينَ بَلَغَتْ ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ أُسْمِعَكَ صَوْتَهَا ، فَمَا رُئِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً مِلْءَ فِيهِ مُرَاقَبَةً حَتَّى صَوْتَهَا ، فَمَا رُئِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً مِلْءَ فِيهِ مُرَاقَبَةً حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ) . (طس ) عن أبي سعيد منت .

٥١/٢٩٠٧٦ - قال النّبي عَلَيْهِ: (أَتَا نِي جَبْرِيلُ فَقَالُ اللهُ النّارَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِيءٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَدْخَلَهُ اللهُ النّارَ قُلْمَ مَعْنَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، وَرَجُلٍ يُدْخِلاهُ الْجُنَّةَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، وَرَجُلٍ يُدُخِلاهُ الْجُنَّة فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ قُلْ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ عَلَيْكَ عَمَّا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْ

عن عَلَى مَا مَكَلًا وَعَنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفَّسِ نَفَسٍ ). ( أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ فَقُلُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ دَائِماً لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ وَعِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفَّسِ نَفَسٍ ). ( طس ) عن عَلَى مَشِيئَتِكَ وَعِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفَّسِ نَفَسٍ ). ( طس ) عن عَلَى مَشِيئَتِكَ وَعِنْدَ كُلِّ طَرْفَة عَيْنٍ وَتَنَفَّسِ نَفَسٍ مَلَى مَشْتَهِ .

الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ فِى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ فِى تَمَامِهِ، وَصَلَّى الْغَشَاءَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَان ، فَصَلَّى الظَّهْرَ وَفَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَان ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُث اللَّيْلَ وَصَلَّى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُث اللَّيْلَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُث اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى ثُلُث اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى ثُلُث اللَّيْلَ الْعَسَلَى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُث اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى الْعَشَاءَ إلى الْعَشَاءَ إلى اللَّيْلَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى اللَّيْلَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى الْعَسَاءَ إلى اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى الْعَسَاءَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ إلى الْعَسَاءَ إلى الْعَسَاءَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ اللَّيْنِ الْوَقْتَيْنِ ) . (حم، طك)عن أي سعيد الشَّسَد اللَّيْ الْعَسَاءَ أَلَى الْعَسَاءَ إلى الْعَسَاءَ الْعَسَاءَ اللَّيْلَ الْعَسَاءَ الْعَلَى الْعَسَاءَ اللَّهُ الْعَسَاءَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَسَاءَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَسَاءَ الْعَلَى الْعَسَاءَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

٥٤/٢٩٠٧٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَخَيْرَ نِي الشَّفَاعَةَ ، بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفُ أُمَّتِي ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة ، فَاخْتَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : فَقِيلَ : اشْفَعْ لَنَا ، فَقَالَ : شَفَاعَتِي لَكُمْ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : فَقِيلَ : اشْفَعْ لَنَا ، فَقَالَ : شَفَاعَتِي لَكُمْ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ لَقِي اللهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسِي مَنْ يَنْ مُوسِي مَنْ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسِي مَنْ اللهِ اللهُ ا

عَلَّمْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانِي الشَّفَاعَة ، قِيلَ : أَوَ فِي بَنِي هَاشِمِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانِي الشَّفَاعَة ، قِيلَ : أَوَ فِي بَنِي هَاشِم خَاصَّة ؟ قَالَ : لا ، فَقِيلَ : خَاصَّة ؟ قَالَ : لا ، فَقِيلَ : فِي قُريش خَاصَّة ؟ قَالَ : لا ، فَقِيلَ : فِي أُمَّتِي لِلْمُدْنِبِينَ ) . ( طكس ) عن عبد في أُمَّتِي لِلْمُدْنِبِينَ ) . ( طكس ) عن عبد الله بن بشر مَثَنَد .

وَمِرْ آهُ بَيْضَاءُ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقُلْتُ مَا هَٰذِهِ ؟ قَالَ : هٰذِهِ الْجُمْعَةُ يَهْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ الْجُمْعَةُ يَهْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ الْجُمْعَةُ يَهْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، تَكُونُ أَنْتَ الْأُوَّلُ وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى تَبَعاً لَكَ مَعْدِكَ ، تَكُونُ أَنْتَ الْأُوَّلُ وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى تَبَعاً لَكَ قَلْتُ : مَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ : لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةُ مَنْ قُلْتُ : مَا لَنَا فِيهَا بِخَيْرٍ هُو لَهُ قَسَمُ إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ أَوْ لَيْسَ بِقَسَمِ وَعُى رَبَّهُ فِيهَا بِخَيْرٍ هُو لَهُ قَسَمُ إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ أَوْ لَيْسَ بِقَسَمِ إِلّا ادَّخَرَ لَهُ مَاهُو أَعْظُمُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ فِيهَا مِنْ شَرِّ هُو عَلَيْهِ النَّكُتَةُ مَنْ مَنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ فِيهَا مِنْ شَرِّ هُو عَلَيْهِ النَّكُتُ وَلَكُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّكُمَةُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ النَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ اللهُ اللهُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هُذِهِ النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَّ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلُمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

السُّوْدَاءُ فِيهَا ؟ قَالَ : هٰذِهِ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَنَا وَزَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزيدِ، قَالَ: إِنَّ رَبَّكِ عَزُّ وَجَلُّ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِنْ مِسْكِ أَبْيَضَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ، ثُمَّ يَحُفُّ الْكُرْسِيُ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورِ ، وَجَاءَ النَّبِيُّونَ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، حَتَّى الْمَنَابِرَ مِنْ كَرَاسِيٌّ مِنْ ذَهَبِ، ثُمٌّ جَاءَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُونَ عَلَى الْكَثِيبِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ ، يَقُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، هٰذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَسَلُونِي فَيُسَأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِي رَغْبَتُهُمْ، فَيَفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَٰلِكَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر إِلاَّ بمِقْدَار ، فَيُصْرَفُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ثُمَّ يَصْعَدُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَصْعَدُ مَعَهُ الشُّهَدَاءُ وَالصَّدِّيقُونَ وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ دُرَّةً بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا فَصْمُ وَلَا وَصْمُ، أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاءَ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا مَطْرُوزَةٌ ، وَفِيهَا ثِمَارُهَا مُتَدَلِّيَةٌ ، فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا ، فَلَيْسُوا إِلَّى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُ إِلَّى يَوْمِ الْجُمْعَةِ لِيَزْدَادُوا فِيهِ كَرَامَةً وَلِيَزْدَادُوا فِيهِ نَظُراً إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلِذَٰلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزيدِ ) . (طس، ع) عن أنس ِ الشيء

٥٧/٢٩٠٨٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ﴿ أَتَانِي جَبْرِيلُ فِي حِين ر حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينِي فِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ! مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْن ؟ فَقَالَ : مَا جَئْتُكَ حَتَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيحٍ النَّارِ ، فَقُلْتُ : صِفْ لِيَ النَّارَ وَانْعَتْ لِي جَهَنَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَام حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامِ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَنْفَ عَامِ حَتَّى اسْوَدَّتْ ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يُضِيءُ شَرَرُهَا وَلَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ قَدْرَ إِبْرَة فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ في الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعاً مِنْ حَرِّهَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لَوْ أَنَّ خَازِناً مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ مِنْ قُبْحٍ وَجْهِهِ وَمِنْ نَتْنِ رِيحِهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلَقَةً مِنْ حِلَق سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللهُ في كِتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَارْفَضَّتْ وَمَا تَعَارَتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى ، فَقُلْتُ حَسْبِي يَا جِدْرِيلُ ، لَا تَصْدَعُ ۚ قَلْبِي فَأَمُّوتَ ، فَبَكَٰي جَبْرِيلُ ، فَقُلْتُ تَبْكِي وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ : وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، لَعَلِّي أَكُونُ فِي عِلْمِ اللهِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا ابْتُلَيَ بِهِ إِبْلِيسُ ، فَقَدْ

كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَا أَدْرِى لَعَلِّي أَبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، وَمَارُوتُ ، وَمَارُوتُ ، وَمَارُوتُ ، فَبَكَيْتُ وَبَكَى جَبْرِيلُ حَتَّى نُودِى أَنْ يَا جِبْرِيلُ وَمَارُوتُ ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ ) . (طس ) وَيَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَمَّنَكُمَا أَنْ تَعْصِيَاهُ ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ ) . (طس ) عن عمر سَاتُ مَ

قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْتَى بِسَيِّتَاتِ الْعَبْدِ وَحَسَنَاتِهِ فَيُقْتَصُّ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْتَى بِسَيِّتَاتِ الْعَبْدِ وَحَسَنَاتِهِ فَيُقْتَصُّ فَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْتَى بِسَيِّتَاتِ الْعَبْدِ وَحَسَنَاتِهِ فَيُقْتَصُّ فَالْ الرَّبُّ عَلِيْهِ : ( بز ) عن ابن عبَّاس السَّد. فَإِنْ بَقِيتُ لَهُ أُوسِعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس السَّد. فَقُلْتُ : ( أَتَا فِي حَدْ مِنْ فَقُلْتُ : ( أَتَا فِي حَدْ مِنْ فَقُلْتُ : )

عَلَيْهِ ، قُلْتُ وَفِيمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ يُكْثِرُ مِنْ قِرَاءَةِ : « قَالَ : فَعُلْتُ : قُلْ هُوَ اللّهُ أَلْفاً مِنْ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ اللّهُ أَلْفاً مِنَ اللّهُ وَفِي مَنْ قَرَاءَةِ : « قُلْ هُو عَلَيْهِ ، قُلْتُ وَفِيمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ يُكثِرُ مِنْ قِرَاءَةِ : « قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ » فِي اللّهُ وَالنّهارِ وَالنّهارِ ، وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي مَنَامِهِ وَقُعُودِهِ ، وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي مَنَامِهِ وَقُعُودِهِ ، فَهُلْ لَكَ أَنْ أَقْبِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أَقْبِضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ) . (ع ) عن أنس بن مالك مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَيْ عَلَيْ : ﴿ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : قَلْ : ﴿ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : قُلْ ، قُلْ ، قُلْتُ ؛ وَمَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامِلُ اللهُولِيَّ مِنْ اللهِ التَّامِينَ اللهِ التَّامِينَ اللهِ التَّمَاتِ اللهُ التَّقَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُو

شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرِجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَراً فِى الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقاً يَطْرِقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَٰنُ ).

(حم، طك) عن عبد الرحمٰن بن خفش سَعْتُ بالسِنادِ حسَنِ ) .

٢١/٢٩٠٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِاسْمِ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَرْقِيَكَ فَحَلَلْتُ رَأْسِي فَقَالَ : بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَرْقِيكَ فَحَلَلْتُ رَأْسِي فَقَالَ : بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ حَاسِدٍ أَرْقِيكَ

ـ وَرَدَّدَهَا ثَلَاثاً ـ ) . ( طس ) عن بريرةَ سَشَمَه . .

١٢/٢٩٠٨٧ – قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ وَمَعَهُ مَلَكُ فَتَانِي جِبْرِيلُ وَمَعَهُ مَلَكُ فَتَدَحَى اللَّكُ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ! مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ وَجَدَ مِنْكَ رِيحَ اللَّهُ عَالِسَ ) . (طس ) مِنْكُ رِيحَ النَّحَاسِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَعَتْ .

عَلَيْهِ : ( أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : وَ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! اسْتَوْصِ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ). (طس) عن ابن عبَّاس مِنْتَ .

؟ ﴿ أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : وَاللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أُصَبِّحُ لَهُمُ الصَّفَا إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ : إِنْ شِئْتَ أُصَبِّحُ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، وَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ،

وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قُلْتُ : بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قُلْتُ : بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس الشَّتَ قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشُ : أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَباً ، فَإِذَا أَصْرَحَ ذَهَباً التَّعْنَاكَ فَلَاحُمَى رَبَّهُ فَلْ كَرَهُ ) .

٢٥/٢٩٠٩ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ﴿ أَتَا نِي رَبِّي عَزَّ وَجَــلَّ الْلَيْلَةَ فِي أَحْسَن صُورَة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرى، قَالَهُ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثَةً - ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْكَيَّ حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ثُمُّ تَلَى هٰذِهِ الآية : ( وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَات وَالْأَرْضِ الخِي) قَالَ يَا مُحَمَّدُ : فِهِ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ فِي الْكَفَّارَات وَالدُّرَجَاتِ ، قَالَ : وَمَا الْكَفَّارَاتُ ؟ قُلْتُ : المُشَّى عَلَى الْأَقْدَامِ ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمُسْجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي ا لَكَارِهِ ، قَالَ : صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِخَيْرِ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدَّرَجَات: طِيبُ الْكَلَامِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَات، وَتَرْكَ اللَّهُ كَرَات، وَحُبَّ المسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ،

وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّني غَيْرَ مَفْتُونٍ ) . (حم ) عن عبد الرّحمٰن بن عاش سَ<del>نُفُّ</del> َ ،

٦٦/٢٩٠٩١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيٍّ : (أَتَانِي رَسُولُ رَبِّي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. الْآيَةَ ). (حم، طك ) عن ابن عبّاس ِ سَاسَتُهَ .

٢٧/٢٩٠٩٢ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَمَا يُرْضِيكَ إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، قُلْتُ : بَلَي أَىٰ رَبِّ ) . (حم ) عن أبي طلحة صلحة عليه أ

٦٨/٢٩٠٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيةِ : ﴿ أَتَا نِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ : زِنْهُ بِرَجُلِ فَرَجَحْتُهُ قَالَ : زِنْهُ بِعَشَرَة ، فَوَزَنني بِعَشَرَة فَوَزَنْتُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : زَنْهُ بِمِائَة فَوَزَنَنِي بِمِائَةِ فَرَجَحْتُهُمْ، قَالَ : زنْهُ بِأَلْفِ فَرَجَحْتُهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : شُقَّ بَطْنَهُ ، فَشَقَّ بَطْنَى ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ قِسَمَ الشَّيْطَان فَطَرَحَهَا ، ثُمَّ اغْسِلْ بَطْنَهُ غَسْلَ الْإِنَاءِ ، ثُمَّ دَعَا بِالسَّكِينَةِ كَأَنَّهَا

زَهْرَةٌ بَيْضَاءُ ، فَأَدْخِلَتْ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ : خِطْ بَطْنَهُ فَخَاطَهَا وَجَعَلَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفِي ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَّيَا عَنِّي كَأَنَّمَا أُعَايِنُ الْأَمْرَ مُعَايَنَةً ) . ( رز ) عن أبي ذَرٌّ المسته.

قَالَ لَا وَاللّٰهِ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، قَالَ : أَفَتُحِبُهُ لَا وَاللّٰهِ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخُواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخُواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخُواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِغَمَّاتِهِمْ قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّتِهِمْ قَالَ لَا ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ : أَتُحِبُهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ الْغَفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَطَهَرْ قَلْبَهُمْ قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِعَمَّاتِهِم فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْغَفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَطَهَرْ قَلْبَهُ ، وَطَهَرْ قَالَ : أَتَاهُ وَصَلَّىٰ فَرَجُهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَتَاهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَتَاهُ وَحَصِّنْ فَرْجُهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ وَكَرَهُ ) .

نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَغَادِيهِ ، وَإِنَّهُ سَيُّصِيبُكَ بَلَاءٌ فَأَعِدٌ لَهُ تَجْفَافاً (١) . (طس) عن كعب ابن عجرة بست .

<sup>(</sup>۱) تَجُنْفَافاً : مَا يُكُنْبَسُ كَالْدَرَعَ يَقِي مِنَ الْجِرَاحِ فِي الْحَرَبِ وَمَا يُـُوضَعُ عَلَى الفرس ليقيه مِنَ الْجِرَاحِ . (لسان العربُ : ٩/٣٠) و (نهاية : ١/٢٧٩)

٧٢/٢٩٠٩٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلُّ لِ لَنَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلُّ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟). (طس) عن أبي حازم الْأَنْصَارِيِّ بِنَطْعٍ مِنَ الْعَنِيمَةِ الْأَنْصَارِيِّ بِنَطْعٍ مِنَ الْعَنِيمَةِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَذَكَرَهُ).

٧٣/٢٩٠٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِتَّخِذْ زَوْجَ حَمَامٍ يُؤْنِسْكَ ) . ( طك ) عن عبادة يَسْتُ قَالَ : شَكَى رَجُلُّ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهُ الْوَحْشَةَ قَالَ فَذَكَرَهُ ) .

٧٤/٢٩٠٩٩ - قال النَّبِيُّ عِيَّاتِهِ : ( اِتَّخِذُوا تَقُوٰى اللهِ تِجَارَةً يَأْتِيكُمُ الرِّزْقُ بِلَا بِضَاعَة وَلَا تِجَارَة ثُمَّ قَرَأً : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَخْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ) . ( طك ) عن يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ) . ( طك ) عن

الْمُحُبُّ ؟ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ). (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَصَد. أَحَبُّ ؟ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ). (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَصَد. آحَبُ ؟ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ). (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَصَد. ٧٦/٢٩١٠ حقال النَّبِيُّ عَيْلِهِ : (أَتَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ ؟ وَمَثَلُكُمْ عَثَلُ قَوْ خَافُوا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْ خَافُوا عَدُوا يَعْدُوا رَجُلًا يَتَرَاءَى لَهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ أَبْصَر عَدُوا يَعْدُوا يَتُومُ وَخَشِي أَنْ يُدْرِكُهُ الْعَدُو قَبْلُ أَنْ يُنْذِرَقُومُهُ ، وَخَشِي أَنْ يُدْرِكُهُ الْعَدُو قَبْلُ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ ، الْعَدُو قَالُ اللهُ يُعْدُونُ قَبْلُ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ ،

فَأَهْوَى بِثَوْبِهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمُ – ثَلَاثَ مِرارٍ –). (حم) عن بريرة سَتَ .

٧٧/٢٩١٠٢ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْلِهُ : ( أَتَدْرُونَ مَا هٰذِهِ ؟ هٰ فِهِ اللهِ عَلَيْهُ : ( أَتَدْرُونَ مَا هٰذِهِ ؟ هٰ فِهِ إِيكُ النَّبِيُ يَعْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ ) . (حم ) عن جابر سَّتُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَارَتَهَعَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَذَكَرَهُ ) .

إلى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ). (حم) عن عائشة سَسَد.

٧٩/٢٩١٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ نَارِكُمْ هُذِهِ بِسَبْعِينَ ضِعْفاً ) . هٰذِهِ مِنْ نَارِ حُمْ هٰذِهِ بِسَبْعِينَ ضِعْفاً ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ مَنْ أَسَدَّ .

آتَدْرِي مَا تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا تُوْقِيَ مَا تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللهِ ). ( بز ) عن ابن مسعُود تسمت .

فى الشَّام ؟ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلشَّامِ : أَنْتَ صَفُوتِي مِنْ بِلَادِى ، فَي الشَّام ؟ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلشَّامِ : أَنْتَ صَفُوتِي مِنْ بِلَادِى ، فَي الشَّام ِ وَأَهْلِهِ ) . (طك) فيك خِيرَتِي مِنْ عِبَادِى ، إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِالشَّام وَأَهْلِهِ ) . (طك) عن ابن خولة الأزدى سَسَتَ .

٨٢/٢٩١٠٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ يُكْفِيْ فَرْبَكِ هَلَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا يُدْخِلَانِكَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : لَئِن اسْتَغْفَرْتَ لِي لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمُرَةَ فَانْطَلَقَ وَنَزَعَهُمَا ) . (حم ، طك )

عن ضمرة بن تعلبة سُت قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ وَعَلَيَّ مُعَلِيْ وَعَلَيَّ مُعَلِيًّ وَعَلَيَّ مُن حُلَلِ الْيَمَن فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنْزَعُوا وَاسْقُوا فَلَوْلَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ﴿ إِنْزَعُوا وَاسْقُوا فَلَوْلَا الْأَنْ أَخَافَ أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ ﴾ . ﴿ بِزَ ) عِن أَبِي الْكَفِل سَعْتُ .

٨٤/٢٩١٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِنْزَعُوا وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ ) . ( بز ) عن عثمان سَتَ .

السَّخْلَة عَلَى أَهْلِهَا إِذْ طَرَحُوهَا ، وَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَة عَلَى أَهْلِهَا إِذْ طَرَحُوهَا ، وَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَة عَلَى أَهْلِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى كَافِراً مِنْهَا قَطْرَة مَاءٍ أَبَداً ) . (طكس ) عن عمر سَهِ قَالَ : مَرَّ كَافِراً مِنْهَا قَطْرَة مَاءٍ أَبَداً ) . (طكس ) عن عمر سَهِ قَالَ : مَرَّ النَّيَ بَسَخْلَة مَيِّتَة مَطْرُوحَة فَذَكَرَهُ ) .

اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُوْمِنِينَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْتِقْهَا). (حم ) عن رَجُلَ مِنَ الْمُوْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْتِقْهَا). (حم ) عن رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَة سَوْدَاءَ فَقَالَ: أَنَا عَلَى رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هٰذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَذَكَرَهُ).

٨٧/٢٩١١٢ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَتَضْحَكُونَ وَذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ) . (طك) عن عبد الله بن الزُّبير الشه .

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةً ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةً ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةً ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةً ، وَالْطَّاعُونُ شَهَادَةً ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةً ، وَالْطَّاعُونُ شَهَادَةً ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةً ، وَالنَّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن راشد بن حنيش نَعْتُ .

وَاللّٰهِ إِنّٰي لَأَخْتُم الْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ؟ وَاللّٰهِ إِنّٰي لَأَخْتُم أَنْ تَكُونُوا خَلْقَ الشّرِّ - يَعْنَى الْخَلْقَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشّرَّ ). (طك) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فيه الشّرُ ). (طك) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصْبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ فَذَكَرَهُ ).

٩٠/٢٩١١٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( اِتَّقِ اللهَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُّغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُّغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً لَهَا ثُوَاجٌ (١)، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : إِي لَهَا ثُوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالَ : فَوَ النَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالَ : فَوَ النَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً ) . ( طك ) عن عبادة مَنْ الشَّنَ

91/۲۹۱۱٦ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِتَّقِ اللهُ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءً ، قَالَ : لَا أَجِدُهُ ، اِعْفِنَى فَأَعْفَاهُ ) . ( بز ) عن ابن عمر المُشَتَّد .

(١) الثُّوَاج: صياح الغنم. (١) الثُّواج: صياح الغنم.

عَمَّارُ بْنَ مَظْعُونِ ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا : صُمْ وأَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَنَمْ ) . (حم ) عن عائشة عليشة عليث .

٩٣/٢٩١١٨ \_ قال النَّبيُّ اليُّلِيُّ : (إِتَّقُوا اللهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْيٍ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْف عَامٍ، وَاللَّهُ لَا يَجِدُهَا عَاقُّ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَلَا شَيْخُ زَان ، وَلَا جَارُّ إِزَارَهُ خُيلًا ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْكَذِبُ كُلُّهُ إِنَّمُ إِلَّا مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ دِينٍ ، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً لَا يُبَاعُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرِي ، لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الصُّورُ ، فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةَ رَجُلِ أَوِ امْرَأَةِ دَخَلَ فِيهَا ) . (طكس ) عن جابرِ عَنْتُ . ٩٤/٢٩١١٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اِتَّقُوا اللهُ، فَإِنَّكُمْ إِن اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يُثِيبَكُمْ مِنْ زَيْتِ الشَّامِ وَقَمْحِهَا). (طك) عن سهل المشتر.

• ٩٥/٢٩١٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِتَّقُوا اللهَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد ، وَادِيَانِ عَمِيقَانِ قَفْرَانِ ، لَا تُهَيِّجُوا عَلَيْكُمْ وَهِيجَ النَّارِ ، بِسْمِ اللهِ

وَأَطِيعُوا ) . (طك ) عن عدى بن حاتم الشَّهُ . ( اِتَّقُـوا اللهَ وَاسْمَعُـوا وَأَطِيعُوا ) . (طك ) عن عدى بن حاتم الشَّهُ .

عَلَمْ وَ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ). (حم) عن عائشة مَن الشَّبْعَانِ).

٩٨/٢٩١٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( اِتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا). ( حم ) عن أَي سعيد سَامَتُ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُهُ ) . (حم ، طكس ) عن أبي مُوسَى مَصَد .

النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ) . (حم) عن الشَّريد بن سويد سَعَيْدَ . ( أَتَقَعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) . (حم) عن الشَّريد بن سويد سَعَتَهَ .

وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُدِّرْتُ لِقَاءَ رَبِي ثُمَّ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) قُلْتُ : لَا وَاللّٰهِ ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي ثُمَّ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) عن أَي مُوَيْهِ بَهَ مَا يَسَتَ .

١٠٢/٢٩١٢٧ - قال النَّبِيُّ وَالِيَّةِ : (أُتِيتُ فَوَاتِمَ الْكَلِمِ الْكَلِمِ وَالْكِلْمِ الْكَلِمِ وَالْكِلْمِ وَالْكِلْمِ مَا أَيِي مُوسَى مَا اللَّهِ .

١٠٣/٢٩١٢٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أُتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ جَاءَنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ ) . (حم ) عن جابرِ مَشَتَ .

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلثَّاءِ)

النَّبِيُّ وَالِيَّةِ : ( أَثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّهُ وَالْقَالَةِ : ( أَثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّهُ لَيْسُ الْمُنْتُ أَوْ صِدِّيقُ أَوْ شَهِيدٌ ) . (حم ) عن بريدة مات لَيْسَ عَلَيْكُ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقُ أَوْ شَهِيدٌ ) . (حم ) عن بريدة مات النَّفِ مَا اللَّهُ عَلَى حِرَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَءُمَرُ وعَنْمانُ الشَّاعَ فَذَكَرَهُ ).

النَّبِيُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلَا اللَّهُمُ مِنْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمُ ). (طك) عن جابر مصد. قُرَيْش لِلْ تَضُرُّهُمْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمُ ). (طك) عن جابر مصد. (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْجِيم)

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمُ ) عن معن بن يزيد أَو أَنِي معن سَفْتِ.

قَالُوا: أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهُ عُمْرَةً ؟ قَالَ: أُنْظُرُوا مَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ مَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتِ الْغَضَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ فَعَرَفَتِ الْغَضَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ قَالَ: مَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع) عن قَالَ : مَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع) عن الْبراء مَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع) عن الْبراء مَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع) عن الْبراء مَالِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمْرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع) عن

النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِجْلِسْ فِي بَيْتِكَ قَالَهُ لِي بَارْسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ). لِرَجُلِ اللهِ فَذَكَرَهُ). لَرَجُلِ اللهِ فَذَكَرَهُ اللهِ فَذَكَرَهُ). (طك) عن عصمة مَنْتَ .

إِنَّمَا النَّذُرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (طك) عن ابن عمرٍ ورسَّتَ وَاللهِ ). (طك) عن ابن عمرٍ ورسَّتَ وَاللهُ يَاللهِ ) فَا النَّذُرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ) . (طك) عن ابن عمرٍ ورسَّتَ قَالَ : خَطَبَ عَلَيْهِ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ فَرَأَى رَجُلًا قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَذَكَرَهُ ).

النَّبِيُّ الْحُمَّوا أَيْمَانَكُمْ إِنْ هُمْ فَرَخُوهَا أَيْمَانَكُمْ إِنْ هُمْ فَرَخُوهَا ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا). (طس) عن أَبِي سعيد الشَّتِ قَالَ : كَانَ نَاسُ يَأْتُونَ بِلَحْم وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَهُ).

اللَّيْلِ دَعُوةً ﴿ أَجُوبُ اللَّيْلِ دَعُوةً ﴿ أَجُوبُ اللَّيْلِ دَعُوةً ﴿ جَوْبُ اللَّيْلِ دَعُوةً ﴿ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ ﴾ . (طكسص ، بز ) عن ابن عمر الشت .

# (الْهَمْزَةُ مَع الْحَاءِ)

١١٥/٢٩١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ﴿ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ

مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي ) . ( طك، ع ) عن جابر منطقة

ا ۱۱٦/۲۹۱٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَحَبُّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ عَلَيْ ﴿ أَحَبُّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي إِلَيَّ قَوْمُكِ \_ قَالَهُ لِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِمٍ ) . (حم ، طك ) .

عن خولة بنت حكم المصلاد .

١١٧/٢٩١٤٢ \_ قال النَّبيُّ عِيلَة : ( أُحِبُّ أَنْ أُوتِرَ نِصْفَ

اللَّيْلِ، إِنَّ اللهَ يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ:

هَلْ مِنْ سَائِل ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ ، هَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ حَتَّى إِذَا طَلَعَ

الْفَجْرُ ارْتَفَعَ ) . ( طك ) عن ثوير بن أبي فاختة صحة .

فِ اللهِ، وَوَالِ فِي اللهِ، وَعَادِ فِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ إِلَّا

بِذَلِكَ ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذُرِتْ الدُّنْيَا).

(طك) عن مجاهد عن ابن عمر الشنة .

١١٩/٢٩١٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (أُحِبُّوا بَسِنِي تَمِيمٍ).

(بز) عن أبي هريرةَ عَلَيْ . ١٢٠/٢٩١٤ – قال النَّيُّ ﷺ : ( اِحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ

بِسُوءِ الظُّنِّ ) . (طس ) عن أنس نشت .

١٢١/٢٩١٤٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟

قَالَ : لَا ، قَالَ : أُحْجُجُ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجُ عَنْ شَبْرَمَـةً ) .

(ع) عن عائشةَ الشُّنَّ قَالَتْ : سَمِعَ عَلَيْ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شبرمَةً).

١٢٢/٢٩١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( أَحِدُّ(١) يَا سَعْدُ بإِحْدَاهُمَا

بِالْيَمَنِ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَتُ .

١٢٣/٢٩١٤٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِحْذَرُوا بَيْدًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ ، قَالُوا : يُنَقِّى الْوَسَخَ ، قَالَ : فَاسْتَتِرُوا ) . ( بن ) عن طاووس عن ابن عبّاس منعَّد .

١٢٤/٢٩١٤٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( اِحْذَرُوا كُلَّ مُنَافِق

عَلِيم اللَّسَان ) . (حم ، ع ، بز ، ) عن عمر المشت .

١٢٥/٢٩١٥ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( اِحْذَرُوا قَوْلَ قُرَيْشِ

وَدَعُوا فِعْلَهُمْ ) . (حم ) عن عامر بن شهر سَمَّة .

١٢٦/٢٩١٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ مَنْ إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتُهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ). ( بن ) عن الطَّفيل سَعَتُ .

١٢٧/٢٩١٥٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ الشَّهُ .

(١) أحداً : أشداء جمع حديد . ( نهاية : ۲۵۳ ) أَحَـُدُ : شحذُو مسحَّهَا بحجر .

( لسان العرب : ٣/١٤١)

وَأَمِيطُوا عَنْهَا الْأَذٰى ، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ) . ( بن ) عن سعيد عن أَي هُريرة مَنست .

الجُمُعَةِ : ( إِحْضَرُوا الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ وَاذْنُوا مِنَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (حم ) عن سمرة رَسَّتَ. لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (حم ) عن سمرة رَسِّتَ. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (الحفظُونِي فِي هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي النَّذِي آكُلُ فِيها وَعَيْبَتِي ، اقْبَلُوا مِنْ مُسِيئِهِمْ ) . (طك ) عن زيد بن سعد مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ) . (طك ) عن زيد بن سعد عن أبيهِ ) .

أَحَلَّ اللهُ مِنَ النَّسَاءِ يَكَاحُ بِمُوَارَثَةً مِنَ النَّسَاءِ وَمُلْكُ الْيَمِينِ). ثَلَاثاً: نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةً مُوَارَثَةً ، وَمُلْكُ الْيَمِينِ). (طس) عن جابر مُشَتَد.

١٣٢/٢٩١٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أُحِلَّتُ لِي مَكَّةُ سَاءَ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أُحِلَّتُ لِي مَكَّةُ سَاءَ ـ قِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَد مِنْ بَعْدِي ، وَهِي حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُنْقَرُ مَ قَالَ : صَيْدُهَا ، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، قِيلَ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ) . ( طك ) عن ابن عمر نشت .

(١) نكاحُ الجاهلية ، والله أعلم .

# (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْخَاءِ)

١٣٣/٢٩١٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى : تَكُذِيبٌ بِالْقَدَرِ ، وَحَيْفُ السُّلْطَان ) . (طك ) عن أنس سَتَمَ .

١٣٤/٢٩١٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَخْبَرَ نِي جِبْرِيلُ أَنَّ الْحِجَامَةَ مِنْ أَنْفَع مَا يُدَاولى بِهِ النَّاسُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مِنْ أَنْفَع مَا يُدَاولى بِهِ النَّاسُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مِنْتَ .

الله عَنَّهِ الله عَنَّهِ الله عَنْ أَوْ نَارٍ ، خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ ، وَإِقَامَةُ بِلَا ظَعْنِ إِلَا ظَعْنِ إِلَا طَكَ) عن مُعاذ المُنْتُ.

١٣٦/٢٩١٦١ - قال النَّبِيُّ عَيَّالِهُ : (أُخْبُرُ بِخَيْرٍ : خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ اللّهِ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يَرْبُونِهِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يَرْبُونُ مَنْ لَا يُرْبُونُ مَنْ لَا يَرْبُونُ مَنْ لَا يُعْتَلِقُونُ مَا يُونُ مِنْ لَا يُعْرِدُهُ وَلَا يُؤْمِّنُ مَنْ لَا يُرْبُونُ مَنْ لَا يُعْرِبُونُ مَا لَا يُعْرِدُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يُونُ مَنْ لَا يُعْرِدُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مُنْ لَا يُعْرِدُهُ مَا مُنْ لَا يُعْرِدُونُ مَنْ لَا يُعْرِدُهُ مَا لَا يُعْلَا يُعْمَلُونُ مُ مَنْ لَا يُعْرِدُونُ مَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْمُ لَا يُعْمِلُونُ مَا لَا لَا يُعْرِدُونُ مِنْ لَا يُعْمِلُونُ مَا لَا يَعْمُ لِلْمُ لَا يُعْمِلُونُ مِنْ لِلْمُ لِمُ لَا يُعْلِمُ مُعْلِمُ لَا يُعْمِلُونُ مُ اللَّهُ مُنْ لَا يُعْمِلُونُ مِنْ لَالْمُعِلَا لَا لَا يَعْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لَا يُعْمِلُونُ مِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لَا يُعْمِلُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يُعْلِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلِلِمُ لِلْمُ

النَّيَّ ﷺ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً ) . ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً ) . ( حم ، بز ، ع ) عن ابن عمر سَتَ أَنَّ غَيلَان بن سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَة فَذَكَرَهُ ) .

الْحِنَّاءِ ﴿ الْحَتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ ﴿ الْحَتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرَّيْحِ مِسَكِّنُ الرَّوْعَ - وَفِي رِوَايَةٍ : الدَّوْخَةَ \_ ) . (عَ) عن أنس مِنْتَ .

١٣٩/٢٩١٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيُّ : ﴿ أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي اللَّهُ مَنِّي الْمِثَاقَ

كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ، وَبَشَّرَ بِي المسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَرَأَتْ أُمِّى فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَرْجُلِهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامَ ) . ( طك ) عن ابن مريم الْغسَّاني مَنْتُ .

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

الْكَبَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن ابن عمر الشَّتْ . ( أَخَرْتُ شَفَاعَتَى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن ابن عمر الشَّت .

النَّبِيَّ عَلَيْ : ﴿ أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمَرَاتِ عَلَيْ : ﴿ أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمَرَاتِ عَنْ جَهَنَّمَ إِلَى ضَدَحْضَاحٍ مِنْهَا ﴾ . (ع) عن جابِرٍ سَيْلَ عَنْ أَي طَالِبِ فَذَكَرَهُ ﴾ . أي طَالِبِ فَذَكَرَهُ ﴾ .

النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (أَخَفُّ النِّسَاءِ صَدَاقاً عَطَمُهُنَّ بَرَكَةً). (طس) عن عائشة بَسَتَ .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِخْوَانُكُمْ ۚ فَأَصْلِحُوا لَانَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِخْوَانُكُمْ ۚ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ ، وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ ) . (حم، ع) عن رجالٍ بِإِسْنَادِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (أَخُوف مَا أَخَافُ عَلَى الشَّرْكُ وَالشَّهُوةُ الْخَفِيَّةُ ، قِيلَ : أَتُشْرِكَ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ أُمَّتِي الشَّرْكُ وَالشَّهُوةُ الْخَفِيَّةُ ، قِيلَ : أَتُشْرِكَ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا حَجَراً وَلَا قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا حَجَراً وَلَا وَلَا اللهَ وَلَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا حَجَراً وَلَا وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَوَلَا عَجَراً وَلَا وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيلًا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ: كَذَا جَاءَ النَّاسُ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ: كَذَا جَاءَ النَّاسُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ: كَذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ الْذُهُرُ وَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ ). بِأَعْمَالِهِمْ الْذُهُرُ اللَّهُ عِنْدَهُمْ .

وائل، فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى ﷺ : ( أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ وَلَا النَّي وَلَا النَّي وَلَا النَّي وَلَا النَّي وَلَا النَّي أَمَنْهُ ). ( طس ) عن أسلم ( وَ اللَّي اللَّهِ عَالَ : خَرَجْتُ مِنْ سَفَرٍ ، فَلَمَّا رَجُعْتُ مِنْ سَفَرٍ ، فَلَمَّ رَجُعْتُ قَالَ عُمَرُ رَا اللَّهِ . : مَنْ صَدِحِبْتَ ؟ قُلْتُ رَجُلًا مِنْ بَكِير بِن وَائِل ، فَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ يَقُولُ : أَخُوكَ الْبُكرى الله الله عَدَالَ : أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى اللَّهِ يَقُولُ : أَخُوكَ الْبُكرى الله الله عَدَالَ : أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى اللَّهِ يَقُولُ : أَخُوكَ الْبُكرى الله الله عَدَالَ : أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### (الْهَمْزَةُ مَع آلدًال)

الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طس) عن ابن عمر وَ الْحُنَى الْمُلَا اللّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طس) عن ابن عمر وَ الْحَدَهُ، الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طس) عن ابن عمر وَ الْكَبَهُ مَنْ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُ فَلَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُ فَلَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ عَامُ سَنَة فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ عَامُ سَنَة فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، (حم) عن أَبِي تَمِيمة المجمى عن فَأَضْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ). (حم) عن أَبِي تَمِيمة المجمى عن رَجُل مِنْ قَوْمِهِ أَتِي لِلنّبِي يَعَلِي رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ أَتِي لِلنّبِي يَعَلِي ؟ فذَكَرَهُ فَأَسْلَمَ).

١٥٣/٢٩١٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أُدْعُوا إِلَيَّ بِصَحِيفَةَ وَدَوَاةً أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدِى أَبَداً ، فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ ) . ( طس ) عن عمر الشَّدَ .

١٥٤/٢٩١٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِ دْفَعْ صَدَقَةَ أَمْوَالِكَ إِلَى عُرَاء فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى عُثْمَانَ ) . إلى أبي بَكْرٍ ، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى عُمْرَ ، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى عُثْمَانَ ) . ( طك ) عن عصمة مست.

١٥٥/٢٩١٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْسَ ) . ( طس ) عن سعد بن أبي وقَّاص سنت .

١٥٦/٢٩١٨١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِيُّ : ( أَدْفُنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ

وَثِيَابِهِمْ - يَعْنَى قَتْلَى أُحُد ) . (حم ) عن ابن عبَّاس الشَّهُ .

تَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ انْعَمَسَ فِيهَا). (بز) عن أبي سعيد سَتَد.

١٥٩/٢٩١٨٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ حَظًّا أَوْ نَصِيباً قَوْمٌ يُخْرِجُهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ فَيَرْتَاحُ لَهُمُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، فَيُذْبَذُونَ بِالْعَرَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْبَقْلُ، حَتَّى إِذَا خَرَجَت الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ النَّارِ وَرَجَّعْتَ الْأَرْوَاحَ إِلَى أَجْسَادِنَا فَاصْرِفْ وُجُوهَنَا عَنِ النَّارِ). (بز) عن أبي هُريرةَ مَسْتُ . ١٦٠/٢٩١٨٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ خَمْسُ دَرَجَات وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ ، وَإِنَّ لَهُ لَثَلَاثُمِائَةِ خَادِمٍ ، وَيُغْدَى عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُرَاحُ بِثَلَاثِمِائَةِ صَحْفَة مِنْ ذَهَب، في كُلِّ صَحْفَة مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَى، وَإِنَّهُ لَيَلَذُّ بِأُوَّلِهِ كَمَا يَلَذُّ بِآخِرِهِ، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ يَا رَبِّ لَوْ أَذِنْتَ لِي لَأَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِى شَيْءٌ ، وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الدَّنْيَا وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَتَأْخُذُ مَقْعَدَهَا قَدْرَ مِيلٍ مِنَ الْأَرْضِ ) . (بز) (عن أَبِيهُريرة سَتَ. ١٦١/٢٩١٨٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلَةُ : ﴿ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً الَّذِي لَهُ نَعْلَانِ مِنْ نَارِ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ ) . ( طس ) عن أَي هرورة سنه عن . ١٦٢/٢٩١٨٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَدُّوهَا \_ أَىْ زَكَاةُ الْفِطْر

عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنَّهَا طُهُورٌ لَكُمْ). (طس، عن أَبِي سعيد سَّتُ قَالَ نَاسُ : أَوَ لَوْ مَاشِيَةٌ وَإِنَّا نُخْرِجُ زَكَاتَهَا فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمِّضَانَ فَذَكَرَهُ).

## (الْهَمْزَةُ مَع آلذَّال)

١٦٣/٢٩١٨٨ – قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : ( إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْحُلْوَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا ) . (طس ) عن معاذ بن جبل سَنَّ .

١٦٤/٢٩١٨٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَا أَقْحَطَ فَلَا غُسْلَ ) . ( بز ، طك ) عن أبي هُريرة سَسَد .

بِطَعَامٍ فَلْيُدْنِهِ ، فَلْيَقْعُدْ عَلَيْهِ أَوْ لِيُلْقِمْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَّانَهُ ). (حم) عن ابن مسعُود مُسْتَ.

الطَّيبُ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا أُتِيَ بِالْحَلُواءِ فَلْيُصِبْ مِنْهَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن فَلْيُصِبْ مِنْهَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَي هُريرةَ مِنْهَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَي هُريرةَ مِنْهَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن

الله أَعَزُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ ، إِلَهِي كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاوُكَ وَعَزَّ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، إِلَهِي كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاوُكَ وَعَزَّ جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرُكَ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَاكَ وَلا إِله عَيْرُكَ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَاكَ .

مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَلَا تَلْغُوْا). (بز) عن سمرة وَ الْخُمُعَة فَادْنُوا

اللهُ عَبْداً ١٦٩/٢٩١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا أَحَبُّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ مِنَ اللهُ عَبْداً حَمَّاهُ مِنَ اللهُ نَيَا كَمَا يَحْمِى أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ اللهَ حَتَّى يُشْفَى ) . (ع) عن عقبة بن رافع مَنْ اللهِ مَنْ .

الله عن ابن عمر المنت المنت المنت المنت المنت المنت الله المنت المنت

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ عَلْقَهُ أَظْهَرَ لِلْأَرْضِ مِنْهُ شَيْئاً فَارْتَعَدَتْ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ خَلْقَهُ تَبَدَّى لَهَا ﴾ . ﴿ طك ﴾ عن ابن عبَّاس مِنْ مُوْقُوفاً ﴾ .

النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَيْهِ الْحِيلَ ) . ﴿ طس ) عن عثمان سَعْتَ .

بِأُمْرِهِ تَكُلَّمَ بِالْوَحْى ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْى أَخَذَت السَّمُوات رَجْفَةُ مِنْ حَوْفِ اللهِ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْى أَخَذَت السَّمُوات صُعِقُوا شَدِيدَةً مِنْ حَوْفِ اللهِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمُوات صُعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّداً ، فَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَخَرُّوا سُجَّداً ، فَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَصَيْدِ بِمَا أَرَادَ ، فَيَنْتَهِى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى اللَّائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ وَحْيهِ بِمَا أَرَادَ ، فَيَنْتَهِى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى اللَّائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ قَالَ لَهُ أَهْلُهَا مَا ذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : قَالَ الْحَقَّ وَهُو الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ) . ( طك ) المَنواس بن سمعان من سمان م

ابْتَلَاهُ، وَإِذَا ابْتَلَاهُ أَضْنَاهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَمَا أَضْنَاهُ ؟ وَمَا أَضْنَاهُ ؟ قَالُ : لَا يَتْرُكُ لَهُ أَهْلًا وَلَا مَالًا ) . ( طك ) عن أبي عتيبة الخولاني بنشت .

اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً اللهُ عَمْلَهُ عَمْلَهُ عَمْلَهُ عَبْلَ مَوْتِهِ ، قِيلَ : وَمَا اللَّهَ عُمَلَهُ ؟ قَالَ : يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحاً بَيْنَ يَدَى مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن عمرو بن الْحمق مَنْ عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن عمرو بن الْحمق مَنْ عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ ) . (حم ، بز ،

النّبيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ عَبْدِهِ اللهُ بِعَبْدِهِ شَرّاً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فَى الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ شَرّاً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم ، أَمْسَكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم ، طك ) عن عبد الله بن مغفل سَتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً عَلَيْهِ : (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً غَسَّلَهُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يُغَسِّلُهُ ؟ قَالَ : يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلِ فَيُقَبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عائشة مَوْتِهِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عائشة مَوْتِهِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عائشة منته المنت الم

١٧٩/٢٩٢٠٤ - قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ : ( إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم خَيْراً أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ) . ( بز ) عن جابر المنت .

١٨١/٢٩٢٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) . ( طك ) عن عدى بن حاتم مشت.

مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَقَدْ أَصْبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْكُرْ مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَقَدْ أَصْبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْكُرْ مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ مَلَكُ فَقَالُ لَهُ: قُمْ فَقَدْ أَصْبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيقُولُ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَسَوْفَ تَقُومُ، وَبَلَّكَ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيقُولُ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَسَوْفَ تَقُومُ، فَإِنْ هُو فَإِنْ هُو فَانْ قَامَ وَصَلَّى أَصْبَحَ نَشِيطاً خَفِيفَ الْجِسْمِ قَرِيرَ الْعَيْنِ، وَإِنْ هُو فَإِنْ هُو أَطَاعَ الشَّيْطَانَ حَتَى أَصْبَحَ بَالَ فِي أَذُنِهِ ). (طس) عن ابن مسعُود مَعْتَ.

النَّبِيُّ عَلِيْ الْمَدْحَةِ (١) وَالشَّبِيُّ عَلِيْ : (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ بَسْأَلَ رَبَّهُ فَلْيَبْدَأُ بِالْمَدْحَةِ (١) وَالشَّنَاءِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى اللهِ بِمَا جَدُرَ أَنْ يَنْجَحَ ) . (طك ) عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهَا بِمَا جَدُرَ أَنْ يَنْجَحَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود مَنْتَ .

قَاشْتَرِ فَرَساً أَغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ الْيَمِينِ ، فَإِنَّكَ تَسْلَمُ وَتَغْنَمُ ) . ( طِكَ ) عن عقبة بن عامر مصد .

<sup>(</sup>١) الميد ْحَة: الاسم من مدح – وما يمدح به.

١٨٨/٢٩٢١٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفَعْ يَكُلِيْهِ : يَكَيْهُ وَيَسْتَفَ أَمَامَهُ). (طك) عن ابن عمر مَسْتَد.

فِي الْجَنَّةِ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ! وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنِي وَكُنْ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ! وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنِي بِرُكُن مِنْ أَرْكَانِكَ ، قَالَ : أَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ) . (طس ) عن عقبة بن عامر منت .

النَّبِيُّ اللَّهُ الْهَ الْمُعْرَى أَحَدُكُمْ الْمَالُكُ مِنْ خَدْرِهَا جَارِيَةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَدْرِهَا وَخَدْرِهَا وَخَدْرِهَا مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ بِسُتَ .

اللهُ شَيْئًا ﴿ اللهُ ا

١٩٣/٢٩٢١٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَ الْفَقْهُ فِي السَّرَائِيلَ : إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارَكُمْ ، وَصَارَ الْفِقْهُ فِي شِرَارِكُمْ ، وَصَارَ الْفَقْهُ فِي شِرَارِكُمْ ، وَصَارَ الْلَكُ فِي صِغَارِكُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةُ شَرَارِكُمْ ، وَصَارَ الْلَكُ فِي صِغَارِكُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةً تُنْ وَتُنَا وَسُولَ تُنْكُرُونَ وَيُنْكُرُ عَلَيْكُمْ ) . (طس ) عن حذيفة سَاسَة قُلْتُ يَا رَسُولَ تُنْكُرُونَ وَيُنْكُرُ عَلَيْكُمْ ) . (طس ) عن حذيفة سَاسَة قُلْتُ يَا رَسُولَ الله : مَتَى يُتْرَكُ الْأَمْرُ بِالله عُرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكُرِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٩٤/٢٩٢١٩ – قال النَّبَيُّ عَلِيْ : ( إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَم ِ المَصَائِبِ ) . (طس) عن عطاء بن أبي رباح ِ مُرسَلًا ) .

بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة السَّمَ . (بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة السَّمَ . بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة المُحَدُ كُمْ

وَهُوَ جُنُبُ بِالْخِطْمِيِّ (٢) ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ بِالْمَاءِ). (طَكَ) عن أَبِي سعيد بنات .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْفَلِسَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ﴾ (بز)عن ابن عمر الشَّبَ. مَالَهُ - يَعْنِي عِنْدَ اللَّفْلِسِ بِعَيْنِهِ - فَهُو أَحَقُّ بِهِ ﴾ (بز)عن ابن عمر الشَّبَ. مَالَهُ - يَعْنِي عِنْدَ اللَّفْلِسِ بِعَيْنِهِ - فَهُو أَحَقُّ بِهِ ﴾ (بز)عن ابن عمر الشَّبَ. مَالَهُ - يَعْنِي عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُ كُمْ أَوْ

أَكْسَلَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ) . ( بز ) عن جابر سنت .

النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ إِذَا أَقْسَمْتُ أَبْرَرْتُ ، اللهِ لِرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُوَدِّنِينَ اللهِ لَرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُوَدِّنِينَ اللهِ لَرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُوَدِّنِينَ الْلَوَدِّنِينَ الْلَوَدِّنِينَ اللهِ لِللهِ لِللهِ لَلْهُ اللهِ ا

أَوْيِمَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَ

(١) في رواية الديلمي عن أبي هريرة : (إذا اعترفَ الرَّجُلُ بالزِّنَا سبْعَ مَرَّاتٍ فَأُمرِرَ به ليُرْجَمَ 'ثُمَّ هَرَبَ تُركَ ) . اه .

(٢) الخطمييُّ : مشدَّد الياء وكسر الحاء أكثر من فتحها : نبات .

يَسْبِقْكُمْ قَارِئُكُمْ تُدْرِكُوا مَا سُبِقْتُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ يَسْبِقْكُمْ وَأُسَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَالْقِيَامِ قَبْلَكُمْ فَتُدْرِكُونَ قَارِئُكُمْ فَتُدْرِكُونَ قَارِئُكُمْ بِهِ ) . (ح، طك) عن سمرة بست .

َ ٢٠١/٢٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَكَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ﴾ . ﴿ طكس ﴾ عن جابر بن سمرة والمُتَّى تَرَوْنِي ﴾ . ﴿ طكس ﴾ عن جابر بن سمرة والمُتَّى المُتَّادِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللَّالِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِ بِشِمَالِهِ ) . (حم ) عن يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِ بِشِمَالِهِ ) . (حم ) عن عبد الله بن أبي طلحة مُرْسَلًا ) .

٢٠٣/٢٩٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي الطَّعَامِ فَلَا يَبْرَكُ لَهُ ) . ( طك ) عن أي سعيد سَاتَ .

الْقِيَامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، نَادَى مُنَادِيَا أَهْلَ الْقِيَامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، نَادَى مُنَادِيَا أَهْلَ الْقِيَامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَمَعِ تَتَارَكُوا الْمَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوابُكُمْ عَلَى اللهِ ). (طس) عن أنس سَتُ . الْجُمَع تَتَارَكُوا المَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوابُكُمْ عَلَى اللهِ ). (طس) عن أنس سَتُ . الْجُمَع تَتَارَكُوا المَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوابُكُمْ عَلَى اللهِ أَلْسَلْمُ اللهِ أَحْسَنُهُمَا اللهِ أَحْسَنُهُمَا اللهِ أَحْسَنُهُمَا فَحَا فَرَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةً لِلْبَادِئ بِشُراً بِصَاحِبِهِ ، فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةً لِلْبَادِئ بِشُراً بِصَاحِبِهِ ، فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةً لِلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ أَلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ أَلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ أَلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ اللهِ أَلْبَادِئ فِي اللهِ اللهِ أَلْقِيمَا مِائَةُ رَحْمَةً لِلْبَادِئ فِي اللهِ أَلْمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ اللهِ اللهِ أَرْسُونَ فَاللهِ اللهِ أَلْسَالِمُانِ فَسَلَّمَ الْمُنْ فَاللهِ اللهِ أَلْمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ الْبَعْمَا مِائَةُ وَحُمَةً لِلْبَادِئ فَيْ وَاللَّهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مِنْهُمَا تِسْعُونَ ، وَالْمُصَافِحِ عَشَرَةً ) . (بز) عن عمر مست .

٢٠٦/٢٩٢٣١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهُ : ( إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ فَلَا تَقْتُلُهُ ) . ( طك ) عن أبي مسهر المنت .

رَّ الْمَا مِنُّ وَأَبُو بَكْرٍ عَلَيْكِ : ﴿ إِذَا أَنَا مِتُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ) . ﴿ طس ﴾ عن سهل بن أي خيثمة وَ الشَّف .

٢٠٨/٢٩٢٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا \_ يَعْنَى الْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (حم ) عن أَبِي الْعَلِي \_ يعنى ابن عبد الله بن الشخير سَلَّتُ .

٢٠٩/٢٩٢٣٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ : ( إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَامَّتْ فَهِيَ عَيْنٌ عَذِيقَةٌ ) . ( طس ) عن عائشة مَا النَّبِي عَيْنُ عَذِيقَةٌ ) . ( طس ) عن عائشة مَا النَّبِي عَيْنُ عَذِيقَةٌ ) . ( طس )

نعْمَةً يُحِبُّ أَنْ تُرِي عَلَيْهِ). (طص) عن أبي الأُحوص عن أبيه). وعُمَةً يُحِبُّ أَنْ تُرِي عَلَيْهِ).

٢١١/٢٩٢٣٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سَلْعَةً فَلَا يَكْتُمْ عَيْباً إِنْ كَانَ بِهَا ) . (طس) عن عقبة بن عامر المشت.

المُسْجِدِ فَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ). ( بِز ) عن حذيفة مَسْفَة مَسْفَة . ( بِز ) عن حذيفة مَسْفَة مَسْفَة .

تَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي

فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ عَنْهُ حَتَّى يَتَفَجَّرَ الْفَجْرُ ) . (حم ) عن أَي هُريرةَ سَتَّمَ .

تَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ الْعَبْدُ سِتِّينَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُمْرِ ). ﴿ طَكَ ) وابن مردوية عن سهل بن سعد الشَّهُ .

٢١٥/٢٩٢٤٠ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( إِذَا بُويِــعَ لِخَلِيفَتَيْنَ ِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا ) . ( طس ) عن أَبي هُريرةَ رَاضَتَ .

بَلَد فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْقِيمِ أَرْبَعاً، وَإِنِّي تَأَهَّلُ الْسَافِرُ فِي بَلَد فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْقِيمِ أَرْبَعاً، وَإِنِّي تَأَهَّلْتُ بِهَا مُنْذُ قَدِمْتُهَا \_ يَعْنَى مَكَّةَ \_ فَلِذَلِكَ صَلَّيْتُ بِكُمْ أَرْبَعاً). (ع) مَنْذُ قَدِمْتُهَا \_ يَعْنَى مَكَّةَ \_ فَلِذَلِكَ صَلَّيْتُ بِكُمْ أَرْبَعاً). (ع) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبِي ذياب عن عثمان مَانُ مَانُ مَا أَبِي ذياب عن عثمان مَانُ مَا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ مَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُا أَلِي فَيابِ عَنْ عثمان مَا أَنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

٢١٧/٢٩٢٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ قَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ) . ( حم ) عن ابن عمر المُسَتَّةَ .

٢١٨/٢٩٢٤٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُم ْ لَيْلَةَ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ عَيْراً ) . ( بز ) عن سلمان الشَّتَ .

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى فَرَسِ فَى اللَّهُ عَلَى فَرَسِ فَى المَضِهَا ) . (حم ) عن عمر المُصَدَّ قَالَ : حُمِلْتُ عَلَى فَرَسِ فَى المُضِهَا ) . (حم )

لِ اللهِ ثُمَّ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ يُريدُ بَيْعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَذَكَرَهُ). ٢٢٠/٢٩٢٤٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ لْيُغَيِّبُ نُخَامَتُهُ لَاتُصِيبُ جِلْدَ مُؤْمِنِ أَوْتُوْبَهُ). (بز) عن سعدٍ سَلَّتُ. ٢٢١/٢٩٢٤٦ - قال النَّبيُّ عَلِيلًا : ﴿ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ ۗ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكُنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ فَى صَلَاةً ) . (حم ، طك ) عن كعب بن عجرة سَمَّتُ ٢٢٢/٢٩٢٤٧ - قال النَّبَيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَـرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتَمْسَحْ بَطْنَهَا مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلِي فَلَا تُحَرِّكُوهَا ، فَإِنْ أَرَدْت غَسْلَهَا فَابْتَدِئِي بِسِفْلِهَا فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سِتِّيراً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ وَتُفْرِغُ اَ لَمَاءَ امْرَأَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ وَلَا تَلِي شَيْءًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقِّى بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تُغَسِّلِينَ ، وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرَعَةٌ مُسْلِمَةٌ فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غَسْلِ سُفْلِيِّهَا غَسْلًا نَقَيًّا بِسِدْرٍ وَمَاءٍ فَلْتُوضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ غَسِّلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات بِمَاءٍ وَسِدْرِ فَابْدَئِي رَأْسَهَا قَبْلَ كُلِّشَى ۚ فَأَنْقِي غَسْلَهُ بِالسِّدْرِ وَا لَماءِ وَلَا تُسَرِّحِي شَعْرَهَا بِمِشْط ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسْلَاتِ الثَّلَاثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْساً فَإِنْ حَدَثَ مِنَ الْخَمْسَةَ فَأَجْعَلِيهَا سَبْعاً ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْراً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَإِنْ كَانَ

فِي الْخَامِسَةِ أَو الثَّالِثَةِ فَاجْعَلِي فِيهَا شَيْئًا مِنْ كَافُورِ وَشَيْئًا مِنْ سِدْرِ ثُمَّ اجْعَلِي ذٰلِكَ فِي جُرْنِ جَدِيد ثُمَّ أَقْعِدِيهِا فَادْعِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَأَلْقِي ثَوْبِاً لَطِيفاً ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَك مِنْ وَرَاءِ الثُّوْبِ فَانْزَعِيهِ عَنْهَا ، ثُمَّ احْشِي سِفْلِيُّهَا كُرْسُفاً مَا اسْتَطَعْت، وَاحْشِي كُرْسُفاً مِنْ طَيِّهَا، ثُمَّ خُذِي بسِيبَة طَوِيلَة مَغْسُولَة فَارْبطِيهَا عَلَى عَجُزهَا أَيْ قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهَا فَهُذَا شَأْنُ سُفْيَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاطْو شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَقْرُن قَصَّةً وَقَرْنَيْنِ ، وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابِ أَحَدُهَا الْإِزَارُ ، فَتُلَفُّ فِيهِ فَخِذَاهَا وَلَا تُنْقِصِي مِنْ شَعْرِهَا شَيْعًا بِنَوْرَةِ وَلَا غَيْرِهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْرُزيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا وَطَيِّبِي شَعْرَهَا فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ ، وَلَا تُغَسِّلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّن ، وَأَجْمِرِيهَا ، وَاجْعَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْراً ، وَإِنْ بَدَا لَك أَنْ تُجَمِّرِهِ إِن نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ وتْراً ، هٰذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً (١) أَوْ مَخْضُوبَةً (٢)أَوْ أَشْبَاهَ ذَٰلِكَ فَخُذِى خِرْقَةً وَاحِدَةً وَأَحِيلِي سَفَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا تُحَرِّّ كِيهَا فَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ يَتَنَفَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ). (طك) عن أُمِّ سليم عن أنس بنت .

(١) مجدورة : مُـُصابة بالجدري والحصبة . (نهاية : ١/٢٤٦)

(۲) مختضُوب : هو ما غير لونه . (لسان العرب : ١/٣٥٧)

٢٩٣/٢٩٢٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّدَاةِ فُرِّبَ بِالصَّدَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ). ( حم ) عن جابر سَتُ ...

يَصْدُرُ إِلَّا هُوَ عَنْكُمْ رَاضِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مست. . يَصْدُرُ إِلَّا هُوَ عَنْكُمْ رَاضِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مست. .

٢٢٦/٢٩٢٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِذَا جَاءَ أَحَدُ كُمْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ). (حم ، طك) عن السليك سَسَد.

٢٢٧/٢٩٢٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِذَا جَلَسْتُمْ تِلْكَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِذَا جَلَسْتُمْ تِلْكَ الْجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُولُوا عِنْدَ مُقَامِكُمْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)

( ططص ) عن الزُّبير مست.

عُلَا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلَىٰ فَيقُولُ : أَكُسُوا حُفَاةً غُرُلًا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلَىٰ فَيقُولُ : أَكُسُوا خُفَاةً غُرُلًا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلَىٰ فَيقُولُ : أَكُسُوا خُلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ (١) بَيْضَاوَيْنِ فَيلْبَسُهُمَا ثُمَّ يَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ خَلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ (١) بَيْضَاوَيْنِ فَيلْبَسُهُا فَأَقُومُ مُقَاماً لَا يَقُومُهُ أَحَدُ الْعَرْشِ، ثُمَّ آتِي بِكِسُوتِي فَأَلْبَسُهَا فَأَقُومُ مُقَاماً لَا يَقُومُهُ أَحَدُ اللّهَ فَا فَعُرْمِى، فَيَعْبَطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَيُفْتَحُ لَهُمْ مِنَ الْكُوثَرِ إِلَى الْحَدِيثَ ) . (حم ، بز ، طك) عن عبد الله بن مسعُود مُسَتَّةً الله بن مسعُود مُسَتَقَدِ

(١) الرَّيطة : كل ملاءة ليست بـِلـفُـقـيَـن ِ . (نهاية : ٢/٢٨٩)

تَنْ عُنْ فَدَعْهُ ، قَالُوا: مَا الْإِمَانُ ؟ قَالَ: إِنْ سَاءَتْكَ سَيِّتُكَ ، وَسَرَّتُكَ مَسَكَ مَوْمِنُ ، وَسَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتُ مُؤْمِنُ ) . (عن أبي أُمامَة سَتَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ لُ النَّيَ عَلَيْهِ مَا الْإِمَانُ ؟ فَذَكَرَهُ ) . النَّي عَلَيْهِ مَا الْإِمَانُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٢٣٠/٢٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْأَمْرُ يَكُمْ يَكُمْ الْأَمْرُ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلَاتَيْنِ) يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلَاتَيْنِ) (طك) عن ابن عبَّاس مَنْ المَّكُمْ .

٢٣١/٢٩٢٥٦ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ( طص ) عن أبي هُريرة بشسَد .

النَّبَيُّ عَلَيْهِ : (إِذَا حَلَبْتَ فَأَبْقِ لِولَدِهَا بَوْلَدِهَا بَوْلَدِهَا لَوْلَدِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَبَرِّ الدَّوَابِّ ). (طكس ) عن عبد الله بن عمرو المُسَدَّ.

٢٣٣/٢٩٢٥٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّسُولِ عَلِيْهِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْآسُولِ عَلَيْهِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْآسُولِ عَلَيْهِ لِيقَضِى بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْرَّسُولِ عَلَيْهِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمَا فَأَبَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمَا فَأَبِي

٢٣٤/٢٩٢٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًا بِنَفَقَة طَيِّبَة وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (١) فَنَادٰى لَبَيْكَ، نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ

(١) الغَـرْز : ركاب كور الحمل إذا كان من جلد أو خشب . (نهاية : ٣/٣٥٩)

مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ السَّمَاءِ: لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ ، وَخَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ ) . (طس ) زَادُكَ حَرَامٌ ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَعْت .

سَبِيلِ اللهِ جُعِلَتْ ذُنُوبُهُ حَسُواً عَلَى بَابِ بَيْتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ الْغَازِى فِي سَبِيلِ اللهِ جُعِلَتْ ذُنُوبُهُ حَسُواً عَلَى بَابِ بَيْتِهِ ، فَإِذَا خَلَّفَهُ خَلَّفَ اللهُ وَمَالِهِ ، فَإِذَا خَلَّفَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَى مِيتَة دُنُوبَهُ كُلَّهَا ، فَلَمْ يَبْقُهُ فِيمَا يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَى مِيتَة لَهُ بِيارَبُع : بِأَنْ يَخْلُفَهُ فِيمَا يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَى مِيتَة لَهُ بِيارَبُع : بِأَنْ يَخْلُفَهُ وَيَمَا يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَى مِيتَة مَاتَ بِهَا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَى رُدَّة رَدَّهُ بِمَا نَالَهُ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَة وَلَا تَغْرُبُ شَمْسُ إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ ) . (طس) عن أي هريرة سَتِه وَلاَ تَغْرَبُ شَمْسُ إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ ) . (طس) عن أي هريرة مَنْ بَيْتِهِ فَلْيَقُلْ وَلاَ تُوبَ وَلاَ قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ ، تَو كَلْتُ عَلَى اللهِ ، حَسْبِي اللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ ، تَو كَلْتُ عَلَى اللهِ ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . (طك) عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جدِّه). الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . (طك) عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جدِّه). الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . (طك) عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جدِّه). ولَا تَنْهُ كِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ ) . ` طس )

اللهِ أَفْوَاجاً فَظَهَرَ دِينُ اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، فَالنَّاسُ خَيْرٌ وَنَحْنُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ عَلِيهِ إِنَّهِ مَا لَكَ اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، فَالنَّاسُ خَيْرٌ وَنَحْنُ وَنَحْنُ خَيْرٌ ) . ( طك ) عن أبي سعيدٍ وَالشَّهُ .

النَّبِيُّ عَلَى الْمَالِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَإِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَاباً فَلْيَشْرَبْهُ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ). (حم ، طس) عن أبي هُريرة مشت.

الْجَنَّةَ اشْتَاقُوا إِلَى الْإِخْوَانَ ، فَيَجِيءُ سَرِيرُ هٰذَا حَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا حَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا خَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا خَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا فَيتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَا فَى الدُّنْيَا ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : هٰذَا فَيتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَا فَى الدُّنْيَا ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا فُلَانُ! تَدْرِي أَيَّ يَوْم غَفَرَ اللهُ لَنَا ؟ يَوْم كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا وَي مَوْضِع عَالِمَا اللهُ وَيَعْمَ لَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَي مُ كَذَا وَلَا اللهُ وَي مَوْفِع مَا لَاللهُ وَيَعْمَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تَعَلَّمُ النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ وَمُضَانُ فَتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ إِلَى آخِرِهِ، فُتِحَتْ أَبُوابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ إِلَى آخِرِهِ، وَسُلْسِلَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، وَلِلّهِ عُتَقَاءً عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ). (طس) عن عائشة بالشَّد.

خَرَجَ السَّوءِ) . (إِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السَّوءِ) . (بز) عن أَبِي هُرِيرةَ مِسَتِ. فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السَّوءِ) . (بز) عن أَبِي هُرِيرةَ مِسَتِ. وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السَّوءِ) . (بز) عن أَبِي هُرِيرةَ مِسَتِ. وَاللَّهُ عَلَى وَيَقُولُ : (إِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّيانِ رَكْعَتَيْنَ وَيَقُولُ : وَوَجَهَا ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّيانِ رَكْعَتَيْنَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي أَهْلِي ، وَبَارِكُ لِأَهْلِي فِي ، اللَّهُمَّ ارْزُقُهُمْ مِنِّي وَاللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي أَهْلِي ، وَبَارِكُ لِأَهْلِي فِي ، اللَّهُمَّ ارْزُقُهُمْ مِنِّي وَاللَّهُمَّ اجْمَعْ فَي مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ ، وَفَرِّقُ وَارْقُ فَي مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ ، وَفَرِّقُ فَي بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود الشَّتُ .

٢٤٤/٢٩٢٦٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا دَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ اللَّائِكَةُ : آمِينَ وَلَكَ مِثْلُهُ ) . ( بز ) عن أنس سَعَد .

بَ ٢٤٥/٢٩٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا دُفِنَ اللَّيْتُ سَمِعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ ). (طس) عن ابن عبَّاس سَسَد. خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ ). (طس) عن ابن عبَّاس سَسَد. ٢٤٦/٢٩٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا ذَكَرْتُمُ اللَّهَ فَانْتَهُوا) ( بز ) عن أبي هريرة سَسَد.

٢٤٧/٢٩٢٧٢ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ) . (حم ،ع) عن أُمِّ سُليم قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَةُ تَرِي مَا يَرِي الرَّجُلُ فَذَكَرَمُ ) .

عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلِي النَّبِيُّ عَلَى أَعْظَم صَخْرَة فِي النَّاسَ النَّبِيُّ عَلَى أَعْظَم صَخْرَة فِي الْحَرَّةِ فِي الْحَرَّةِ فِي الْحَرَّةِ فَي الْحَرَّةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

عَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَاللَّهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ ). في سَبِيلِ اللهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ ). (طكس) عن سلمان مَسْتُ.

٢٥٠/٢٩٢٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِذَا رَدَدْتَ السَّائِلَ ثَلَاثًا

فَلَمْ يَرْجِعْ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَزْجُرَهُ). (طس) وابن النَّجَّارِ عَن أَبِي هُرِيرةَ سَلَّتَ .

تَعْنَاهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا: إِنَّ اللهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُس حِينَ. ). (طك) عَيْنَاهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا: إِنَّ اللهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُس حِينَ. .). (طك) عن أَبِي أُمامة سَحَة قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ في سَفَرِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ ، حَتَّى إِذَا دَحَرَ (١) الشَّمْسُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ ثُمَّ صَلَّى يَسْتَيْقِظُ ، حَتَّى إِذَا دَحَرَ (١) الشَّمْسُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَذَكَرَهُ ).

٢٥٢/٢٩٢٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَلَمْ يَذَكُرِ اللهَ اللهِ رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ : تَغَنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَنَّ قَالَ لَهُ : تَغَنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَنَّ قَالَ لَهُ : تَمَنَّ ) . (طك) عن ابن مسعُود الشَّ مَوْقوفاً ) .

٢٥٣/٢٩٢٧٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا ) . ( طك ) عن حبان سَتَ قَالَ : شَكُوْنَا حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَصَلُّوا ) . ( طك ) عن حبان سَتَ قَالَ : شَكُوْنَا حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا ) .

٢٥٤/٢٩٢٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ الْخَيْرَ وَلَيْ الْخَيْرَ وَلَا تَسْأَلْ وَ فِي يَدِكَ حَجْرٌ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود والشَّتَ .

نَا اللَّبَيُّ اللَّابَيُّ اللَّابَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّابَانُ أَى اللَّاجَلَيْنِ فَضَى مُوسَى ؟ فَقُلْ : خَيْرُهُمَا وَأَمْنَحُهُمَا وَأَبَرُّهُمَا ، وَإِنْ سُئِلْتَ أَى اللَّهُمَا ، وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ أَى الْمُرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَ ؟ فَقُلْ : الْصَّغْرِلَى مِنْهُمَا ، وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ أَيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَاءَتْ اللَّهُ اللّ

(١) الدَّحر: الدفع بعنفِ . ( لسان الغرب : ٢٧٨٤ )

فَقَالَتْ : يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مِنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ : مَا رَأَيْتِ مِنْ قُوَّتِهِ ؟ قَالَتْ : أَخَذَ حَجَراً ثَقِيلًا فَأَلْقَاهُ عَلَى

الْبِغْرِ، وَقَالَ: وَمَا اللَّذِي رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَتْ: قَالَ: امْشِي

خَلْفِي وَلَا تَمْشِي أَمَامِي). (طص، بز) عن أَبِي ذَرِّ عَسَتَ. . خَلْفِي وَلَا تَمْشِي أَمَامِي). (طص، بز) عن أَبِي ذَرِّ عَامَّةُ الْأَمْطَار

وَخَفَقَتِ الرِّيَاحُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ). (طس) عن ابن عمر

وَ الْحَدِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْحَيْطَانِ يَكُونُ فِيهَا الْعَذِرَةُ وَأَبُوالُ النَّاسِ وَرَوْثُ اللَّوَابِ فَذَكَرَهُ).

٢٥٧/٢٩٢٨٢ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ وَأُمِرْتُ قَالَ الشَّيْطَانُ : أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ

بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ) . (بز) عن أنس معند.

َ عَالَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ خِصْبَةً فَأَعْطُوا الدَّوَابُّ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ خِصْبَةً فَأَعْطُوا الدَّوَابُ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ تُطُوٰى مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوٰى مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوٰى بِاللَّيْلُ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَلَا تُعَرِّسُوا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأُوٰى بِاللَّيْلُ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَلَا تُعَرِّسُوا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأُوٰى

كُلِّ دَابَّةٍ ). ( بز ) عن أنس ٍ سُعَت .

٢٥٩/٢٩٢٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِذَا سَرَّكُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا - يَعْنَى عُيَيْنَةَ بْنَ كُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا - يَعْنَى عُيَيْنَةَ بْنَ حُصْن ). (طس) عن أنس مَصَد .

٢٦٠/٢٩٢٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا سَمِعْتُمُ الْلُوَذِّنَ فَكُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ) . ( بز ) عن أنس مصد .

٢٦١/٢٩٢٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّهَا وَ نُبَاحَ الْكَلْبِ فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّهَا وَ تُرَى مَا لَا تَرَوْنَ). (طك) عن عبادة مَا يَدُى مَا لَا تَرَوْنَ). (طك) عن عبادة مَا يَدُى مَا لَا تَرَوْنَ).

تعْلَيْهِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا عَنْ يَمِينِهِ فَيَأْتُمَ ، وَلَا عَنْ خَلْفِهِ فَيَأْتُمَ بهِمَا نَعْلَيْهِ فَلَا عَنْ خَلْفِهِ فَيَأْتُمَ بهِمَا صَاحِبُهُ ، وَلَا عَنْ خَلْفِهِ فَيَأْتُمَ بهِمَا صَاحِبُهُ ، وَلَا عَنْ أَبِي بكرَةَ بِسُتَ.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ نَقِينِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ نَقِينِي مُسْلِماً وَأَمِتْنِي مُسْلِماً ) . ( طك ) عن سمرة سمرة اللَّهُمَّ أَحْدِنِي مُسْلِماً وَأَمِتْنِي مُسْلِماً ) . ( طك ) عن سمرة اللَّهُمَّ أَحْدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ . اللَّهُمَّ أَحْدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ . اللَّهُمَّ أَحْدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ .

تُوْبَيْهِ فَاللَّهُ أَحَقُ مَنْ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ). (طك) عن ابن عمر سَامِتُ . وَوَبَيْهِ فَاللَّهُ أَحَقُ مَنْ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ). (طك) عن ابن عمر سَامِتُ .

يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا ) . (طك ) يَدَيْكَ حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا ) . (طك )

عن وائل بن حجر سَشَتَهُ .

٢٦٦/٢٩٢٩ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْتُ : ( إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ

فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ صَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ). (طك) عن فضالة بن عبيد منتها .

لَيْ الْوَسِيلَةَ ، قِيلَ : وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لِيَ الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لِيَ الْوَسِيلَةُ ، قِيلَ : وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لَيَ الْوَسِيلَةُ ، وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلُ وَاحِدٌ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ) . (حم ) عن أَني هُريرةَ مَا اللهِ مُريرة مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٦٨/٢٩٢٩٣ - قال النّبي عَلَيْة : (إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْعًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُ لَ : (إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْعًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ فَلْيَقُ لَ : ) يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ لِلهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ لِلهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ لِلهِ أَغِيثُونِي ، وَاللهِ أَغِيثُونِي ، وَاللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ لِلهِ عَبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، وَاللهِ أَغِيثُونِي ، وَلَهُ اللهِ أَغِيثُونِي ، وَاللهِ أَغِيثُونِي ، وَاللهِ أَغِيثُونِي ، وَلَهُ اللهِ أَغِيثُونِي ، وَلَهُ اللهِ أَغِيثُونِي ، وَلَهُ اللهِ أَغِيثُونِي ، وَلَهُ اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلِيْ اللهِ أَعْلِي اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلِي اللهِ أَلْهِ عَبَاداً لا لاَنْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ

عَالَمُ النَّبِيَ عَلَيْهِ : (إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْراً فَلْيُكُوْ وَ السَّبِي عَلَيْهِ : (إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْراً فَلْيُكُوْ مُرَقَهَا ، ثُمَّ لْيُنَاوِلْ جَارَهُ مِنْهَا ) . (طس) عن جابر الشَّنِي فَلَيْهُ : (إِذَا طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكُوْرُ مَا فَا أَوْ قَالَ : المَرَقَ ، وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ ) . (بز) عن جابر الشَّنِي مَا عَهَا ، أَوْ قَالَ : المَرَقَ ، وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ ) . (بز) عن جابر الشَّنِي .

٢٧١/٢٩٢٦ - قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : ( إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامٍ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَي طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ) . ( طك ) عن أبي سعيد مشتر مشتر .

٢٧٢/٢٩٢٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ﴿ إِذَا طَلَبْتَ حَاجَـةً

فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَنْجَحَ فَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ الْعَلِيَّ الْعَظِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُدِحَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَات رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برٍّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْم ، اللَّهُمُّ لَا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قُضَيْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ) . ( طص ) عن أنس سُنسَه. ٢٧٣/٢٩٢٩٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحاً رُفِعَت الْعَاهَةُ ) . ( حم ، طك ) عن أبي هُريرةَ مُشَّتُ .

٢٧٤/٢٩٢٩٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ ، قَالَت : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكِ اللَّهُ وَلَا يَضُرُّ لِكُ أَثَرُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَ قَالَ: يَكْفِيكِ اللَّهُ وَلَا يَضُرُّ لِكُ أَثَرُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَ قَالَ: إِنَّا خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتَ النَّبِي عَلِيْهِ فَقَالَت : لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبُ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَذَكَرَهُ ) .

٢٧٥/٢٩٣٠٠ \_ قال النَّبِيُّ عَيْقِة : ﴿ إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ الذِّمَّـةِ

كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السِّبَاءُ، وَإِذَا كَثُرَ اللَّبَالِي وَلَا يُبَالِي فِي أَى وَادٍ هَلَكُوا) كَثُرَ اللَّوطِيَّةُ رَفَعَ اللهُ يَدَهُ عَن ِالْخَلْقِ وَلَا يُبَالِي فِي أَى وَادٍ هَلَكُوا) (طك) عن جابر سَتَ .

الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ النَّرْضِ قِيلَ وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ؟ الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ النَّرْضِ قِيلَ وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ؟ الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ اللّهِ اللّهِ ). (حم ) عن عائشة مَسَد. قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ). (حم ) عن عائشة مَسَد. القَلُوبُ وَخُزِنَ اللّهُ وَخُزِنَ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمَلُ ، وَاخْتَلَفَ الْأَلْسُنُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ ، وَقَطَعَ ذُو رَحِمِ اللّهُ مَا الله وَاعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) . الله مَا الله وَاعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) . الله الله عن سلمان مَسْتَ .

٢٧٨/٢٩٣٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا عَادَ المَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ) . (ع) عن ابن عبَّاس سَسَدَ .

٢٧٩/٢٩٣٠٤ – قال النَّبَيُّ عَلَيْتُهِ : ( إِذَا عُتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّة سَعْتُ مُتَّصِلًا ) .

قُلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْقَلْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ ، وَلَيْقُلْ فَطُنَ عَطْسَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْقَلْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ ، وَلَيْقُلْ فَعُرْ : يُغْفَرُ لَنَا وَلَكُمْ ). (بز) عن ابن عمر الشخة .

٢٨١/٢٩٣٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ هُوَ : فَلْيَقُلْ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَمْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( طس ) عن عَلِي مَا اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( طس ) عن عَلِي مَا اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( طس ) عن عَلِي مَا اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( علس ) عن عَلِي مَا اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( علس ) عن عَلِي مَا اللهُ وَيُصْلِحُ وَاللهُ وَيُصْلِحُ وَاللهُ وَيُصْلِحُ وَاللهُ وَيُعْمِلُونَ وَاللهِ وَاللهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونَ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْلَى وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْعُلَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ: آمِينَ، المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ: آمِينَ، المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْتَقَتْ مِنْ أَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ آمِينَ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقُولُ آمِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمِ ذَنْبِهِ، وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقُولُ آمِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمِ فَخُرَجَ سِهَامُهُمْ وَلَمْ يَخْرُجْ سَهُمُهُ، فَقَالَ: مَا سَهْمِي لَمْ يَخْرُجْ ؟ فَخَرَجَ سِهَامُهُمْ وَلَمْ يَخْرُجْ سَهْمُهُ، فَقَالَ: مَا سَهْمِي لَمْ يَخْرُجْ ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَقُلْ آمِينَ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَا مَا يَقُلْ آمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَا مَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا تَقُلْ آمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَا مَا يَقُلْ آمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَا مَا يَقُلْ الْمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَا مَا يَقُلْ الْمَالِينَ إِلَيْ الْمَالِينَ إِلَا الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمُعْمِى الْمُ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ اللْمَالَ عَلَى الْمَالِ اللْمَالَ عَلَى الْمَالِ اللْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ اللْمُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ عَلَى الْمَالِقُولُ اللْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمُلْمِ الْمَالِ الْمَالِ اللْمَالَ عَلَى الْمَالِ الْمَالْمُ الْمَالْمُ اللْمَالَ عَلَى الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

٢٨٣/٢٩٣٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَرْبَعاً ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدِي ، سَلْ تُعْطَهُ ) . (بز) عن عائشة نشس .

٢٨٤/٢٩٣٠٩ ـ قال النَّبِيُّ وَلَيْكِ : ( إِذَا قَامَ الرَّجُ لُ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَقْبِلْ إِلَيَّ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَعَالَى الثَّالِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ) . (بز ) عن جابر منافق .

٢٨٥/٢٩٣١٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُم ۗ إِلَى

الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْالْتِفَات فِي الصَّلَاةِ فَالْالْتِفَات فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِى رَبَّهُ مَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ .

٢٨٦/٢٩٣١١ - قال النَّبِيُّ عَيَّاتِهُ : ( إِذَا قُرِّبَ لِأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ وَهُوَ مِنَ السَّنَّةِ ) . ( بز ، ع ) عن أنس مَا السَّنَّةِ ) . ( بز ، ع ) عن أنس مَا السَّنَّةِ .

٢٨٧/٢٩٣١٢ \_ قال النَّبيُّ عِينِيةٍ : ( إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْن وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً ) . (حم) وعبد بن حميد ، (ع) وابن خزيمة سَلَّتُهُ . ٢٨٨/٢٩٣١٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِ عِ الْوُضُوءَ، فَإِنَّكَ إِذَا تَمَضْمَضْتَ انْتَثَرَت الذُّنُوبُ مِنْ مَنْ خِرِكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ انْتَثَرَت الذُّنُوبُ مِنْ شَعْر عَيْنَيْكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انْتَدَرَت الذُّنُوبُ مِنْ أَظْفَار يَدَيْكَ، وَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَكَ انْتَثَرَت الذُّنُوبُ مِنْ رَأْسِكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ رَجْلَيْكَ انْتَثَرَت الذُّنُوبُ مِنْ أَظْفَار قَدَمَيْكَ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ، ثُمَّ إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنْ يَدَيْكَ مِنْ رُ كُبَتَيْكَ ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ إِذَا

سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ وَجْهَكَ مِنَ السُّجُودِ كُلَّهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً وَلَا تَنْقُرْ نَقْراً، وَصَلِّ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ). ( بز ) عن أَنس سَتَه.

٢٩٠/٢٩٣١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ أَتَى إِلَيْهَا بِحَاجَةٍ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَشَّد .

٢٩١/٢٩٣١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ : ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ ) . (حم) عن الْحسن مُرسَلًا ) .

الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس بست. الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس بست. الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس بست. المَسْجِدِ فَلَا يُسْمَعْ أَحَدُ صَوْتَهُ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِلَى رَبِّهِ). (طس) عن ابن عمر بست. عن ابن عمر بست.

٢٩٤/٢٩٣١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَسْتَمِعْ ) . ( طكس ) عن أبي سعيد الشَّمَاء والله يَسْتَمِعْ . ( طكس ) عن أبي سعيد الشَّمَاء .

خَاتَّزِرْ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعاً فَاشْتَمِلْ بِهِ \_ يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ ) . ( إِذَا كَانَ إِزَارُكَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعاً فَاشْتَمِلْ بِهِ \_ يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ ) . ( بز ) عن عَلَى سَتَ .

٢٩٦/٢٩٣٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) . ( بنز ) عن عمر سَاتِ .

الصَّلَاةَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ، الصَّلَاةَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ، لَكَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوْلَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا لَا يَغْفِرُ اللَّانُ وَتَوْرَكُمُ فَتَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ أَنْتَ ، وَتَقْرَأُ مَا تَيسَر مِنَ الْقُرْآنِ وَتَرْكَعُ فَتَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اللهُ الْعَظِيمِ \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ الله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى - ثَلَاثاً - ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ الْأَعْلَى - ثَلَاثاً - ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارِكَ الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ السَّجُودِ فَقُلْ : رَبِّ اعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ اعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْتَقُولَنَّ فِي التَّشَهُّدِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا فَقِيرٌ ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْتَقُولَنَّ فِي التَّشَهُّدِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَسَلِّمْ عَلَي وَعَلَى جَمِيعٍ أَنْبِياءِ اللهِ وَسَلِّمْ عَلَى اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى عَمِيعٍ أَنْبِياءِ اللهِ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِ اللهِ السَّالِحِينَ ) . ( بن ) عن أبي بريدة وَرَبْتُ .

٢٩٨/٢٩٣٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ وَلَا يَرِدُ عَلَيُّ الْحَوْضَ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُضِدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ). يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ). (طس) عن كعب بن عجرة مَنْ الشَيْسَ .

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ أُمْرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكُمْ سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ عَرَبَ اللهِ فَقَدْ عَرَبَ السَّيْحَ فَلَا النَّبِيلِ اللهِ فَقَدْ عَرَبَ اللهُ فَقَدْ عَمْ سَعِيدُ بِنِ الزَبِيرِ مَصَدِيلًا عَنْ سَعِيدُ بِنِ الزَبِيرِ مَصَدِيلًا فَقَدُلُوا أَحَدَهُمَا ) . ( طكس ) عن سعيد بن الزبير مَصَد .

٣٠١/٢٩٣٢٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ ) . ( بن ) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتِ .

٣٠٢/٢٩٣٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَالِيَّة : (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَعْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَنْ شُعْبَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْمِنْ مُشَاحِن لِأَخِيهِ ). (بز) عن أبي بكر مست.

الثَّانِي هَبَطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الثَّانِي هَبَطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْشُطُ يَدَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ). (حم ،ع) عن ابن مسعود مَنْتُ.

عن ابن عمر المشت المستحد الله المستحد المنابع المستحد المابع المستحد المستحد

٣٠٥/٢٩٣٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يَرْمُونَ النَّاسَ إِلَى أَسْوَاقِهِمْ وَتَقَعُدُ اللَّائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ السَّابِقُ وَالْمَلِيِّ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ مَنَازِلِهِمْ : السَّابِقُ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيْ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيْ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلِيِّ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُمْ وَالْمُولِيِّ وَالْمُولِيِّ وَالْمُولِيِّ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِيِّ وَالْمَلْمِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِيِّ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَامِ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمَلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَلْمُ وَالْمُولِي وَلَمُ وَالْمُولِي وَلَالْمُولِ

وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفُلٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ دَنَى مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ لَا جُمُعَةَ لَهُ ). (حم) عن عَلِيٍّ مَا الْعَيْدَ .

٣٠٦/٢٩٣٣١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّ يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّ وَاحِدٌ). (بز) عن ابن عُمر سَتَ .

٣٠٧/٢٩٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الَّقِيامَةِ دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدَةَ فَيُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ حَكَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ). (طص) عن ابن عمر مَالِهِ .

لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَيُقَالُ: النَّيُّ الْأُمِّيُّ فَيَتَحَشّْحَشُ (١) لَهَا كُلُّ شَيْءٍ فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلَّةً أُخْرَى يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ نُورُهُمْ مِثْلُ كُلِّ كُلِّ كَوْكَبِ فِي السَّمَاءِ فَيُقَالُ : النَّبيُّ الْأُمِّيُّ فَيَتَحَشَّحَ كُلُّ شَيْءٍ ثُمَّ يُخْدَى حَثْيَتَيْن فَيُقَالُ : هٰذَا مِنِّى لَكَ يَا مُحَمَّدُ، ثُمَّ يُوضَعُ الميزَانُ وَيُؤْخَذُ فِي الْحِسَابِ). (طك) عن أَبِي أَمامَة سَتَ. و٣١٠/٢٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيدٍ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقُ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتِيَ بِيَهُودِيَّ أَوْ نَصْرَانِيَّ حَتَّى يُدْفَعَ إِلَيْهِ فَيُقَالُ هَٰذَا فِدَاوُّكَ مِنَ البَّارِ ) . (حم ) عن أَبِي مُوسٰى سَاصِّتَ . ٣١١/٢٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهُ : ﴿ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم ۚ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَصَلُّوا عَلَى المَيِّتِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ٣١٢/٢٩٣٣٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتْجاً فَتَبَلَّغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مَيْسَرَةً تَنَالُهَا فَتَبَلَّغْ إِلَيْهَا مِنْ لُحُوم مَاشِيَتِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُو شَيْئًا فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ فِيمَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ أَهْلَكَ عُيُوناً مِنَ اللَّبَن وَاجْتَنِبْ مَا حُرَّمَ ،

(١) التَّحشحُش : التَّحرُّك للنُّهُوض . (نهاية : ١/٣٨٨)

عَلَيْكَ مِنَ الطُّعَامُ وَأَمَّا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ لَكَ كُلُّ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ

غَيْرَ أَنَّ فِي نَتْجِكَ فِي إِبِلِكَ فَرْعاً وَفِي نَتْجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرْعــاً

تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ، وَأَمْرَهُ بِعَنْزِ مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ مِائَةِ عُنَيْزَةٍ). (بز، طك) عن ابن مسعود مستحة قال سَأَلَ النَّبِيُّ وَعَلِيْ رَجُلُّ مَا فَقْرِي وَمَا الَّذِي آكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بِلَغْتُهُ وَمَا غِنَاىَ الَّذِي مَا فَقْرِي وَمَا الَّذِي آكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بِلَغْتُهُ وَمَا غِنَاىَ الَّذِي يُغْنِينِي عَنْهُ ؟ فذكره ).

٣١٣/٢٩٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقُلَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمْ يُرَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَهَابُ فِي اللهِ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقُلَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمْ يُرَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَهَابُ فِي اللهِ عَرْ وَجَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ قَدْ رَقَّ ) . ( حم ، طك ) عن عبد الله ابن بشير نَسْتَ .

٣١٤/٢٩٣٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كُنْتُمْ فِي جَمَاعَة فَرَأَيْتُمْ مَنْ يُفَرِّقُ جَمَاعَة عَكُمْ ، وَيَشُقُّ عَصَاكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ فَرَأَيْتُمْ مَنْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ ، وَيَشُقُّ عَصَاكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ) . ( طس ) عن محمد بن صريح الْأَشجعي سَسَتَ .

الخصب الخصب المنتها ولا تعدوا المنازل وإذا كُنتُم في الخصب المكنوا الركب سُنتها ولا تعدوا المنازل وإذا كُنتُم في المجرب في المجرب في المجرب في المجرب في المركب في ال

٣١٦/٢٩٣٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتُ فَادْفِنُوهُ). (طك) عن أنس سَعْتَ .

قَلَتُكُهُ ، فَا كَلَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ). (طس) عن عمر مَسْتُ. فَقَتَلَهُ ، فَا كَلَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ). (طس) عن عمر مَسْتُ.

٣١٨/٢٩٣٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ رَغْبَةٌ أَوْ رَهْبَةٌ إِلَى مَنْ تَفْزَعُونَ ؟ قَالُوا : إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ بِكُمْ قَالَ إِلَى مَنْ تَعُودُونَ ؟ قَالُوا : إِلَى مَا تَعْلَمُ ، قَالَ : تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ

تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ ، تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ \_ ثَلَاثاً ) . ( طس ) عن أنس الشيء .

عُلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهُ : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ النَّعَاءُ ) . (ع) عن أنس سَتَ. . فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ ) . (ع) عن أنس سَتَد .

قُلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمهُ وَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمهُ وَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ) . (حم، طك، خد) عن وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ) . (حم، طك، خد) عن

كعب بن مالك سلطنة .

قال النَّيُّ عَلَيْتُ : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ صَلَاتِهِ رِزْءًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضَّأَ ). (حم ، طسص) عن سهيل ابن صالح عن أبي هُريرة بست ورجالُهُ مُوثقون).

٣٢٢/٢٩٣٤٧ \_ قال النَّبِيُّ أَيَكِيُّة : ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في

إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً). (بز) عن أنس مُنْسَدَ .

تَلَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ النَّبَيُّ عِلَيْهِ : ( إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِهَا بِلَّرْضِ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ فِيهَا وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رَوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رَوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقَدُّرُهُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رَوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُهُ وَمِي عَنْ عَكُومَةً بِن خَالِدُ المُخْزُومِي عَن أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهُ عَنْ جَدِّهُ ) . (حم ) عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمّه عن جدّه ) .

على النّبي على إذا وقف الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً، فَازْدَحَمُوا عَلَى جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً، فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنّةِ، فَقِيلَ: الشّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ، ثُمَّ نَادى مُنَاد: لِيكُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنّة ، فَقَامَ مَرْزُوقِينَ، ثُمَّ نَادى النّبَيّةُ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنّة ، فَقَامَ ثُمَّ نَادى النّبَيّة : لِيكُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنّة ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا أَلْفاً فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ). (طس) عن أنس مِسْت. كَذَا وَكَذَا أَلْفاً فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ). (طس) عن أنس مِسْت. كَذَا وَكَذَا أَلْفاً فَدَخَلُوهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ). (طس) عن أنس مِسْت. قَالَ النّبَى عَنْ إِنَا وَقَفَ الْعَبْدُ لِلْمُحِسَابِ عَنْ إِنْ وَقَفَ الْعَبْدُ لِلْمُ عَلَى اللهِ فَلْمُ اللّهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ عَنْ اللهِ فَلَيْ وَقَفَ الْعَبْدُ لِلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ عَنْ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ وَمَا الْعَبْدُ لِلْهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلْهُ اللهُ اللّهُ وَلَيْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقَطُّرُ دَماً فَازْدَحَمُوا عَلَى جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقَطُّرُ دَماً فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَقِيلَ: مَنْ هَوُلَاءِ ؟ قِيلَ: الشَّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ). (طس) عن أنس يشت.

٣٢٦/٢٩٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ). (بز) عن أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ). (بز) عن أَبِي هُريرة مِنْ اللهُ مَا اللهُ ال

٣٢٧/٢٩٣٥٢ \_ قال النّبيّ عَلَيْة : ( اِ ذْبَحُوا بِكُلَ شَيْءٍ فَرْيَ الْأَوْدَاجِ مَا خَلَا السِّنّ وَالظُّفْرَ ) . ( طس ) عن حذيفة سَتُت.

٣٢٨/٢٩٣٥٣ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّ : ( إِذْبَحُوا فِي أَيُّ شَهْرٍ

كَانَ ، وَبِرَّوا اللهُ وَأَطْعِمُوا ) . (طس ) عن أنس الشَّد قَالَ رَجُلٌ : إِنَّا كُنَّا نَحْتَرِزُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٩/٢٩٣٥٤ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيْهِ : ( أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُوَلْيَأْكُلْ

أَحَدُكُم مِمَّا يَلِيهِ ) . ( عُس ) عن عمر بن أبي سلمة صحة .

و ٣٣٠/٢٩٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( أَذِّنْ فِي النَّاسِ! الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ : لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ) . ( طك ) عن

جور الوليد الشير . في المسلمة على المسلمة الم

٣٣١/٢٩٣٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَذِّنْ يَا سَحْمُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ). (حم) عن جابر الشَّسَا.

وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَصْلِ وَصِلْهُمْ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَصْلِ وَصِلْهُمْ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . (حم ) عن ابن عمرو سَعَد قَالَ : قَالَ رَجُلُ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . (حم ) عن ابن عمرو سَعَد قَالَ : قَالَ رَجُلُ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . وَعَمْ طُعُونَ ، وَأَعْفِرُ وَيَظْلِمُونَ ، وَأَحْسِنُ إِنَّ لِي ذَوِى أَرْحَام : أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ ، وَأَعْفِرُ وَيَظْلِمُونَ ، وَأَحْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَنَا كَافِيهِمْ فَذَكَرَهُ ) .

مَلَكَ قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ السَّابِعَةَ ، وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مَلْكَ قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ السَّابِعَةَ ، وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ تَكُونُ ) . (ع) عدن أي هُريرةَ سَبْحَانَكَ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ تَكُونُ ) . (ع) عدن أي هُريرةَ سَبْحَد .

٣٣٤/٢٩٣٥٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : ( إِذْهَبْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ). ( طسص) عن أَبِي بكر سَّتَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلٌ تَوَضَّاً وَفِي قَدَمَيْهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ اللهُ فَذَكَرَهُ ) .

الْأَرْبَعِينَ وَرُبَّمَا الَّتِي عِنْدَهَا). (حم) عن أنس سَسَّ قَالَ: أَتَى الْأَرْبَعِينَ وَرُبَّمَا الَّتِي عِنْدَهَا). (حم) عن أنس سَسَّ قَالَ: أتى اللهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ سَائِلُ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةً فَلَمْ يَأْخُذُهَا وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ ؟ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: إِذْهَبِي الخ..).

٣٣٦/٢٩٣٦١ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( اِذْهَبِي فَاخْتَضِبِي ثُمَّ تَعَالَيْ حَتَّى أُبَايِعَكِ ) . ( طكس ) عن السوار سَّسَّ .

## (الْهَمْزَةُ مَع آلرًاءِ)

عَلَىٰ عَلَى النَّبَى عَنْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ دَيْنُ الْمِرَأَةُ اللَّهِ فَاقْضِيهِ ) . ( بز ، طكس ) عن عقبة بن عامر سَسْتَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: أَحُجُ عَنْ أُمِّى وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فذكرَهُ ) .

٣٣٨/٢٩٣٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاللهُ أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاللهُ أَرْحَمُ ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ) . (حم ، طك ) عن سودة سَعَت قَالَتْ : قَالَتْ : قَالَ رَجُلُ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَلَا كَرَهُ ) .

وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُنَّ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَ عُقُوبَةٌ ، أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، فَوَاحِشُ وَفِيهِنَ عُقُوبَةٌ ، أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، فَوَاحِشُ وَفِيهِنَ عُقُوبَةٌ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ قُرَأً : ( وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى ) ، وَعُقُوقَةُ الْوَالِدَيْنَ ثُمَّ قَرَأً : ( أَنِ اشْكُر فِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصِيرُ ) ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَزَ وَقَالَ : أَلَا وَقُولُ الزُّورِ ) . ( طك ) عن عمران مُتَكِئًا فَاحْتَفَزَ وَقَالَ : أَلَا وَقُولُ الزُّورِ ) . ( طك ) عن عمران مَتَكِئًا فَاحْتَفَزَ

الْجَنَّةِ ، وَأَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا الْجِبَالُ : فَالطُّورُ ،

وَلُبْنَانُ ، وَطُورُ سِينَاءَ ، وَطُورُ زِينَا ، وَالْأَنْهَارُ مِنَ الْجَنَّةِ : الْفُرَاتُ ، وَالنِّيلُ ، وَسِيحَانُ ، وَجِيحَانُ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ بَسَتَ . وَالنِّيلُ ، وَسِيحَانُ ، وَجِيحَانُ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ بَسَوْمَ النَّبِيُ النَّيِّ : (أَرْبَعَةُ تَقُومُ يَسَوْمَ الْقِيامَةِ : رَجُلُ أَصَمُ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً ، وَرَجُلُ أَحْمَقُ ، وَرَجُلُ هَرِمُ ، وَرَجُلُ هَرِمُ ، وَرَجُلُ مَاتَ فِي فَتْرَة ، فَأَمَّا الْأَصَمُ فَيَقُولُ : رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْآنِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْآنِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْآنِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْآنِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْيَدِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : رَبِّ مَا أَتَانِي اللّهُ إِلَيْهِمْ أَنِ الْهُ إِلَيْهِمْ أَنِ الْمُودِ بِنَ النَّالِ وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا ) . (حم ) عن الأسود بن وَسَلَاماً ، وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا ) . (حم ) عن الأسود بن

٣٤٣/٢٩٣٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (أَرْبَعَةُ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى اللَّمْنِ)، وَالْحِرْصُ عَلَى اللَّنْيَا). (بز) عن أنس مِسْتَ .

٣٤٤/٢٩٣٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً يُدْخِلُ اللَّبِيَّ عَلِيْقِ : (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً يُدْخِلُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ أَرْفَعُهَا مِنْحَةَ شَاة). (طس) عن أبي هريرة مَسَّتَ . اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ أَرْفَعُهَا مِنْحَةَ شَاة) لللهِ مَا أَخَذَ ( الرَّجِعْ فَإِنَّ لِللهِ مَا أَخَذَ

وَلَهُ مَا بَقِيَ وَكُلُّ أَجَل بِمِقْدَار). (بز) عن أبي هُريرةَ سَتَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنُ لِفَاطِمَةَ سَتَ فَأَرْسَلَتْ لِأَبِيهَا تَدْعُوهُ فَذَكَرَهُ).

وَجَالِسْهُمْ ) . (حم ) عن أَبِي ذُرِّ رَاسِتُهُمْ .

تَعْرَبُ الْحَرَمَيْنِ ، قِلَّةُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ. بَيْنَ هَٰذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ ، قِلَّةُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ. فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ) . فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ) . (طس) عن سعد بن أبي وقاص عليه .

٣٤٨/٢٩٣٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : (أَرْضُ المَحْشَرِ وَأَرْضُ النَّبِيُّ عَيْرِهِ ، النَّشُرِ اِئْتُوهُ فَصَلَّه فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةً فِي غَيْرِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ لَهُ زَيْتاً يُسْرَجُ فِيهِ ، فَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتاً يُسْرَجُ فِيهِ ، فَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتاً كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ ) . (ع) عن ميمُونَة سَسِم قَالَتْ : إِلَيْهِ زَيْتاً كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ ) . (ع) عن ميمُونَة سَسِم قَالَتْ : بَيْتُ المَقْدِسِ ) .

عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَلَى وَأَنْقُى ) . (حم ) عن الْحارث ، (طك ) عن عبيدة بن خالد المست.

 ٣٥١/٢٩٣٧٦ ـ قال النَّبَيُّ عَلِيَةِ : (ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللهَ السَّعَةَ ). (طك) في كتاب الأَدعية بِلَفْظِ : يَدَيْكَ، عن خالد بن الوليد قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْةٍ ضِيقَ المَسْكَنِ فَذَ كَرَهُ).

تَعْوُ لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ ) . (طص) عن معاوية بن حيدة مست. لَغُو لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ ) . (طص) عن معاوية بن حيدة مست.

تَنْتَضِلُوا أَحَبُّ إِلَى اللهِ ، إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُم الْوَاحِدِالْجَنَّة : صَانِعَهُ تَنْتَضِلُوا أَحَبُّ إِلَى اللهِ ، إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُم الْوَاحِدِالْجَنَّة :صَانِعَهُ مُحْتَسِبُ فِيهِ ، وَالْمُودَّ بِهِ ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِلُقْمَةِ الْخُبْزِ وَقَبْضَةِ التَّمْرِ وَمِثْلِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ المِسْكِينُ ، الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي لَمْ يَنْسَ خَدَمَنَا ) . (طس) عن أبي هُريرة بسَتَ .

٣٥٤/٢٩٣٧٩ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : (أَرَأَيْتَ الْأَنْبِيَاءَ؟ فَأَنَا شِبْهُ إِبْرَاهِيمَ ) . (طس) عن جابر الشَّد . (طس) (الْهَمْزَةُ مَع آلزَّاي)

٣٥٦/٢٩٣٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَزْنَا الزِّنَا اسْتِطَالَةُ

الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ). (طس) عن يوسف بن عبدالله ابن سلام مست .

تَسْتُمُ أَبَا الرَّجُلُ فِي شَتْم ِ أَخِيهِ ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، يَشْتُمُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتِمُهُمَا ) . (طك) عن قيس بن سعد مشخر. يَشْتُمُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتِمُهُمَا ) . (طك) عن قيس بن سعد مشخر. (الْهَمْزَةُ مَع آلسين)

٣٥٨/٢٩٣٨٣ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ: (أَسْبِعِ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَيْقَ عَلَيْكَ، وَلَا تَنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، شَقَ عَلَيْكَ، وَلَا تَنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُحَالِقُ لِعَلَى وَلَا تُحْدِد، وَلَا تُحَالِقُ لِعَلَى وَلَا تُحَالِقُ لِعَلَى وَلَا تُحَالِقُ لِعَلَى وَلَا تُحَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٥٩/٢٩٣٨٤ – قال النَّبيُّ ﷺ : ( اِسْتَاكُوا بِالأَرَاكِ ) . ( طك ) عن أبي سبرةَ الصنابحي ﷺ ) .

٣٦٠/٢٩٣٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِسْتَحْيُوا فَا إِنَّ اللهُ لَلهُ اللهُ لَا يَسْتَحْيُوا فَا إِنَّ اللهُ لَلهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ). (ع، طك) عن عمر المستر.

٣٦١/٢٩٣٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : (اسْتَعِدُّوا لِلْفَاقَةِ، قَالَهُ لِرَجُلِ قَالَ لَهُ : إِنِّي أُحِبُّكَ) . (بز) عن أنس المُسْتَ .

٣٦٢/٢٩٣٨٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِسْتَعِينُوا بِقَائِلَةِ النَّهَارِ ) . النَّهَارِ عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ) . ( النَّهَارِ عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ) . ( طك ) عن ابن مالك مَنْ أَنْ .

٣٦٣/٢٩٣٨٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِسْتَغْفِرِ اللهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ عَاماً ). (طك) سَبْعِينَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ ، يَغْفِرْ لَكَ ذَنْبَ سَبْعِينَ عَاماً ). (طك) عن عبد الله بن عبد الرَّحمٰن بن دلهم مِنْتُ .

٣٦٤/٢٩٣٨٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْةِ: (اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ \_ قَالَهَا ثَلَاثًا \_ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَرَدَّدَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وأَفْتَوْكَ). (حم، ع) عن وابصة مَا سَتَهُ.

قَإِنَّ اللهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئاً ) . (طك ) عن أبي كبشة سَتَ . فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئاً ) . (طك ) عن أبي كبشة سَتَ . فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئاً ) . (طك ) عن أبي كبشة سَتَ . وَاعْلَمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَلَنْ يُحَافِظ عَلَى الصَّلَاةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَنْ يُحَافِظ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ) . (طك ) عن سلمة بن الأكوع سَتَ .

عَلَيْهِ ، وَلا هَا ذَكُرَهُ أَحَدُ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَ عَلَيْهِ ، وَلا هَاذَكُرَهُ أَحَدُ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَ عَلَيْهِ ، وَلا هَاذَكُرَهُ فِي سَعَةً إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ) . (طس) عن أبي هريرة رست. ذَكَرَهُ فِي سَعَةً إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ) . (طس) عن أبي هريرة رست. هذكرهُ فِي سَعَةً إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ) . (طس) عن أبي هريرة رست. عالى النَّبِيُّ عَلِيْةً : (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا) . (طس) عن ابن عمر رست. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا) . (طس) عن ابن عمر سَتَّمْ فُوا مِنْ هُلَا أَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إسْتَمْتِعُوا مِنْ هُلَا مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إسْتَمْتِعُوا مِنْ هُلَا النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ : (إلْ السَّمْتِعُوا مِنْ هُلِلَا النَّبِيُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْوَالِيْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللْعَلَيْلُولُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُولُ اللْعُلَالَةُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالِمُ الْعَلَال

الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ). (بز، طك) عن عائشة صلى الشَّالِثَة عن عائشة الشَّالِيَّة .

قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اِسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ ) . ( بز ) عن ابن عمر الشيد .

تَجْنِحَة : جَنَاحَانِ مِنَ الْهَوٰى ، وَجَنَاحٌ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ ، وَجَنَاحٌ عَلَى أَجْنِحَة : جَنَاحَانِ مِنَ الْهَوٰى ، وَجَنَاحٌ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ ، وَجَنَاحٌ عَلَى أَذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، كُلِّ كَاهِلِهِ ، وَالْقَلَمُ عَلَى أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، كُلِّ كَاهِلِهِ ، وَالْقَلَمُ عَلَى أَذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، وَقَدْ أَمِرَ الْقَلَمُ ، وَقَدْ أَمِرَ إِذَا وَقَدْ نَصَبَ الْأَخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورِ جَاتُ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ نَصِبَ الْأَخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورَ مَحْنِيً ظَهْرُهُ ، وَقَدْ أَمِرَ إِذَا وَقَدْ نَصَبَ الْأَخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورَ مَحْنِيً ظَهْرُهُ ، وَقَدْ أَمِرَ إِذَا وَرَأَى إِسْرَافِيْلُ قَدْ ضَمَّ جَنَاحَهُ أَنْ يَنْفُخَ فِى الصَّورِ ) . ( طس ) وَلَمْ عَائِشَةَ مَا عَنْ عَائِشَةَ مَا عَنْ عَائِشَةَ مَا الْعَلَى عَنْ عَائِشَةً مَا الْعَلَى الْعَلَى

تُسْرِعُ فِي صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يُسْرِعُ فِي صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي مَنْ بَخِلَ بِالْإِسْلَامِ ) . ( طكس ) عن عبد الله بن مغفل مَسْتَ . مَنْ بَخِلَ بِالْإِسْلَامِ ) . ( طكس ) عن عبد الله بن مغفل مَسْتَ . فَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَا النَّبِيُّ عَن ابن أنس مَسْتَ .

٣٧٤/٢٩٣٩٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّــهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ) . ( بز ، طك ) عن بلال مشتد .

النّبي عَلَيْ اللّهِ الْحَمِلْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ال

تَنْكُمْ ، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ مَلَاكُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَنْكُمْ ، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ مَلَاكُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى تَعْرِفُوهُمْ عِنْدَ المَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَفْعَلَ لَفَعَلْتُ ) . (ع) عن ابن عمر مَنْتُ

تَلَاثِكُةُ طَوْعاً وَأَسْلَمَتُ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَ اللَّهُ طَوْعاً وَأَسْلَمَتُ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَ اللَّهُ اللَّذِي وَأَسْلَمَتُ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرة واللَّهُ اللَّذِي عَلَيْهِ : (الله اللَّهُمُ اللَّذِي الله اللَّهُمُ اللَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ : قُل ِ اللَّهُمُ مَالِكَ اللَّكِ الخ ..) إذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ : قُل ِ اللَّهُمُ مَالِكَ اللَّكِ الخ ..)

٣٧٩/٢٩٤٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَسْمَعُ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ لَا صَلَاةَ حَتَّى يَصَلَّى الْفَجْرُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ لَا صَلَاةً حَتَّى يَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيامَ الرَّمْحِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن كعب رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن كعب

ابن مرة المبهزى والمستد قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: فَذَكَرَهُ ).

# (الْهَمْزَةُ مَع آلشّين)

٣٨٠/٢٩٤٠٥ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّهُ : (أَشَدُّ حَسَرَات بَني آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلَاثٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ الَّتِي هِيَ نَفْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً ، وَرَجُلُّ لَهُ جَوَادٌ فَلَقِي جَمْعاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَلْحَقَ انْكَسَرَتْ يَدُهَا فَنَزَلَ عَنْهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَــهُ مِنَ الظُّفَرِ الَّذِي كَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلُّ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَاماً فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهَا فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُرْضِعَهُ وَهَٰذَا أَكْبَرُ هُؤُلَاءِ الْحَسْرَاتِ). ( بز ، طكس ) عن سمرة نشت

٣٨١/٢٩٤٠٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (أَشْقَلَى الْأُوَّلِينَ الَّذِي عَصَرَ النَّاقَةَ ، وَأَشْقَلَى الْآخِرِينَ الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى عَصَرَ النَّاقَةَ ، وَأَشْقَلَى الْآخِرِينَ الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى يَافُوخِهِ ) . (طك ، ع) عن صهيب مشت .

٣٨٢/٢٩٤٠٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَشْفَعُ لأَمَّتِي حَتِي يُنَادِينِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ قَدْ رَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَأَقُولُ : أَيْ رَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَأَقُولُ : أَيْ رَضِيتُ ) . ( بز ، طس ) عن عَلِيٍّ مِنْ مَنْ .

٣٨٣/٢٩٤٠٨ \_ قالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَشْكَرُ النَّاسِ للهِ مَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَشْكَرُ النَّاسِ للهِ أَشْكَرُ هُمْ لِلنَّاسِ ) . (حم ) عن الأَشعث بن قيس سَمَّ .

٣٨٤/٢٩٤٠٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةُ مَنْ قَالَهَا كَلِمَةٌ عَلَى اللهِ كَرِيمَةٌ ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ وَهِي كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقاً أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِباً حَقَّقَتْ قَتْلَهُ ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِباً حَقَّقَتْ قَتْلَهُ ، وَأَخْرَزَتْ مَالَهُ ، وَلَقِي اللهَ غَداً فَحَاسَبَهُ ) . ( بز ) عن عياض وأحرزت مَالَهُ ، وَلَقِي الله غَداً فَحَاسَبَهُ ) . ( بز ) عن عياض الأنصاري مَنْتُ .

## (الْهَمْزَةُ مَع ٱلصَّاد)

تُولُم وَعَلَى مَكِمَةِ الْإِخْلَاصِ ، وعَلَى دِين نَبِيِّنَا مُحَمَّد ، وعَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام ، وعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاص ، وعَلَى دِين نَبِيِّنَا مُحَمَّد ، وعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) . (حم ، طَكُ ) عن سعيد بن عبد الرَّحمٰن بن أترل عن أبيه ) .

تَلْهِ، وَالْحَمْدُ لِللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ). لللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْمُصَدِّمَ.

٣٨٧/٢٩٤١٢ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّ : ﴿ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلكُ

قدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ فَكُلُوا وَلَا تَفَرَّوُوا وَا بَشِرُوا فَإِنَّ عَكَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةِ ، فَمَنْ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِى الْجَمَاعَةِ ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا هُوَ فِيهَا ، أَبْدَلَ الله بِه مَنْ هُو خَيْرُ مِنْهُ وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا هُو فِيهَا ، أَبْدَلَ الله بِه مَنْ هُو خَيْرُ مِنْهُ فِيهَا ، وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الله عُرُ بِاللهِ يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَى المَاءِ ) . فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله كُونِ الله عُرُ بِاللهِ يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَى المَاءِ ) . فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله كُو بِالله عُرُ بِالله يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَى المَاءِ ) . فَمَنْ عَمْ مَا مُنْ هُو الله عَلَا السِّعْرُ بِالله يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَيَا الله فَيْ الله عَلَى الله وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَعْرُ السَّعْرُ بِالله يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَا الله فَا الله الله وَاللّه وَالْتَلْكَ السَّعْرُ بِالله يَنَةِ وَاشْتَدَ الْجُوعِ فَا اللّه وَالْتَهُ وَاللّه وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا السَّهُ وَاللّه وَالْتَهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْتَهُ وَاللّه وَالْعُلُولُولُوا وَاللّه وَالْمُوالِقُولُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

وَجَالُ اقْتَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُمْ عُصَاةٌ لآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الشَّهَادَةُ وَجَالُ اقْتَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُمْ عُصَاةٌ لآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الشَّهَادَةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهُمْ عَلَى اللهِ وَهُمْ عَلَى اللهِ وَهُمْ عَلَى اللهِ وَهُمْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى تَذِيلَ لُحُومُهُمْ وَشُحُومُهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْجَلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْجَلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْجَلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ ). (طس) عن أبي سعيد الشيد الشيد المُحْدَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### (الْهَمْزَةُ مَع آلضًاد)

الْجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا: لِلْيَهُودِ السَّبْتُ، وَلِلنَّصَارِى الْأَحَدُ، الْجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا: لِلْيَهُودِ السَّبْتُ، وَلِلنَّصَارِى الْأَحَدُ، لَخُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، المَعْفُورُ لَهُمْ قَبْلَ لَخُنُ الْآخِرُونَ فِي الدُّنْيَا، الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، المَعْفُورُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ). (بز) عن أبي هُريرة وحُذيفة بَسَتَ.

# (الْهَمْزَةُ مَع ٱلطَّاءِ)

تَكُنْ عَلَيْ : ( أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَالَّذِى نَفْشُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ تَنْقَذِفُ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَالَّذِى نَفْشُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ تَنْقَذِفُ اللَّقْمَةُ الْحَرَامُ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعُونَ بَوْمَا ). اللَّقْمَةُ الْحَرَامُ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعُونَ بَوْمَا ). (طص) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ .

٣٩٢/٢٩٤١٧ \_ قاًل النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَطْعِم الطَّعَامَ ، وَأَفْشِ السَّكَامَ ، وَأَفْشِ السَّكَامَ ، وَأَطْبِ الْكَلَامَ ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ السَّكَامَ ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ ) . (بز) عن أنس مَنْتُ .

٣٩٣/٢٩٤١٨ – قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّة : (أَطَعِمْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً ؟ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئاً حَتَّى تَغْرُبَ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئاً حَتَّى تَغْرُبَ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئاً حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأُمُّرْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . (طك ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . (طك ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . (طك ) عن مفيد

٣٩٤/٢٩٤١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّة : ( أَطْعِمْهُ مَّا تَأْكُلُ،

وَاكْسِهِ مَّمَّا تَلْبَسُ ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ سَمْتَ قَالَ: أَعْطَى أَبَا ذَرِّ قِنَّا وذكرَهُ ).

الْكَلَامَ). (طك) عن الْحسن الشيئ عَلَيْةِ: (أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَلِينُوا الْكَلَامَ). (طك) عن الْحسن الشيئ

الرُّطَبَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبُ فَتَمْرُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَوِ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ مَا اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ مَا اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ مَا اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ مَا اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ). (ع)

٣٩٧/٢٩٤٢٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَطْفِئُـوا الْحَـرِيقَ بِالتَّكْبِيرِ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ الشَّسَ .

عَلَيْهُ : ( اطْلُبُوا وَالْتَمِسُوا الْأَمَانَةَ مَنْ سِوَاهُمْ ، فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنْ سِوَاهُمْ ، مِنْ قُرَيْشِ لَهُ فَضْلُ عَلَى أَمِينِ مَنْ سِوَاهُمْ ، وَإِنَّ قُوِيَّ مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طس ) عن أَي هُريرةَ وَيَ مَنْ سِوَاهُمْ . ( طس ) عن أَي هُريرةَ وَاللَّهُمْ . ( طس ) عن أَي هُريرةَ وَاللَّهُمْ .

تَعَشْرِ الْأُوَاخِرِ: فِي تِسْعٍ بَقِينَ، وَسَبْعٍ بَقِينَ، وَخَمْسٍ بَقِينَ، وَخَمْسٍ بَقِينَ، وَشَعْرِ الْأُوَاخِرِ: فِي تِسْعٍ بَقِينَ، وَسَبْعٍ بَقِينَ، وَخَمْسٍ بَقِينَ، وَثَلَاثِ بَقِينَ، وَخَمْسٍ بَقِينَ، وَثَلَاثِ بَقِينَ). (حم) عن أبي سعيد مشت .

الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ

صَدِيداً أَوْ دَماً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ). (بز) عن أبي سعيد سَدِّ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتَي هٰذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هٰذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هٰذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَداً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ).

#### (الْهَمْزَةُ مَع الْعَين)

وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي المَوْتَى ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ مَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُ بِالسِّرِ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُ بِالسِّرِ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُ بِالسِّرِ ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ ) . ( طك ) عن أبي سلمة عن معاذ سَاعَة وهو لَمْ يُدركُ مُعاذاً ورجالُهُ ثقات ) .

عن معاذ سَعْتَ . ( أَعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ اللهَ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَاسْتَقِمْ وَلْتُحْسِنَنَّ خُلُقَكَ ) . ( طس )

٤٠٣/٢٩٤٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةُ : ( أُعْبُدِ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَاللهُ عَلَيْ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنَّهُ مَرَاكَ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المُوْتَلَى ، وَإِيَّاكَ وَحَكَدُ لَمُ سَكَ فِي المُوْتَلَى ، وَإِيَّاكَ وَحَكَدُ لِمَ المُوْتَلَى المُوْتَلَى ، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَصَلَاةِ وَصَلَاةِ الْعَشَاءِ فَاشْهَدُهُمَا فَلُوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمُا وَلَوْ حَبُواً ) . (طك ) عن رجُل مِن النخع عن أَبِي الدَّرداءِ مَنْتُ .

اَخَاكُمْ ) . (حم ) عن عائشة َ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ) . (حم ) عن عائشة َ النَّبِيُّ .

· ٤٠٥/٢٩٤٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا مُنْ يَنْ مِنْ يَمْ مِنْ مَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عَبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا

يَثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) . بِثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود سَتَ .

النَّي عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الل

مَا مَلَكْتُهَا قَطُّ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: مَا أَشْبِعُ أَهْلِي، فَأَتِيَ لَهُ قَالَ: مَا أَشْبِعُ أَهْلِي، فَأَتِي لَهُ بِمِكْتَلَ فِيهِ تَمْرُ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا إِلَى مَنْ أَدْفَعُهُ ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا إِلَى مَنْ أَدْفَعُهُ ؟ قَالَ: إِلَى الْفَقِيرِ مَنْ تَعْلَمُ ، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا

أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، قَالَ : فَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ ) . (ع، طكس) عن ابن عمر الشف .

٤٠٨/٢٩٤٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( اعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ :

لاَ أَجِدُ، قَالَ: اهْدِ بَدَنَةً، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، قَالَ: لاَ أَجِدُ، صَاعاً مِنْ تَمْ أَوْ يِسْعَ عَشْرُونَ صَاعاً، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا، قَالَ: فَأْتِيَ بِمِكْتَلِ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). لَيْسَ بِاللَّذِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنّا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). لَيْسَ بِاللَّذِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنّا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). (طس ) عن أبي هريرة نَعْتُ فِيهِ عَلَى أَهْلَى فَذَكَرَهُ : إِنِي أَفْطَرْتُ يَوْماً مِنْ رَمُضَانَ مُتَعَمِّداً وَقَعْتُ فِيهِ عَلَى أَهْلَى فَذَكَرَهُ ).

٤٠٩/٢٩٤٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً). ( بز ، طك ) عن ابن عبَّاس مَنَّسَهُ .

الْخَلْقِ إِيمَاناً قَوْمٌ يَجِيتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَاباً مِنَ الْوَحْيِ النَّاسِ أَوِ الْخَلْقِ إِيمَاناً قَوْمٌ يَجِيتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَاباً مِنَ الْوَحْي فَيُجِدُونَ كِتَاباً مِنَ الْوَحْي فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَبِعُونِي). (بز) عن أنس الشخاب .

١٦١/٢٩٤٣٦ - قال النَّبِيُّ عَيَّلِيُّهِ : (أَعْجَبُ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي اللهِ). الَّذِينَ يَرْكَبُونَ هَٰذَا الْبَحْرَ حَوْلَ الْعَدُوِّ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ). (حم) عن ابن عبَّاسِ مَنْتُ .

أَعْجِزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَارَ مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَارَ مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ - مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ - يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ - مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ عَلَمَاؤُهُمْ : إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا حَضَرَهُ المُوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا فَقَالَ عَلَمَاؤُهُمْ : إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا حَضَرَهُ المُوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا

مِنَ اللهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى تُنْقَلَ عِظَامُهُ ، قَالَ : فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ؟ قَالُوا : عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَتُهُ فَقَالَ : دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ ، قَالَتْ : حَتَى تُعْطِينِي حُكْماً قَالَ : وَمَا حُكْمُكُ ؟ قَالَتْ : أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ ، فَكَرِهَ أَنْ قَالَ : وَمَا حُكْمُكُ ؟ قَالَتْ : أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى الله إلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى الله إلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى يُعْطِيها ذَلِكَ ، فَأَوْحَى الله إلَيْهِ أَنْ أَعْطِها حُكْمَها ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُعْرِهُ وَا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُف ، فَلَمَّا أَقَلُّوها إِلَى نَصْبُوهُ قَالَ : احْفَرُوا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُف ، فَلَمَّا أَقَلُّوها إِلَى الْأَرْضِ إِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهارِ ) . (ع) عن أَي مُوسِى عَمْ الله النَّي عُلَيْهِ : (أَعِدِ الصَّلَاة ) . (طس) عن أَي هُريرة مَا إِلَى النَّي هُريرة مَا إِلَى النَّي هُريرة مِنْ أَي هُريرة مَا إِلَى النَّي هُريرة مِنْ أَي هُوريرة مَا أَلَى الْمَالِولَ يَعْلَى اللهَ الله الله الله الله المَعْلَى الله الله الله الله الله المَا الله المَا الله الله المَالِي الله الله الله الله المَالِهُ المُعْلَى الله المُورِونَ المُلْورة المُورورة المُلْورة المُورورة المُورورة المُولِولَة المُعْلَى المَالِهُ المُلْورة المُورورة المُورورة المُولِولَة المُؤْلِقُولِهُ المُلْورة المُؤْلِقِي المُعْلَى المَالِولَةُ المُؤْلِقُولِهُ المُؤْلِقِي المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولِهُ المُؤْلِولِ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولَ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِولُولُ المُولِولَةُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ

عَرَبِيُّ، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقُوامٌ يَنْعِقُونَ (١) بِهِ وَلَيْسُوا بِخِيَارِكُمْ ). (طك) عن ابن مسعُودِ مِنْتُ مُوقُوفاً ).

النَّاسِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ ). ( طَكُ ) عن زيد ابن ثابت سَعَد .

٤١٦/٢٩٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَعْطِنِي قَلَحاً مِنْ مَاءِ فَصُبِّيهِ عَلَى مَسَايِلِهَا ، ثُمَّ قَالَ : اسْكُبُوا اللَّهَ عَلَى سَبِيلِ الْبَوْلِ ) .

(١) نَعَقَ : صاح ، نَعَقَ بغَنَمِهِ : دَعَاهَا لتَعُودَ . (نهاية : ١٨٥) .

(حم) عن ابن عبَّاس عبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ فَبَالَتْ فَذَكَرَهُ).

عَمَلِهِ عَمَلِهِ الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ ﴿ أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ وَالْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللهِ لا يَخِيبُ ﴾ . (حم ) عن أبي هُريرة مستند .

ق الْجَنَّةِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا يَشْرَبُ مِنْهُ فَى الْجَنَّةِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ فَيَشْعَثَ، لَا يَشْرَبُهُ مَنْ أَحْقَرَ وَلَا يَتُوضَّأُ مِنْهُ أَحَدٌ فَيَشْعَثَ، لَا يَشْرَبُهُ مَنْ أَحْقَرَ وَلَا قَتَلَ أَهْلَ بَيْتِي ). (طك) عن أنس بنت .

٤٢٠/٢٩٤٤ - قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : (أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبَيُّ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأَطْعَمْتُ الْقِيمَ وَلَمْ

يُطْعِمْهُ أَحَدُ كَانَ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِى دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا وَإِنِّي أُخَرْتُ دَعْوَقِي شَفَاعَتى مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِى دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا وَإِنِّي أُخَرْتُ دَعْوَقِي شَفَاعَتى لِأُمَّتِي وَهِيَ بِاللّهِ شَيْئاً ) . (طس) لِأُمَّتِي وَهِيَ بِاللّهِ شَيْئاً ) . (طس) عن أبي سعيد نشت .

قَوْمَ أَوْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّا أُعْطِي قُوَّةَ عَشْرَةٍ وَجُعِلَتِ الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّا أُعْطِي قُوَّةَ عَشْرَةٍ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشْرَةٍ الْجُزَاءِ وَجُعِلَتُ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشْرَةِ الْجُزَاءِ وَجُعِلَتُ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ ، ولَوْلاً مَا أُلْقِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَع شَهُوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُل تِسْعُ نِسْوَةٍ مُغْتَلِمَاتٍ ) . ( طس ) مَهُوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُل تِسْعُ نِسْوَةٍ مُغْتَلِمَاتٍ ) . ( طس ) عن ابن عمرٍ و مَشْتَد

٤٢٢/٢٩٤٤٧ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَسُمِّيتُ أَخْمَدَ ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً ، وَجُعِلَتْ أُمَّتَى خَيْرَ الْأُمَم ) . (حم ) عن عَلِيٍّ مَنْتُ .

تُلُثَي حُسْنِ النَّاسِ فِي الْوَجْهِ وَالْبَيَاضِ وَعَلَى ذَلَكَ فَكَانَتِ تَلْقِيْ إِذَا أَتْنَهُ عَطْي وَجُهُ مَخَافَة أَنْ تَفْتَتِنَ). (طك) عن المُرْأَةُ إِذَا أَتَنَهُ عَطَّي وَجْهَهُ مَخَافَة أَنْ تَفْتَتِنَ). (طك) عن ابن مسعُود سَتَ موقوفاً).

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً وَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَأْتِيهِمْ كِتَابُ اللهِ بَيْنَ الْوَحْي فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مِا فيهِ أُولئِكَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_ ) . وَيَعْمَلُونَ مِا فيهِ أُولئِكَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_ ) . (طك) عن صالح بن جبير مِنْتُ .

٠٤٢٥/٢٩٤٥٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَعْظَمُ آيَة فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِنَّ لَهَا لِسَاناً وَشَفَّتَيْن ِ تُقَدِّسُ اللَّكِ عَنْ سَاقِ الْعَرْشِ ). (حم) عن أُبَيٍّ الشَّد.

٢٦٦/٢٩٤٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ عَلَمُ النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ عِلْمَ عَلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، وَكُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ عَرْثَانُ ) . (ع) عن جابر منت .

٢٧/٢٩٤٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( إِعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنَ الَّذِي أَخُذْنَا كَ مَنْ الَّذِي تَعْطِينِي خَيْرٌ مِنَ الَّذِي مَنْ اللَّذِي مَنْ اللَّهِ مِنْ فَيس الأَسلمي الأَسلمي اللَّهُ الشَّرَى مِنْ رَجُلِ سَهْمَيْنِ بِعَبْدِ فَذَكَرَهُ ).

تُكِرُامٌ ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) (بز) عن جابر سَعْتَ .

٤٢٩/٢٩٤٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّيِّنِ وَأَقَلُّهُمُ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ ثَمَانِينَ ). (ع) عن السَّيِّنِ إلى السَّبِعِينَ ، وَأَقَلُّهُمُ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ ثَمَانِينَ ). (ع) عن أنس المست.

وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المَوْتَٰى ، وَإِيَّاكَ وَدَعُوَةَ المَظْلُومِ ) . (حم ) عن أَي هُريرة مَا اللهُ وَ مَا اللهُ وَدَعُونَ المَظْلُومِ ) . (حم ) عن أَي هُريرة مَا اللهُ .

عَمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ). (حم ) عن جابر الشَّقَاوَةِ ). (حم ) عن جابر الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ). (حم ) عن جابر الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ) . (حم ) عن جابر الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ) . (حم ) عن جابر الشَّقَاوَةِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّرَاقَةُ فَكُلُّ عَلَى اللَّهِ عَمَلْ يَا سُرَاقَةُ فَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ لِللَّهُ عَمَلُ لِللَّهُ عَمَلُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ لِللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِللْمُ اللَّهُ ا

عَامِل<sub>ٍ</sub> مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ) . (طس) عن جاب<sub>رِ مُلْسَتِينَ</sub> .

٤٣٣/٢٩٤٥٨ – قال النَّبِيَّ عَلَيْقِ : ( اِعْمَلُوا فَإِنَّ الْمَعَادَ إِلَى اللهِ، ثُمَّ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّهُ إِقَامَةُ لَا ظَعْنَ وَخُلُودٌ لَا مَوْتَ فَى أَجْسَاد لَا تَمُوتُ ) . ( بن ) عن معاذ مَا فَيْ الْمُعْنَ .

عَدْراً عَنْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_) للهِ ، وَإِنِّي لَا أُغْنَى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_) (بز) عن حذيفة مَا اللهِ شَيْئاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_)

٤٣٥/٢٩٤٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن ابن أبي بكو ما المُعُفْرِ وَالْفَقْرِ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن ابن أبي بكو ما المُعَنْدِ .

الْبِرِّ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ وَلَدِهِ). ( طس ) عن الْبِرِّ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ وَلَدِهِ ). ( طس ) عن الْبِرِّ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ وَلَدِهِ ). ( طس ) عن الْبِرِّ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ وَلَدِهِ ). ( طس ) عن النَّابِي هُريرةَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(الْهَمْزَةُ مَع ٱلْغَين)

٤٣٧/٢٩٤٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اغْتَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَ الْعَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَ الْعَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ قَالَ رَجُلُ : وَأَكَلْتُمْ لَحْمَهُ ) . (ع، طس) عن أبي هُريرة الشَّ قَالَ رَجُلُ : مَا أَعْجَزَ فُلَانُ فَذَكَرَهُ ) .

تَصِدحُّوا ، وَسَافِرُوا تَسْتَغْنُوا ) . (طس ) عن أبي هُريرة وسُت . تَصِدحُّوا ، وَسُومُوا ) . (طس ) عن أبي هُريرة وسُت . تَصِدحُّوا ، وَسَافِرُوا تَسْتَغُنُوا ) . (طس ) عن أبي هُريرة وسُت . وسُتِ . في الله عن أبي هُريرة وسُبِيل مَا في سَبِيل الله عن أبي سَبِيل الله عن الله ع

اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تُمَلِّلُوا،

وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً ، فَهٰذَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّتُهُ فِيكُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمرو الشف .

### (الْهَمْزَةُ مَعِ ٱلْفَاءِ)

عَلَى النَّبِي النَّذِي سُئِلَ عَنَى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَسَتَنَ . هُذَا الْقَبْرِ اللَّذِي سُئِلَ عَنَى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَسَتَن . هُذَا الْقَبْرِ اللّذِي سُئِلَ عَنى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَسَتَن ، أَفَتّانُ أَنْت ؟ ، أَفَتّانُ أَنْت ؟ ، أَفَتّانُ أَنْت ؟ ، أَفَتّانُ أَنْت يَا مُعَاذُ ؟! لاَ تُطَوِّلْ بِهِمْ ، إِقْرَأُ « بِسَبِّحِ اللّم رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَلَحْوِهِمَا ) . (حم ، بز ) عن أنس وَسَتَن وَالشَّمْس وَضُحَاهَا » وذَحْوِهِمَا ) . (حم ، بز ) عن أنس وَسَتَن قَالَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ الْعَامَّةَ فَمَرَّ خُزَامٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقِي أَنَحْلَهُ وَلَا يَعْمَ الْقَوْمِ ، فَلَمّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي ضَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّي عَلَى النَّي عَلَا النَّي عَلَا اللّهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى اللّهَ اللّهَ وَلَحِق بِنَخْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّي عَلَى النَّي عَلَا اللّهِ وَلَحِق بِنَخْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّي عَلَى النَّي عَلَى اللّهُ وَلَكُونُ ) .

قَالَتِ النَّارُ : يَا رَبِّ! يَدْخُلُنَى الْجَبَادِرَةُ وَالْمَتَكَبِّرُونَ وَالْمُلُوكُ فَقَالَتِ النَّارُ : يَا رَبِّ! يَدْخُلُنَى الْجَبَادِرَةُ وَالْمَتَكَبِّرُونَ وَالْمُلُوكُ وَالْمُشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَدْخُلُنَى الضَّعَفَاءُ وَالْفُقْرَاءُ وَالْمُسَاكِينُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : فَقَالَ اللهُ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : فَقَالَ اللهُ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَة مِنْكُمَا أَنْتِ رَحْمَتَى ، وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَة مِنْكُمَا مِلْوُهَا ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ أَهْلُهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، وَيُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، وَيُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيضَعُ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيضَعُ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيضَعُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيضَعُ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيضَعُ وَتَقُولُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللهُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قِدْنِي قِدْنِي، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَيُلْقِي فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُلْقِيَ، فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا خَلْقاً مَا يَشَاءُ). (حم) عن أَن سُعيد سَعَيد اللهُ اللهُ لَهَا خَلْقاً مَا يَشَاءُ).

مُوسَى النَّى قالَت : « يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتُ أَفْرَسُ النَّاسِ صَاحِبَةُ مُوسَى النَّى قالَت : « يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتُ الْمَقِى الْقَوِيُّ الْأَمِينُ » قَالَ : وَمَا رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَت : كُنْتُ أَمْشِى الْقَوِيُّ الْأَمِينُ » قَالَ : « أَكْرِمِى مَثْوَاهُ أَمَامَهُ فَجَعَلَنِي خَلْفَهُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ حِينَ قَالَ : « أَكْرِمِى مَثْوَاهُ أَمَامَهُ فَجَعَلَنِي خَلْفَهُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ حِينَ قَالَ : « أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَمَامَهُ فَجَعَلَنِي خَلْفَهُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ حِينَ قَالَ : « أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً » ، وأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمْرَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَنْ مَوقوفاً ) .

الطَّعَامَ، وَاسْتَحْيى مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحْيى رَجُلًا مِنْ رَهْطِكَ ذِى الطَّعَامَ، وَاللهِ كَمَا تَسْتَحْيى رَجُلًا مِنْ رَهْطِكَ ذِى الطَّعَامَ، وَاسْتَحْيى مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحْيى رَجُلًا مِنْ رَهْطِكَ ذِى هَيْئَة ، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) . ( بز ) عن معاذ مَا السَّيِّئَاتِ ) . ( بز ) عن معاذ مَا السَّيِّئَاتِ ) . ( بز ) عن معاذ مَا اللهِ السَّيِّئَاتِ ) . ( بز ) عن معاذ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

تَلْمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، عَلَامَاتُهُ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ : شَهَادَةُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، عَلَامَاتُهُ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي الْأُمِّي ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ) . اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي قَامِ النَّي مَا وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ) . اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي عمر الشَّهِ .

عَنْ عَنْ الْإِسْلَامِ مَنْ عَقَرَ حَمَوْ الْإِسْلَامِ مَنْ عَقَرَ حَمَوْ الْإِسْلَامِ مَنْ عَقَرَ حَمَوْ ادَهُ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عَقَرَ حَمَوَا دَهُ وَأَفْضَلُ الْجَهَادِ مَنْ عَقَرَ حَمَوَا دَهُ وَأَفْضِلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ). ( طك ) عن أَهْرِيقَ دَمُهُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ). ( طك ) عن أَي مُوسَى مَنْتَ .

بِاللهِ، وَجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ، ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي بِاللهِ، وَجَهَّ مَبْرُورٌ، ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي بِاللهِ، وَجَهَّ مَبْرُورٌ، ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: وَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهِ أَحَدُ إِلَّا بَرِئَ مِنَ الشَّرْكِ). وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهِ أَحَدُ إِلَّا بَرِئً مِنَ الشَّرْكِ). وحم، طكس) عن عبد الله بن سلام مَنْ .

السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِن : أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ حَاجَتَهُ ) . (طس ) عن عمر سَتَ .

بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: الْإِمَانُ سَلِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقُ (١)، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: احْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ). فَسُكَ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ). (حم) عن أبي هُريرة مَا يَفْدَ مَا يَفْدَ أَلَهُ اللهُ اللهُ عِمَا عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٤٥١/٢٩٤٧٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيِّة : ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ

(١) أي جاهل ما يجبُ أن يعملَهُ ولم يكن في يديه صنعة "يكتسيبُ بها . (نهاية: ٢/٢٦)

تُحِبُّ لِلهِ وَتُبْغِضَ لِلهِ، وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ، وَأَنْ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، قَالَ: تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ). (حم، طك) عن معاذ المست.

عَنْدَ سُلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِمَامٍ جَائِرٍ ) . (بز) عن سمرةَ سَسَد. بِالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِمَامٍ جَائِرٍ ) . (بز) عن سمرةَ سَسَد. فَالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِمَامٍ جَائِرٍ ) . (بز) عن سمرة عِنْدَ اللهِ بِالْحَقِّ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادَ اللهِ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَالْمُ الْعَنْدَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ اللهِ عَنْدَادَ عَالْمُ اللهِ عَنْدَادُ عَنْدَادَ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ اللهَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ اللهِ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادُ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادُونَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَ عَنْدَادَاد

يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّذِينَ يَلْتَقُونَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّذِينَ يَلْتَقُونَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا ، أُولَٰ عِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْدَحَكُ عَنَى يُقْتَلُوا ، أُولَٰ عِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْدَحَكُ إِلَى قَوْمَ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) إلَيْهِمْ رَبُّكَ ، إِذَا ضَدِكَ إِلَى قَوْمَ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) عن أبي سعيد سَبَّ .

٢٥٤/٢٩٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهَّلِب ) . ( طس ) عن جابر مست.

ا كَاءِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ اللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ لَمَّا اسْتَغَاثُوا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا : « أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللهِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ » . (ع ، طس ) عن ابن عبَّاس من الله أَهْ . (ع ، طس ) عن ابن عبَّاس منت .

خَوْرِ غِنِي وَابْدَأْ بِهَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى). ( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِي وَابْدَأْ بِهَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى). (حم) عن جابر رشت .

١٤٥٧/٢٩٤٨٢ \_ قال النَّبَيُّ عِيْكِيْ : (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْفَضُلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْفُنُوتِ، وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ مُقِلًّ، وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيماناً أَخْسَنُهُمْ خُلُقاً). (طك) عن قتادة بن سعد سَسَمَ .

بِاللّٰهِ وَتَصْدِيقٌ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ ، وَلِينُ الْكَلَامِ ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ ، وَلِينُ الْكَلَامِ ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمةً وَاحِدةً ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمةً وَاحِدةً ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمةً وَاحِدةً ، قَالَ : إِذْهَبُ لَا تَتَهِمِ اللّٰهَ عَلَى نَفْسِكَ ) . (حم ) عن عمرو رسَّتُ . قَالَ : إِذْهَبُ لَا تَتَهِم الله عَلَى نَفْسِكَ ) . (حم ) عن عمرو رسَّتُ . لوقَتْهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ ) . (حم ) عن رَجُلَ ورِجَالُهُ لوقَتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ ) . (حم ) عن رَجُلَ ورِجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيح ) . (حم ) عن رَجُلَ ورِجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيح ) .

الله : خَادِمُهُمْ ، ثُمَّ الَّذِي يَأْتِي بِالْأَخْبَارِ ، وَأَخَصُّهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ اللهِ : خَادِمُهُمْ ، ثُمَّ الَّذِي يَأْتِي بِالْأَخْبَارِ ، وَأَخَصُّهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُهُمْ إِلَى السَّائِمُ ، وَمَن اسْتَقَى لأَصْحَابِهِ قِرْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَسْبِقُهُمْ إِلَى السَّعْنَ مَا أَنْ فَي سَبِيلِ اللهِ يَسْبِقُهُمْ إِلَى اللّهَ بَعْد. الْجَنَّةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً أَوْ سَبْعِينَ عَاماً ) . (طس) عن أَبِي هُريرة بَالله الْجَنَّةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً أَوْ سَبْعِينَ عَاماً ) . (طس) عن أَبِي هُريرة بَالله م بَعْد الله الله يَشْرَلُ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ ، أَرْبَعُ لاَ يَضُرُّكُ بِأَيْهِنَ بَدَأْتَ : سَبْحَانَ الله م وَالله م والله م والله والله م والله والله م والله والله والله م والله والله م والله واله

سمرة تناهني

خُلُقاً، وَأَكْيَسُهُمْ أَكْثَرُهُمْ لِلْمُوْتِ ذِكْراً، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً فَلُقاً، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً فَلُقاً، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً فَلُقاً، وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ أُولْئِكَ الْأَكْيَاسُ). (بز) عن ابن عمر بست. قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ أُولْئِكَ الْأَكْيَاسُ). (بز) عن ابن عمر بست. فَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ أُولْئِكَ الْأَكْيَاسُ ). (بز) عن ابن عمر بست. في الله عندي الله النّبي عَلَيْهُ : (أَفْضَلُ النّاسِ عِنْدِي فَي السّمَحْبَةِ وَذَاتِ الْيَدِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، انْظُرُوا هٰذِهِ الْأَبْوَابِ السّمَاتُومَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ نُوراً ). (طكس ) عن معاوية الشّمَاتُ اللهُ ا

١٤٦٤/٢٩٤٨٩ - قال النَّبَيُّ وَلَا اللَّهُ الْفَضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا أَلْهُمُ الْدُنْيَا أَيَّامُ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْمَشْرِ - يَعْنَى عَشْرَ ذِى الْحِجَّةِ - قِيلَ وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي اللهِ ؟ اللهُ ؟ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الْقِيَامَةِ الْحَامِدُونَ). (طك) عن عمران بن حصين الله يَوْمَ اللهِ يَاللهِ يَوْمَ اللهِ يَعْمِونَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَعْمِونُ اللهِ يَعْمِونُ اللهِ يَعْمِولَ اللهِ يَعْمِولُونَ اللهِ يَعْمُولُونُ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يُعْمُولُونَ اللهِ يُعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللّهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونَ اللهِ يَعْمُولُونُ اللهِ يَعْمُولُونَ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُونُ اللّهِ يَعْمُولُ اللّهِ يَعْمُولُ اللّهِ يَعْمُولُ اللّهِ يَعْمُولُ الللّهِ يَعْمُو

خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ). (حَم، ع، طك) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

٤٦٧/٢٩٤٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَائِكَةُ ). (ع، طك، بز) عن أُم الهيثم الشي .

٣٦٨/٢٩٤٩٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( افْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَكُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَات مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَأَنْ يُوَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ ) . ( طك ) وَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ ، وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ ) . ( طك )

عن أنس ِ سَلَّهُ .

قَالَتْ سَلَّامَةُ حَاضِنَةُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ! تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَلَا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ فَذَكَرَهُ).

٤٧٠/١٦٤٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ؟ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ). (بز) عن أنس مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِقَوْم يَرْفَعُونَ حَجَراً يُريدُونَ الشِّدَّةَ فَذَكَرَهُ).

٤٧١/٢٩٤٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ فَعَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَ مَا حِبِهِ ) . (بز عن أنس سَتُ مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ ) . (بز عن أنس سَتُ مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ فَعَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ ) . (بز عن أنس سَتُ مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ فَعَلَبَ مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ فَعَلَبَ مَرَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللْفُلِيلُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْقَاف)

عَنْ كَانَ ﴿ الْقُتُلُوا الْفَذَّ مَنْ كَانَ ﴿ الْقَتْلُوا الْفَذَّ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ﴾ . ( طس ) عن أبي بكر المنسس .

إِنَّهَا تَنْفَعُنَا ، تَكُونُ فِي غَنَمِنَا وَزَرْعِنَا ، قَالَ : فَاقْتُلُوا الْكِلَابَ ، فَقِيلَ إِنَّهَا تَنْفَعُنَا ، تَكُونُ فِي غَنَمِنَا وَزَرْعِنَا ، قَالَ : فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْبَهِيمَ وَنَّهُا الْبَهِيمَ الْبَهِيمُ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ أَنَّهُ الْجِنُّ -) . (بز) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ.

٤٧٤/٢٩٤٩٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْمَ : ( أُقْتُلُوا أَوْلَادَ الْمَشْرِكِينَ مَعَهُمْ ، وَقَدْ نَهٰى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ ) . ( عم ، طك ) عن المصعب بن جثامة مناهة مناها مناهة مناها مناهة مناها مناهة مناهة

الْأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا) . (حم ، بز) عن أَنسَ رَبِّكَ اللَّعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا) . (حم ، بز) عن أَنسَ سُتَ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ قَوْمَهُ فَمَرَّ حَزْمٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ فَالَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ قَوْمَهُ فَمَرَّ حَزْمٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ فَالَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ وَهُو يَرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ فَالَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ فَلَحَلَ لِيُصَلِّي فَلَمَّا رَآهُ طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ فَلَكَرَهُ ) .

٤٧٦/٢٩٥٠١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِقْرَأُ بِهِذِهِ لَيْلَةً وَبِهِذِهِ لَيْلَةً وَبِهِذِهِ لَيْلَةً ) . ( طك ) عن عبد الله بن سلام قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَذَكَرَهُ ) .

٤٧٧/٢٩٥٠٢ – قال النَّبَيُّ ﷺ : ﴿ أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعٰى الْفِرَى مَنِ ادَّعٰى اللهِ عَيْرِ أَبِيهِ ، وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تُنْفُهِ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تُنْفُهُ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تُنْفُهُ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تَنْفُهُ مَا لَمْ وَنُوسَا مِنْ عَمْرَ مِنْهُ مَا لَمْ اللَّهُ مُنْ أَرْضِ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَوْلُونُ اللَّهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مُنْ أَرْضَ مُنْ أَيْنُهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ عَيْنَ مُنْ مُنْ أَرْضَ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضَ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُونُ مُنْ أَنْ أَنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ مِنْ أَنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مِنْ أَنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُلُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُنْ أَنْفُولُ مُ

٣٧٨/٢٩٥٠٣ - قال النّبِي عَلَيْهِ : ( إِقْرَاءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا قَرَاءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا قَرَاءُوهُ فَلَا تَسْتَكُثْرُوا بِهِ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا غِنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا غَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ عَبِد الرّحِمْنُ بِن شَبِل مِنْ اللَّهِ مَنْ عَبِد الرّحِمْنُ بِن شَبِل مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللل

٤٧٩/٢٩٥٠٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخْفُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخْفُوا عِنْهُ ، وَلَا تَخْفُوا عِنْهُ ، وَلَا تَخْفُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ) . (طس) فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ) . (طس) عن أبي هُريرة بالشَّه.

خَدُّ وَالْمُ الْجُنَّةِ فَيُفْتَحُ عَلَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي بَابٌ مِنْ ذَهَبٍ وَحَلَقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَيَسْتَقْبِلْنِي النَّورُ الْأَكْبَرُ فَأَخِرُ سَاجِداً فَأَلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ مَا لَمْ يُلْقِهِ أَحَدُ قَبْلِي ، فَيُقَالُ لِي : اِرْفَعْ سَاجِداً فَأَلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ مَا لَمْ يُلْقِهِ أَحَدُ قَبْلِي ، فَيُقَالُ لِي : اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَأَسَى ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي الْمَتَى ،

ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيُقَالُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَقُولُ : أُمَّتَى ، فَيُقَالُ : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَة مِنْ إِيمان ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِثَةَ مَثْلَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَة مِنْ إِيمان ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِثَةَ مِثْ لَكَ مَنْ قَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لَكَ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً ) . (ع) عن أنس منت .

٤٨١/٢٩٥٠٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَقْصِرْ مِنْ جُسَائِكَ، فَإِنَّ أَطُولَ النَّاسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشْبَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا). (طك) عن ابن عمرو مشت .

١٤ ٢٩٥٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: ( اِقْضِ دَيْنَكُ ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ قَالَ رَجُلُّ: عَلَيَّ حِجَّةُ الْإِسْلَامَ وَدَيْنٌ فَذَكَرَه). عن أَبِي هُريرةَ سَتَ قَالَ رَجُلُّ: عَلَيَّ حِجَّةُ الْإِسْلَامَ وَدَيْنٌ فَذَكَرَه). ( اِقْضِيا يَوْمَا مَكَانَةُ وَلَا تَعُودَا ). ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ قَالَ : أُهْدِي لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَهُمَا صَائِمَتَانَ فَأَكَلًا مِنْهَا فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَهُ ).

٤٨٤/٢٩٥٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَشَرَاتِهِمْ) (طس) عن عائشة سَعَد .

نَّهُ عَلِيْهُ : (أَقِيمِي الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ ، وَاذْكُرِي أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ ، وَاذْكُرِي أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ ، وَاذْكُرِي أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ ، وَاذْكُرِي اللّهَ كَثِيراً فَإِنَّهُ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَلْقِينَهُ ) . (طكس ) عن أُمِّ أنس وَلَيْسَتْ أُمَّ أنس بن مالك سَتَ .

## (الْهَمْزَةُ مَعِ ٱلْكَاف)

٤٨٦/٢٩٥١١ \_ قال النَّيُّ عِلَيْ : ﴿ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

الْبُلْهُ (١) ) . (حم ) عن أنس الشناد .

نَّ عَالَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلُ : وَاللهُ مَا تَكْثِرْ مِنْ قَوْلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَاللّهِ مَاللّهُ مَا لَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

الاِسْتِغْفَارِ، وَإِنَّهَا مَحَاتُ لِلْخَطَايَا، مُوجِبَةُ الْجَنَّةِ). ( بز ) عن أي المنذر الْجهني سُعَد .

٤٨٨/٢٩٥١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيٌّ : ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيٌّ

فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ ). (ع) عن أبي هريرة سَتَ .

اللَّذَّاتِ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ ، وَلَا فِي قَلِيلٍ إِلَّا

أَجْزَلَهُ ) . ( طس ) عن ابن عمر أست.

29٠/٢٩٥٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَكَثِيرٌ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَشَفَاعَتِي أَكْذُرُ مِنَ الْحَجَرِ

وَالشُّجَرِ ) . ( طس ) عن بريرةَ ﷺ .

رَجُلُّ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَشَدُّ وَرَجُلُّ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ النَّاسِ عَذَاباً رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ النَّاسِ عَذَاباً رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ

(١) البله ُ: الغافل ُ عن الشرِّ المطبوع عل الحير . (نهاية : ١/١٥٥)

عَنْ مُنْكُو، قَتَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا فِي سَاعَة وَاحْدَة، فَقَامَ مِائَةُ رَجُلِ وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلً فَاحَدَة، فَقَامَ مِائَةُ رَجُلِ وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلً فَا مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ِ الْمُنْكُرِ فَقُتِلُوا جَمِيعاً). (بز) عن أَي عُبيدَةً بَسُتَ .

﴿ ٤٩٢/٢٩٥١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَكْرِمُ جُمَّتَكَ وَادْهَنْهَا \_ قَالَهُ لأَي قَتَادَةَ \_ ) . (طس ) عن جابر المست .

٤٩٣/٢٩٥١٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ فَإِنَّمَا خُلِقَتَ مِنْهَا آدَمُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ فَإِنَّمَا خُلِقَتُ مِنْهَا آدَمُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ يُلَقَّحُ غَيْرُهَا ) . (ع) عن عَلِيٍّ مَنْهَا .

عَنَّا جُشَاءَكَ يَ اللَّهِ عَنَّا جُشَاءَكَ عَنَّا جُشَاءَكَ عَنَّا جُشَاءَكَ عَنَّا جُشَاءَكَ يَوْمَ يَا جُحَيْفَةُ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طكس ) عن أَبِي أُمامة عَنَّهُ .

الْعَمْدِ، عَالَى النَّبَىُ عَالِيْهِ : ( أَكُفُلُوا لِي بِالْعَمْدِ، عَلَيْهِ : ( أَكُفُلُوا لِي بِالْعَمْدِ، أَكُفُلُ لَكُمْ بِالْخَطَإِ). ( طك ) عن ابن مسعُودٍ الشَّهَ . (الْهَمْزَةُ مَع ٱللَّم)

وَرَسُولُهُ). (حم ع) عن الْبراءِ شَرَّ عَلِيْةِ: ﴿ إِلْبِسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَهُوَ وَرَسُولُهُ). (حم ع) عن الْبراءِ شَرَّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْةٍ وَهُوَ يَوْسُوعِي (١) وَذَكَرَهُ). يَقْسِمُ غَنِيمَةً فَأَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي (١) وَذَكَرَهُ).

(١) الكُرسوع: طرف رأس الزَّنْدِ ممّا بلي الخنصر. (نهاية: ١٦٣٤)

تَبْقَى، وَهِى هٰذِهِ اللَّيْلَةُ، قِيلَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى تَبْقَى، وَهِى هٰذِهِ اللَّيْلَةُ، قِيلَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى لَيْنَة ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى لَيْنَة ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى لَيْنَة ثُلُانَة وَعِشْرِينَ وَهِى سَبْعُ لِيْنَة ثُلُ تَنْقُصُ وَهِى سَبْعُ تَبَقَيْنَ، وَاللَّ اللَّهُرُ يَنْقُصُ وَهِى سَبْعُ تَبَقَيْنَ ). (ع) عن أنس نَسْتَ .

في هٰذِهِ السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنَ الشَّهْرِ ). (حم ) عن جابر سَّتُ ...

٤٩٩/٢٩٥٢٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَــدْرِ لَيْنَةَ الْقَــدْرِ لَيْنَةَ مَبْعٍ وَعِشْرِينَ ) . ( طس ) عن جابرٍ مُشْتَمَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ ، أَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، أَوْ تَلَاثَ وَعِشْرِينَ ، أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ .

مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجِى أُمَّهَاتُهُمْ ؟ قِيلَ : بَلَى ، قَالَ : فَمَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ) . (طك) مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ) . (طك) عن عبد الرحمٰن بن أبي لَيْلَى مَنْفَد .

٥٠٢/٢٩٥٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيَالِية : ﴿ أَنْقِى السِّوَارَيْنِ يَا أَسْمَاءُ

أَلَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِأَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ ). ( حم ) عن أَسْمَاءَ قَالَتْ : أَتَيْتُهُ وَعَلَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَذَكَّرَهُ ) .

وَاسْتَبْقِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ). (ك، طس) عن يعلى بن أُميَّة سَتَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ عُمْرَتِكَ ). (ك، طس) عن يعلى بن أُميَّة سَتَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ مُمْرَتِكَ ). (ك، طس) عن يعلى بن أُميَّة سَتَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ مُمْرَتِكَ فَالَ : أَكُنْتَ مُتَضَمِّخُ بِالْخُلُوقِ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ قَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةً فَقَالَ : أَكُنْتَ مُتَافَى فَقَالَ : أَكُنْتَ مَا الْمُمْرَةِ فِي عُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ الله : « وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ » فَقَالَ : مَن السَّائِلُ عَن الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : أَنَا فَذَكَرَهُ ).

٥٠٤/٢٩٥٢٩ - قال النَّبِيُّ مِنْكِنَةِ : ( أَلْقِهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونَةٌ ، مَلَيْكُمْ بِالْقَنَا وَالْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنَّ بِهَا يُعِزُّ اللهُ دِينَكُمْ وَيَفْتَحُ لَكُمُ الْبِلَادَ ) . ( طك ) عن عبد الله بن بشير مَسْتُ قَالَهُ لِمَنْ رَآهُ حَامِلًا قَوْساً فارسِيَّةً ) .

بِكَفَّيْكَ ثَلَاثَ عَرْفَاتِ ثُمَّ كُلُهُ ) . (طك) عن أَبِي الدَّرداء مَسَّنَ عَلَيْكَ ثُمَّ اغْرِفْ فَاتَ ثُمَّ كُلُهُ ) . (طك) عن أَبِي الدَّرداء مَسَّنَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ عَرْفَاتِ ثُمَّ كُلُهُ ) . (طك) عن أَبِي الدَّرداء مَسَّنَ قَالَ : سُئِلَ عَن ِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْإِدَامِ ؟ فذَكَرَهُ ) .

نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا). (طَك) عن نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا). (طَك) عن معاوية بن ساهمة عن أبيه قالَ: أَتَيْتُهُ أَسْتَشِيرُهُ فِي الْجِهَادِ فَذَكَرَهُ).

قَإِذَا نَاوَلَ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيعْطِهِ أَخَاهُ). (حم، بز) فَإِذَا نَاوَلَ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيعْطِهِ أَخَاهُ). (حم، بز) عن جابر سَتَ مَرَّ بِقَوْم يَسُلُّونَ سَيْفاً يَتَعَاطُونَهُ بَيْنَهُمْ فَذَكَرَهُ). الْحَرَامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَيْسَ هَٰذَا الْيَوْمُ الْقِيامَةِ الْحَرَامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَا بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ كَمُورُامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَا بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ كَمُورُامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَا بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ كَمُورُامُ ؟ مَنْ الْمُسْلِمُ ؟ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَدُونَ وَيَدِهِ ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُهْمِنُ ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأُمُولِكُمْ مَنِ الْمُهْمِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْقُومِنُ وَمُرَامُ عَلَى الْمُؤْمِنُ كُمُ مَنِ الْمُهُمِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْمُومِنُ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيُوم ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامُ يَاكُمُهُ عَلَيْهِ حَرَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيُوم ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةَ هَذَا الْيُوم ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةَ هَذَا الْيُوم ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامُ اللّه عَلَيْهِ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةُ هَذَا الْيُوم ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامُ أَنْ يَظْلِمَهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامُ أَنْ يَطْلِمُهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَطْلُوم نَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَرَامٌ عَلَيْهِ عَرَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُورِي مَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ حَرَامُ اللّهُ ال

الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ا

٥١٠/٢٩٥٣٥ - قال النَّيِّ عَلِيْةِ : ( أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُوا : بَلَي ، قَالَ : إِنَّا هٰذَا الْقُرْآنَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُوا : بَلَي ، قَالَ : إِنَّا هٰذَا الْقُرْآنَ

O MANAGES.

طرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبِيدًا ). (طك) عن أبي شريح الْخزاعي سَسَتَ .

مَعْنَا وَأَحْسَنْتَ لَهَا الطُّهُورَ ؟ قَالَ : بَلِي ، قَالَ : فَإِنَّهِ الطُّهُورَ ؟ قَالَ : بَلِي ، قَالَ : فَإِنَّهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِكَ ) . (طص ) عن الْحرث عن عَلِي بَصْتَ قَالَ : كُنَّا مَعْ النَّبِي فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ مَعَ النَّبِي فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ فَقَالَ : فَاللَّهُ وَلَى النَّيْقُ الصَّلَاةَ أَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي الصَّلَاةَ أَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ الْعَوْلَ الْعَوْلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْضَ عَلْهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

إِلَّا اللهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهانِي اللهُ عَنْهُمْ ) . إِلَّا اللهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهانِي اللهُ عَنْهُمْ ) . (حم ) عن عبد الله بن عدى الشَّه اللهُ أَذَنَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَذَكَرَهُ ) .

٥١٣/٢٩٥٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللهُ اللهُ وَمَا مَلكَتُ اللهُ وَمَا مَلكَتُ أَيْمَانُكُمْ ، اللهُ اللهُ وَالصَّلَاةَ ) . ( بز ) عن عَليٍّ سَنَّ .

وَكَارَهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، إِذَا جَاءَ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ : قَوْمُ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ ، حَسَنَةٌ طَاعَتُهُمْ ، اللّهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ : قَوْمُ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ ، حَسَنَةٌ طَاعَتُهُمْ ، الْإِيمَانُ يَمانِ وَالْفِقَهُ يَمانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمانِيَّةٌ ) . ( بز ) عن ابن عبّاسِ مِنْتُ .

٠١٥/٢٩٥٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبَيْداً عَبَيْداً أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (طك) عن أَبِيمُوسَى الشَّهِ.

١١٥/٢٩٥ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِيْقِيْ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي

قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ). (حم ، طك) عن أبي بردة الأَشْعَرى أُخِي أَبِي مُوسَى سَمَّة .

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حِجَّةً اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حِجَّةً اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حِجَّةً

قَدِ اشْتُرِيَتْ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ذَكَرَهُ). وَلَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ

رِزْقِكَ عَلَيٌّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِطَاعِي (١) . (طس) عن عائشة سَسَن.

وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). (حم) عن بريدة بَاتَ فَالَ: قُلْنَا وَبُرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). (حم) عن بريدة بَاتَ فَالَ: قُلْنَا وَبُرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وَاللهِ إِنَّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ عَلَيْكَ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَذَكَرَهُ).

٥٢٠/٢٩٥٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اللَّهُمُّ اجْعَلْ غَلَانِيتِي صَالِحَةً ، وَاجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيتِي ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

(١) في الجامع الصغير : وانقطاع عمري .

مِنْ صَالِح ِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ المَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْطِلِّ). (طك) عن عمر الشَّاد .

٥٢١/٢٩٥٤٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمُّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَٰذَا صَلَاحاً، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحاً، وَآخِرَهُ نَجَاحاً). (طك) عن ابن أبي أَوْفي سَامَتُ .

٥٢٢/٢٩٥٤٧ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : (اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظْ أَبَا قَتَادَةً كَمَا حَفِظَنَى مُنْذُ اللَّيْل ). (طك) عن أبي قتادة مَشَّدَ .

٥٢٣/٢٩٥٤٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِيَّا : ( اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ عَلَيْهِ : ( اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ) . ( حم ) عن عائشة عَلَشة عَلَيْهِ .

وَأَمِتْنَى مِسْكِيناً ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ اللَّهُمَّ أَحْيِنَى مِسْكِيناً وَأَمِتْنَى مِسْكِيناً ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ ) . ( طك ) عن عبادة بن الصَّامت مِسْتَ .

٥٢٥/٢٩٥٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (اللَّهُمُّ أَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفَ وَالرَّطْبَ وَالْيَابِسَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر). (طك) عن فضالة بن عبيد سَتَ .

٥٢٦/٢٩٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمُّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنِي مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ، مَنْ كَانَ الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنِي مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ، مَنْ كَانَ ذَلِكَ دُعَاوُهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ ) . (طَك ) عن بشر بن ذَلِكَ دُعَاوُهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ ) . (طَك ) عن بشر بن أرطاة منت .

٥٢٧/٢٩٥٥٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمُّ أَدْخِلْ عَلَيٌّ أَحَبُّ خَلْقِكَ إِلَيْهُمُّ أَدْخِلْ عَلَيٌّ ، فَقَالَ : خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَٰذَا الطَّيْرِ ، فَدَخَلَ عَلَيٌّ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ وَلِيِّي ) . (بز ، طك ) عن سفينة مَنْتَ .

مُ ٢٨/٢٩٥٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ أَي سَلَمَةَ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَوْمَ اللَّيْنِ ) . ( بز ، طس ) عن أي بكرةَ مَسَد .

الْفِتْنَةِ رَكْساً، وَدُعَّهُمَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا). (طس) عن المطلب الْفِتْنَةِ رَكْساً، وَدُعَّهُمَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا). (طس) عن المطلب ابن ربيعة قَالَ سَمَعَ صَوْتَ رَجُلَيْن يَتَغَنَّيَانِ وَيَقُولَانِ:

لَا يَزَالُ حَوَارِيٌّ تَلُوحُ عِظَامُهُ

٥٥٥ / ٣٠٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ ارْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَا ) . ( طلك ) عن عون بن عبد الله عن واثلة بن الأَسقع سَمَّة .

٣١/٢٩٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمَّ أَرِنِي آيةً الْيَوْمَ لَا أَبِالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا ، فَقِيلَ ادْعُ شَجَرَةً ، فَلَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ لَا أَبِالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا ، فَقِيلَ ادْعُ شَجَرَةً ، فَلَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ تَخُطُّ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ ) . تُخُطُّ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ ) . (بز،ع) عن عمر نشت .

٥٣٢/٢٩٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ . (طس ) عن أبن عبَّاسٍ مَثَنَ .

٥٣٣/٢٩٥٥ - قال النّبي ﷺ : ( اللّهُمُّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ اللّهُمُّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ اللّهُمُّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ) . (حم، بز) عن جابر سَقَّنَد . الأَرْض ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ) . ( على النّبي عَلَيْ : ( اللّهُمُّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ لِسَعْدِ إِنَا لَكُهُمُّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِنَا لَكُهُمُّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِنَا لَكُهُمُّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِنَا وَعَاكَ ) . ( على ) عن ابن عبّاس سَتَمَد .

٥٣٥/٢٩٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّةً : ( اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا ) .

( حم ، بز ) عن أي سعيدِ نشت .

وَمَنْ اللَّهُمُ أَصْبَحْتُ وَشَهِدْ اللَّهُمُ أَصْبَحْتُ وَشَهِدْتُ اللَّهُمُ أَصْبَحْتُ وَشَهِدْتُ اللَّهُمُ أَصْبَحْتُ وَأُولِي الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

٥٣٧/٢٩٥٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ بِنِ هِشَامٍ ، - فَجَعَلَ اللهُ دَعُوةَ رَسُولِهِ لِعُمَرَ - ) . ( طك ) عن ابن مسعُود سَعُود سَعَد .

٥٣٨/٢٩٥٦٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) . ( بن ) عن ابن مسعُود مُشَتَّمَ .

٥٣٩/٢٩٥٦٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ أَعِنْهُ وَأَعِنْ بِهِ ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ ، اللَّهُمُّ وَال مَنْ وَالاهُ ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ ، اللَّهُمُّ وَال مَنْ وَالاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ - يَعْنَى عَلِيًّا - ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَسَد .

و ٥٤٠/٢٩٥٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( اللَّهُمُّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ

الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ : عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَوْ أَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ ).

(بز) عن أُسلم مَوْلَى عُمَرَ سُعْتَ .

٥٢٨/٢٩٥٦ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ

- قَالَهَا ثَلَاثاً -). (بز) عن جعفر بن أبي طالب ما المست.

٥٤٤/٢٩٥٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : (اللَّهُمَّ اغُفِرْ لِلْمُتَسَرُّولِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي ) . (بز) عن عَلِيٍّ بَسِمَة .

٥٤٥/٢٩٥٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلَوْأَنْصَارِ ). (طك) عن عوف الأَنْصارى مُشَدِ.

٥٤٦/٢٩٥٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَرْوَاجِهِمْ وَلِذَرَارِيِّهِمْ). وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَزْوَاجِهِمْ وَلِذَرَارِيِّهِمْ). (طس) عن جابر مُنْتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائشَةَ عَلَيْهِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأْخَرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ ، فَضحِكَتْ فَصَحِكَتْ فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا وَمَا لِي لاَ يَسُرُّنِي ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَا يَسُرُّنِي ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَا يَسُرُّنِي ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَا يَسُرُّنِي وَمَا لِي لاَ يَسُرُّني ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَا يَسُرُّني فِي كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( بز ) عن عائشة مَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ: وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ: وَالْلَقَصِّرِينَ ؟ فَقَالَ فِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ : وَالْلَقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : وَالْمَقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : وَالْمَقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الرَّابِعَةِ . وَالْمُقَالِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الرَّالُسِ ) . (حم ، طك) عن مالك بن ربيعة مَنْ اللهُ ال

وَظُلْمَنَا ، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا ، وَكُلَّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا ) . (حم ، طك ) عن ابن عمرو سَتَ .

وَارْحَمْنَا ) . (ع ) عن صَحابِيّ ) .

٥٥٢/٢٩٥٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَوْرِدُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ) . (ع، طك) عن عائشة عَسَان قَالَتْ: سَمِعْتُ الْمُصْطَفَى عَلِيْهُ يَقُولُهُ فِي الصَّلَةِ عَلَى اللَّهِ ). ٥٥٣/٢٩٥٧٨ \_ قال النَّيُّ عَلِيَّة : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي ، اللَّهُمُّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا ، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ). (بز) عن ابن عمر سُعَت. ٥٥٤/٢٩٥٧٩ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبي ،

خَطَايِي وَعَمْدِي). (حم، طك) عن عثمان بن أبي العاص التست.

٠٨٠ ٢٩٥٨ - قال النَّيُّ عَلَيْهِ : ( اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ إِلَى طَاعَتِكَ ، وَجُطُّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ بِرَحْمَتِكَ ) . (طك) عن أنس الشت قَالَ : دَعٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ بذلك لأُمَّتِهِ، وَقِيلَ لأَمْل الْعِرَاق وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ ) .

١٨٥٧/٢٩٥٨ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ اكْفِهِمْ مَنْ دَهَمَهُمْ بِبَأْسِ - يَعْنَى أَهْلَ اللَّدِينَةِ - وَلَا يُرِيدُهَا بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الِللَّحُ فِي الْمَاءِ). (بز) عن سعدبن أبي وقاص مُسْسَد.

١٠٥٧/٢٩٥٨٢ = قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( اللَّهُمُّ الْعَنْ لَحْيَاناً

ورعلاً وَسلْوَاناً وعُصَيَّة عصتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ ، وَخَصَيَّة عصتِ اللهُ وَرَسُولَهُ ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ ، وَغَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَسْتُ قُلْتُ هَٰذَا وَلٰكِنَّ اللهَ قَالَهُ ) . ( طك ) عن خِفاف بن إِماء نَاهُ مَا .

النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي ) . (طك) عن أُمِّ سَلَمَةَ بَاسَتِ . (اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي ) . (طك) عن أُمِّ سَلَمَةَ بَاسْتِ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . (حم) عن أَبِيمُوسَى الشَّهُ.

٥٦٠/٢٩٥٨٥ - قال النَّبِيُّ وَيَّالِيَّةُ : (اللَّهُمُّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْداً لَا تُخْلِفْنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ حَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (حم ، ع) عن أبي هُريرة بست .

٥٦١/٢٩٥٨٦ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَخِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَخِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَظِلَمَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ) . ( طكس ) عن ميمُونة والشَّن .

او اطلِم او اطلِم او الله ١٠٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ) . (حم ) عن عبد الله بن الْقاسم مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ) . (حم ) عن عبد الله بن الْقاسم قَالَ : حَدَّثَتْنِي جَارَةٌ لِلنَّبِيِّ قَلِيْهِ أَنَّهُ سَعْدُ بنُ سُوَيْدٍ وَسُتَ.

٥٦٣/٢٩٥٨٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرى بِنَاءً ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْبَلَ غَضَبَهُ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (بز) عن أبي سعيدِ عَسَتَ

٥٦٤/٢٩٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، وَنَفْسِ لِلا تَشْبَعُ ) . ( طك ) عن جرير نشئنه .

٠ ٥٦٥/٢٩٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ (١) وَنَفْثِهِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَمَّا هَمْزُهُ فَالَّذِي يُوَسُوسُهُ ، وَأَمَّا نَفْتُهُ فَالشُّعْرُ ، وَأَمَّا نَفْخُهُ يُلْقِي مِنَ الشُّبَهِ - يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ - لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَأَمَّا عَذَابُ الْقَبْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ). (بز) عن ابن عبّاس معتد :

٥٦٦/٢٩٥٩١ - قال النَّيُّ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَم وَالْبَكِمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثُم وَالمَغْرَم ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ - يَعْنَى الْغَرِقَ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ ). (بز) عَن أَي هُريرةَ رَسِيرَ. ١٩٥٩٢/٥٩٢ \_ قال النَّبيُّ عَقِيدٌ : ( اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ). ( بن ) عن

ابن عمرو س<del>اهن</del>. .

(١) نَفَخُهُ: كَبُرُهُ. ( مهاية : ٥/٩٠ )

٥٦٨/٢٩٥٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْلِة : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَسُوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ ) . ( بن ) عن عطيَّة مشت .

وَمِنْ مَالَ يَكُونُ عَلَى فِتْنَةً ، وَمِنْ وَلَد يَكُونُ عَلَى وَبَالًا ، وَمِن الْمَرَأَةِ مِنْ مَالَ يَكُونُ عَلَى وَبَالًا ، وَمِن الْمَرَأَةِ السُّوءِ تُقَرِّبُ الشَّيْبَ قَبْلَ المشيب ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ سُوءٍ السُّوءِ تُقَرِّبُ الشَّيْبَ قَبْلَ المشيب ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ سُوءٍ السُّوءَ تُوعَانِي عَيْنَاهُ ، وَتَسْمَعُنَى أَذُنَاهُ ، إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا ، وَإِنْ رَأَى مَسَنَةً وَفَنَهَا ، وَإِنْ رَأَى مَسَنَةً أَذَاعَهَا ) . ( طس ) عن ابن عباس سَتَ .

٥٧٠/٢٩٥٩ - قال النَّبَيُّ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسُوةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْمُولَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلِةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَلَقِيلُهُ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلُولِ وَالْعَيْلُولِ وَالْعَيْلِقِيلُهِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَيْلِقِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَ

٥٧١/٢٩٥٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَتَ .

٥٧٢/٢٩٥٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَعْمَيَيْنِ : السَّيْلِ، وَالْبَعِيرِ الصَّوُّولِ). ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبِي بكرٍ مَنْ مَنْ .

٥٧٣/٢٩٥٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ أَئِمَّةِ الْحَرَجِ الَّذِينَ يَحُوجُونَ أُمَّتِي إِلَى الظَّلْمِ). (طس) عن عمر نصف .

٥٧٤/٢٩٥٩٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَنَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ، أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي، لَكَ مَحْيَاهَا وَلِكَ مَمَاتُهَا، فَإِنْ أَمَتُهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَخَرْتَهَا فَاحْفَظَهَا بِحِفْظِ الْإِيمانِ). (ع) عن عمار عصر

رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ عَايَةً لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَأَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً وَحَمَتِكَ وَفَضْلِكَ عَايَةً لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَأَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةٌ فَقَالَ: هٰذِهِ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَة ). (طك) عن ابن مسعود نشت قَالَ: ضَافَهُ ضَيْفٌ فَأَرْسَلَ لِزَوْجَاتِهِ يَبْتَغِي طَعَاماً فَلَمْ يَجِدْ فَذَكَرَهُ).

وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتَى فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَلَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَلَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَل عَيْراً لِي فِي عَالِمُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي فَي عَافِيَة يَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي فَي عَالِمُ اللّهُ عَالَمُ عَالِمُ مَعْوِد مَا لَي فَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَيْراً لِي فَا عَالِمَ مَعْوِد مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا ابن مسعود مَا اللّهُ الْفَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ اللّهُ الْفَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ اللّهُ الْفَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

٥٧٧/٢٩٦٠٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ إِنَّنِي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجُاءَةِ الشَّرِّ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي فَجُاءَةِ الشَّرِّ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِنْ أَمْسَى ) . (ع) عن أنس مَشَد .

٥٧٨/٢٩٦٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَخُبَّ المَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ ، وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنَى إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ) . ( بز ) عن ثوبان مَنْتُو .

خطيئتى وأسالك مواريق المدورة الكورة الكهم المالكة الكهم المالكة الكهم المالكة الكهم الموردة المحتفية المناسلة المحتفية المحتفية

أَسْأَلُكُ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ، وَأُوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالسَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ نَجِّني مِنَ النَّارِ وَأَسْأَلُكَ مَعْفِرَةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، مَعْفِرَةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي وَفِي رَوْقِي بَصَدِي وَفِي بَصَدِي وَفِي رُوحِي وَفِي خُلُقِي وَفِي أَهْلِي ، وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي مَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي مَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي مَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي اللَّهُمَّ وَفِي اللَّهُمَّ وَفِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَنَ الْجَنَّةِ آمِين ) . وَتَعَلَّى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ) عن أُمِّ سلمة واللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

٥٨٠/٢٩٦٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمَّ إِنَّ هُؤُلَاءِأَهْلُ بَيْتِي وَعِثْرَتِي فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَمَا سَتَرْتُهُمْ بِهِذِهِ الشَّمْلَةِ فَمَا بَقِي فِي الْبَيْتِ مَكَرُّ وَلَا بِابُ إِلَّا أَمَّنَ ). (عن عبد الله بن الْغسيل قال : مَوَّ الْبَيْتِ مَكَرُ وَلَا بِابُ إِلَّا أَمَّنَ ). (عن عبد الله بن الْغسيل قال : مَوَّ بِالْفَضْلِ بِالْعَبّاسِ مَنْتُ فَقَالَ : يَا عَمُّ اتْبَعْنِي بِبَنِيكَ ، فَانْطَلَقَ بِالْفَضْلِ وَعبد الله وعبد الله وعبد الرَّحمٰن وقُتُم ومعبد فأَدْ خَلَهُمْ النَّبِيُّ عَيَّالِهُ بَيْتُ اللهُ وَعبيد الله وعبد الرَّحمٰن وقُتُم ومعبد فأَدْ خَلَهُمْ النَّبِيُّ عَيَّالِهُ بَيْتُهُمْ وَعَبْد الله وَعبد الله وَعبد

مدينتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، فَقِيلَ وَالْعِرَاقُ ؟ فَقَالَ : مِنْ ثَمَّ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَيَمَنِنَا، فَقِيلَ وَالْعِرَاقُ ؟ فَقَالَ : مِنْ ثَمَّ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَتَهِيجُ الْفِتَنُ ). (طس) عن ابن عمر مشت .

٥٨٢/٢٩٦٠٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي

بَيْعِهِ \_ أَوْ قَالَ فِي صَفْقَتِهِ \_ ) . (ع ، طك ) عن عمرو بنحريث مَنْعِهِ \_ أَوْ قَالَ فِي صَفْقَتِهِ \_ ) . (ع ، طك ) عن عمرو بنحريث مَنْعَةَ وَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ وَيَلِيْقُ بعبْدِ اللهِ بن جعفَرٍ وَهُوَ يَبِيعُ بَيْعَ اللهِ اللهِ بن جعفَرٍ وَهُوَ يَبِيعُ بَيْعَ اللهِ ال

٥٨٣/٢٩٦٠٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا ، قَالَ رَجُلُّ : وَفِي شَرْقِنَا ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا ، قَالَ رَجُلُّ : وَفِي مَشْرِقِنَا ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي مَشْرِقِنَا ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي مَشْرِقِنَا وَفِي يَمَنِنَا إِنَّ مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهِ تِسْعَةُ فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا إِنَّ مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْكُفْرِ وَبِهِ الدّاءُ الْعُضَالُ ) . (حم ، طس)عن ابن عمرو سَتُنَا أَعْشَارِ الْكُفْرِ وَبِهِ الدّاءُ الْعُضَالُ ) . (حم ، طس)عن ابن عمرو سَتُنَا فِي فِي دِيني النَّهُمُّ بَارِكُ لِي في دِيني

الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَفِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَصِيرِي ، وَفِي دُنْيَاىَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي ، وَأَجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وُفِي دُنْيَاىَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي ، وَأَجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وُأَجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ ) . (بز ) عن الزَّبِير سَاسَتُ . وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ ) . (بز ) عن الزَّبِير سَاسَتُ . وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ ) . (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ

ذَنْبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، وَنَقِّنِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا يُنَقَّى الشَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ). (طَكَ) عن سمرة بست. يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ). (طَكَ) عن سمرة بست. يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ أَلَا اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْفِي اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلُولُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّلُمُ الللْمُلِ

وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتَى وَأَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ اكْفِي مَا أَهَتَمُ وَمَا أَهْتَمُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى وزَوِّدْنِي اللَّهُمَّ اكْفِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا أَهْتَمُ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى وزَوِّدْنِي

التَّقُوى، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَجِّهِ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ). (ع) عن أنس بالشف .

٥٨٧/٢٩٦١٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ حَرِّمْ دَمَ ابْنِ عَلَيْهُ : ( اللَّهُمُّ حَرِّمْ دَمَ ابْنِ عَلَيهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ ). (طك) عن ضمرة بن تعلبة عَلَيه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل

٥٨٨/٢٩٦١٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (اللَّهُمُّ رَادَّ الضَّالَةِ ، وَهَادِيَ الضَّالَّةِ مَا لَكُ الضَّالَةِ مَا لَكُ الضَّالَةِ مَهْدِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيٌّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيٌّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيٌّ ضَالَتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيٌّ ضَالَتِي بِقُدْرَتِكَ وَهُلُوكَ). (طكسص) عن ابن عمر مَا الشَّنِي وَسُلُكَ ). (طكسص) عن ابن عمر مَا الشَّنِي وَسُلُكَ ).

مَحَمَّد وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَعَلَى أَوْاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). (عن وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). (عن

٥٩٠/٢٩٦١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّ : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنَسَحِّرِينَ ) . (بز ، طك ) عن رجل ٍ ) .

رَجُلِ مِنَ الصَّدَحَابَةِ).

١٩٦١٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزَيِّنْهَا وَسَكِّنْهَا ) . ( طس ) عن سمرةَ مَسَّمَ .

الْقُرْ آنِ - يَعْنَى ابْنَ عَبّاسٍ -). (طك، بز) عن ابن عبّاس مِسْتَ.

وَكَاشِفَ الْكُرْبِ، مُجِيبَ دَعْوَةِ اللهِ عَلَيْ اللهُمَّ فَارِجَ الْهَمُّ وَالْآلِهُمُّ فَارِجَ الْهَمُّ وَكَاشِفَ الْكُرْبِ، مُجِيبَ دَعْوَةِ اللهُ اللهُ عَلَّ اللهُ الل

وَعَلِّمْهُ التَّأُويِلَ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيْ : (اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ النَّاهُمُ النَّاهُ فَي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأُويِلَ \_ قَالَهُ لابْن ِ عَبَّاسٍ \_ ) . (حم ، طك ) عن الْعبّاس مَنْتُ .

وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْدَتُ وَمَا جَهِلْتُ ) . (حم ) عن عمران بن حصين سَعْتَ .

لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا هَاد لِمَا أَضْلَلْتَ ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا هَاد لِمَا أَضْلَلْتَ ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُضَلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا وَلَا مُقَرِّبَ ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّعِيمَ اللَّهُمَّ النِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّعْيمَ النَّهُمَّ النِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّعْيمَ النَّهُمَّ النِّي عَائِسَدُ بِكَ وَلَا يَزْولُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّعْيمَ النَّعْيمَ النَّعْيمَ النَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزْولُ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزْولُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ وَنْ شَرَ مَا أَعْطَيْتَنَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنعْتَ مِنَّا ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنعْتَ مِنَّا ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا

الْإِ عَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكُرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِل وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِل الْكَفَرَةَ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ بَن عَبِيد الله بن عبد الله عَلَيْهِمْ زَجْرُكَ وَعَذَابَكَ ). (حم، بز) عن عبيد الله بن عبد الله الرزق عن أبيه بن عبد الله الرزق عن أبيه إلى أبيه إلى الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى المؤرق عن أبيه إلى الله الله الله الله الله الله المؤرق عن أبيه إلى الله الله المؤرق عن أبيه الله الله الله الله الله المؤرق عن أبيه الله المؤرق عن أبيه الله الله المؤرق عن أبيه الله الله المؤرق عن أبيه المؤرق عن أبيه الله المؤرق عن أبيه الله المؤرق عن أبيه الله المؤرق عن أبيه الله المؤرق المؤرق عن أبيه الله المؤرق المؤر

عَنْيِراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ). (حِم طَك ) عن ابن أَبِي أَوْفي الْحَمْدُ. كَثْيِراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ). (حِم طَك ) عن ابن أَبِي أَوْفي الشَّد.

عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ). (حم، ع) عن عَلَى كُلِّ حَالٍ). (حم، ع) عن أنس إنت .

عَلَمْ مَتَّعْنَى بِسَمْعِى وَبَصَرِى وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنَى ، وَعَافِنِى فِي دِينِى ، وَانْصُرْنِي عَلَى وَبَصَرِى وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِى ، وَعَافِنِي فِي دِينِي ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، وَأَرِنِي فَيِهِ ثَأْرِي ) . (بز) عن جابرٍ مَشَد .

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ \_ يَعنى عَلِيًّا \_ ) . (بز) عن بُدَيْل عن طلحة ناشند . وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ \_ يَعنى عَلِيًّا \_ ) . (بز) عن بُدَيْل عن طلحة ناشند . وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ \_ يَعنى عَلِيًّا \_ ) . (بز) عن بُدَيْل عن طلحة ناشند . وَعَالَ النَّبِيُّ عَلِيًّا : (اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكِيْلِهِ : (اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُذِبُوا عَلَى ً ) . (طك) عن المنقع التميمي ناشند .

## (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْمِيم)

الله عَلَيْهِ : (أَمَا اتَّقَى الله جَـلُك! عَلَيْهِ : (أَمَا اتَّقَى الله جَـلُك! أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَلَهُ ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةً وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ ) . (طك) عن عبادة بن الصّامت شَاءَ عَذَبه ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ) . (طك) عن عبادة بن الصّامت مَاكَ عَنْ عبادة بن الصّامت فَالَ : طَلَّقَ جَدِّى امْرَأَةً لَهُ أَنْفَ تَطْلِيقَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ فَلَا كَرَهُ ) .

مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ ) . ( طك ) عن الأَشعث بن قيس سَتَ .

عَلَّمَ الْنَّاسَ لَمْ يَزَالُوا فَى صَلَاةً مَا انْتَظَرُوهَا ، لَوْلاَضَعْفُ الْكَبِيرِ وَبُكَاءُ الصَّغِيرِ لَأَخَرْتُ فَى صَلَاةً مَا انْتَظَرُوهَا ، لَوْلاَضَعْفُ الْكَبِيرِ وَبُكَاءُ الصَّغِيرِ لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى عُتْمَةِ اللَّيْلِ ) . ( بز ) عن جابر سَّتَ قَالَ : أَبْطأً النَّبِيُّ عَيْشِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَن صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ مَنْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْشٍ ذَاتَ لَيْلَةً عَن صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ مَنْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْشٍ ذَاتَ لَيْلَةً عَن صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ مَنْ كَانَ فَى المَسْجِدِ فَخَرَجَ فَذَكَرَهُ ) .

بَطْنَكِ أَبَداً ، قَالَهُ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّرِ. يَطْنَكِ أَبَداً ، قَالَهُ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّرِ. بَطْنَكِ أَبَداً ، قَالَهُ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّرِ. وقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَمَا إِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةً مَا انْتَظَرْتُمُوهَا ، أَمَا إِنَّهَا صَلَاةً لَمْ يُصَلِّها أَحَدُ مِمَّنْ كَانَ صَلَاةً مَا انْتَظَرْتُمُوها ، أَمَا إِنَّها صَلَاةً لَمْ يُصلِّها أَحَدُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ \_ يَعْنَى الْعِشَاءَ \_ ) . (طك) عن المنكدر مشت.

اللّهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِى مَعَكُمْ ، ثُمَّ تَلَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِلَى قَوْلِهِ أَمَرَ فِي اللّهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِى مَعَكُمْ ، ثُمَّ تَلَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِلَى قَوْلِهِ فَرُطاً ، أَمَا إِنّهُ مَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ إِلّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ فَرُطاً ، أَمَا إِنّهُ مَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ إِلّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ اللّائِكَةِ ، إِنْ سَبّحُوا اللّهَ سَبّحُوهُ ، وَإِنْ حَمِدُوا حَمِدُوهُ وَإِنْ كَبّرُوا كَبّرُوا كَبّرُوهُ ، ثُمَّ يُصَعِّدُونَ إِلَى الرّبّ ثَنَاءَهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ فَيَقُولُونَ : كَبّرُوهُ ، ثُمَّ يُصَعِّدُونَ إِلَى الرّبّ ثَنَاءَهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ فَيَقُولُونَ : رَبّنَا عِبَادُكَ سَبّحُوكَ فَسَبّحْنَا ، وَكَبّرُوكَ فَكَبّرْنَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا ، وَكَبّرُوكَ فَكَبّرْنَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا وَكَبّرُوكَ فَكَبّرُونَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا وَنَعْمُ فَيْقُولُونَ : مُنْ عَلَمْ مُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانٌ وَفُلَانٌ الْخَطّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانٌ الْخَطّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانٌ الْخَطّاءُ ، فَيقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانٌ وَفُلَانٌ الْخَطّاءُ ، فَيقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانُ الْخَطّاءُ ، فَيقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ) . ( طص ) عن ابن عبّاس نَشَتَهُ .

جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ ، قَالَتْ : مَا لِي لَا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لَا يَعِيشُ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ ، قَالَتْ : مَا لِي لَا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لَا يَعِيشُ لِي وَلَدُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا ، إِنَّهُ لَا يَمُوتُ لِي وَلَدُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا ، إِنَّهُ لَا يَمُوتُ لِي وَلَدُ ، فَقَالَ : وَالْهَمُ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ فَيَحْتَسِبَهُمْ لَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ : وَاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : وَاثْنَيْنِ ) . ( بن ) إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ : وَاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : وَاثْنَيْنِ ) . ( بن ) عن بُريدة سَعْدَ قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُ لَعَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

النَّاسِ زَمَانٌ : الْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِي ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِي . الْقَائِم ، الْقَاتِلُ وَاللَّهُ وَلُ فِي النَّارِ ) . ( طكس ) عن حذيفة مست.

قَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أنس جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَسُتِ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أنس جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَسُت فَاطِمَةُ رَسُت فَاطِمَةُ رَسُت خَبَرْتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِكِسْرَة فَقَالَ: مَا هٰذِهِ ؟ قَالَتْ : قُرْضٌ خَبَرْتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي جَتَّى أَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ فَلَدَكَرَهُ ).

تَحَدُّ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: أَحَدُّ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: النَّجُومُ أَمَانُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا طُمِسَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، يَا بِلَالُ أَقِمْ ). (طكسص عن المنكدر بنَّ قَالَ: خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةً وَقَدْ أَنَّ لِلْأُونَ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَ مُ صَلَاةً الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَهُ ) .

وَلَا عَمْلُ وَلَا عَمْلُ الْعَبْدُ وَاللَّهِ عَمْلًا الْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبُّ اللهُ تَنْفُعُ وَلَكِنْ تَقُرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبُّ اللهُ النَّعْ وَلَكِنْ تَقُرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبُّ اللهُ أَنْ يُتْقِنَهُ ) . ( طَك ) عن عبد الرَّحمٰن بن حسّان عن أُمِّ فِي اللَّمِن أَنْ يُتَقِينَهُ فُرْجَةً فِي اللَّمِن اللَّمِن قَالَتْ لَمَّا دُفِنَ إِبْراهِيمُ رَأَى النَّبِي اللَّهِنَ فُرْجَةً فِي اللَّمِن فَأُمْرَ بِسَدِّهَا وَذَكَرَهَا ) .

مَا كَانَتْ \_ يَعْنَى اللَّهِينَةَ \_ لَيْتَ شِعْرِى مَتَى ٰ يَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مَا كَانَتْ \_ يَعْنَى اللَّهِينَةَ \_ لَيْتَ شِعْرِى مَتَى ٰ يَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ

مِنْ جَبَلَ الْوَرَّاقِ يُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بُرُوقاً بِبُصْرَى كَضَوْءِ النَّهَارِ). (حم،ع) عن أي ذَرِّ سَعَدَ .

اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَارٍ ، أَدِّيَا زَكَاتَهُ ) . (حم ) عن أَسْماء سَسَدَ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَسُورَةً مِنْ نَارٍ ، أَدِّيَا زَكَاتَهُ ) . (حم ) عن أَسْماء سَسَدَ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتَى عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ : لَا فَذَكَرَهُ ) .

تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى يَا عَلِيُّ أَنْ لَكَ لَسْتَ بِنَبِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِيَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِيَا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ). (حم) عن ابن عَبَّاسٍ المُسْتِ.

ا ٦١٦/٢٩٦٤١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَمَا تَرْضَى يَا عَلَيُّ أَنَّكَ أَنَّكَ وَأَنَا أَخُوكَ ﴾ . (طك ) عن أبي رافع مست .

عن ابن عمرو سَنْتُ . وَ اللَّهُ لَا نَبُوَّةَ وَلَا وِرَاثَةَ ) . ( طكسص ) عن ابن عمرو سَنْتُ .

٦١٨/٢٩٦٤٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحَلِيمَ كَادَ يَكُونُ نَبِيًّا). (طص) عن ابن عمر سَمْتِ

عَلَيْهُ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ عَلِيْهُ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ صِنْوُ أَبِيهِ إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ أَسْلَفَنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ أَوَّلٍ ). وطس ) عن عمر مست .

مُعْرَةِ جَنَابَةً ) . (حم ) عن عائشة وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

٦٢٣/٢٩٦٤٨ - قال النبي ﷺ : ( أَمَا لِأَهْلِكَ حَقَّ ؟ صُمَّ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ اللهُ الْقُرشي عن أَبيهِ).

ُ عَالَمُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَمَا لَوْ كُنْتَ تَصِيدُ ' بِالْعَقِيقِ شَيَّعْتُكَ إِذَا ذَهَبْتَ ، وَتَلَقَّيْتُكَ إِذَا جِئْتَ فَإِنِّي أُحِبُّ الْعَقِيقَ). (طك) عن سلمة بن الْأَكُوع سَعَة قَالَ: كُنْتُ أَرْفِى الْعَقِيقَ). (طك) عن سلمة بن الْأَكُوع سَعَة قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ الْوَحْشَ وَأَصِيدُهَا وَأَهْدِى لَحْمَهَا إِلَيْهِ فَفَقَدَنِي فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ نُعِدٌ عَلَى الصَّيْدِ فَذَكَرَهُ).

وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلَادِ اللهِ إِلَيُّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللهِ وَلَوْلاَ أَنَّ اللهِ إِلَيُّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللهِ أَعْلَكِ أَحْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ إِنْ كُنْتُمْ وُلاَةَ هٰذَا اللهِ أَهْلِ مَنْ بَعْدِي فَلا تَمْنَعُوا طَائِفاً بَيْتَ اللهِ سَاعَةَ شَاءَ مِنْ لَيْل وَلاَ نَهُارٍ ، وَلَوْلاَ أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرْتُهُا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، وَلَوْلاَ أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرْتُهُا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، وَلَوْلاَ أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرْتُهُا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ مَا أَوْلَهُمْ وَبَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً ) . (ع) اللّهُمَّ إِنَّكُ أَذَقْتَ أَوْلَهُمْ وَبَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً ) . (ع) عن ابن عبّاس بَعْتُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ذَكْرَهُ ) .

ا ٦٢٦/٢٩٦٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَمَّا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ فَيُدْهِبَهَا عَنْكِ ) . (حم ، طك ) عن أُمِّ سلمةَ مَنْكِ .

٦٢٧/٢٩٦٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (أَمَا إِنَّ أَهْلَ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالْضُّمَعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ ) . (حم ) عن سراقة مُنْتُ .

تُعَلَّمُ النَّاسُ عَلَى النَّبَيُّ عَلِيْ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ عَلِيْ النَّاسُ عَلِيَّةِ فَهُوَ هَدْرٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ فَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدْرٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ وَمُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَهُ هَذَيْنِ وَمُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَهُ هَذَيْنِ

وَأُوَّلُ رِباً كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبَاكُمْ أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةُ حَرُمٌ ، رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادي وَشَعْبَانَ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَاللَّحَرَّمُ ذَٰلِكَ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ عاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ، كَانُوا يُحِلُّونَ صَهْرَ عَاماً وَيُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً فَذَلِكَ النَّسِيءُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَن ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ أَنْ يُعْبَدَ بِبِلَادِكُمْ آخِرَ الزَّمَانِ وَقَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بمُحَقِّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَاحْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ مُحَقِّرَات الْأَعْمَالِ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانِ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ آ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِهَـةِ اللهِ، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَـقُّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقُّ وَمَرْجِعُكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ وَلَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُرُوفِ، فَإِنْ ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْباً غَيْرَ

مُسَرِّح ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، مُسَلِّ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا: كِتَابَ اللهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمِ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ حَرَامُ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمُّوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كُومُ مَوْ هَذَا الْبَيْمِ وَهَذَا الْبَلَدِ وَهَذَا الشَّهْرِ ، أَلَا لَيُبَلِّعُ وَأَعْرَاضَكُمْ كُمْ مُ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيُومِ وَهَذَا الْبَلَدِ وَهَذَا الشَّهْرِ ، أَلَا لَيُبَلِّعُ شَا رَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ: اللَّهُمُ اللهُمُ اللهُمْ أَلْ : اللَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ فَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

النّهار، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ تَحْتَ الْأَرْضَ فَأَظْلَمَ النّهَارِ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ تَحْتَ الْأَرْضَ فَأَظْلَمَ النّهَارِ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا الصَّبْحُ ابْتَدَرَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ اللّيْلُ لِذَلِكَ ، وَإِذَا أَضَاءَ الصَّبْحُ ابْتَدَرَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ وَهِى تُتَقَىٰ عَيْشَ كَرَاهَةٍ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ أَضَاءَتْ فَبِطُولِ اللّيْلُ يَطُولُ مَكْثُهَا فَتَسْخُنُ اللّهُ لِذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ مُكْثُهَا فَيَبْرُدُ لِذَلِكَ المَاء ، وَأَمّا الْجَرَادُ فَهُو نَثْرَةُ حُوت مِنَ الْبَحْرِ يُقَالُ الْإِيوانُ وَفِيهِ يَهْلَكُ ، وَأَمّا الْجَرَادُ فَهُو نَثْرَةُ حُوت مِنَ الْبَحْرِ يُقَالُ الْإِيوانُ وَفِيهِ يَهْلَكُ ، وَأَمّا مَنْشَأَ السَّحَابِ فَإِنَّهُ يَنْشَأَ مِنْ قِبَلِ الْخَافِقَيْن تَلْجُمُهُ الصَّبَا والْجَنُوبُ وَيَسْتَذْبِرُ الشَّمَالَ وَالدَّبُورَ ، وَأَمّا الْجَرُاقُ يُدْنِي الْقَاصِيةَ وَيُؤَخِّرُ الدَّانِيةَ وَالْمَالُ وَالدَّبُورَ ، وَأَمّا الْرَعْدُ فَإِنَّ يُدْنِي الْقَاصِيةَ وَيُؤَخِّرُ الدَّانِيةَ وَأَمّا الرَّعْدُ فَإِنَّ مُلَكُ بِيدِهِ مِخْرَاقٌ يُدْنِي الْقَاصِيةَ وَيُؤَخِّرُ الدَّانِيةَ وَأَمَّا الرَّعْدُ فَإِذَا زَجَرَتْ رَعَدَتْ ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ ، وَأَمَّا فَاذَا بَرَقَتْ وَإِذَا زَجَرَتْ رَعَدَتْ ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ ، وَأَمَّا فَاذِا ضَرَبَ صَعَقَتْ ، وَأَمَّا فَإِذَا نَعْرَاتُ مُورَاتِ صَعَقَتْ ، وَأَمَّا فَاذِا ضَرَبَ صَعَقَتْ ، وَأَمَّا فَاذَا بَرَقَتْ وَإِذَا وَرَاتُ وَكَاتُ ، وَإِذَا فَرَاتُ مَوْلَ الْمُؤْلِ

مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَلَدِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ لِلرَّجُلِ الْعِظَامَ وَالْعُرُوقَ وَالْعُصَبَ ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّمْمِ وَالشَّعْرَ ، وَأَمَّا الْبَلَدُ الْأَمِينُ وَالْعَصَبَ ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّمْمِ وَالدَّمَ والشَّعْرَ ، وَأَمَّا الْبَلَدُ الْأَمِينُ فَالَعَصَبَ ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّمْمِ وَالدَّمَ وَالشَّعْرَ ، وَأَمَّا الْبَلَدُ الْأَمِينُ فَمَكَّةُ ) . (طس ) عن جابر مَشِيد قَالَ : سَأَلَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ فَمَكَّةُ ) . فَذَكَرَهُ ) .

٣٠/٢٩٦٥٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ الْغِيْرَةِ فَسَوْفَ يُدْهِبُهَا اللهُ عَنْكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصَابَنَى مَا أَصَابَكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ أَصَابَنَى مَا أَصَابَكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عَيَالُكِ عَيَالُكِ . (حم) عن أُم سلمة نَشَيْنَ .

كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبلِكَ فَرْعاً وَفِي كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبلِكَ فَرْعاً وَفِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبلِكَ فَرْعاً وَفِي نِتَاجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرْعاً تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى تَسْتَغْنَى عَنْهُ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاطُعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِلَحْمِهِ وَأَمَرَهُ بِعَنْزِ مِنَ شِئْتَ فَأَطُعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِلَحْمِهِ وَأَمَرَهُ بِعَنْزِ مِنَ الْغَنَم فِي كُلِّ مِائَةٍ عُنَيْزَةٍ). (طك) عن سمرة سَتَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلُ فَاسْتَفْتَاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَسَكَنِهِ وَمَاشِيتِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نِتَاجِ إِبلِهِ وَغَنَمِهِ ؟ فَذَكَرَهُ ).

٦٣٢/٢٩٦٥٧ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : (أَمَّا هُوَ قَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً). (طك) عن سالم أبي النضر قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى عُثْمانَ بن مَظْعُونٍ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ النَّبِيُّ عَلَى عُثْمانَ بن مَظْعُونٍ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ

فَسُجِّيَ عَلَيْهِ ، فَمَكَثَ مُكِبًّا عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ تَنَحَّى وَبَكَى وَقَالَ : رَحِمَكَ اللهُ أَبَا السَّائِب ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : هَنِيئاً لَكَ رَحِمَكَ اللهُ أَبَا السَّائِب ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : هَنِيئاً لَكَ

رَحِمَكُ اللهُ ابِ السَّائِبِ ، فَقَالَتُ المَرَاهُ مِنَ الأَنْطُ أَبَا السَّائِبِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : وَمَا يُدُرِيكِ فَذَكَرَهُ ) .

ابْن ِ آدَمَ كَمَا يُخْرِجُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ) . ( طَك ) عن عبد ابْن ِ آدَمَ كَمَا يُخْرِجُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ) . ( طَك ) عن عبد

الله بن سعيد بن قيس عن عمَّتِهِ ) .

٦٣٤/٢٩٦٥٩ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : (أُمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ؟). (حم) عن سمرة مُسِخَتْ فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ ؟). (حم) عن سمرة ابن ِ جندبِ مَصْتَ قَالَ : سُئِلَ عَن الضَّبِّ فَذَكَرَهُ).

٠٠٠ أُمَّتِي أُمَّةً مَرْحُومَةٌ قَدْ رُفِعَ النَّبِيُ عَلَيْقِ : ( أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ قَدْ رُفِعَ

عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَّا عَذَابَ أَنْفُسِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ ). (طس)عن أَبِيهُريرةَ سَتَ. عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَّا عَذَابَ أَنْفُسِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ ). (طس)عن أَبِي هُري عَلَيْهِ : (أُمَّتِي فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ

مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ أَوْ عَدَدِ الْمَطَرِ ) . (طس ) عن أَبِي هريرة سَسَتَهُ.

عَ الْحَرِّ الْمُرَانِ الْمُرَانِ الْمُرَانِ أَتَخُوَّ فُهُمَا عَلَى ﴿ أَمْرَانِ أَتَخُوَّ فُهُمَا عَلَى

أُمَّتى : الشَّرْكُ، وَالشَّهُوَةُ الْخَفِيَّةُ، قَالَ : يُصْبِحُ الْعَبْدُ صَائِماً فَتَعْرُضُ لَهُ شَهُوَةٌ مِنْ شَهُوَاتِهِ فَيُوافِقُهَا وَيَدَعُ صَوْمَهُ). (حم، طَكَ ) عن شداد بن أوس سَعْتَ .

عَلَيْ مَنْ أَوْ اَخِي بَيْنَكُمَا ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُو اَخِي بَيْنَكُمَا لِنَّبَيْ عَلَيْ اللَّهُ الْمَاءِ ، فَأَنْتُمَا أَخَوَانِ فِي الدُّنْيَا أَخَوَانِ فِي الدُّنْيَا أَخَوَانِ فِي

الْجَنَّةِ فَيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِد مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيُصَافِحُهُ، قَالَهُ لِلْعُمَرَيْنِ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِ عُمَرَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ وَقَالَ: يَكُونُ قَبْلَهُ وَيَمُوتُ قَبْلَهُ). (طَكَ) عن سعيدبن عامر الْجمحي مشت.

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتُوا الذَّكَاةَ ) . ( عَن عبد الله بن شقيق عن رجُل مِنْ بلقين ) .

تُ ٦٤١/٢٩٦٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهُ : (أَمَرَرْتَ بِأَرْضَ مِنْ أَرْضِكَ مُجْدِبَةً ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصِبَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَذَّلِكَ أَرْضِكَ مُجْدِبَةً ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصِبَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَذَّلِكَ النَّشُورُ ) . ( حم عن أبي ذر بن الْعقيلي سَعْتُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّشُورُ ) . ( حم عن أبي ذر بن الْعقيلي سَعْتُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّالُ المُوتَاى ؟ فَذَكَرَهُ ) . المُصْطَفَى عَلَيْهُ فَقُلْتُ : كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ المُوتَاى ؟ فَذَكَرَهُ ) .

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ). (طس) عن أُبِيَّ بَنْ كعب سَعْتَ .

عن أبي هُريرة منت . ( أَمَرَني جِبْرِيلُ بِالنَّصِحِ). ( ع ) عن أبي هُريرة منت .

النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينَ، قَالَهُ لِمَنْ شَكْى لَهُ قَسْوَةَ قَلْبِهِ ). (حم) عن أَي هُريرةً مَشْتَه.

عَلَمُ عَلَمُهُا وَصَلِّ : ( اِمْسَحْ رُغَامَهَا وَصَلِّ فَيَ مَرَاجِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَتَ فَى مِرَاجِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَتَ فَى مَرَابِدِ (١) الْغَنَم ؟ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْكَ حُلِيًّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حُلِيًّ عَلَيْكَ حُلِيًّ أُمِّكَ ) . (حم) عن عقبة بن عامر سَتَ قَالَ غُلَامٌ : إِنَّ أُمِّى أُمِّكَ ) . (حم) عن عقبة بن عامر سَتَ قَالَ غُلَامٌ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لا ، فذكرَهُ ) .

تَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةً ) . ( بز ) عن أَبِي سعيد سَتَ أَنَّ عَضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةً ) . ( بز ) عن أبي سعيد سَتَ أَنَّ يَعُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ شَاةً سَمِيطاً (٢) ، فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ لِيَأْكُلُوا ذَكَرَهُ ) .

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ النَّذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ النَّذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ النَّذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَخْوَلُ اللّٰهِ وَأَعُونُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَمَنْ كُلِّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ وَشَيْطَانٍ وَحَاسِدٍ ) . ( طلك ) عن ابن عمرو من المنتها .

(١) المرْبَد : الموضع الذي يحبس فيه الإبلُ والغنمُ . (نهاية : ٢/١٨٢) (٢) السَّميط : المشويَّة . عَلَيْكُ هَذَا ، وَأَشَارَ عِلَيْكُ هَلَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ هَذَا ، وَأَشَارَ عِلَيْكُ هَذَا ، وَأَشَارَ عِلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي بِيلِدِهِ إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أُمْكُ هَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) . (بز) عن أَبِي الْيسر عن رجُل ) . النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) . (بز) عن أَبِي الْيسر عن رجُل ) . النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) . (بز) عن أَبِي الْيسر عن رجُل ، إِنِّي النَّسِر عن رجُل أَمْوَالَكُمْ عَلِكُونَ؟ ، إِنِّي لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ فَلَا مُرَالًا فَعَلَا عَلَى اللهُ الْمُرَالُ اللهُ الْمُرالِ اللهُ الل

(بز، طك) عن ابن مسعُود رست قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةً إِلَى النَّبِيِّ وَالْفَاقِيْقِ : (أُمِّى مَعَ أُمِّكُمَا). وبز، طك) عن ابن مسعُود رست قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةً إِلَى النَّبِيِّ وَقَالًا: إِنَّ أُمَّنَا كَانَتُ تُكْرِمُ الزَّوْجَ وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَٰلَدِ، وَتُكْرِمُ الزَّوْجَ وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَٰلَدِ، وَتُكْرِمُ الزَّوْجَ وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَٰلَدِ، وَتُكْرِمُ الضَّيْفِ مَا وَتُكْرِمُ النَّادِ، قَالَ إِنَّ أُمَّكُمَا وَتُكْرِمُ النَّادِ، فَأَدْبَرَا وَالسُّرُورُ فَى وَجْهَيْهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ فَى النَّادِ، فَأَدْبَرَا وَالسُّرُورُ فَى وَجْهَيْهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ يُولَى قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ فَذَكَرَهُ).

تُرَان لَيْسَا بِأَمِيرَيْن : الْمَيْرَانِ لَيْسَا بِأَمِيرَيْن : الْمَيْرَانِ لَيْسَا بِأَمِيرَيْن : الْمَرَأَةُ تَحُجُّ مَعَ الْقَوْم فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُوهَا ، وَالرَّجُلُ الزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُ وَهَا ، وَالرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ يَتْبَعُ الْجَنَازَةِ ) . ( بز ) عن جابر مَسْتَ .

## (الْهَمْزَةُ مِع ٱلنُّون)

على الْعَالَمِينَ سِوْى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوْى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوْى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ فِي أَنْ الْمُرْوَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُلْمًا وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، وَقَالَ فِي الْرَبْعَةُ أَبِنَا بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، وَقَالَ فِي الْرَبْعَ أَبْدَانِ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْأَمْمِ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبُعَ قُرُونِ : الْقَرْنَ الْأَوْلَ وَالشَّالِينَ وَالتَّالِثَ وَالرَّابِعِينَ ) . ( بز ) عن جابر مَا اللَّهُ وَالشَّالِينَ وَالتَّالِينَ وَالرَّابِعِينَ ) . ( بز ) عن جابر مَا اللهَ عَلَى اللهُ وَالشَّالِينَ وَالتَّالِينَ وَالرَّابِعِينَ .

٦٥٤/٢٩٦٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ) . ( طك ) عن ابن مسعُود رَائِتُ .

نَّالِيَّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ اللهِ ، وَمُحَمَّدٌ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ .

خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي اللَّانْيَا، وَرَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي اللَّانْيَا، وَرَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ مَرَّتَيْنِ). (طس ) عن أبي خيثمة أكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى ذَنْبِهِ مَرَّتَيْنِ). (طس ) عن أبي خيثمة الهجيمي ناهنا .

عَبْدِ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرِي أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ) . (حم، طك) عَبْدِ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرِي أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ) . (حم، طك) عن أبي الأحوص عن أبيلهِ ) .

عَبْدِهِ الْلَوْمِن ِمِنْ أَحَدِكُمْ بِكَرِيمةِ (اللّهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَى فِرَاشِهِ). عَبْدِهِ اللّهُ عَلَى فِرَاشِهِ). ( بز ) عن ابن عمرو منطقة .

م ٦٦٠/٢٩٦٨٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَمُرَنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ آمُرَكُمُ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ) . (حم، طك) عن ابن قيس سَمِّه .

عَلَيْكَ فَقَرَأً: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَشْرِكِينَ عَلَيْكَ فَقَرَأً! ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتَلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً مَنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتَلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً وَيَهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ، وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ » ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ » ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) . وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) . وَلَا النَّهُ وَدِيَّةُ وَلَا النَّعْرَانِيَّةُ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) .

٦٦٢/٢٩٦٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْعَنَ

(١) الكريمة : العزيزة على صاحبها .

قُرَيْشاً فَلَعَنْتُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أَصَلِّي عَلَيْهِمْ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ، وَأَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ : مُذْحِجُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَخْلَاطُهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسَد وتميم وَهُوَازِنَ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنَّ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنَّ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنْ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبِالِي أَنْ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَكَلَاهُمَا ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَنْعَنَ قَبِيلَتَيْنِ تَمْ مَرْسَعَا فَلَعَنْتُهُمْ وَبَكُرَ الْجَيَّةُ عَصِتِ اللهَ وَرَسُولَهُ أَلَا مَازِنٌ وَقَيْسٌ ابْنَ وَائِل خَمْساً وَعَصِيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ أَلَا مَازِنٌ وَقَيْسٌ قَبِيلَتَانِ لَا تَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ الْحَ ، اتَّبَعْنَا المَشْرِقَ فِي عَامٍ جَدْبِ قَانِقَطَعْنَا فِي نَاحِيَةً مِنَ الْأَرْضِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهَا وَذَٰلِكَ فِي فَانْقَطَعْنَا فِي نَاحِيَةً مِنَ الْأَرْضِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهَا وَذَٰلِكَ فِي الْجَاهِلِيَةِ ) . ( طك ) عن عمرو بن عبسة نَصْدَ .

بِاللَّيْلِ لِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَبَاسِطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْحَقَّ يَدَهُ بِاللَّهُ لِ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْحَقَّ يَدَهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْجَقَّ الْحَقَّ يَدُهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ كَخِفَّتِهِ يَدُمُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ كَخِفَّتِهِ يَدُهُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ كَخِفَّتِهِ يَدُهُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ النَّارَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا بِالمَكَارِةِ، وَإِنَّ النَّارَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا بِالمَكَارِةِ، وَإِنَّ النَّارَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا بِالمَّهُواتِ ). (طس) عن جابِر مَتَ اللهُ بِاللَّهُ وَاتِ اللهُ عَلَيْهَا بِالشَّهُواتِ ). (طس) عن جابِر مَتَ اللهُ بِاللَّهُ وَاتَ اللهُ اللهُ وَاتِ ).

وَبَاهٰى بِعُمَرَ خَاصَّةً ) . (طس) عن أَبِي هُريرة مَاهٰى عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبَاهٰى بِعُمَرَ خَاصَّةً ) . (طس) عن أَبِي هُريرة مَاسَّة .

النَّيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللهَ جَزَّا النَّيَّ اللهَ جَزَّا النَّالَ اللهَ جَزَّا النَّارَ اللهَ جَزَّا النَّارَ وَحُشِيَّةً ) . سَبْعِينَ جُزْءًا ، تِسْعَةُ وَسِتُّونَ لِلْأَمْرَاءِ وَجُزْءً لِلْقَاتِلِ وَحْشِيَّةً ) . (طص ) عن أبي سعيد سَعَد .

تَحِيَّةً لِأَهْلِ مِلَّتِنَا ، وَأَمَاناً لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا). (طس) عن أَبي أُمامة سَصَد.

آلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

هُ ٢٩٦٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ

وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا ) . (طس) عن جابرِ الشند.

تَكُلُّ عَرِيمِهِ كَأَشَدٌ مَا حُبِسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ ، فَيَقُولُ : يَا رَبَّ عَلَى غَرِيمِهِ كَأَشَدٌ مَا حُبِسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ ، فَيَقُولُ : يَا رَبَّ كَيْفَ حَشَرْتَنِي حَافِياً عُرْيَاناً ، فَمِنْ أَيْنَ أَعْطَى ؟ فَيَقُولُ اللهُ سَلَّعُطِيهِمْ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَوْمِ فَإِنْ كَانَتْ وَإِلَّا أَخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطْرِحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ) . (طس ) وَإِلَّا أَخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطْرِحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ) . (طس ) عن أي بردة بن منسار سَعْتَ .

يُوم الْقِيَامَةِ: لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُحْصَدُ حَشِيشُهُ، وَلَا تُرْفَعُ لَا يُوم الْقِيَامَةِ: لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُحْصَدُ حَشِيشُهُ، وَلَا تُرْفَعُ لَوْمَ الْقِيَامَةِ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُحْصَدُ حَشِيشُهُ، وَلَا تُرْفَعُ لَعُطَنَهُ إِلَّا لِإِنْشَادِهَا). (طس) عن ابن عمر سَتَ .

٦٧٣/٢٩٦٩٨ – قال النَّبِيُّ عِيَّالِيْمَ : ( إِنَّ اللهَ حَيِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فَيَرُدَّهَا صَفْرَاءَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ). (ع، طس) عن جابر مصد . الْخُلْقَ بَعَثَ جِبْرِيلَ فَقَسَمَ الْعَرَبَ قِسْماً وَقَسَمَ الْعَجَمَ قِسْماً وَكَانَتْ اللهَ حِينَ خُلَقَ الْخُلْقَ بَعَثَ جِبْرِيلَ فَقَسَمَ الْعَرَبَ قِسْماً وَقَسَمَ الْعَجَمَ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي الْعَرَبِ قِسْماً الْعَرَبِ قِسْماً الْعَرَبِ قِسْماً الْعَرَبِ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ وَقَسَمَ مُضَرَ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْر آبَاءٍ مِنْهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَادَة اللهِ مِنْهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَادَة .

يَخْلُقَ الْخَلْقَ ، بَعَثَ مَلَكاً فَيَدْخُلُ فِي الرَّحِم فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَاذَا؟ يَخْلُقَ الْخَلْقَ ، بَعَثَ مَلَكاً فَيَدْخُلُ فِي الرَّحِم فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَاذَا؟ فَيَقُولُ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ فِي الرَّحِم ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! شَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ وَمَا أَجَلُهُ ؟ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! مَا خُلُقُهُ يَا رَبِّ! مَا رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! مَا خُلُقُهُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلّا وَهُو يُخْلَقُ مَعَهُ فِي الرَّحِم ) . مَا خَلَائِقَهُ ؟ فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلّا وَهُو يُخْلَقُ مَعَهُ فِي الرَّحِم ) .

وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ ). (طسص ) عن أبي هُريرة مَنْقَصُ مِنْهُمْ ). (طسص ) عن أبي هُريرة مَنْقَصَ مِنْهُمْ ).

٢٩٧٠٢ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ خَلقَ آدَمَ مِنْ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَا ً مَسْنُوناً خَلَقَهُ تُرَابٍ ثُمَّ جَعَلَهُ طِيناً ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَا ً مَسْنُوناً خَلَقَهُ

وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ وَكَانَ إِبْليسُ يُمرُّ بِهِ فَيَقُولُ: قَدْ خُلِقْتَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، ثُمَّ نَفَخَ اللهُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ جَرِٰى فِيهِ الرُّوحُ بَصَرُهُ وَخَيَاشِيمُهُ فَعَطَسَ فَلَقَّاهُ اللهُ حَمْدَ رَبِّهِ ، فَقَالَ الرَّبُّ : يَرْحَمُكَ رَبُّكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى هُؤُلَاءِ النَّفَر وَقُلْ لَهُمْ فَانْظُرْ مَا يَقُولُونَ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَجَاءَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: مَاذَا قَالُوا لَكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالُوا لَهُ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قَالَ : يَا آدَمُ هٰذِهِ تُحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، قَالَ : يَا رَبِّ وَمَا ذُرِّيَّتِي ؟ قَالَ : اخْتَرْ يَا آدَمُ ، قَالَ : أَخْتَر بيمِين رَبِي وَكِلْتَا يَدَى رَبِي يَمِينَ ، فَبَسَطَ اللهُ كَفَّهُ فَإِذَا كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ). (ع) عنأَي هُريرةَ علام المنس.

تَعْمَلُ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَرَاتِ وَالْأَطْعِمَةِ ثُمَّ أَطْبَقُهَا فَلَمْ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَرَاتِ وَالْأَطْعِمَةِ ثُمَّ أَطْبَقُهَا فَلَمْ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، وَخَلَقَ يَرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَخَلَقَ يَرَهُا أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : دُونَ ذَلِكَ جَبَلَيْنِ وَزَيَّنَهُمَا عَا شَاءَ وَوَارَاهُمَا مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : دُونَ ذَلِكَ جَبَلَيْنِ وَزَيَّنَهُمَا عَا شَاءَ وَوَارَاهُمَا مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِيِّنَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدُ مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِيِّينَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدُ مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِيِّينَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يُرَهَا أَحَدُ عَنَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِيِّينَ لَيَخْرُجُ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ ، فَلَا عَتَى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِيِّينَ لَيَخْرُجُ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ ، فَلَا

يَبْقَلَى خَيْمَةُ مِنْ خِيمِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجْهِهِ فَيَسْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ فَيَشْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ فَيَقُولُونَ : وَاها لِهٰذَا الرِّيحِ ، هٰذَا رِيحُ رَجُل مِنْ أَهْلِ عِلْيِينَ يَسِيرُ فَى مُلْكِهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَنْ مُنْ .

٢٧٩/٢٩٧٠٤ – قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَة فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ مِا الْخَلَائِقُ، جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ). (حم، طك) عن جندب سَتَ .

حَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ ). (بز) عن ابن عمرو سَسَة قَالَ رَجُلٌ حَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ ). (بز) عن ابن عمرو سَسَة قَالَ رَجُلٌ أَعْطَيْتُ أُمِّى حَدِيقَةً فِي حَيَاتِهَا وَقَدْ مَاتَتْ وَلَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرِي فَذَكَرَهُ ).

٦٨١/٢٩٧٠٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ اللهَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنْفِ) . ﴿ طك ﴾ الرَّفْقَ وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنْفِ) . ﴿ طك ) عن خالد بن معدان عن أَبِيهِ ﴾ .

الرِّفْقُ وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ الرِّفْقُ وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَٰذِهِ الدَّوَابُّ الْعُجْمَ فَنَزِّلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِذَا جَدَبَتِ الْأَرْضُ فَانْجُوا عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْعُجْمَ فَنَزِّلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِذَا جَدَبَتِ الْأَرْضُ فَانْجُوا عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضُ تُطُوى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ طَرِيقُ الدَّوَابِ وَمَأُوى الْحَيَّاتِ ) .

آمراً الله رَوْى الأَرْضَ عَلَامِها ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَرَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسِنَة عَامَّة ، وَأَنْ لَا يُسلَّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّة ، وَأَنْ لَا يَسلُبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِّبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِّبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِّبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِّبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُحْمَدُ : إِنِّي إِذَا وَأَنْ لَا يُحْمَدُ : إِنِّي إِذَا وَأَنْ لَا يُحْمَدُ : إِنِي إِذَا وَأَنْ لَا يُحْمَدُ اللهَ يَعْفَهُمْ بَعْضَاءً لَا يُرَدُّ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُكَ لَأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة ، وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلِطً عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بَعْضَا ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَشْكُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ) . (حم ، بز ) عن شداد بن أوس يَسْتِ

رَعِيَّة فِيمَا اسْتَرْعَاهُ ، أَقَامَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى رَعِيَّة فِيمَا اسْتَرْعَاهُ ، أَقَامَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَيْ فَيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَيْ فَيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَيْ اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَيْ اللهَ سَيُولِيَّهُ فَلَا النَّي اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَا اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَا اللهَ سَيُولِيَّهُ وَلَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَنَهِى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَغْتَدُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَغْتَدُوهَا ، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) . (طك) عن أبي ثعلبة منسس .

الْسُلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يَجْهَرَ (١) اللهَ فَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يَجْهَرَ (١) اللهَ مَا يُضَيعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يَجْهَرَ (١) اللهَ مَا يُضَيعُ أَغْنِياؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ اللهَ مَا يُضَيعُ أَغْنِياؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُخَدِيبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) . (طسص ) عن يُحَاسِبُهُمْ حِسَاباً شَدِيداً وَيُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) . (طسص ) عن عَلِي مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهَ مَا يَضَدَ .

مَضَانَ وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ وَمَضَانَ وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ نَاساً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْتَدَعُوا بِدْعَةً فَعَابَهُمْ بِتَرْكِهَا فَقَالَ : « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ .. الْآية » . (طس ) عن أي أمامة من المنتذ .

مَا ثَوَابُ عَبْدِى إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ إِلَّا النَّظُرُ إِلَى وَجْهِى وَالْجِوَارُ مَا ثَوَابُ عَبْدِى ) . ( طس ) عن أبي ظلال السلمى مَنْتُ .

بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَف ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ - قَالَهُ لَابْن مَظْعُونٍ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فَا الْمُحَةَ . وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَف ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ - قَالَهُ لَابْن مَظْعُونٍ لَمَّا اسْتَأَذْنَهُ فَى الْإِخْصَاءِ) . (طك) عن سعيد بن الْعاص سَعَتْ .

٦٩١/٢٩٧١٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنَ

(۱) یجهتر : یرفع صوتَه . (نهایة : ۱/۳۲۱)

عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ ، فَقَالَ : « رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَرُوا .. الْآيَةَ » فَمَا طُهُورُ كُمْ ؟ قَالُوا : الاسْتِنْجَاءُ ، إِنَّا أَهْلُ كِتَابٍ وَنَجِدُ عَلَيْنَا بِاللَّاءِ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ الْيَوْمَ فَذَكَرَهُ ) . (طك ) عن محمَّد بن عبد الله بن سلام عن أبيهِ ) .

الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ ؟ قَالُوا : لَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسلُوا ) . (حم ، فكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسلُوا ) . (حم ، فكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسلُوا ) . (حم ، فكسَّ طكس ) عن عويمر بن ساعدة مَنْتُ .

اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَأَمَدَّنِي بِاللَّهُ وَيُقَاتِلُونَ اللهَ قَدْ أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَأَمَدَّنِي بِاللَّهُوكِ حِمْيَرَ الأَحْمَرِينِ وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ). (حم ) عن رجُل من خشعم .

الْجَزِيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ). (ع، طكس) عن الْعبَّاس مَصْدَ.

الْجَزِيرَةَ - يَعْنَى جَزِيرَةَ الْعَرَبِ - مِنَ الشِّرْكِ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ اللَّهَ فَدْ بَرَّأَ هٰذِهِ الْجَزِيرَةَ - يَعْنَى جَزِيرَةَ الْعَرَبِ - مِنَ الشِّرْكِ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تُضِلَّهُمُ النَّجُومُ ، فَإِنَّ الْغَيْثَ يَنْزِلُ فَيَقُولُونَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ) . (ع، طس) عن الْعبّاس مَضَدَ .

الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسِى ، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ). الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسِى ، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ). ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَامَة مَامِنَة .

الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ إِنْ لَمْ تُضِلَّهُمُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَدْ طَهَّرَ هَا فَهِ الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ إِنْ لَمْ تُضِلَّهُمُ النَّبُجُومُ ) . (ع، بز، طكس) عن الْعبّاس مَنْتُ مَن .

تَكَخَلَّلُونَ إِلَى المَسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ بِنُورٍ سَاطِع إِلَى يَوْم ِ الْقِيَامَةِ ). ( طِس ) عن أَبِي هُرِيرة مَا الظَّلَمِ بِنُورٍ سَاطِع إِلَى يَوْم ِ الْقِيَامَةِ ).

تَبُلُ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ فَأَنْزُلَ مِنْهُ آيتَيْنِ فَبُلُ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ فَأَنْزُلَ مِنْهُ آيتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، لَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا يَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ ) . ( طك ) عن شداد بن أوس سَنَتُ .

٧٠١/٢٩٧٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْـرَ

وَشَارِبَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَشَارِيَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

٧٠٣/٢٩٧٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ قَبَضَ مِنْ طِينَتِهِ قَبْضَتَيْن ، قَدْضَةً بِيَمِينِهِ ، وَقَبْضَةً بِيَدِهِ الْأُخْرَى فَقَالَ لِلَّذِي بِيمِينِهِ : هَٰؤُلَاء لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي فَقَالَ لِلَّذِي بِيمِينِهِ : هَٰؤُلَاء لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي مَنْ اللَّذِي بِيمِينِهِ : هَٰؤُلَاء لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ يَدِهِ الْأُخْرِي : هَٰؤُلَاء لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ فَهُمْ يَتَنَاسَلُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْآنَ ) . ( بز ، طس ) عن أبي مُوسَى نَاتَ .

٧٠٤/٢٩٧٢٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهَ لَيُبْلِغُ الْعَبْدِ لَهُ الْعَبْدِ لَعُ الْعَبْدِ لَعُ الْعَبْدِ لَعُ الْعَبْدِ عَلَيْ اللهَ لَيُبْلِغُ الْعَبْدِ لَعَ الْعَبْدِ فَي اللهَ لَيُبْلِغُ الْعَبْدِ أَي يَحُسُن فَي اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٧٠٥/٢٩٧٣٠ - قال النَّبِيُّ وَعَلِيْهِ : (إِنَّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ). (حم) عن محمُود بن لبيد يَسْتَه. وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ). (حم) عن محمُود بن لبيد يَسْتَه. وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِللَّهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِللَّعَبْدِ الصَّالِح فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ ؟ فَيَقُولُ لِللَّعَبْدِ الصَّالِح فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ ؟ فَيَقُولُ لِللهَ لَيْرُفَعُ الدَّرَجَةَ بِالسَّتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ). (حم ، طس ، بز ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهَ مُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي اللهَ المَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي اللهَ المَنْ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

٧٠٧/٢٩٧٣٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَضْدِحَكُ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرِ : رَجُلِ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ وَصَلَّى، وَرَجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَرَجُلِ كَانَ فِي كَتِيبَةِ فَانْهَزَمَتْ وَهُوَ عَلَى جَوَاد وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ لَذَهَبَ ) . ( بن ) عن أبي سعيد مست . ٧٠٨/٢٩٧٣٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْخَرْق ، وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً أَعْطَاهُ الرِّفْقَ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يُحْرَمُونَ الرِّفْقَ إِلَّا حُرِمُوا). (طك) عنجرير سَعْتَ. ٧٠٩/٢٩٧٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن فَلْيَغَرْ عَلَى نَفْسِهِ ) . (ع ، طس ) عن ابن مسعُود سَشَت . ٧١٠/٢٩٧٣٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَلُومُ عَلَى الْفَجَرَةِ أَبْلِ مِنْ نَفْسِكَ الْجُهْدَ، فَإِنْ غُلِبْتَ فَقُلْ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ أَوْ حَسْىَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . ( طك ) عن أَبي أَمامةَ عَسْمَ . ٧١١/٢٩٧٣٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيٌّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَجْمَعُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَنْزِلُ مِنْ عَرْشِهِ إِلَى كُرْسِيِّهِ وَسِعَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ ) . ( طك ) عن أَبِي عمرٍو سَلَمْتُهُ .

٧١٢/٢٩٧٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ نَاجِي مُوسَى مِائَةَ أَلْفِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةً فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَايَا كُلُّهَا، وَلَنَّةً أَلْفَ وَصَايَا كُلُّهَا، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الآدَمِيِّينَ بَمَا وَقَعَ فِي مُسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الآدَمِيِّينَ بَمَا وَقَعَ فِي مُسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ

الرَّبِّ، وَكَانَ فِيمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ : يَا مُوسَى ! إِنَّهُ لَمْ يَتَوَاضَعِ الْمَتَوَاضِعُونَهَ لِي بِمِثْلِ الزَّهْ فِي الدَّنْيَا ، وَلَمْ يَتَقَرَّبِ الْمَتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَعَبَّدِنِي الْعَابِدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتَى ، فَقَالَ مُوسَى : يَا مَالِكَ الْبُرِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَالِكَ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتَى ، فَقَالَ مُوسَى : يَا مَالِكَ الْبُرِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَالِكَ يَوْمُ الدِّينِ ، يَا ذَا الْجَلَالُ مَا أَعْدَدْتَ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ ؟قَالَ يَامُوسَى ! يَوْمُ الدِّينِ ، يَا ذَا الْجَلَالُ مَا أَعْدَدْتَ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ ؟قَالَ يَامُوسَى ! يَشَاعُونَ مِنْهَا حَيْثُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي الْمَالُونَ فِي الدُّنْيَا فَأَبُحْتُهُمْ جَنَّتَى يَتَبَوَّعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاعُونَ ، وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَشَاعُونَ ، وَأَمَّا الْوَرَعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَشَاعُونَ ، وَأَمَّا الْوَرَعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا نَاقَشْتُهُ وَفَتَشْتُهُ عَمَّا كَانَ فِي بَدَنِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا نَاقَشْتُهُ وَفَتَشْتُهُ عَمَّا كَانَ فِي بَدَنِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمَعْلَى لَا يُقَالَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ ) . الْوَرَعِينَ فَإِنِّي أَنْ ابْنَ عَبَّس يَعْتَى فَلَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ ) . ( طكس ) عن ابن عبَّاس يَعْتَى فَلَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ ) .

٧١٣/٢٩٧٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْلَةُ : ( إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَلَا تَبْدَءُوا بِشَيءٍ قَبْلَهُ ، فَإِذَا قِيلَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَنْتَ .

٧١٤/٢٩٧٣٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ الْوَثْرَ ) . (حم ، بز ) عن ابن عمر سَمِّتَ .

﴿ ١٥/٢٩٧٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ وَلَهُ حَرَّمَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ المَيْتَةِ ؟ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةَ ، وَالْخِنْزِيرَ، قِيلَ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ ؟

لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ يَقُولُ بِهِ ) . (طس) عن عمر سَتَ . السَّانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ يَقُولُ بِهِ ) . (طس) عن عمر سَتَ . اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُكُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقِيلَ : مَا أُولَئِكَ فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالنَّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالنَّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَي أُمِّتِكَ إِلَّا كَالنَّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي اللَّهِ عَلَيْ : فَمَا سَعْهُ حَوْضِكَ يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : وَرَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ وَفِيضَةً ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ وَفِيضَةً ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِي اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ وَفِيضَةً مِنَ الْمَسَلُ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المَسْكِ ، مَنْ اللّهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّهِ نَا اللّهِ يَ أَلْ اللّهِ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّهِ مَنْ المَسْكِ ، مَنْ المَسْكِ ، مَنْ اللّهِ مَنْ المَسْكِ ، مَنْ الْمَسَلُ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المَسْكِ ، مَنْ الْمَسَلُ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المَسْكِ ، مَنْ الْمَسَلُ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المَسْكِ ، مَنْ المَسْكِ ، مَنْ المَسْكِ ، مَنْ المَسْكِ ، مَنْ أَبُداً ، وَلَمْ يَسُودٌ وَجُهُهُ أَبُداً ) .

(حم ، طك ) عن أبي أمامةَ نشت .

أَبِي الدَّرْدَاءِ). ( طك ) عن أنس مِنْ عَلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ وَعَدَنِي بِإِسْلَامِ أَبِي الدَّرْدَاءِ). ( طك ) عن أنس مِنْ المُنْ .

٥٧٢٠/٢٩٧٤ - قال النَّبَّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ وَكُلَ بِقَبْرِى مَلَكاً أُعْطِيَ سَمَاعَ الْخَلَائِقِ ، لَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّا بُلَغَنَى بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ : هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْك). (بز) عن عمار بن ياسر سَتَ .

٧٢١/٢٩٧٤٦ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُكَافِّهِ : ( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ الصَّفُوفَ بِصَلَاتِهِمْ – يَعْنَى الصَّفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ بَصَلَاتِهِمْ – يَعْنَى الصَّفَّ الْطَلَاقَةَ مَ اللهَ عَن ابن مسعُود سَاتَ مَوقُوفاً ) .

يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَعَلَى الثَّانِي ؟ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْأَوَّلِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَعَلَى الثَّانِي ؟ قَالَ : وَعَلَى الثَّانِي وَعَلَى الثَّالِثِ ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَا كِبِكُمْ ، وَلَيَّنُوا فِي أَيْدِي إِخُوانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَنَا كِبِكُمْ ، وَلَيَّنُوا فِي أَيْدِي إِخُوانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَذْفِ \_ يَعْنَى أَوْلَادَ الضَّأَنِ الصَّغَارِ). يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَذْفِ \_ يَعْنَى أَوْلَادَ الضَّأَنِ الصَّغَارِ). (حم ، طك ) عن أَبِي أُمامَة نَسَتَ .

٧٢٣/٢٩٧٤٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُ هُ فَنُلُكُمْ قَتَلَ ثَمَانِياً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلَ تَجِدُ لِي فَأَتَٰى رَاهِباً فَقَالَ : إِنِّي قَتَلَتُ ثَمَانِياً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي

مِنْ تَوْبَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ أَسْرَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى رَاهِباً آخَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ : لَا ، قَدْ أَسْرَفْتَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتٰى رَاهِباً آخَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسِ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أَسْرَفْتَ وَمَا أَدْرَى ، وَلَكِنْ هَٰهُنَا قَرْيَتَانَ : قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا بَصْرَةً وَالْأُحْرَى يُقَالُ لَهَا كَفْرَةُ ، فَأَمَّا بَصْمرَةُ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَمَّا أَهْلُ كَفْرَةَ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، فَانْطَلِقْ إِلَى أَهْل بَصْرَةَ فَإِنْ تُبْتَ فِيهَا وَعَمِلْتَ مِثْلَ أَهْلِهَا ، فَلَا شَكَّ فِي تَوْبَتِكَ ، فَانْطَلَقَ يُريدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَدْرَاكُهُ المُوْتُ، فَسَأَلَتِ المَلَائِكَةُ رَبَّـهُ عَنْهُ، فَقَالَ: انْظُرُوا هُوَ إِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ أَقْرَبُ فَاكْتُبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى بَصْرَةَ بِقَيْدِ أَنْمُلَةِ فَكُتِبَ مِنْ أَهْلِهَا ). ( طك ) عن ابن عمر سنته .

وَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ وَالْمَتَفَخَّشُ قَالَ : ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ وَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ وَالْمَتَفَخَّشُ قَالَ : ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْمَتَفَخُّشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى يُظْهَرَ يُشَعِيرَ وَالسَمَهُ الْفُرْمِينُ ) . (حم ) عن ابن أبي سيرة واسمه سالم بن سيرة مَن الله مِن سيرة مِن الله مِن سيرة مَن الله مِن سيرة مِن الله مِن سيرة مَن الله مِن سيرة مَن الله مِن سيرة مَن الله مُن الله مِن سيرة مَن الله مُن الله مِن سيرة مَن الله مِن سيرة مَن الله مَن سيرة مَن الله مُن سيرة مَن الله مَن سيرة مَن الله مَن الله مَن سيرة مَن الله مَن سيرة مَن الله مَن الله مَن سيرة مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الهُ مَن الله مَن اللهَا مَن الله مَن الله مَن الله مَن الهَا مَن ا

٧٢٥/٢٩٧٥٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَغْسِلُ ثِيَابِي فَيُعْجِبُنِي مُخْتَالٍ فَخُورٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَغْسِلُ ثِيَابِي فَيُعْجِبُنِي عُلَّقُ سَوْطِي ، وَشِرَاكُ نَعْلِي ، فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ بَيَاضُهَا ، وَيُعْجَبُنِي عُلَّقُ سَوْطِي ، وَشِرَاكُ نَعْلِي ، فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبْرُ ، إِنَّمَا الْكِبْرُ أَنْ يُسَفَّهَ الْحَقَّ وَيُغْمَصَ النَّاسَ ) . (طك ، بز) عن ثابت بن قيس سَعَد .

الله كَ يُحِبُّ كُلَّ الله كَ ١ ٧٢٦/٢٩٧٥ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الله كَ يُحِبُّ كُلَّ فَاحِش مُتَفَحِّش ) . (حم ، طكس) عن سليم مولى بَنى ليث مَسْتَ. فَاحِش مُتَفَحِّش ) . (حم ، طكس) عن سليم مولى بَنى ليث مَسْتَ. ( إِنَّ الله كَ يُحِبُّ الْمُسْبِل) ٧٢٧/٢٩٧٥٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الله كَ يُحِبُّ الْمُسْبِل) ( طك ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ.

٧٢٨/٢٩٧٥٣ – قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ: ( إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأَ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأَ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأَ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْحَجَازِهِنَّ ). (حم ) عن عَلِيٍّ بَسْتُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَانِيُّ فَقَالَ: إِنَّا تَحْجَازِهِنَّ ). (حم ) عن عَلِيٍّ بَسْتُ قَالَ: إِنَّا يُتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويَدِحَةُ فَذَكَرَهُ ).

٧٢٩/٢٩٧٥٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمَنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةُ ) . ( حم ، أَنْ يُنْكِرُوهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عُذِّبَ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ ) . ( حم ، طك ) عن مجاهد عن مَوْلَى لَهُ ) .

٥٥ ٧٣٠/٢٩٧٥ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِيُّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ

بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلِ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرُهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ فَذَاكَ حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ فِي إِهْلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ). (طَكَ) عن الْعرس بن عميرة مَا الشَّهُ .

٧٣١/٢٩٧٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعاً بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيهُمْ إِيَّاهُ وَلَٰكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَ اءِ، فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِما مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا). (بز) عن عائشة مَنْ أَنْ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقُلُوا وَيُضِلُّوا). (بز) عن عائشة مَنْ الْعِلْمِ .

٧٣٢/٢٩٧٥٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِالْهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ) . (حم ) عن أَي هُريرة مَّ مَا اللهُ عَن أَي هُريرة مَا اللهُ عَن أَي هُريرة مَا اللهُ عَن أَي هُريرة مَا اللهُ عَن أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ عَا عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَا عَالِمُ الللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ الللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِمُ الللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ الللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَ

٧٣٣/٢٩٧٥٨ ـ قال النَّبِيُّ عَبْدَ ( إِنَّ اللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِاللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِاللهَّ مَنْ مَحمَّد بن جبير بالسَّقَم حَتَّى يُكَفَّرَ عَنْهُ ذَنْبُ ) . (حم ) عن محمَّد بن جبير ابن مطعم عن أبيهِ ) .

٧٣٤/٢٩٧٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَتِي اللهَ يَبْغِضُ الْفَتِي اللهَ الطَّلُومَ ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ ) . (طس) عن على المُسَد. الظَّلُومَ ، وَالشَّيْخُ الْجَهُولَ ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ ) . (طس) عن على النَّبَيُّ وَاللهَ يُبْغِضُ ابْنَ سَبَد. سَبْعِينَ مِنْ هَيْئَةِ ابْنِ عِشْرِينَ فِي مَنْظَرِهِ ) . (طس) عن أنس الشيد.

٧٣٦/٢٩٧٦١ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ

الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا \_ وَفِى رِوَايَةٍ : الْأَخْلَاقَ وَيَكْرَهُ سَفْسَافُهَا ) . ( طلك ) عن حسين سَشَتَهُ .

٧٣٧/٢٩٧٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْبِبُّ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُتْقِنَهُ ) . (ع) عن عائشة صحف .

٧٣٨/٢٩٧٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ وَخُصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ) . ( طسص ) عن ابن مسعُود سَعُود سَعْدَ سَعُود سَعْدَ سَعُود سَعْدَ سَعُود سَعْدَ سَعُود سَعْمُ سَعُود سَعْمُ سَعُود سَعِود س

النَّيُّ عَلَيْ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ ). (حم، بز، طس) عن ابن عمر المُثَنَّة ). (حم، بز، طس) عن ابن عمر المُثَنَّة ).

الْعَامِلَ إِذَا ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَامِلَ إِذَا ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَامِلَ إِذَا ﴿ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ ﴾ . ﴿ طَكَ ) عَنْ عَاصِم بِن كَلِيبِ عِن أَبِيهِ ﴾ . ﴿ طَكَ ) عَنْ عَاصِم بِن كَلِيبِ عِن أَبِيهِ ﴾ .

٧٤١/٢٩٧٦٦ - قال النّبِي ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِهِ إِللهَ عَلَى فَرَائِضِهِ ) . ( طس ) عن عائشة عائشة عائشة المنت .

الْكُوْمِنَ الْمُفَتَّنَ (١) التَّوَّابَ). (ع، عم) عن على رَحْبُ الْعَبْد. الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ (١) التَّوَّابَ). (ع، عم) عن على رَحْتَ . الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ (١) التَّوَّابَ). (ع، عم) عن على رَحْتَ . وأَلُم اللهُ يَسْتَحْيى مِنْ اللهُ يَسْتَحْيى مِنْ اللهُ يَسْتَحْيى مِنْ

<sup>(</sup>١) المُنْفَتَّن : أي ممتّحناً يمتحنُه اللهُ باللهُ نُوبِ ثُمَّ يتوبُ ثُمَّ يعودُ ثُمَّ يتوبُ . (لسانَ العرب : ١٣/٣٢٠)

ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مُسَدَّداً (١) لَزُوماًللسُّنَّةِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ فَلَا يُعْطِهِ). (طس) عن أنس سَعْتَ .

٧٤٤/٢٩٧٦٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( إِنَّ اللهَ يَضْدَكُ إِلَى رَجُلُ قَامَ مِنْ لَيْلَة بَارِدَة مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِفْئِهِ فَتَوَضَّاً ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اللهُ لِلْاَئِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هٰذَا عَلَى مَا صَنَعَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عَنْدَكَ وَشَفَقَةً مَّا عِنْدَكَ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ ) . ( طَك ) عن ابن مسعُود مَا عَنْدَد.

وَلَا يُحْطِى الدُّنْ عَلَيْ اللهِ عَبْدُ حَتَّى يُسْلِمُ عَلْدُ وَلَا يُعْطِى الدُّنِ إِلَّا مَنْ أَحَبٌ ، وَالدَّنِ اللهَ يَعْطِى الدَّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبٌ ، وَالنَّذِى مَنْ يُخِبُ وَمَنْ لاَ يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبٌ ، وَالنَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدُ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ ، وَلا يُؤْمِنُ حَتَّى يُوْمِنَ عَلَمْ وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، قِيلَ : وَمَا بَوَائِقُهُ ؟ قَلْبُهُ ، وَلا يَدْعُهُ وَظُلْمُهُ ، وَلا اكْتَسَبَ عَبْدُ مَالًا حَرَاماً فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلْمُ وَظُلْمُهُ ، وَلا يَنْفِقُهُ فَيْبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَدَعُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ يَمْحُو السَّيِي بالسَّيِّى ، وَلكِنْ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ يَمْحُو السَّيِّى ، وَلكِنْ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ اللهَ تَعَالِى لاَ يَمْحُو السَّيِّى بالسَّيِّى ، وَلكِنْ اللهَ وَمَنْ الْكَنَابُ الْعَضَالُ وَمَن اكْتَسَبَهُ مِنْ حِلِّهِ فَوْضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ وَمَن اكْتَسَبَهُ مِنْ حِلِّهِ فَوْضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ وَمَن اكْتَسَبَهُ مِنْ حِلّهِ فَوْضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ بَعْرَادِلُ كَا مَثَلُ الْغَيْمِ وَلَا يَنْ اللهَ الْفَالِي النَّالِي اللهُ اللهِ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهَ اللهُ ال

(١) السَّداد : القصدُ في الأمر والعدلُ فيه . ﴿ نَهَايَة : ٢/٣٥٢ )

٧٤٦/٢٩٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَبْدَهُ

بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةً ). (حَم ) عن أَبِي هُريرةَ سَعْتَ.

٧٤٧/٢٩٧٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( إِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ لِغَضَبِكِ

وَيَرْضَى لِرِضَاكِ \_ قَالَهُ لِفَاطِمَةَ \_ ) . ( طك ) عن عَلَيٍّ سَنَّتُ . َ

٧٤٨/٢٩٧٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ

مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ، قِيلَ: وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ ؟ قَالَ: تَخْرُجُ

النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ) . (حم ، بن ) عن أبي ذَرٍّ سَتَ .

٧٤٩/٢٩٧٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كُمْ أَفُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ). (طس) عن عائشة يشت .

٧٥٠/٢٩٧٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِذَا ذَهَبَتْ حَبِيبَتِيْ عَبْدِى فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ إِلَّا أَثَبْتُهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن أي هُريرةَ مَنْتُ.

٧٥١/٢٩٧٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ). (حم) عن أَي مرّة الطَّائِفِي سَعَتَ .

٧٥٢/٢٩٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آخِرَ يَوْمِكَ) آخِرَ يُو مِكَ) آخِمَ ! ارْكَعْ لِي أُوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ) (حم، ع) عن عقبة بن عامر الْجهني الشيد.

٧٥٣/٢٩٧٧٨ - قال النَّبِيُّ عَيَّالِمَ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! لَا تَعْجَزَنَّ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ). (حم) عن أبي الدَّرداءِ مَا السَّمَا.

٧٥٤/٢٩٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنَّ عَبْداً أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَنَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيَّ بَعْدَ أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَنَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيَّ بَعْدَ أَبِي الدَّرداءِ سَتَ ، إِلَّا أَرْبَعَةِ أَعْوَام لَمَحْرُومٌ ) . (طس ، عَ ) عن أَبِي الدَّرداءِ سَتَ ، إِلَّا أَرْبَعَةِ أَعْوَام لَمَحْرُومٌ ) . (طس ، عَ ) عن أَبِي الدَّرداءِ سَتَ ، إِلَّا أَنْ (ع) قال : خَمْسَةُ أَعْوام ) .

وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَبُداً مِنْ عِبَادِى مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّب مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّب مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّةُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّب عَزْ وَبَا لَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَعُولُ السَّعِيْ وَاللّٰهُ يَقُولُ : أَنَا خَيْرُ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ ) . (حم ، طكس ) عن أبي الأشعث الصنعاني وسَعَد. لهُ وَهُو صَحِيحٌ ) . (حم ، طكس ) عن أبي الأشعث الصنعاني وسَعَد. اللهُ وَهُو صَحِيحٌ ) . (حم ، طكس ) عن أبي الأشعث الصنعاني وسَعَد.

شَرِيكِ ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِى شَرِيكاً فَهُوَ لِشَرِيكِهِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ للهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خَلُصَ للهِ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِلرَّحِم ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِم وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِلرَّحِم ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِم وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِوجُوهِكُمْ ، فَإِنَّهَا لِلوَجُوهِكُمْ . فَإِنَّهَا لِوجُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِلهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا لِلهِ وَلُوجُوهِكُمْ ، فَإِنَّهَا لِوجُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِللهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا كِنْ الضَّدِحَاك اللهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا وَلَو جُوهِكُمْ . الضَّدَ .

٧٥٧/٢٩٧٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : مَا زَالَ

عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَلِسَانَهُ الَّذِى يَسْطِقُ بِهِ ، وَلِسَانَهُ الَّذِى يَسْطِقُ بِهِ ، وَلِسَانَهُ الَّذِى يَسْطِقُ بِهِ ، وَلَسَانَهُ الَّذِى يَسْطِقُ بِهِ ، وَقَلْبَهُ الَّذِى يَعْقِلُ بِهِ ، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَقَلْبَهُ الَّذِى يَعْقِلُ بِهِ ، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ،

وَإِنِ اسْتَنْصَرَنِي نَصَرُتُهُ ، وَأَحَبُ مَا تَعَبَّدَنِي عَبْدِي بِهِ النَّصْحُ لِي). (طَكَ) عن أَي أُمامة سَسَتَ

النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : مَنْ أَذَلَّ اللَّهَ يَقُولُ : مَنْ أَذَلَّ

لِي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ

الْفَرَائِض ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّـهُ الْفَرَائِض ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ ثَبِي اللَّهِ أَنَا إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ ثَبِي اللَّهِ إَنَّا لَا لَا تَرَدَّدْتُ عَنْ ثَبِي اللَّهِ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ ثَبِي اللَّهِ إِنَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّلَا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَكْرَهُ اللوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ).

(حم) عن عائشة ينشنه.

٧٥٩/٢٩٧٨٤ – قال النَّيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : أَنْتَقِمُ وَكُنَّ أَبْغُضُ بِمَنْ أَبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلاً إِلَى النَّارِ ) . ( طس ) عن جابر مشت .

٧٦٠/٢٩٧٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ اللهُ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي ، وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا المُثَنَّ .

٧٦١/٢٩٧٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيلَةٍ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا عِيسَى

٧٦٢/٢٩٧٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ أَنْ يُخَطَّأَ أَبُو بَكْرِ ) . ( طس ) عن سهل سَفَّ .

٧٦٣/٢٩٧٨٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِي ثَلَاثِ سَاعَات بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ لِيَفْتَحَ الذِّكْرَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى لَمْ يَرَهُ عَيْرُهُ ، فَيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ الشَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّبِي لَمْ يَرَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ تَخُطُرْ عَلَى الثَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّبِي لَمْ يَرَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ تَخُطُرُ عَلَى الثَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّبِي لَمَ المَّاعِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ ثُمَّ يَقُولُ : طُوبِي لِمَنْ دَخَلَكِ ) . (بز) والشَّهَدَاءِ ثُمَّ يَقُولُ : طُوبِي لِمَنْ دَخَلَكِ ) . (بز) عن أَبِي الدَّرِداءِ مَنْ اللَّهُ الدَّرِداءِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٦٤/٢٩٧٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : وَإِضَاعَةِ اللّهِ ) . ( بز ، ثَلَاثٍ : قِيلٍ وَقَالٍ ، وَكَثْرَةِ السُّوَاكِ ، وَإِضَاعَةِ اللّهِ ) . ( بز ، طكس ) عن عبد الله بن سبرة الْجهني الشيئة .

٧٦٥/٢٩٧٩٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيِّةِ : ( إِنَّ الْأَسُودَ إِذَا جَاعَ سَرَقَ ، وَإِذَا شَبِعَ زَنَا ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَخَصْلَتَيْنِ : صِدْقُ السَّمَاحَةِ وَالنَّجْدَةُ ). (طس) عن عائشةَ الشَّنَا .

وَسَيَعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَفِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُمْسِي الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّنْيَا ) . ( طكس ) عن ابن عبّاس مَناسَ مَناسَعَ مَناسَ مَناسَعَ مَناسَ مَناسَ مَناسَعُونَ مُناسَعُونَ مُناسَعُونَ مُناسَعُ مَناسَ مَناسَ مَناسَعُ مَناسَ مَناسَعُونَ مُناسَعُونَ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مَناسَعُونَ مُناسَعُ مَناسَعُ مَناسَعُ مَناسَعُ مَناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مَناسَعُ مُناسَعُ مَناسَعُ مُناسَعُ مُناسِعُ مُناسِعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسِعُ مُناسَعُ مُناسَعُ مُناسِعُ مُناسِعُ مُناسَعُ م

٧٦٧/٢٩٧٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ النَّذِينَ يَصْلُحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ ) . ( حم ) عن سهل بن سعد سَاتَ .

٧٦٨/٢٩٧٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ ( ) الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنُ ) . (حم ) عن الْحسن سَعْتَ وَقَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبَيْرِ فَقَالَ : أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ لَا ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ النَّبُيْرِ فَقَالَ : أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ لَا ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ النَّبُ عَلِيًّا ؟ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

المدينة كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا). (بز) عن ابن عمر مَصَد. المدينة كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا). (بز) عن ابن عمر مَصَد. المدينة كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا). (بز) عن ابن عمر مَصَد. ٧٧٠/٢٩٧٩ – قال النَّبيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ الْبَلِيَّةَ كُلَّ الْبَلِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالَ السَّرِّ). (طس) (عن أبي هُريرة مَاكَ البَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانِ شُعْبَةً مِنَ الشَّيْطَانِ). (طس) عن عمرو بن العاص مَاكُن .

(١) قيَّد الفتك َ: أن يأتي الرَّجل ُصاحبَه و هو غارٌّ غافل فيشد عليه فيقتله. (نهاية: ٣/٤٠٩)

٧٧٢/٢٩٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ ، وَالْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

٧٧٣/٢٩٧٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ بِالسَّمِهِ أَيْ فُلَانٌ! هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدُّ ذَكَرَ اللهَ ؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ ، اسْتَبْشَرَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَنْ .

٧٧٤/٢٩٧٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْجَمَّاءَ (١) لَتَقْتَصُّ مِنَ

الْقُرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، ع ، بز ) عن عثمان سَمَّتُ .

قَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبِ فَأَعْجَبَتْنِي فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا مَرَّتْ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبِ فَأَعْجَبَتْنِي فَأَهُويْتُ إِلَيْهَا لِآخُذَهَا فَسَبَقَتْنِي ، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَغَرْزْتُهَا بَيْنَ فَأَهُويْتُ إِلَيْهَا لِآخُذَهَا فَسَبَقَتْنِي ، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَغَرْزْتُهَا بَيْنَ فَأَهُوا مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمَأَةَ وَوَاعُ الْعَيْنِ ، وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْكَمَأَةَ دَوَاعُ الْعَيْنِ ، وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَبَّةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ اللَّهِ تَكُونُ فِي اللّه بِن بريدة عِنْ أَبِيهِ ) .

٧٧٦/٢٩٨٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَتِ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّاناً ، وَتَقُلْنَ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّاناً ، وَتَقُلْنَ

(١) الجميًّاء: التي لا قرْن لها . (١/٣٠٠)

الْحُورُ الْعِينُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِلْدُ أَزْوَاجاً ، فَمَنْ صَانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِراً ، وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُسْكِراً ، وَلَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً زَوَّجَهُ اللهُ كُلَّ لَيْلَة مِائَةً عَوْرَاءَ وَبَنِي لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّة وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد حَوْرَاءَ وَبَنِي لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهْبِ وَفِضَّة وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد لَوْ أَنَّ الدَّنْيَا جُمِعَتْ فَجْعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْر لَمْ تَكُنُ فِيهِ إِلَّا كُمْ بَعْ اللهُ عَمَلَهُ مِنْهُ ، فَاتَقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ مِنْهُ ، فَاتَقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهُرُ اللهِ أَنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ ، فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً تَتَنَعَمُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكْذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكْذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكْذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكْذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فاحْدَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ عَالَ فَا عَدَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . في ابن عبّاس عن ابن عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عبّاس عن ابن عبّاس عبْ عبْ الْعُقْدَ عُلَى الْحَمْ عَلَى الْحَمْ عَشَرَ عَسَرَ عَمْ الْحَمْ عَلَى الْعَلَى عَمْ عَمْ عَالَ الْعَلَى عَلَى الْحَمْ عَالَمُ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْحَ

رَاللهُ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَاراً). (طس) عن عائشة سَعْد. إِنَّ اللهَ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَاراً). (طس) عن عائشة سَعْد. إِنَّ اللهَ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَاراً). (طس) عن عائشة سَعْد. وقي اللهَ إِنَّ الْحُمَّى رَائِدُ المُوْتِ وَهِي سِجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرِّدُوا لَهَا المَاء فِي الشِّنَانِ وَصُبُّوهُ وَهِي سِجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرِّدُوا لَهَا المَاء فِي الشِّنَانِ وَصُبُّوهُ عَلَيْوا عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنَ : أَذَانِ المَعْرِبِ وَأَذَانِ الْعِشَاءِ فَفَعَلُوا فَي عَلَيْهُ اللهُ وَعِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنَ : أَذَانِ المَعْرِبِ وَأَذَانِ الْعِشَاءِ فَفَعَلُوا فَي عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْعَيْنَ فِي فَلَيْهُ اللّهُ وَلَا الْمُورَ الْعِينَ فِي الْجَنَّةِ يُغَنِّينَ يَقُلُونَ : نَحْنُ الْحُورُ الْحِسَانُ ، أَهْدِينَا لِأَزْوَاجِ كِرَامٍ واللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا الْجَلَالُ ، أَهْدِينَا لِأَزْوَاجِ كَرَامٍ الْحَلَى الْمُورَ الْعِينَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

٧٨٠/٢٩٨٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ ، ( بز ، طس ) عن الْخَبِيثَ ، وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ ) . ( بز ، طس ) عن ابن مسعُود سَعُود سَعَتَ .

٧٨١/٢٩٨٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ فَصَرْرَةٌ لَهُ ﴾ . فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْعًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْس كَانَ غَيْرَ مُبَارَكِ لَهُ ﴾ . ( بن ) عن عائشة والمنتق المنتق .

٧٨٢/٢٩٨٠٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الدَّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اللهِ وَمَالِ اللهِ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧٨٣/٢٩٨٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى عِنْدَ اللهِ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى يَبْلُغُهَا بِعَمَل ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى يَبْلُغُهَا ) . (ع) عن أي هُريرة يَسْتَ .

٧٨٤/٢٩٨٠٩ – قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوضَعُ طَعَامُهُ فَمَا يُرْفَعُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ، قِيلَ : لِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. بِسْمِ اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. بسمِ اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. يَمُلِكُ إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِهِ ) . (طس) عن عَلَي سَسَد. يَمُلِكُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِهِ ) . (طس) عن عَلَي سَسَد.

٧٨٦/٢٩٨١١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَأَنَّهُ كَوْكَبُّ دُرِّيُّ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ عِلْمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةً مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةً مَا مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( عَلْمُ اللّهُ مُنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . ( عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُمْ وَأَنْعُمَا ) . ( عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُمْ وَأَنْعُمَا ) . ( عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَنْعُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهَا عَلَيْهُ وَالْهُمْ وَالْهَا مُنْعُمْ وَالْهُمْ وَالْعُمْ وَالْهُمْ وَالْعُمْ وَالْمُوالِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُومُ وَلَالْمُولُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِم

٧٨٧/٢٩٨١٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَــزَعَ الْمَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا ) . ( طك ) عن ثوبان سَّتُ .

٧٨٨/٢٩٨١٣ – قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ ثَمَرَةً مِنَ الْجَنَّةِ عِيدَ مَكَانَهَا مِثْلَاهَا ) . ( بز ) عن ثوبان سَعَت .

الْجَنَّةِ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَا فُلَانُ الْجَنَّةِ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَا فُلَانُ الْجَنَّةِ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَلَ ؟ قَالَ : أَمَا تَعْرِفُنَى ؟ فَيَقُولُ : لَا وَاللهِ لَا أَعْرِفُكَ وَمَنْ أَنْتَ وَيْحَكَ ؟ قَالَ : فَا اللَّذِي مَرَرْتَ بِي فِي اللَّانِيا فَاسْتَسْقَيْتَنِي شُرْبَةَ مَا فِي فَسَقَيْتُكَ فَاشْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ، فَلَخَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى رَبِّهِ فِي رَوْضَةٍ فَاشْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ، فَلَخَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى رَبِهِ فِي رَوْضَةٍ فَقَالَ : يَا رَبِّ إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَانُ ! أَمَا تَعْرِفُنَى ؟ فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ لَا أَعْرِفُكَ وَمَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَانُ ! أَمَا تَعْرِفُنَى ؟ فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ لَا أَعْرِفُكَ وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الَّذِي مَرَرْتَ بِي فِي اللَّانِيا فَاسْتَسْقَيْتَنِي فَلِهُ فَيُشَفِّعُهُ اللهُ فَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الَّذِي مَرَرْتَ بِي فِي اللَّانِيا فَاسْتَسْقَيْتَنِي فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِن النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِن النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِن النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِن النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللهُ مِن النَّارِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمَامة مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٧٩٠/٢٩٨١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ

بِحُسْنَ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِيِّ بِالْهَوَاجِرِ (١) ) . (طك) عن أَبِي أُمامة مَنْ المُنْ .

بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ) . ( بز ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَنْ اللَّهُ النَّارِ ) . ( بز ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

٧٩٢/٢٩٨١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُ بِهِ الْقَوْمَ فَيُخَرُّ بِهِ أَبْعَدَ بِالْحَدِيثِ مَا يُرِيدُ بِهِ سُوءًا إِلَّا لِيُضْحَدِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيُخَرُّ بِهِ أَبْعَدَ مِنْ السَّمَاء). (طس) عن أبي سعيد منته .

٧٩٣/٢٩٨١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ \_ يَعْنَى الثِّيَابَ الرِّقَاقَ ) . ﴿ طَكَ ) عن جرير بن عبد الله سَعَد.

رُّ ٧٩٤/٢٩٨١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ عِلَيْهِ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَهُوى بَهَا فِي النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيفاً ) . ( بن ) عن ابن مسعُودِ سَعَتَ .

بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبِ فَيَتَقَبَّلُهَا بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبِ فَيَتَقَبَّلُهَا الرَّحْمَٰنُ بِيدِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ). الرَّحْمَٰنُ بِيدِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ). (بز) عن عائشة بسن.

(١) الهَواجِرُ: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النَّهار . (نهاية: ٢٤٦٥)

٧٩٦/٢٩٨٢١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةُ مُتَمَسِّكَةُ بِالْعَرْشِ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانَ ذَلِقِ : اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ : أَنَا الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِّي شَقَقْتُ لِلرَّحِمِ اسْماً مِنْ اِسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَتُهَا لِلرَّحِمِ اسْماً مِنْ اِسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَتُهَا لَلْهُ يَكُذُنُهُ ) . (بز) عن أنس سَتَ .

٧٩٧/٢٩٨٢٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَــةُ بِالْعَرْشِ ) . (حم ، طك ) عن ابن عمرو سَمَّة .

٧٩٨/٢٩٨٢٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ المُعْصِيةُ ). (طص ) المعْصِيةُ وَلَا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيةٌ ). (طص ) عن أبي سعيد سَسَة .

٧٩٩/٢٩٨٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ السَّرِيَّ الَّذِي قَالَهُ اللهُ تَعَالٰى لِمَرْيَمَ : « قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا » نَهْرٌ أَخْرَجَهُ اللهُ تَشْرَبُ مِنْهُ أَ فَرْ عَلَى ابن عَمْر وَاللهُ .

عَنَتِ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى) . (طَكَ ) عن مالك بن الْحارث سَعَد . عَنَتِ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى) . (طَك ) عن مالك بن الْحارث سَعَد . عَنَتِ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى) . (طَك ) عن مالك بن الْحارث سَعَد . فَال النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنَّ السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَتْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ) . (طلك ) عن منها الْجَانُ جُزْءُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ) . (طلك ) عن

ابن مسعُودِ نشنه .

٨٠٢/٢٩٨٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( إِنَّ السَّلَامَ اسْمُ مِنْ

أَسْمَاءِ اللهِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ) . ( طِس ) عن أَبِي هُريرةَ سَنَتَ .

٨٠٣/٢٩٨٢٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ \_ يَعْنَى

الْبَعِيرَ الشَّرُودَ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

النَّمْ وَالْقَمَرَ وَالْقَالِ وَالْقَالِ وَالْقَالِ وَالْقَالِ وَالْقَمَلُ وَالْقَمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ وَكَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ فَعَلَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ فَعَلَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمُ مَنْ مَعْمَلُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَا وَعَلَ فَعَلَ فَا الْأُولَى ) . (حم ) عن سَجْدَتَيْن ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ) . (حم ) عن محمُود بن لبيد مَسْتُ قَالَ : كُسِفَتُ الشَّمْسُ يَوْمَ وَوْتِ إِبْرَاهِمَ مَدْكَرَهُ ) . ابن النَّي عَلَيْ فَقَالُوا : كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِمَ فَذَكَرَهُ ) .

مَّ مَكَّا الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا انْبَسَطَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا رَنَهَا الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا انْبَسَطَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا خَابَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا خَابَتْ فَارَقَهَا فَا إِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا وَالْمَعْدِيبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا عَابَتْ فَارَقَهَا فَارَقَهَا وَاللَّهُ السَّاعَاتِ ) . ( طك ) عن صفوان فَنَهُ في عَن الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ ) . ( طك ) عن صفوان

مَنْ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانَ ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن عمر بن دينارقالَ : كَانَ عُمَرُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةَ

ابن المعطل السلمي نشيخ .

عِنْدَ طُلُوعِهَا لِأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ الخ ...).

مَعْلُكُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانِ ) . (ع، بز) عن ابن مسعُودِ مَسْتَ . فَطُلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانِ ) . (ع، بز) عن ابن مسعُودِ مَسْتَ .

مَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْآذَانَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اسْتَغَاثُوا تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْآذَانَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اسْتَغَاثُوا بِمَاحِب ذَاكَ ، ثُمَّ مُوسَى فَيَقُولُ كَذَٰلِكَ ، بِمَاحِب ذَاكَ ، ثُمَّ مُوسَى فَيَقُولُ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ فَيشْفِي حَتَّى يَأْخُذَ ثُمَّ مُحَمَّدٌ فَيشْفِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كَلُّهُمْ ) . (طس ) عن ابن عمر نَصْتَ

٨٠٩/٢٩٨٣٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَئِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِى هٰذَا - يَعْنَى اللهِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فَى اللّهِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فَى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن على التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن على التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن على التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ .

فَجَعَلَ يُلْقِى عَلَيَّ شَرَرَ النَّارِ ، فَلَوْلَا دَعُوةً أَخِى سُلَيْمَانَ لَأَخَذْتُهُ ). ( بِن ) عن جابر منافق .

النَّبِيُّ السَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ النَّبِيُّ السَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِالْمُحَقَّرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاتَّقُوا المَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بِالْمُحَقَّرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، فَمَا زَالَ عَبْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرِي أَنَّهُ يَسْتَحِقَّهُ، فَمَا زَالَ عَبْدُ

يَقُومُ يَقُولُ يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكَ مَظْلَمَةً ، فَيَقُولُ : امْحُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَإِنَّ مَثَلَ مَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَسُفْرٍ نَزَلُوا بِفَلَاة مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبُ ، فَتَفَرَّقَ ذَٰلِكَ كَسُفْرٍ نَزَلُوا بِفَلَاة مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبُ ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَظِبُوا فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حُطِبُوا فَأَعْظَمُوا النَّارَ وَطَبَخُوا الْقَوْمُ لِيَحْتَظِبُوا فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حُطِبُوا فَأَعْظَمُوا النَّارَ وَطَبَخُوا مَا أَرَادُوا وَكَذَٰلِكَ الذَّنُوبُ ) . (ع) عن ابن مسعُود منصَد .

أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ قَدْ رَضِيَ بِمُحَقَّرَاتِ النَّنُوبِ). أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ قَدْ رَضِيَ بِمُحَقَّرَاتِ النَّذُوبِ). (بز) عن أَبِي الدَّرداءِ بِإِسْنَادِ حَسَنِ ، (بز) عن أَبِي هُريرةَ بَسَتَ لَكِنَّهُ قَالَ: أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هُذِهِ ).

بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُرُهِ ، فَإِذَا أَحْبَى أَحَدُكُم مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ دُبُرِهِ ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُم مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رَبِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا ) . (طك) عن ابن مسعود مشعد .

النَّبِيُّ عَلِيهِ ١١٤/٢٩٨٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ) . ( حم ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ مَنْ رَآنِي .

مَعْدَاكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَمُدُّ شَعْرَةً فِي دُبُرِهِ فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ أَحَدَثَ

فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً ) . (ع) عن أَبِي سعيدِ سَعِيدِ سَعِيدِ مَا العَيْن

٨١٦/٢٩٨٤١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). (ع، طك) عن أبي رافع بست.

الرَّحِم يَزِيدُ اللهُ بِهِمَا فِي الْعُمْرِ، وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السُّوءِ وَالمَكْرُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُورِ ) . (ع) عن أنس منعت .

معاذ منت .

٨١٩/٢٩٨٤٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الضَّبِ أُمَّةُ مُسِخَتْ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ ِ) . ( بز ، حم ) عن حذيفة مست.

وَالْبَطْنَ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونَ وَالنَّهَ عَلَيْ : ( إِنَّ الطَّعْنَ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرْقَ وَالْبَطْنَ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرْقَ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرْقَ وَالْبَطْنَ شَهَادَةٌ ، وَذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ ) . ( طك ) عن ربيع الْأَنصارى مَسَتَدَ .

٨٢١/٢٩٨٤٦ = قال النَّبِيُّ عِيْقِيٍّ : ﴿ إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ

بمناقِيرِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْل يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّورِ وَلَا يُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بَهُ فَكَ الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ). (طس) عن ابن عمرو منت .

٨٢٢/٢٩٨٤٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُرُّ بَيْتُ .

٨٢٣/٢٩٨٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلُكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ - أَوْكَلِمَةُ نَحُوهَا - حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ نَبِي عُنَ فِيهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّالِمُ الللْمُولِلْمُ اللْ

النَّبَيُّ الْعَبْدَ الْمُتَمَوِّلَ النَّبِيُّ الْعَبْدَ الْمُتَمَوِّلَ الْعَبْدَ الْمُتَمَوِّلَ الْمُعْرَابِ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : لِمَ نَقَصْتُ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : لِمَ نَقَصْتُ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : لِمَ نَقَصْتُ مِنْهَا قَيلُ لَهُ : لِمَ نَقَصْتُ مِنْهَا قَيلُ لَهُ : لِمَ نَقَصْلَ مِنْهَا قِيلُ لَهُ : لِمَ نَقَصُلُ فَيَقُولُ قَدُ فَيَقُولُ قَدُ وَيَقُولُ قَدُ مَنْ صَلَاتِي ، فَيَقُولُ قَدُ وَيَقُولُ قَدُ رَأَيْتُكَ تَسْرُقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ فَهَلَّا سَرَّقْتَهُ مِنْ عَمَلِكَ لِنَفْسِكَ وَهَلَّا سَرَّقْتَهُ مِنْ عَمَلِكَ لِنَفْسِكَ فَهَلَّا سَرَقْتَهُ مِنْ عَمَلِكَ لِنَفْسِكَ فَهَلَّا سَرَقْتَهُ مِنْ عَمَلِكَ لِنَفْسِكَ فَهَلَّا سَرَقْتَهُ مِنْ عَمَلِكَ لِنَفْسِكَ فَهَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْكَ الْمُحَجَّةُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسَتَ عَلَيْكَ الْحُجَّةُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسَتَ عَلَيْكَ الْحُجَةَةُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسَتَ عَلَيْكَ الْحُجَةَةُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسَتَ عَلَيْكَ الْحُجَةَةُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسَتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَكَاةٍ بَعْدَ صَلَةٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ

حرف الهمزة

اغْفِرْ لَهُ ، وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ:

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ) . (حم ) عن عَلَيِّ مُنْتُ . ٨٢٦/٢٩٨٥١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعْي

بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَة أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ ، وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَٰلِكَ ) .

(حم، ع) عن ابن عبّاس سنه .

٨٢٧/٢٩٨٥٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهِ : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا بِعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَٰدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهَ المَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى ) . ( حم ، ع ، طكس ) عن محمَّد بن خالد عن أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) .

٨٢٨/٢٩٨٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَى الرَّحْمٰنِ تَعَالَى، فَإِذَا الْتَفَتَ يَقُولُ اللهُ : إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ ، إِلَى خَيْرِ مِنِّي ؟ أَقْبِلْ يَا ابْنَ آدَمَ فَأَنَا خَيْرٌ مَّنْ تَلَفَّتَّ إِلَيْهِ ﴾. ( بز ) عن أي هُريرةَ سَمَّت .

٨٢٩/٢٩٨٥٤ - قال النَّيُّ عَلِيْة : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: أَكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوِ أَكْفتَهُ إِنَّى ) . (حم ) عن ابن عمر نست .

مه ٨٣٠/٢٩٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ وَأَثْدُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ ). (طك) عن أنس منطق .

٨٣١/٢٩٨٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ ذَنْباً فَإِذَا ذَكُرَهُ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ، فَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ ، فَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ عُفِرَ لَهُ ). ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا عَنْ .

٥٩٢/٢٩٨٥٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْعَدُوَّ لَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْمٍ لِوَاءَهُمْ ، وَقَالَ : رَأَيْتُهُمْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ) . (طَكَ ) عن معاوية ومحارب وابنه مسلمة الشَّتِينَ .

مَّ الْمَوْقِفِ حَتَّى يَقُولَ : يَا رَبِّ إِرْسَالُكَ بِي إِلَى النَّارِ أَهُونُ عَلَيَّ وَفَ الْمَبْدُ فَي الْمُوقِفِ حَتَّى يَقُولَ : يَا رَبِّ إِرْسَالُكَ بِي إِلَى النَّارِ أَهُونُ عَلَيَّ مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ). (بز) عن جابر مَسْتَ. مَمَّا أَجِدُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ). (بز) عن جابر مَسْتَ. مَمَّا أَجِدُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ). (بز) عن جابر مَسْتَ. الْعَسِدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْعَضَبَ يُفْسِدُ الْعَسَلُ ، يَا مُعَاوِيَةً بْنَ حِيدَةً! إِن الْعَسَلُ ، يَا مُعَاوِيَةً بْنَ حِيدَةً! إِن

اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ وَأَنْتَ تُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ فَافْعَلْ ، فَإِنَّ اللهَ عِنْدَ طَنْ عَبْدِهِ ) . ظُنِّ عَبْدِهِ ) . (طك) عن مز بن حكم عن أبيه عن جَدِّهِ ) .

٨٣٥/٢٩٨٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ الْفِرِ دُوْسَ هِيَ رَبُوَّةُ

الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي بَيْنَ أَرْفَعِهَا وَأَحْسَنِهَا). (بن ) عن سمرة سَنسَه.

٨٣٦/٢٩٨٦١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْقُرْ آنَ غِني لَا فَقْرَ

بَعْدَهُ وَلَا غِنِي دُونَهُ ) . (ع) عن أنس المشار .

٨٣٧/٢٩٨٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُحَاسَبُ

يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُلْجِدَهُ الْعَرَقُ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سنت.

مِنْ شَدَّةِ ذَلَكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَقُولَ : يَا رَبِّ أَرِحْنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ).

(طس) عن ابن مسعُودِ سَمَّدَ.

٨٣٩/٢٩٨٦٤ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ) . (حم ) عن أَبِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ) . (حم ) عن أَبِي بصيرةَ الْغُفارِي سَتَّمَ، (طك ) عن ميمُونة بنت الْحارث سَتَّهُ .

مَدْعَةِ أَمْعَاءٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعِي وَاحِدٍ). (حم) عن مَالِكِ عَن مَالِكِ عن مَالِكِ عن مَالِكِ عن سَهيل عن أبيه عن أبي هُريرة سَعَت

﴿ ٨٤١/٢٩٨٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا \_ يَعْنِي الْخَمْرَ \_ ) . ﴿ طِس ﴾ عن جابر مَشْتَ .

آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَتَجَرْجَرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). (ع، طكسص) عن ابن عبَّاسِ مَسَّدَ.

٨٤٣/٢٩٨٦٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيكِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتُ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَر ) . (طس ) عن حُذيفة مَنْتُ .

الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا لَا الْمُعَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لَا فَي الرَّأْسِ ) . (حم ) عن سهل مَنْ المُثَنَّ .

إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ إِمَاطَتِهِ الْأَرْتِم، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ مِنَ السَّلْعَةِ عَنِ الْإِرْتِم، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ مِنَ السَّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فَيَلْمَسُهَا فَتُخَطِّيهَا يَدُهُ، وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فَيَلْمَسُهَا فَتُخَطِّيهَا يَدُهُ، وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ أَهْلَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ (١) تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَفْوَجُرُ فِي السِّلْعَةِ (١) تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَفْوَةً مُكَانَهَا فَيَخْفِقُ بِذَلِكَ فُؤَادُهُ فَيَرُدُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَفْقَدُ مَكَانَهَا فَيَخْفِقُ بِذَلِكَ فُؤَادُهُ فَيَرُدُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَيَكُتُبُ لَهُ أَجْرَهَا). (بز) عن أنس مَنْتُ .

(١) السِّلْعَةُ : وهي حاجةُ الإنسان مما يضعه في جيبيه كقلم ومنديل وما شاكل ذلك

معًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). (طس) عن عبد الله ابن أبي قيس النضرى مشت.

معًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). (حم، ع، بز، في معًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). (حم، ع، بز، طك) عن فضلة الْغفاري سَعْتَ .

النَّى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اَكُوْتُ وَيُعَانِي مَا يُعَانِي ، فَيَوَدُّ لَوْ خَرَجَتْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْتَخْبِرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا قَالَ: تَرَكْتُ فُلَاناً فِي الدُّنْيَا أَعْجَبَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَإِذَا قَالَ إِنَّ فُلَاناً قَدْ مَاتَ ، قَالُوا : مَا جِيءَ بِهِ إِلَيْنَا ، وَإِنَّ الْمؤمِنَ يَجْلِسُ في قَبْرِهِ فَيُسْأَلُ ، مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبيُّكَ ؟ فَيَقُولُ: نَبيِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَيَقُولُ: فَمَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَجْلِسِكَ ، ثُمَّ يَرِي الْقَبْرَ فَكَأَنَّمَا كَانَ رَقَّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَدُوَّ اللهِ نَزَلَ بِهِ الْمُوْتُ وَعَانَى مَا عَانَى فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ رُوحُهُ أَبَداً وَاللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي قَبْرِهِ أَوْ أُجْلِسَ يُقَالُ لَهُ : مَنْ

رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِى ، فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ ، فَفُتِحَ لَهُ بَابً مِنْ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَسْمَعُ كُلُّ دَابَّة إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَسْمَعُ كُلُّ دَابَّة إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ) . ( بن ) يُقَالُ لَهُ نَمْ كَمَا يَنَامُ المَنْهُوسُ ثُمَّ يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرة بنت .

عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوتٍ حَوْلَ الْعَرْشِ ). (طك) عن أَبِي أَيُّوب سَتَّة.

على عَمُود مِنْ يَاقُوت لَهُ خَيْمَةُ مِنْ يَاقُوتَه مُجَوَّفَة سِتِّينَ مِيلًا فِي عَمُود مِنْ يَاقُوت لَهُ خَيْمَةُ مِنْ يَاقُوتَة مُجَوَّفَة سِتِّينَ مِيلًا فِي السَّمَاءِ لَهُ فِي كُلِّ أَناحِية فِيهَا أَرْوَاحٌ لَا يُعْلَمُ عَدَدُهُنَّ، وَإِنَّ السَّمَاءِ لَهُ فِي كُلِّ أَناحِية فِيهَا أَرْوَاحٌ لَا يُعْلَمُ عَدَدُهُنَّ، وَإِنَّ السَّمَاءِ لَهُ فِي عُلُولًا أَهْلَ الْجَنَّةِ نُوراً حَتَّى يَقُولَ أَحْدَهُمْ يُشُوراً حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَا هٰذَا الَّذِي قَدْ حَدَث ؟ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَهْلُ الْجَنَّةِ مَا هٰذَا الَّذِي قَدْ حَدَث ؟ فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَهْلُ الْجَنَّةِ مَا هٰذَا الَّذِي قَدْ حَدَث ؟ فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَهْرُ صَلَى عَائِشَةَ مَلَ الْجَنَّةِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنَ الْمُتَحَالِينَ ) . (طس ) عن عائشة مَنْ الْمَتَحَالِينَ ) . (طس ) عن عائشة مَنْ الْمَتَحَالِينَ ) . (طس ) عن عائشة مَنْ الْمُتَحَالِينَ فَيْ اللّهِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُتَحَالِينَ كُولُونَ الْمُتَحَالِينَ كُولُ الْمُتَعَالِينَ الْمُولُ الْمُنْ الْمُتَعَالَةُ اللّهَ الْمُنْ الْمُتَحَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَا اللّهَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَ الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا الْمِنْ الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا مِنْ اللّهُ الْمُنَالِينَ الْمُتَعَالِينَا مِنَ الْمُتَعَالِينَا مِنْ الْمُتَعَالِينَا مِنْ اللهِ الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا مِنْ اللهِ الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا الْمُتَعَالَةُ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ الْمُتَعَالِينَا الْمُتَعَالِينَا الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهِ الْمُعْمَالِينَا اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُعَالِينَا اللّهُ الْمُعَالِينَا اللّهُ ال

٨٥١/٢٩٨٧٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ مَا خَرَّمَ اللهُ ﴾ . ﴿ طب ﴾ عن أُمِّ معبد نَشْتُ .

١٠٠٢/٢٩٨٧٧ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ الَاَّآةَ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ الْمَانَّةُ مُ فَعَى الْحُسَنَهُمْ خُلُقاً فَتَقُولُ : أَيْ رَبِّ! إِنَّ هٰذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ مَعِي خُلُقاً فِي دَارِ الدَّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ ) . (طكس) عن أُمِّ سلَمَة مَسَنَ خُلُقاً فِي دَارِ الدَّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ ) . (طكس) عن أُمِّ سلَمَة مَسَنَ قَالَتُ : إِنَّ المَرْأَةَ تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَأَكْثَرَ فِي الدَّنْيَا ، فَمَنْ يَكُونُ وَوْجُهَا مِنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللهِ فَى الْأَرْضِ تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ لَأَهْلِ السَّمَاءِ لَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٨٥٤/٢٩٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْلَةِ : ( إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ ) . ( بز ) عن أَخَاهُ تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ ) . ( بز ) عن أَخِاهُ مَريرةَ مَا يَحَالَثُ وَرَقُ الشَّجَرِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَا يَحَادُ .

نَتَصَافَحَا وَتَسَاءَلَا أَنْزَلَ اللهُ بَيْنَهُمَا مِائَةَ رَحْمَة ، تِسْعَةً وَتِسْعِينَ لِأَبَشِّهِمَا وَأَحْسَنِهِمَا مُسَاءَلَةً لِأَخِيهِ ) . (طس ) لِأَبَشِّهِمَا وَأَعْرَبُهُمَا وَأَحْسَنِهِمَا مُسَاءَلَةً لِأَخِيهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَاءَلَةً بِاللهِ عَن أَبِي هُريرةَ سَاءَدَ . (طس )

فَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأُولَادَهُمْ فَى النَّارِ ). (عم) عن على رست. فَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأُولَادَهُمْ فَى النَّارِ ). (عم) عن على رست. كى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأُولَادَهُمْ فَى النَّارِ ). (عم) عن على رست. كا النَّبِيُ عَلَيْتِهِ : ( إِنَّ المُعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدَرِ الْبَلَاءِ ) . على قَدَرِ الْبَلَاءِ ) . عن أبي هُريرة وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدَرِ الْبَلَاءِ ) .

مُ ١ الْأَقَلُّونَ عَلَمُ الْأَقَلُّونَ عَلَيْ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقَيْلَةِ : ( إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَعِينِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا عالِهِ وَهَكَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنْ يَعِينِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا عالِهِ وَهَكَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، أَلَا أَدُلُّكُ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا لِلهِ ، تَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ ؟ إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

٨٥٩/٢٩٨٨٤ \_ قَالُ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِنَّ اللَكَ الَّذِي يَسُوقُ الْخِي يَسُوقُ اللَّذِي يَسُوقُ اللَّذِي كَذَا) هٰذِهِ السَّحَابَةَ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَسُوقُهَا إِلَى وَادِي كَذَا) ( بز ) عن ابن عبَّاس مَضِي .

فَ قُبُورِهِمْ حَتَّى إِنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ ) . ( طك ) عن أَبُو مَعُودِهِمْ حَتَّى إِنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ ) . ( طك ) عن أبن مسعُود سَعَتَ .

٨٦١/٢٩٨٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللَّائِكَةَ لَا تَتَّبِعُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسُ ) . ( طس ) عن أنس ِ سَتَّدَ .

عَلَيْهُ عَلَى الْمَلَائِكَةُ لَا تَزَالُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ ۚ: ﴿ إِنَّ الْمَلَائِكَةُ لَا تَزَالُ تَوَالُ تَكُونُ عَلَى عَلَى الْمَلِكِكَةُ لَا تَزَالُ تَصُلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن عائشة مَائشة مَائِنْ مَا مَائشة مَائِنْ مَائْسُونُ مِنْ مَا مَائِنْ مَائْسُونُ مِنْ مَا مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائْسُونُ مِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَا مَائِنْ مَائْسُونُ مَا مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَا مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائْسُونُ مَا مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائْسُونُ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائِنْ مِنْ مَائْسُونُ مَائِنْ مَائِمُ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِنْ مَائِسُ مَائِنْ مَائْسُلُونُ مَائِنْ مَالْمَائِلُونُ مَائِنْ مَائِنْ مَائِلْ مَائِلْ مَائِلْمُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلْمُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِلُونُ مَائِنْ مَائِلُونُ مِنْ مِنْ مَائِلُونُ م

٨٦٣/٢٩٨٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ) . (ع ) عن أبي هُريرةَ اسْتَ .

٨٦٤/٢٩٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا

وَرَقَدُوا ، وَأَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ ، لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ ، وَكِبَرُ الْكَبِيرِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ) . الضَّعِيفِ ، وَكِبَرُ الْكَبِيرِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ) . (ع) عن جابر مضد قَالَ : انْتَظُرْنَا النَّبِيَ عَلَيْ لِصَلَاةِ الْعُتْمَةِ فَاحْتَبَسَ عَلَيْنَا حَتَى كَانَ قَرِيباً مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ وَصَلَّى بِنَا فَذَكَرَهُ ) .

٨٦٥/٢٩٨٩٠ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( إِنَّ النَّجَاشِيُّ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ). ( طك ) عن جرير سَائِتَ .

النَّارِ ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِللَّهِ النَّارِ ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِحَقَّ النَّادِ ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِحَقَّ النَّادِ ، وَقَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ إِحَقَّهُ ) . ( طس ) عن عبد الرَّحمٰن ابن شبل منت .

الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى حَالِهَا لَا تُغَيَّرُ ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى حَالِهَا لَا تُغَيَّرُ ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَاماً كَذَلِكَ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُسُوِّي خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكاً ، فَيقُولُ المَلكُ الَّذِي عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُسُوِّي خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلكاً ، فَيقُولُ المَلكُ الَّذِي عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُسُوِّي خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلكاً ، فَيقُولُ المَلكُ الَّذِي يَلِيهِ : أَيْ رَبِّ! أَذْكُرُ أَمْ أَنْنَى ، أَشَقِى اللهُ وَاللهُ ؟ أَمْ سَعِيدُ ، أَقَصِيرٌ أَوْ طَوِيلٌ ، أَنَاقِصُ أَمْ زَائِدٌ ؟ قُوتُهُ ؟ وَأَجَلُهُ ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَعِيدٌ ، أَقَصِيرٌ أَوْ فَيَكُتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ فَيَكُتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ

فُرِغَ مِنْ هَٰذَا كُلِّهِ ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ سَيُوجَّهُ لِل خُلِقَ لَهُ ) . (حم ) عن ابن مسعُود سَمِّتُ .

مَعْ النَّهُ عَلَيْهُ : ( إِنَّ النَّهْ سَ إِذَا خَرَجَتْ عَلَيْهُ : ( إِنَّ النَّهْسَ إِذَا خَرَجَتْ يَتْبُعُهَا الْبَصَرُ ، وَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَحْضُرُ اللِّيِّتَ فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُ أَمْلُ اللَّيِّتِ ) . ( بز ، طس ) عن أبي بكرة مَنْتُ .

كَائِنَةٌ فَلَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى ، قَالَهُ لِمَنْ سَأَلَهُ عَن ِ الْعَزْلِ ) . (طب ) عن عبادة بن الصَّامت مصحة .

٥٧٠/٢٩٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ النَّمِيمَةَ لَا تُحِلُّ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس مِنْ َ . .

الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْعًا وَلَمْ يُنَجِّسُهُ). (طك) عن أَنس سَعَد . الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْعًا وَلَمْ يُنَجِّسُهُ). (طك) عن أَنس سَعَد . الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْعًا وَلَمْ يُنَجِّسُهُ ). (طك) عن أَنس سَعَد . الْبَيْتِ لَنْ يُقَادِّر وَطْأَةً وَطِئَهَا اللهُ بِوَجِّ ). (حم) عن يعلى بن مرَّة سَعَد. وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةً وَطِئَهَا اللهُ بِوَجِّ ). (حم) عن يعلى بن مرَّة سَعَد.

الْعُلْيَا، وَإِنَّ السَّائِلَةَ هِيَ السُّفْلِي، وَمَا اسْتَغْنَيْتَ فَلَا تَسْأَلْ، فَإِنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ هِيَ السُّفْلِي، وَمَا اسْتَغْنَيْتَ فَلَا تَسْأَلْ، فَإِنَّ الْعُطية مَالَ اللهِ مَسْتُولٌ وَمَنْطِيُّ ). (حم ، بز ، طكس ) عن عطية مَالَ اللهِ مَسْتُولٌ وَمَنْطِيُّ فِي وَفْدِ مِنْ قَوْمِي فَدَخَلُوا وَتَخَلَّفْتُ فَقَالَ: قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فِي وَفْدِ مِنْ قَوْمِي فَدَخَلُوا وَتَخَلَّفْتُ فَقَالَ:

(١) وَجّ: موضع بناحية الطائف. (نهاية: ١٥/١٥٥)

هَلْ قَدِمَ مَعَكُمْ ۚ أَحَدُ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا: فَتَى خَلَّفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا، قَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ اسْتَقْبَلَني وَكَلَّمَني بِلُغَتِي وَذَكَرَهُ).

الْغُلَامِ كَبْشاً وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَ أَوْ قَالَ : تَذْبَحُ لَ فَعُقُّواَ الْغُلَامِ كَبْشاً وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَ أَوْ قَالَ : تَذْبَحُ لَ فَعُقُّواَ الْغُلَامِ كَبْشَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشاً ) . (بز) عن أَوِ اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشاً ) . (بز) عن أَي هُريرة مَا الْعُلَامِ مَا الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعَلَامِ مَا الْعُلَامِ مُعْلَى الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مِنْ الْعُلْمِ مَا الْعُلَامِ مُعْلَى الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مُعِلَى الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا مُعْلَى الْعُلَامِ مِنْ مَا الْعُلَامِ مُعْلَى الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا مَا مُعْلَى الْعُلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا مُعْلَى الْعُلَامِ مُعْلَى الْعُلْمُ

مَا تَعَلَّقَ بِـهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِـهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِـهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَـلْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَـلْ مَا شِئْتَ ) . (حم ، بز ) عن حذيفة مَنْتُ .

ا ۸۷٦/۲۹۹۰ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ آدَمَ غَسَّلَتُهُ اللَّائِكَةُ اللَّائِكَةُ اللَّائِكَةُ اللَّائِكَةُ عَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ وَقَالُوا : هٰذِهِ سُنَّتُكُمْ عَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ وَقَالُوا : هٰذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ فِي مَوْتَاكُمْ ) . ( طس ) عن أُبِيِّ بن كعبِ سَنَّتُ .

إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ ( إِنَّ آدَمَ لَمَّا هَبَّطَهُ اللهُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ: فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ: إِنِّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ إِنِّيَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ فَالَ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ : هَلُم مَلكَيْنِ حَتَّى نَهْبِطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَالُوا رَبَّنَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَأَهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؟ قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَأَهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ

٨٧٩/٢٩٩٠٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ عَلَى مِرْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ﴾ . (ع) عن أنس سَعَتْ . مِرْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ﴾ . (ع) عن أنس سَعَتْ . مَرْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ﴾ . (ع) عن أنس سَعَتْ . . فال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ أَبَاكَ مَحْبُوسُ بِدَيْنِهِ

فَاقْضِ عَنْهُ . فَقَالَ : قَضَيْتُهُ مَا خَلَا امْرَأَةٍ ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ وَلَيْسَ

لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ فَأَعْطَيْتُهَا ) . (ع) عن سعد ابن الْأَطُول سَعْد أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم وَعِيَالًا وَدَيْناً فَذَكَرَهُ ) .

الله على عَدْرِ السَّنَّةِ الله عَدْرَجاً ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثُ عَلَى غَيْرِ السَّنَّةِ ، وَيَسْعُ مِائَة وَسَبْعُ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنْقِهِ ) . ( طَك ) عن إبراهيم وَتِسْعُ مِائَة وَسَبْعُ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنْقِهِ ) . ( طَك ) عن إبراهيم ابن عبادة بن الصَّامِت عن أبيهِ عن جدِّهِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ ابن عبادة بن الصَّامِت عن أبيهِ عن جدِّهِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ الله الله عَلَيْهُ فَسَأَلُوهُ هَلْ لَهُ مِنْ الْمُرَأَتَهُ أَلْفاً فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَسَأَلُوهُ هَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ فَذَكَرَهُ ) .

اللهِ لَمَنْ آمَنَ ثُمَّ كَفَرَ). (طك ) عن مُعاذ بن جبل سَعْضَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ لَمَنْ آمَنَ ثُمَّ كَفَرَ). (طك ) عن مُعاذ بن جبل سَعْتَ .

٨٨٣/٢٩٩٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ :

وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أَغُوى بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي). ( حَم ، طس) عن أبي سعيد سَاتِ .

٨٨٤/٢٩٩٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم ِ يُنَادِي فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي بِلَالٌ ) . (حم ) عن حبيب ابن عبد الرَّحمٰن سَتَ .

٠ ٨٨٥/٢٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ﴿ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ

ضُدِكَ اللهُ لَهُ وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ \_ قَالَهُ لِأُمْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ مِنْ مُعَاذِ لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ مِنْ مُعَاذِ لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ مِنْ مُعَاذِ لَمَّا مَاتَ يزيد مَا عَنِيْ أَسَمَاءَ بِنْتَ يزيد مَا الْعَنْ .

فَ أُوَّلِ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ) . فِي أُوَّلِ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ) . ( طص ) عن أي سعيد مشت .

النَّارِ). (طك) عن عمران بن حصين الشَّيْ عَلَيْقِ : (إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ وَأَنْتَ فِي النَّبِيُّ عَلَيْقِ النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِ النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي اللَّالَالَ عَمْ النَّالِي النَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالَ اللَّالِي اللَّالِي النَّالِي اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلَالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلْمَالِي اللَّلَالَةُ اللَّالِي اللَّلْمَالِي اللَّلَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلَّالَةُ اللَّلَّةُ اللَّالَةُ اللَّلَّةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلَّةُ اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالَةُ اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّذَالِي اللَّذَالِي اللَّذَالِي الْمُعْلَقِيلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلِي الْمُعْلَقِيلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلُولِي الْمُعْلَقِيلُولِي الْمُعْلِقُلْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلِقُ الْم

الْفَرَائِض إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِض إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ ). (طك) عن ابن عبَّاس سَتَّة.

الْخُلَاقاً الْلُوطَّوُونَ أَكْنَافاً النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَّاسِنُكُمْ أَخُلَاقاً اللَّوَطَّوُونَ أَكْنَافاً الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اللَّهَ وَلَ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اللَّسَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، اللَّهَ أَفُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ ، اللَّتَمِسُونَ الْبَرَاءَ الْعَنَتَ ) . ( طسص ) عن أي هُريرةَ مَا الْعَنَتَ .

١٤ ٨٩٠/٢٩٩١٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةُ الْقَيَامَةُ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ اللّهُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْعَلَاقِيَامَةُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَامَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) المتفـيّـهـقُ : الذي يتوسع بكلامه ويتنطع . ( لسان العرب : ٣١٤ )

٨٩١/٢٩٩١٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ أَحَبُّ أَسْمَائِكَ أَبُو

تُرَاب، أَنْتَ أَبُو تُرَاب). ( طكس) عن أبي الطَّفَيْل سَعْتُ قَالَ:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيٌّ نَائِمٌ عَلَى التُّرَابِ فَذَكَرَهُ ) .

٩٨٢/٢٩٩١٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةٍ : ( إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاثِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ ، وَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْحَبَشَةِ

فَكُبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ) . ( طك ) عن حذيفةَ بن أُسيد سَنَّ .

٨٩٣/٢٩٩١٨ \_ قال النَّبيُّ عَيْقٍ : ( إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ مَاتَ ، قُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدَ مَاتَ

فَى كُفْرِهِ ؟ فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ اللهِ: «وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. الْآيَةَ ) . (طك ) عن وحشى بن حرب منافظ .

٨٩٤/٢٩٩١٩ \_ قال النَّنيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَيْ سَنَة يَرِي أَقْصَاهُ كَمَا يَرِي أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ أَزْوَاجَهُ وَخَدَمَهُ وَسُرُرَهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ

فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنٍ). (حم، ع، طك) عن

ابن عمر سفنه.

٨٩٥/٢٩٩٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَرْضَكُم ۗ رُفِعَتْ إِلَيَّ مُنْذُ قَعَدْتُمْ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ، فَخَيْرٌ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْ نَيُّ يُنْدهِبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيهِ ﴾ . ( طس ) عن أنس مشت، أنَّ . وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لَكُمْ

ثَمَرَةٌ تَدْعُونَهَا كَذَا وَكَذَا وَثَمَرَةٌ كَذَا وَعَدَّ ثِمَارَ أَلْوَانِهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ كُنْتَ وُلِدْتَ فِي جَوْفِ هَجَرَ مَا كُنْتَ أَعْلَمَ مِنْكَ اللهَ رَجُلٌ: لَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ مِنْكَ اللهَ وَيَظِيلُوا فَذَكَرَهُ ).

١٩٩٢١ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَكُوْ الْجَنَّةِ لَلْهُ الْجَنَّةِ لَلْ الْجَنَّةِ لَكُوْ الْجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ مَا سَمِعَهَا أَحَدُّ قَطُّ ، إِنَّ مِمَّا لَيُغَنِّينَ بِهِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُتُ ). (طسص) عن ابن عمر مَصْتَ.

١٩٩٧/٢٩٩٢٢ \_ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا \_ أَيْ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيُّ \_ يَحُطُّ الْخَطَايَا). (حم) عن ابن عمر مَشْتَهَ .

عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَدَ عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ فَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَدَ عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَدَ نَعْمَةَ مَوَالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ) . (ع) عن جعفر ابن محمَّد عن أبيه عن جَدِّه ) .

عن الأَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ). (حم، طك) عن الأَشْعَث بن قيس مَصَد. تَعَالَى أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ). (حم، طك) عن الأَشْعَث بن قيس مَصَد. عن الأَشْعَث بن قيس مَصَد بن قيس مَصَد. عن المُحديث عن المُحديث عن الأَشْعَث بن قيس مَصَد بن مُصَدّ بن مَصَد بن مَصَد

عَدِيثُ خُرَافَةً ، كَانَ خُرَافَةُ مِنْ بَنِي عُذْرَةً سَبَتْهُ الْجِنُّ وَكَانَ مَعَهُمْ عَدِيثُ فَالْمَا خُرَافَةُ مِنْ بَنِي عُذْرَةً سَبَتْهُ الْجِنُّ وَكَانَ مَعَهُمْ فَإِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ فَيُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيُحَدِّنُونَ بِهِ كَمَا قَالَ ) . ( طس ) عن عائشة مسس .

عَامِكُمْ عَامِكُمْ عَالَمُكُمْ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَطْهَرَ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ ). (طك ) عن الْحسن بن عَلَي مَرَّةً دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا مَسْتُهُ النَّبِيِّ فَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا مَعْلَمُ وَعَلَى مَرَّةً دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ فَا مَ يُصَلِّي فَى بَيْتِ فَاطِمَةَ مَسْتُهُ النَّارُ فَا كَلَتْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

عَجُلَ الطَّاعَةِ وَوَاللَّهُمْ وَيَكُنُّ وَعَلَى النَّبِيُّ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَلَ الطَّاعَةِ وَوَاللَّهُمْ وَيَكُنُونَ فُجَّاراً فَتَنْمُو مُواللَّهُمْ وَيَكُنُّرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المعْصِيةِ أَمُواللَّهُمْ وَيَكُنُّرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المعْصِيةِ عَمُواللَّهُمْ وَيَكُنُّرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المعْصِيةِ عَمَواللَّهُمْ وَيَكُنُّرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المعْصِيةِ عَقُوبَةً الْبَعْنَ وَالْخِيانَةُ ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ يُذَهِبُ اللَّالَ وَيُثَقِلُ عَن أَيْ سَلَمَة عَن أَيْ سَلَمَةً عَن أَيْ سَلَمَةً عَن أَيْ سَلَمَةً عَن أَي هُرِيرة وَيَذَرُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ ) . ( طس ) عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة وَيَذَرُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ ) . ( طس ) عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة وَيَذَرُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ ) . ( طس ) عن أبي سَلَمَة عن

٩٠٤/٢٩٩٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى

اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ بِدُخُولِ الْجَاهِلِيَّــةِ). (حم) عن ابن عمرو سَشَتَه .

أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ يُقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ يُقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَقْصِّرُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى وَيَنْ وَهَلَكَ سَائِرُهُنَ ، فِرْقَدَ تُونَ وَسَعْيِنَ فِرْقَةً نَجَا مِنْهُمْ ثَلَاثَةً وَهَلَكَ سَائِرُهُنَ ، فِرْقَدَ تُنْ اللهُ وَيَعْمِمْ وَدِينِ عِيسَى فَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ وَتَرَهَّبُوا فَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا . الْآيَة ) . وَتَرَهَّبُوا فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا . الْآيَة ) . وَتَرَهَّبُوا فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا . الْآيَة ) . (طك ) عن ابن مسعُود نقض .

عَلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ) . ( طكس ) عن عبادة المِعادة النَّمَان اللهَ مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ) . ( طكس ) عن عبادة ابن الصَّامت سَعَد .

أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ). (بز) عن أنس المنت .

وَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا). (حم) عن أَي هُرِيرَةَ رَسَتَ فِي هِرَّةَ عَلَمْ وَلَمْ تَسْقِهَا). (حم) عن أَي هُريرةَ رَسَتَ وَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَسِّهَ أَنْتَ الَّذِي تَحَدَّثُتَ بِكَذَا ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ المَرْأَةُ ؟ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ : هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ المَرْأَةُ ؟ الله إِنَّ المَرْأَةُ مَعَ مَا فَعَلَتْ كَانَتْ كَافِرَةً ، وَإِنَّ الْمَوْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ إِنَّ المَوْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ فَا نَظُرْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَانَتْ كَانَتْ كَانَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَحَدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَحَدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفِي اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَةً فَانْظُرْ كَيْفِي اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْفِي فَانْظُرْ كَيْفَ تَحَدِّبُهُ فِي هَا لَهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَتْ كَانَتْ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْفِي فَانْظُرْ كَيْفَ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَتْ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَانْطُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنْ الْمُؤْمِنَ أَدُولُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَدَتْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي فَاكُفِنُوهَا فَأَكُفَ أَنَاهَا وَإِنَّا لَجِياعٌ). فَقَدَتْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي فَاكُفِنُوهَا فَأَكُفَ أَنَاهَا وَإِنَّا لَجِياعٌ). (حم، ع، بز، طَك) عن عبد الرَّحمن بن حَسنَةً مِنْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضَّبابِ، كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضَّبابِ، قَالَ: فَبَيْنَا الْقِدْرُ تَعْلَى بِهَا إِذَ خَرَجَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَهُ). وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَهُ).

الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ إِلَى أُنَاسِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ إِلَى أُنَاسِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ فَوَ اللهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بَمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَنَا: كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ ). (طك) عن الوليد بن عقبة مستند.

٩١٣/٢٩٩٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ طَمَعُهُمْ فَتَسْتَغِيرُ بُيُوتُهُمْ ) . ( طس ) عن أبي هريرةَ سَعَتَ .

٩١٤/٢٩٩٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَكِيْهِ : ( إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا يُرِى الْكَوْكَبُ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ، وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ مِنْهُمْ ) . ( طك ) عن جابر منتش .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَإِنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ يُعْفُونَ شَوْارِبَهُمْ ، وَيَحُفُّونَ لِحَاهُمْ ، فَاعْفُوا اللَّحٰي وَأَحِفُّوا الشَّوَارِبَ ) . (بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

مَالِكاً فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَاماً ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْعُونَ ، ثُمَّ مَالِكاً فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَاماً ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مَاكَثُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مَاكَثُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِّمُونَ ، فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثلَ الدَّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِّمُونَ ، فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثلَ الدَّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِّمُونَ ، فَلَا يُحِيبُهُمْ مِثلَ الدَّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِّمُونَ ، فَلَا يُحِيبُهُمْ مِثلَ الدَّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِّمُونَ ، فَلَا مُواتُهُمْ فَلَا يُحِيبُهُمْ مَثلَ الدَّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكلِمُ أَصُواتُهُمْ فَلَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

الْإِيمَانِ عَلَيْ اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ) . (حم ، طك ) عن الْبراءِ بن الْبراءِ بن عَالَب فَي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ) . (حم ، طك ) عن الْبراءِ بن عَازِب عَنْ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ عُرِى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ ؟ عَازِب عَنْ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ عُرِى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ ؟ قَالَ : قَالُوا : الصَّلَاةُ ، قَالَ : حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بها ، قَالُوا : الزَّكَاةُ ، قَالَ :

حَسَنَةٌ ، قَالُوا : وَمَا هِيَ بِهَا ؟ قَالُوا : صِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ : حَسَنُ وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : الْجَهَادُ ، قَالَ : حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : الْجِهَادُ ، قَالَ : حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ، إِنَّ أَوْسَطَ عُرِى الْإِيمَانِ الخ . . ).

الْجَنَّةَ : أَنَا وَأَنْتَ يَا عَلَيُّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَذَرَارِينَا خَلْفَ طُهُورِنَا ، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا ، وَشِيعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا ) . ( طك ) عن أبي رافع منت .

شَمَائِلِنَا). (طك) عن أبي رافع مَنْ . ١٩١٩/٢٩٩٤٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (إِنَّ أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ المَشْرِقِ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى المَغْرِبِ). (طس) عن عبد الله بن سلام مَنْ .

قاتَلُوا فِي سَبِيلِي ، فَتَدْخُلُ اللَّائِكَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (طَكَ ) عن ابن عمر سَعْتَ . مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (طَك ) عن ابن عمر سَعْتَ . مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (طَك ) عن ابن عمر سَعْتَ . عَلَيْهِ عَلَيْهِ : (إِنَّ أَوَّلَ خَصْم يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَنْزَانِ ذَاتُ قَرْنٍ وَغَيْرُ ذَاتِ قَرْنٍ ) . (طس ) عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَنْزَانِ ذَاتُ قَرْنٍ وَغَيْرُ ذَاتٍ قَرْنٍ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرة سَعْتَ .

٩٢٢/٢٩٩٤٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ نَهانِي عَنْهُ رَبِّ الْخَمْرِ ، وَمُلَاحَاةُ (١) الرَّجُل ِ ) . ( بنر ، طك ) عن أبي الدَّرداءِ ومُعاذ نَاتُ .

الْقَلَمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ الْقَلَمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (ع) عن ابن عبّاس وسَعَد. الْقَلَمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (ع) عن ابن عبّاس وسَعَد. الْقِلْمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَفُواهٍ فَخْذُهُ مِنَ الشِّمَالِ). (حم، الْإِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى أَفُواهٍ فَخْذُهُ مِنَ الشِّمَالِ). (حم، طك) عن عقبة بن عامر مَنْ أَفُواهٍ فَخْذُهُ مِنَ الشِّمَالِ). (حم، طك) عن عقبة بن عامر مَنْ عَلَمْ أَفُواهٍ فَخْذُهُ مِنَ الشَّمَالِ).

على النَّاسِ مِنْ دِينهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا يُخَاسِبُ بِهِ الصَّلَاةَ، يَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي فَإِنْ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الصَّلَاةَ، يَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: آنْظُرُوا هَلْ كَانَتْ تَامَّةً مَنَ التَّطُوَّعِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: آنْظُرُوا هَلْ مِنْ التَّطُوَّعِ ، مِنْ تَطَوِّع ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطُوعٌ تُمَّمَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطُوعِ ، مِنْ تَطَوِّع ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطُوعٌ تُمَّمَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطُوعِ ، (نَهاية : ٢٤٣٤) على مَلاحاة الرجال : مقاولتهم ومخاصمتهم . (نهاية : ٢٤٣٤)

ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةً ؟ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ صَدَقَةً ؟ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ صَدَقَةً ؟ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ صَدَقَةً أَنْ مَنَ لَهُ زَكَاتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ). (ع) عن أنس سنت. لَهُ صَدَقَةٌ تُمَّمَتْ لَهُ زَكَاتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ). (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى: الْقَلَمَ وَالْحُوتَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ تَعَالَى : الْقَلَمَ وَالْحُوتَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ، فَقَالَ: هَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ كَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ قَرَأً : « نَ وَالْقَلَمِ » قَالَنُونُ الْحُوتُ وَالْقَلَمُ الْعِلْمُ ) . (طب ) عن ابن عبّاس سنت فَكَ فَالَنُونُ الْحُوتُ وَالْقَلَمُ الْعِلْمُ ) . (طب ) عن ابن عبّاس سنت لُكُ فَالَنُونُ الْحُوتُ وَالْقَلَمُ الْعِلْمُ ) . (طب ) عن ابن عبّاس سنت لَكُ فَالنَّونُ الْحُوتُ وَالْقَلَمُ الْعِلْمُ ) . (طب ) عن ابن عبّاس سنت لُكُ النُّورَةُ وَدَخَلَ الْحَمَّامَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ ذَلُودَ ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَ حَرَّهُ النَّورَةُ وَدَخَلَ الْحَمَّامَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَ حَرَّهُ وَعَمَّهُ فَقَالَ : أَوَّاهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ أُوه أُوه قَبْلَ أَنْ لاَ تَنْفَعَ أُوه أُوه وَمَالً أَنْ لا تَنْفَعَ أُوه أُوه وَ عَبْلَ أَنْ لاَ تَنْفَعَ أُوه أُوه أُوه ) . (طكس ) عن أَنِي مُوسَى سَتَ .

٩٢٨/٢٩٩٥٣ – قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ : ( إِنَّ أُوَّلَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خِيَارُهُمْ ، وَآخِرَهَا شِرَارُهُمْ مُخْتَلِفِينَ مُتَفَرِّقِينَ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مُشتر .

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُوم ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم لِا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ : أَصْبَحْتَ ) . (طس ) عن سهل ابن سعد مناف .

٧٥ ٩٣٢/٢٩٩ \_ قال النَّيُّ عَلَيْتِ : ( إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُ سَنَوَات ،تُمْسِكُ السَّمَاءُ أَوَّلَ سَنَة ثُلُثَ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ، وَالسَّنَّةُ الثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَى " نَبَاتِهَا ، وَالسَّنَةُ الثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَالْأَرْضَ نَبَاتَهَا حَتَّى لَا يَبْقَلَى ذُو خُفٍّ وَلَا حَافِر إِلَّا هَلَكَ ، وَإِنَّا مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَانِيَّ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبلَكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَن مَايَكُونُ ضُرُوعاً وَأَعْظَم أَسْنِمَةً ، وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَأَبُوهُ <del>وَأَبُوهُ</del> فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ قِيلَ : لَقَدْ خُلِعَتْ أَفْئِدَتُنَا بِذِكْرِ اللهِ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ يَخْرُجْ \_ يَعْنَى الدَّجَّالَ \_ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِن ِ ، قِيلَ : فَمَا يُجْزِئُ اللَّوْمِنَ يَوْمَئِذِ ؟ قَالَ : مَا يُجْزِئُ اللَائِكَةَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ). (حم، طك) عن أسماء بنت يزيد سطنه .

وَيُوْتَمَنُ خَدَّاعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، سِنِينَ خَدَّاعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ) . (بز) عن عمرو بن عوف مَنْتُ . (إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً الْعَامَّةِ ) . (بز) عن أَيْديكُمْ عَقَبَةً كُوُوداً لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ) . (بز) عن أَي الدَّرداء مِنْتَ. كُوْد فَيهَا النَّبيُ عَلَيْهِ : (إِنَّ تَلاَثَةَ نَفَر فِيمَا كُوُوداً لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ) . (بز) عن أَي الدَّرداء مِنْتَ. فَو فِيما كُوُوداً لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ) . (بز) عن أَي الدَّرداء مِنْتَ. فَو فِيما لَلْكُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ) . (بز) عن أَي الدَّرداء مِنْتَ. فَو فِيما السَّيَ فِيهِ فَاللَّهُ مِنْ النَّاسِ انْطَلَقُوا يَمْتَارُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ السَّمَاءُ فَلَا مَنْ مَنَ النَّاسِ انْطَلَقُوا يَمْتَارُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَاخَذَتُهُمُ السَّمَاءُ فَي حَتَّى لَا يَرَوْنَ ضِياءً فِيهِ فَالْ يَعْضُونُ فَي مَا لَا يَحْضُ فَي عَلَى الْحَدَّ وَعَالَ الْخَدَ وَالْحَدَى وَعَالَا يَعْضُونَ فَلَا يَحْوَلُ يَعْضُونَ فَي الْحَدَى وَعَالَ لَا يُعْضَاعُ فِيهِ وَقَالَ يَعْضُونَ فَي الْحَدَى وَعَالًا يَعْضُونَ فَي الْحَدَى وَعَالَ الْعَلَى وَالْحَدَى وَالْحَدَى وَالْحَدِي وَالْحَدَى وَالْعَلَاقِ فِيهِ وَالْمَاءُ الْحَدَى وَالْمَاءُ وَالْمَاعُ الْمَاعُ وَالْمَاعُ الْمَاعُ وَالْمَاعِلَى الْمَاعِلَا وَالْمَاعُ الْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُولُ الْمَاعُ وَالْمَاعُ الْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ الْمَاعُ اللَّهُ وَالْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعُ الْمُعْمَلُ الْمَاعُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُ الْمُعْلَالُ الْمَاعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَاعُ

سَلف مِنَ النّاسِ انطلقوا يَمْتَارُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ السّمَاءُ فَلَخَلُوا غَاراً فَلَخَلَ عَلَيْهِمْ حَجَرُ مُتَجَافِي حَتَّى لَا يَرَوْنَ ضِياءً فِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَى الْأَقْرُ وَلَا يَعْلَمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفَى الْأَقُرُ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا الله ، فَادْعُوا الله تَعَالَى بِأَوْثُقِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّهُمَّ إِنَّكُ مَهِمَا فَا تَعِهِمَا فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَى رَأْسَيْهِمَا كَرَاهِيةَ فَهِ إِنَّائِهِمَا فَآتِيهِمَا فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَى رَأْسَيْهِمَا كَرَاهِيةَ فَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَحَلَبْتُ لَهُمَا فَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَحَلَبْتُ لَهُمَّ فَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَا فَا قَعْرَفُ وَهِمِمَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا مَتَى يَسْتَيْقِظَانِ ، اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَ فَعَلْتُ لَلْكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَلَةً عَذَابِكَ وَمُخَافَلَةً عَذَابِكَ وَمُخَافَلَةً عَذَابِكَ وَمُعَتَّا ، فَوَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّ فَلَا لَكُمْ أَنَّ الْكَانُ عَلَى عَمَلَ يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ذَلِكَ وَمُحَدِقً عَلَى عَمَل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ وَلِكَ وَمَعْمَا عَلَى مَنْ عَمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَوْمَ وَلَكَ عَلَى عَمَل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَوْمَتُ عَلَى عَلَى السَاعُ عَمَل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَوْمَ وَلَكَ عَلَى مَنْ عَمَلُ عَمَل يَعْمَلُهُ وَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَوْمَ فَا اللّهُ عَرَضْتُ عَلَيْهُ وَنَمَ وَاللّهُ اللّهُ عَرَضَتُ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَرَفْتَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرَضَتُ عَلَى الْمَلْكَ ، فَعَرَضَتُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَضَتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرَفُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

٩٣٦/٢٩٩٦١ \_ قال النَّبيُّ عِلِيْ : ( إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَر كَانُوا في كَهْف فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْف فَأَرْصَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : تَذْكُرُونَ أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ برَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً ، مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَاءَنِي عُمَّالٌ لِي اسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُل ِ مِنْهُمْ بِأَجْر مَعْلُوم فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْم ِ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْدَحَابِهِ ۗ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِلا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : تُعْطِى هٰذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي ، فَقُلْتُ : يَا عَبَدَ اللَّهِ لَمْ أَبْخُسْكَ شَيْعًا مِنْ شَيْعِكَ وَإِنَّهَا هُوَ مَالِي ، فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي جَانِب بَيْت مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قُرِّبَ بِي بَقَرُّ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللهُ ، فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ وَقَدْ

صِرْتُ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا ، قُلْتُ : ذَكِّرْنِيهِ ، فَذَكَّرَنِيهِ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِيَّاكَ أُبَلِّغُ هٰذَا حَقَّكَ ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ : لَا تَسْخَرْ ۚ بِي إِنْ تَصَدُّقُ عَلَيٌّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَسْخَرُ عَلَيْكَ إِنَّهَا لَحَقَّكَ مَا لِي مِنْهَا ثَهَيْءُ، فَكَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعاً ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مَكَّةَ وَأَبْصَرُوا، وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً ، كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَاءَتْني امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مَعْرُوفاً ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِك ، فَأَبَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنَى بِاللَّهِ، فَأَتَيْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ هُوَ دُونَ نَفْسِكَ فَأَبَتْ عَلَيٌّ ، وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا : أَعْطِهِ نَفْسَك وَأَعِينِي عِيَالَك ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فَأَنْشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَأَبَيْتُ وَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِك، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ سَلَّمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي ، فَقُلْتُ لَمَا: مَا شَأْنُك ؟ قَالَتْ: أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . فَقُلْتُ لَمَا : خِفْتِهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا الْحَقَّ عَلَى مَا تَكَشَّفْتُهَا ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لِرَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً . مَرَّةً كَانَ لِي أَبُوان شَيْخَان كَبيرَانِ وَكَانَتْ لِي غَنَمُ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُوَى ۖ وَأَسْقِيهُمَا ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى

غَنَمِى، فَحَبَسَى حَابِسُ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ أَهْلِى وَأَحَدْتُ مِحْلَبِى فَحَلَبْتُ وَغَنَمِى قَائِمَةٌ وَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى وَأَحَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَدُرُكَ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَدُرُكَ فَوَجَدْتُهُمَا الصَّبْحُ غَنَمِى ، فَمَا بَرَحْتُ وَمِحْلَبِى عَلَى يَدَى حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَنَمَ مَنَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ، وَهَ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ، فَقَالَ الْجَبَلُ : طَاق ، فَفَرَّجَ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ) . (حم ، طكس ، بز) غَنا النَّعمان بن بشير مَسْتَ .

رُمُوسِهِمَا كَذَٰلِكَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ، فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، قَالُوا لِلْآخَرِ: أَيُّهَا - أَىْ قُلْ - قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَحْبَبْتُ ابْنَةَ عَمَّ لِي حُبًّا شَدِيداً وَخَطَبْتُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَمَنَعَنِيهَا حَتَّى جَعَلْتُ لَهَا مَا رَضِيَتْ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، ثُمَّ دَعَوْتُ مِا وَجَلَوْتُ مِا وَقَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُل مِنَ المَرْأَةِ، فَقَالَتْ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَثْقُبَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَانْقَبَضَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَوَقَّرْتُ حَقَّهَا عَلَيْهَا وَنَفْسَهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَزَالَ ثُلُثُهُ انْفِرَاجاً، وَقَالُوا لِلثَّالِث : أَيُّهَا، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي عَمِلَ لِي عَامِلٌ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ فَانْطَلَقَ وَلَمْ يَأْخُذُ صَاعَهُ فَاحْتُبِسَ عَلَيَّ طَوِيلًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنِّي عَمَدْتُ إِلَى صَاعِهِ أُجْرِيهِ حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْهُ بَقَرٌّ كَثِيرٌ وَشَاءٌ كَثِيرٌ وَمَالٌ كَثِيرٌ ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ الْعَامِلَ أَتَانِي بَعْدَ زَمَان يَطْلُبُ الصَّاعَ وَإِنِّي قُلْتُ لَهُ : إِنَّا صَاعَكَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ قَدْ صَارَ مَالًا كَثِيراً وَشَاءً كَثِيراً ، وَبَقَراً كَثِيراً فَخُذْهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الصَّاعِ ، فَقَالَ : أَتَسْخَرُ بِي ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ وَلَكِنَّهُ الْحَقُّ ، فَانْطَلَقَ بِهِ يَسُوقُ الْمَالَ أَجْمَعَ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَانْفَلَقَ الْحَجَرُ فَوَقَعَ وَخَرَجُوا يَتَمَاشُوْنَ ) . ( بز ، طس ) بأسانِيدَ عن أبي هُريرةَ مُشتَّهُ .

9٣٨/٢٩٩٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، وَرَفَعَهُ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْر دَرَجَات ) . ( طسص ) عن عمر مَشَيْد .

الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتى مِنْ جَهَنَّمَ). (طسص) عن عائشة سَنْ الْخَبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتى مِنْ جَهَنَّمَ). (طسص) عن عائشة سَنْ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتي مِنْ جَهَنَّمَ).

9٤٠/٢٩٩٦٥ - قال النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرِئَكَ هَٰذِهِ السُّورَةَ - يَعْنِي « لَمْ يَكُن ِ الَّذِينَ كَفَرُوا » - قَالَهُ لِأَبِي لَ كُن ِ الَّذِينَ كَفَرُوا » - قَالَهُ لِأَبِي لَ اللَّهِ عَن أَبِي حَبْةَ الْبُدرَى وَاللَّهُ . (حم، طك) عن أَبِي حَبْةَ الْبُدرَى وَاللَّهُ .

٩٤١/٢٩٩٦٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ) . مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ) . (ع) عن ابن عوف منت .

وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُ النَّهُوبِ ، جَاءَنِي صَلَّى بِيَ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ شِرَاكِ نَعْل ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ شِرَاكِ نَعْل ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ عَابَتِ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَنِي فَى المَعْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فَصلَّى بِيَ الْعِشَاءَ سَاعَةً بَزَقَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فَصلَّى إِي الْعِشَاءَ سَاعَةً بَزَقَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعَشَاءَ سَاعَةً بَزَقَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعُرْبِ الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعُرْبِ الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعُرْبِ الْعُصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعُرْبِ وَلَا الْعُصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْمُوبِ الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْمُوبِ الْمُعْرِبِ وَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْمُوبِ

أسامة تستنت

فَصَلَّى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرُهُ عَنْ وَقْتِهِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ جَاءَني فَصَلَّى حِينَ فَصَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَمَّ فَرَ فِي الْفَجْرِ فِي الْعَشَاءِ فَصَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَمَّ فَكَ فَي الْفَجْرِ حِينَ لَا أَرْى فِي السَّمَاءِ نَجْماً. ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَٰذَيْنَ وَقَتُ ). حِينَ لَا أَرْى فِي السَّمَاءِ نَجْماً. ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَٰذَيْنَ وَقَتُ ). (بز) عن أبي هُريرة مَن السَّن .

وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي ۚ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ عِالْقُرْ آنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي لَإِلَّا عَاشَ نِصْفَ عُمْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّهُ عَارَضَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي لِلَّا عَاشَ نِصْفَ عُمْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي لِلَّا عَاشَ نِصْفَ عُمْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسِي بْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَة وَلَا أُرَانِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسِي بْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَة وَلَا أُرَانِي وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عِيسِي بْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَة وَلَا أُرانِي وَأَخْبَرَنِي أَنْ عَلِي السِّيِّينَ فَأَبْرَكَانِي ذَلِكَ ) . ( طك ) عن عائشة بَسْسَد. إلَّا ذَاهِبُ عَلَى السِيِّينَ فَأَبْرَكَانِي ذَلِكَ ) . ( طك ) عن عائشة بَسْسَد. وَعَدَنِي أَنْ يَالِمُ فَلَى السِيِّينَ فَأَبْرَكِهُ اللّهَ عَلَى السَّيِّينَ فَأَرْكَ إِلَى عَلَى السَّيِّينَ فَأَبْرَكِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَدَنِي أَنْ يَعْفِي أَنْ وَكُنْ تَعْلَى السِيْقِ فَا أَنْ عَلَى السَّقِيقَ وَكُنْ مَا إِلَا وَعَدْتَى لَمْ تَعْفِي أَنْ وَكُنْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنَى لَمْ تُولِكَ لَمْ تُولِكُ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ تَعْفَى لَمْ تُعْفَى لَمْ تُولِكَ لَمْ تَلْكُ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ تَعْفَى لَمْ تُعْفَى لَمْ اللّهُ لَمْ تَلْكُ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ وَعَلْ عَلَى السَلْكُ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنَى لَمْ وَعَلَى الْمَالِكُ لَمْ تَلْقَوْلُونَ عَلَى السَلْكُ لَمْ تَلْكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي الْمَالِكُ لَلْكُ لَلَاثُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالُهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ا

عَلَمْ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَنِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ حِينَ لَقِي الْمَشْرِ كِينَ فَلِذَلِكَ فَلَذَلِكَ شَمَّى جَعْفَرَ الطَيَّارِ ، وَفِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَتَد.

فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ ) . ( طك ) عن

الْنَدُنْ لِي فِي نَفَسَيْنِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَقْضِى عَلَى خَلْقِكَ ، فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ وَلَيْكِ الْمَا عَلَى خَلْقِكَ ، فَأَذِنَ لَهَا الْنَدُنْ لِي فِي نَفَسَيْنِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَقْضِى عَلَى خَلْقِكَ ، فَأَذِنَ لَهَا الْنَدُنُ لِي فِي نَفَسَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ ، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِهَا ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِهَا ، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ) . (بز) عَنِ أَبِي هُريرة مَنْ فَيدِيرة مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ) . (بز) عَنِ أَبِي هُريرة مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ) .

الْغُرْقُوبِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ بَالَثُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتْهُ عَلَى اللَّهُ وَقُوبِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ بَالْتُ .

الْقُرْآنَ). ( بز ) عن ابن مسعُودِ الشَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّا حُسْنَ الصَّوْتِ يُزَيِّنُ الْقُرْآنَ ). ( بز ) عن ابن مسعُودِ الشَّدِ .

إلى عُمَانَ، أَكُوابُهُ عَدَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ، أَكُوابُهُ عَدَدَ النَّبُومِ أَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ إِلَى عُمَانَ، أَكُوابُهُ عَدَدَ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، أَكْثَرُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ اللَّهَاجِرِينَ، وَالْحَلَى مِنَ الْعَسَلِ، أَكْثَرُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ اللَّهَاجِرِينَ، وَلِلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الل

يَدِكِ). (بز) عن أنس مست قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ: نَاوِلِينَي الْخَمْرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَذَكَرَهُ).

(١) أي لا تُفتح لهم الأبواب . (نهاية : ٢/٢٥٣)

١ ١/٢٩٩٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِيُّ وَاوُدَ النَّبِيُّ قَالَ :

إِلْهِي! مَا لِعِبَادِكَ عَلَيْكَ إِذَا هُمْ زَارُوكَ فِي بَيْتِكَ ؟ قَالَ : لِكُلِّ رَجَالِ الْمُزُورِ حَقُّ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ لَهُمْ عَلَى ۚ أَنْ أُعَافِيَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا لَقِيتُهُمْ ) . (طس ) عن أبي ذَرِّ سَعَتْ .

وَأَمْوَ الْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا، فِي سَهْرِكُمْ هَٰذَا، وَيَدَبِن أَرقَم مَا الْسِرَاءِ بِن عَازِبِ وزيدبِن أَرقَم مَا السَّهُ.

طرِيفًا الدَّحُصُ ` وَمُنْزِلَهُ وَإِنَا نَاتِي عَلَيْهِ وَنُدَّنَ مُوَافُونَ (١٠) ) . (حَ عَنَ أَبِي ذَرِّ سَلِيْتِ .

٩٥٤/٢٩٩٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ فِصْفُ وَصُفْ . دِيَةِ الْمُعَاهَدِ فِصْفُ

الدُّنْيَا لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (طك) عن ابن مسعود سَعَة.

وَرَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَقِّي وَرَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَقِي اللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

فَلَا يَضُرُّهُ ) . (حم ، طك ) عن هشام بن عَامِرُ مُسْتَدِّ .

(۱) دحض : زلق . (۱) دحض : زلق .

(٢) الموافاة : بلغ واستكمل المدة . ( لسأن العرب : ١٥/٣٩٩ )

وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّمَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ مَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَها كُتِبَتْ لَهُ مَا الله عَلَى الله تَعَالَى إِلَّا هَالِكُ ) . لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ مَحَاهَا الله ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِلَّا هَالِكُ ) .

عَبْدِى فُلَاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِى فَرِضَايَ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ جِبْرِيلُ : وَعَمُدُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْش وَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَقُولُ الْلَايَةُ السَّمُواتِ السَّبْع ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ وَهِى الْآيَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ : « إِنَّ الْقَبِينَ يَقُولُ وَهِى الْآيَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ : « إِنَّ الْقَبْدَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًا » وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْتَسْخِطُنِي ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ بِسَخَطِ اللهِ ، فَيَقُولُ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ يَسْتَسْخِطُنِي ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ بِسَخَطِ اللهِ ، فَيَقُولُ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ يَسْتَسْخِطُنِي ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ غَضِبَ اللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَرْدِيلُ : غَضِبَ اللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَرْدِيلُ : غَضِبَ اللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ حَمَلَةُ الْعَرْش ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ مَمَلَةُ الْعَرْش ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ مُمَلِكُ إِلَى الْآرُضِ ) . (طس ) عن ثوبان المَصَالِ اللهُ إِلَى الْآرُضِ ) . (طس ) عن ثوبان المَصَالِ اللهُ اللهُ الْآرُضِ ) . (طس ) عن ثوبان المَعْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُو

عُدُهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْسٌ عِنْدَهُ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ ، وَإِنَّ مِقْدَارَ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ ، وَإِنَّ مِقْدَارَ

يَوْم مِنْ أَيَّامِكُمْ عِنْدَهُ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَنُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَيهَا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَيطَّلِعُ فِيهَا عَلَى بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَينْظُرُ فِيهَا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَيطَّلِعُ فِيها عَلَى مَا يَكْرَهُ فَيُخْضِبُهُ ذَلِكَ ، فَأُوَّلُ مَنْ يَعْلَمُ غَضَبَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَاللَّائِكَة ، ثُمَّ يَنْفُخُ جِبْرِيلُ بِالْقَرْنِ وَاللَّائِكَة ، ثُمَّ يَنْفُخُ جِبْرِيلُ بِالْقَرْنِ فَاللَّائِكَة ، ثُمَّ يَنْفُخُ جِبْرِيلُ بِالْقَرْنِ فَلَا يَبْقَى شَيْعٌ إِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ فَيُسَبِّحُونَ الرَّحْمَنَ ثَلَاثَ سَاعَات فَلَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : « هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْزَاقِ فَينْظُرُ يَشَاءُ . الْآيَةَ » فَتِلْكَ تِسْعُ سَاعَات ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَرْزَاقِ فَيَنْظُرُ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ يَشَاءُ وَيَقَدْرُ عَلَى عَمْ هُو فِي شَأْنِ » قَالَ : مِنْ شَأْذِكُمْ وَشَأْنِ رَبِّكُمْ ) . ( طك ) كُلُّ يَوْم هُو فِي شَأْنِ » قَالَ : مِنْ شَأْذِكُمْ وَشَأْنِ رَبِّكُمْ ) . ( طك ) عَن ابن مُسعُودٍ وَسَعَد .

عَنْدُهُ لِأُمَّتَى ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةِ عِنْدُهُ لِأُمَّتَى ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةِ عِنْدُهُ لِأُمَّتَى ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ لِأُمَّتَى ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ لِأُمَّتِى ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ ) . (حم ، طك ) عن أبي أيُّوب رسيد .

جُمْراً فِي سَفِينَة يَبِيعُهُ وَمَعَهُ قِرْدُ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِاللّهِ ثُمَّ بَاعَهُ ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعَدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقْلِ شَابَهُ بِاللّهِ ثُمَّ بَاعَهُ ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعَدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقْلِ فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) . فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) . فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) .

الْخَيْرِ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاَّهْلِهِ: الْخَيْرِ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاَّهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَخُذُونِي فَاخُرِقُونِي حَتَّى تَدَعُونِي فَحْمَةً ثُمَّ اذْرُونِي فِي اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوا بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللهِ فَقَالَ اللهُ للهُ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ). لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ).

٩٦٣/٢٩٩٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ سِبْطاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدْرِي أَيْنَ مَهْلِكُهُ وَأَنَا أَخْتْلِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ الشَّبَابَ). (حم) عن عبد الرحمٰن بن غنم مَسْتَ.

٩٦٤/٢٩٩٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ دِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ) . (حم ، طك ) عن أَي الْوَليد وعبد الرَّحمٰن بن سعد عن أيي هريرةَ يشتم .

عَلَيْهُ: ( إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عَلَيْهُ: ( إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ). (طس) عن أنس يَشْتَه. يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ). (طس) عن أنس يَشْتَه. يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ ( إِنَّ شَرَّ الرُّعَاءِ الْحُطَّمَةُ ( )).

( طك ) عن عبد الله بن معقل سلمت .

(۱) الحُطَمَة : العنيف برعاية الإبل في السَّوق والإيراد والإصدار، ضُرب مثلاً لوالى السَّوء . (نهاية : ١/٤٠٢) ٩٦٧/٢٩٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيٍّ : ( إِنَّ شَرَّ الْوُلَاةِ الْحُطَمَةُ). (بز) عن أنس سلمين.

٩ أُكِمُ ١ أَنَّى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِب الشِّمَال ، فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَثْبَتَهَا ، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّتُهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ: امْكُتْ سِتَّ سَاعَات فَإِن اسْتَغْفَرَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا أَثْبِتَتْ عَلَيْهِ). (طك) عن أبي أُمامةَ راهي .

٩٦٩/٢٩٩٤ \_ قال النَّيُّ عِيْدٍ : ﴿ إِنَّ صَاحِبَ هَٰذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرِ ، ثُمَّ دَعَى بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ) . (حم) عن يعلى بن شبابة سنت.

٩٧٠/٢٩٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ صَاحِبَكُمْ فُلَانٌ قَدْ

جَلَسَ ببَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِهِ ). (بز) عن جاهِر سَلَمْ .

٩٧١/٢٩٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ﴿ إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ) . ( طك ) عن معاويةً بن حيدة نشت .

٩٧٢/٢٩٩٧ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَإِنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوف تَقِي مَصَارِ عَ السُّوءِ ، وَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَتَنْفِي الْفَقْرَ، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَدْنَاهَا الْهَمُّ ) . (طس ) عن معاوية بن حيدة مشتر .

٩٧٣/٢٩٩٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةُ : ( إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ

اللَّائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ ). (طك) عن صفوان بن غسان المُسَد. الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ ). (طك) عن صفوان بن غسان المُسَد. والدُّنْيَ عَلَيْ : ( إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِى لَوْنُهُ ، وَطِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِى رِيحُهُ ). ريحُهُ وَخَفِى لَوْنُهُ ، وَطِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِى رِيحُهُ ). (بز ) عن على المُسَدِ .

النّساءِ كَمَا فَضَلَ الثّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ). (طس) عن سعد سَسَد. النّساءِ كَمَا فَضَلَ الثّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ). (طس) عن سعد سَسَد. النّسَاءِ كَمَا فَضَلَ الثّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ). (طس) عن سعد سَسَد. النّسَاءِ كَمَا فَضَا النّبَيُّ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةً ). (بز) عن أنس مست أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَيْهِ سُمَيطاً فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ ذَكَرَهُ ).

أَكْتُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ). (ع) عن فاطمَةَ مَشْتَد. مَكَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ). (ع) عن فاطمَةَ مَشْتَد. هَكَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ). (ع) عن فاطمَة مَشْتَد. وإنَّ فِي أَبُوالِ الْإِبِلِ عِلَا النَّبِي عَلَيْهِ : (إِنَّ فِي أَبُوالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ ). (حم ، طك) عن أبن عبَّاسَ سَعْتَد. وأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ ). (حم ، طك) عن أبن عبَّاسَ سَعْتَد. وأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ ). (حم ، طك) عن أبن عبَّاسَ سَعْتَد. لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ

لا يواقِفها عبد وهو يضلي يسال الله تعالى قِيها إِلا أعطاه إِياه وَهِي آخِرُ سَاعَةٍ ) . ( بز ) عن أبي سعيدٍ وأبي هُريرةَ سَعَتُ .

عَنْ الْجَنَّةِ بَيْتًا الْنَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا لَيُّكُمُ عَلَيْكُ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا لَيُعَالًى لَهُ : بَيْتُ السَّخِيِّ ) . ( طس ) عن عائشة مَنْ السَّخِيِّ ) . ( طس ) عن عائشة مَنْ السَّخِيِّ ) .

٩٨١/٣٠٠٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي الْجَنَّةِ سَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ ، وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيَخْمُرُ (١) الْجَنَّةَ ). (حم) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

عن بريدة منت المستن الله المستن المس

٩٨٣/٣٠٠٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرِى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك ) عن أَي مُعاذق الْأَشعرى مَعَادة .

وَالْعِنْ الْجَنَّةِ عُرْفَةً يُرى طَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن ابن عمرو سَعَت . الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن ابن عمرو سَعَت . الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن البخنَّة غُرْفَةً يُونَد أَلَانَ الْكَلَامَ ، وَبَاتَ لَيْلَةً وَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (حم ) عن ابن عمرو سَعَت .

(١) التَّخدير: التغطية.

( نهاية : ۲/۷۷ )

مِنْ يَاقُوتَ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَد ، لَهَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ تَضِيءُ كَمَا مِنْ يَاقُوتَ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَد ، لَهَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ تَضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الكُّرِّيُّ ، قِيلَ : مَنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ : الْمَدَحَابُّونَ يُضِيءُ الكُّرِّيُّ ، قِيلَ : مَنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ : الْمَدَحَابُّونَ فَي اللهِ ) . (بز) عن أَي هُريرة مَن الشين .

عَدْنُ حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْعُرُوجُ ، لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ بَابٍ ، يُسَمَّى عَدْنُ حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْعُرُوجُ ، لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ بَابٍ ، عِنْدَ كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ خَيْرَةٍ لَا يَدْخُلُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ) . (بز) عن ابن عمرو مَعْتَ .

٩٨٨/٣٠٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمَرَاعَ مِنْ مِسْكُ مِثْلَ مَرَاعِي دَوَابِّكُمْ فِي الدُّنْيَا ). ( طَكس ) عن سهل ابن سعد مشت .

عَلَمُ مَا يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِاللِّينِ وَكُلُّ مُصِيبٌ: جِبْرِيلُ وَمُكُنْ فِي السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ وَكُلُّ مُصِيبٌ: جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَنَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّينِ وَكُلُّ مُصِيبٌ : جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَنَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّينِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشَّدَّةِ وَكُلُ مُصِيبٌ وَذَكَرَ إِبْرَاهِمَ وَنُوحاً، وَلِي صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ وَكُلُ مُصِيبٌ وَذَكَرَ إِبْرَاهِمَ وَنُوحاً، وَلِي صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشَّدةِ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ). (طك) بِاللَّينِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشَّدةِ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ). (طك) عن أُمِّ سَلْمَةَ نَعْتُ .

وَهِيَ الطَّاعُونُ ، وَ فِي الْبَطْنِ شَهَادَةً وَ فِي الْغَرَقِ شَهَادَةً ، وَ فِي النَّفَسَاءِ

يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعاً شَهَادَة). (حم، طك) عن عبادة بن الصَّامت ماك عن عبادة بن

عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

عَلَمُ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهَا فَنَظُرُوا فَإِذَا عِلْمُ النَّاسُ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهَا فَنَظُرُوا فَإِذَا عِنْدَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَبْنَاءِ اللهَاجِرِينَ، أَيْ وَهِيَ أُسْطُوانَةُ الْقُرْعَةِ) , (طس) عن عائشة بسس .

الله على النّبي على وسطه العُصاة ، فيُجاءُ بِالْعَبْدِ حَتَى إِذَا انْتَهَى لِهُ سَبْعُ قَنَاطِرَ ، عَلَى وسَطِهِ الْعُصَاة ، فيُجاءُ بِالْعَبْدِ حَتَى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسْطَى قِيلَ لَهُ : مَا ذَا عَلَيْكَ مِنَ الدّيْنِ ؟ وَتُلِي إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسْطَى قِيلَ لَهُ : مَا ذَا عَلَيْكَ مِنَ الدّيْنِ ؟ وَتُلِي قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً » ، قَالَ : فَيقُولُ : مَا لِي مَالُ وَمَا عَلَيْ مَالُ وَمَا عَلَيْ مَالُ وَمَا أَوْصِى مِنْهَا ، فَيُقَالُ : اقْصِ دَيْنَكَ ، فَيقُولُ : مَا لِي مَالُ وَمَا أَدْرِى مَا أَقْضِى مِنْهَا ، فَيُقَالُ : خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ عَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ ) . (طك) عن سليمان بن حبيب النجارى مَنْ النجارى مَنْ عَلْلُبُهُ فَرَكُمُوا عَلَيْهِ ) . (طك) عن سليمان بن حبيب النجارى مَنْ سَدِيد.

عن أَبِي مُوسِى مَوسِى مَالِكُ اللّهِ عَنْ اللهِ أَنْ اللهِ الل

٩٩٥/٣٠٠٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّ فِي قُرَيْشِ لَخِصَالًا أَرْبَعَةً : إِنَّهُمْ أَصْلَحُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ فَرَبَعَةً ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ فَرَّةً ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ المَمْلُوكِ). مُصِيبَةٍ ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ المَمْلُوكِ). (طس) عن المستورد الْفهري بَشَتَهُ .

عن المستورد الفهرى المستورد المستورد الفهرى المستورد المستور

على تَأْوِيلِ هٰذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ) . (حم ) عن عَلَى تَنْزِيلِهِ ) . (حم ) عن أَبِي سعيدِ سَعْتَ .

وَإِنَّ الْإِمَانَ يَعِظُ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ). (حم) عن ابن عمرو راه عَلَيْهِ وَإِنَّ الْإِمَانَ يَعِظُ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ). (حم) عن ابن عمرو راه عَلَيْهِ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا أَجِدُ قَلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ).

٩٩٩/٣٠٠٢٤ \_ قال النَّيُّ عَلَيْةٍ : ( إِنَّ قَوْماً يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ).

(حم) عن أبي روح عبدالرحمن بن قيس الْعتكي البصري سُعَة.

١٠٠٠/٣٠٠٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ كُلُّ مَا صَنَعْتَ لأَهْلِكَ صَدَقَةً ) . (ع ، طك ) عن عمر سنت .

١٠٠١/٣٠٠٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لأَهْلِ النَّعَم حُسَّاداً فَاحْذَرُوهُمْ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ سَعَتَهُ .

١٠٠٢/٣٠٠٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ

إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَنْ لَا تَرْفَعَ قَدَماً وَلَا تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةٌ وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةٌ ، وَأَمَّا وَقُوفُكَ بِعَرَفَ ــةَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ : يَا مَلَائِكَتِي ! مَا جَاءَ بعِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ جَاءُوا يَلْتَمِسُونَ رَضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنِّي أُشْهِدُ نَفْسِي وَخَلْقِي أَنِّي قَدْ ءَٰفَرْتُ لَهُمْ عَدَدَ أَيَّام الدَّهْرِ وَعَدَدَ رَمْل عَالِجٍ . وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَ أَسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَّا الْبَيْتُ إِذَا وَدَّعْتَ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ وِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمَّكَ). (طس) عن عبادة بن الصَّامت سَعَيه.

النَّيُّ عَلِيٌّ : ﴿ إِنَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ : وَالَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ :

مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَأَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ،

وَإِلَّا لَكَ وَإِلَيْكَ ) . (طس ) عن قيس بن عاصم المنقرى نشخ .

١٠٠٤/٣٠٠٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيَالِيَّةً : ( إِنَّ لِكُلِّ أُمَّة رَهْبَانِيَّةً

وَرَهْبَانِيَّةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). (ع، حم ) إِلَّا أَنَّهُ

قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ عن أَنسِ سَحَدَ .

١٠٠٥/٣٠٠٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فَرَطاً

وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض ، فَمَنْ وَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَشَرِبَ لَمْ

يَظْمَأْ ، وَمَنْ لَمْ يَظْمَأْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ). (طك) عن سهل بن سعد المشتر.

١٠٠٠٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّداً ،

وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةُ الْقِبْلَةِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَعَة.

١٠٠٧/٣٠٠٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً ،

وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يُدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). (طك) عن سهل بن سعد مُشْتَه.

ق الْجَنَّةِ وَأَنْتَ يَا عُثْمَانُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ) . ( بِن ، طك ) عن الْبَقَ أَوْفَى مِنْكَ . ( بِن ، طك ) عن ابن أَنِي أَوْفَى مِنْكَ .

١٠٠٩/٣٠٠٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيْبَـةً

وَعَيْبَتَى هَٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً لَسْلَكْتُ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِياً لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْأَنْصَارِ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ ) . النَّاسِ شَيْئًا فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ ) . النَّاسِ شَيْئًا فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ ) . (بز) عن أبي حميد السَّاعدي سَعْتُ .

تَحْتَ اللَّيْلِ كَيْفَ شَاءَ، فَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَخَلْقاً يَبُشُّهُمْ وَخَطُّوا اللَّيْلِ كَيْفَ الْأَبْوَابَ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحْلُ وَكَالًا وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحِلُّ وَكَاءً). (ع) عن أبي هُريرة مَاسَد .

َ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية ، فَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ ، أُولئِكَ تَمُرُ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية ، فَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ ، أُولئِكَ تَمُرُ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية ) . (طكس ) عن ابن عمر مست. عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية ) . (طكس ) عن ابن عمر مست. عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية ) . (طكس ) عن ابن عمر مست. عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية ) . (طكس ) عن ابن عمر مست. يَوْم وكينه عَنَى ابن عمر مَضَانَ \_ وَإِنَّ لِللهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ مُسْلِم فِي وَمُ وَلَيْلَةً مِنَ النَّارِ \_ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي

كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَسُّنَ . كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَسُّنَ . ١٠١٣/٣٠٠٣٨ – قال النَّي ﷺ : ( إِنَّ لللهِ عُتَقَاءَ في كُلِّ

يَوْم وَلَيْلَة مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْطَرَ عَلَى خَمْرٍ). ( طص ) عن أنس مست.

(١) الضَّنائن : الخصائص .

( تهایة : ۳/۱۰٤)

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ فِي كُلِّ يَوْم ِ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ فِي كُلِّ يَوْم ِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم ٍ دَعُوةً يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ ) . ( بز ) عن جابر منت .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ لِلَهِ فِي كُلِّ يَوْمِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ لِلَهِ فِي كُلِّ يَوْمِ كُمُّ مَنَ النَّارِ ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ ) جُمُعَةً سِتَّدِائَةٍ عَتِيقٍ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ ) (ع) عن أنس مست .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِلَهِ مَا أَخَذَ وَلَـهُ مَا أَخُذَ وَلَـهُ مَا أَخُذَ وَلَـهُ مَا أَخُذَ وَلَـهُ مَا أَعْطَى ) . ( بز ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف سَسَّ قَالَ : مَا أَعْطَى ) . ( بز ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف سَسَّ قَالَ : قُلْ لَهَا بَعَثَتْ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ إِنَّ ابْنَتِي مَغْلُوبَةٌ فَقَالَ : قُلْ لَهَا فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَة ، وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِلَهِ مِائَةَ رَحْمَة ، وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَالنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَالنَّهُ وَلَوْلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولَةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَال

الْأَرْضِ سِوْى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ الشَّجَرِ، فَإِذَا اللَّرْضِ سِوْى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ أَغِيتُونَا عِبَادَ اللهِ). الشَّهِ ). (بز) عن ابن عباس سَتُ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلْجَرَسِ تَابِعاً النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلْجَرَسِ تَابِعاً مِنَ الْجِنِّ ) . ( حم ) عن مولى لِعائشةَ مَنْ الْجِنِّ ) . ( حم ) عن مولى لِعائشةَ مَنْ الْجِنِّ ) .

وَإِنَّ لِلسَّاعَةِ أَشْرَاطاً، أَلا وَإِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ وَإِنَّ لِلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ لِلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ لِكُونَ المُطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُقْبَضَ الْأَسْرَارُ يَكُونَ المُطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُقْبَضَ الْأَسْرَارُ يَكُونَ المُطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُوجَامُ، وَأَنْ يَسُودَ قَبْضاً، وَأَنْ تُواصَلَ الْأَطْبَاقُ، وَأَنْ تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ، وَأَنْ يَسُودَ قَبْيلةً مُنَافِقُوهَا، وَكُلَّ سُوقِ فُجَّارُهَا، وَأَنْ تُوخَرَفَ المحارِيبُ، وَأَنْ تُخَرَّبَ الْقُلُوبُ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَ مِنَ الْعَبِيلةِ أَذَلَ مِنَ الْعَبِيلةِ ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي الْقَبِيلةِ أَذَلَ مِنَ الْعَبْدِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَمُلْكُ الْعَبْدِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَمُلْكُ اللّهُ مِنَ اللّهَبْدِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنَّسَاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنَّسَاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَأَنْ يَخَمَّرَ خَرَابُ الدُّنْبَا، وَيُخَرَّبُ الطَّسِيلةِ أَوْلُ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّيْرَابُ اللَّيْسَاءِ، وَأَنْ يَكُمُّ وَالْمُرْبُ الْخُمُودِ، وَأَنْ يَكُمُونَ الْمَارُفُ وَالْمُرَانُهُا، وَأَنْ تَظَهْرَ المَعَازِفُ وَالْكِبْرُ وَشُرْبُ الْخُمُودِ، وَأَنْ يَكُمُّونَ الرَّنَا). ( طكس ) عن ابن عبَّاس سَتَعَا .

وَشَفَتَيْن ، وَلَقَدِ اشْتَكَتْ إِلَى اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ وَقَلَّ وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ عُوَّادِى وَقَلَ إِلَى اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلَ إِلَيْكِ زُوَّارِى ، فَأَوْحٰى اللهُ : إِنِي خَالِقٌ بَشَراً خُشَّعاً سُجَّداً يَحِنُّونَ إِلَيْكِ زَوَّارِى ، فَأَوْحٰى اللهُ : إِنِي خَالِقٌ بَشَراً خُشَّعاً سُجَّداً يَحِنُّونَ إِلَيْكِ كَمَا تَحِنُّ الْحَمَامَةُ إِلَى بَيْضِها) . (طس) عن جابر منفض .

اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠٢٤/٣٠٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً). (بز) عن ابن عبَّاس المُسَوَّةُ : مَرَّتُ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ فِيهِ فَذَكَرَهُ).

۱۰۲٥/۳۰۰۵۰ ـ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِنَّ لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرَ مَنَابِرَ مِنَ الْفَزَعِ ) . مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أَمِنُوا مِنَ الْفَزَعِ ) . ( بز ) عن أبي سعيدِ الْخدري مَنْتَ .

١٠٢٦/٣٠٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لَهَا أَوَابِلَهُ ( ) كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَٰذَا ثُمَّ كُلُوهُ ) . ( طك) عن رافع بن خديج رَافِ أَنَّ بَعِيراً نَدَّ (٢) بِهِذَا ثُمَّ كُلُوهُ ) . ( طك) عن رافع بن خديج رَافِ أَنَّ بَعِيراً نَدَّ (٢)

(١) الأوابد : الَّتي توحَّشت ونفرت من الإنس . ﴿ نَهَايَةَ : ١/١٣ ﴾

(٢) نَارَّ : شرد و ذهب على وجهه . (نهاية : ٣٥/٥)

فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَطَلَبُوهُ فَأَمَابَ مَقْتَلَهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَطَلَبُوهُ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ وَذَكَرَهُ ) .

١٠٢٧/٣٠٠٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ

مِنَ الْجِنِّ وَنَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ ) . ( طِصِ ) عن ابن عمر منست .

١٠٢٩/٣٠٠٥٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ لِي حَوْضاً وَأَنَــا فَرَطُكُمْ عَلَيْهِ ) . ( طص ) عن أنس سَتَّمَ .

عَلَيَّ أُمَّتَى كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَيَشْرِبَ ) . (طس ) عن الْفرزدق عن أَي هُريرة مَنْتَ

١٠٣١/٣٠٠٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلَ رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعُ السَّيِّاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلَ رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعُ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتُ حَلَقَةٌ ، ثُمَّ عَمِلَ خَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرِي حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ ) . خَسَنَةً أُخْرِي حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ ) . (حم ، طك ) عن عقبة بن عامر منت .

١٠٣٢/٣٠٠٥٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مَثَلَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَاللَّهِ عَلَمٍ لَا يَنْفَعُ كَاللَّهِ عَلَمٍ لَا يَنْفَعُ كَمَثَلَ كَمْثَلَ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم، بز) عن أبي هُريرة بشت .

١٠٣٣/٣٠٠٥٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ مَثَلَ مُحَقَّرَاتِ النَّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سُفْرٍ نَزَلُوا بِأَرْضِ قَفْرٍ مَعَهُمْ طَعَامُ وَلَا النَّارُ ، فَتَفَرَّقُوا فَجَعَلَ هَٰذَا يَأْنِي بِالرَّوْثَةِ ، وَهَلِنَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا النَّارُ ، فَتَفَرَّقُوا فَجَعَلَ هَٰذَا يَأْنِي بِالرَّوْثَةِ ، وَهَلِنَا يُصلِحُوا بِهِ بِالْعَظْمِ ، وَيَجِيءُ هَٰذَا بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ مَا أَصْلَحُوا بِهِ بِالْعَظْمِ ، وَيَجِيءُ هَٰذَا بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ مَا أَصْلَحُوا بِهِ طَعَامَهُمْ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَقَّرَاتِ يَكُذِبُ وَيُذْنِبُ الذَّنْبَ الذَّنْبَ وَيَخْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يُكُبَّ فِي وَجْهِهِ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ ) . وَيَجْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يُكُبَّ فِي وَجْهِهِ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ ) . (طك ) عن ابن مسعُودِ مَنْ فُوفاً بِإِسنادَين ) .

١٠٣٤/٣٠٠٥٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ يَعْرِفُونَ بَنِي آدَمَ وَيَعْرِفُونَ أَعْمَالَهُمْ ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلَى عَبْد يَعْمَلُ بِمَعْصِيةِ اللهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوْهُ وَقَالُوا : هَلَكَ فُلَانُ اللَّيْلَةَ ) . (بز ) عن أَبِي هُريرةَ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوْهُ وَقَالُوا : هَلَكَ فُلَانُ اللَّيْلَةَ ) . (بز ) عن أَبِي هُريرةَ بَيْنَهُمْ .

١٠٣٥/٣٠٠٦٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِمَّا خَلَقَ اللهُ دِيكاً رَأْسُهُ عَلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَعُرْفُهُ مُنْطُو تَحْتَ الْعَرْشِ وَجَنَاحَاهُ بِالْأُفْقَيْنِ ، فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ضَرَبَ بِجَنَاحَيْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلٰهَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلٰهَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلٰهَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلٰهَ

١٠٣٦/٣٠٠٦١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ سُرُوراً لَمْ يَرْضَ اللهُ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ ) . ( طسص ) عن عائشة مَنْتَ . .

١٠٣٧/٣٠٠٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقٍ : ( إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ وَنْهُمْ الْخَطِيئَةَ فَنَهَاهُ النَّاهِي تَعْزِيراً ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنْ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيئَةِ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسٰي بْن مَرْيَمَ ذَٰلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الْمُسِيءِ وَلَتَأْظُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْض ، وَيَلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ ) . (طك) عن أبي مُوسَى سَمَتُ. ١٠٣٨/٣٠٠٦٣ \_ قال النَّبيُّ عِيْقٍ : ﴿ إِنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، وَيَغْرَقُ فِي الْبِحَارِ لَشَهِيدٌ عِنْدَ اللهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود سامني .

١٠٣٩/٣٠٠٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللهُ ) . (حم ) عن أبي سعيد سَعَة .

١٠٤٠/٣٠٠٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَيِّا : أَ إِنَّ مِنَ الْإِمَانِ أَنْ يَكِلِهُ : أَ إِنَّ مِنَ الْإِمَانِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَلَلِكَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَلَلِكَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَلَلِكَ الْإِمَانُ ) . (طس ) عن ابن مسعُود مناها .

١٠٤١/٣٠٠٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكِينُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكِينُ لِي قَلْبُهُ ) . (حم ) عن أبي أُمَامَةَ مَنْ .

١٠٤٢/٣٠٠٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ لَا يَعْلُو فِيهِ وَلَا يَجْفُو عَنْهُ ) . ﴿ طَسَ ) عن جابر سَمْ .

١٠٤٣/٣٠٠٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (إِنَّ مِنْ أَحَقَّ أَسْمَائِكُمْ أَوْمِنْ خَيْرِأَ سُمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ). (خ)عن جابرٍ سَعْتَ. أَوْمِنْ خَيْرِأَ سُمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ). (خ)عن جابرٍ سَعْتَ. أَوْمِنْ خَيْرِأَ سُمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ). (خ)عن جابرٍ سَعْتَ.

اسْتِطَالَةَ المَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ). (بز) بِإِسْنادَين عن أَبِي هريرة سَنَّهُ.

١٠٤٥/٣٠٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) . ( حم ) عن عبيدة بن حذيفة عن عمَّتِه فاطمة نَصْ .

١٠٤٦/٣٠٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ وَالْفُحْشُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ، وَيَظْهَرَ ثِيَابٌ تَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ) . ( طك ) عن أبي هُريرةَ سَاهِ عَن .

١٠٤٧/٣٠٠٧٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشَ وَالتَّفَحَّشَ وَقَطِيعَةَ الْأَرْحَامِ ، وَاتْتِمَانَ الْخَائِنِ \_ أَوْ قَالَ: وَتُخُوينَ الْأُمِينِ) ، (بز) عن أَنِس مِن مِن مِن .

١٠٤٨/٣٠٠٧٣ - قال النَّبيُّ عِينَا : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرُّ الرَّجُلُ فِي طُولِ المُسْجِدِ وَعَرْضِهِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنٍ). ( طلك ) عن ابن مسعُود ن<del>امت</del>. .

١٠٤٩/٣٠٠٧٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُريَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي المُنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا). (حم) عن ابن عمر مصنة.

١٠٥٠/٣٠٠٧٥ \_ قال النَّبيُّ عِلِيَّةً : ﴿ إِنَّ مِنْ أَقْرَبِكُمْ إِلَيَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً ). (طك) عن أبي أَمامة بست .

١٠٥١/٣٠٠٧٦ - قال النَّبِيُّ عِلِيُّهِ : ﴿ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ تُعَظِّمُهُ النَّارُ حَتَّى يَكُونَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِهَا). (جم) عن أبي برزة سَعَد .

١٠٥٢/٣٠٠٧٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةً : ( إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ

جَاءَ أَحَدَكُمْ يَسْأَلُهُ دِينَاراً لَمْ يُعْطِهِ ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَماً لَمْ يُعْطِهِ ،

وَلُوْ سَأَلَهُ فِلْساً لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيّاهَا،

ذو طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ ﴾ . (طس ) عن ثوبان سَعَتِ .

١٠٥٣/٣٠٠٧٨ = قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (إِنَّ مِنْ تَمَام إِيمَانِ الْعَبْدِ

أَنْ يَسْتَثْنَىَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرة أَ سَعَتَ .

الصَّفِّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ . ﴿ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّفَّ الْإِقَامَةَ الصَّفِّ . ﴿ حَمّ ، ع ، طكس ) عن جابرِ مَصْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَيْهِ : ( إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ دَمَّا وَقَيْحًا فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ اللَّرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ اللَّرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ .

١٠٥٦/٣٠٠٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ : أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ ) . ( بنر ) عن أبي هُر ي قَ مَا الْمُعَنَد .

اَلَمْ عِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ). (حم) عن الْحسين بن عَلَي سَعْتَ.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ وَالَّذِينَ يَشْهَدُوهَا ) . ( بز ) عن وَالَّذِينَ يَشْهَدُوهَا ) . ( بز ) عن ابن مسعود سعود سعة .

اَ لَمْغُفِرَةِ : بَذْلَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ ) . ( طك ) عن هانئ بن يَّالِي اللَّهُ عَلَى الْكَلَامِ عَن هانئ بن يَريد أَبِي سريح مَاسَتَهُ .

الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَالْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ السَّيْنُ وَيَكُمْ أَنَّ اللَّهَ أَوْ مِنَّا ؟ قَالَ : خَمْسِينَ مِنْكُمْ ) . ( بز ) عن ابن مسعُودِ ) . ( بز ) عن ابن مسعُودِ ) .

اللهِ تَعَالَى ثَلَاثَةً : إِذَا رَأَى حَقًا مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى لَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُكْرِيهِ عَلَى الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي الْعَلَانِيةِ عَلَى أَيَّامٍ لَا يُدْرِكُهَا ، وَأَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي الْعَلَانِيةِ عَلَى السَّرِيرَةِ وَهُوَ يَجْمَعُ مَعَ مَا يَعْمَلُ ، فَهُكَذَا وَلِيُّ قِوَامٍ مِنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِيرَةِ وَهُوَ يَجْمَعُ مَعَ مَا يَعْمَلُ ، فَهُكَذَا وَلِيُّ اللهِ وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ) . ( طس ) عن جابرٍ نشت .

١٠٦٢/٣٠٠٨٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَوْ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ لاَّبَرَّهُ). (طكس) عن ابن عبَّاس سَعَتَ. أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لاَّبَرَّهُ). (طكس) عن ابن عبَّاس سَعَتَ. فَرَ أَنْ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لاَّبَرَّهُ ). (طكس) عن ابن عبَّاس سَعَتَ. مَا فَرَ النَّبَعُ عَلَى اللهِ النَّبَعُ عَلَى اللهِ اللهِ

لَا يَدْرِى أَيْنَ هُو ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هُو فَعَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُو ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسِي قَالَ : هَلْ تَعْلَمِينَ قَبْرَ يُوسُفَ عَلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : نَعْمْ ، قَالَ : ذَلِكَ لَكِ ، قَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَالَتْ : فَالَّذِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَالَّذِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَالَّذِي اللهِ قَالَتُ : فَالَتُ : فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَّذَ فَالَتُ : وَاللهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فَى الدَّرَجَةِ النَّي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : سَلِي الْجَنَّةُ ، قَالَتْ : وَاللهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، الْجَنَّةُ ، قَالَتْ : وَاللهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَإِنَّ هُ فَا فَجَعَلَ مُوسِى يُرَادُها ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ هُ فَالَتْ عَلَى الْقَبْرِ ، فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ هُ فَالَا مَنْ عَلَى الْقَبْرِ ، فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ ، وَجَاوَزَ الْبَحْرَ ) . ( طس ) عن علي مناه .

عن جابر المنافرة الكذين كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ) . ( إِنَّ اَللهُ أَنْ يَكُونُوا ، أُمَّى يُعَافِّهُ اللهُ أَنْ يَكُونُوا ، أُمَّ يُعَدِّرُهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ فَيَقُولُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا ، ثُمَّ يُعَدِّرُهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ فَيَقُولُونَ : مَا نَرَى مَا كُنْتُمْ فِيهِمِنْ تَصْدِيقِكُمْ يُعَدِّرُهُمْ أَهْلُ الشَّرْكِ فَيَقُولُونَ : مَا نَرَى مَا كُنْتُمْ فِيهِمِنْ تَصْدِيقِكُمْ وَاللهُ ثُمَّ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ثُمَّ وَاللهُ اللهُ ال

فى قُرَيْش ، مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا وَإِذَا مَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّالِيَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّالِيَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طسص ) عن أبي سعيد مشتزور جالُه ثِقاتُ وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طسص ) عن أبي سعيد مشتزور جالُه ثِقاتُ

ورواهُ محمَّد (حم، بز) عن أَبِي مُوسَى سَعَتَ وزادَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

وَأَنْدُمْ وُلَاتُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ سَلَّطَ اللهُ وَأَنْدُمْ وَلِلاَتُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْتُمْ وُلَاتُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُوكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ ) . (حم ، طك ) عن ابن مسعود معت .

مُضَر، لَا يَدَعُ للهِ فِي الْأَرْضِ عَبْداً صَالِحاً إِلَّا أَفْتَنْتَهُ وَأَهْلَكَتْهُ مَضَر، لَا يَدَعُ للهِ فِي الْأَرْضِ عَبْداً صَالِحاً إِلَّا أَفْتَنْتَهُ وَأَهْلَكَتْهُ مَضَر، لَا يَدَعُ للهِ فِي الْأَرْضِ عَبْداً صَالِحاً إِلَّا أَفْتَنْتَهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَثْى يُدْرِكَهَا اللهُ بِجُنُودِ مِنْ عِبَادِهِ فَيُذِلِّهَا حَتَّى لَاتَمْنَعَذَنْبَ تِلْعَةٍ (١). حَمْ، بز) عن حذيفة بن اليمان مَشَتْه.

الْأَنْصَارِ ، حُبُّهُمْ إِيمَانُ ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقُ ) . (حم ، طك ، بز ) عن سعد بن عبادة سنت .

١٠٦٩/٣٠٠٩٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ هٰذَا الدِّينَ مَتِين فَأُوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقِ ) . ( حم ) عن أنس مِنتَ .

وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَا أَرَاهُمَا إِلَّا مُهْلِكَاكُمْ ) . ( إِنَّ هٰذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلِكَاكُمْ ) . ( طب ، طكس ) عن أبي مُوسَى مُنْتُ .

(١) ذَنَبُ تَلَمْعَةً : يريد كَثَرْتَهُ وأنه لا يخلو منه موضعٌ . (نهاية : ١/١٩٤)

١٠٧١/٣٠٠٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ هٰذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هٰذِهِ الشَّعَابِ وَهٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ ) . ( حم ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم سَتَ .

شَافِعٌ يَشْفَعُ ، مَن اتَّبَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَعْرَضَ شَافِعٌ يَشْفَعُ ، مَن اتَّبَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ \_ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا \_ زُجَّ فِى قَفَاهُ إِلَى النَّارِ ) . (بز ) عن ابن مسعُودٍ مَوقُوفاً ، وعنْ جابِرِ مِنْ عَنْ مَرْفُوعاً ) .

اَلَالَ خَضِرَةٌ عَلَيْقِ : ( إِنَّ هٰذَا اللَالَ خَضِرَةٌ عَلِيْقِ : ( إِنَّ هٰذَا اللَالَ خَضِرَةٌ عَلَيْقِ : ( طِك ) عن زيد بن ثابت مَنْفَتَهُ .

اللهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . (حم ) عن أَي هُريرة مَن أَي اللهِ عَرَب اللهِ عَرِب اللهِ عَرِب اللهِ عَرِب اللهِ عَرِب اللهِ عَرِب اللهِ عَرِب اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَن اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلْم اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلْم اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلَى اللهِ عَرف اللهِ عَرف اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

السَّبِيُّ عَلِيًّا : (إِنَّ هٰذَا مِنْ عَلِيًّا : (إِنَّ هٰذَا مِ يَعْنَى عَلِيًّا النَّبِيُّ عَلِيًّا : (إِنَّ هٰذَا مَوْ عَلَيَّا مَوْ عُلَيَاهَةِ ، وَهٰلَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنَى يَوْمَ الْقَيَاهَةِ ، وَهٰلَا أَوَّلُ مَنْ أَمَرَنِي ، وَهٰلَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقَيَاهَةِ ، وَهٰلَا الْحَقِّ الْأَمَّةِ يَفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ الطَّالِقِينَ الْحَقِّ الطَّالِينَ الْحَقِّ الظَّالِينَ الْخَلْطِلِ ، وَهٰلَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاللَالُ يَعْشُوبُ الظَّالِينَ الظَّالِينَ الظَّالِينَ الْكَافِرِينَ مَا الظَّالِينَ الْحَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَّ وسلمانَ مَصَدَ .

١٠٧٦/٣٠١٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّاتُهِ : (إِنَّ هٰذَا دِينٌ أَرْتَضِيهِ لِنَفْسِي ، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَأَكْرِمُ وهُ لِنَفْسِي ، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَأَكْرِمُ وهُ بِي مِنْ الْخُلُقِ فَأَكْرِمُ وهُ بِي مِنْ مَا مَا صَحَرِبْتُمُوهُ ) . (طس ) عن جابرٍ مِنْ مَا مَا صَحَرِبْتُمُوهُ ) . (طس ) عن جابرٍ مِنْ مَا مَا صَحَرِبْتُمُوهُ ) . (طس ) عن جابرٍ مِنْ مَا مَا صَحَرِبْتُمُوهُ ) . (طس ) عن جابرٍ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَنْ اللّهُ الل

النَّاسِ ثُمَّ دَعٰی بِجَرِیدَة رَطْبَة فَوضَعَهَا عَلٰی قَبْرِهِ وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَعُن عَنْهُ مَا دَامَتُ هٰذِهِ رَطْبَةً ). (طس ) عن يعلى بن اللهَ يَخُفُّفَ عَنْهُ مَا دَامَتُ هٰذِهِ رَطْبَةً ). (طس ) عن يعلى بن سبابة سَابة قَالَ: مَرَّ عَلَيْهُ عَلٰی قَبْرِ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَذَكَرَهُ).

فيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \_ يَعْنَى يَوْمَ عَنْ مَلَكَ عَرَفَةَ \_ ) . (حم . ع . طك ) عن ابن عباس سَامَةً .

الله ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَدْراً مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوعًا مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوعًا مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوعًا مَنَحَهُ خُلُقاً سَيِّئاً ) . (طس ) عن أبي هريرة مَنحَت .

النَّبِيُّ النَّواتِحَ النَّواتِحَ النَّوَاتِحَ النَّوَاتِحَ النَّواتِحَ النَّواتِحَ النَّواتِحَ الْقِيَامَةِ صَفَّيْنَ فِي جَهَنَّمَ ، صَفُّ عَنْ يَمِينِهِمْ وَصَفَّ عَنْ يَسَارِهِمْ فَيَنُحْنَ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ كَمَا تَنْبُحُ الْكِلَابُ ) . عَنْ يَسَارِهِمْ فَيَنُحْنَ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ كَمَا تَنْبُحُ الْكِلَابُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة نَسَتَ .

١٠٨٣/٣٠١٠٨ - قال النّبيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ هَٰذِهِ عَسَى أَنْ الْمَالِمِينَ ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا يَكُونَ فِيهَا قُوتُ لِأَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْمَسْلِمِينَ ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا ، قِيلَ : مَا يُحْمَلُ لِأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقَوْمُ وَلَا يَحْمِلُ ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ، فَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ، فَيَدُرُهُا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ، فَي سَفَرِ فَأَرْسِلْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى إِبِلِ مَصْرُورَةٍ فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ هُولَا يَحْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكْرُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَحْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ هَٰذِهِ لَخَاصِرَةٌ مُؤْمِنَةٌ ) . ( بِز ) عن جابرٍ مِسْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ بِيدِهِ مِخْصَرَةٌ مُؤْمِنَةٌ ) . ( بِز ) عن جابرٍ مِسْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ بِيدِهِ مِخْصَرَةٌ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الْجَرِّاحِ فَذَكَرَه) . أَوْقَضِيبُ أَوْعُودُ فَأُوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرَةِ أَبِيعُيْدَةَ بِنِ الْجَرِّاحِ فَذَكَرَه) . أَوْقَضِيبُ أَوْعُودُ فَأُوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

وَالْفَرْدُ مَعَ الشَّيْطَانِ، وَالْحَقُّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّادِ). ( طلك ) عن عمر مشتر .

١٠٨٦/٣٠١١ - قال النَّبِيُّ عِلَيْ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

لَا يُصَامُ وَحْدَهُ يُتَّخَذُ عِيداً ﴾ . (طس ) عن جابرٍ ﴿ الْعَسَمِ .

١٠٨٧/٣٠١١٢ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَصُومُوهُ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) . ( بز ) عن عامر بن أبي عامر الْأَشعرى مَسْعَةً .

١٠٨٩/٣٠١١٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَن عَطَاءِ بن السَّائب سَعْتِ .

قَلَا تَبْكَءُوهُمْ ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ) . (حم . طك ) عن أبي بصرة منشق .

بَرْ) عَنْ عَلَيًّ مَا اللَّهِ عَلَيًّ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْ

في صَلَاتِنَا فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ) . (بز) عن أبي سعيد سَّ قَالَ : في صَلَاتِنَا فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ) . (بز) عن أبي سعيد سَّ قَالَ : سَلَّمَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَهُ ) .

رَاجِعُونَ ، وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَحَلَّقَ تِسْعِينَ ، قِيلَ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَحَلَّقَ تِسْعِينَ ، قِيلَ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة مَا النَّالَ مَا الْخَبَثُ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة مَا إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة مَا النَّالَ .

الأُنْبِيَ الْخِيْرِ الْأَنْبِيَ الْخِيْرِ الْأَنْ الْمُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُعْرِدِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنِي أُمِرْنَا بِثَلَاث : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنِي أُمِي الْيُسْرِي فَي الصَّلَاةِ ) . (طسص ) عن ابن عمر الشَّد .

اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ اللَّمْرِ كِينَ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِالثَّمَنِ ) . ﴿ حم ، طَك ) عن حكيم بن حزام سَتَ .

١٠٩٦/٣٠١٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( إِنَّا لَا نَقْبَلُ هَدِيَّـةَ الْمَشْرِكِ ) . ( بِز ) عن عامر بن مالك سَنَّة .

مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً ) . (حم ) عن ابن عبّاس مِلْتُكَ. . ( إِنَّا لَا نُورثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً ) . (حم ) عن ابن عبّاس مِلْتُكَ. .

١٠٩٨/٣٠١٢٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّكَ إِذَا خُرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ، لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَمَحٰى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ، وَأَمَّا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الطُّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَمَّا سَعْيُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَاللَّرْوَةِ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَعِنْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً ، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةً عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ : عِبَادِي جَاءُونَا شُعْثًا غُبْراً مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ يَرْجُونَ جَنَّتِي ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَدَدَ الرَّمْلِ أَوْ كَفَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَكِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُوراً لَكُمْ وَلِمَنْ شَفِعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاة رَمَيْتُهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى بِهَا عَنْكَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَة حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى مها عَنْكَ خَطِيئَةٌ ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ حَتَّى مَلَكٌ يَضَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ فَيَقُولُ : اعْمَلُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى ) . ( بنز ) عن ابن عمر سنته .

قَلَا تُقَاتِلَنَّ - قَالَهُ لِعُثْمَانَ -). (ع، طك) عن شداد بن أوس سَعْد. فَلَا تُقَاتِلَنَّ - قَالَهُ لِعُثْمَانَ -). (ع، طك) عن شداد بن أوس سَعَة. فَلَا تُقَاتِلَنَّ - قَالَهُ لِعُثْمَانَ -) قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : (إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فَعَنْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ : (إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فَتَ شَعْدِ مِنْ فَيَجِيءُ مُسْتَوياً بَيْنَ يَدَيْكَ ). (عن ابن مسعُودِ مَنْ فَيَجِيءُ مُسْتَوياً بَيْنَ يَدَيْكَ ). (عن ابن مسعُودِ مَنْ فَيَدِي

النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ ﴾ . (حم) عن أبي قَتادة سَفَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

بَعْدَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة سَعَد. اتَّقَاءَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة سَعَد. اتَّقَاءَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة سَعَد اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ عَلَى أَنْ اللّهَ عَلَى أَنْ لَكَ يَا مُعَاذُ عَلَى أَنْ لَا تَعْلَى خَشِعاً لَا تَعْدَ عَامِي هَذَا ، فَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ، فَبَكِي خَشِعاً لَا تَعْدَى عَلَى اللّهَ يُطَلِقُ إِلَى السَّعْطَانِ ). (بز ، طك ) لِفِرَاقِهِ ، فَقَالَ : لَا تَبْكُ فَإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ ). (بز ، طك ) غَنْ مُعاذِ سَعَدَ قَالَ : لَمَّا بَعْشَى الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ إِلَى الْيَمَن خَرَجْتُ وَاحِلَتَى فَذَكَرَهُ ).

١١٠٤/٣٠١٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَمْشُوا بَعْدِي الْقَهْقَرِي ) . ( حم ، طس ) عن جابر مشت .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالِمُلْحِ فِي الطَّعَامِ ، وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهِ إِلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهِ إِلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهِ إِلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لِمُ اللَّهُ إِلَّا لِلللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَى اللللْعُ إِلَى الللْمُ اللَّهُ إِلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللْمُ اللَّهُ إِلَى الللْمُ اللَّهُ إِلَى الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللْمُ اللَّهُ

ا ۱۱۰٦/٣٠١٣١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ) . ( بز ) عن ابن مسعُود يَشْتَ .

النّبي عَلَيْهِ : ( إِنّكُمْ سَتُجَنّدُونَ النّبي عَلَيْهِ : ( إِنّكُمْ سَتُجَنّدُونَ أَجْنَاداً : جُنْداً بِالشّام وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ ، قَالُوا : فَخِرْ لَخْنَاداً : جُنْداً بِالشّام وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ ، قَالُوا : إِنّا أَصْدَحَابُ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشّام ، قَالُوا : إِنّا أَصْدَحَابُ مَاشِية وَلَا نُطِيقُ الشّامَ ، قَالَ : فَمَنْ لَمْ يُطِقْ فَلْيَلْحَقْ بِيمَنِهِ مَاشِية وَلَا نُطِيقُ الشّامَ ، قَالَ : فَمَنْ لَمْ يُطِقْ فَلْيَلْحَقْ بِيمَنِهِ وَلْيُسْقَ بِغُدُرِهِ فَإِنّ اللهَ قَدْ تَكَفّلَ لِي بِالشّام ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي الدّرداء مِنْ اللهَ قَدْ تَكَفّلَ لِي بِالشّام ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي الدّرداء مِنْ اللهَ قَدْ تَكَفّلَ لِي بِالشّام ) . ( بز ، طك ) عن

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَكِينَةَ هِرَقْلَ أَوْ قَيْصَرَ وَتَقْتَسِمُونَ أَمْوَالَهَا بِالتَّرْسَةِ ، وَيُسْمِعُهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي أَهَالِيهِمْ فَيُلْقُونَ مَا مَعَهُمْ وَيَخْرُجُونَ فَيُقَاتِلُونَ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بَالْتُونَ . المَّدَ .

عَلَى عَدُو مَهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً فَإِنَّكُمْ سَتَقْدُمُونَ عَلَى قَوْم ، جُعْدُ رُمُوسُهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً فَإِنَّهُمْ قُوَّةُ لَكُمْ وَبَلَاغُ وَبَلَاغُ إِلَى عَدُو كُمْ بِإِذْنِ اللهِ - يَعْنَى قُبْطَ مِصْرَ - ) . (ع) عن عبد الله ابن يزيد وعمرو بن حربت منته .

مَنْ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الْجَهْلِ، وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ، وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ، وَإِنَّكُمْ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُجَاهِدُونَ الْعَيْشِ، وَإِنَّكُمْ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ مَنْ وَلَيْ اللَّهُ وَفَ الْعَيْشِ وَلَيْ اللَّهُ مَنْ وَلَا تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ اللَّذُنْيَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ اللَّذُنْيَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِاللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللللْمُ الْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللَهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْم

وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ اللهِ ، الْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الْقَائِلُونَ يَوْمَئِذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ مِنَ اللهَاجِرِينَ وَاللَّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ مِنَ اللهَاجِرِينَ وَاللَّنَّةِ عَالَمَا فَيَسَعَدَ .

بَيْنَ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّ كُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ بَيْنَ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّ كُمْ فَقَدِّمُوا قَدَما فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَحْمِلُ في سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْ لَهُ ثِنْتَانِ مِنَ اللهُ الْحُورِ الْعِينِ ، فَإِذَا اسْتَشْهَدَ كَانَ أُوّلُ قَطْرَةٍ تَقَعُ مِنْ دَمِهِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبَ ، وَيَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولَانِ : قُدَانِ لَكَ ، وَيَقُولُ هُو : قُدَانِ لَكَ ، وَيَقُولُ هُو : قُدَانِ لَكُمَا ) . (بز ، طك ) عن بريدة مَا مَا فهد بن وَفِي ( بز ) إسماعيل بن إبراهيم التيمي ، وفي ( ط ) فهد بن عوف ينصِي

بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكَ بَسْطُ الْوُجُوهِ). (ع، بز) وَزَادُوا: حُسْنُ الْخُلُقِ، عن أبي هُريرةَ مَسْطُ الْوُجُوهِ). (ع، بز) وَزَادُوا: حُسْنُ الْخُلُقِ، عن أبي هُريرةَ مَسْطُ .

١١١٣/٣٠١٣٨ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ). (طك) عن ابن عبَّاسَ يَسْتَ قَالَ: اشْتَرَتْ عَائِشَةْ يَشْتَ بَرِيرَةً لِتَعْتِقَهَا فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَشَرَطَتْهُ لَهُمْ ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ عَلِيْهِ فَذَكَرَهُ ، وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجُ فَشَرَطَتْهُ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَنْ تَمْكُثَ مَعَهُ أَوْ أَنْ تُفَارِقَهُ فَفَارَقَتْهُ ) .

الْكِتَابَ وَاللَّبِنَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَالُ الْكِتَابِ ؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا، فَقِيلَ: وَمَا بَالُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا، فَقِيلَ: وَمَا بَالُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا، فَقِيلَ: وَمَا بَالُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُحِبُّونَ اللَّبِنَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، اللَّبِنَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، وَيَتَرَّكُونَ الْجُمُعَات). (حم) عن عقبة بن عامر منافق .

١١١٥/٣٠١٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ ) . ( حم ) عن ثوبان سَتَّتَ .

ا ۱۱۱۲/۳۰۱٤۱ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثاً ) . (ع) عن أَنس سَعْتُ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بَارِدَةٌ فَمَا يَكْفِينَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ ، فَمَا عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَهُوَ حَقُّ ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ ﴾ . ﴿ بن ) عن ابن عبَّاسِ مَشَدَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِلَّهَا أَنَا عَبْدٌ ٢٠١٤ حَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِلَّهُمَا أَنَا عَبْدٌ ٢ كُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ﴾ . ( بن ) عن ابن عمر سَعْتَ . النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَـةً مَّهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَـةً مُهْدَاةً ﴾ . ( بز ، طسص ) عن أبي هُريرةَ سَّتُ .

١١٢٠/٣٠١٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّمَا حَرُّ جَهَنَّمَ عَلَى أَنِي هُرِيرةَ سَعْتَ .

١١٢٢/٣٠١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّفَاعَةُ لِلَّا الشَّفَاعَةُ لِلَّا الشَّفَاعَةُ لَأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ) . (حم ، طسص ) عن أنس سَمَّتُ .

الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لِأَنَّهُ أَعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَلَمْ يَنَلُهُ جَبَّارٌ قَطُّ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ ) . (بز) عن عبد الله بن الزُّبير مَصَّة .

رَسَى ، ١٠٢٥/٣٠١٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّمَا قَلْبُ ابْنِ آدَمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّمَا قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ أَصْبُعَيْن مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰن ) . (طس) عن أبي هُريرة سَعْد. بَيْنَ أَصْبُعَيْن مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰن ) . (طس) عن أبي هُريرة سَعْد. النَّبِيُّ وَعَلِيْهُ : ( إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا (١) مَا لَبَسَ عَلَيْنَا (١)

(١) اللَّبس: الخلط. (نهاية: ٢٧٥)

الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقُوامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ). (حم) عن أبي رَوْحٍ فَإِنْ أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ الْكَلاعي سَحَة قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلَيْهِ صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ فَلُبِّسَ بَعْضُهَا فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُولُمُ اللَّلِمُ الللْمُلْم

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي كَالرَّحِمِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ : ( إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي كَالرَّحِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَسَّعَهَا اللهُ ) . (طسص ) عن أبي الدَّرداءِ عَنَّ فَضَيِّقَةٌ فَإِذَا نَزَلَهَا النَّاسُ اتَّسَعَتْ) . وَفُلْتُ : إِنَّ أَمْرَ أُمَّتِي لَعَجَبُ هِي ضَيِّقَةٌ فَإِذَا نَزَلَهَا النَّاسُ اتَّسَعَتْ) .

١١٢٩/٣٠١٥٤ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ : الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكًا كُمْ ) . ﴿ بِز ﴾ عن ابن مسعُودٍ ﴾ .

اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَانَ إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَت الضَّعِيفُ لَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَهَا). (طس) عن أُمِّ مسلمة مسلمة مسلمة يَعْت يَدَهَا). (طس) عن أُمِّ مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة مسلمة المسلمة المس

 قال النّبي عَلَيْهِ :) إِنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنَ اَلَمْ أَةِ اللَّهْ وَمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَجْتَرَئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد حِبُّ رَسُول اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَشْفَعُ في حَـــدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ ۚ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). (تَ) عن عروةَ عن عائشةَ سَعَيْد. ١١٣٢/٣٠١٥٧ \_ قال النَّديُّ ﷺ : ( إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا، ذَرُوا المرَاءَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ، ذَرُوا المرَاءَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تُمارَى ، ذَرُوا المرَاءَ وَإِنَّمَا الْمُمَارِى قَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ ، ذَرُوا المرَاءَ فَكَفْى إِثْمَا أَنْ لَا يَزَالُ ثَمَارِياً ، ذَرُوا المَرَاءَ فَإِنَّ الْمَمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ذَرُوا الْمَرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ في ريَاضِهَا وَوَسَطِهَا وَأَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ المَرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ ، وَذَرُوا ا لمرَاءَ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُــوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَــةً وَالنَّصَارَٰى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّهُمْ عَلَى الضَّالَالَةِ إِلَّا السُّوادَ الْأَعْظَمَ ، قِيلَ : وَمَا السُّوادُ الْأَعْظَمُ ؟ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ، مَنْ لَمْ مُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِلَنْبِ غُفِرَ لَهُ ، إِنَّ الْإِسْلَامَ بَكَأَ غَريباً وَسَيَعُودُ

غَريباً ، قِيلَ : وَمَن الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَا يُمارُونَ فِي دِينِ اللهِ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ التُّوْحِيدِ بِذَنْبِ). ( طك) عن أبي الدُّرداءِ وَأَبِي أُمامةً وواثلَةَ بن الْأَسْقَعُ وأنسُ ِ ﷺ .

١١٣٣/٣٠١٥٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهِ : ( إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَـةٌ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا). (طك) عن سلمَةَ بن قيس الشند.

١١٣٤/٣٠١٥٩ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّهَا هِيَ رَحْمَةٌ وَإِنَّهَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ قَالَ: احْتَضَرَ ابْنُ لِفَاطِمَةَ سَمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ: قُومُوا، فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَقْرَأُ: « فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَةِذ تَنْظُرُونَ » حَتَّى قُبضَ فَكَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدُ سَعْتُ تَبْكِي وَتَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَلَاكَرَهُ ) .

١١٣٥/٣٠١٦ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْتُهُ : (إِنَّمَا هِيَ هَٰذِهِ \_ أَيْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ - ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْدِرِ ). (طكس) عن ابن عمر سَتَهُ. ١١٣٦/٣٠١٦١ \_ قال إلنَّيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِيقُ بِسْم اللهِ شَجْنِيَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مَلِحَةٌ بحَرْف طآ). (طس) عن عبد الله بن زيد المعت

قَالَ : عُرضَ عَلَيْهِ رُقْيَةٌ مِنَ الْحُمَّى فَأَذِنَ لَنَا فِيهَا وذَكَرَهُ ) .

١١٣٧/٣٠١٦٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّمَا هُمَا قَبْضَتَانِ :

قَبْضَةً فِي النَّارِ وَقَبْضَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ، طك) عن دعاذ سَنَتَ .

١١٣٨/٣٠١٦٣ \_ قال النَّيُّ عَلَيْكُ : ( إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ

الْغَائِطِوَ الْبَوْلِ وَالْقَيْءِوَ الدُّم ِ). (بز ،ع ، طك) عن عمّاربن ياسر سند.

١١٣٩/٣٠١٦٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ﴿ إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ

مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ). (عِ ، طك) عن جِنادة مِنْجَة .

ق الدُّنْيَا مَنْ لَا يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ). (حم، بز) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَرْ ) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَرْ ) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَنْ مَنْ لَا يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ). (حم، بز) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَنْتُ .

١١٤١/٣٠١٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : (إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِدُعَاءِ الْمُشْتَضْعَفِينَ ) . (طس ) عن سعدٍ عَضَمَه .

(١) صَياصي : قُـُرون . ( الفتح الرباني : ٨/١١٦ )

لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُوسَّعُ لَهُ فِي حُفْرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشك قَالَ : لَا أَدْرى ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْدًا فَقُلْتُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى الشَّكِّ حَييتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى النَّارِ وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَتَنَانِينُ لَوْ نَفَخَ أَحَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مَا أَنْبَتَتْ شَيْئاً، تَنْهَشُهُ، وَتُؤْمَرُ الْأَرْضُ فَتَضْمُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ) . ( طس (١)) عن أبي هُريرةَ وأبي رافع سَعْتَ قَالَا : شَهِدْنَا جَنَازَةً مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهَا وَانْصَرَفَ النَّاسُ ذَكَرَهُ). ١١٤٣/٣٠١٦٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( إِنَّهُ إِنْ يَخْرُج الدُّجَّالُ عَلَيْكُمْ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِيكُهُمُ اللهُ بِي ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكُفِيكُمُوهُ بِالصَّالِحِينَ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَهُ أُمَّتُهُ ، وَإِنِّي أُحَذِّرُ كُمُوهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ المُسِيحَ الدُّجَّالَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ سَلَمَةَ مَا اللَّهِ عَلَى الم ١١٤٤/٣٠١٦٩ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ النَّاسِ غَنَمٌ بَيْنَ شَجَرِ يَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَردُ المياهَ ، يَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ رَسْلِهَا وَيَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَيَلْبَسُونَ مِنْ أَشْعَارِهَا. وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ حَرَائِم الْعَرَب يَفْتَتِنُونَ وَاللَّهِ يَفْتَتِنُونَ ) . (طس ) عن نخول الهندي مصد . ١١٤٥/٣٠١٧٠ \_ قال النَّيُّ عِيْكِيُّ : ( إِنَّهُ سَيَجِيءُ أُمَرَاهُ

(١) ورد هذا الحديث نصّاً في الفتح الرباني. مسند الإمام أحمد (زو ائدهذاالباب)٨/١١٦

تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لميقَاتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَاإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ) . ( طك ) عن عبد الله بن أمِّ حزام امْرَأَةِ عبادَةَ بن الصَّامتِ الشَّفَ.

١١٤٦/٣٠١٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِيُّ : ( إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي خَسْفٌ بِاكَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمُغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قِيلَ: أَيُخْسَفُ بِالْأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْخُبَثُ). (طس) عن أُمِّ سلمَةَ عَالَمْ .

١١٤٧/٣٠١٧٢ \_ قال النَّيُّ عَلَيْةٍ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنَّ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَكُمسِي كَافِراً، وَكُمسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، قِيلَ : فَأَيُّ الرِّجَالِ أَرْشَدُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ بَيْنَ هٰذِهِ الْحَرَّتَيْنِ فِي قُلَّةِ يُقِمُ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدُ خَاطِئَةٌ أَوْ مِيتَةٌ قَاصِيةٌ). (طس) عن سعد بن أبي وَقَّاص ﴿ وَمُعْدُ .

النَّبَيُّ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ يَرِدُعَلَيَّ الْحَوْضَ). ( طك ) عن خباب سَنَعْنَهُ .

١١٤٩/٣٠١٧٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْتُهِ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ يَرْكُبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَذْزِلُونَ عَلَى أَبْوَاب المساجد وهُمْ كَاسِياتُ عَارِيَاتُ عَلَى رُءُوسِهِنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةُ مِنَ الْأُمَمِ يَخْدِمْنَ نِسَاءُ الْأُمَمِ مَنْ قَبْلَكُمْ ) . (حم، نِسَاءُ كُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ مَنْ قَبْلَكُمْ ) . (حم، طكس) عن ابن عمر رست إلا أنّهُ قَالَ رَجَالٌ تَرْكَبُ نِسَاؤُهُمْ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرّجَالِ ) .

وَنْ الْقُرْ آنِ فَكُرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُ ). (طك) عن مِنَ الْقُرْ آنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُ ). (طك) عن عثمانَ بن عمرو بن أوس عن أبيه قال : أَبْطَأَ عَلَيْنَا عَلَيْهَ لَيْلَةً فَذَكَرَهُ ).

وَ الْأُمُم رَجُلُ يَقَالُ لَهُ مُورِقُ وَكَانَ مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمُ مِنَ الْأُمَم رَجُلُ يَقَالُ لَهُ مُورِقُ وَكَانَ مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمُ فَى صَلَاتَهُ وَسَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا عُنُقِهِ فَيَ خَدَر النِّسَاءَ وَالشَّهَاهُنَّ وَانْتَشَرَ حَتَى قَطَع صَلَاتَهُ فَيَخْضِبَ ، فَأَخَذَ قَوْسَهُ فَقَطَع وَتَرَهُ فَعَقَدَهُ بِجُعْفَتَيْهِ وَشَدَّهُ إِلَى عُنُقِهِ فَعَضِبَ ، فَأَخذَ قَوْسَهُ فَقَطَع وَتَرَهُ فَعَقَدَهُ بِجُعْفَتَيْهِ وَشَدَّهُ إِلَى عُنُقِهِ ثَمَّ مَدَّ رَجْلَيْهِ فَانْتَزَعَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ خُمْرَيْهِ وَنَعْلَيْهِ حَتَّى أَتَى أَرْضَا لَمُ مَلَّ مَلَّا فَيَحْرَجُ لَهُ خَارِجُ مِنْهَا مَعَهُ إِنَاءً كُلَّمَا أَصْبَحَ انْصَدَعَتِ الْأَرْضُ فَخَرَجَ لَهُ خَارِجُ مِنْهَا مَعَهُ إِنَاءً فَيه شَرَابً فَيه طَعَامٌ فَأَكَلَ حَتَى شَبِع ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَحْرُجُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابً فِيهِ شَرَابً فِيهِ شَرَابً فَيهُ مُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَمْسَى فَعَلَ ذَلِكَ ، فَيَشْرَبُ حَتَى يُرُوى ، وَتَلْقَمَهُمُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَمْسَى فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَرّا عَلَيْهِ فَي وَمَرَّ النَّاسُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانٍ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرًا عَلَيْهِ قَالَ : وَمَرَّ النَّاسُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانٍ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرًا عَلَيْهِ قَالَ : وَمَرَّ النَاسُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانٍ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرًا عَلَيْهِ

تُحْتَ اللَّيْلِ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَصْدِهِمَا، فَسَمَتَ لَهُمَا بِيَدِهِ، وَهُهُنَا أَرْضُ لَا أَنِيسَ مِهَا وَلَا وَحْشَ ، وَلَوْ رَجَعْنَا إِلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ عِلْمَهُ ، فَرَجَعًا فَقَالًا لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ! مَا يُقِيمُكَ في هٰذَا الْمَكَان بأَرْض لَا أَنِيسَ بِهَا وَلَا وَحْشَ ؟ قَالَ : امْضِيا لِشَأْنِكُمَا ، وَدَعَا نِي ، فَأَبِيَا وَأَلَحَّا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنِّي مُخْبِرُكُمَا ، عَلَى مَنْ كَتَمَ مِنْكُمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ عَلَيٌّ مِنْكُمَا أَهَانَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالًا: نَعَمْ، فَنَزَلًا فَلَمَّا أَصْبَحَا خَرَجَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الطُّعَامِ وَمِثْلَيْهِ مَعَهُ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بِشَرَابِ فِي إِنَاءٍ مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَمِثْلَيْهِ مَعَهُ فَشَرِبُوا حَتَّى رُوُوا ثُمَّ دَخَلَ وَالْتَأْمَتِ الْأَرْضُ ، فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ : مَا يُعْجِلُنَا هٰذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ وَقَدْ عَلِمْنَا سَمِيَّنَا مِنَ الْأَرْضِ امْكُثَا إِلَى الْعَشَاءِ فَمَكَثَا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْلَ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : امْكُثْ بِنَا حَتَّى نُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَا خَرَجَ إِلَيْهِمَا بِمِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ رَكِبَا فَانْطَلَقَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَلَزَمَ بَابَ الْمَلِكُ حَتَّى كَانَ مِنْ خَاصَّتِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَقْبَلَ عَلَى تِجَارَتِهِ وَعَمَلِهِ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَلِكُ لَا يَكْذِبُ أَحَدُّ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ كِذْبَةً يُعْرَفُ مِا إِلَّا صَلَبَهُ ، فَبَيْنَمَا

هُمْ لَيْلَةً فِي السِّرِّ يُحَدِّثُونَهُ مُمَّا رَأَوْا مِنَ الْعَجَائِبِ إِذْ جَاءَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ أَيُّهَا اللَّكُ بِحَدِيثِ مَا سَمِعْتَ أَعْجَبَ مِنْهُ قَطٌّ، فَحَدَّثَ بِحَدِيث ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي رَأَى مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ اللَّكِ : مَا سَمِعْتُ بِكَذِبِ قَطُّ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا ، وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَة أَوْ لَأَصْلِبَنَّكَ، قَالَ: بَيِّنتي فُلانُ، قَالَ : ائْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ ، قَالَ اللِّكُ : إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّكُمَا مَرَرْتُمَا بِرَجُل ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا ا لَمَلَكُ ! أَوَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا كَذِبٌ وَهٰذَا مَا لَا يَكُونُ ، وَلَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكَ بِهِٰذَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَصْلِبَنِي عَلَيْهِ، قَالَ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ الَّذِي حَدَّثَ فَصُلِبَ ، وَأَمَّا الَّذِي كَتَمَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَقَدْ أَكْرَمَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَمَّا الَّذِي أَظْهَرَ عَلَيْهِ فَقَدْأَهَانَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). (طك)عن أنس مست. ١١٥٢/٣٠١٧٧ - قال النَّيُّ عَلِيهُ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِيهَا نَفْسُ شِيعَةِ أَنَاسِيٌّ ) . ( طك ) عن رافع بن خديج سَفَ قَالَ : دَخَلْتُ يَوْماً وَالْقِدْرُ تَفُورُ فَأَعْجَبَتْنِي شَحْمَةٌ فَأَخَذْتُهَا فَازْدَرَدْتُهَا فَاسْتَبَكَتْ سَنَةً فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ). ١١٥٣/٣٠١٧٨ \_ قال النَّيُّ عَلِيْة : ( إِنَّهُ لُبِّسَ عَلَيْنَا

بِالْقِرَاءَةُ ، إِنَّ أَقْوَاماً مِنْكُمْ يُحَملُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ ، فَمَنْ

شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ). (حم) عن عبد الملك بن عُمير سَسَّ أَنَّ شَبِيباً أَبَا رَوْح صَلَّى مَعَ النَّبَيِّ عَلَيْ فَقَرَأَ بِالرُّومِ فَتَرَدَد فَى آيَة فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَهُ).

وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِهِ، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَلَ وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِهِ، وَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورِ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورِ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورً مَا اللّهُ اللّهُ مَسَاجِدَ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، اللّهُمَّ اللّهُ الله فَدْ - ثَلَاثاً - الله الله الله الله الله الله وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ ، وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ ، وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ ، وَالْيَنُوا الْقَوْلَ لَهُمْ ) . ( طك ) عن كعب بن مالك منت .

وَلَكِن ِ ائْتُوا نُوحاً فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ ... الْحديثَ ). (حم، عَ) عن ابن عبَّاسِ مِنْفَ ..

اللهِ يَوْمَ الْقِيامَة لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ ) . ( طس ) عن ابن أَبِي أَوْفَى سَعَتَ . ( طس ) عن ابن أَبِي أَوْفَى سَعَتَ .

غُمُرِهِ، قَالَ تَعَالَى: « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا عُمُرِهِ، قَالَ تَعَالَى: « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذُّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ فَيَدْعُونَ لَهُ الذُّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ فَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَبْلُغُهُ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي يُنْسِئُ فِي أَجَلِهِ). (طص) لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَبْلُغُهُ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي يُنْسِئُ فِي أَجَلِهِ). (طص) عن أَبِي الدَّرداء نَسَتَ قُلْنَا: هَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَنْسِئُ فِي أَجَلِهِ ؟ فَذَكَرَهُ).

عَظُهُ مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ اللَّانْيَ الْكَافِيَ الْكَافَةُ مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرَّخِرَةِ ،وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنَ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخِلَّةِ يُعَمِّرُ اللَّيْيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْعُمْرِ). وَحُسْنُ الْخِلَّةِ يُعَمِّرُ انِ اللَّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْعُمْرِ). (بز) عن عائشة والشَّهَ الشَّهَ المُصَدِيدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلَّالِي اللْلَّهُ الللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

١١٥٩/٣٠١٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ ) . ﴿ حم ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ ) . ﴿ حم ، طك ) عن سهل بن البيضاء منت .

١١٦٠/٣٠١٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (ع، لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (ع، بز) عن ابن عمر مشت .

١١٦١/٣٠١٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّهُ مَنْ مَاتَ يَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ). (بز) عن عمر الشَّه .

عَلَيْهُ : ( إِنَّهُ نَزَلَ بِاللَّهِ مِنْهُ الْبُيُوتِ عَوَامِرُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا جِنَّ مُسْلِمُونَ ، أَوْ قَالَ : لِهِذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَتَعَوَّذُوا مِنْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ) . ( طك ) عن سهل بن سعد نَسْتُ قَالَ : دَخَلَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتَهُ فَوَجَدَ حَيَّةً عَلَى فِرَاشِهِ سعد نَسْتُ قَالَ : دَخَلَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتَهُ فَوَجَدَ حَيَّةً عَلَى فِرَاشِهِ فَلَطَمَهَا بِرُمْجِهِ فَانْتَفَضَ الْفَتَى فَمَاتَ وَمَاتَتَ وَمَاتَتَ وَمَاتَتَ وَمَاتَتَ وَمَاتَتُ وَمَاتَ وَمَاتَ وَمَاتَتُ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّى عَلِيْهِ فَقَالَهُ ) .

المَّاتُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللْ اللللللللْمُولِمُ الللللللْمُولِمُ اللللللللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ

الصَّدْرِ وَيَجْلُو الْفُؤَادَ - يَعْنَى السَّفَرْجِلَ - ) . (طك ) عن السَّفَرْجِلَ - ) . (طك ) عن البَّ عَبَّاس مِسْتَ .

يُوْمَ الْقِيَامَةِ : اْ ذُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : ، فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اْ ذُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : ، فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ؟ قَالَ : فَيَأْتُونَ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لِي أَرَاكُمْ مُحْبَنْطِئِينَ اُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، مُحْبَنْطِئِينَ اُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، مُحْبَنْطِئِينَ اُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَقُولُ وَا الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) . (حم ) عن شرحبيل بن شفعة عن بعض الصَّدَابَةِ الشَّيْدِ .

الدُّنْيَا حَتَّى تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُتَّخَذُ الْكَعْبَةُ ، قَالُوا : وَنَحْنُ الدُّنْيَا حَتَّى تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُتَّخَذُ الْكَعْبَةُ ، قَالُوا : وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ ، قَالُوا : وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمْ الْيَوْمَ ، قَالُوا : فَنَحْنُ يَوْمَئِذَ خَيْرٌ أَمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . ( بز ) عن أَي حجيفة منت .

الكرينة الكري

المَّارِينَ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَى كَثِيرٍ ، فَأَيْتُكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَة ؟ فَأَتَيْتُهُ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنَ ، فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَقَالَ : فَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَقَالَ : فَي يُعَلِّمُ يُعَلِّمُ يَعَدُّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ إِنَّهُ يُهُوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنَ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ إِنَّهُ يُهُوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنَ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ ) . (حم ) عن أبي بَكْرٍ مِنْ عَلَيْهِمَا وَالْ : مَرَّ عَلِيهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْ : مَرَّ عَلِيهِ بِقَبْرَيْنِ فَالَا : مَرَّ عَلِيهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَاللَّهُ فَا الْعَبْرَيْنِ فَالْ : مَرَّ عَلَيْهُ بِقَبْرَيْنِ فَالْ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْ اللّهَ وَلَا يَعْذَالِكُ فَا اللّهَ فَالْ الْعَبْرَيْنِ فَالْ الْعَبْرَالِي اللّهِ فَالْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ فَالَا اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَ اللّهُ فَالْ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ فَالْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالَتَالَ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالَا عَلَالَالِهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالَةً عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالَةً عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالْعَلَا

النّبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ النّ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ النّ اللّهُ عَلَى ظَهْرِ قَتَلُوا : رَأَيْتُ النّصَارِي قَتَب ) . (حم ، بز) عن معاذ بن جبل سَتُ قَالَ : رَأَيْتُ النّصارِي قَتَب ) . فَذَكُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَقَسِيسِيهِمْ وَقَالُوا : هٰذِهِ تَحِيّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَذَكَرُهُ ) .

تَشُقُّوا عَلَى أُمَّتَى مِنْ بَعْدِى) . (طك) عن شريح بن عبيد مشته قَالَ : أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بِنُ لُقَيْن وَكَثير بِنُ مُرَّةَ وَعَمْرُو بِنُ الْأَسُودِ وَالمَقْدَامُ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بِنُ لُقَيْن وَكَثير بِنُ مُرَّةَ وَعَمْرُو بِنُ الْأَسُودِ وَالمَقْدَامُ ابنُ معدى كرب وَأَبُو أُمَامَة الشّبَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلِيْهِ : أَمَا ابنُ معدى كرب وَأَبُو أُمَامَة الشّبَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلِيْهِ : أَمَا هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي قَوْمِكَ ؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : فَوَصِّهِمْ بِنَا فَذَكَرَهُ). هٰذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي قَوْمِكَ ؟ قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ : ( إِنِي أَخَافُ عَلَى أُمَّى

اثْنَتَيْن : الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهُواَتِ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهُواَتِ وَيَتْبَعُونَ الطَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهُوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلُواتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ الشَّهُوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلُواتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيْجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا). (حم، طك) عن عقبة بن عامر منصد.

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ وَ الْجَنَّةُ ؟ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَى الْخَشْفَةُ ؟ فَشَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَى الْخَشْفَةُ ؟ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً اللَّهُ يَمْشِي أَمَامَكَ ) . (حم ، طكس ) عن أبي أمامة مَامَكَ ) . (حم ، طكس ) عن أبي أمامة مَامَكَ .

الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنَى أَحَدُّ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالِ اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُّ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالِ وَلَا دَم وَلَا عِرْض إِلَّا بِحَقِّهِ). (ع) عن الْعلاءِ بن عبد الرَّحمٰن عِن أَبِيهُ عن أَبِي هُريرة مَن اللهِ عَن أَبِيهُ عن أَبِي هُريرة مَن اللهِ عَن أَبِيهُ عن أَبِي هُريرة مَن أَن رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا قَالَ فَذَكَرَهُ ).

مَنْ سَمِعَ أَنَّ شَفَاعَتَى لِمَنْ يَمُوتُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ تَعَالَى شَيْءًا ) . (طس) عن أنس سنست .

آبُلُ أَنْ تَعْلَمَ ذَٰلِكَ ) . (طس ) عن عمرَ رَضَة أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ قَسْلُ أَنْ تَعْلَمَ ذَٰلِكَ ) . (طس ) عن عمرَ رَضَة أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ ؟ فَذَكَرَهُ وَمَاتَ قَبْلُ أَنْ يَعْلَمَهُ ) .

١١٨٣/٣٠٢٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِنِّنِي تَارِكُ فِيكُمُ الشَّهَ عَلَيْقِ : ( إِنِّنِي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابُ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضَ ، وَعِدْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ مَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ مَا لَنْ يَا الْحَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْحَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَوْضَ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَرْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَاعِمُ عَلَيْ عَلَيْكُولُو

اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَبْلُ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، خَلِيفَتَيْنُ : ﴿ إِنِّي تَسَارِكُ فِيكُمْ خَلْيَفَتَيْنَ : أَكِتَابُ اللهِ حَبْلُ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتَى ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (حم ، طك ) عن زيد بن ثابت منت منت .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنِّنِي تَرَكْتُ فِيكُمْ عَلِيْهِ : ( إِنِّنِي تَرَكْتُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ : كَتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( طك ) عن زيد بن ثابت عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( طك ) عن زيد بن ثابت عَلَيْ الْحَوْضَ ) . ( طك )

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيًّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيً أَوْأَكُمُ وُ أَنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِي أَوْ أَكْثَرُ وَأَكْمَ الدَّجَّالَ ، وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي أَوْ أَكْمَ الدَّجَّالَ ، وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي مَا لَمْ يَبِنْ لِأَحَدِ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْدُورَ ، مَا لَمْ يَبِنْ لِأَحَدٍ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْدُورَ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْدُورَ ،

وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى جَاحِظَةٌ وَلَا تَخْفَى كَأَنَّهَا نُخَامَةٌ فِي حَائِط مُجَصَّص وَعَيْنُهُ الْيُمْنِى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّى ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانِ وَمَعَهُ وَعَيْنُهُ الْيُسْرِى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّى أَ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانِ وَمَعَهُ صُورَةُ الْيَسْرِي كَأَنَّهَا كَوْدَيْ فِيهَا المَاءُ، وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تُدَاخِنُ ) . (حم ) عن أبي سعيد منت .

اَثْنَيْن لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا أَبَداً: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّى ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا خَيْكُمُ اللهِ وَسُنَّى ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَردَا عَلَى اللهِ وَسُنَّى . ( بز ) عن أبي هُريرة مَا المَحُوْض ) . ( بز ) عن أبي هُريرة مَا المَحَوْض .

قُلُتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ سَنَعْهِ ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيكِي ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيوْمَ الْقِيامَةِ بِيكِي ، وَإِنَّ لِوَاءً الْحَمْدِيونَ مَا الْقِيامَةِ بِيكِي ، وَإِنَّ لَوَاءً الْحَمْدِيونَ مَا الْقِيامَةِ بِيكِي ، وَإِنَّ لِوَاءً الْعَرَبُ ) . (طك) عن أَبِي مُوسَى سَعَتَ .

الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُوارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكُرِهْتُهُمَا الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُوارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكَرِهْتُهُمَا فَظَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ : صَاحِبَ الْيَمَن وصَاحِبَ الْيَمَن وصَاحِبَ الْيَمَن وصَاحِبَ الْيَمَامَ وَصَاحِبَ الْيَمَامِ وَصَاحِبَ الْيَمَامَ وَالْيَهَا وَالْيَمَامِ وَالْيَهَا وَالْتَهَا وَالْيَمَامِ وَالْيَهَا وَالْتَهَامِ وَالْيَهِا وَالْيَهِامِ وَالْيَهِا وَالْيَهَا وَالْتَهَا وَالْتَهَامِ وَالْتَهَا وَالْتَهُامُ وَالْتُهُ وَالْتُهُامِ وَالْتَهَامُ وَالْتَهُامُ وَالْتَهُامِ وَالْتَهُامِ وَالْتَهُمُ وَالْتَهُامُ وَالْتُهُامِ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامِ وَالْتَهُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُوالَامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُوالَامُ الْتَلْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُلْتِهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُوالِيْنَ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُلْعِلَامُ وَالْتُوالِيْنُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُوامُ وَالْتُوامُ وَالْتُوامُ وَالْتُهُامُ وَالْتُلْعِلَامُ وَالْتُوامُ وَالْتُوامُ وَالْتُلْعِلَامُ وَالْتُوامُ وَلَالَامُ وَالْتُلْعُلُولُومُ وَالْتُلْوالِي وَالْتُلْعُلِيْكُولُ وَالْتُلْعُلُولُ وَالْتُوامُ وَالْتُلْعُلُولُومُ وَالْتُلْعُلِيْلِ وَالْتُلْعُلُولُومُ وَالْتُلْعُلُولُومُ وَالْتُلْعُولُ وَالْتُوامُ وَلِلْلُولُومُ وَالْتُلْعُلُولُومُ وَالْتُلْعُولُومُ وَالَ

اللهِ عَلَيْةُ: الْخُبْرُ مِنَ الدَّرْمَكِ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةً : (إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ دَرْمَكَةُ (١) بَيْضَاءُ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: خُبْزَةٌ يَاأَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ : الْخُبْرُ مِنَ الدَّرْمَكِ \_ قَالَهُ لِلْيَهُودِ \_ ). (حم) عن جابرٍ مَسْتَ.

(١) الدَّرْمَكُ : الدَّقيق الحواري . (٢/١١٤ : تهاية )

النّبي عَزّ وَجَلّ المَالِث مَ عَلَيْهِ : (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْض فَأَبْهِي عَلَيّ أَوْ قالَ : فَمَنْعَنِيهَا ، فَقُلْتُ : وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْض فَأَبْهِي عَلَيّ أَوْ قالَ : فَمَنْعَنِيهَا ، فَقُلْتُ : حُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً \_ ثَلَاثاً \_ ) . (حم ) عن معاذ مناف مناف المناف المنافق المناف المناف المنافق الم

كَهَزِيزِ الرَّحَا، أَوَحَنِينًا كَحَنِينِ النَّبِيُّ عَيَّا : ( إِنِّي سَمِعْتُ هَزِيزاً كَهَزِيزِ الرَّحَا، أَوَحَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْل ، وَأَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي كَهَزِيزِ الرَّحَا ، أَوَحَنِينًا كَحَنِينَ النَّحْل شَطْرَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدُخِلَ شَطْرَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ شَفَاعَتِي لَهُمْ ، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ شَفَاعَتِي وَعَلِمْتُ أَنَّهَا أَوْسَعُ لَهُمْ ) . شَفَاعَتِي لَهُمْ ، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ شَفَاعَتِي وَعَلِمْتُ أَنَّها أَوْسَعُ لَهُمْ ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسِي نَشَتَه .

المَّرِي وَأَنَانِي رَبِّي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : لِي وَأَنَانِي رَبِّي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ! مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : أَى رَبِّي أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ لِي فِي الْحَرِهَا مَا أَفْعَلُ بِأُمْتِكَ ؟ فَقَالَ ! إِنِي الْمَثِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : إِنِّي آخِرِهَا مَا أَفْعَلُ بِأُمْتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أُخْرِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ لِرَبِّي وَرَبِّي شَاكِرُ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ) لَا أُخْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ لِرَبِّي وَرَبِّي شَاكِرُ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ) (طَكَ ) عن حجاج السكسكي عن معاذ نشت .

الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرِ وَالنَّضْرَةِ ، فَتَنَاوَلْتُ قَطْفاً مِنْ عِنَبِ لِآتِيكُمْ

بِهِ فَحِيلَ بَيْنَى وَبَيْنَهُ ، وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا ، فَخُلِّ بَيْنَى وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَّرْتُ عَنْهَا ، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النَّالَةِ اللَّاتِي إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلُنَّ بَخِلْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلُنَ بَخِلْنَ بَوْنَ الْبَعْ الْحَمْلُ وَلَا عَمْرِ وَاللَّهُ عَلَى مِنْ شَبِيهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ : يَخْشَى عَلَى مِنْ شِبْهِهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ : يَخْشَى عَلَى مِنْ شِبْهِهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ : يَخْشَى عَلَى مِنْ شِبْهِهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ : لَكُمْ مُلْكُرْنَ ، قَالَ حُسَيْنُ أَوَّلَ مَنْ حَمَلَ الْعَرَب عَلَى عَنْ خَلْوَ لَا مَنْ مَلْ الْعَرَب عَلَى عَنْ خَلْوَلُ شَيْعًا بَيْنَ يَدَيْ فَيْ السَّمُ فَلَ السَّي عَلَيْ فَى الظَّهْ فِي الْفَلْمُ اللَّهُ مَا النَّي عَلَيْتُ مَنْ فَلْ اللَّهُ مَا عَنْ جَابِر مَسْتِ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ ضَافُوفُ خَلُونَ النَّي عَلَيْ فَى الظَّهْرِ إِذْ رَأَيْنَاهُ ، ثُمَّ تَأْخَرَ وَتَأَخَرُ وَلَاكَ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْحَوْض ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُم وَ الْأَمَمَ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُم وَ وَابَ بَعْض ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ ، يَضْرِبُ بَعْضُكُم وَ وَابَ بَعْض ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّة ، فيه مَكَاتِيلُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوم ، لَا يَتَنَاوَلُ مُؤْمِنٌ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُنَاولَهُ أَخْرَى ) . (بز) عن جابر منشئ .

١١٩٦/٣٠٢٢١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ( إِنِّنِي قَدْ بَدُنْتُ ، فَلَا تُبَادِرُونِي فِي الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ

إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ ، إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ ) . (حم ، طك ) عن جبير مُشْتَ .

النَّجَاشِي حُلَّةً وَأُواقاً مِنْ مِسْك ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَات ، النَّجَاشِي حُلَّةً وَأُواقاً مِنْ مِسْك ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَات ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْ فَهِي لَك ، فَكَانَ كَمَا قَالَ رُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ مَنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ فِسْكِ ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَة مَا سَلَمَة وَلْكَ مَا تَكُومُ مِنْ المَّا تَرُومُ بَنْ أَمَّ سَلَمَة قَالَ لَهَا ذَلِك ) .

عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِلَّا وَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَا وَعِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَا فُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا بَعْدَ تَلَاثٍ ، وَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . لَحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا بَعْدَ تَلَاثٍ ، وَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم ، ع ) عن عَلَي مُنْ الشَيْدَ .

عَنْ ثَلَاثِ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي عَنْ ثَلَاثِ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ تَلَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي قَيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ تَقُولُوا هَجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ تَقُولُوا هَجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لِيُحْوِمِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتُجِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِمِيدِ فِي هُمِانِهِ لِغَالِمِيدِ فِي هُمُونَ النَّاسِةِ فِي مَنْ النَّيْمِ فَي النَّيْدِ فِي هُمُونَ النَّيْدِ فِي هُمَانِهِ لِغَالِمِهِمْ ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن ِ النَّبِيدِ فِي هُمِانِهِ لِغَالِمِهِمْ ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن ِ النَّيِيذِ فِي هُمُلُومَا فَا شَيْتُكُمْ عَن ِ النَّيْدِيدِ فِي هُمُ عَنْ الْعَاسِ الْعَلَالِ ، فَي مُعْلَى الْمُعْتُمُ الْمُعْلِقُولَ الْعَلَالُ الْمُعْلَى الْعَلَالِ الْمُعْتَلِمُ الْعَلَالُ الْمُعْلِيقِ الْعَلَالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعَلَالَ الْمُولُ الْمُهُمْ وَيُعْلِيْكُونَ عَلَى النَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِ

الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً). (ع، بز، طك) عن أنس مِن عن .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ سَاقِطَـةً وَالْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ سَاقِطَـةً وَالْمَا وَالْمَا مِنْ عَوْفَ مَا عَبِدَ الرَّحِمْنِ بِنِ عَوْفَ مَا عَبِدَ الرَّعِمْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

١٢٠٢/٣٠٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّي لاَّجِدُ فِي الدَّوَابِّ الدَّابَةَ

خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ ، وَمِنَ الرِّجَالِ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ ). (بَز) عن سمرَة سَهُ مِنْ.

إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَتَتْ زَوْجَهَا لَيْكُشَفُ عَنْهُمَا اللِّحَافُ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَتَتْ زَوْجَهَا لَيُكْشَفُ عَنْهُمَا اللِّحَافُ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ فَلَا تَفْعَلَا ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، (طك) عن أبي أمامة منتها.

The state of the state of

これのは、これのことをからと思いて、大変がはずり、これのことができるとのできません。

٠٢٠٠/٣٠٢٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِيُّ : ﴿ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ

النَّارَ أَحَدُّ مِّمَنْ شَهِدَ بَدْراً إِنْ شَاءَ اللهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ عَنْ أَنِي هُريرة

الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَفِّفُ خَوْفاً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ ). (بز) عِن أَبِي هُريرة وَالصَّلَة فَأَخَفِّفُ خَوْفاً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ ). (بز) عن أَبِي هُريرة وَالصَّن .

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ). الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ). (طس) عن أبي أنيس الأنصاري منتهد.

تُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنْتَ أَحَبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنْتَ أَحَبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : أَمَّا ذَا فَاصْطَبِرْ لِلْفَاقَةِ وَاعْتَدَّ لِكَ مِنْ نَفْسِى وَأَهْلِي وَمَالِي ، قَالَ : أَمَّا ذَا فَاصْطَبِرْ لِلْفَاقَةِ وَاعْتَدَّ لِلْبَلَاءِ تَجْفَافاً ، فَوَ الَّذِى بَعَثَنى بِالْحَقِّ لَهُمَا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ لِلْبَلَاءِ تَجْفَافاً ، فَوَ الَّذِى بَعَثَنى بِالْحَقِّ لَهُمَا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ لِللهِ مِنْ يُحِبُّنِي أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة مِنْ هُبُوطِ اللهِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة الْجُهنى مَنْ هُبُوطِ اللهِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة الْجُهنى مَنْ الْأَنْصَارِ فَلَا يَعْلِي يَوْماً فَلَقِيمُهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا الْجَنَّةِ أَعْرِفُ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً ، فَقِيلَ : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ) . إلَّا قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً ، فَقِيلَ : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ) . ( بز ، طك ) عن ابن أبي أَوْفَى مِنْتَ .

الْجَرْفُ أَرْضَا النَّبِيُ عَيْلِهِ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ أَرْضَا أَرْضَا لَعُا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيتِهَا – أَوْ قَالَ بِجَانِبِهَا – الْبَحْرُ ، الْحِجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حِجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن سَحَة . مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حِجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن سَحَة . الْفَصَلُ مِنْ حِجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن سَحَة . الله النَّبِي الْأَعْرِفُ أُمَّتِي يَوْمَ الله النَّبِي الْأَعْرِفُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْأَمْمِ ، قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ : يُؤْتَوْنَ كَتُبْهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمُ اللَّذِي يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمُ اللّذِي يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَي ذرِّ وَأَي الدَّرِدَاءِ مَانِهِمْ .

النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنِّنِي لَأَمْزَحُ وَلَا أَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنِّنِي لَأَمْزَحُ وَلَا أَقُولُ النَّبِيُّ الْمَعْنَى .

۱۲۱۳/۳۰۲۳۸ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنِّنِ لَأَنْظُرُ مِنْ وَرَائِي كَانَظُرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ يَسْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْكُمُ الْخَطَأُ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد. عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد. عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد. عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عن عائشة الشَّعَد عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). والنَّبِيُّ عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ أَصَافِحُ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ عَلَيْكُمُ الْعُمْدَ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَمْدَ عَلَيْكُمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلِكُمُ ا

النَّسَاءَ). (حم. طك) عن أسماء بنت يزيد المنسَّاء ). (

١٢١٦/٣٠٢٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( إِنِّن لَسْتُ أَبْكِي

وَلْكِنَّهَا رَحْمَةٌ ، نَظَرْتُ إِلَيْهَا عَلَى هٰذَا الْحَالِ وَنَفْسُهَا تُنْزَعُ ) ـ (بز ) عن ابن عبَّاس سَعْتَ قَالَ : احْتَضَرَتْ اَبْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبُكَتْ فَأَتَاهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبُكَتْ أَمُّ أَيْهَنَ ، فَقَالَ : تَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ : مَا لِي أَمْ أَيْهَنَ ، فَقَالَ : تَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْدَكِ ، فَقَالَتْ : مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي فَذَكَرَهُ ) .

١٢١٧/٣٠٢٤٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنِّي لَغَيُورٌ وَاللهُ أَغْيَرُ عَلِيٍّ : ( إِنِّي لَغَيُورٌ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْ عِبَادِهِ الْغَيُورَ ) . ( طس ) عن عليٍّ مُشَتَّمَ .

الْبُكَاءِ وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنَ أَحْمَقَيْنَ فَاجِرَيْنَ : صَوْتَ وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنَ أَحْمَقَيْنَ فَاجِرَيْنَ : صَوْتَ عِنْدَ نَعْمَةِ لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانَ ، وَصَوْتَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمُ عِنْدَ نَعْمَةِ لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانَ ، وَصَوْتَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمُ وَجُوهِ ، وَشَقَّ جُيُوبٍ - ، وَهٰذِهِ رَحْمَةُ مَنْ يَرْحَمُ ؟ يَا إِبْرَاهِيمُ ! وَلَوْلًا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَقَوْلٌ حَقٌ . وَأَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأُولِنَا لَكَوْلًا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَقَوْلٌ حَقٌ . وَأَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأُولِنَا لَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَلْكَرِنَا عَلَيْكَ حُزْنَا أَشَدَّ مِنْ هُذَا ، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَلْكَيْلَ إِنْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَونَ لَكَوْلًا بَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَلْكَيْكِي الْعَيْنُ ، وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَّ لَنَكُى الْعَيْنُ ، وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ عَوْ وَكُنَ الْقَلْتُ ، وَلَا يَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ عَلَى الْعَلْقَ وَجَلًا ) . (ع ، بز ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف مَنْ اللهَ فَوْمَ يَخُودُ لَينَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي وَجَرِهِ حَتَى خَرَجَتْ رُوحُهُ ثُمَّ بَكَا فَقُلْتُ : تَبْكِى وَقَدْ نَهَيْتَنَا عَن الْبُكَاءِ ؟ فَذَكَرَهُ ) . (ع ، فَذَكَرَهُ أَنَا مَعَهُ وَهُو يَخُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي الْبُكَاءِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثَرَ اللَائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سَّد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثَرَ اللَائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سَّد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثُرُ اللَائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سَّد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثُرُ اللَّئِكَةِ مُقِيمِينَ) فَلَيْحَدِيثَ عَالَشَة مَعْدُثُومُ الْحَدِيثَ فَلَيْحَدِيثَ فَلَيْحَدِّنُ الْعَافِدِ مِنْكُمُ الْعَافِبَ ). (طك) عن عبادة بن فَلَيْحَدِّنِ الْحَاضِرُ مِنْكُمُ الْعَافِبَ ). (طك) عن عبادة بن الصَّامِت مِنْتُ .

١٢٢١/٣٠٢٤٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلًا : ( إِنِّي مَقْبُوضٌ وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا ، وَإِنَّهُ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى أَصْدَحَابُ رَسُول اللَّهِ كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا تُوجَدُ ) . (بز ) عَن عَلَى عَلَيْ الشَّالَّةُ فَلَا تُوجَدُ ) . (بز ) عن عَلَى الشَّا ١٢٢٢/٣٠٢٤ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ﴿ إِنِّي مُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَن النَّار وَتَقْدُمُونَنِي فَتَتَقَاحَمُونَ فِيهِ تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ، فَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَتَردُونَ عَلَيٌّ مَعاً وَأَشْتَاتاً فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُم كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَأْنَاشِدُ فِيكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرِى عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَحْمِلُ شَاةً لَهَا رُغَاءً فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ

١٢٢٣/٣٠٢٤٨ - قِالَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( إِنِّي نُعِيَتُ إِلَيَّ نَفْسِي النَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( إِنِّي نُعِيَتُ إِلَيَّ نَفْسِي يَا فَاطِمَةُ ! فَبَكَتْ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أُوَّلُ أَمْلِي لَاحِقُ بِي

فَضَدِحِكَتْ). (طس) عن ابن عبَّاس منه عبَّا الله عبَّاس منه عبَّا عن ابن عبَّاس منه عبَّا عن الله عبد الله عبد

نَيْارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ). (حم) عن أَبِي نَهَيْتُكُمْ عَنْ رَيْارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ). (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَتْ . (يَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ). (حم) عن أَبِي وَجَدْتُ رَبِّي رَيْارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ مَا جِداً حَرِيمًا أَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنَ السَّبْعِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ مَا جَداً حَرَيمًا أَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنَ السَّبْعِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً ، فَقُلْتُ :

(١) قَلَمَنُ وقَمِنُ : أي خَلَيْقُ وجديرٌ . ﴿ مَالِيَّةَ : ٤/١١١)

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَبْلُغُ هٰذَا أَوْ تُكَمِّلُ هٰذَا فَقَالَ : أَكْمِلْهُمْ لَكِنْ وِنَ الْأَعْرَابِ). (طك) عن عامر بن عمير سَعْتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى لَا أَخَافُ عَلَى السَّيْفُ فِي لَا أَخَافُ عَلَى الْمَتِي السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ أُمَّتِي لِا يُرْفَعُ عَلَى السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . (حم ) عن شداد بن أُوس سَعَتِ .

النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ الْغَذَابَ ) . ( إِنِّ لَكُ الْسَتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ ) . ( بز ) عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ ) . ( بز ) عن حذيفة بن اليماني سَتَخَد .

١٢٢٩/٣٠٢٥٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنِّي لَا أَمَسُّ أَيْدِي النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنِّي لَا أَمَسُّ أَيْدِي النِّسَاءِ وَلَكِنْ أَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ). (طكس) عن عقيلة بنت الْحارث المُسَّدِ.

النَّبِيُّ عَالَىٰ الْجَاءِ ١٢٣٠/٣٠٢٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِن اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر مشته .

النّبي عَلَيْكَ إِنْمُهَا). (طك) عن أَبِي أُمامة مَنْتُ قَالَ : جَاءَتْنَى جَارِيةً عَلَيْكَ إِنْمُهَا). (طك) عن أَبِي أُمامة مَنْتُ قَالَ : جَاءَتْنَى جَارِيةً بِعَدِيد فَقَالَتْ : كُلْ فَقَالَ : أَخِرِما عَنَى فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهَا فَذَكَرُهُ). بقديد فَقَالَتْ : كُلْ فَقَالَ : أَخِرِما عَنَى فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهَا فَذَكَرُهُ). بقيلة : ( إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ إِلَيَّ عَلَى مِثْلُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقَنَى عَلَيْهَا) وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى مَجْلِساً مَنْ لَقِينَى عَلَى مِثْلُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقَنَى عَلَيْهَا)

(حم) عن أبي عُبيدَةَ سَعَتَ .

احْدَرَقْتُمْ ، وَإِنَّ تَحْرِيمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُطِيقُهُ الْجِبَالُ ) . (طك) عن احْدَرَقْتُمْ ، وَإِنَّ تَحْرِيمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُطِيقُهُ الْجِبَالُ ) . (طك) عن سمرةَ مَنْتُ قَالُ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيقَةً : إِذَا جَاءَتْكَ الْأَحْزَابُ حُرِّمَ عَلَى أَهْلِ اللَّحْزَابُ حُرِّمَ النَّخْل ؟ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ ﷺ : (إِنْ أَرَدْتَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ الطَّمَةَ وَالْمَا لَا اللَّبِيُّ عَلَيْكِ : (إِنْ أَرَدْتَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرِ السُّجُودَ). (حم) عن أبي فاطمَةَ مَا السَّجُودَ). (حم)

النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( إِن اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( إِن اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ أَحَدُ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ المَارَّ عَلَى الْمَصَلِّي أَنْقَصَ مِنَ الْأَجْرِ). ( طك ) عن ابن مسعُود منت .

۱۲۳۷/۳۰۲٦٢ \_ قال النَّبِيَّ عَيِّلِهِ : ( إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مَا يُحَدَّ قَالَ رَجُلُ : - إِنِّ أُرْسِلُ كَلْيَ الْمُعَلَّمَ فَيُمْسِكُ فَذَكَرَهُ ) .

النّبيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةُ ) . (حم ، طك ) عن عمرو بن العاص مصد

قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَقَالَ لِي : اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ : إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ : إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي ؟ فَذَكَرَهُ ) .

الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا). (طس) الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا). (طس) عن أَنس سَعْتَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن ِ المَرْأَةِ تَرَلَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرِلَى اللهِ عَلَيْهِا كَرَهُ).

الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الْطَلَّقَةِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُو عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الْطَلَّقَةِ مِنَ الْعِدَّةِ). (طك) عن أبي مُوسَى سَعَة قَالَهُ فِي اللَّذِي يُؤْتَى مِن امْرَأَتِهِ).

النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتُكِ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكِينَ الْمُعْتَكِينَ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتَكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِينَ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِلَامِ الْمُعْتِكِلَامِ الْمُعْتِلِكِلَامِ الْمُعْتِعِلَيْعِ الْمُعْتِلِكِينَ الْمُعْتِلِعِلَامِ الْمُعْتِعِلَامِ الْمُعْتِلِكِلَامِ الْمُعْتِلِكِينَ الْمُعْتِلِكِلَامِ الْمُعْتِلِكِينَ الْمُعْتِلِكِلَامِ الْمُعْتِلِكِمِ الْمُعْتِلِكِم

النَّبِيُّ وَالْ صَلَّيْتَ الضَّحٰى الْخَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الضَّحٰى وَكْتَيْنَ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كُتِبْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كُتِبْتَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ سِتًّا لَمْ يَلْحَقْكَ ذَنْبُ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثَمَانِياً كُتِبْتَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثِنْتَى عَشَرَةَ بُنِي لَكَ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ وَلَا سَاعَةِ إِلَّا وَلِلَهِ فِيهَا صَدَقَةً الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ وَلَا سَاعَةٍ إِلَّا وَلِلَهِ فِيهَا صَدَقَةً

يَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا مَنَّ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ ) . ( بز ) عن ابن عمر منشن .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً عَلَيْهِ : ( إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً يَوْشِكُ أَنْ تَرَى قَوْماً يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ، يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْماً يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ، يَوْشِكُ أَنْ تَرَى قَوْماً يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ، يَوْشِينَ أَيْ هُرِيرةَ مَثْنَابِ الْبَقَر ) . ( بز ) عن أي هُريرةَ مَثْنَابِ الْبَقَر ) . ( بز ) عن أي هُريرةَ مَثْنَابِ الْبَقَر ) .

اللَّهِ ١٢٤٤/٣٠٢٦٩ = قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ : ﴿ إِنْ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ

بِقَدَرِ الذَّنْبِ وَاتَّقِ الْوَجْهَ). (طك) عن أَسد بن وداعةَ وَهُوَ مُرْسَلُ ). فَرُسَلُ ).

الْبَيْتِ فَلَا يَذْهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ ) . ( طص ) عن ابن عمر سَّتُ. الْبَيْتِ فَلَا يَذْهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ ) . ( طص ) عن ابن عمر سَّتُ.

١٢٤٦/٣٠٢٧١ - قال النّبيُّ ﷺ : ( إِنْ كَانَ لَمِنْ أُوَّلِ مَا عَهِدَ إِلَيْ قَانَ لَمِنْ أُوَّلِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ رَبِّي وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأُوْثَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ). ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مَا مَالَّهُ .

النّبي عَلَيْ : (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءُ عَلَيْ : (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءُ فَفِي شَفَاءُ وَفِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ فَفِي شَرْطَة مِحْجَم ، أَوْ فِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلًا وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ ) . (حم ، طكس ) عن معاوية ابن خديج مُضَد .

١٢٤٨/٣٠٢٧٣ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْة : ( إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ

أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءُ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَعْقَةِ عَسَلٍ ). ( بز ) عن ابن عمر سَفَد .

على وُلْدَ لَهُ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى عَلَى وُلْدَ لَهُ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنَ كَبِيرَيْنَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنَ كَبِيرَيْنَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رُوْيَا نَفْسِهِ وَيُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رُوْيَا نَفْسِهِ وَيُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ). ( طكسص ) عن كعب بن وَسُمْعَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ). ( طكسص ) عن كعب بن عجرة مَن عجرة مَن عَبِيلِ الشَّيْطَانِ ). ( طكسص ) عن كعب بن

الشُّعَرَاءِ أَحْسَنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ ) . (طك) عن عبادة بن الصَّامت الشُّعَرَاءِ أَحْسَنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ ) . (طك) عن عبادة بن الصَّامت مَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَأَنْشَدَهُ مَدِيحَةً لَهُ فَذَكَرَهُ ) .

المُسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطُولَتَ فَاعْقِلْهُ عَنِّى أَن اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكُ المُسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطُولَتَ فَاعْقِلْهُ عَنِّى أَن اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِم الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَمَا تُحَبِّ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ ، وَمَا تَكْرَهُ رَمَضَانَ ، وَمَا تُحْرَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ مِنْهُ ) . (حم ، طك) عن رَجُلِ أَنْ يَنْ عَنْ النَّاسُ مِنْهُ ) . (حم ، طك) عن رَجُل مِنْ قَيْسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ مِنْ قَيْسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُل مِنْ قَيْسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ عَنْ كَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِنْ لَمْ تَغْفَلْ أُمَّتِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْفُلْ أُمَّتِي اللَّهُ عَدُوً أَبَداً ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَبِي ذَرِّ سَتَ .

الله المَّاسِرُ النَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَهِي ، وَأَنَا اللَّحِي الَّذِي وَأَنَا اللَّحِي الَّذِي وَأَنَا اللَّحِي الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَهِي ، وَأَنَا اللَّحِي الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَهِي ، وَأَنَا اللَّحِي الَّذِي يَحْمُو اللَّهُ نِيَ الْكُفْرَ ، فَإِذَا كُبْتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَانَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَمْحُو الله نِيَ الْكُفْر ، فَإِذَا كُبْتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَانَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَمْحُو الله عَلَيْ وَكُنْتُ إِمَامَ اللهُ سَلِينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ) . ( طكس ) مَعِي وَكُنْتُ إِمَامَ اللهُ سَلِينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ) . ( طكس ) عن جابر منافق .

وَالْحَاشِرُ وَاللَّحِي وَالْمُعْفِي وَالْخَاتِمُ وَالْعَاقِبُ). (حم، طسص) عن نافع دن حدد منطق المشتن

عن نافع بن جبير بست. ١٢٥٥/٣٠٢٨٠ - قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ : (أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ إِفَاقَةً فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَإِذَا رَجُلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَرْشِ فَقِيلَ : هٰذَا مُوسَى ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفَاقَ قَبْلِي ) . ( بز ) عن جابر مشت. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفَاقَ قَبْلِي ) . ( بز ) عن جابر مشت. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفَاقَ قَبْلِي ) . ( بز ) عن جابر مشت.

بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ وَأَنْ وَأَسِّى فَانْظُوْ إِلَى بَيْنَ يَدَى قَاعَرِفُ أُمَّى مِنْ بَيْنِ الْأَمَمِ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ السَّجُودِ شِمَالِي ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ السَّجُودِ وَذَرَارِيهِمْ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ، طس) عن أبي الدَّر داءِ مَا فَيُ وَذَرَارِيهِمْ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ، طس) عن أبي الدَّر داءِ مَا فَيْ يَدْخُلُ وَذَرَارِيهِمْ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ، طس) عن أبي الدَّر داءِ مَا فَيْ يَدْخُلُ فَيْ يَدْخُلُ فَيْ يَدْخُلُ النَّيْ يَعْنَ النَّيْ يَعْنَ النَّيْ يَعْنَ النَّيْ عَلَيْهُ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اللَّيْ يَعْنَ اللَّهُ اللَّهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ : ( أَنَا أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُرَالِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْدُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُشَفَّعُ، وَسَيُدْرِكُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَى بْنَ

مَرْيَمَ وَيَشْهَدُونَ الدَّجَّالَ) . (طس) عن أنس سنت .

١٢٥٨/٣٠٢٨٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلُ الْبَقِيعِ

فَيُحْشُرُونَ مَعِي ) . (طك) عن ابن عمر مشت .

السَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ فَالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ فَا فَا أُمَّى مِنْ بَيْنِ الْأُمَم ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَعَنْ بَينِ الْأُمَم ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَعَنْ بَينِ الْأُمَم ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَعَنْ بَينِ الْأُمَم ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ، فَقِيل : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِثْلُ ذَٰلِكَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنَ الْأُمَم ، فِيمَا بَيْنَ نُوح إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ بَيْنَ الْأُمَم ، فِيمَا بَيْنَ نُوح إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَٰلِكَ غَيْرَهُمْ ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَٰلِكَ غَيْرَهُمْ ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ مَنْ أَثَرِ الْوُصُوء ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَٰلِكَ غَيْرَهُمْ ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ فَيْ الْمُعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ) يُؤتَونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم )

عن أبي الدَّرداءِ مَا عَن أَبِي الدَّرداءِ مَا عَن أَبِي الدَّرداءِ مَا عَن أَبِي الدَّرداءِ مَا عَن يَفْتَحُ

بَابَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنَّ امْرَأَةً تُبَادِرُني فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَك ، وَمَنْ أَنْتِ ؟

فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي ). (ع) عن أَي هُريرةَ سَتَ. فَتَقُولُ: أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

َ ﴾ . ( بن ) عن أَبي الدَّرداءِ ﷺ . وَأَنْتُمْ حَظِّى مِنَ الْأُمَمِ ِ ) . ( بن ) عن أَبي الدَّرداءِ ﷺ .

وَمَسْجِدِى خَاتَمُ لِسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ، أَحَقُّ المَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وَيُشَدَّ وَمُسْجِدِى خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، أَحَقُّ المَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وَيُشَدَّ وَمَسْجِدِى، صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى الْأَنْبِيَاءِ أَخَوَامُ وَمَسْجِدِى، صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى أَلْفُو صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَلْفُو صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ ) أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ ) (بز) عن عائشة مَسْتِد .

لَيَتَطَاوَلُ فِي الشَّفَاعَةِ). (طس) عن جابرٍ يَشْتَدَ.

النَّبِيُّ عَلِيًّا : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَعَلَيُّ سَيِّدُ الْعَرَبِ ﴾ . ( طس ) عن أنس منت .

النَّبِيُّ عَلَى الْحَوْض ، عَلَى الْحَوْض ؛ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض ، أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ ، قالَ : فَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَوْلُ : يَا رَبِّ مِنْ فَرُونِي فَأَوْلُ : وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ، مِنْ أُمَّنِي ! قَالَ فَيُقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ،

مَا بَرِخُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ؟ وَالْحَوْضُ مَسِيرَةٌ شَهْرٍ ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ \_ يَعْنَى عَرْضَهُ مِثْلَ طُولِهِ \_ ، وَكِيزَانُهُ مِثْلُ نُجُوم ِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ \_ يَعْنَى عَرْضَهُ مِثْلَ طُولِهِ \_ ، وَكِيزَانُهُ مِثْلُ نُجُوم ِ السَّمَاءِ ، وَهُو أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المَسْكُ وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَن ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً ). (حم ) عن جابر مشت. مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً ). (حم ) عن جابر مشت.

الْحَوْضِ عَلَى الْحَوْضِ الْحَوْضِ وَرَدَهُ أَفْلَحَ ، وَيُجَاءُ بِأَقُوام فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال ، فَأَقُولُ فَمَنْ وَرَدَهُ أَفْلُحَ ، وَيُجَاءُ بِأَقُوام فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال ، فَأَقُولُ أَى رَبِّ! فَيُقَالُ : مَا يَزَالُوا بَعْدَكَ مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ) . (حم ، طك ، بز ) عن ابن عبَّاس مَنْتُ .

َ ١٢٦٩/٣٠٢٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْكُ : ( أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ) . ( طك ) عن جابر مشت .

١٢٧٠/٣٠٢٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَحْمَدُ وَأَحْمَدُ وَأَحْمَدُ وَأَخْمَدُ وَأَخْمَدُ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ ) . (حم، بز) عن حذيفة مَا مُنْتُ .

١٢٧١/٣٠٢٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَنْتَ أَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَا لِللَّهِ عَلَيْكِ : ( أَنْتَ أَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَا أَبَا عُبَيْدَةً ) . (حم ) عن أَبي الْبحترى مَنْتُ .

بعِرْضِكَ قَدْ قَبِلَ اللهُ مِنْكَ ) . ( بز ) عن عمرو بن عَوف سَتَ الْمَتَصَدِقُ عَلَيْ : ( أَنْتَ الْمُتَصَدِقُ بِعِرْضِكَ قَدْ قَبِلَ اللهُ مِنْكَ ) . ( بز ) عن عمرو بن عَوف سَتَ قَالَ : لَمَّا حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ قَامَ عَلَيه ابن زيد الشَّوْقَالَ : مَا عِنْدِى إِلَّا عِرْضِى فَأَشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَى فَذَكَرَهُ ) . فَذَكَرَهُ ) .

۱۲۷۳/۳/۲۹۸ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ النَّبِيُّ بَعْدِي). (حم ) عن أبي سعيد سَعَة. هَارُونَ مِنْ مُوسِٰي إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيُّ بَعْدِي). (حم ) عن أبي سعيد سَعَة.

الْحَوْضَ رُواءً رُوائِينَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ، وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رُواءً رُوائِينَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ، وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ خُمْأَى مُقْمَحِينَ). (طك) عن أبي رافع عن يحيى الْحَوْضَ ظَمْأَى مُقْمَحِينَ). (طك) عن أبي رافع عن يحيى البن يعلى منت .

١٢٧٥/٣٠٣٠٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ). (ع) عن ابن عمر سَعْتَ .

١٢٧٦/٣٠٣٠١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَالِيٍّ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيكَ ) . ( بز ، طك ) عن ابن عمر سَمْتَ .

١٢٧٧/٣٠٣٠٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَنْتِ أَحَـقُّ بِـهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي). (حم) عن ابن عمرو سَتَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ : إِنَّ ابْنِي هَٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حُواءً، وَتَدْبِي لَهُ لِيَّا ابْنِي هَٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حُواءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزَعُهُ مِنِي فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَنْتُمَا حَوَارِيَّ كَحَوَارِي كَحَوَارِي كَحَوَارِي كَحَوَارِي عَدِي كَحَوَارِي عَدِي اللهِ عَدِي ابن أَبِي أَوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ وِالنَّبِيرِ مَرْيَمَ ) . ( طك ) عن ابن أَبِي أَوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ وَالنَّبِيرِ مَرْيَمَ ) . ( طك ) عن ابن أَبِي أَوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ وَالنَّبِيرِ مَرْيَمَ ) . ( طك ) عن ابن أَبِي أَوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ وَالنَّبِيرِ مَرْيَمَ ) . ( على النَّبِيرِ مَرْيَمَ ) . ( على النَّهُ اللهُ الله

١٢٧٩/٣٠٣٠٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ امْرِيءٍ إِذَا غُذِّى عَلَى أَحَدُكُمْ بِجَفْنَة مِنْ خُبْزٍ وَلَحْم وَرِيحَ عَلَيْهِ بِأَخْرَى إِذَا غُذِّى عَلَى أَحَدُكُمْ بِجَفْنَة مِنْ خُبْزٍ وَلَحْم وَرِيحَ عَلَيْهِ بِأَخْرَى وَعَدَا فِي خُلَّة وَرَاحَ فِي أُخْرَى، وَسَتَرْتُمْ بَيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ ، قُلْتُ بَلْ ذَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : بَلْ الْكَعْبَةُ ، قُلْتُ بَلْ ذَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (ع) عن عَلَي نَصَت .

١٢٨٠/٣٠٣٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ فِي الْعُلَمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ ) . ( بز ، طس ) عن جإبرٍ أَسْتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ أَمَّةً ، أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ عَامِاً ، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَنَّ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ عَامِاً ، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَنَ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ عَامِاً ، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَنَ مَعَاوِيةً بن حيلة عن أبيه) . لَكُظِيظُ (١) . (حم) عن حكيم بن معاوية بن حيلة عن أبيه) .

١٢٨٢/٣٠٣٠٧ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً فِي شَفَاعَتِي ) . ( حم ) عن مُعاذ بن جبل وَأَنِي مُوسَى بَشِينًا .

<sup>(</sup>١) كظيظ : ممتلى ، زحام . (نهاية : ١٧٧ )

the design of a second of the design of the second of the

١٢٨٣/٣٠٣٠٨ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( أَنْبِئُونِي بِأَفْضَلِ أَهْلِ الْإِمَانِ إِمَانًا ، قَالُوا : الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بِهَا؟ ، بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَالنَّبُوَّةِ ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللهُ بِالمُنْزِلَةِ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ اسْتَشْهَدُوا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشُّهَادَةِ ؟ بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيُصَدَقُونِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، يَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ مَا فِيهِ ، فَهُؤُلَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَاناً ) . (ع، بز ) عن عمر الشَّيَّةِ لَكِنَّ الْبزَّارَ قَالَ بَدَل أَنْبِئُونِي النَّح : أَخْبِرُونِي بِأَعْظَم الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وذَكَرَ نِحَوَّهُ ) .

وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً ) . (حم ) عن يحيي بن غسان عن أبيهِ ) . وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً ) . (حم ) عن يحيي بن غسان عن أبيهِ ) . ( انْتَسَبَ رَجُلَان مِنْ بَنْ عَلَانَ مِنْ عَلَا عَهْدِ مُوسِي . أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ مُشْرَكُ . فَشْرَكُ .

فَانْتَسَبَ الْمُشْرِكُ فَقَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةَ آبَاءِ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: انْتَسِبْ لَا أُمَّ لَكَ، فَقَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ وَأَنَا بَرِيءٌ مُمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَنَادى في النّاسِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُضِي بَيْنَكُمَا ، أَمَّا أَنْتَ اللّذِي انْتَسَبْتَ إِلَى أَبِيكَ فَأَنْتَ امْرُونُ وَنَ أَهْلِ الْإِسْلَام ). (حم، طك) عن معاذ مناذ مناث .

ا ۱۲۸٦/٣٠٣١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( انْتَضِلُوا وَاخْشُوشِنُوا وَاخْشُوشِنُوا وَاخْشُوشِنُوا وَامْشُوا حُفَاةً ) . ( طك ) عن أبي حدرد منت .

النَّبَ وَالله وَلَا اللَّهِ الله وَالله وَا وَالله وَالل

النَّبِيُّ عَلِيٍّ : ﴿ أَنْذَرْتُكُمُ اللَّسِيحَ وَهُوَ الْسَيحَ وَهُوَ الْسَيحَ وَهُوَ الْمَسِيحَ وَهُوَ الْمَيْنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ الْيُسْرِٰي ، يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ عَمْسُوحُ الْعَيْنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ الْيُسْرِٰي ، يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ

وَأَنْهَارُ اللَّهِ، عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَل ، لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : الْكَعْبَةَ . وَمَسْجِدِي ، وَالطُّورَ ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ وَالْمُسْجِدَ الْأَقْصٰى ، وَالطُّورَ ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، يُسَلَّطُ عَلَى رَجُل فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ . وَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ . وَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ ، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهِ ) . (حم ) مجاهد عن رجُل من الْأَنصار ) .

النَّبِيُّ عَلَيْ : (انْزَعَا قِرَانَكُمَا ، قَالَا: النَّبِيُّ عَلَيْ : (انْزَعَا قِرَانَكُمَا ، قَالَا: إِنَّهُ نَذُرٌ ، فَقَالَ : انْزَعَا قِرَانَكُمَا ثُمَّ حُجَّا ) . (طس ) عن ابن عبَّاس سَعْدَ قَالَ : مَرَّ عَلَيْ عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْ الْحَاجِبَيْنِ نَذْرًا فَذَكَ مُنَّ عَلَيْ فَا الْحَاجِبَيْنِ نَذْرًا فَذَكَ مُنَّ عَلَيْ وَعَلَيْنِ مَقْرُونَيْ الْحَاجِبَيْنِ نَذْرًا فَذَكَ مُنَّ عَلَيْ وَعَلَيْنِ مَقْرُونَيْ الْحَاجِبَيْنِ نَذْرًا فَذَكَ مُنَّ عَلَيْ وَعَلَيْنِ مَقْرُونَيْ الْحَاجِبَيْنِ نَذْرًا

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ : (أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوْلَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتً مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانً ) . (حم ، طكس ) عن أبي حمزة عن أبيهِ ) . خلك مِنْ رَمَضَانً ) . (حم ، طكس ) عن أبي حمزة عن أبيهِ ) .

١٢٩٢/٣٠٣١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَنِّعَةِ أَخْرُفِ). (حم، بز، طك) عن حذيفة سَنَّتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لِكُلِّ آيَـةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ) . ﴿ بِز ، ع ) عن ابن مسعُود سَعَتَ .

المَّبِيُّ عَلَى الْقُدْرُ آنُ الْقُدْرُ آنُ عَلَى الْقُدْرُ آنُ الْقُدْرُ آنُ عَلَى الْقُدْرُ آنُ عَلَى الْقُدْرُ الْقُدْرُ أَنْ الْقُدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى الْقَدْرُ عَلَى اللَّهُ الْقَدْرُ عَلَى اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً فَالِماً وَمُطْلُوماً فَخُذْ لَهُ ) . أَوْ مَظْلُوماً ، إِنْ كَانَ طَالِماً فَرُدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَخُذْ لَهُ ) . (طس ) عن عائشة نسس .

انْطَلِقاً وَبَشِّراً وَلَا النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( انْطَلِقاً وَبَشِّراً وَلَا تُنَفِّراً ، وَيَسِّراً وَلَا تُعَسِّراً ، فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً عَلَى أُمَّتِكَ وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ وَنَذِيراً مِنَ النَّارِ ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً عَلَى أُمَّتِكَ وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ وَنَذِيراً مِنَ النَّارِ ،

وَدَاعِياً إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً بِالْقُرْآنِ \_ قَالَهُ لِعَلِيًّ وَمُعَاذِ وَكَانَ قَدْ أَمَرَهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى الْيَمَن \_ \_ ) .

(طك) عن عَليَّ ومُعَاذٍ سَتَ . ١٢٩٨/٣٠٣٢٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنْطَلِقُوا بِصَاحِبِكُمْ

فَصَلُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلُّ : عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ).

( بز ) عن أبي هريرةَ سَنَّ : أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَامَ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالُوا عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَذَكَرَهُ ) .

١٢٩٩/٣٠٣٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أُنْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي (حم). (عَنَ أَبِي ذَرِّ سَعْتَ.

ابْنِ الْفَظُورُ إِلَى مُوسَى ابْنِ عَلَمْ الْفَارِيَّ عَلَمْ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَارِيَّ الْفَلْمُ الْفَارِي الْفَادِي مُحْرِماً بَيْنَ قَطُوانِيَّتَيْنِ (١)). (ع، طس) عن ابن مسعُود سَامَتُ .

(١) القَطَوانيَّة : عباءة بيضاء قصيرة الحمل : (نهاية : ٤/٨٥)

الله عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ). (حم، طك) عن رابطة امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بن مَسعُود مَسْتَ قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَة أَتَبَلَّغُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلاَ لِوَالِدِي وَلاَ لِزَوْجِي نَفَقَةٌ عَيْرَهَا، وَقَدْ شَعَلُونِي عَن الصَّدَقَةِ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا انْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ؟ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا انْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ؟ فَذَكَرَهُ).

١٣٠٣/٣٠٣٢٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْمَ : ﴿ أَنْكِحُوا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ عَوْفَ فَإِنَّهُ مِنْ حِيَارِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ خِيَارِهِمْ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ ﴾ . (طس ) عن يسرة بنت صفوان السند .

### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْهَاءِ)

١٣٠٤/٣٠٣٢٩ - قال النَّبِيَّ عَلِيَّةِ : ( اهْدُمْهَا، قَالَهُ لِمَنْ قَالَ لِمَنْ قَالَهُ لِمَنْ قَالَ لَهُ : ( طك ) عن أبي الْعالمية مُرْسَلًا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَتَّ بَنِي غُرْفَةً فَذَكَرَهُ).

وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ وَلَا يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَوْقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَوْ السَّقَاءِ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَوْدُ يُسْلَكُ بِأَهْلِ السَّعَادَةِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ مِنْهُمْ بَلْ هُمْ هُمْ ، فَيُذَكِّرُهُمْ السَّعَادَةِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ مِنْهُمْ بَلْ هُمْ هُمْ ، فَيُذَكِّرُهُمْ

الشَّقَاءُ فَيُخْرِجَهُمْ مِنْ طَرِيقِ السَّعَادَةِ ، وَكُلُّ مُيسَّرُ لِلا خُلِقَ لَهُ ) . (طك) عن عبد الله بن بسر مشت :

١٣٠٦/٣٠٣١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمَائَةُ صَفَّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا أُمَّتِي ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْهَا أُمَّتِي ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْهَا

١٣٠٧/٣٠٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَهْلُ الْجَنَّةِ مِائَةُ مِائَةُ وَعِشْرُونَ صَفَّا ، أَنْتُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا ، وَالنَّاسُ سَائِرُ ذَٰلِكَ ) . (طك) عن معاوية بن حيدة يشت .

عَلَى يَمْلَأُ اللهُ مَسَامِعَهُ مِمَّا يُحِبُّ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ لَا يموتُ حَتَّى يَمْلَأُ اللهُ مَسَامِعَهُ مِمَّا يُحِبُّ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ لَا يموتُ حَتَّى يَمْلَأُ اللهُ مَسَامِعَهُ مِمَّا يَكُرَهُ). (بز) عن أنس مَسَد .

١٣٠٩/٣٠٣٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ عَلَى نَجَائِبَ بِيضِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ، وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِمِ عَلَى نَجَائِبَ بِيضِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ، وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْإِبِلُ وَالطَّيْرُ ) . (طك ) عن أبي سعيد مصد .

وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ إِلَى مُنْتَهَى الْجَزِيرَةِ يُرَابِطُونَ فِي وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ إِلَى مُنْتَهَى الْجَزِيرَةِ يُرَابِطُونَ فِي وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ مَدِينَةً مِنَ المَدَائِنِ فَهُوَ فِي رِبَاطً، سَبِيلِ اللهِ، فَمَن احْتَلَّ مِنْهُمْ مَدِينَةً مِنَ المَدَائِنِ فَهُوَ فِي رِبَاطً، وَمَن احْتَلَّ مِنْهَا ثَغُراً مِنَ الشَّغُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ). (طك) عن وَمَن احْتَلَ مِنْهَا ثَغُراً مِنَ الشَّغُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ). (طك) عن أَلْدُرداءِ مَا اللهُ عَن اللهُ ال

١٣١١/٣٠٣٣٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَهْلُ الْمُعْرُوف في

الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ المُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ). (بز) عن ابن عمر مشت .

النَّابِيُّ عَلَيْنَ ( أَهُونَ أَهُلَ النَّابِ ) وَهُو مُنْتَعِلُ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلَى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ ، عَذَاباً أَبُو طَالِب ، وَهُو مُنْتَعِلُ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلَى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتَمَرَ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتَمَرَ فِي النَّارِ ) . (حم ) عن أبي سعيد منته .

### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْوَاو)

١٣١٣/٣٠٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (أَوْتِرْ: «بِسَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن سيرةَ يَشَبِّدَ.

اللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: (أَوْحَى اللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: (أَوْحَى اللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: وَإِنَّ عَلَيلِهِ: (أَوْحَى اللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: يَا خَلِيلِي حَسِّنْ خُلُقُكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدْخَلَ الْأَبْرَارِ ، وَإِنَّ كَلِمَتَى سَبَقَتْ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي وَأَنْ أَسْقِيَهُ مِنْ كَلُمَتَى سَبَقَتْ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي وَأَنْ أَسْقِيهُ مِنْ جَوَارِي). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مِسَّتَ. حَضْرَةِ قُدُسِي ، وَأَنْ أُدْنِيهُ مِنْ جَوَارِي). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مِسَّتَ. حَضْرَةِ قُدُسِي ، وَأَنْ أُدْنِيهُ مِنْ جَوَارِي). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مِسَّتَ.

مِنَ اللَّائِكَةِ أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَاناً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَاناً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَاناً لَمْ يَتْمَعُرْ<sup>(1)</sup> فِي سَاعَةٍ قَطُّ ). (طس)عنجابر مَسْتَد.

(١) تمعَّر : تغيَّر ، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون . ﴿ بَهَايَة : ٤/٣٤٢ ﴾

١٣١٦/٣٠٣٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : (أَوَحَيْضَتُك في يَدِكِ).

(حم) عن ابن عمر المنظم أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِعَائِشَةَ السَّدِ : نَاوِلِيني

الْخُمْرَةَ مِنَ المُسْجِدِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ فَذَكَرَهُ).

١٣١٧/٣٠٣٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ). (طِكِ) عن أَبِي أُمامةَ سَتَ .

١٣١٨/٣٠٣٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُوصِيكُمْ بِالسَّابِقِينَ الْلَّوَيْنَ الْلَهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ الْأَوَّلِينَ مِنَ اللهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ عَدِهِمْ وَلَا عَدْلُ ) . (بز، طس) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف منت .

النَّيْ النَّيْ الْحَوْضُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُقِيمُ بِعِثْرَتِي خَيْراً وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ ، وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَثُنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي أَوْ كَنَفْسِي يَضْرِبُ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَثُنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي أَوْ كَنَفْسِي يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ وَقَالَ : هذَا ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف منت منت .

عَدُو اللهِ أَبَا جَهْلِ بِنِ هِشَامٍ ، وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . عَدُو اللهِ أَبَا جَهْلِ بِنِ هِشَامٍ ، وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر مَصْدَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ بِجَنَبَاتِ بَدْرٍ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ حُفْرَة فِي عُنْقِهِ سِلْسِلَةٌ فَنَادَانِي : يَا عَبْدَ اللهِ اسْقِنِي وَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ ذُلِكَ الْحَفِيرِ فِي يَدِهِ سَوْطٌ فَنَادَانِي يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ!

لَا تَسْقِهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَعَادَ إِلَى خُفْرَتِهِ ، فَأَخْبَرْتُ بِالسَّوْطِ وَعَادَ إِلَى خُفْرَتِهِ ، فَأَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيْ فَذَكَرَهُ ) .

١٣٢١/٣٠٣٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَو لَمْ أَنَّكَ لَوْ لَمْ أَنَّكَ لَوْ لَمْ أَنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَنْكَ ) . (طك) عن ابن عمر نشسَ قَالَ رَأَيْتُ ثَمَرَةً فَأَخَذْتُهَا فَنَاوَلْتُهَا سَائِلًا فَذَكَرَهُ ) .

النّبي عَلَيْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ النّبي عَلَيْ : (أَوَ إِنّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةُ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةُ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ لَا عَلَ أَي سعيد الْخدري سَتَ قَالَ : إِلّا هِي كَائِنَةٌ ) . (خ ، طك ) عن أبي سعيد الْخدري سَتَ قَالَ : عَا رَسُولَ اللهِ ! إِنّا نُصِيبُ سَبْياً جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنّا نُصِيبُ سَبْياً وَنُحِبُ اللهِ ! إِنّا نُصِيبُ سَبْياً وَنُحِبُ اللهَ كَيْفَ تَرِي فِي الْعَزْلِ ؟ قَالَ : فَذَكَرَهُ ) .

المَّارَةِ عَلَامَةٌ ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَعَدَلَ ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَعَدَلَ ، وَقَالَ : هَكَذَا وَهُكَذَا بِيدِهِ بِاللَّالِ ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ : هَكَذَا وَهُكَذَا بِيدِهِ بِاللَّالِ ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ بِالْعَدُلِ مَعَ ذِى الْقُرْبَى ) . (طك ) عن شداد بن أوس سَعَد. كَيْفَ بِالْعَدُلِ مَعَ ذِى الْقُرْبَى ) . (طك ) عن شداد بن أوس سَعَد. كَيْفَ بِالْعَدُلِ مَعَ ذِى الْقُرْبَى ) . (طك ) عن شداد بن أوس سَعَد. كَيْفَ بِالْعَدُلِ مَعَ ذِى الْقُرْبَى ) . وقال النَّي عَلَيْهِ : ( أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظُرُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ). (طس) عن أنس سَعَد .

خَمِّرْ عَوْرَ تَكُ ، فَمَا رُوْيَتْ عَوْرَتُهُ بَعْدُ) (حم ، طك) عن ابن عباس سَعْتَ . ﴿ أَوَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ قِيلَ خَمِّرْ عَوْرَتَكُ ، فَمَا رُوْيَتْ عَوْرَتُهُ بَعْدُ) (حم ، طك) عن ابن عباس سَعْتَ .

١٣٢٦/٣٠٣٥١ \_ قال النّبيُّ عَلَيْ : (أُوَّلُ مَا يُكُفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكُفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابِ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ). (ع) عن عائشة السّب. كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابِ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ). (ع) عن عائشة مَن مِنَ النّبيُّ عَلَيْ : (أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النّبيُّ عَلَيْ : (أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النّبيُّ عَلَيْ : (أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النّبي النّاسِ الْأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَلَى الصّلَاةُ ، وَرُبّ مُصَلِّ لَا خَيْرَ فِيهِ ). (طص ) عن عمر ناها.

آدِمُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ وَجَدَدَ وَقَالَ الْمَا خَلَقَهُ مَسَحَ طَهْرَهُ وَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيّتَهُ فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ ، فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يُزْهِرُ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ ، قَالَ : أَى رَبِّ وَدْ فِي عُمُرِهِ ، قَالَ كَمْ عُمُرُهُ ، قَالَ : سِتُّونَ عَاماً ، قَالَ : أَى رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ ، قَالَ لَا إِلّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُوكَ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ، قَالَ لَا إِلّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُوكَ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ، قَالَ فَكَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَاباً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ اللّاثِكَةَ ، فَلَمَا اللّاثِكَةَ لَكَةً لِتَقْبَضُهُ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَقِي مِنْ أَجَلِي فَكُتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ كِتَاباً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ اللّاثِكَةَ مَوْدَ ، فَلَا أَلْكَ قَدْ جَعَلْتَهَا لا بْنِكَ دَاوُدَ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَهَا لا بْنِكَ دَاوُدَ ، قَالَ : فَصَلَ : فَجَحَدَ ، فَأَخْرَجَ اللهُ الْكِتَابُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَأَتَمَهُا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَة ، فَقَيلَ لَهُ الْكَتَابُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَأَتَمَهُا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَة ، وَأَتَمَ لا يُدَوْد بَائَهُ سَنَة ، (حم ، طك) عن يوسف بن مهران عباس نصر باس عباس نصر بالله عن ابن عباس نصر بالله عن ابن عباس نصر بالله عن ابن عباس نصر بالمن المناس نصر المناس نالله عنه الله المؤلّة المؤ

١٣٢٩/٣٠٣٥٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَوَّلُمَنْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان سَعْتَ .

١٣٣٠/٣٠٣٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النَّوْرَةُ (١) وَجُعِلَ لَهُ الْحَمَّامُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَلَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَحَرَّهُ وَغَمَّهُ قَالَ : أُوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ أُوَّه قَبْلَ أَنْ لَا تَنْفَعَ أُوَّه ) . وَغَمَّهُ قَالَ : أُوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ أُوَّه قَبْلَ أَنْ لَا تَنْفَعَ أُوَّه ) . (طكس ) عن أبي مُوسٰى منت .

الْقِيامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَأْتُهُ، وَاللهِ مَا يَتَكَلَّمُ لِسَانُهَا وَلَكِنْ يَدَاهَ وَرِجْلَاهَا فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا عَا كَانَتْ تَعِيبُ لِزَوْجِهَا، وَيَشْهَدُ يَدَاهُ وَرِجْلَاهَا فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا عَا كَانَتْ تَعِيبُ لِزَوْجِهَا، وَيَشْهَدُ يَدَاهُ عَا كَانَتْ تَعِيبُ لِزَوْجِهَا، وَيَشْهَدُ يَدَاهُ عَا كَانَ يُولِيهَا، ثُمَّ يُدْعَى الرَّجُلُ وَخَدَمُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُدْعَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَسُواقِ وَمَا يُوجَدُ ثَمَّ لَا دَوَانِيقَ وَلَا قَرَارِيطَ وَلَكِنْ حَسَنَاتُ هَذَا النَّذِي ظَلَمَهُ تُدْفَعُ عَلَيْهِ هَذَا دُفِعَ إِلَى هَذَا الَّذِي ظَلَمَ ، وَسَيِّتَاتُ هَذَا النَّذِي ظَلَمَهُ تُدُفَعُ عَلَيْهِ هَذَا لَذَى ظَلَمَهُ تُدُوعَ عَلَيْهِ مَا أَدْرِي يَدْخُلُونَهَا، أَوْ كَمَّا قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْكُمْ النَّارِ، فَوَ اللهِ مَا أَدْرِي يَدْخُلُونَهَا، أَوْ كَمَّا قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْكُمْ النَّالِ ، فَوَ اللهِ مَا أَدْرِي يَدْخُلُونَهَا ، أَوْ كَمَّا قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَى اللهُ وَارِدُهَا . الآيَةَ ) . (طك) عن أَي أَيُوب نَاتُ .

۱۳۳۲/۳۰۳۵۷ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هَٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \_ فَدَخَلَ سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ ) . (حم ) عن ابن عمرو نَشْتُ .

الْحَوْضَ (أَوَّلُكُنَّ يَرِدُعَلَيَّ الْحَوْضَ النَّبِيُّ عَلِيًّ : (أَوَّلُكُنَّ يَرِدُعَلَيَّ الْحَوْضَ السَّنِ عَكُنَّ يَداً ) . (طس ) عن ميمُونة المسَّنِ.

(١) النَّوْرَةُ : من الحجر الكلسي الذي يحلق شعر العانة . (لسان العرب : ٢٤٤٥)

١٣٣٤/٣٠٣٥٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَوْلِيَاءُ اللهِ أَذَاعُوا فِرَكُرَ اللهِ ) . ( بز ) عن ميمونة والمستور .

١٣٣٥/٣٠٣٦٠ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ مَنْ لِكُونَ مَنْ لَكُونَ مَنْ لَكُونَ مَنْ لِكُونَ مَنْ لِلْكُونَ مَنْ لِكُونَ مَنْ لِلْكُونَ مَنْ لِكُونَ لَكُونَ مَنْ لِلْكُونَ مَنْ لِلْكُونَ لِكُونَ لِكُونَ مَنْ لِكُونَ لِكُونَ مَنْ لِكُونَ لَكُونَا لِكُونَ لِكُونَ لَكُونَا لِكُونَا لِللْعُلِيْ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْكُونَ لَلْلِكُونَ لَلْكُلُونَ لَلْكُلُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلِكُونَ لَلْكُلُونَ لَلْكُلُونُ لِلْكُلِلْكُونَ لَلْكُلُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُلُونُ لِلْلِلْكُلُونُ لِلْلِلْكُلُونُ لِلْلِلْلِلِلْكُلُونُ لِلْلِلْكُ لِلْكُلُونُ لِلْلِلْكُلُونُ لِلْل

# (الْهَمْزَةُ مَع آللَّام والألف)

قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ بِالْخَيْرِ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ أَحْيَى أَبَاكَ فَأَقْعَدَهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ أَحْيَى أَبَاكَ فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : تَمَنَّ عَلَيَّ مَا شِئْتَ أَعْطِكُهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا شِئْتَ أَعْطِكُهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ بَيْنَ يَدُيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، أَتَمَنَّى عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، أَتَمَنَّى عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، أَتَمَنَّى عَلَيْكَ أَنْ تَرُدِّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَا لَا لَهُ فَقَالَ لَهُ : قَدْ سَلَفَ أَنْكُ فَأَقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ سَلَفَ أَنْكَ إِلَى اللهِ إِلَيْهَا لَا تَرْجَعُ ) . ( طك ، بز ) عن عائشة مَا شَقَ مَا لَا تَرْجَعُ ) . ( طك ، بز ) عن عائشة مَا شَقَ مَا لَا تَرْجَعُ ) . ( طك ، بز ) عن عائشة مَا شَقَ مَا لَا تَرْجَعُ ) . ( طك ، بز ) عن عائشة مَا شَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٣٧/٣٠٣٦٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( أَلَا أُحَدِّثُكَ ثِنْتَيْنِ مَنْ فَعَلَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : يَحْفَظُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ). (حم، طك) عن أبي مُوسَى مَدِيد.

١٣٣٨/٣٠٣٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الْخَضِرِ ؛ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْم يَمْشِي فِي سُوقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْخَضِرِ ، بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْم يَمْشِي فِي سُوقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللهُ فَيلَكَ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ عَلَيَّ بَارَكَ اللهُ فِيلَكَ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ عَلَيَّ بَارَكَ اللهُ فِيلَكَ ، فَقَالَ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءُ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءُ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءُ

أُعْطِيكُهُ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ لَمَا تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ السَّمَاحَةَ في وَجْهِكَ، وَرَجَوْتُ الْبَرَكَةَ عِنْدَكِ، فَقَالَ الْخَضِرُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَنِي فَتَبِيعَنِي ، فَقَالَ : وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هَٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَقُولُ ، لَقَـــدْ سَأَلْتَنَى بِأَمْرِ عَظِمٍ ، أَمَا إِنِّي لَأُحِيبُكَ بِوَجْهِ رَنِّي ، يَعْنَى فَقَدَّمَهُ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهُمِ ، فَمَكَثَ الْمُشْتَرِي زَمَاناً لَا يَسْتَعْمِلْهُ في شَيْءٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي الْتِمَاسَ خَيْر عِنْدِي فَأُوْصِنَى بِعَمَلِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ، قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ يَشُقُ عَلَيٌّ، قَالَ : قُمْ فَاحْمِلْ هَلِهِ الْحِجَارَةَ . وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَفَرِ فِي يَوْمٍ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْض حَاجَتِهِ ثُمَّ رَأَجَعَ وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِي سَاعَة ، قَالَ : أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَقْتَ مَا لَمْ أَرَكَ تَطِيقُهُ ، ثُمَّ عَرَضً لِلرَّجْلِ سَفَرٌ فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُكَ أَمِيناً فَاخْدُفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً ، قَالَ : وَأَوْصِنِي بِعَمَلِ ، قَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، قَالَ : لَيْسَ تَشَقُّ عَلَيٌّ . قَالَ : فَاضْرِبْ مِنَ اللَّبِنِ لِبَيْتِي حَتَى أَقْدُمَ عَلَيْكَ فَمَضِي الرَّجُلُ لِسَفَرهِ وَرَجَعَ وَقَدْ شَيَّدَ بِنَاءَهُ ، قَالَ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ مَا سَبِيلُكَ وَمَا أَمْرُكَ ؟ قَالَ : سَأَلْتَنَى بِوَجْهِ اللهِ وَوَجْهُ اللهِ أَوْقَعَنَى ِ فِي الْعُبُودِيَّةِ ، أَنَا الْخَضِرُ الَّذِي سَمِعْتَ بِهِ . سَأَلَنِي مِسْكِينٌ صَدَقَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِى شَيْءٌ أَعْطِيهِ . فَسَأَلَنَى بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ

رَقَبَتِي فَبَاعَنِي ، وَأُخْبِرُكَ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاجِلْدَ وَلَالَحْمَ ، لَهُ عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا جِلْدَ وَلَالَحْمَ ، لَهُ عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِاللهِ ، شَقَقْتَ عَلَيَّ يَا نَبِي اللهِ وَلَا أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَحْسَنْتُ وَأَبْقِي اللهِ ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي احْكُمْ فِي أَهْلِي وَمَالِي أَحْسَنْتَ وَأَبْقِي سَبِيلِي فَأَعْبُدَ عَلَيْ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ عَلَيْ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ مَا شَعْتَ وَاخْتَرْ فَأَخْلِي سَبِيلَكَ ، قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُحَلِّي سَبِيلِي فَأَعْبُدَ مَا الْعَبُودِيَّةِ مَا الْعَبُودِيَّةِ مَنْهَا ) . (طك ) عن أَبِي أُمَامة مَامة مَامة مَامة مَامة مَامة مَالْتَ . المُعَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

١٣٣٩/٣٠٣٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَا أُخْبِرُكَ مَا يُكْثِرُ الْمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ) . (ع) عن عمر نست .

١٣٤٠/٣٠٣٦٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا أُخبِرُكَ بِأَخْيَرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . ( حم ) عن عبد الله بن جابر منافق .

النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكُلُّ ضَعِيفِ مُسْتَضْعَفِ ذِي النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكُلُّ ضَعِيفِ مُسْتَضْعَفِ ذِي النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِي طِمْرَيْنِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِي عَلَي اللهِ لَأَبَرَّهُ ، وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِي جَوَّاظٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ ) . (حم ) عن أنس منه .

الْمَا اللَّهِ ؟ أَحَبُكُمْ إِلَى النَّاسِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَبْغَضِكُمْ إِلَى اللَّهِ ؟ إِلَى اللَّهِ ؟ أَخَبُكُمْ إِلَى اللَّهِ ؟

أَبْغَضُكُم ۚ إِلَى النَّاسِ) . ( طس) عن أبي سعيدِ سَعَيدِ سَعَيدِ سَعَيدِ

فِي الْجَنَّةِ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ

فِي نَاحِيَةِ المصرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ فِي الْجَنَّةِ ). (طك) عن أنس سَتَد.

النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارِجَاتِكُمْ اللَّهُ الْخَيْرُ اللَّهُ الْخَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوَّكُمْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضُرِبُونَ وَقَابَهُمْ ؟ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) فَيَضْرِبُونَ رِقَابَهُمْ ؟ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) عن معاذ مَا اللهِ تَعَالَى ) . (حم )

١٣٤٥/٣٠٣٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا أُخْدِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ الْقَبِيَامَةِ ؟ أَخْسَنُكُمْ خُلُقاً ﴾ . (حم) عن ابن عمرو سنت .

اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَ عَالَدَةُ الْخَبْرُكُمْ بِوَصِيَّةِ وَالْحَبْرُكُمْ بِوَصِيَّةِ وَالْحَبْرُكُمْ بِوَصِيكَ بِاثْنَتَيْنَ وَأَنْهَا لَكَ عَنِ اثْنَتَيْنَ ، أُوصِيكَ بِقَوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنَّمَا لَوْ وَضِعَتْ فِي كَفَّة وَوُضِعَت السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّة لَرَجَحَتْهُنَّ وَلَوْ كَانَتُ حَلَقَةٌ لَوَجَحَتْهُنَّ وَلَوْ كَانَتُ حَلَقَةً لَوَجَحَتْهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ ، وَتَقُولُ شُبْحَانَ وَلَوْ كَانَتُ حَلَقَةً لَوَجَمَدُهِ ، فَإِنَّهُ الْجَادَةُ الْخَلْقِ ، وَفِيهِ تُقُطعُ أَرْزَاقُهُمْ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ الطُّعَامَ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، أَوْ يَلْبَسَ النَّظِيفَ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ ، إِنَّمَا الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهُ الْحَقُّ وَتَغْمِصَ النَّاسَ ) . ( بز ) عن ابن عمر سَعْتَ. ١٣٤٧/٣٠٣٧٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ فَضْلَهُمْ ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ فِي كُلِّ صَلَاة إِحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةً . وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذُلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِثْلُ ذَلِكَ تُدْرِكُوا مِثْلَ فِعْلِهِمْ \_ أَيْ الْأَغْنِيَاءَ \_ فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلْأَغْنِيَاءِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً، فَقَالَ الْفُقَرَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : هٰؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا فَعَلُوا مِثْلَ مَا نَقُولُ ، فَقَالَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلَا أُبَشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ الْجَنَّةَ بِنِصْفِ يَـوْمِ \_ خَمْسُ مِائَةِ عَامِ \_). (بز) عن ابن عمر سنت .

١٣٤٨/٣٠٣٧٣ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ أَنَّ هَٰذِهِ طَيْبَةُ \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_ أَلَا أُخْبِرُكُمْ أَنَّ نَحْوَ الشَّامِ بَلْ فِي نَحْو الْعِرَاقِ يَخْرُجُ - حَتَى يَخْرُجَ - مِنْ بَلْدَة يُقَالُ لَهَا أَصْبَهَانُ ، مِنْ قَرْيَة مِنْ قُرَاهَا يُقَالُ لَهَا : رَسِيعَا . وَعَلَى مُقَدَّمَتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ التِّيجَانُ ، مَعَهُ نَهْرَان : نَهْرٌ مِنْ مَاءٍ ، وَنَهْرٌ مِنْ نَارِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ ، فَقَالَ لَهُ : ادْخُلِ الْمَاءَ فَلَا يَدْخُلْ فَإِنَّهُ نَارٌ ،

وَإِذَا قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ النَّارَ فَلْيَدْخُلْهَا فَإِنَّهُ مَاءً). ( طكس) عن فاطمة بنت قيس سنس .

الْعَنِيمَةُ وَأَعْظَمَ عَنِيمَةً الْكَرَةَ ، فَقَالَ رَجُلُّ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ كَرَّةً مِنْهُ وَأَعْظَمَ عَنِيمَةً الْعَدَاةَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِصَلَاةِ الضَّدَّوَةِ ) . (ع) إلى المسجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْعَدَاةَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِصَلَاةِ الضَّدَّوَةِ ) . (ع) عن أَبِي هُريرَةَ مَا الْعَدَاةَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْثاً فَأَعْظَمُوا عن أَبِي هُريرَةَ مَا الْكَرَّةَ ، فَقَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْثاً فَطُّ أَسْرَعَ الْعَنِيمَةُ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ ، فَقَالَ رَجُلُّ : مَا رَأَيْتُ بَعْثاً قَطَّ أَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا أَعْظَمَ عَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَذَكَرَدُ ) .

١٣٥٠/٣٠٣٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَكُفِّرَاتِ الْخَطَايَا : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى اللَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى المَسْجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) . (حم، طك) عن عمرو بن عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب المُصْتِ .

١٣٥١/٣٠٣٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُبَكِّهُ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُبَكَّرُ مَ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ هَيِّن ٍ لَيِّن ٍ سَهْل ٍ قَرِيبٍ ) . (طس ) عن جابر مشت .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (أَلَا أَدُلُّكَ يَا سَعْدُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْ : (أَلَا أَدُلُّكَ يَا سَعْدُ عَلَى صَدَقَةٍ ، قَلِيلٌ مُؤْنَتُهَا ، عَظِيمٌ أَجْرُهَا ؟ سَقْيُ اللَاءِ ) . (حم . طك) عن سعد معد معد .

١٣٥٣/٣٠٣٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ؟ تَدْعُونَ اللهَ فِي مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ؟ تَدْعُونَ اللهَ فِي لَيْكُمْ وَنَهَارِكُمْ ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ) . (ع) عن جابر مستقد.

١٣٥٤/٣٠٣٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَة لَنْجِيكُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ ؟ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » عِنْدَ مَنَامِكُمْ ). أَنْجِيكُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ ؟ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » عِنْدَ مَنَامِكُمْ ). (طك) عن ابن عبّاس مصحة .

رَقَانِي بِهَا جِبْرِيلُ ؟ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، وَاللهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَوْذِيكَ ، وَاللهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَوْذِيكَ ، خُذْهَا فَلْيَهْنِيكَ ) . (طك) عن عمَّار بن ياسر مِنْكَ . يُؤْذِيكَ ، خُذْهَا فَلْيَهْنِيكَ ) . (طك) عن عمَّار بن ياسر مِنْكَ .

إِذَا قُلْتَهُنَّ نِمْتَ ؟ قُلْ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، كُنْ لِي وَرَبَّ الْأَرْضِ وَمَا أَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي وَرَبَّ الْأَرْضِ وَمَا أَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شِرِّ جَمِيعِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَوْ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ ، وَأَنْ يَوْذِينِي ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ وَأَنْ يَوْذِينِي ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاوُلُكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلَا إِلٰهَ خَيْرُكَ ) . (طك ) عن خالد بن الْوَلِيدِ مَا الْحَبَ قَالَ : شَكُوْتُ لَهُ الْأَرَقَ فَذَكَرَهُ ) . (طك ) عن خالد بن الْوَلِيدِ مَا الْحَبَ قَالَ : شَكُوْتُ لَهُ الْأَرَقَ فَذَكَرَهُ ) .

١٣٥٧/٣٠٣٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ ؟ قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَئي وَعَمْدِي وَهَزْلِي وَجِدِّي وَلَا

تَحْرَمْنِي بَرَكَةً مَا أَعْطَيْتَنِي، وَلَا تَفْتِنِي فِيمَا حَرَمْتَنِي). (طس) عن أُنِي سَعْتُهُ.

١٣٥٨/٣٠٣٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ يُنْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَّ ؟ قُلْ : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يُذْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَّ ؟ قُلْ : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذْ وَلَداً .. الْآيَةَ ) . (ع) كَلْ يَمُوتُ ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً .. الْآيَةَ ) . (ع) عن أبي هُريرة بيستُ .

النَّبِيُّ وَاللَّهِ الْكَلِمَاتِ ١٣٦٠/٣٠٣٨٥ - قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( أَلاَّ أُعَلِّمُكُمُ الْكَلِمَاتِ النَّبِي وَعَلَيْكَ الْمَوْسَى حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قُولُوا : اللَّهُمَّ لَكَ الْمَشْعَانُ ، وَلاَ حَوْلَ اللَّهُمَّ لَكَ الْمَشْعَانُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ) . ( طسص ) عن ابن مسعُودٍ مَا اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ) . ( طسص ) عن ابن مسعُودٍ مَا اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ) . ( طسص ) عن ابن مسعُودٍ مَا اللهِ الْعَلِيْ الْعَظِيمِ ) . ( السيل عن ابن مسعُودٍ مَا اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ ) . ( السيل عن ابن مسعُودٍ مَا اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ ) . ( السيل عن ابن مسعُودٍ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَنْ هُو الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ هُو الله عَنْ الله عَن

إِلَّا بِاللَّهِ). (طس) عن أبي سعيد سَتَ .

النَّارِ؟ كُلُّ شَدِيدِ جَعْظَرِيٍّ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ. .

الْجَنَّةِ ؟ الضَّعَفَاءُ المَظْلُومُونَ، أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ الْجَنَّةِ ؟ الضَّعَفَاءُ المَظْلُومُونَ، أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظَرِيٍّ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَلُوُونَ رُءُوسَهُمْ ). (طك) عن أبي هُريرةَ مَنْتُ .

١٣٦٤/٣٠٣٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِخِيَارِكُمْ أَخُلُواً \_ ) . ( بز ) عن أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَقاً \_ ) . ( بز ) عن أَخُسَنُكُمْ خُلُقاً \_ ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ مُنْ .

الله نَظَرَ إِلَى الله نَظرَ الله نَظرَ الله عَلَى الله الله المنافع م مُحْسِنَهُم في مُسِيئِهِم في مُسِيئِهِم فَتَجَاوَزَ عَنْهُم جَمِيعاً ) . (ع) عن أبي طالب بن سلمي عن عاصم المنافقة عنهم جَمِيعاً ) . (ع) عن أبي طالب بن سلمي عن عاصم المنافقة عنهم جَمِيعاً ) . (ع) عن أهلينا أنّه سَمِعَ جَدِّي ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَلَا إِنَّ الْأُمْرَاءَ مِنْ قَلَيْهِ : ﴿ أَلَا إِنَّ الْأُمْرَاءَ مِنْ قُرَيْشِ \_ قَالَهُ تَلَاثًا \_ مَا أَقَامُوا بِثَلَاث : مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَمَا عَاهَدُوا ، وَمَا اسْتُرْجِمُوا فَرَجِمُوا ، وَمَا اسْتُرْجِمُوا فَرَجِمُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (ع) عن عن عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (ع) عن عَلَيْ مِنْ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (ع) عن عَلَيْ مِنْ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (ع) عن عَلَيْ مِنْ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (ع) عن

١٣٦٨/٣٠٣٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَا إِنَّ الْإِمَانَ مِمَانَ ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِيَّةُ ، وَأَجِدُ نَفْسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ فَعَدَ .

وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ ، فَلَا وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ ، فَلَا أَعْرِفَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، أَعْرِفَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، أَلْا لَيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْعَائِبَ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي هَلْ الْقَاكُمُ أَلْقَاكُمُ أَلْقَاكُمُ الْقَائِبَ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي هَلْ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

١٣٧٠/٣٠٣٩ - قال النَّبِيُّ عِيدٍ : ﴿ أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُريدُ

أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ بْن ِ رَاعٍ ) . «(حم ) عن ابن عمر سَمَّة .

١٣٧١/٣٠٣٩٦ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( أَلَا إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ وَلَا رَسُولُ إِلَّا خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ، أَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، أَلَا فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ ) . (طسص) عن أَي هُريرة مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ ) . (طسص) عن أي هُريرة مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ ) . (طسص)

١٣٧٢/٣٠٣٩٧ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ أَشِدَّاءُ أَجِدَّاءُ ذَالِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ). (حم ) عن مسلم بن بكرة عن أبيهِ ).

١٣٧٣/٣٠٩٨ – قال النَّبِيُّ عَيْقِيْ : ( أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ الْوَالِمِينَ ، فَسَيلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِي يَعْمَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ ، وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَدَحُهُمْ فَأُولِئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَدَحُهُمْ فَأُولِئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَدَحُهُمْ فَأُولِئِكَ مَ وَاشْهَدُوا وَأَهْلَكُوا ، خَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَاشْهَدُوا وَأَهْلَكُوا ، خَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَاشْهَدُوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مُعْمِينٌ وَعَلَى اللّهِ عِيهِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ ) . ( طس ) على المُحْسِنَ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى اللّهِ عِيهِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ الْخدري مَنْ وَعَلَى اللّهِ عِيهِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ ) . ( طس ) عن أبي سعيدِ الْخدري مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

١٣٧٤/٣٠٣٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرَافِ الْجَنَّةِ ؟ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

فَى سَفَرِنَا هَٰذَا ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى فَى سَفَرِنَا هَٰذَا ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى فَى سَفَرِنَا هَٰذَا ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ). (حم ، طَك ) عن أُمِّ سلمة مَا اللَّهُمَّ قَالَتْ : أَتَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بن عبد المُطَلِب مَا اللَّهُ وَهِي شَاكِيةٌ فَذَكَرَهُ ).

١٣٧٦/٣٠٤٠١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْشِ : ( أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ عَيْشِ : ( أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيداً وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ \_ قَالَهُ لِثابِتِ بْنِ قَيْسٍ). (طكس) عن ثابت بن قيس مَشَّةَ .

١٣٧٧/٣٠٤٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى ) . (ع ، مِنْ رِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى ) . (ع ، طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مِسْتِ .

١٣٧٨/٣٠٤٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \_ قَالَهُ لِسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \_ قَالَهُ لِفَاطِمَةَ \_). (طك) عن عَليٍّ سَتَّةَ .

١٣٨٠/٣٠٤٠٥ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقَ

عَلَى هَٰذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ : هٰذَانِ جَمَاعَةٌ) (حم ، طك ) عن أي أمامة سنت .

١٣٨١/٣٠٤٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا عَسٰى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ ، أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ) . ( بز ) عن الزُّبير نَصْتَ .

١٣٨٢/٣٠٤٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً - قَالَهُ ثَلَاثاً - فَإِنَّ كُلَّ نَسَمَة تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا ، فَإِنَّ أَبُواهَا يُهُوِّ دَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا ) . (حم ) بأسانيد عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ .

١٣٨٣/٣٠٤٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( أَلَا لَا تَحْلِبُنُّ مَاشِيَةَ امْرِئَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِي مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ امْرِئَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِي مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلُ مَا فِيهَا ، فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلُ مَا فِيهَا ، فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِم ، بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلُ مَا فِيهَا ، فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِم ، عَن الله لَا يَحْلِبُنَ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةً امْرِئَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) . (حم ) عن ابن عمر الشَتَه .

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْيَاءِ)

الشَّيْطَانُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَالَ عَالَ : رَأَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْهُ : الشَّيْطَانُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَالَ عَالَ : رَأَى عَلَيْهِ رَجُلًا يَشْرَبُ قَالِما فَذَكَرَهُ ) .

ا ١٣٨٦/٣٠٤١١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (أَىْ خَدِيجَةُ! وَاللهِ لَا أَعْبُدُ الْغُزَّى أَبَداً). (حم) عن لا أَعْبُدُ اللَّاتَ أَبَداً ، وَاللهِ! لاَ أَعْبُدُ الْغُزَّى أَبَداً ). (حم) عن عروة بن الزُّبير سَّ قَالَ : حَدَّثَنِي جَارُ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِهٍ قَالَ : حَدَّثَنِي جَارُ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّي عَلِيْ يَقُولُ لِخَدِيجَةَ سَّ ذَلِكَ ).

١٣٨٧/٣٠٤١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاَسْتِغْفَارِ؟ اللهُ تَغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ). (طس) عن أَنَس إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ذَرَبَ (١) لِسَانِهِ فَذَكَرَهُ).

١٣٨٨/٣٠٤١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَيْهُ وَ لَا لَّنُوبَ الَّتِي لَا تُخْفَرُ: الْغُلُولُ ، فَمَنْ عَلَّ شَيْعًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَآكِلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكُلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكُلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكُلُ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوناً يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَّنْ مَنَ المَنْ المَّنْ مَن المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِيْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالُمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَ المَالَقُلُولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَقُولُ المَالِمُ المَالَ المَالِمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُل

١٣٨٩/٣٠٤١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ ، فَإِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ : الصَّعُدَاتِ ، فَإِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ ) . ( بز ) عن عمر مَصَدَ.

(١) ذَرَبَ : فمحش . (جه : ٢/١٢٥٤)

الثَّلَاثَةَ ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ الثَّلَاثَةَ ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ الثَّلَاثَةَ ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكُذَابِينَ ، فَمَنِ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي قَوْم ، أَوَّلُهُمْ مَنْثُورٌ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ دَائِماً فِي فِتْنَةً يُقَالُ لَمَا مُثْبُورٌ ، وَآخِرُهُمْ مَنْثُورٌ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ دَائِماً فِي فِتْنَةً يُقَالُ لَمَا الْخَارِقَةُ وَهُو الدَّجَّالُ الْأَطْلَسُ (١) يَأْكُلُ عِبَادَ اللهِ ) . (طك) عن شعيب بن عمرو سَعْنَ .

الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّا كُمْ وَالشَّحَّ فَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَ وَالشَّحَ وَالمَوْمَ بِسَفْكِ قَبْلَكُمْ الشَّحَ ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ قَبْلَكُمْ الشَّحَ ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ السَّمَاءِ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ) . (طس ) عن معاذ بن جبل منته .

١٣٩٢/٣٠٤١٧ - قال النّبيّ عَلَيْهِ : ( إِيَّاكُمْ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ هُوَ الْفَقْرُ ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ) . ( طس ) عن جابر سنت. . هُوَ الْفَقْرُ ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ) . ( طس ) عن جابر سنت. . ١٣٩٣/٣٠٤١٨

١٣٩٣/٣٠٤١٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ \_ يَعْنَى

فِي الْعِبَادَةِ \_ ) . (طك) عن ابن عبّاس مند .

١٣٩٤/٣٠٤١٩ - قال النَّبِيُّ وَيُلِكِّ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ ). (طس) عن ابن عمر منته.

١٣٩٥/٣٠٤٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ

( تهاية : ۳/۱۳۲)

<sup>(</sup>١) الأطلس : الأسود الوسخ، وقيل الذي يشبه ُ الذِّئبَ الذي تساقطَ شعرُه .

الذُّنُوبِ يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا فَتُهْلِكُهُ ) . (حم، طكس) عن سهل بن أَحمد نصف .

الرُّهْبَانِ الرُّهْبَانِ النَّبِيُّ ﷺ : ( إِيَّاكُمْ وَلِبَابَ الرُّهْبَانِ الرُّهْبَانِ الرُّهْبَانِ الرُّهْبَانِ عَلَيَّ مَنْ تَرَهَّبَ وَتَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي ) . ( طب ) عن عَلَيٍّ مَنْ مَنْ تَرَهَّبَ وَتَشَبَّهُ فَلَيْسَ مِنِّي ) . ( طب ) عن عَلَيٍّ مَنْ مَنْ مَنْ تَرَهَّبَ

المُنْتِنَتَيْن : الثُّومَ وَالْبَصَلَ أَنْ تَأْكُدُوهُمَا وَتَدْخُدُوا مَسَاجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْن الْمُنْتَمْ لَا بُدَّ وَالْبَصَلَ أَنْ تَأْكُدُوهُمَا وَتَدْخُدُوا مَسَاجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا ) . ( طس ) عن أُنشَمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا ) . ( طس ) عن أُنس سَعَد .

اللَّعْبَتَانِ الْسَوَّمَتَانِ اللَّتَانِ تَزْجُرَانِ زَجْراً فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ). اللَّعْبَتَانِ الْسَوَّمَتَانِ اللَّتَانِ تَزْجُرَانِ زَجْراً فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ). (حم) عن ابن مسعُودِ مَنْتُ .

قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا أَوْ تَعْنَسَ قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا أَوْ تَعْنَسَ عِنْدَ أَبُويْهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ تَعْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكُفُرُهُ فَتَقُولُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطَّ). وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطَّ). (حم، طك) عن أسماء بنت يزيد مَسَد.

١٤٠٠/٣٠٤٢٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِيَّاكُمْ وَأَنْ يَتَلَعَّبَ عَلِيْهِ : ( إِيَّاكُمْ وَأَنْ يَتَلَعَّبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وِتْرُ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وِتْرُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ صَلَاتِهِ ) . ( حم ) عن عثمان سَعَت.

بغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُرَأَةِ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اللهُرُ بَمَا اسْتَحَلَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اللهُرُ بَمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) . (طس ) عن ابن عباس مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) . (طس ) عن ابن عباس مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) . (

وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعِتْ زُوْجَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا مُرَأَة اتَّقَتْ رَبَّهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعِتْ زُوْجَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا ثَمَانِيَةً أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ لَهَا : ادْخُلِي مِنْ حَيْثُ شِئْتِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مست .

١٤٠٣/٣٠٤٢٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَيُّمَا امْرَأَة صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً مِنَ الْكَبَائِرِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ سَامَتَ .

الْمَرَأَةُ صِدَاقاً وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ مَا تَأَلَّفَهُ وَاللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ مَا تَأَلَّفَهُ وَاللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ). (حم، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ). (حم، طك) عن صهيب بن سنان منت .

اَمْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ المَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ) . (طسص) عن ميمون الْكردي عن أبيه ) .

١٤٠٦/٣٠٤٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ عُقْدَةً مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ بَعَثَ اللهُ لَهُ تَالِفاً يُتْلِفُها ) . (طس) عن عبد الله ابن يعلى الْبصرى مَنْ مَدْ .

وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزلَتْ خَطِيئُتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزلَتْ خَطِيئُتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفْتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المرْفَقَيْن مِنْ كُلِّ ذَنْب هُو لَهُ وَخَرَجَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَة وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْن سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْب هُو لَهُ وَخَرَجَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَة كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفُعَ اللهُ بَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ شَا لَمُ ) . (حم ، طكس) عن أي أُمامة بَعْتَ . دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ شَا لَمُ أَنَّ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ مَنْ فَضْلَهُ مِنْ فَضْلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ اللهُ فَضْلَهُ أَيْفُ مُنْ مَنْ فَضْلَ الْكَلا عَمْ فَضْلَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَوْمَ الْقَيَامَة ) . (طسص ) عن ابن عمرٍ و نَعْتَ .

يَعُودُ وَأَيْمَا رَجُل يَعُودُ مَرَيضًا فَإِنَّمَا رَجُل يَعُودُ مَرَدُهُ مَرِيضًا فَإِنَّمَا يَخُونُ فَى الرَّحْمَةِ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ المَرِيضِ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ وَأَنِّهُ الرَّحْمَةُ وَالمَرِيضَ عَنَا أَبِي داود الرَّحْمَةُ . وَالمَرِيضُ تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ ) . (حم، طسص) عن أَبِي داود عن أَبِي داود عن أَنس مَسْتَ .

ابْنَهُ عَلَيْ ابْنَهُ الْبَنَ الْمَارَجُل الْبَنَهُ عَلَيْ اللَّهِ الْمَارَجُل اَجُل اَبْنَهُ الْبَنَهُ الْبَنَ الْمَارَجُل الْبَنَ الْمَارَجُل الْبَنَ الْمَارَجُل الْبَنَ الْمَارَجُل الْبَنَ الْمَارَجُل الْمَالَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَمْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّىَ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِي مَا قَلَّ مِنَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانَ، وَأَيُّمَا رَجُلِ اسْتَدَانَ دَيْنَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَدَعَّهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ حَتَى مَاتَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَدَعَّهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ حَتَى مَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ سَارِقٌ ). (طس) عن ميمُون الْكردي عن أبيهِ).

١٤١٣/٣٠٤٣٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلُ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُن ِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

عَلَيْهُ : (أَيُّمَا عَبْد أَصَابَ شَيْئًا عَبْد أَصَابَ شَيْئًا عَبْد أَصَابَ شَيْئًا مِّمَّا نَهْى اللهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ الذَّنْبَ). مِمَّا نَهْى اللهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ الذَّنْبَ). وَحَمْ، طَكْ) عن خزيمة بن ثابت مَنْتُ .

بِالْأَذَانِ صَبَاحاً كَانَ لَهُمْ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى حَتَى يُمْسُوا، بِاللَّهَ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى حَتَى يُمْسُوا، وَأَيُّمَا قَوْم نُودِي فِيهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً كَانَ لَهُمْ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ وَأَيُّمَا قَوْم نُودِي فِيهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً كَانَ لَهُمْ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يُصْبِحُوا). (طك) عن معقل بن يسار منشق .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أَيَّمَا نَاتِحَة مَاتَتْ عَلَيْهُ : ( أَيَّمَا نَاتِحَة مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ أَلْبَسَهَا اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن أبي هُريرة نست .

الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : يَدُ اللهِ وَهِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى، وَيَدُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَءُوا إِلَى الصَّلَاةِ). (بز) عن ابن عمر منت أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمِ (بز) عن ابن عمر منت أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ فَخَرَجَ النَّي عَنِي إلنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وُأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَذَكَرَهُ).

١٤١٩/٣٠٤٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيْقِيُّ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ

الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى فَلْيَنْظُرْ بِمَ يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض ). (حم ، بز ، طك ) عن ابن عمر سَتَ . بغضُكُمْ عَلَى بَعْض ). (حم ، بز ، طك ) عن ابن عمر سَتَ . فَلَا بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْض أَلَا يَنْفِرَنَ أَحَدُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ غَداً ، فَلَا يَنْفِرَنَ أَحَدُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ ). (ع) عن ابن عمر سَتَ .

أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ بَيْنَ يَدَى رَبِ عَظِيمٍ يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّ عَظِيم يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّ عَظِيم يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَرِينَهُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَتْفُلَنَّ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ السَّيْطَانِ، وَالَّذِي وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّيْسُرَى، ثُمَّ ليعْرِكُ فَلْيُشَدِّدُ عَرْكَهُ فَإِنَّا يَعْرِكُ أَذُنَى الشَّيْطَانِ، وَالَّذِي بَعْشَى بِالْحَقِّ لَوِ انْكَشَفَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَـهُ الشَّكَى مَا يَلْقَى مِنْ ذَلِكَ ). (طك) الشَّعْطَ فَي أَمَامَةَ وَيُؤَذَنُ فِي الْكَلَامِ لَشَكَى مَا يَلْقَى مِنْ ذَلِكَ ). (طك) عن أَمِامَة وَيُؤْذَنُ فِي الْكَلَامِ لَشَكَى مَا يَلْقَى مِنْ ذَلِكَ ). (طك)

اللهُ عَنْ يَدَيْهِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَخْبَرَنِي اللهُ عَنْ يَدَيْهِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَخْبَرَنِي

كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُمْ حِينَ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ، وَلِذَٰلِكَ سُمِّيَ جَهْفَرُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ). (طس) عن ابن عبَّاس مِسْتَ.

١٤٢٣/٣٠٤٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَكُمْ لِهِ ، فَقَامَ رَجُلُ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حِينَ أُنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ : أَبُوكَ فَلَانُ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ) . فقالَ : مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ : أَبُوكَ فَلَانُ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ) . (حم ) عن أسماء بنت أي بكر نَسْتُ .

النَّبِيُّ النَّاسُ! ثِنْتَانِ النَّبِيُّ النَّاسُ! ثِنْتَانِ النَّاسُ! ثِنْتَانِ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهُمَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ). (حم) عن تميم بن غنم عن رجُلِ صحابيًّ ).

المَّاسُّ عَلَيْ النَّاسُ! هَا النَّبَيُّ عَلِيْ : (أَيُّهَا النَّاسُ! هَا هَا النَّاسُ! هَا وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَدْ أَتَاكُمْ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ طَائِعاً عَيْرَ مُكْرَهِ رَاغِباً فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر سَتَ.. غَيْرَ مُكْرَهِ رَاغِباً فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر سَتَ.. غَيْرَ مُكْرَهِ رَاغِباً فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر سَتَ.. في اللهِ وَرَسُولِهِ ) النَّبِيُّ عَنْ وائل النَّاسُ! لَا يَحِلُّ النَّاسُ! لَا يَحِلُّ

لِي وَلَا لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا يَزِنُ هَٰذِهِ الْوَبَرَةَ بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لِي اللهُ لِي أَرَفَ اللهُ لِي أَرَ طَكَ ) عن عمرو بن خارجة الشَّتْ .

النَّبِيُّ النَّاسُ! لَا يَقْتُلُ النَّبِيُّ النَّاسُ! لَا يَقْتُلُ النَّاسُ! لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، فَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِثْل حَصَى الْخَذَفِ ) . (حم، طك) عن سليمان بن عمرو بن الأَّحوص الْجشمي الأَزدي سَتَسَرَ.

١٤٢٩/٣٠٤٥٤ – قال النّبِي عَلَيْ : (أَيَّ بَلَد حَرَام ؟ قِيلَ مَكَّةُ ، قِيلَ : فُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : فَأَى مَكَّةُ ، قِيلَ : فُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : فَإِنَّ يَوْم حَرَام ؟ قِيلَ : فُو الْحَجِّ الْأَكْبَر ، قَالَ : فَإِنَّ يَوْم حَرَام ؟ قِيلَ : يَوْم النَّحْجِ الْأَكْبَر ، قَالَ : فَإِنَّ يَوْم حَرَام ؟ قِيلَ : يَوْم النَّحْجِ الْأَكْبَر ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُم وَأُمُوالَكُم حَرَام عَلَيْكُم إِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبَّكُم تَحُرُمةِ مِنَا فِي مَلَدِكُم هَذَا ) . ( طكس ) عن يَوْمِكُم هٰذَا فِي شَهْرِكُم هٰذَا فِي بَلَدِكُم هٰذَا ) . ( طكس ) عن ابن الزّبير يَسْتُ

200 عرفة عرفة عرفة عرفة عرفة النّبي على الشّهر الْحَرام ، قَالَ : فَأَى بَلَد هُو مُ عَرَفَة ، الْيَوْمُ الْحَرَامُ ، فِي الشّهر الْحَرَام ، قَالَ : فَأَيْ بَلَد هُذَا ؟ قَالُوا : الْبَلَدُ الْحَرَامُ ، قَالَ : فَإِنَّ أَهُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ هُذَا ؟ قَالُوا : الْبَلَدُ الْحَرَامُ ، قَالَ : فَإِنَّ أَهُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هُذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَلَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَلَا ، فِي سَهْرِكُمْ هَلَا ، فِي سَهْرِكُمْ هَلَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فَي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ نَبِي قَدْ مَضَتْ دَعُوتُهُ ، فَإِنِّي قَدْ الْآخُونِهَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ نَبِي قَدْ مَضَتْ دَعُوتُهُ ، فَإِنِّي قَدْ الْآخُونِ فَلَا تُحْرُونِ فَلَا تَحْرُونِ فَلَا تَحْرُونِ فَلَا تَحْرُونِ فَلَا تَعْدُ وَيْ فَلِ بَابِ الْحَوْضِ ) . ( طلك ) عن أبي أمامة فَإِنِّي جَالِسٌ لَكُمْ عَلَى بَابِ الْحَوْضِ ) . ( طلك ) عن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي منت .

١٤٣١/٣٠٤٥٦ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (أَىُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قِيلَ : يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِ كُمْ هَٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا ) . ( بز ) عن يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا ) . ( بز ) عن أَبِي هُرِيرةَ وَأَبِي سعيد يَاهِيد .

١٤٣٢/٣٠٤٥٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : أَوْفَاهُمَا ) . ( طس ) عن جابر سَمِّتُ .

١٤٣٣/٣٠٤٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُمُّهُ ) . (بز) عن عائشة سَّد.

#### الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

١٤٣٤/٣٠٤٥٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْإِثْمُ جَوَازُ الْقُلُوبِ \_ وَفِي رَوَايَة : الصَّدُورِ ، وَفِي أُخْرَى : مَا كَانَ مِنْ نَظِيرٍ فَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ ، وَالْإِثْمُ جَوَازُ الْقُلُوبِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مِنْ فَيهَا مَوْقُوفاً ) .

المُوْتُمُ مَا حَاكَ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا حَاكَ فِي اللَّهِ مُا حَاكَ فِي صَدْرِكَ). (طك) عن أبي أمامة مست.

المَّنَّ عَلَيْ : ( الْأَرْضُ كُلُّهَا نَالَّ عَلَيْ : ( الْأَرْضُ كُلُّهَا نَارُ الْأَرْضُ كُلُّهَا نَارُ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَالْذِي يَوْمَ الْقِيامَةِ . وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا كَوَاعِبُهَا وَأَكُوابُهَا ، وَالَّذِي

نَفْشُ عَبْدِ اللهِ بِيَدِهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيَفِيضُ عَرَقاً حَتَى يَسْبَحَ فِي الْأَرْضِ قَامَةً ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ وَمَا مَسَّهُ الْحِسَابُ، قِيلَ: الْأَرْضِ قَامَةً ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ وَمَا مَسَّهُ الْحِسَابُ، قِيلَ: بِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ: مِمَّا يَرِى النَّاسُ وَيَلْقَوْنَ). (طك) عن ابن مستُودِ مَا عَمَا يَرَى النَّاسُ وَيَلْقَوْنَ). (طك) عن ابن مستُودِ مَا عَمَا يَرَى النَّاسُ وَيَلْقَوْنَ).

وَالْمَاءُ عَلَى صَخْرَةً ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى ظَهْرِ حُوت يَلْتَقِى طَرَفَاهُ وَالْمَوْشِ ، وَالْحُوتُ عَلَى كَاهِلِ مَلَكِ قَدَمَاهُ فِي الْهُواءِ) . (بز) بِالْعَرْشِ ، وَالْحُوتُ عَلَى كَاهِلِ مَلَكِ قَدَمَاهُ فِي الْهُواءِ) . (بز) عن ابن عمر منت .

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فِي اللهِ اخْتَلَفَ، وَتَبَاغَضَتِ إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ، وَخُرِنَ الْعَمَلُ، وَأَتُلِفَتِ الْأَلْسِنَةُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْأَلْسِنَةُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْأَلْسِنَةُ ، وَتَبَاغَضَتِ اللهُ الل

وَجْهَكَ لِلهِ، وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُسْلَمَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالْإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَنَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَنْ بَاللهِ وَالْمَنْ فَي اللهِ وَالْمَنْ وَالْمَالُ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُونِ وَالْمَنْ وَالْمُونَ وَالْمَنَادِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُونِ وَالْمَنْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالُونَ وَالْمَنْ وَاللّهَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

وَشَرِّهِ، وَالْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ وَلَكَ، قَالَ فَحَدَّثْنَى مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ خَمْسُ مِنَ النَّعَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ .. الْآية ، الْآية ، وَلَكِنْ إِنْ شِمْتَ حَدَّثْتُكَ مَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : إِنْ شَمْتَ حَدَّثْتُكَ مَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا ، وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ البُنْيَانِ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا ، وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ البُنْيَانِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِياعَ الْعَالَةَ كَانُوارُءُوسَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِياعَ الْعَالَةَ كَانُوارُءُوسَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِياعَ الْعَالَةَ كَانُوارُءُوسَ لِيَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِياعَ الْعَالَةَ كَانُوارُءُوسَ لِينَانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

آلكَلَام ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَالْإِيمَانُ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ، وَأَفْضَلُ الْكِلَام ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَالْإِيمَانُ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ، وَأَفْضَلُ الْإِيمَانِ خُلُقُ الْإِيمَانِ خُلُقُ الْإِيمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْإِيمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرَهَ رَبُّكَ ) . (حم ) عن عمرو بن عنبسة منشق .

السليمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَأَفْضَلُ الْإِيمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ، وَأَفْضَلُ الْإِيمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ، وَأَفْضَلُ الْإِيمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) الصَّلَاةِ: طُولُ الْقُنُوتِ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) (حم) عن عمرو بن عنبسة مَنْ الشَّهَ .

قَتَنَظُّفُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ ) . (طس) عن عائشة مَسْد. فَتَنَظَّفُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ ) . (طس) عن عائشة مَسْد. مُنْجِيان ، وَعَمَلَان بِأَمْثَالِهِما ، وَعَمَلُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهِ ، وَعَمَلُ بِسَبْعِ مُنْجِيان ، وَعَمَلُ لا يَعْلَمُ ثُوابَ عَامِلِهِ إِلَّا الله ، فَأَمَّا الله يَعْمَلُ بِسَبْعِ مِائَة ، وَعَمَلُ لا يَعْلَمُ ثُوابَ عَامِلِهِ إِلَّا الله ، فَأَمَّا الله يُشرِكُ : فَمَنْ لَقِي الله يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ لَقِي الله يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ لَقِي الله يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ لَقِي الله يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ لَقِي الله يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً جُزِي مِا ، وَمَنْ أَرَاد لَقَي الله يُشرِكُ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا جُزِي مِثْلَيْهَا ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها جُزِي مِثْلَيْهَا ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها جُزِي مِثْلَيْهَا ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً الدِّرْهَمَ عَلَى عَمْلُ الله فَعَقَتْ لَهُ لَوْمَنْ أَرْاد عَمْر مَائَة ، وَالصِّيامُ لَا يَعْلَمُ ثُوابَ عَامِلِهِ إِلَّا الله ) . (طس ) عن ابن عمر مائة ، والصِّيامُ لَا يَعْلَمُ ثُوابَ عَامِلِهِ إِلَّا الله ) . (طس ) عن ابن عمر مائة ، والصِّيامُ لا يَعْلَمُ ثُوابَ عَامِلِهِ إِلَّا الله ) . (طس ) عن ابن عمر مائة ، والصِّيام في الله يَعْلَمُ أَلُوابُ عَامِلِهِ إِلَّا الله ) . (طس )

الْمِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ الْمِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ الْمِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ ) . (حم ، طك ) عن أُمامةَ الْباهلي مُشتر

1887/٣٠٤٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْكِ : ( الْأَمْنُ وَالْعَافِيَـةُ وَالْعَافِيَـةُ وَالْعَافِيَـةُ وَالْعَافِيَـةُ وَعَمَدَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ ). (طك) عن ابن عباس المشتد.

١٤٤٧/٣٠٤٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ في قُبُورهِمْ يُصَلَّونَ). (ع، بز) عن أنس ِ سَعَتِه . ١٤٤٨/٣٠٤٧٣ \_ قال النَّبيَّ عَلِيَّة : ( الْإِنْسَانُ ثَلَاثُمِانَ \_ وَسِتُّونَ عَظْماً ، وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ سُلَامٰي ، عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ قِيلَ : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يَرْفَعُ عَظْماً مِنَ الطَّريقَ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ سَبِيلًا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُعِنْ ضَعِيفاً ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَدَع النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ). (بشر) عن أبي هُريرة مست. النَّيُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى الْإِعَانُ عَانَ ، وَأَدَاءُ اللَّهِ عَانَ ، وَأَدَاءُ الْإِمَانَ فِي قَحْطَانَ ، وَالْقَسْوَةُ فِي وَلَدِ عَدْنَانَ ، حِمْيَرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَبَابُهَا ، وَمُذْحِجُ هَامَتُهَا وَعِصْمَتُهَا ، وَالْأَزْدُ كَاهِلَتُهَا وَحُجَّتُهَا ، وَهَمَدَانُ قُلَّتُهَا وَذَوَاتُهَا ، اللَّهُمَّ أَعِنِ الْأَنْصَارَ الَّذِينَ أَقَامَ اللَّهُ بِهِمُ اللِّينَ وَآوَوْا وَنَصَرُوا وَرَحِمُوا وَهُمْ أَصْحَابِي فِي الدُّنْيَا وَشِيعَتِي في الْآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ). (بز) عن عمر سيست. ١٤٥٠/٣٠٤٧٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلَةٍ : ( الْأَنِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ : أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا وَأُمَرَاءُ فُجَّارِهَا وَلِكُلِّ حَقٌّ . فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ تَكَلَّتُهُ أُمُّهُ فَلَا دُنْيًا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ ) . ( طسص) عن عَليَّ سَعَتِي. ١٤٥١/٣٠٤٧٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش ،

إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِثْلُ ذَٰلِكَ ،أَمَاأَنْ يُسْتَرْحَمُوا رَحِمُوا ، وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا ، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (حم، ع ، طس ، بز ) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشِ عِن بكير بن وهب عن أنس ِ سَعْتَ .

١٤٥٢/٣٠٤٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقَّ عَظِيمٌ وَلَهُمْ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا إِذًا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَلَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُــوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . ( طكس ) عن أنس ِ سَعَتْ ، وفي رواية ِ : إِذَا اوْتُمِنُوا أَدُّوا).

# « حَرْفُ ٱلْبَاء » (الْبَاءُ مَع الألِف)

بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحم

١٤٥٣/٣٠٤٧٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِم ، أُعِيذُكَ باللهِ الأَحَدِ الصَّمَدِ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَا تَجْذَعُ ). (طك) عن عثمان مصحة. ١٤٥٤/٣٠٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْن عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ

ابْن عَبْدِ كُلَالِ وَنُعَيْم بْن عَبْدِ كُلَالِ قَيْل ِذِي رُعَيْن وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِم خُمْسَ اللهِ وَمَا كَتُبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى النَّهُ مِنِينَ مِنَ الْعُشُرِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُق ، وَ في كُلِّ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَاةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساًوَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ ،فَإِذَازَادَتْ وَاحِدَةً عَلَىٰ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانَ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةِ فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْن ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَة ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ عَجْفَاءُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَم ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرُّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا أُخِذَ مِنْ خَلِيلَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَرْجَعَانَ بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ ، وَ فَى كُلِّ خَمْس أَوَاق مِنَ الْوَرق خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ

دِرْهَماً دِرْهَمُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقِ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارْ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدُ وَلَا لِأَهْلَ بَيْتِهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارْ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدُ وَلَا لِأَهْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَلِلْفُقَرَاءِ اللَّهِ مِنِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ صَدَقَتُهَا لِللّهِ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ وَلَا فِي فُرُشِهِ شَيْءً). تُودَّى مِنَ الْعُشْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فُرُشِهِ شَيْءٌ).

الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى مُعَاذِ بْن جَبَل : سَلَامٌ عَلَيْكَ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى مُعَاذِ بْن جَبَل : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الله

المُرَّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِمَالِكِ بْنِ أَحْمَٰلِ اللهِ لِمَالِكِ بْنِ أَحْمَسرَ

وَلِمَن اتَّبَعُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَمَانٌ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ ، وَاتَبَعُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَجَانَبُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَدُّوْا الْخُمُسَ مِنَ الْمُغْنَمِ وَسَهْمَ الْغَارِمِينَ وَسَهْمَ كَذَا وَسَهْمَ كَذَا فَهُمْ آمِنُونَ مِنَ اللّهِ وَأَمَانِ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ ) . (طس ) عن مالك بن أحمر مشت الله وَأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ وَفَدُوا إِلَيْهِ فَقَبِلَ إِسْلاَمَهُ وَسَأَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قُدُومَ رَسُولِ اللهِ وَفَدُوا إِلَيْهِ فَقَبِلَ إِسْلاَمَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَكُتُبَ لَهُ كِتَاباً يَدْعُوهُ بِهِ إِلَى الْإِسْلامِ فَكَتَب ذٰلِكَ إِلَيْهِ ) . أَنْ يَكْتُب لَهُ كِتَاباً يَدْعُوهُ بِهِ إِلَى الْإِسْلامِ فَكَتَب ذٰلِكَ إِلَيْهِ ) . الرَّحِمِ ، فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ مُجْمَلُ الرَّحْمِن اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِي اللهِ اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَحَدُ وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدُ ولَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدُ ولَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدُ ولَا يُونَاقُ وَاللّهُ الْمُعَلِي السَّعِيدِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ هُو وَنِهُ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَلُ بِحُواتِيمِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَلُ بَعُولَا اللهُ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَلُ اللهُ المَوْتِهِ وَلُو بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَلُ المُحْوَاتِيمِهِ وَقَالَ اللّهُ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَلُ اللْهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِهُ اللهُ عَوْلُو اللهُ عَالِهُ اللهُ الْعَلَاقُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُومِ اللهُ ا

الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ اللهِ إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ اللهِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْبَيْعَةِ ، وَ فِي السَّرَقِ (١) الْخُمُسُ وَفِي الْبَصَلِ الْعُشُرُ لَا خِلَاطَ (٢) وَلَا وِرَاطَ (٣) وَلَا شِعَارَ وَلَا شِيَاقَ وَلَا

( لسان العرب : ٧/٤٦٢ )

<sup>(</sup>١) السَّرَقُ : شَمَاقَ الحريرِ . أجوده . (لسان العرب : ١٠/١٥٦)

<sup>(</sup>٢) خيلاط : مخالطة ُ الرَّجل أهلَّه . ( لسان العرب : ٧/٢٩٥ )

<sup>(</sup>٣) الوَّراط : الحديعة ُ في الغُنْـُم وهـُو أن يجمع بين متفرَّقين أو يفرَّق بين مجتمعين .

خَبَبَ وَلَا جَلَبَ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالِ، مَنْ أَحَبَّ فَقَدْ أَرْبِي وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). (طك) عن الضَّدَجَاك عن النَّعمان سَسَت.

مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْس بْنِ مَالِكُ، سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْس بْنِ مَالِكُ، سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَأْتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، أَمَّا بَعْدُ! فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ عَرَبِهِمْ وَمَغْفِرتُهُ، أَمَّا بَعْدُ! فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ غَرَبِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ ، وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَشَارِ غَرَبِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ ، وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَشَارِ مَاتَى صَاع ، جَازَ ذَلِكَ لَكَ كَاكُمُ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَداً ، أَحَبُّ إِلَيْ أَنْ تَغْنَى عَقِبِي أَبِداً ) . (ع) وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَداً ، أَحَبُّ إِلَيْ أَنْ تَغْنَى عَقِبِي أَبِداً ) . (ع) عن سلمة الهمداني عَدِي اللهِ عَلَى الله عَلَ

مَّ الشَّعْبُ جِيادُ وَلَمْ الشَّعْبُ عَلَيْ الْحَافِقَيْنِ الْحَارَةُ وَمَصَرَخَاتَ فَيَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ الْخَافِقَيْنِ الْحَابِةُ وَمِلْ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ الْعَامِةُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ الْحَدَّهَا لِمَنْ الْحَدَّهَا وَحِلِّهَا ، وَبِعْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا ، وَبِعْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا ، وَبِعْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِعَنْ اللَّمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِعَنْ اللَّهِ مَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طلك ) عن زيد بِغَيْرِ حَقِّهَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طلك ) عن زيد ابن ثابت سَعْمَ عن شيخه حفص بن عمر ابن الصَّباح الرق ) . ابن ثابت سَعْمَ عن شيخه حفص بن عمر ابن الصَّباح الرق ) . الوليمة يُدْعَى إِلَيْهَا الشَّبْعَانُ ، وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجِيعَانُ ) . (طكس ) عن ابن عبَّاس سَعْنَ شيعَ السَّيْءَ فَيْ ابن عبَّاس سَعْنَ شيعَ الْمَاسُ مَاسَ مَاسُ مَاسَ عَنْ ابن عبَّاس سَعْنَ ابن عبَّاس سَعْنَهُ الْمَعْمَ الْمَامُ الْمَامِيْ عَلَانَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَامُ الْمَامِعُ الْمَامُ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَامِ السَّعْمَ الْمَامِ السَّعْمَ الْمَعْمَ اللَّهُ السَّعْمَ الْمَامُ السَّعْمَ الْمَعْمَ الْمَامُ السَّعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَامُ الْمَعْمَ السَعْمَ الْمَعْمَ الْمَامُ السَّعْمَ الْمَامُ الْمَعْمَ الْمَامُ السَّعْمَ الْمَامُ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمَعْمَ الْمُلْمَ الْمُعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَلِي الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَامُ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَامُ الْمَعْمَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَام

تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ اللَّكِ الْجَبَّارَ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْلَكِ الْجَبَّارَ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَجَيَّلَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمَتَعَالَ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَحَيَّلَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمَتَعَالَ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ تَحَيَّلَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ تَحَيَّلَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ فَي فَي الشَّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدَ فِي لِلشَّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدَ فَي فَي الشَّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ فَي لِي الشَّبُهَاتِ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ فَي لَهُ وَي الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٤٦٤/٣٠٤٨٩ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهُ : (بَابُ النَّارِ لَا يَدْخُلُهُ النَّارِ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مَنْ يَشْفِي غَيْظَهُ بِسَخَطِ اللهِ ) . (بز ) عن ابن عبَّاس مَنْ يَشْفِي غَيْظَهُ بِسَخَطِ اللهِ ) . (بز ) عن ابن عبَّاس مَنْ يَشْفِي غَيْظَهُ بِسَخَطِ اللهِ ) . (بز ) عن ابن عبَّاس

عَلِيًّا وَقَبَّلَهُ ) . (ع) عن عائشة سَّ عَالَهُ لَمَّا الْتَوَرَّمَ السَّهِيدُ، وَاللَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ عَلَيْهُ وَقَبَّلَهُ لَمَّا الْتَزَمَ عَلَيْهً وَقَبَّلَهُ ) . (ع) عن عائشة سَّ قَالَهُ لَمَّا الْتَزَمَ عَلِيًّا وَقَبَّلَهُ ) .

المَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ بَادِرُوا طَلَبَ الرَّزْقِ اللَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ بَادِرُوا طَلَبَ الرَّزْقِ اللَّهِ اللَّرِّزْقِ الْغَدَ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ ﴾ . ﴿ بن ، طس ﴾ عن عائشةَ المُثَابَ .

وَ فِي حَدِيقَة خَرَجَ مِنْهَا ، أَوْ جَنَّة خَرَجَ هَٰذَا مِنْهَا ) . ( بَرْ ، طك ) عَن عبد الله بن الْأُسود سَنَتَ قَالَ : كُنَّا فِي وَفْدِ سَرُوسِ فَأَهْدِي عَن عبد الله بن الْأُسود سَنْتَ قَالَ : كُنَّا فِي وَفْدِ سَرُوسِ فَأَهْدِي إِلَيْهِ تَمْرٌ وَوُضِعَ لَهُ عَلَى نِطْعِ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْهُ وَقَالَ : أَيْشُ هٰذَا ؟ فَجَعَلْنَا نُسَمِّي حَتَّى ذَكَرْنَا تَمْرًا يُقَالُ لَهُ الْجُذَامٰي ) .

(١) الرُّغب: الشره والحرص على الدُّنيا: (نهاية: ٢/٢٣٨)

#### (الْبَاءُ مَع ٱلْحَاءِ)

الْإِيمَانِ بَكُوْمِنِ مِنَ الْإِيمَانِ النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ : (بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ : رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٌ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً . (طس ) عن ابن عبَّاس مَنْتُ .

الْعَالَمِينَ (بِحَسْبِكَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ ﴿ بِحَسْبِكَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ وَاللَّهِ الْعَالَمِينَ الْمَعُ بِنْتُ مُحَمَّد، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِد، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عُمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم ). (طس ) عن أبي هُريرة مَعْتِ . عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم ). (طس ) عن أبي هُريرة مَعْتِ . الْخَاءِ)

مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَفَرَ طُ صَالِحُ يَفْرِطُ لِلرَّجُلِ). (طس)عن سفينة مَشْتَه.

النّبيّ عَلَيْهِ : (بَخ بَخ لِخَمْس مَنْ اللّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْجَنَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْجَنَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْجَسَابِ ) . (حم ) عن مولى لرَسُول اللهِ عَلَيْهِ ) .

#### (الْبَاءُ مَع الْعَين)

١٤٧٢/٣٠٤٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن ِ إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُني ) . ( حم ، طك ) عن أبي جُحَيْفة وعن أبي وهب السوادي مست.

### (الْبَاءُ مَع ٱللَّام)

اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَإِنَّ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَإِنِّ اللهَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبني بِمَظْلَمَة فِي وَإِنِّ مَالً ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مِنْ مَالً ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مِنْ مَالً ) . (طس ) فَقَالُوا : سَعِّرْ لَنَا فذكَرَهُ ) .

١٤٧٤/٣٠٤٩٩ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ( بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ عُفِرَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ \_ وَفِى رِوايَةٍ \_ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : قَدْ فَعَلَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَهُ بِقُوْلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ) . (حم ، ع ) عن ابن عمر مست قَالَ لِرَجُل إِنْ فَعَلْتَ كَذَا ، فَحَلَفَ عِيناً فَذَكَرَهُ ) .

بِ ١٤٧٥/٣٠٥٠٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ بِالسَّلَامِ). ( طك) عن أبي الطُّفيل سَتَ .

## (الْبَاءُ مَع آلنُّون)

١٤٧٦/٣٠٥٠١ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (بَنُو عَامِرٍ جَمَلُ أَزْهَرُ لَهُمُ عَلَمْ مَاءٍ . وَتَمِيمُ ثُبُتُ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ ، وَهَوَازِنُ زَهْرُهُ نَقِيعُ مَاءٍ . وَتَمِيمُ ثُبُتُ لَكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ ، وَهَوَازِنُ زَهْرُهُ نَقِيعُ مَاءٍ . وَتَمِيمُ ثُبُتُ النَّاسِ عَلَى الْأَقْدَامِ ، رُجَحَاءُ الْأَحْلَامِ ، عُظَمَاءُ الْإِلْهَامِ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الْأَقْدَامِ ، رُجَحَاءُ الْأَحْلَم ، عُظَمَاءُ الْإِلْهَام ، أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ هَضْبَةٌ حَمْرَاءُ لَا يَضَرُّهَا مَنْ نَوَاهَا ) . الرَّجَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ هَضْبَةٌ حَمْرَاءُ لَا يَضَرُّها مَنْ نَواهَا ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَن مَا فِي مُريرة مَن مَا فَيْ مُريرة مَا مُنْ اللَّهُ الْمَالِي فَيْ الْمَالِي فَيْ الْمِيرة مَا مَا اللَّهُ الْمِيرة اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

١٤٧٨/٣٠٥٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَى : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى

حَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ ، وَالْحِهَادُ وَالصَّدَقَةُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِح ) . (حم ، ع ، طكص ) عن جريرٍ مَشَتَ .

#### (الْبَاءُ مَع ٱلْوَاو)

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( بُورِكَ الْأُمَّتِي فِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( بُورِكَ الْأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ) . ( ع ، طك ) عن جميع بن عميرة عن خاله : سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

#### (الْبَاءُ مَع ٱلْيَاءِ)

١٤٧٩/٣٠٥٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (بَيْتُ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ وَبَيْتُ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ وَبَيْتُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَبَيْتُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَلِمَنْ تَرَكَ الْمَرَاةَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَلِمَنْ أَحْسَنَ خُلُقَهُ ) . (بز) عن أنس مَصَّة .

١٤٨١/٣٠٥٠٦ \_ قال النَّبِيَ عِيَّا : ( بَيْنَ يَدَى السَّاءَةِ السَّاءَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرُ ) . ( طس ) عن ابن مسعُود سَامَة .

النَّبِيُّ عَلِي مَوْضِ أَسْقِى النَّاسَ ، فَأَتَّلَى أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ أَنْ أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِ أَسْقِى النَّاسَ ، فَأَتَّلَى أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدَىَّ لِيُرُوحِنِي فَنَزَعِهِ ضَعْفُ \_ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ يَدَىَّ لِيُرُوحِنِي فَنَزَعِهِ ضَعْفُ \_ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ يَدَىَّ لِيُرُوحِنِي فَنَزَعِهِ ضَعْفُ \_ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ يَدَىَّ لِيُرُوحِنِي فَنَزَعِهِ ضَعْفُ \_ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ يَدَى قَالَى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَنْفَجِرُ ) . فَأَتَلَى ابْنُ الْخَوْضُ يَنْفَجِرُ ) . فَأَتَلَى ابْنُ الْخَوْضُ يَنْفَجِرُ ) .

١٤٨٣/٣٠٥٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (بَيْنَا أَنَا أَنْزِعُ اللَّيْلَةَ الْأَنْوِعُ اللَّيْلَةَ الْأَوْ وَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمُ سُودُ وَعُفْرُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْن وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفُ - وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ - وَجَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْباً فَمَلاً الْحِيَاض وَأَرُولِي الْوَادِي ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا أَحْسَنَ نَزْعاً غَرْباً فَمَرَ ، فَأَوَّلْتُ السَّوَادَ : الْعَرَب ، وَالْعُفْرَ : الْعَجَمَ ) . (طك ) عن أبي الطَّفيل نَعْتُ .

١٤٨٤/٣٠٥٠٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (بَيْنَا رَجُلُّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى قَبْلُكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ). (حم، الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ). (حم، بز) عن أبي سعيد سَعَد .

١٤٨٥/٣٠٥١٠ = قال النَّبِيُّ عِيْلِيُّ : ( بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي

الْجَنَّةِ فَإِذَا بِقَصْرَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلَ الْجَنْةِ فَإِذَا وَرَجُوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي - قَالً : لِعُمَر ، ثُمَّ مَرَرْتُ سَاعَةً فَإِذَا بِقَصْرِ خَيْرُ مِنَ الْقَصْرِ الْأَوَّلِ قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلُ-وَرَجَوْتُ لِقَصْرِ خَيْرُ مِنَ الْقَصْرِ الْأَوَّلِ قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلُ-وَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي - ؟ قَالَ : لِعُمَرَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَمَا مَنَعَنى أَنْ يَكُونَ لِي - ؟ قَالَ : لِعُمَرَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَمَا مَنَعَنى أَنْ يَكُونَ لِي - ؟ قَالَ : لِعُمَرَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَمَا مَنَعَنى أَنْ فَي اللّهُ عَيْرَتُكُ ) . (حم ، طس ) عن أنس منصح .

ا ١٤٨٦/٣٠٥١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (بَيْنَهَا رَجُلُ يَتَبَخْتَرُ فَى بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْشُهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْدَامَةِ ). (بز) عن أَي هُريرةَ مَنْتَ .

# الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا . كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا . كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا بِالشَّامِ وَهُمْ الْغَيْثُ ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ يُسْقَى بِهِمُ الْغَذَابُ ) . (حم ) عن شريح يَعنى بن عبيد نشت . الشَّام بِهِمُ الْعَذَابُ ) . (حم ) عن شريح يَعنى بن عبيد نشت .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْبِرَّ زِيَادَةُ فِي الْعُمْرِ . وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ ) . ( حم ) عن محمَّدَ بن خالد ابن رافع منافقة .

النَّبِيُّ النَّشَرَحَ لَـهُ ﴿ الْبِرِّ مَا الْنَّبِيُّ النَّشَرَحَ لَـهُ صَدْرُكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْـهُ النَّاسُ ). صَدْرُكَ وَالْاثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْـهُ النَّاسُ ). حم ، بز ) عن وابصة مَا مَا عَنْ .

١٤٩٠/٣٠٥١٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْبِضْعُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ ِ الْبِضْعُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ ِ إِلَى الْعَشْرَةِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مَا الْعَشْرَةِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مَا الْعَشْرَةِ ) .

١٤٩١/٣٠٥١٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا بِالْخِيَارِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَد.

#### « حرف التاء »

#### (التَّاءُ مَع آلألِف)

المَّبِيُّ عَلِيهِ : ( تُوْخَذُ صَدَقَةُ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ : ( تُوْخَذُ صَدَقَةُ الْبَادِيَةِ عَلَى وِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ ) . ( طس ) عن عائشةَ سَعَن .

الْحُجِّ : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَدِيدِ ). وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْخَطَايَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ). ( طك ) عن ابن عمرو مشته .

الْحَجِّ الْحَجَ الْحَجَ الْحَجَ الْحَجَ الْحَجَ الْحَدِيدِ ) . ( بز ) عن جابر مشته .

## (التَّاءُ مَع ٱلْبَاءِ)

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَبَارَكَ الَّذِي كَيَّفَ كَيَّفَ عَلِيْهِ : ( تَبَارَكَ الَّذِي كَيَّفَ حَوَافِرَهُنَّ وَسَوَافِلَهُنَّ – يَعْنَى الْخَيْلَ ) . ( طس ) عن عروة بن مغرس سَاهُ مَنْ .

النَّبِيُّ وَيُلِيِّمُ : ( تَبَسُّمُكُ فِي وَجْهِ النَّبِيُّ وَيُلِيِّمُ : ( تَبَسُّمُكُ فِي وَجْهِ الْخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلُولِكَ فِي دَلُو الْخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ أَمْرَكَ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيكَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ عَنِ الْمِنْ عَمْر يَافِينَ . ( بز ، طس ) عن ابن عمر ينفش .

الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً الْقَيَامَةِ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَلَالِكَ اللّقَامُ اللّحُمُودُ) خَضْرَاءَ ثُمَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَلَالِكَ اللّقَامُ اللّحُمُودُ) (طكس) عن كعب بن مالك منت .

الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِ النَّبِيُّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ الْقَيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِ اللهُ أَنْ أَقُولَ فَذَٰلِكَ المَقَامُ المُحْمُودُ). وَيَكْسُونِي رَبِّي خُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُولَ فَذَٰلِكَ المَقَامُ المُحْمُودُ). (حم) عن كعب بنت .

الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَبْلَى أُصُولُ شَعْرِ الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ كَمَثَلِ الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ مَاءُ فَلَا وَرَقُهَا يَنْبُتُ وَلَا أَصْلُهَا يُرُوى، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَحْسِنُوا الْغُسْلَ فَإِنَّها مِنَ الْأَمَانَةِ الَّتِي حُمِّلْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ الَّتِي وَالسَّرَائِرِ الَّتِي وَالسَّرَائِرِ الَّتِي السَّوْدِعْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ الَّتِي السَّرُودِعْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ اللَّي السَّرُودِعْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ اللَّي السَّرَائِرِ اللَّي السَّرُودِعْتُمْ، وَالسَّرَائِرِ اللَّي السَّرَائِرِ اللَّي السَّرُودِعْتُمْ، وَيلَ : ثَلَاثُ حَفْنَاتِ ).

(١) القُلُّ : خلاف الكُثُر ِ . ( لسان العرب : ١١/٥٦٣ )

( طك ) عن ميمُونة بنت سعد المسلم قُلْتُ : أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَن الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فذكرَهُ ) .

#### (التَّاءُ مَع ٱلْجِيم)

السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَعَت. السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَعَت. السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَعَت. فُوبَدِهِ اللهِ : ( تَجَافَوْا عَنْ عُقُوبَدِهِ ذَوِى اللهِ ) عن أيد ذوى اللهِ ) . (طص ) عن زيد ابن ثابت سَعَت.

اللَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثْرَتِهِ ) . (طس) عن أَذُنْبِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثْرَتِهِ ) . (طس) عن ابن مسعُودٍ سَعَتْ .

١٥٠٤/٣٠٥٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( تَجْتَمِعُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ فَيَقُومُوا،

فَيْقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا، وَوُلِّيَ الْأُمُورَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرُنَا ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : صَدَقْتُمْ - أَوْ نَحْوَ هٰذَا \_ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِزَمَانِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الْأُمُورِ وَالسُّلْطَانِ، قِيلَ: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَثِذِ ؟ قَالَ : يُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ تُظِلُّ عَلَيْهِمْ يَكُونُ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ مِنِينَ أَقْصَرَ مِنْ سَاعَةِ مِنْ نَهَارِ). (طك) عن ابن عمر مصد. ١٥٠٥/٣٠٥٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِيُّ : ( يُحْمَعُ النَّاسُ \_ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذَنْبُ أَبِيكُمْ آدَمَ ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، إِنْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ رَبِّهِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، اِذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، إِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ فَيَأْتُونِي فَأَشْفَعُ ، وَيُقَرَّبُ الصِّرَاطُ فَيَمْشِي أَحَدُهُمْ كَالْبَرْق ثُمَّ كَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ ، وَنَهِيُّكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى يَجْتَازَ النَّاسُ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا زَحْفاً، وَمِنْ جَانِبِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَدَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ أَنْ تَأْخُذُهُ ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ ) . ( بز ) عن أَنِي هُريرةَ وحُذيفةَ سَشَتَ مَعاً ﴾ .

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحُهَا عَلَيْكُمْ - يَعْنَى خَيْبَرَ - وَلاَ يَخْرُجُنَّ مِنْهَا مُضْعَبُ وَلاَ مَصْعَبُ ). (طك) عن أَبِي أُمامة سَكَ. وَلاَ يَخْرُجُنَّ مِنْهَا مُصْعَبُ وَلاَ مَصْعَبُ ). (طك) عن أَبِي أُمامة سَكَ. وَلاَ يَخْرُجُنَّ مِنْهَا مُصْعَبُ وَلاَ مَصْعَبُ ). (طك) عن أَبِي أُمامة سَكَ. الْقَيَامَةِ وَلَا يَخْرُبُ وَ اللَّهُ عَمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاقَةُ ، وَيَعُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاقَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلَاقَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاقَةُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاقُ أَنَا الصَّلَاقُ أَنَا الصَّلَاقُ أَنَا الصَّلَاقُ أَنَا الصَّلَاقَ أَنَا الصَّلَاقُ أَنَا الصَّلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الْهُ مُ عَلَى خَيْرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الْهُومَ عَلَى خَيْرٍ ، فِيقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الْهُومَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قَوْلُ اللهُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قَوْلُ اللهُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ : إِنَّكَ الْيُومَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ : إِنَّكَ الْيُومَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ : إِنَّكَ الْيُومُ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، فَي قُولُ اللهُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ أَنْ الْيُومُ عَلَى عَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ أَنْ إِنْ لَكُ الْيُومُ عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَيْرٍ ، فِي قُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

#### (التَّاءُ مَع ٱلْحَاءِ)

قَالَ رَجُلُّ : خِرْ لِي ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفُوةُ اللهِ فِي فَقَالَ رَجُلُّ : خِرْ لِي ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفُوةُ اللهِ فِي بِلَادِهِ ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِلَادِهِ ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِيَمْنِهِ وَلْيُسْقَ بِغُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ) . ( بز ، بِيمَنِهِ وَلْيُسْقَ بِغُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ) . ( بز ، طس ) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ عن ابن عمر سَحْتَ .

١٥٠٩/٣٠٥٣٤ \_ قال النَّيُّ عَلَيْة : ( تَحَدَّثُوا وَلْيَتَبَوَّأُ مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاء فَنَكْتُبُهَا ، فَقَالَ : اكْتُبُوا وَلَا حَرَجَ ) . ( طك ) عن رافع بن

١٥١٠/٣٠٥٣٥ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْكُ : ( تُحَرَّمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّن لَيِّن قَرِيبِ). (طس) عن أبي هُريرة سَعَت.

١٥١١/٣٠٥٣٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( تُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا، قِيلَ: يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَى النِّسَاءِ، قَالَ : لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ شَأْنُ يُغْنِيهِ ) . ( طكس ) عن سهل بن

١٥١٢/٣٠٥٣٧ \_ قال النَّيُّ عَلِيْ : ( تُحْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً فَقِيلَ: يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: شُغِلَ النَّاسُ قِيلَ : وَمَا شَغَلَهُمْ ؟ قَالَ : نَشْرُ الصَّحَائِف فِيهَا مَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الْخَرْدَل ) . (طس ) عن أُمَّ سلمَةَ سَلَمَةَ سَلَّهُ .

(التَّاءُ مَع ٱلْخَاءِ)

١٥١٣/٣٠٥٣٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْتُ : ( تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ أَعْظُم ِ الْمُسَاجِدِ ، فَبَيْنَا هُمْ كَلْلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتْ ) . (طس ) عن حذيفة تنصف ١٥١٤/٣٠٥٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( تَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ طَلْقِ ذَلْقِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانُ تَتَكَلَّمُ بِهِ فَتَقُولُ : إِنِّي أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلِسَانُ تَتَكَلَّمُ بِهِ فَتَقُولُ : إِنِّي أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلِسَانُ تَتَكَلَّمُ بِهِ فَتَقُولُ : إِنِّي أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس فَتَنْطَلِقُ بِهِمْ قَبْلَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس فَتَنْطَلِقُ بِهِمْ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ فَتَقْذِفْهُمْ فِي جَهَنَّمَ ) . ( بز ، طس ) عن أبي سعيد معيد معيد منته .

مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقّا لَسَاكِينِ مَالِكَ فَإِنَّها طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقّا لَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ ، فَقِيلَ أَقْلِلْ لِي ، فَقَالَ : آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّةُ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ ، فَقِيلَ أَقْلِلْ لِي ، فَقَالَ : آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّةُ وَالْمَعْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيراً ، فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتُ الرَّتَ مِنْهَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتُ الرَّكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . الزَّكَاةَ إلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . (حم ، طس ) عن أنس مِنْ مَنْ أَنْسَ مِنْ أَنْسَ مَنْ أَنْ أَنْسَ مَنْ بَدَنْ أَنْ أَنْسَ مَنْ أَنْسَ مَنْ أَنْسَ مَنْ بَدَيْنَ أَصْلَا عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَكَالَ الْهَ وَعَالَ : إِنِّي ذُو مَالًى وَالْمُ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْلَاعُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

#### (التَّاءُ مَع آلدَّال)

١٥١٦/٣٠٥٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (تَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْوِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْذِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ حَتَّى يَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْغَنِيُّ يَالَجُنَّةَ قَبْلَ أَغْذِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ حَتَّى يَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْغَنِيُّ يَالَجُنَّةَ وَبُلُ الْمُؤْمِنُ الْغَنِيُّ يَالَمُ مَا اللَّهُ عَامٍ مَنْ أَبِي بكر مَا اللَّهُ عَالِلًا ) . (حم ) عن أَبِي بكر مَا اللَّهُ . .

الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم ، وَمَا نِصْفُ يَوْم ؟ قَالَ : « إِنَّ لَجُنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم ، وَمَا نِصْفُ يَوْم ؟ قَالَ : « إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مَّا تَعُدُّونَ » وَيَدْخُدُونَ جَمِيعاً عَلَى يُوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مَّا تَعُدُّونَ » وَيَدْخُدُونَ جَمِيعاً عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، كَانَ اثْنَى عَشَرَ ذِرَاعاً طُولُهُ فِي السَّمَاءِ وَسِتُ عَرْضاً ، صُورَةِ آدَمَ ، كَانَ اثْنَى عَشَرَ ذِرَاعاً طُولُهُ فِي السَّمَاءِ وَسِتُ عَرْضاً ، النِّرَاعُ طُولُ الرَّجُلِ الطَّويلِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة نشت . النَّرَاعُ طُولُ الرَّجُلِ الطَّويلِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَا هَالْحَالَ النَّي عَلَيْهِ : ( تَدْخُلُونَ عَلَى قُلْحاً

وَلَا تَسْتَاكُونَ ، لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ كَمَا فَرَضْتُ الْوُضُوءَ ) . (بز ، طك ) عن الْعبّاس سَعْتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَدْرُونَ أَزْنَى الزُّنَاةِ عَنْدَ اللهِ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ أَزْنَا الزُّنَاةِ عِنْدَ اللهِ اللهِ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ أَزْنَا الزُّنَاةِ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْضِ المْرِئُ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَرَأً : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .. الْآيَةَ ) . (ع) عن عائشة المشتر ..

آلُوا: الَّذِى لَا وَلَدَ لَهُ، فَقَالَ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ مَا الرَّقُوبِ يَكُرِّرُهُ قَالُ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ مِيْكُرِّرُهُ قَالُ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ مِيْكُرِّرُهُ سِتًّا مِالَّذِى لَهُ وُلْدُ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: تَدْرُونَ مَا الصَّعْلُوكُ ؟ قَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ النَّي عَلِيْ : الصَّعْلُوكُ ؟ مَا الصَّعْلُوكِ ؟ قَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ النَّي عَلَيْ : الصَّعْلُوكُ ؟ فَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ هَمَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ كُلُّ الصَّعْلُوكِ حَرَّرَهُ سِتًّا مِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ مَالُّ الصَّعْلُوكِ حَرَّرَهُ سِتًّا مِ اللَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ مَالُ الشَّي عَلَيْ : تَدْرُونَ مَا الصَّرَعَةُ ؟ قَالُوا: اللَّذِي الصَّعْلَةِ : الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ الرَّجُلُ الَّذِي اللَّهُ الْفَرَعِةُ الرَّجُلُ اللَّذِي اللَّهُ الْفَرَعِةُ الرَّجُلُ اللَّذِي اللَّهُ الْفَرَعِةُ الرَّجُلُ اللَّذِي اللَّهُ الْفَرَعِةُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَعِةُ اللَّهُ الْفَرَعِةُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَعَةُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْرِعَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْولِي اللَّهُ الْفَلْدُ وَلَا اللَّهُ الْفَرْولِي اللَّهُ الْفُرُونَ مَا الصَّرَعَةُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَغْضَبُ فَيَشَدَّ غَضَبُهُ ، وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ ، وَيَقَشَعِرُ شَعْرُهُ ، فَيَصْرَعُهُ غَضَبُهُ ) . (حم ) عن أبي حصبة عن رَجُل شهِدَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَخْضُبُهُ فَذَكَرَهُ ) .

الله على العِبَادِ ؟ قَالَ : الله ورَسُولُه أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن ) فَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن ) عن حُذيفة عَدْمُ مَا حَدْدِيفة عَدْمُ مَا حَدْدِيفة عَدْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن )

(التَّاءُ مَع ٱلرَّاءِ)

١٥٢٢/٣٠٥٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : (تَرَاصُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنِّي ْرَاصُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنِّي رَامُّتُ الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُكُمْ كَأَنَّهَا أَوْلَادُ الْخَذَفِ). (ع) عن ابن عبَّاسِ مِشْتَ .

النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ وَاللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : خُذْ مِنْهَا وَطَلِّقْهَا ) . ( بن ) عن أنس مصد جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِت بن شمَّاس مُسِد فَقَالَتْ كَلَامًا كَرَهُهُ فَذَكَرَهُ ) .

الْأَيْدِي فِي السَّغِ مَوَاطِنَ : اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَالصَّفَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَالصَّفَاءِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَوَاطِنَ : اسْتِفْدَ ، وَاللَّهُ وَقِفَيْنِ ، وَعِنْدَ الْحَجَرِ ) . (عن ابن عباس الشَّدَ .

١٥٢٥/٣٠٥٥ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ( تُرْفَعُ زِينَةُ الدُّنْيَا سَنَّةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ) . (ع، بز) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف سَعْتَدَ .

١٥٢٦/٣٠٥١ \_ قال النَّيُّ عَلِيٌّ : ( تَرْكُ الْوَصِيَّةِ عَارٌ في الدُّنْيَا ، وَنَارٌ وَشَنَارٌ فِي الْآخِرَةِ ) . (طسص ) عن ابن عبَّاس مَصْتَ. (التَّاءُ الزَّاي)

١٥٢٧/٣٠٥٥٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ تَزْعَمُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، أَلَا وَإِنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً ، وَلَيَتْبَعْنِي أَفْنَاداً يَضْدربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ِ). (ع، طكس) عن معاوية مشت . (التَّاءُ مَع آلسِّين)

١٥٢٨/٣٠٥٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( تَسَرْوَلُوا وَاتَّزرُوا ، وَاحْتَفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ \_ يَعْنَى الْمُشْرِكِينَ \_ بكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . ( طس ) عن جابرِ ﴿ مَا الْعَنْ .

١٥٢٩/٣٠٥٥٤ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْتُ : ( تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّداً ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ ) . (ع، بز) عن أَنَس مِشْتَدَ .

(التَّاءُ مَعِ آلشَين) (التَّاءُ مَعِ آلسَين) النَّبِيُّ عَلِيْ : (تَشَاوَرَا وَتَطَاوَعَا، وَيَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنفِّرًا). (بز) عن ابن عمر منته أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَى سَعَتَ فَذَكَرَهُ).

١٥٣١/٣٠٥٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (تَشُدُّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ مَا لِي مِن مِسْتَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مَا لِي مِن مِسْتَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مَا لِي مِن امْرَأَ تِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ ) .

١٥٣٢/٣٠٥٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَتَصُومُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ رَمَضَانَ ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِمَضَانَ ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن الْإِسلام ؟ فذكرَهُ ) . (طك ) عن جرير مَا الله عَن الْإِسلام ؟ فذكرَهُ ) .

## (التَّاءُ مَع آلصَّاد)

١٥٣٣/٣٠٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( تَصَدَّقُوا فَأَإِنَّ الصَّدَقَةَ الصَّدَقَةَ الصَّدَقَةَ فَكَاكُكُم مِنَ النَّارِ ) . ( طس ) عن أنس مِن النَّارِ ) . ( طس ) عن أنس

١٥٣٤/٣٠٥٥٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَصَدَّقُوا فَإِنِّ أُرِيدُ أُرِيدُ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ سَعْتَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ سَعْتَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ سَعْتَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ سَعْتَ مُرْسَلَةٌ ) .

#### (التَّاءُ مَع آلضَّاد)

#### (التَّاءُ مَع ٱلْعَين)

١٥٣٦/٣٠٥٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (تَعَافَوْا تَسْقُطِ الضَّغَائِن بَيْنَكُمْ ) . (بز) عن ابن عمر سَعَتَ .

وَالنِّسَاءِ، أَمَا إِنَّهُمْ سَيدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِى! وَالنِّسَاءِ، أَمَا إِنَّهُمْ سَيدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِى! مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بَرُوكا بِبُصْرِى تَرَوْنَهَا كَضَوْءِ النَّهَارِ). (حم ) عن أبي ذَرِّ رَسِّتَ بُرُوكا بِبُصْرِى تَرَوْنَهَا كَضَوْءِ النَّهَارِ). (حم ) عن أبي ذَرِّ رَسِّتَ قَالَ : أَقْبَلْنَا فَرَأَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَتَعَجَّلُ رِجَالٌ إِلَى المَدِينَةِ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةً وَبِتْنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ تَعَجَّلُوا وَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةً وَبِتْنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ تَعَجَّلُوا إِلَى المَدِينَةِ فَذَكَرَهُ ).

الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ، وَمِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيْهِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ، وَمِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيْهِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ، وَمِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيْهِ وَيُرَدِّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَى يَتُوبُوا). (طس) عن جَابِرٍ مِسْتَهَ.

١٥٣٩/٣٠٥٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تُعَرَّفُ وَلاَّ تُغَيَّبُ وَلَاَ تُغَيَّبُ وَلاَّ تُغَيَّبُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) . (بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ يَشَتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَعسَ عَبْدُ الدِّينَ اللَّينَ عَلَيْهِ : ( تَعسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِنَّمَا هُوَ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ يُصِيبُهُ فَيَأْخُذُهُ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ مَنْ .

١٥٤١/٣٠٥٦٦ - قال النَّبَيُّ عَلِيَّةِ : (تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ تَدْنُو مِنْ جَمَاجِم . الْحديث ) . (طك ) عن سلمان نشئ .

١٥٤٢/٣٠٥٦٧ \_ قال النّبي على فيه ، فَإِنْ فَتَحْتَهُ الْقُرْآنِ مَثَلُ جِرَابِ مَلَأْتَهُ مِسْكاً ثُمَّ رَبَطْتَ عَلَى فِيهِ ، فَإِنْ فَتَحْتَهُ فَاحَ إِلَيْكَ رِيحُ المسْك ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ كَانَ مِسْكاً مَوْضُوعاً ، كَذَلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَهُ أَوْ كَانَ فِي صَدْرِك ) . (طس ) عن مُثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَهُ أَوْ كَانَ فِي صَدْرِك ) . (طس ) عن عُثمانَ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَهُ أَوْ كَانَ فِي صَدْرِك ) . (طس ) عن عُثمانَ مَثَلُ اللّهُ أَلَى النّبَي عَلَيْهِ وَفُداً إِلَى الْيَمَن فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عُثمانَ مَثْمَهُمْ وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! تُؤمِّرُهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا وَهُوَ أَصْغَرُنَا ؟ فَذَكَرَ النّبِي عَلِي قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْلاً أَنِي أَخَافُ أَنِي أَتَوسَدُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَذَكَرَ النّبِي عَلَيْ أَتَوسَدُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَذَكَرَ النّبي عَرَاءَتَهُ الْقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَذَكَرَ النّبي أَخَافُ أَنِي أَتَوسَدُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلّمْتُهُ فَذَكَرَهُ ) .

١٥٤٣/٣٠٥٦٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ الزَّهْرَاوَيْن ، فَإِنَّهُمَا يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمْرَانَ الزَّهْرَاوَيْن ، فَإِنَّهُمَا يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمْامَتَانِ وَغَيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانُ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى غَمَامَتَانِ وَغَيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانُ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ مَنْ وَيَا عَلْمَ الْعَرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ النَّذِي هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ النَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُكُ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُكُ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ

تِجَارَتِهِ ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ وَرَاءَ كُلِّ تِجَارَة ، فَيُعْطَى الْللْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكُسَا وَالِدَاهُ وَلَاخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكُسَا وَالِدَاهُ خُلَّتَيْنَ لَا تَقُومُ لَهُمَا اللَّانْيَا ، فَيَقُولَانَ عَمَّ كَسَيْتَنَا هٰذَا ؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : اقْرَأُ وَاصْعَدْ فِي فُرَجِ الْجَنَّةِ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : اقْرَأُ وَاصْعَدْ فِي فُرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُو فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقُرأُ ) . (حم ) عن بريدة وَالْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُو فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقُرأُ ) . (حم ) عن بريدة وَعَلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَي أَيْ عَلَى النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنِ فَي وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنِ فَي النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآئِضَ فَي النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقِلْمَ عَلَى النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْائِضَ فَى الْقَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن فَى الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن أَي بكرة بنَصَةً فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن بكرة بنضة فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن الْفَرِيضَة فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن

١٥٤٨/٣٠٥٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (تَعَوَّذِي بِاللهِ يَا عَائِشَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدُّ نَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدُّ نَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَلَكُنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ضَمِّهِ ) . (طس ) عن عائشة مَالْفَاءِ ) ولكنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ضَمِّهِ ) . (طس ) عن عائشة مَا شَاءُ مَع الْفَاءِ )

نصفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِى مُنَاد : هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِلِ فَيُغَطِّى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبِ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ ؟ فَلَا يَنْقَى مُسْلِمٌ وَنْ سَائِلِ فَيُغَطِّى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبِ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ ؟ فَلَا يَنْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعُوةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ يَدْعُو بِدَعُوةً إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَاراً ) . ( طَك ) عن عثمان بن أي الْعاص الثَّقفي سَعَد .

وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فَى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ فِى وَيُسْتَجَابُ اللَّعَاءُ فَى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ أَزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْكَعْبَةِ). ( طك ) عن أَبِي أُمامة بَسَتَه.

على إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، سَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتَى عَلَى فِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً مِنْهَا فِي الْبَارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَغْلُو أُمَّتِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً مِنْهَا فِي الْبَارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَغْلُو أُمَّتِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً الْنَارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قِيلَ : وَنْ هُمْ ؟ الْنَيْنَ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قِيلَ : وَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الْجَمَاعَاتُ ) . (ع) عن أنس مَنْ المَنْ .

على إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّفَتِ النَّيَّ عَلِيْهِ : ( تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوادَ وَرُقَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوادَ الأَعْظَمَ ) . ( طس ) عن أَبِي أُمامة مَنْتُ .

١٥٥٣/٣٠٥٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( تَفْضُلُ صَلَّاةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلَّاةً الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ صَلَاةً ) . ( بنز ، طك ) عن معاذ بن جبل سَعْتَ .

١٥٥٤/٣٠٥٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفاً ) . (ع) يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفاً ) . (ع) عن عائشة سس .

نُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ وَتُنَظِّفُ، ثُمَّ تَطَّهَّرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ وَتُنَظِّفُ، ثُمَّ تَطَّهَّرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةً وَتَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقُ انْقَطَعَ ، أَوْ دَاءً وَتُصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقُ انْقَطَعَ ، أَوْ دَاءً عُرْضَ لَهَا ) . (حم ، طص ) عن جابرٍ مَسْتَ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ عُرْضَ لَهَا ) . (حم ، طص ) عن جابرٍ مَسْتَ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبيش مَسْتَ سَأَلَت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْسَدَحَاضَةِ فَذَكَرَهُ).

١٥٥٦/٣٠٥٨١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تُقَاتِلُونَ قَوْماً عِرَاضَ الْخُوهِ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَجَانُّ الْمُطْرِقَةُ ، وَكَأَنَّ الْخُوهِ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَجَانُّ الْمُطْرِقَةُ ، وَكَأَنَّ

أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، وَيَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ). (حم، بز) عن أبي هُريرة وأبي سعيد الْخدرى بشم

١٥٥٧/٣٠٥٨٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَقْبَلُوا لِي سِتًا أَقْبَلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ : إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُذِبْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَكُمْ بِالْجَنَّةِ : إِذَا حَدَّثُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُمْ فَلَا يَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاحْفَظُوا فَرُوجَكُمْ ) . (ع) عن أنس مصد .

١٥٥٨/٣٠٥٨٣ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن رجُلِ عن أَبِي قتادة صفح ،

كَانَهُ عَلَيْهُ : ( تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ ١٥٩٩/٣٠٥٨ حقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ لَا تَفْعَلُوا ، إِنِي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) . (بز) عن يحينة سَتَ. لَا تَفْعَلُوا ، إِنِي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) . (بز) عن يحينة سَتَ. أَنْ فَيُكُنُونَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ المسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَكُنُّبُونَ الْأُوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ ، حَتَى أَبُوابِ المسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَكُنُّبُونَ الْأُوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ ، حَتَى أَبُوابِ المسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَكُنُّبُونَ الْأُوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ ، حَتَى أَبُوابِ المَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَكُنُّبُونَ الْأُوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ ، حَتَى أَيْوَابُ الْمَامُ رُفِعَتِ الصَّدَحُفُ ). (حم ، طك)عن أبي أُمامة سَتَخَد. إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصَّدَحُفُ ). (حم ، طك)عن أبي أُمامة سَتَخَلِي إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصَّدَخُفُ ). (حم ، طك)عن أبي أُمامة سَتَخَلِي النَّبِي اللَّهُ عَلَى السَّكُومُ واللَّهُ عَلَى الْعَدُلُ والْعُمْ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قَالَ: فَانْظُرْ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءٍ ثُمَّ اعْمَدْ إِلَى أَهْلِ بَيْت لَا يَشْرَبُونَ اللَّهَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ، فَلَعَلَّكَ لَا يَهْلَكُ بَعِيرُكَ، وَلَا يَشْرَبُونَ اللَّهَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ، فَلَعَلَّكَ لَا يَهْلَكُ بَعِيرُكَ، وَلَا تَتَخَرَّقُ سِقَاؤُكَ حَتَى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ ). (طك) عن كدير الضبي سَقَاؤُكَ حَتَى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ ). (طك) عن كدير الضبي سَقَة جَاء أعرابي فقال : أخبرني بِعَمَل يُقرِّبُني إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُني عن النَّارِ قَالَ فذكرَهُ).

#### (التَّاءُ مَع ٱلْكَاف)

١٥٦٢/٣٠٥٨٧ = قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرِتَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرِتُ وَيَكُثُرُ الْفَرِيرَةَ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ ) . ( بن ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ .

١٥٦٣/٣٠٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَلْكاً عَامًّا فَيكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَنْ النَّعُمَانُ بن بشير يَسْتَ .

## (التَّاءُ مَع ٱللَّام)

١٥٦٤/٣٠٥٨٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادِ الْعَمَلِ فَشِرَّتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَتُهُ إِلَى اللَّعَاصِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ) فَنَعْمَ مَا هُوَ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اللَّعَاصِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ)

( طك ) عن ابن عمر و سَعْتَ قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ قَوْمٌ يَجْتَهِدُونَ فَي الْعِبَادَةِ شَدِيداً فَذَكَرَهُ ) .

أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ تِلْكُ رَكْضَةٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ تِلْكُ رَكْضَةٌ مِنْ وَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي رَحِمِهَا ﴾ . ﴿ بِز ، طكس ﴾ عن ابن عبَّاس قَالَ : سُئِلَ عَن الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ فَذَكَرَهُ ﴾ .

١٥٦٦/٣٠٥٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (تِلْكَ مَحْضُ الْإِعان). (ع) عن أَنس سَتَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ ثُن نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا يَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ كَانَ أَحَدَنَا يَخِرُّ مِنْ اللهِ يَتَكَلَّمُ بِهِ فَذَكَرَهُ).

١٥٦٧/٣٠٥٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تِلْكَ يَلْقَاهَا فُحُولَةُ الرِّجَالِ ، يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ) . ( طس) عن أبي سعيد ست قَالَهُ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ اللَّذِي ) .

### (التَّاءُ مَع ٱلْمِيم)

الْمَكُمُ أَنْ اللَّهِ ١٥٦٨/٣٠٥٩٣ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ تَمَامُ إِسْلَامِكُمُ أَنْ تُوَا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ﴾ . (بز) عن علقمة سَد .

١٥٦٩/٣٠٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَمَسَّحُوا بِالأَرْضِ ِ عَلِيْتُ : ( تَمَسَّحُوا بِالأَرْضِ ِ فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ ) . (طص ) عن سلمان سَمَّة .

: قَالَ نَالَ نَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَ

فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفاً ، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ \_ قَالَهُ لِأَسْود بن أَصرم). (طك) عن أَسود بن أَصرم نَاهُ . (التَّاءُ مَع آلنُّون)

١٥٧١/٣٠٥٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيِّةِ : ( تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي دَوَاوِينُ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي اثْنَيْنِ وَخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِلْأَرْضِ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي اثْنَيْنِ وَخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُسَلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ). لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ). (طس) عن أبي هُريرة بين المسن

#### (التَّاءُ مَعِ ٱلْهَاءِ)

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَهَادَوْا تَحَابُّـوا ، ١٥٧٢/٣٠٥٩٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَهَادَوْا تَحَابُّـوا ، وَهَاجِرُوا تُورِثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْداً ) . (طك ) عن عائشة سسس . ١٥٧٣/٣٠٥٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَهادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا) . (طس ) عن عائشة سس .

#### (التَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

١٥٧٤/٣٠٥٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( تَوَضَّوُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، وَيَبْقَى مِنْبَرِى لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ قَائِماً بَيْنَ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، وَيَبْقَى مِنْبَرِى لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ قَائِماً بَيْنَ يَدَيْ وَتَبْقَى مُخَافَةَ أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمَّتِى بَعْدِى ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : بَا مُحَمَّدُ ! مَا تُريدُ أَنْ فَأَقُولُ : بَا مُحَمَّدُ ! مَا تُريدُ أَنْ

أَصْنَعَ بِأُمْتِكَ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ ، فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُدُعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أَعْطَى صِكَاكًا بِرِجَالِ قَدْ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أَعْطَى صِكَاكًا بِرِجَالِ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَى إِنَّ مَالِكًا \_ خَازِنَ النَّارِ \_ لَيَقُولُ : بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَى إِنَّ مَالِكًا \_ خَازِنَ النَّارِ \_ لَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ نَقْمَةً ) . (طس ) يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ نَقْمَةً ) . (طس ) عناس عباس يناس عباس يناس

الْقِيامَةِ، فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُوضَعُ مَا أَحْصِي الْقِيامَةِ، فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُوضَعُ مَا أَحْصِي الْقِيامَةِ، فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُوضَعُ مَا أَحْصِي عَلَيْهِ فِي كِفَّةٍ وَيُمَايِلُ بِهِ المِيزَانُ فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا أَدْبِرَ عَلَيْهِ فِي كِفَّةٍ وَيَهَا لِا يَعْجَلُوا لَا تَعْجَلُوا لَا يَقْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَتُوضَعُ مَعَ فَإِنَّا لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ حَتَّى تَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ ). (حم) عن ابن عمرٍ ويستَد. الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ حَتَّى تَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ ). (حم) عن ابن عمرٍ ويستَد. الرَّجُلِ فِي كِفَةً حَتَّى تَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ ). (حم) عن ابن عمرٍ ويستَد. الرَّجُلِ فِي كِفَةً حَتَّى تَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ ). (حم) عن ابن عمرٍ ويستَد. المُرَحَلَ فَي كُفَةً حَتَّى تَمِيلَ بِهِ المِيزَانُ ). (حم) عن ابن عمرٍ ويستَد.

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِفِ

اللهِ وَالْعَجَلَةُ اللهِ وَاللهِ وَلَا أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ اللهِ وَالْعَجَلَةُ اللهِ وَلَا أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا اللهِ ، وَمَا اللهِ ، وَمَا اللهِ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَخَبَ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ ) . (ع) عن أنس المست .

١٥٧٨/٣٠٦٠٣ – قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( التَّفْلُ فِي المَسْجِدِ سَيِّئَةٌ وَدُفْنُهُ حَسَنَةٌ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة مصد لكِنْ قَالَ الطَّبرانيُّ : وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ) .

١٥٧٩/٣٠٦٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( التَّمْرُ بالتَّمْر مِثْلًا بِمِثْل ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْل ِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْل ِ، وَالِلْحُ بِالِلْح ِ مِثْلًا بِمِثْل ِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْل ِ وَزْناً بِوَزْنِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَزْناً بِوَزْنِ ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْل ِ فَهُوَ رِبَا ) . ( بنر ، طك ) عن بِلَال سَمْتُ وزادَ ( طك ) : فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَان فَلَا بَأْس واحِدُّ بِعَشْرَةٍ ﴾ .

## « حَرْفُ ٱلثَّاءِ » (الثَّاءُ مَع ٱلألِف)

١٥٨٠/٣٠٦٠٥ \_ قال النَّيُّ عَلِيْ يَ : ( ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ فِيــهِ شِفَاءٌ فَفِيهِنَّ : شُرْبَةُ عَسَل ، أَوْ شَرْطَةُ مِحْجَم ، أَوْ كَيَّةُ تُصِيبُ أَلَماً \_ وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيُّ وَلَا أُحِبُّهُ ). (طك) عن عقبة بن عامر مشت. ١٥٨١/٣٠٦٠٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ﴿ ثَلَاثٌ حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ

لَا يَرُدُّهُمْ : دَعْوَةُ الصَّائِم حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالْظَلُوم حَتَّى يُنْصَرَ ، وَالْمُسَافِرِ حَتَّى يَرْجِعَ ) . ( بز ) عن أبي هريرةَ مَشَّتَ .

١٥٨٢/٣٠٦٠٧ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ﴿ ثَلَاثُ لَازِمَاتُ لِأُمَّتِي : الطِّيَرَةُ ، وَالْحَسَدُ ، وَسُومُ الظَّنِّ ، قِيلَ : مَا يُذْهِبُهُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْض ). (طك) عن حارثة بن النعمان سَعْتُ . عَلَيْهِنَّ لَبَرَرْتُ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ : عَلَيْهِنَّ لَبَرَرْتُ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ : لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ، وَلَا يَتُولَّى لَا يَتُولَّى اللهُ عَبْداً فِي الدَّنْيَا فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُحِبُّ عَبْدُ قَوْماً اللهُ عَبْداً فِي الدَّنْيَا فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُحِبُّ عَبْدُ قَوْماً إِلَّا بَعَثُهُ اللهُ مَعَهُمْ ، وَالرَّابِعَةُ : لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ المَعَادِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَنْ المَاهَ مَاهَ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ اللهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَيُولِي اللهُ عَنْ أَبِي أُمامة مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ فَيْ اللهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَي اللهُ عَنْ أَبِي أُماهة مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ اللهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدَّنِيَا فَي عَبْدُ فِي اللهُ عَنْ أَبِي أُماهة مَاهُ مَاهُ مَاهُ اللهُ عَادِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُماهة مَاهُمُ مَاهُ مَاهُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدُ اللهُ المَاهُ اللهُ المَاهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعَامِ اللهُ

النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ( تَلَاثُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ( تَلَاثُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا كَانَ حَلَالًا: الصَّائِمُ ، وَالْمَتَسَحِّرُ ، وَالْمَرَابِطُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا كَانَ حَلَالًا: الصَّائِمُ ، وَالْمَتَسَحِّرُ ، وَالْمَرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس مَسْتَد .

أَنَّمَ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ: (ثَلَاثُ مَنْ تَدَيَّنَ فِيهِنَّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ: رَجُلُ يَكُونُ فِي سَبِيلِ فَتَخُلُقُ ثُوبُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ \_ أَوْ كَلِمَةُ نَحُوهُ هَا: فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِ ، وَرَجُلُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَة وَلَمْ يَقْضِ ، وَرَجُلُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَة فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). ( بن ) فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). ( بن ) عَمْرُ و رَحْدُ .

١٥٨٦/٣٠٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِ : الصَّلَاثُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَهُوَ عَدُوِّي حَقًّا : الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْجَنَابَةُ ) . (طس) عن أَنس مِن مَن .

١٥٨٧/٣٠٦١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَوْ مَشَى مَعَ أَجْرَمَ : مَنْ عَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقِّ ، أَوْ عَقَ وَالِدَيْهِ ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمِ لِيَنْصُرَهُ فَقَدْ أَجْرَمَ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّا مِنَ اللهُ رِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ) . ( طك ) عن معاذ منتَ .

قَلُونَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ) . (ع) عَن أَنس مِنْ مَنْ .

قَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ وَعَدَ الْخَلَفَ). (بز) عن ابن مسعُودِ مَعْتَ .

وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: تَرْكُ المَرَاءِ فِي الْحَقِّ، وَالْكَذِبُ فِي الْمَزَاحَةِ، وَالْكَذِبُ فِي الْمَزَاحَةِ، وَالْكَذِبُ فِي الْمَزَاحَةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْمِيبَهُ ). (طك) عن قتادة عن ابن مسعُود مَنْتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلِيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلَيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَرْى فَقَدْ بَرِي مِنَ الشَّحِّ : مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ . وَقَرْى الضَّيْفَ ، وَأَعْطَى فِي النَّوَادِبِ ) . ( طص ) عن جابر الشَّد .

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( ثَلَاثُ مَنْ نَجَا مِنْهَا مِنْهَا فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا مِنْهَا فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ خَلِيفَة يُقْتَلُ مَظْلُوماً وَهُوَ مُصْطَبِرٌ يُعْطِى الْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَجَا عَنْ عَقْبة بن وَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ فَقَدْ نَجَا ) . ( طلك ) عن عقبة بن عامر منت .

١٥٩٣/٣٠٦١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( ثَلَاثُ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةُ وَمِيضَةُ وَهُمْ لَكُمْ سُنَّةُ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ ) . ( طس ) عن عائشة وشعر .

بيده إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالُ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا بِيدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالُ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَنْقُرُ عَبْدٌ مِنْ مَظْلَمَة إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ فَقْرٍ ) . (حم، ع، بز) عن بابَ مَسْأَلَة إِلَّا فُتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ ) . (حم، ع، بز) عن عبد الرَّحمن بن عوف بنات .

قُوْمُكَ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَّاحَةُ ، وَالْاسْتِمْطَارُ بِالْأَنْوَاءِ). ( طَكَ ) عن الْعبَّاس سَنَدَ.

المَّعِبُّ : (ثَلَاثُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ اللَّهِ : (ثَلَاثُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ اللَّهِ : (ثَلَاثُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتَاقُ ) . (طك ) عن فضالة بن عبد الله الأنصاري مَنْتَ .

このでは、人間の情報が

ُ ١٥٩٧/٣٠٦٢٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (ثَلَاثُ لَا يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: النَّاكِرُ اللهُ، وَالْمَظْلُومُ حَتَّى يُنْصَرَ، وَالْمَسَافِرُ حَتَى يَرْجِعَ ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

١٥٩٨/٣٠٦٢٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( ثَلَاثُ لَا يَسْأَلُ اللهُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصٰى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً ، وَعَبْدُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصٰى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً ، وَعَبْدُ أَوْ فَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَدَةً أَوْ أَمَةً أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ ، وَامْرَأَةُ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَدَةً اللَّذُنْيَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ ) . (طك ) عن فضالة بن عبيد مَا عَبِيد مَا عَبْدَ مَا عَبْدَ اللهُ الل

عَلَيْهِنَّ : (ثَلَاثَةُ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : (ثَلَاثَةُ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : مَظْلَمَة مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَةً فَتَصَدَّقُوا ، وَلَا عَفَا رَجُلُ عَنْ مَظْلَمَة فَلْكَمَة مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَةً فَتَصَدَّقُوا ، وَلَا عَفَا رَجُلُ عَلَى ظُلِمَهَا يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، وَلَا فَتَحَ رَجُلُ عَلَى ظُلِمَهَا يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، وَلَا فَتَحَ رَجُلُ عَلَى فَلْمِ بَابَ فَقْرٍ ) . (حم ) نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةً يَسْأَلُ اللهَ إِلَّا فَتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ ) . (حم ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف من عند .

١٦٠٠/٣٠٦٢٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثَةُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ : مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَالْعَاقُ ، وَالدُّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ ) . (حم ) عن ابن عمر مَشَد .

تُقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: وَمَنْ شَعَلَهُ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ

يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ أَحْيِي أَرْضاً مَيْتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ). (طسص) وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ). (طسص) عن جابر سف .

الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ). (اللَّهَ مُنْ أَهْ رَ (اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَى الْمُعَالَى الْمُعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَقُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللْمُعَالَى الْمُعَالِقُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُ الللْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْ الْ

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( تَلَاثُ مِنَ الْفُواقِرِ (١) : إِذَا أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتُكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتُكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتُكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتُكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتُكَ وَإِنْ رَأَى شَرًا أَذَاعَهُ ، وَامْراَأَةُ إِنْ عَبِيد مَعْدَد وَالْتَكَ وَالْمَالَةُ بِنَ عِبِيد مَعْد وَالْمَالُهُ مِنْ عَبِيد مَا عَنْ فَضَالَةً بِنَ عَبِيد مَا عَنْ فَضَالَةً مِنْ عَبِيد مَا عَنْ فَصَالَةً مَا خَانَتُكُ ) . ( طلك ) عن فضالة بن عبيد من عب

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثَةُ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي عَلِيهِ : ( ثَلَاثَةُ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ : النِّيَاحَةُ ، وَالْلَفَاخَرَةُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْأَنْوَاءُ ) . (ع . بز ) عن أنس سَمَّة .

النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ عِنْ مَحَارِمِ اللهِ). (طك) عن بهز بن سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ). (طك) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ).

(١) الفَـواقر : اللهُ واهي ، واحدتُها فاقرِرة : قاصمة الظهر . (لسان العرب: ٦٤/٥)

المَلَائِكَةُ : السَّكْرَانُ ، وَالْمَتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ) ( بَلَاثَةُ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : السَّكْرَانُ ، وَالْمَتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ) ( بز ) عَنْ بريدةَ مَصَة .

١٦٠٧/٣٠٦٣٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ثَلَاثَةُ لَا تَقْرَبُهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا ثَقْرَبُهُ مَ اللَّائِكَةُ : الْجُنُبُ ، وَالْحَائِضُ ، وَالْلَتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ) . (طس) عن عبد الرَّحمٰن بن سمرة مشته .

١٦٠٩/٣٠٦٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يُفطِرْنَ الصَّائِمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يُفطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْاحْتِلَامُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مَاسَتِ .

الصَّائِمَ: الْجِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، والاحْتِلَامُ، وَلَا يَتَقَيَّأُ الصَّائِمُ الصَّائِمُ الصَّائِمُ الصَّائِمُ مَتَعَمِّداً). (طك) عن ثوبان مَنْ فَيَدًا.

إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ حَتَّى اسْتَحَلُّوا اللَحَارِمَ وَسَفَكُوا اللَّمَاءَ وَسُلُطَانُ جَائِرٌ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَنَى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ وَسُلُطَانُ جَائِرٌ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَنى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله مَ وَسَكَتَ عَن الثَّالِثَةِ ) . (طس ) عن ابن عمرو مَسْتَد.

الله عمر منت العاق المناق المناق المناق المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق المناق

١٦١٣/٣٠٦٣٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى اللهِ حَسَنَةٌ : السَّكْرَانُ حَتَىٰ يَصْحَى ، وَالْمَرْأَةُ السَّكْرَانُ حَتَىٰ يَصْحَى ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَىٰ يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدُهُ فِي يَدِ مَوَالِيهِ ) . ( طس ) عن جابرٍ عَاجِمٍ مَا اللهِ مَوَالِيهِ ) . ( طس ) عن جابرٍ عَاجَمَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (ثَلَاثَةُ لَا يُجِيبُهُمْ وَرَجُلُ نَزَلَ عَلَى طُرُقِ السَّبِيلِ . وَرَجُلُ أَرْسَلَ دَابَّتَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو اللهَ أَنْ يَحْبِسَهَا ) . (طك) عن عبد الرحمٰن بن عابد الأزدى الشمالي الشمالي الشيد .

The Change

إِلَيْهِمْ غَداً: شَيْخُ زَانِ، وَرَجُلُ اتَّخَذَ الْأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَحْلِفُ فِي اللَّهُ عَداً: شَيْخُ زَانِ، وَرَجُلُ اتَّخَذَ الْأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَحْلِفُ فِي كُلِّ حَقِّ وَبَاطِلٍ، وَفَقِيرً مُخْتَالً مَزْهُوً ). (طك) عن عقبة بن مالك ماك عن عقبة بن مالك ماك عن عقبة بن مالك ماك ماك .

١٦١٧/٣٠٦٤٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( ثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : مَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَعَنِيٌّ بَخِيلٌ ) . ( طس ) عن أبي هْريرة سَعَت .

#### (الثَّاءُ مَع ٱلْكَاف)

المَّانَّةُ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيْسَاتُهُمُ وَا مَنْ شَرِّ تَسْلَمُوا) . ليَسْكُتُ عَنْ شَرِّ مَسْلَمُوا) . ليَسْكُتُ عَنْ شَرِّ مَسْلَمُوا) . والسَّكُتُوا عَنْ شَرِّ تَسْلَمُوا) . والسَّكُتُوا عَنْ شَرِّ تَسْلَمُوا) . والسَّكُتُ عَنْ عبادة عادة المَاتِيْ اللهِ المُعَالَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَكَلَتْكَ أُمُّك ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، إِنَّكَ لَكْ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِماً مَا سَكَتَ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَتْ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ) . ( طك ) عن معاذ سَعَتْ بإسنادين ) .

#### (الثَّاءُ مَعِ ٱلْيَاءِ)

١٦٢١/٣٠٦٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( ثِيَابُ الْجَنَّةِ تُخْلَقُ عَلْقُ الْجَنَّةِ تُخْلَقُ عَلْقًا أَوْ يَنْشَقُّ عَنْهَا ثِمَارُ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن جابر مَشَّة .

١٦٢٢/٣٠٦٤٧ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ( ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

تَنْشَقُّ عَنْهَا ثِمَارُ الْجَنَّـةِ ) . (طسص ) عن جابرٍ نَشَيْدَ .

١٦٢٣/٣٠٦٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَكَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَكَابُنَا فِي ثَمَرَاتُ ) . ( ع ) عن جابر مُنْتُ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : ثِيَابُنَا فِي الْجَنَّةِ نَنْسُجُهَا بِأَيْدِينا ؟ فَذَكَرَهُ ) .

#### السيكتر) الانترأ الإفروفكيس حرف الجيم

## «حَرْفُ ٱلْجِيمِ» (الْجِيم مَع ٱلألِف)

١٦٢٤/٣٠٦٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( جَاءِني جبْريلُ فَقَالَ :

يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ

مَجْزِئٌ بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ غِنَاؤُهُ

عَن النَّاس ) . ( طس ) عن سهل بن سعد سخت .

١٦٢٥/٣٠٦٥ - قال النَّيَّ عَلَيْةِ : (جَاءَني جبْريلُ بهٰذَا الكُوْضِع

- يَعْنِي جَبَلَ ثَوْر - فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ :

مَا تُحِبُ ۚ أَنْ يَصْنَعَ ؟ قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَذَهَبَ فَجَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : لَا أَسُوؤُكَ فِي أُمَّتِكَ فَسَجَدْتُ ، فَأَفْضَلُ

مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَى اللهِ السُّجُودُ). (طسص) عن أبي قتادة سنت .

١٦٢٦/٣٠٦٥١ \_ قال النَّيُّ عَلِيَّة : ( جَاءَنِي جِبْرِيلُ يَوْمَ ٱلْأَضْحَى فَقُلْتُ : كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هٰذَا ؟ فَقَالَ : يُبَاهِي اللَّهُ

بِهِ أَهْلَ السَّمَاءِ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأَن خَيْرٌ مِنَ الشُّنيِّ مِنَ المَعِزِ ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّـأْن خَيْرٌ مِنَ

السُّنَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ. وَلَوْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَفْضَلَ مِنْهُ لَهَدِي بِهِ إِبْرَاهِمَ عَلَيْنَهِ . ( بز ) عن أبي هُريرةَ سَلَمَتُهُ .

١٦٢٧/٣٠٦٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ جَاءَ الْفَتْحُ وَجَـاءَ

نَصْرُ اللهِ ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَن : قَوْمٌ رَقِيقَةٌ أَفْتِكَتْهُمْ ، لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ الْإِيمَانُ وَالْحِكْمَةُ كَانِيَّةٌ ). (طكس) عن ابن عباس سَعَد.

١٦٢٨/٣٠٦٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ: ( جَارُ السُّوءِ فِي دَّارِ

الْإِقامَةِ قَاصِمَةُ الظُّهْرِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَصْتَ .

اللهِ عَلَى اللهُ بِهِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُنَجِّى اللهُ بِهِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُنَجِّى اللهُ بِهِ مِنَ الْجَهَّمِ وَالْغَمِّ ) . (حم ، طكس ) عن عبادة بن الصَّامت مَنْ النَّهَ وَالْغَمِّ ) . (حم ، طكس ) عن عبادة بن الصَّامت مَنْ النَّاي)

اللهُ عَنْ يَقِينَ ﴿ جَزَاكَ اللهُ عَنْ يَقِينَ ﴿ جَزَاكَ اللهُ عَنْ يَقِينَ ﴿ جَرِاكَ اللهُ عَنْ يَقِينَ ﴿ خَيْراً . وَاللهِ مَا اسْتَكْسَيْتُكَ إِلَّا بِوَحْي مِنَ اللهِ ، كَيْفَ بِكَ لَوْ قَدْ

قَمُّصَكَ اللَّهُ قَمِيصاً \_ قَالَهُ لُمَعَاوِيَةً ﴾ . أَ طس ﴾ عن عائشةَ سُعُد .

١٦٣١/٣٠٦٥٦ - قال النّبيّ عَلَيْلَةِ : ( جَزَاكُمُ اللهُ مَعْشَرَ اللَّهُ مَعْشَرَ اللَّهُ مَعْشَرَ اللَّهُ مَعْشَرَ اللَّهُ مَعْشَرَ اللَّهُ مَعْشَرَ أَنْ عَبَادَةً). اللَّهُ نَصَارِ خَيْراً ، وَلَا سِيّمَا آلُ عَمْرِو بِن حُزَامٍ وَسَعْدُ بُنُ عُبادَةً). ( بنر ) عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام منافق .

(الْجِيم مَع الْعَين)

١٦٣٢/٣٠٦٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( جَعَلَ اللهُ التَّقُوٰى رِدَاءَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَوَجَّهُ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ ) . ( بز ، طك ) عن هشام بن قتادة الرهاوي عن أبِيهِ عن جَدِّهِ قَالَهُ لِمَنْ وَدَّعَهُ لِلسَّفَرِ ) .

١٦٣٤/٣٠٦٥٩ – قال النَّبَيُّ عَلَيْ : ( جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ فَغَالَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ فَغَالَ جِبْرِيلُ : هَٰذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُالَ مُنْذُ قَبْلَ هَٰذِهِ السَّاعَة ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنَى مَا نَزَلَ مُنْذُ قَبْلَ هَٰذِهِ السَّاعَة ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنَى إِلَيْكَ رَبُّكَ : فَمَلِكاً نَبِيًّا أَجْعَلُكَ أَوْ عَبْداً رَسُولًا ؟ فَقَالَ لِي إِلَيْكَ رَبُّكَ : فَمَلِكاً نَبِيًّا أَجْعَلُكَ أَوْ عَبْداً رَسُولًا ؟ فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقُلْتُ : بَلْ عَبْداً وَرَسُولًا ) . جبريلُ : تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقُلْتُ : بَلْ عَبْداً وَرَسُولًا ) . (حم ، بز ، ع ) عن أبي هُريرة نشت .

#### (الْجِيم مَع ٱلنُّون)

وسبنيانكُم وَخُصَمَاءَكُم وَحُدُودَكُم وَشِرَارَكُم وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ مَكُم وَشِرَارَكُم وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُم ، وَاجْعَلُوا عَلَى أَبُوَابِهَا مَطَاهِرَكُم ). (طك) عن مكحُول عن معاذ بن جبل منست .

### (الْجِيم مَع ٱلْهَاءِ)

١٦٣٦/٣٠٦٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالضَّعِيفِ وَالضَّعِيفِ وَالمَّبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرَّةُ ). (حم ) عِن أَبِي هُريرةَ سَسَدَ .

١٦٣٧/٣٠٦٦٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( جُهَيْنَةٌ مِنِّي وَأَنَا

وَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَذَبْتَ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ في قُرَيْش ، فَأَنْشَدَ عِمْرَانُ يَقُولُ :

يُكَذِّبُنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حَرْبِ وَيُسِيئُنَى لِقَوْلِي فِي جُهَيْنَةِ وَلَوْ أَنِّي كَذَبْتُ لِقَوْمِي مِنْ مُزَيْنَةِ وَلَوْ أَنِّي كَذَبْتُ لِقَوْمِي مِنْ مُزَيْنَةِ وَلَوْ أَيْ فَوْ لِي فَا مُزَيْنَةِ كَذَا هُوَ عِنْدَ مُخْرجهِ).

## (الْجِيم مَع ٱلْوَاو)

تُمُّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمُّ لاَ صَلاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ فَيْدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْن ، ثُمَّ لاَ صَلاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَيْدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْن ، ثُمَّ لاَ صَلاةَ حَتَّى تَغِيبِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ الشَّمْسُ ، ثُمَّ الْ صَلاةَ حَتَّى تَغِيبِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ الْمَرَن مُسْلِما فَهُو فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْم مِنْهَا عَظْماً مِنْهَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَة مُسْلِمةً أَعْتَقَ امْرَأَةً مُسْلِمة أَعْتَق امْرَأَق مُسْلِمة أَعْتَق امْرَأَق مُسْلِمة الله عَظْم مِنْهَا عَظْماً مِنْهَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَة مُسْلِمةً الله عَظْما فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ فَهُمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ الْمُعَى فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ مُسْلِمةً الْمَعْمُ عَظْماً مِنْهُ ) . (طك) عن عبد الرَّحمن بن عوف مَسْتَ قَالَ : سُئِلَ أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ ؟ فذكرَهُ ) . الرَّحمن بن عوف مَسْتَ قَالَ : سُئِلَ أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ ؟ فذكرَهُ ) .

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هٰذا ٱلْحَرف

١٦٣٩/٣٠٦٦٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( الْجَذَعُ مِنَ الضَّالْ ِ عَنْ الضَّالْ ِ عَنْ أَلِي خَيْرٌ مِنَ السِّيدِ مِنَ المعزِ وَالسِّيدِ الْجَلِيلِ ِ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ مِنَ السِّيدِ مِنَ المعزِ وَالسِّيدِ الْجَلِيلِ ِ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ مِنْ السِّيدِ مِنَ المعزِ وَالسِّيدِ الْجَلِيلِ ِ) . ( حم ) عن أبي

الْبَقَرَةُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَقَرَةُ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٦٤٢/٣٠٦٦٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْجَنَّةُ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي ) . الْأَنْبِيَاءِ حَتَى أَدْخُلَهَا ، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي ) . (طس ) عن عمر المصد .

## « حَرْفُ ٱلْحَاء » (الْحَاء مَع آلألِف)

مِنْ ذَهَب وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة ، وَبَلَاطُهَا المسْكُ ، قَالَ تَعَالَى لَهَا : مِنْ ذَهَب وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة ، وَبَلَاطُهَا المسْكُ ، قَالَ تَعَالَى لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَت : « قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ » فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ : طُوبَاكِ تَنْزَلُ المُلُوكُ ) . ( بز ) عن أي سعيد سَحَد مَوْقوفاً ومرفُوعاً ) .

#### (الْحَاء مَع ٱلْبَاءِ)

١٦٤٦/٣٠٦٧١ - قال النَّبِيُّ عَلِيِّةِ: (حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانُّ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقُ ). (حم) عن أبي سعيد مست.

١٦٤٧/٣٠٦٧٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حُبِّ الْأَنْصَارِ آيَـةُ كُلِّ مُؤْمِن وَمُنَافِقٍ ، فَمَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبُّهُمْ ، وَمَنْ

أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ) . (عَ) عَن أَنس مِسْتَ .

الْعُرَبَ فَقَدْ أَحَبَّى ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِمَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَدَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِ إِمَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَدَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِ إِمَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَدَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَى ) . ( بن ، الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَى ) . ( بن ، طس ) عن أنس سنت .

#### (الْحَاء مَع ٱلْجِيم)

١٦٤٩/٣٠٦٧٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْدٍ : (حِجَّةُ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ عَلِيْدٍ . (خِجَّةُ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَة ، وَغَزْوَةُ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حِجَّةً ). (بز) عن ابن عبَّاس مِسْتَ.

الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ اللَّهُ الدَّرَنَ ). (طس ) عن عبد الله ابن جراد مست .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (حُجِّى وَقُولِي مَحِلِّي عَلِيْ : (حُجِّى وَقُولِي مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ). (طك) عن ابن عمر سَفِّ قَالَ : أَرَادَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزَّبِيرِ الْحَجَّ فذَكَرَهُ).

#### (الْحَاء مَع ٱلدَّال)

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ الطَّرِيقِ سَبْعَةً الطَيْعِ اللَّهُ اللَّ

يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُورِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمَعَانَقَةِ وَالْمَصَافَحَةِ). (طس) عن أنس سنت.

وَلَا حَرَجَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ، خَرَجَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةً وَلَا حَرَجَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ، خَرَجَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةً فَأَتُوا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ، قَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْن فَلَعَوْنَا اللهَ فَأَتُوا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ، قَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْن فَلَعَوْنَا اللهَ يَخْرُجُ لَنَا بَعْضُ الْأَمُواتِ يُخْبِرُنَا عَن المؤتّى، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، يَخْرُجُ لَنَا بَعْضُ الْأَمُواتِ يُخْبِرُنَا عَن المؤتّى، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثُرُ السَّجُودِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاء! مَا أَرَدْتُمْ إِلَى ؟ فَوَ اللهِ لَقَدْ مُتُ مُنْدُ السَّجُودِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاء! مَا أَرَدْتُمْ إِلَى ؟ فَوَ اللهِ لَقَدْ مُتُ مُنْدُ مُاتً مُنْدُ مَا سَكَنَتْ عَنِّى حَرَارَةُ المُوتِ حَتَى كَانَ الْآنَ، فَاذْعُوا مُاتَةٍ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّى حَرَارَةُ المُوتِ حَتَى كَانَ الْآنَ، فَاذْعُوا

اللهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ ). ( بز ) عن شيخهِ جعفر بن محمَّد ابن أَبِي وَكيع عن أبيهِ عن جابر سَمَّت .

١٦٥٥/٣٠٦٨٠ - قال النَّبِيَ ﷺ : (حَدِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ الْجَدِيقَةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقَةِ الْجَنِيقِةِ الْجَنِيقِيقَةِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقَةُ اللّهُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقِيقَةُ الْجَنِيقَةُ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِيقِ الْجَنِيقُولِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنْعِيقِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَنِيقِ الْجَا

#### (الْحَاء مَع آلرَّاء)

١٦٥٦/٣٠٦٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَرَّمَ وَهَدَمَ الْمَتْعَـةَ النَّعَـةَ النَّعَـةَ النَّعَـةَ وَالْمِدَّةُ وَالْمِدَّةُ وَالْمِدَاتُ ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَسَّد.

١٦٥٧/٣٠٦٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنِ سَهِرَتْ فِي عَيْنِ سَهِرَتْ فِي عَيْنِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ). (حم، طك) عن أبي ريحانة مَنْتُ.

عَيْنِ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، أَوْ عَيْنِ فَقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنِ فَقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللهِ السَّاهِرِ الرَّقِيبِ). (طك) عن وحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ السَّاهِرِ الرَّقِيبِ). (طك) عن معتقب مشتن

١٦٥٩/٣٠٦٨٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَــدُّ عَرِيمُ النَّخْلَةِ مَــدُّ جَرِيدِهَا ) . ( طلك ) عن ابن عمر مَضَدَ .

#### (الْحَاء مَع السِّين)

١٦٦٠/٣٠٦٨٥ \_ قال النَّلِيُّ عِيْقِينٌ : ﴿ حَسْبُ امْرِئَ مِنَ

النِّفَاقِ وَالْخَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَثُوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُجِيبُهُ).

( طك ) عن معاذ بن أنس سنعني .

تَلَاثَةٌ : خَادِمٌ يَخْدِمُكَ ، وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ ، وَخَادِمٌ يَخْدِمُ أَهْلَكَ وَنَادِمٌ يَخْدِمُ أَهْلَكَ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ ، وَحَسْبُكَ مِنَ البَدُوابِ تَلَاثَةٌ : دَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِيَعْدِهُ مَعَكَ ، وَدَابَّةٌ لِيَعْدِهُ مَعْدَةً نِعْدِهُ مَعْدَةً لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِيَعْدِهُ مَعْدَةً مِنَ البَدُوابِ تَلَاثَةٌ : دَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ ) . (حم ) عن أبي عُبيدة مَن المُعْدَ مَن المُعْدَ مَن أبي عُبيدة مَن أبية عُبيدة مَن أبي عُبيدة مَن أبية مُن المِن المُن ا

النَّبِيَّ عَلَيْهِ : (حَسَنُ وَحُسَيْنُ سَيِّدَا مَسَنَّ وَحُسَيْنُ سَيِّدَا صَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ). (طك) عن جابر منت . (الْحَاء مَع ٱلْقَاف)

١٦٦٣/٣٠٦٨٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (حَقُّ الْإِبِلِ أَنْ تَذْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَتَحْلِبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا). (طك) عن جَابِرِ سَمَعَه.

المَّارِقُ الْجَارِ: إِنْ مَرِضَ عَلَيْ الْجَارِ: إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ ، وَإِنْ اللَّبِي عَلَيْ اللَّهِ الْجَارِ: إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ ، وَإِنْ اللَّهَ مُرَضَكَ أَقْرَضْمَهُ ، وَإِنْ اعْوَرَّ عُدْتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ ، وَلِا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا ) . ( طك ) عن معاوية بن حيدة سَعَد.

١٦٦٥/٣٠٦٩٠ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ وَارَّ أَرْبَعُونَ وَارَّ أَرْبَعُونَ وَارَّ أَرْبَعُونَ وَارَا هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

الزَّوْجَةِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاءَتْ وَعَطِشَتْ الزَّوْجَةِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاءَتْ وَعَطِشَتْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ) . (بز) عن ابن عبَّاسٍ مَا مِن عَبَّاسٍ مَا اللهِ مِن ابن عبَّاسٍ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الْمُؤْمِن سِتُّ خِصَال : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَس ، الْمُؤْمِن سِتُّ خِصَال : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَس ، وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُشْهَدَهُ ، وَإِذَا مَرِض أَنْ يَعُودَهُ ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا خَابَ أَنْ يَنْصَدَهُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَالله الله عَلَيْهِ وَالْمَابِ أَنْ يَنْصَدَهُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَالله الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٦٦٩/٣٠٦٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَسَوَّكَ وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِذَا كَانَ لِأَهْلِهِ ) . (حم) عن البراء بن عازب مُسْتَ .

اللَّبِيُّ عَلَى مَنْ قَـامَ عَلَيْهِمْ ، وَحَقُّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ عَلَى مَنْ قَـامَ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَحَقُّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ ) . (حم ، طك ) عن معاذ يست .

١٦٧١/٣٠٦٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْمًا مِنَ اللهُ نَيَا إِلَّا وَضَعَهُ ). (بز) عن أبي هريرة سَعَمَ. (لَا يَرْفَعَ شَيْمًا مِنَ اللَّامَ)

النَّبِيُّ ﷺ : (حُلَفَاؤُنَا مِنَّا وَبَنُـوَ عَلَيْهِ اللَّبِيُّ ﷺ : (حُلَفَاؤُنَا مِنَّا وَبَنُـوَ الْخَوَاتِنَا مِنَّا). (حم) عن رفاعة بن رافع مَشَدَ .

١٦٧٣/٣٠٦٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ سَعَت .

الْكُنُونِ ) . ( طلك ) عن محمد بن زياد سفت .

#### (الْحَاء مَع ٱلْوَاو)

وَأَيْلَةَ ، مَاوَّهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَيِّ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، آنِيَتُهُ وَأَيْلَةَ ، مَاوُّهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، آنِيتُهُ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً ) . (طس) عن الْفرزدق عن أبي هُريرةَ سَتَ .

الْمَا مَنْ عَاهَ ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ ، فِيهِ وِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَصَنْعَاءَ ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ ، فِيهِ وِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَرَق ، وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَب ، وَهُوَ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَن ، وَأَحْلى مِنَ اللَّبَن ، وَأَجْل مِنَ الشَّمَاءِ ، مَنْ الْعَسَل ، وَأَبْرَدُ مِنَ الشَّمَاء ، مَنْ الْعَسَل ، وَأَبْرَدُ مِنَ الشَّاجُ ، أَبَارِيقُهُ كَعَدَد نُجُوم السَّمَاء ، مَنْ شَرِب مِنْهُ لَمْ يَظُمَأ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّة ) . (طك) عن أَبي برزة مَن الشَّد.

النَّبِيُّ عَلَيْ الْحَوْمِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، عَلَيْ اللَّهِ السَّمَاءِ، مَاوُّهُ أَبْيَضُ مِنَ الشَّلَجِ وَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، أَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَاوُّهُ أَبْيَضُ مِنَ الشَّلَجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً ). (طك) عن ابن عبَّاسِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً ). (طك) عن ابن عبَّاسِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ

كَذَا، فِيهِ مِنَ الْآنِيةِ عَدَدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( حَوْضِي مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا ، فِيهِ مِنَ الْآنِيةِ عَدَدُ النَّبُومِ ، أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المسكِ ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَدْرَدُ مِنَ الشَّلْجَ ، وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً ، وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ لَمْ يُرُو أَبُداً ) . (بز، طك) عن أنس مِنْهُ .

#### (الْحَاء مَع ٱلْيَاءِ)

تُحَدِّتُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ مَنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ ) . ( بن ) عن ابن مسعود يستن .

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَجُّ عَرَفَاتُ ) . ١٦٨١/٣٠٧٠٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَجُّ عَرَفَاتُ ) . ( طس ) عن مجاهد عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

١٦٨٢/٣٠٧٠٧ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ:

شُوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ). (طسص) عن أبي أُمامة بنسن.

١٦٨٣/٣٠٧٠٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَجْمُ خَيْرُمَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ) . ( طس ) عن أنس منت .

١٦٨٤/٣٠٧٠٩ – قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْحَرِيرُ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَنْ لَبِسَهُ فِي الْآخِرَةِ ) . ( طس ) عن أبي سعيد سَفَتَ .

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنْ أَخَبَهُمُ النَّبِيُ عَلِيْهِ : ( الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنْ أَخَبَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ أَحْبَهُمَا أَحْبَهُمُ اللهُ أَحْبَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ . وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضْتُهُ ، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللهُ كَانَّةُ اللهُ الله

وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) . ( طك ) عن سلمان سنست .

١٦٨٦/٣٠٧١١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحُقْبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَة ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ سَنَة .

١٦٨٧/٣٠٧١٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ ) . ( بز ) عن عائشة مسلم سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَسَّ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَهُ ) .

اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ق أُمَّتَى مَنْ يُوفِى بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً، هَلْ فَي أُمَّتِى مَنْ يُوفِى بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً، هَلْ لَلْثِ مَالٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : إهْدِ مِائَةَ نَاقَة وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُها مِنْكَ مَعاً) . (طك) عن ابن عَبَّاس مَعَتَ قَالَ رَجُلُ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْ خَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ عَنْهُ فَذَكَرَهُ نَفْسَهُ فَذَكَرَهُ ) . فَقَرِعُلُ غَنْهُ فَذَكَرَهُ ) .

١٩٩٠/٣٠٧١٥ ـ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَهْدِي بِكَ مِنَ الضَّدَلَةِ ـ قَالَهُ لِإبْن عَمَرَ ) . ( طك ) عن ابن أَوْفَى مَا أَوْفَى مَا اللَّهُ عَمَرَ ) . ( طك ) عن ابن أَوْفَى مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللللللْمُولَّالِي اللللْمُولَا الللللْمُ الللللْمُولَا الللللْمُولِيَّةُ اللللْمُلِمُ الللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِي ا

١٦٩١/٣٠٧١٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِي حَتَى يَلِيهِ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِهِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا مَنْ أُصِيبَ مِنْ نَبِي حَتَى يَلِيهِ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِهِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا مَنْ أُصِيبَ مِنْ بَعْدِى يَلِيهِ مِنْ بَعْدِى فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ فِي عَنْ مُصِيبَتِهِ الَّتَى تُصِيبُهُ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُصَبُ أَحَدُ مِنْ أُمَّتَى بَعْدِى بِمِثْلُ مُصِيبَتِهِ فِي) . تُصِيبُهُ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُصَبُ أَحَدُ مِنْ أُمَّتَى بَعْدِى بِمِثْلُ مُصِيبَتِهِ فِي) . (طس ) عن عائشة مستر كَشَف رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ سِتْراً وَفَتَحَ بَاباً في مَرضِهِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يُصَلَّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَسْتَ فَسُرَّ فِي مَرْضِهِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يُصَلَّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَسْتَ فَسُرَّ بِذِلْكَ وَذَكَرَهُ ) .

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى وَتَابُهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى وَتَابُهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِنْدُ اللّٰهِ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِلْءَ كُلُولُكَ ) . (حم ) عن أبي أمامة بين في اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهِ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُولُكَ ) . (حم ) عن أبي أمامة بيناه مِثْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِثْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُمُ اللّٰهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُولُكُ مِنْ اللّٰهِ مِنْلُولُ اللّٰهُ مِنْلُولُهُ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُولُكَ مِنْ أَلْهِ مِنْلُولُكُ مِنْ أَلْهُ اللّٰهِ مِنْلُهُ اللّٰهُ مِنْلُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْلُولُكُ مِنْ أَلْهُ مِنْلِمُ اللّٰهِ مِنْلُولُهُ اللّٰهِ مِنْلُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

١٦٩٣/٣٠٧١٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ للهِ مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَكَيْهِ ، وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً ) . (حم ، طك ) عن معن بن يزيد أو أبي معن سَعْت .

١٦٩٤/٣٠٧١٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هُويَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \_ الْحديث ) . ( طك ) لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \_ الْحديث ) . ( طك )

عن ابن عبَّاس مَصْدَ جَاءَ ضِمَارُ بْنُ تَعلَبَهَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٦٩٥/٣٠٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتَى مِنْ جَهَاً مُّتَى مِنْ جَهَا الْمُعَلِيْ .

الْحَرَامُ عَلَيْ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ

الْحَرَامُ وَالْحَرَامُ ١٦٩٧/٣٠٧٢٢ - قال النَّبِيَّ عَلَيْ : ( الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ وَلَحَرَامُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَن اتَّقَاهَا ، كَانَ أَثَرَةً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ) . وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ) . ( طس ) عن ابن عمر نشت .

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ). ١٦٩٨/٣٠٧٢٣ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ). ( بز ) عن أنس سَتَ .

الْجِنِّ : ( الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ عَلِيْ : ( الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ). (حم، طكس) عن ابن عبَّاسٍ مَنْ أَنْ .

## ﴿ حَرْفُ ٱلْخَاءِ ﴾ (الْخَاء هَع ٱلألِف)

تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، آخِرُ زَادِكَ صَبُوحٌ (() مِنْ لَبَن ). (طك) تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، آخِرُ زَادِكَ صَبُوحٌ (() مِنْ لَبَن ). (طك) عن عمَّارٍ سَعْتَ قَالَ : ضَرَبَ بِيَدِهِ خَاصِرَتِي وذَكَرَهُ ). (الْخَاء مَع ٱلذَّال)

النَّبِيُّ اللهِ إِنْ اللهُ النَّبِيُّ اللهِ اللهُ ال

اللهِ مِنْ عَلَيْهِ ، وَذَرُوا دُونَهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَانِيهَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَوَسِّعْ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ ) . (حم ) عن

(١) الصَّبوح : ما شُرِبَ بالغداة ِ فما دُون القائلة . (لسان العرب : ٢/٥٠٣)

عبد الله بن بشر سَامِ قَالَ : جِيءَ إِلَيْهِ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عُبِد الله عَلَم وَمِلْح فَذَكَرَهُ).

١٧٠٥/٣٠٧٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ

وَدَعُوا فِعْلَهُمْ). (حم) عن عامر بن نهر سنت .

١٧٠٦/٣٠٧٣١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خُذُوا عَنِّي مَا تَسْمَعُونَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ مَا لَكُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ عَلَيْ غَيْرَ وَلَا يَحْلُقُ بَيْتُ فِي جَهَنَّمَ يَرْتَعُ فِيهِ ) . (طك ) عن أبي وصافة منافق منافق منافق منافقة مناف

١٧٠٧/٣٠٧٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (خُذُوا هَلِيَّةَ أُمِّ سُنْبُلَةَ فَهِيَ أَهْلُ بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهَا ، ثُمَّ أَعْطَاهَا وَادِي كَذَا وَكَذَا ) . (طك ) عن أُم سنبلَة سَسِ قَالَتُ : أَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَأَبَيْنَ نِسَاوُهُ أَنْ يَأْخُذْنَهَا فَذَكَرَهُ ) .

#### (الْخَاء مَع ٱلرَّاءِ)

١٧٠٨/٣٠٧٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( خَرَجْتُ حِينَ بَزَغَ الْقَدَرِ ) . ( عم ، ع ) الْقَدَرُ كَأَنَّهُ فَلَقَ جَفْنَهُ فَقَالَ : اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) . ( عم ، ع ) عن عَلِيٍّ رَاحَةً .

عَلَى أَثَرِ بَعْضَ يَتَتَابَعْنَ كَمَا يَتَتَابَعْ الْخَرَزُ فِي النَّظَامِ). (طس) عَلَى أَثَرِ بَعْضَ يَتَتَابَعْنَ كَمَا يَتَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النَّظَامِ). (طس) عَلَى أَثَرِ بَعْضَ يَتَتَابَعْنَ كَمَا يَتَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النَّظَامِ). (طس) عِن أَي هُريرة مَن المُنتَ .

#### (الْخَاء مَع آلصَّاد)

الصَّيامُ السَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خِصَاءُ أُمَّتَى : الصَّيامُ وَالْقِيَامُ ) . (حم ، طك ) عن جابر منست .

النَّبِيُّ ﷺ : (خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ النَّبِيُّ ﷺ : (خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا : اللَّهُ وَالنَّسَارُ). (بز، طص ) عن أنس مَسْتَ . (الْخَاء مَع آللاًم)

النَّبِيُّ عَلَيُّ الْقُرْآنُ). الْفَيْ عَلَيْ الْقُرْآنُ). الْفَرْآنُ). الْقُرْآنُ). الْفُرْآنُ). الْفَرْعُونَ خَلْفَ الْفَرْعُونَ خَلْفَ اللَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَهُ). النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَهُ).

١٧١٣/٣٠٧٣٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خَلَقَ اللهُ الْجَنَّـةَ ، لَكِنَّهُ وَلَبِنَةٌ مِنْ فَضَةً ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، وَبَلَاظُهَا الْمِسْكُ ) . ( بز ) عن أَبِينَةٌ مِنْ فَوعاً وَمَوقُوفاً ) .

أَبِي سعيد مِنْ مَرْفُوعاً وَمَوقُوفاً).

اللهُ اللهُ

اللهُ عَلَى اللهُ أَلْفَ أُمَّة ، وَأَرْبَعُمِائَة فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلَكُ مِنْ هَذِهِ سِتُّمِائَة فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلَكُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَم : الْجَرَادُ ، فَإِذَا هَلَكَّتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ ). (طك) عن جابر سَتَّ .

بِيدِهِ وَدَلَّى فِيهَا غَاراً وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَاراً ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا : بِيدِهِ وَدَلَّى فِيهَا غَاراً وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَاراً ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ : قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مِنُونَ ، فَقَالَ : وَعِزَّ تِي وَجَلالِي لَكَالِي لَكَالَمِي ، فَقَالَ : وَعِزَّ تِي وَجَلالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلً ) . (طكس ) عن ابن عباس مشتر مشتر .

١٧١٧/٣٠٧٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : (خَلَقَ اللهُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ ) . ( بنز ) عن حذيفة تَنْسُتُ .

إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ: المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ: المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفَرِّقُونَ بِنَا اللهِ عَبَادِ اللهِ: المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفَرِّقُونَ بِينَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاعُونَ الْبِرَآءَ الْعَنَتَ). (حم) عن عبد الرَّحمٰن ابن غنم مشت .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خِيَارُكُمْ : أَحْسَنُكُمْ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خِيَارُكُمْ : أَحْسَنُكُمْ أَخْسَنُكُمْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمُوطَّوُّونَ أَكْنَافاً ) . ﴿ بِزِ ﴾ عن ابن مسعُود سَمَّتُ .

النَّيُّ عَلَيْ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيُّ الْحَسَادُ النَّيْ الْعَلَيْ الْحَسَادُ النَّيْ الْعَلِيْ الْحَسَادُ النَّيْ الْعَلَيْ الْحَسَادُ النَّيْ الْعَلَيْ الْحَسَادُ الْحَسَ

١٧٢٢/٣٠٧٤٧ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ خِيَارُكُمْ : أَحْسَنُكُمْ أَخْسَنُكُمْ أَخْسَنُكُمْ أَخْسَارًا ) . ﴿ بِرْ ﴾ عن أبي هُريرةَ سَتَ

١٧٢٣/٣٠٧٤٨ = قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا مِنْ خُطُوةَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ خُطُوةً مَشَاهَا

إِلَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا ). (طَس ) عن ابن عمر سَنَّتُ .

١٧٢٤/٣٠٧٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِهُ : ( خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لَحَيْرُكُمْ لِكَالُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلَّهِ إِلَى النَّبِيُّ عِيْلُوكُمْ لِلْمُلِهِ ) . ( طك ) عن أبي كبشة ما المنت .

٠ ١٧٢٥/٣٠٧٥ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ﴿ خَيْرُ ٱلْبِقَاعِ الْسَاجِدُ،

وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسُواقُ ) . ( طلك ) عن أبن عَمَرٌ مَنْكَ .

١٧٢٦/٣٠٧٥١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خَيْرُ الْجُلَسَاءِ مَنْ فَكُرَ كُمُ اللَّهَ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ ) .

(ع) عن ابن عبَّاس منه المعند .

١٧٢٧/٣٠٧٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ المَنِيحَةُ المَنْيحَةُ الْمَنْدِحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ . وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّعَةُ الْأَسْوَدِ ) . وحم ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّعَةُ الْأَسْوَدِ ) . وحم ) عن أبي هُريرةً مَا النَّعَةُ النَّاقَةِ الْأَسْوَدِ ) . وحم ) عن أبي هُريرةً مَا النَّعَةُ النَّاقَةُ النَّاقَةِ الْأَسْوَدِ ) . وحم ) عن أبي هُريرةً مَا النَّعَةُ المَا النَّعَةُ الْمَاقِيقَةُ النَّاقَةُ الْمَاقِقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقِيقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقِقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقَةُ الْمَاقَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَاقِيقِةُ الْمَاقِةُ الْمَاقَةُ الْمَاقِيقِةُ الْمَاقِيقِةُ الْمَاقِقَةُ الْمَاقِيقِةُ الْمَاقِةُ الْمَاقِةُ الْمَاقِةُ الْمَاقَةُ الْمَاقِيقِةُ الْمَاقِيقَةُ الْمَاقِةُ الْمُعْرِيقَةُ الْمَاقِةُ الْمَاقِةُ الْمَاقِقَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَعْمِينَةُ اللَّهُ الْمَاقِةُ الْمُومِينَةُ الْمَاقِيقِيقُ الْمَاقِةُ الْمُؤْمِنِ الْمَعْمُ الْمَاقِيقِيقُونُ الْمَاقِةُ الْمَاقِقَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَاقِقَةُ الْمُؤْمِنِينَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقَاقِيقُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَعْمُ الْمَاقِقُونُ الْمَاقِلَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ ا

الْكَافِعُ عَنْ قَوْمِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ ) . (طك ) عن خَالد بن عبد الله ابن حرملة المدلجي مستخد .

١٧٢٩/٣٠٧٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( خَيْرُ اللَجَالِسِ : أُوسَعُهَا ) . (بز ، طس ) عن أنس ِ سَعْتَ .

الَّذِينَ أَنَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقُوامُ يَفْشُو فِيهِمُ النَّينَ أَنَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقُوامُ يَفْشُو فِيهِمُ النَّذِينَ أَنَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقُوامُ يَفْشُو فِيهِمُ اللَّيْمَنُ ، يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَلَهُمْ لَغَطُ فِي أَسْوَاقِهِمْ ) . (بز) عن عمر نشت .

النَّبِيُّ وَاللَّهِ : (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، النَّاسِ قَرْنِي ، النَّاسِ قَرْنِي ، النَّاسِ قَرْنِي ، اللَّهِ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، أُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، أُمَّ اللَّهُمْ ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ ) . (حم ، يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانَهُمْ ) . (حم ، يَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ ) . (حم ، وشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ ) . (حم ، وشي وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ ) . (حم ، وشي واللَّهُمْ ) . (حم ، واللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

١٧٣٢/٣٠٧٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (خَيْرُ النَّاسِ: أَقْرَاهُمْ وَأَنْهَاهُمْ عَن ِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ وَأَنْهَاهُمْ عَن ِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِللَّحِم ). (طص) عن أبي بكرة بيات .

١٧٣٣/٣٠٧٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَنْبِتُ الشَّعْرَ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ ) . (بز ) عن أبي هُريرةَ مِسْتَ .

بُعِشْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَلَالِمُ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّذِينَ عَلَيْنَا عَلِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا سَافَرُوا وَصَرُوا وَصَرُوا وَأَفْطَرُوا ) . ﴿ طس ﴾ عن جابر مشت .

اَكُشْرِقِ : ( خَيْرُ أَهْلِ الكَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ) ، ( بز ، طك ) عن ابن عبّاسٍ ، ( طس ) عن أي هُريرة منسس .

النَّدِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ، وَيَهْرِيقُونَ الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، غ ) عن أبي برزة الشَّعَادة وَلَا يُسْأَلُونَهَا كُونَهُا وَلَا يُسْأَلُونَهُا وَلِيْ يُسْأَلُونَهُا وَلَا يُسْأَلُونُونَا وَلَا يُسْأَلُونَا وَلَا يُسْأَلُونُ وَلَا يُسْأَلُونَا وَلَا يُسْأَلُونَا وَلَا يُسْأَلُونَا وَلَا يُسْأَلُونَا وَالْمُعُلِيْ وَلَا يُسْأَلُونَا وَالْمُلْعُونَا وَالْمُعُلِيْ وَلَا يُسْأَلُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونُونَا وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُونَا وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُونَا وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِيْ وَالْمُولُونَا وَالْمُعُلِيْ وَالْمُعُلِي وَالْمُولُونُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَا وَالْمُولُونَا وَالْمُولُونُ وَالْمُ

١٧٣٩/٣٠٧٦٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ نِيُّ يُلْفِعُهُ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ الْبَرْ نِيُّ الْبَرْ الْمِنْ الْبَرْ الْبَرْ الْبَرْ الْبَرْ الْبَرْ الْبَرْ الْمِنْ الْمِنْ الْبَرْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

١٧٤٠/٣٠٧٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ). (طص) عن أَنس سَعَة .

١٧٤١/٣٠٧٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (خَيْرُ شَبَابِكُمْ ،َنْ تَشَبَّهُ بِلَيْهِ ). (ع، طك) عن بِكُهُولِكُمْ ، وَشَرُّ كُهُولِكُمْ ، مَنْ تَشَبَّهُ بِشَبَابِكُمْ ). (ع، طك) عن واثلة ، (طس، بز) عن أنس نَسْتَهُ .

المُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ) . (حم ) عن أبي سعيدِ مَا اللهَدَّمُ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُوقَتَادَةَ النَّبِيُّ عَلِيْ : (خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُوقَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَالِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ ). (طص) الْحارث بن ربعي سَعَد.

اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّهُ بِهِمْ شَيْعًا). أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ الرَّابِعُ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْعًا). (طس) عن عمر سَعَت .

١٧٤٥/٣٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خَيْرُكُمُ أَطُولُكُمْ أَطُولُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَاراً إِذَا رَشَدُوا). (طك) عن عبادة مَادة مَادة مَادة المُثَارِاً إِذَا رَشَدُوا). (طك)

١٧٤٦/٣٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (خِيَارُكُمْ: أَطُولُكُمْ وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً ) . (حم ) عن أَعْمَاراً ، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً ) . (حم ) عن أَيْ هُريرةَ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُريرةَ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ - وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ﴾ . (جه، بز) عن عبد الرَّحدُن سَتَحَدَ .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَارُكُمُ لِيسَائِهِمْ ﴾ . ﴿ جِه ، بز ﴾ عن أبي هُريرةَ سَتَ .

١٧٤٩/٣٠٧٧٤ – قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( خَيْرُ كُمْ دَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَرَدَّ السَّلَامَ ) . (حم ، ع ) عن علي منطقة .

١٧٥٠/٣٠٧٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (خَيْرُكُنَّ أَطُولُكُنَّ يَداً).

(ع) عن أَي برزةَ سَعَةَ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ تِسْعَةُ نِسْوَة ، فَقَالَ يَوْماً لَهُنَّ ذَٰلِكَ ، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة تَضَعُ يَدَهَا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَعْنَى هٰذَا وَلَكِنْ أَصْبَغَكُنَّ بدِين ) .

### الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرَّف

الْكُلْيَةِ (الْخَاصِرَةُ عِرْقُ الْكُلْيَةِ (الْخَاصِرَةُ عِرْقُ الْكُلْيَةِ إِلَا تَحَرَّكَتْ آذَتْ صَاحِبَهَا فَدَاوُوهَا بِالْلَاءِ الْمُحْرَقِ وَالْعَسَلِ). (طس) عن على سَعْتَ .

١٧٥٢/٣٠٧٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْخَالَةُ وَالِدَةُ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود مشت .

الْخَمْرُ أُمُّ الْفُواحِش ، الْخَمْرُ أُمُّ الْفُواحِش ، فَالِنْ مَاتَ وَهُوَ فَى فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فَى فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فَى بَطْنِهِ مَاتَ وِيتَةً جَاهِلِيَّةً ). (طس) عن ابن عمروبن العاص سَعَد.

الله كَانَ لَهُ عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا وَيُسْرُهَا وَيُسْرُهَا وَيُسْرُهَا وَايْمُ اللهِ كَانَ لَهُ عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، وَايْمُ اللهِ كَانَ لَهُ عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، وَايْمُ اللهُ وَيَهَا أَوْ شَرَفَيْنِ هَبَطَتْ عَلَى وَوْضَـة خَصْرَاءَ ، وَمَن اتَّخَذَهَا أَشَراً كَانَتْ وَبَالًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالُوا : فَالْحُمُرُ ، قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهَا شَيْمًا إِلَّا آيةَ الْفَاقَةِ فَمَنْ : قَالُوا : فَالْحُمُرُ ، قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهَا شَيْمًا إِلَّا آيةَ الْفَاقَةِ فَمَنْ : يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ . الْآيَة ) . ( طس ) عن أبي ذَرِّ مَا سُخَد. في يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ . الْآيَةُ عَلَيْهَا ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوْاصِدِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي اللهَ يَعْمَلُ مَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فَي عَلَيْهَا ، وَالْمُنْقِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ نَوْاصِدِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ نَوْاصِدِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُولًا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ

يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ ) . (طك) عن أبي كبشة سَعَتَ . والصَّدَقَةِ ) . (طك) عن أبي كبشة سَعَتَ . والخَيْلُ مَعْقُودُ في عَلَيْهُ : (الْخَيْلُ مَعْقُودُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالْيُمْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، وَالسَّهُ وَاللَّوْتَارُ ) . (طس ) عن جابر سَعَتَ .

١٧٥٨/٣٠٧٨٣ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَن ِ ارْتَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ

الله وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَاباً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَرِيَّهَا وَطِمَاتُهَا وَأَرْوَانَهَا وَأَبُوالَهَا فَلَاحُ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَن ارْتَبَطَهَا وَأَرْوَانَهَا وَأَبُوالَهَا وَرَبَّهَا وَمُرَحًا، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَأَبُوالَهَا وَأَرْوَانَهَا وَرُبَعَ وَمُرَحًا، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَأَبُوالَهَا وَأَرْوَانَهَا خُسْرَانُ فِي مَوازِينِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). (حم) عن أسماء وأرْوانَها خُسْرَانُ فِي مَوازِينِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (حم) عن أسماء بنت يزيد سَي

# « حَرْفُ آلدَّال » (الدَّال مَع آلْخَاءِ)

غَيهَا حَشْفَةً بَيْنَ يَدَى ، فَقُلْتُ : مَا هَٰذَا ؟ قَالَ : بِلَالٌ ، فَمَضَيْتُ فَيهَا حَشْفَةً بَيْنَ يَدَى ، فَقُلْتُ : مَا هَٰذَا ؟ قَالَ : بِلَالٌ ، فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ وَذَرَارِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ وَذَرَارِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَعْنِياءِ وَالنَّسَاءِ ، قِيلَ لِي : أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ فَلَا فَيْ اللَّعْنِياءُ وَالنَّسَاءُ فَأَلُهَا هُمُ الْأَغْنِيَاءُ فَوَلَى فَهُمْ هَهُمُ الْأَعْنِياءُ وَالنَّسَاءُ فَأَلُهَا هُمُ الْأَعْمَرانِ : فَهُمْ هَهُنَا يُحَاسِبُونَ وَيُحْصَوْنَ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلُهَا هُمُ الْأَحْمَرانِ : النَّهَمْ وَالْحَرِيرُ ، ثُمَّ جَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ الشَّمَانِيَةِ اللَّهُ الْمَانِيَةِ اللَّمَانِيَةِ اللَّمَانِيَةِ اللَّمَانِيَةِ اللَّمَانِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَةُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُونِ وَيُحْمَرُونَ وَالْمَانِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِينَةُ اللَّهُ الْمَانِيَةُ اللَّهُ الْمَانِينَةُ الْمَانِينَةُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُنَاقُ الْمُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِنَاقُ الْمُعْمُولُ الْمُرْتِعُ الْمُلْكُ عَمْرُ وَحُرَضَةً عَلَى الْمُرْتَعِيَ الْمُؤْمُونَ الْمُلْكُ عَمْرُ الْمُؤْمُ الْمُثَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

عَوْف، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الأَياس، فَقُلْتُ : عَبْدَ الرَّحْمَن ! فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : بِأَبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ حَتَى ظَنَنْتُ أَنِي كَثَرَةِ مَالِي أَبَداً إِلَّا بَعْدَ الحساب، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ فَأُمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أَبِي أُمامَةَ رَسَّتُ. مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ فَأُمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أَبِي أُمامَة رَسَّتُ. هَنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ فَأُمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أَبِي أُمامَة يَسَتُ . فَإِذَا شَيْطَانُ خَلْفَ الْبَابِ فَخَنَقْتُهُ حَتَى وَجَدْتُ بَرَدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَى شَيْطَانُ خَلْفَ الْبَابِ فَخَنَقْتُهُ حَتَى وَجَدْتُ بَرَدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَى قَلْوَلا دَعُوةُ الْعَبْدِ الصَّالِح لِأَصْبَحَ مَرْبُوطاً يَرَاهُ النَّاسُ ) . (طس) عن جَابِرٍ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ جَابِرٍ مَا اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ جَابِرٍ مَا اللهَ اللهِ عَلَى عَنْ جَابِرٍ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَنْ جَابِرٍ مَا اللهَ عَلَى اللهِ عَنْ جَابِرٍ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَابِرٍ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ جَابِرٍ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ مَا اللهِ عَلْمَالُهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ مَا إِلَا اللهَ عَلَى اللهُ ال

الْجَنَّةُ أُمَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ أُمَّةً أُمَّةً أُمَّةً أُمَّةً كَانُوا لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). (طس) عن أبي هُريرةَ مِنْتُن .

#### (الدَّال مَع آلرَّاء)

١٧٦٢/٣٠٧٨٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( دِرْهَمٌ أَعْطِيهِ فِي عَقْلٍ ِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةٍ فِي غَيْرِهِ ) . ( طِس ) عن أَنس ٍ مَشَّدَ .

الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ ، أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتَّة وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً ). (حم ، الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ ، أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتَّة وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً ). (حم ، طكس ) عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصارى عنه غسيل اللائكة ).

#### (الدَّال مَع ٱلْعَين)

١٧٦٤/٣٠٧٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيـهِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( دُعَاءُ الْأَخِيـهِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ ) . ( بز ) عن عمران بن حصين سَمَّة .

· ١٧٦٥/٣٠٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( دَعْ ابْنِي يَا أَنْسُ

- يَعْنَى الْحَسَنَ - وَتَمَرَةَ فُؤَادِي فَإِنَّهُ مِنْ آذِي هَٰذَا فَقَدْ آذَانِي،

وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذِي اللهَ ). (طك) عن أنس منعم .

١٧٦٦/٣٠٧٩١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنَ ) . ( حم ، طك ) عن ضِرار بن الْأَجْرَدِ مَنْتَ قَالَ : أُهْدِيَتْ لَهُ نَعْجَةٌ فَحَلَبْتُهَا وَأَجْهَدْتُهَا فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَذَكَرَهُ ) .

١٧٦٧/٣٠٧٩٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( دَعْ هَٰذَا وَهَاتِ مَا فِي

الْقُرْآنِ). (عَ) عن جابرٍ سَنْفَ .

وَإِنْ كَانَ فَاجِراً ، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ). (حم ، بز) عن أبي هريرة سَعَد.

اَلُوم وَإِنْ اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْمُ : ( دَعْوَةُ (١) المَظْلُوم وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْمَ : ( دَعْوَةُ (١) المَظْلُوم وَإِنْ كَافِراً فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ) . ( حم ) عن أنس مَسَعَد .

وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ : دَعْوَةُ المظلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ

الْغَيْبِ). (طك) عن ابن عبّاس مَنْسُد.

(١) ورَدَتْ : اتَّقُوا دعوةَ . . . بالمسند (حم : ٣/١٥٣)

تَقْرِعُوهُ الْمُعْرَبِي بَوْلَهُ ثُمَّ أَتْبِعْهُ اللّهَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّلَقَةِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُ عَلِيْهِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِي عَلَيْهِ وَعَلَى مَا أَي فِيهِ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَا اللّهِ فَالْ يَعْمَى مَا أَي لَيْلِي مَا اللّهِ فَالْكَ عَنْ أَي لَيْلِي مَا اللّهِ وَعَلَى صَدْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَا اللّهِ فَلَا كَرَهُ لَ اللّهِ فَلَا كَرَهُ لَكُ اللّهِ فَلَا كَرَهُ لَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَلَا كَرَهُ لَا أَلْمُ اللّهُ اللّ

#### (الدَّال مَع ٱلْفَاء)

التَّعلم فذكَرَهُ). ( طَك ) عن أَفِي تُعلَيَة الْخَشْي الْمُ عَلَيْ الْمُعْنَى اللّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : اذْفَعْنَى الْمُعْنَى اللّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : اذْفَعْنَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ : اذْفَعْنَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ : اذْفَعْنَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

#### (الدَّال مَع ٱلْمِيم)

١٧٧٣/٣٠٧٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( دَمُ عَمَّارٍ وَلَحْمُــهُ عَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ )

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَـذا ٱلْحَرف

١٧٧٤/٣٠٧٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَاللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ كَاللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ . وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهُ فَانِ ) . ( بز ) عن أنس مصحة .

وَنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً يَرْنِيهَا فِي الرَّجُلُ الرَّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً يَرْنِيهَا فِي الْإِسْلَامِ). (طك) عن عبد الله بن سلام مست.

١٧٧٧/٣٠٨٠٢ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الدُّنْيَا تَطَوَّلُتْ بِي فَقُلْتُ : إِلَيْكِ إِلَيْكِ عَنِى ، فَقُالَتْ : أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ بِمُدَّرِكِي ) . ( بر ) عَن أَبِي بكر سَتِ .

النّبي عَلَيْ : ( الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضْرَاءُ وَاللّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَقُوا اللهُ وَاتَّالُوا اللهُ وَاتُوا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَّالَا فَاتُلُولُونَ مَا أَلَا فَاتَعُوا اللهُ وَاتَّالَا اللّهُ وَاتُوا اللهُ وَاتُوا اللهُ وَاتُقُوا اللهُ وَاتَقُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاتَعُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا الللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَالّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا اللّهُ وَاتُوا

١٧٧٩/٣٠٨٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونَةً مَا فِيهَا إِلَّا آمِراً بمعْرُوفٍ وَنَاهِياً عَنْ مُنْكَرٍ ) . ( بنر ) عن ابن مسعود سعود سعود المسعود المس

1.73

# « حَرْفُ ٱلذَّالَ » (الذَّالَ مَع ٱلأَلِف)

١٧٨٠/٣٠٨٠ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ﴿ ذَا كِرُ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ

مَغْفُورٌ لَهُ ، وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ ) . (طس ) عِن عمر سَسَتَ .

١٧٨١/٣٠٨٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ ذَاكِ اللَّهُ يُهِ وَكُلُّ

فَحْلِ يُمْذِي ، يَغْسِلُهُ بِاللَّهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ) . ( طك ) عن

معقلً بن يسار أَنَّ عشمان بن عفَّان سِنْ عَلَّانَ يَلْقَلَى دِنَ الْمَلْدِي ۗ

مَسَاءَةً ، فَسَدَّدَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيُّ عَلِيلَةً فَلَاكَرَهُ ) .

١٧٨٢/٣٠٨٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيْكِيُّ : ﴿ ذَاكَ رَجُلٌ أَرَادَ أَمْرِاً

فَأَدْرَكَهُ). ( بز ) عن أنس مِن قَالَ ذُكِرَ حَاتِمٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

فذكره).

١٧٨٣/٣٠٨٠٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْقٍ : ( ذَاكَ سُلْطَانُ السَّوء

الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافُوا بَيْنَكُمْ ). (ع) عن

أَبِي مَطَرٍ عن عَلَيْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ فَالَ : أَنِيَ لِلنَّبِي عَلَيْ بِرَجُلَ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ثُمْ مَطَرٍ عن عَلَيْ مِنْ فَقِيلَ : لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : كَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمْتَى تَقْطَعُ

بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ . قَالُوا : أَفَلَا عَفَوْتَ عَنْهُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٧٨٤/٣٠٨٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّةِ : ( ذَاكَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ

\_ أَىْ الضَّبِ الْ عَلِيلَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنَا لَا آكُلُ مِنْهُ).

( طك ) عن ميمُونة مسلم .

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

ELEMENT OF SERVICE SERVICE SERVICES SER

#### (الذَّال مَع آلرَّاءِ)

#### (الذَّال مَع ٱلَّهَاءِ)

١٧٨٦/٣٠٨١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . (طس) عن أُمِّ سلمَةَ مصد .

#### الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنِ، فَمَنْ زَادَ أُوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبلي ) . وَالْفِضَّةُ بِالْفَضَّة وَزْناً بِوَزْنِ، فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبلي ) . (حم ) عن أبي رافع (طك) عن ابن عمر سَائِتَ .

النَّبِيُّ عَيْنَ النَّبِيُّ عَيْنَ النَّبِيُّ عَيْنَ النَّبِيِّ النَّهَ النَّبِيِّ النَّهَ النَّبِيِّ النَّهِ النَّهَ النَّبِيِّ النَّهَ النَّهِ النَّهَ النَّهِ النَّهَ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللِّ الللللللِّلْمُ الللللِلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللْمُولِلْمُ الللللللِلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللللِمُ اللللللللللللل

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالمَلْحُ بِاللَّهِ ، وَالْبُرِّ بِالنَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالمَلْحُ بِالمَلْحِ ، وَالْمُخُ بِالمَلْحِ ، وَالْمُلْحُ بِالمَلْحِ ،

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْل ، كَيْلًا بِكَيْل ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا). (ع) عن ابن عمر سَمْتَ .

١٧٩٠/٣٠٨١٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلً ، الزَّائِدُ وَالْمَزْدَادُ فِي النَّارِ). بِمِثْل ، الزَّائِدُ وَالْمَزْدَادُ فِي النَّارِ). (ع، بز) عن أبي بكر سَعَتْ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ ) . ( الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ ) . ( بز ) عن الْعبّاس سَعْتَ .

# « حَرْفُ الرَّاءِ » (الرَّاءُ مَع الأَلِف)

الْإيمانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ). (بز) عن أبي هُريرةَ مَعْتَ .

آ المَّجَّالُ الْنَّبِيُّ عَيْكِة : (رَأَيْتُ اللَّجَّالُ أَقْمَرَ الْمَّجَرَة ، أَعْوَرَ هَجَّانًا ضَمْخًا فَيْلَمَانِيًّا (١) كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَة ، أَعْوَرَ كَأَنَّ مَعْنَدُهِ كَوْكَبُ الصَّبْحِ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة) كَأْنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ الصَّبْحِ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة) كَانَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ الصَّبْحِ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة) (حم) عن ابن عبَّاسِ مَنْتَ .

الْقَدْرِ كَأَنَّهُ شُقُّ جِفْنَةٍ). (ع) عن عَلِي سَعَتِي .

١٧٩٥/٣٠٨٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطاً

(١) فَيْالَمَانِيّاً: عظيم الحُثَّة. (نهاية: ٣/٤٧٤)

قَدْ مَلَاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، عَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ مُعَلَّقاً بِهِ اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ ) . (حم ) عن عائشة بسس .

١٧٩٦/٣٠٨٢١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تَدْيَى ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمُوات وَمَا في الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَلا: « وَكَذَٰلِكَ نُرى إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ثُمُّ قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقُلْتُ : في الْكَفَّارَاتِ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قُلْتُ : الَمْشِيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَات، وَالْجُلُوسُ في الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَات، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَارِهِ، قَالَ: قَالَ اللهُ : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَعِشْ بِخَيْر وَيَمُوتُ بِخَيْرِ ، وَيَكُونُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدُّرَجَاتِ : إِطْعَامُ الطُّعَامِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ ، وَأَنْ يَقُومَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الطُّيِّبَات، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِين، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَتَتُوبَ عَلَيٌّ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ ، ثُمَّ قَالَ : تَعَلَّمُوهُنَّ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ لَحَقٌّ ) . ( طلك ) عن عبد الرّحمٰن بن عابس مشت .

المُنْتَهَى اللهُ اللهُ

النّن عَوْفِ بَدْخُلُ الْجَنّة جَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعد. ابْن عَوْفِ بَدْخُلُ الْجَنّة حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعد. ابْن عَوْفِ بَدْخُلُ الْجَنّة حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعد. النّن عَوْفِ بَدْخُلُ الْجَنّة حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعد النّائيمُ وفي عَمْسة النّائيمُ وأنّ الْأُمُم عُرضت عَلَيّ، فَكَانَ النّبي يَجِيءُ في خَمْسة أَوْ أَدْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَرَأَيْتُ جَمَاعَةً كَثِيرَةً فَقُلْتُ إِنّها أُمّتي ، فَقِيلً أَوْ أَدْتُ مُوسَى ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَبْيَضَ جَعْداً يَضْرِبُ اللهِ أَمّة مُوسَى ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَبْيَضَ جَعْداً يَضْرِبُ إِلَى حُمْرَة ، وَرَأَيْتُ عَدَداً كَثِيراً فَقِيلَ : إِنّها أُمّتُكَ ، وَأَنْ لَكَ مَعَهُمْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ ، فَقَالَ عَكَاشَةُ الْأَمْدِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلَاءِ السَّبْعِينَ ، فَقَالَ عَكَاشَةُ الْأَمْدِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلَاءِ السَّبْعِينَ ، فَقَالَ : عَمْ مَنْهُمْ ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًاءِ السَّبْعِينَ ، فَقَالَ : أَنْتَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًاءِ السَّعِينَ ، فَقَالَ : السَّعَلَ بَهَا عُكَاشَةُ ) . ( بز ) عن جابر مَاسَلَ بَهَا عُكَاشَةُ ) . ( بز ) عن جابر مَاسَلَ لَاهِ! الْمَالَةُ الْمَاسَةُ كَاشَةُ الْمَاسَةُ كَاشَةُ ) . ( بز ) عن جابر مَاسَلَ اللهِ الْمَاسَةُ كَاشَةُ الْمَاسَةُ كَاشَةُ ) . ( بز ) عن جابر مَاسَد مَاسَلَا اللهِ الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً أَيْمَ الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسَةُ كَاسَةً الْمَاسُولَ اللهِ الْمَاسَةُ عَلَا الْقَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةَ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةِ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ اللّهُ الْمَاسَةُ الْمُعَاسَةً الْمَاسَةُ الْمَ

النَّائِمُ مَلَكَانِ قَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّائِمُ مَلَكَانِ قَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّادِي عِنْدَ رَجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: أَضْرِبُ مَثَلَ هٰذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ النَّذِي عِنْدَ رَجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَفَازَة فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِي كَمْثَلِ قَوْمٍ النَّهُ وَا إِلَى رَأْسِ مَفَازَة فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ

مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَهَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَى حُلَّة حَبِرَة ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبةً ، وَحِيَاضاً رُوَاءً ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْظَلَقَ مُعْشِبةً ، وَحِيَاضاً رُوَاءً ، فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا فَقَالُ لَهُمْ : أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ فَقَالَ نَهِ اللّهُ الْحَالُ فَجَعَلْتُمْ فِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ وَيَاضاً مُعْشِبةً وَحِياضاً رُواءً أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ فَوْ أَيْتُ عُونِي ، فَقَالَ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : صَدَقَ وَاللّهِ لَنَتَّبِعَنّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فَ مَدَقُ وَاللّهِ لَنَتَّبِعَنّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فَاللّهُ فَا أَنْ تَتَبِعُونِي ، فَقَالَ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : صَدَقَ وَاللّهِ لَنَتَبِعَنّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فَدُو فَلَكُ ، بِنَ عَنَا بِن عَبّاسِ عَلَى فَقَالَ : فَقَالَتْ طَائِفَةً : صَدَقَ وَاللّهِ لَنَتَبِعَنّهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فَدُرَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ ). (حم ، طك ، بز ) عن ابن عبّاس عَلَى الْمُونَ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ) . المَامَةُ مَنْ قَبِلُ الْمُثُونَ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ) . عن أَي أَمَامَةً مَنْ قَبِلُ الْمُثَونَ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ) .

كَبْشاً ، وَكَأَنَّ ظُبَةَ (١) سَيْفِي انْكَسَرَتْ ، فَأُوَّلْتُ أَنْ أَقْتُلَ كَبْشَ كَبْشَ الْقَوْمِ ، وَأُوَّلْتُ ظُبَةَ سَيْفِي : قَتْلَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي ) . (حم، الْقَوْمِ ، وَأُوَّلْتُ ظُبَةَ سَيْفِي : قَتْلَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي ) . (حم، طك، بز) عن أنس المشتر .

١٨٠٣/٣٠٨٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( رَأَيْتُ رَحْمَةً وَقَعَتْ بَيْنَ بَنِي سَالِمٍ وَبَنِي بَيَاضَةً ، قِيلَ : أَنَنْتَقِلُ إِلَى مَوْضِعِهَا ؟ قَالَ :

(۱) ظُنْبَةَ: طرف. (نهاية: ١٥٥/٣)

لَا، وَلَكِن ِ اقْبُرُوا فِيها، فَقَبَرُوا فِيها مَوْتَاهُم ۚ ) . ( طك ) عن سعد بن خيثمة سعد بن خيثمة المعتد .

ذَا الْفَقَارِ فَلاَّ(١) ، فَأُوَّلتُهُ قَتْلاً يَكُونُ فِيكُمْ ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ فِي سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ فَلاَّ(١) ، فَأُوَّلتُهُ قَتْلاً يَكُونُ فِيكُمْ ، وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفً كَبْشَ الْكَتِيبَةِ ، وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَة فَأُوَّلتُهَا فَأُوَّلتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ ، وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَة فَأُولتُهَا اللّهِ نَعْيَرُ ) . (حم ، فَأَوَّلتُهَا اللّهِ نَعْيَرُ ) . (حم ، فَأَوَّلتُهَا اللّهِ نَعْيَرُ ) . (حم ، بنز ) عن ابن عبّاس مناس المشتر .

بَعْدِى فَاخْتَرْتُ لَهُمُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . (ع، طك) عن أُمَّى الشَّفَاعَة يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . (ع، طك) عن أُمَّ سلَمَة مَنْ الشَّفَاعَة مَنْ الشَّفَاعَة مَنْ الْقِيامَةِ ) . (ع، طك) عن أُمِّ سلَمَة مَنْ الشَّفَ .

بَعْدِى ، وَسَفْكِ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضَ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللهِ كَمَا سَبَقَ مِنَ اللهِ عَمْ الْقِيامَةِ فِيهِمْ مِنَ اللهُ مَا اللهِ عَلَى الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيهِمْ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُولِيَّنِي الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ ) . (حم ، طس ) عن أُمِّ حبيبة مَنْ اللهِ مَنْ أُمِّ حبيبة مَنْ أُمِّ حبيبة مَنْ أُمِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٨٠٧/٣٠٨٣٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (رُوْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُّ). (طك) عن ابن عبَّاسِ نَصْتَ .

مِنَ النَّبُوَّةِ). (حم) عن جابرٍ يَنْتَ .

(١) الفَلِّ : الكسر والضرب والخصومة . (نهاية : ٣/٤٧٢)

ا النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (رُونِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ عَلَيْقِ : (رُونِيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ عَمِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ). (بز) عن عوف بن مالك سَعَة . (بز) عن عوف بن مالك سَعَة . (الرَّاءُ مَع ٱلْبَاءِ)

اللهِ كَصِيامِ شَهْرِ وَقِيامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيامِ شَهْرِ وَقِيامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيامِ شَهْرِ وَقِيامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيام شَهْرِيداً ). النّذِى كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامَةِ شَهْمِيداً ). (طك) عن شرحبيل بن السمط منتهد .

١٨١١/٣٠٨٣٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( رُبُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَيْكُ اللهِ لَأَبَرَّهُ ). فَي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ عَنْ أَبُوابِ النَّاسِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ). (طس ) عن أنس إست .

١٨١٢/٣٠٨٣٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( رُبُّ صَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا الْجُوعَ ، وَرُبُّ قَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا الْجُوعَ ، وَرُبُّ قَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا السَّهَرَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَشَدَ .

١٨١٣/٣٠٨٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (رُبُّ ضَعِيف مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ). (بز) عن أنس مَا اللهِ لَأَبَرَّهُ). (بز) عن أنس ما اللهِ لَأَبَرَّهُ).

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي النَّبِيُّ عَلِيْ الْأَعْلِ الْفَسِي الْعَلَى الْمَا النَّبِيُّ الْمَا وَمَوْلَاهَا ﴾ . وَزَكِّهَا وَمَوْلَاهَا ﴾ . (حم) عن عائشة . النس

## (الرَّاءُ مَع ٱلْجيم)

١٨١٥/٣٠٨٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( رَجُلُ وَامْرَأَةُ ) . ( حم ، طك ) عن ابن عمر رائعة قَالَ : سُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ فذكرَهُ ) .

# (الرَّاءُ مَع ٱلْحَاءِ)

السَّبْعِينَ ، وَرَحِمَ اللهُ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ ) . ( بز ) عن حذيفة مَنْتُ . السَّبْعِينَ ، وَرَحِمَ اللهُ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ ) . ( بز ) عن حذيفة مَنْتُ .

الْبَيْعِ، سَهْلَ الشِّرَاءِ، سَهْلَ الْأَخْذِ، سَهْلَ الْعَطَاءِ، سَهْلَ الْقَضَاءِ، اللهُ الْقَضَاءِ، سَهْلَ الْقَضَاءِ،

سَهْلَ التَّقَاضِي). (ع) عن حرب بن شريح سَاسَة.

بِلَالٌ لَرَجُوْنَا أَنْ يُؤَخَّرَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ اللهُ بِلَالًا ، لَوْلاً ، لَوْلاً وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) . بِلَالٌ لَرَجُوْنَا أَنْ يُؤَخَّرَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) . (بز ) عن عَلِيِّ بِينَ قَالَ : دَخَلَ عَلْقَمَةُ فَدُعِيَ لَهُ بِرَأْسِ فَجَعَلَ يَا عُنْ مَعَهُ ، فَدَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ فَرَجَعَ وَمَكَّثَ فِي يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَدَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ فَرَجَعَ وَمَكَّثَ فِي السَّجِدِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ دَعٰي لِلصَّلَاةِ فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَدْ وَاللهِ السَّجِدِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ دَعٰي لِلصَّلَاةِ فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَدْ وَاللهِ أَصْبَحَتْ فَذَكَرَهُ ، قَالَ عَلَيُّ : لَوْلاَ أَنَّ بِلَالًا مَا اللهِ عَلَيْ : لَوْلا أَنَّ بِلَالًا مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٨١٩/٣٠٨٤٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَتْ لِللَّهِ عَبْداً كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةُ فِي نَفْسِ أَوْ مَالِ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتُ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ؟ قَالَ : أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ) . (طس) عن أنس مشتر .

كَانَ عَلَى دِينِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَا فَيْسُ حَيِّ يَمَناً! يَمَنُ عَلَى دِينِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَا فَيْسُ حَيِّ يَمَناً! يَنَ فَيْساً فُرْسَانٌ فِي الْأَرْضِ ، وَالَّذِي نَفْسِي يَا يَمَنُ حَيِّ قَيْساً! إِنَّ قَيْساً فُرْسَانٌ فِي الْأَرْضِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَاتَّتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَيْسَ لِهِذَا الدِّينِ نَاصِرُ غَيْرَ قَيْساً خَيْرُ اللهِ فِي قَيْس ، بَيْضَةُ تَعَلَّقَتْ عَنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّ قَيْساً خَيْرُ اللهِ فِي الْأَرْضِ - يَعْنِي أُسْدَ اللهِ \_ فَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ سَمِعَ الْأَرْضِ - يَعْنِي أُسْدَ اللهِ \_ فاللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ سَمِعَ اللهُ مَنْ عَيْنَهُ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَائِعَةَ وَلَا يَعْلُ عَلَيْهِ مَنْ عَيْنَهُ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَمِيْعَةَ وَلَا يَلْقُ أَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَيْنَيْهِ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَمِيْعَةَ وَلَا يَأْتِيهِ نَعْ عَلَيْهِ ضَمِيْعَةَ وَلَا يَلْهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَيْنَيْهِ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَمِيْعَةَ وَلَا يَلْهُ مَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَنْمَ وَاللّهُ مَنْ عَيْنَهُ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَمِيْعَةَ وَلَا يَأْتِيهِ لَيْتَهُ وَلَا يَأْتِيهِ فَمَا عَيْمَ اللهُ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَمِيْعَتَهُ وَلَا يَأْتِيهِ فَمَاهُ اللهُ أَنْ مُنْ عَيْمَا عَيْهِ فَا عَيْهُ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمِينَ عَيْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ تَكُن الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ يَجْعَل اللهُ غِنَاهُ فِي اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ ). (طس) عن زيدبن ثابت سُت. (طس) عن زيدبن ثابت سُت. (الرَّاءُ مَع آلدًال)

١٨٢٢/٣٠٨٤٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ رُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ

فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمرو الشخة .

١٨٢٣/٣٠٨٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَبِيعُوهُ عَيْنًا بِعَيْنِ ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ). (طس) عن أنس سَعَدَ فَبِيعُوهُ عَيْنًا بِعَيْنِ ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ). (طس) عن أنس سَعَدَ قَالَ : أُنِي إِلَيْهِ بِتَمْرٍ فَقَالَ : أَنَّى لَكُمْ هٰذَا التَّمْرُ ؟ قَالُوا : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ فَبِغْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ ).

### (الرَّاءُ مَع آلضًاد)

١٨٢٤/٣٠٨٤٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (رَضِيتُ لأُمَّتِي عَا رَضِي لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي بِمَا كَرِهَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ). (بز، طس) عن ابن مسعُود مَنْتُ .

# (الرَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

تَعَلَّقُ فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (طك) عن تَعَلَّقُ بِيَامَةِ ). (طك) عن تَعَب بن مالك سَتَ .

ا ١٨٢٦/٣٠٨٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (رُوَيْدَكُ يَا بِلَالُ لِسَحَرِ عَلْقَمَةَ ). (طك) عن ابن عمر سَعْتَ قَالَ : تَسَحَّرَ ذَاتَ لَيْلَة وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَجَاءَهُ عَلْقَمَةُ الْعَامِرِيُّ فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ فَجَاءَ بِلَالٌ لِيُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ ).

#### الْمُحَلَّى بأَلْ مِنْ هَـٰذِا ٱلْحَرف

بِهُ بِهُ السَّالِيَّةُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ). (ع، طك) عن ابن عبّاس الشّبُ. وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ اللَّهُ وَيَا الصَّالِحَةُ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَنْ رَوْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ النَّبُوَّةِ ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ مِنْ شَرِّ رُويًا وَلَا يَذُكُوهُ ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ رُويًا وَلَا يَذَكُوهُ ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ رُويًا وَلَا يَذَكُوهُ اللهِ مِنْ السَّيْعِينَ عَمْر سَحَسَد. وَلَا يَذُكُوهُ اللهِ مِنَ السَّالِحَةُ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ السَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ رَأَى شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ تَلَاثُ مَرَّاتِ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ رَأَى شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ تَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنَ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَمُنْ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَعْمُونُ وَاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَصُرَّاتُ وَلَيْتُعُونُ فَا السَّارِهِ تَلَالُهُ مَنَ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا اللهُ الْكَانِ فَا اللهُ الللهِ مِنَ السَّوْدِ قَلْكُونُ مُواتِ وَلْيَعَوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا اللْعَالِي فَا لَا اللهُ الْعَلَانِ فَا اللهُ الللهُ الْمَالِ فَا اللْعُلَالِ الْعَلَالُ الْمُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

يسارِهِ فَارْكُ مَرْاتُ وَلَيْمَعُودُ فِي لَلْهِ مِنَ السَّيْطَانِ فَإِنْهَ لَا لَصَدْرَهُ. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَّاءَى). (طس ) عن قتادة كَنْ الشَّهُ .

تَعَالَى وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى ذَاكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَعَالَى وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى ذَاكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَعَالِى وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى ذَاكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَعَالِهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ) . ( طس ) يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ) . ( طس ) عن أنس مناسس مناسس .

النَّارِ). (حم) عن عبدالله بن عوف، (طص) عن ابن عمرو سَعَد. النَّارِ). (حم) عن عبدالله بن عوف، (طص) عن ابن عمرو سَعَد. الله بن عوف، (طص) عن ابن عمرو سَعَد. النَّبيُّ عَلِيْهُ : (الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَذْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ بَاباً، أَذْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبا اسْتِطَالَةُ

الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ). (طس) عن الْبراءِ بن عازبٍ سَعْتُ.

١٨٣٣/٣٠٨٥٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ ) . ( بز ،

طكس ) عن عبد الله بن حنظلة علام عنه عبد .

١٨٣٤/٣٠٨٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ يَسْتَاكُ ، يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ في فِيهِ يَدْلُكُهُ ). ( طس ) عن عائشة مُسْتَا.

الْقِيَامَةِ : إِنَّ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ ، وَإِنَّ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ ) .

(بز) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف سَعْتُ .

المَّرَّ الرَّسُولُ لَا يَأْكُلُ النَّبِيُّ وَالْكَا اللَّبِيُّ الْكَالُ اللَّهُ أَكُلُ اللَّهِ أَخْتِ اللَّهِ أَلْمُ اللَّهِ أَخْتِ اللَّهِ أَخْتِ اللَّهِ أَخْتِ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

١٨٣٧/٣٠٨٦٢ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الرَّفْقُ فِي المَعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ التِّجَارَةِ ) . ( طس ) عن جابر الشَّبَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ الرُّقَا وَالْأَدْوِيَةُ مِنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ الرُّقَا وَالْأَدْوِيَةُ مِنْ

قَدَرِ اللهِ). (طك) عن حكيم بن حزام سنه .

«حَرْفُ ٱلزَّاي» (الزَّاي مَعِ ٱلأَلِف)

١٨٣٩/٣٠٨٦٤ \_ قال النَّبي ﷺ : ﴿ زَادَكَ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ

حِرْصاً ، وَلَا تَعُدْ ، وَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ ) . (طَك) عن أَي بكرةَ سَامَتُ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فذكَرَهُ ) .

### (الزَّاي مَع الْمِيم)

المنجمّ عَلَيْهُ : ﴿ زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ ﴾ . ﴿ بِز ، طَص ) عن أَبِي ذَرِّ سَعْتَ .

التَّوْلَى ، وَكَفَاكَ النَّى عَلَيْهِ : ( زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوٰى ، وَوَجَّهَكَ فِي الْخَيْرِ ، وَكَفَاكَ الْهَمُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَكَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ ) . ( طكس ) عَن عمر سَحَة قَالَ : جَاءَ غُلَامٌ فَقَالَ : أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَمَثْنَى مَعَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

## (الزَّاي مَع الْيَاءِ)

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ عَلَيْهُ: ﴿ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ عِلَيْهُ: ﴿ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ إِالْقُرْآنِ ﴾ . (طك) عن ابن عبَّاسٍ مَنْتُ .

َ ١٨٤٤/٣٠٨٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ﴿ زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ عِلِيْكِ : ﴿ زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ ﴾ . ( طص ) عن أبي هُريرةَ يَنْتَ .

حرف السين

# الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

النَّبِيُّ عَلَى السَّلِمِينَ ﴿ الزَّكَاةُ عَلَى السَّلِمِينَ ﴿ الزَّكَاةُ عَلَى الْسُلِمِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ اللَّهِيرِ ، أَوْ صَاعاً

مِنْ أَقِطِ). ( بز ) عن عوف بن مالك سَاهُ .

١٨٤٦/٣٠٨٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيِّهِ : ( الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا

يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ). (طس) عِن أَبِي هُريرةَ نَصَحَا.

« حَرْفُ ٱلسِّين » (السِّين مَع آلألِف)

١٨٤٧/٣٠٨٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّنِي لأُمَّنِي

أَرْبَعَ خِلَالَ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَةً وَمَنَعَنى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُكَفِّرَ أُرْبَعَ خِلَال فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا أُمَّتَى صَفْقَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا

مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ مَا عُذَّبَ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ فَكَنَّعِنِيهَا) . قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَكَنَّعِنِيهَا) .

( طس ) عن أَبي هُريرةَ ناهش .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثَ عَلَيْهِ : ( سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثَ خَلَالَ لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً : سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوَّا مِنْ عَيْرِهَا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي عَدُوَّا مِنْ عَيْرِهَا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي عَدُوَّا مِنْ عَيْرِهَا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعاً فَأَبِي ) . (طص ) بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعاً فَأَبِي ) . (طص )

عن أنس إنطفت .

الله عَلَى الله الله عَلَى الله

النَّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ النَّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ كَفَافاً ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيَقْضِى النَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيَقْضِى النَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيُمْطِلُ النَّاسَ فَذَاكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيُمْطِلُ النَّاسَ فَذَاكَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيُمْطِلُ النَّاسَ بِالَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ مَا يُسَتَّ . إللَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ مَا يُسَتَّ . وَاللَّهُ يُ اللَّذِى عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرة وا تَصِحُوا وَتَسْلَمُوا ) . ( طس ) عن عمر مَا مَا النَّبِيُ الْمَاسَ فَرُوا ) . ( طس ) عن عمر مَا مَا اللَّهُ الْمَاسَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

### (السِّين مَع ٱلْبَاءِ)

عَشْرَةُ أَوْلَاد ، سَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، وَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ ، وَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ ، وَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ وَعَلَيْهُ وَجَمْيَرُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارُ وَحِمْيَرُ عَلَيْهِ مَا حَلَها ، وَأَمَّا الشَّامِيُّونَ : فَلَخْمُ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَعَسَّانُ ) . (حم ، غَيْرُ مَا حَلَها ، وَأَمَّا الشَّامِيُّونَ : فَلَخْمُ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَعَسَّانُ ) . (حم ، طَكُ ) عن ابن عبَّاس مِنْ عَنَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ النَّبِيَ عَنْ سَبَا مَا هُو ؟ أَرَجُلُ أَم امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضُ فَذَكَرَهُ ) .

١٨٥٤/٣٠٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ، تَنْزِيهُ اللهِ تَعْزِيهُ اللهِ تَعْزِيهُ اللهِ تَعْزِيهُ اللهِ تَعَالَى مِنَ السُّوءِ ) . ﴿ بِزِ ) عن طلحة بن عبيد الله مَنْ السُّوءِ ) . ﴿ بِزِ ) عن طلحة بن عبيد الله مَنْ السُّوءَ ) .

١٨٥٥/٣٠٨٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سُبْحَانَ اللهِ كَأَنَّهَا آخِدَةُ عَلَى غَضَبِ المَحْرُومِ ، وَمَنْ حُرِمَ وَصِيْتَهُ ) . (ع) عن أَخَدَةُ عَلَى غَضَبِ المَحْرُومِ ، وَمَنْ حُرِمَ وَصِيْتَهُ ) . (ع) عن أَنَس مِنْتَ قَيلَ : مَاتَ فُلاَنُ فَقَالَ : أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفًا ؟ قَالُوا : بَلَى فَذَكَرَهُ ) .

اللَّهِ عَلَيْهِ : (سُبْحَانَ ذِى الْلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ). (طك) عن حذيفة سَتَ قَالَ : وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ). (طك) عن حذيفة سَتَ قَالَ : وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ) فَتُوضًا وَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَا تَعْنَ يَسَارِهِ فَا تَعْنَ يَسَارِهِ فَا قَامَى عَنْ يَجِينِهِ فَذَكَرَهُ ).

١٨٥٩/٣٠٨٨٤ \_ قال النَّبِيُّ وَالْكِيْ : ( سَبَقَ الْلَفَرِّدُونَ فِي فِي اللَّهِ يَضَعُ اللَّكِرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي خَفَافاً ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداءِ الشَّيْ .

# (السِّين مَع آلتَّاءِ)

قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( سَتَخْرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَتُمْلَى وَتُبْنِى ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَتُمْلَى وَتُبْنِى ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا). (حم ،ع) عن عمر بن الْخطَّاب سَعَد.

السَّاعَةُ أَشْيَاءَ سَتُنْكِرُونَهَا عِظَاماً تَقُولُونَ: هَلْ كُنَّا حُدِّثْنَا بِهِذَا ؟ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ سَتُنْكِرُونَهَا عِظَاماً تَقُولُونَ: هَلْ كُنَّا حُدِّثْنَا بِهِذَا ؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاءَةِ). (طك، بز) عن سمرة سَتَ .

نَصْرَبَةً هُنَا وَضَرْبَةً هُهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْغِهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى ضَرْبَةً هُنَا وَضَرْبَةً هُهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْغِهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى ضَرْبَةً هُنَا وَخَرْبَةً هُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْغِهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَى ثَمُودَ). (طك) عن عَلَى المُنتِهُ .

تَصِيرُوا فِي حُثَالَة مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَرِبَتْ أَمَانَاتُهُمْ فَقِيلُ : ( سَتُغَرْبَلُونَ حَتَى تَصِيرُوا فِي حُثَالَة مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَرِبَتْ أَمَانَاتُهُمْ فَقِيلَ : مَا قَبْلَنَا فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ : تَعْمَلُونَ عَا تَعْرِفُونَ ، وَتَقُولُونَ ، وَتَقُولُونَ : أَحَدُ أَحَدُ ! أُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَاكْفِنَا مَنْ بَغَانَا ) . ( طس ) عن عمر منت .

١٨٦٤/٣٠٨٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( سَتَفْتَحُونَ بَعْدِی مَدَائِنَ عِظَاماً ، وَتَتَّخِذُونَ فِی أَسْوَاقِهَا مَجَالِسَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ : فَرُدُّوا السَّلَامَ ، وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ ، وَاهْدُوا الْأَعْمَى ، وَأَعِيدُوا الْظُلُومَ ) . ( طك ) عن وحشى بن حرب سَتَ .

١٨٦٥/٣٠٨٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : (سَتَنْهَاهُ عَمَّا تَقُولُ).

(حلم، بز) عن أبي هُريرةَ عَنَّ جَاءَ رَجُلُ النَّبِيَّ عَيَّ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَسْرِقُ بِالنَّهَارِ).

# (السِّين مَع الْجِيم)

ا ١٨٦٦/٣٠٨٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( سَجَدْتُ لِرَبِّي شُكْراً فِيمَا آتَانِي مِنْ أُمَّتِي اسْتُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبِي بكر مَسَّتَ .

١٨٦٧/٣٠٨٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( سَجَدْتُ شُكْراً لِرَبِّي فِي اللهُ لَهُ عَشْرَ فِي اللهُ لَهُ عَشْرَ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ) . (ع) عن ابن عوف منه عَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ) . (ع) عن ابن عوف منه عَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ) . (ع) عن ابن عوف منه عَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ) . (ع)

# (السِّين مَع آلدَّال)

١٨٦٨/٣٠٨٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سُدُّوا عَنِي كُلَّ بَابِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سُدُّوا عَنِي كُلَّ بَابِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ). (طك) عن أنس مَنْتُ .

# (السِّين مَع الْعَين)

الْجَنَّةُ ، يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَدِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً). (طك) عن أبن مسعود منت .

### (السِّين مَع ٱلْفَاءِ)

١٨٧٠/٣٠٨٩٥ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةً ) . ( بز ، طس ) عن ابن عمر المنت .

## (السِّين مَع ٱلْقَاف)

اللهُ ابْنَ عَوْفِ ( سَقَى اللهُ ابْنَ عَوْفِ اللهُ ابْنَ عَوْفِ اللهُ ابْنَ عَوْفِ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ) . ( طس ) عن المستورد بن مخرمة سَعَتَ . ( السِّين مَع آللام)

الْعَافِيَـة ). ١٨٧٢/٣٠٨٩٧ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : (سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَـةَ ). (طك ) عن العبَّاس مِسْتَد .

اللهُ اللهُ الْعَافِيَةُ فِي اللهِ اللهُ الْعَافِيَةُ فِي اللهُ اللهُ الْعَافِيَةُ فِي اللهُ اللهُ الْعَافِيَةُ فِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٨٧٤/٣٠٨٩٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَلُوا اللَّهَ الْعَفْــوَ وَالْعَافِيَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). ( طك ) عن أَبِي بكرةً ﴿ سَعَتُهُ . إ ١٨٧٥/٣٠٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( سَلَكَ رَجُلَان ، أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَريعٌ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ مَاتَ هَٰذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشاً وَمَعِيٰ مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللَّهِ خَيْراً ، وَإِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي لَأَهُوتَنَّ فَتَوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ وَعَزَمَ وَرَشُّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَامَ حَتَّى قَطَعَ الْمُفَازَةَ، فَيُوقَفُ الَّذِي رَهَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَتَسُوقُهُ اللَّائِكَةُ فَيَرِلَى الْعَابِلَ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ ! أَمَا تَعْرَفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا فُلَانُ الَّذِي آثَرْتُكَ عَلَى نَفْشِي يَوْمَ اللَّهَازَةِ، فَيَقُولُ: بَلْ أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قِفُوا فَيُوقَفُ، وَيَجِيءُ حَتَى ٰ يَقِفَ وَيَلْاعُو رَبُّهُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ تَعْرِفُ يَدَهُ عِنْدِى وَكَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِهِ، يَا رَبِّ هَبْهُ لِي ، فَيَقُولُ هُوَ لَكَ ، وَيَجِيءُ فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ

(السِّين مَعِ ٱلْمِيم)

الْجَنَّةَ ) . (ع ) عن أُنسِ سَعْتُهُ .

ا ۱۸۷٦/۳۰۹۰ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( سَمَّاهُمُ اللهُ الْأَبْرَارَ لَلهُ الْأَبْرَارَ لَلهُ الْأَبْرَارَ لَلهُ الْأَبْرَارَ لَلَّهُ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءَ ، كَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ حَلَيْكَ مَا ابْنَ عَمْر مَا اللهُ الْأَبْرَارَ عَلَيْكَ مَا يَالِكُ لِوَلَدِكَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# (السِّين مَع ٱلنُّون)

١٨٧٧/٣٠٩٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( سُنُّوا بِالمَجُوسِ سُنَّةَ الْحَصْرِمِي مَسْتَدَ . أَهْلِ الْكِتَابِ ) . ( طك ) عن مسلم بن الْعلاءِ الْحضرمي مَسْتَد . ( السَّين مَع ٱلْيَاءِ )

(السَّين مَع ٱلْيَاءِ)

١٨٧٨/٣٠٩٠٣ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ : ﴿ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَردُ ا لَمَاءَ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ نَسْلِهَا، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا أَوْ أَشْعَارِهَا وَ الْفِتَنُ تَرْتُكِسُ بَيْنَ جَرَاثِهِ (١) الْعَرَب، قِيلَ لَهُ نِ أَوْصِني، قَالَ: أَقِم الصَّلَاةَ ، وَآتِ الزَّكَاةَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ ، وَبُرَّ وَالِدَيْكُ ، وَصِلْ رَحِمَكَ ، وَاقْرِ الضَّيْفَ ، وَامُرْ بِالْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَن اللُّنكر ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ). (ع ، طس) عن محول البهري الشيد. ١٨٧٩/٣٠٩٠٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْكِ : (سَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبهمُ اللَّبَنَ). (طك) عن عقبةَ بن عامر مشتر. ٥٠٥ - ١٨٨٠/٣٠٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْدٌ : ( سَيِّدُ الشُّهُور شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ ) . ( بن ) عن أبي سعيد الشَعْدَ. ١٨٨١/٣٠٩٠٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهُ : ( سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلُّ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِر فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ) . (طس ) عن ابن عبّاس مِنْكُمْ .

(١) الجرثومة : الأصل . (نباية : ١/٢٥٤)

الأُمْم : الأَشَرُ وَالْبَطُرُ ، وَالتَّدَابُرُ وَالتَّنَافُسُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ الْأُمْم : الأَشَرُ وَالْبَخْلُ ، وَالتَّدَابُرُ وَالتَّنَافُسُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ وَالْبَخْلُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ وَالْبَخْلُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ ، وَالْبَخْلُ ، وَالْبَخْلُ ، وَالْبَخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْبَخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْبُخْلُ ، وَالْمُورُ وَالْتَلْبُ وَالْمُورُ وَلَامُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ

وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قِيلَ: فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَن اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْش بِسَيْفِهِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْش بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاة (١) فَلْيَصْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى إِلَى صَفَاة (١) فَلْيَصْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لْيَضْطَجِع لَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لَيْضَطَجِع لَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لْيَضْطَجِع عَلَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ، ثُمَّ لَيُضْطَجِع مَا الْحَز مِنْ الْحَزْ مِنْ الْحَرْ مِنْ الْحَدْ مِنْ الْمُ لَيْكُولُونُ الْمَائِقُ مِنْ الْحَالَقُونُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِمِ اللّهُ الْمُعْرِمِيْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرِمِ اللْهُ الْمُ الْمُعْرِمُ اللّهُ الْمُولِي عَمَّا الْمُعْرِمِ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْرِمِ اللّهُ الْمُعْرِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ عَمْ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِمُ اللّهِ الْمُعْرِمُ اللّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِمِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْرِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

(١) الصَّفاة : الصخرة والحجر الأملس . ﴿ بَهَايَة : ٣/٤١)

١٨٨٧/٣٠٩١٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَّـةٌ يُعْطُونَ الْحِكْمَةَ عَلَى مَنَابِرِهِمْ ، فَإِذَا نَزَلُوا نُزِعَتْ مِنْهُمْ ، وَأَجْسَادُهُمْ شَرُّ مِنَ الْجِيَفِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْجِيَفِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْجِيَفِ).

كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تَصْدِمُ كَصَدْمِ الْحَمَأَةِ وَفُحُولِ الشِّيرَانِ، كَفِيمَ وَلَيْمُ الْحَمَأَةِ وَفُحُولِ الشِّيرَانِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى وَيُهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى اللهِ اللهِ

النَّبِيُّ عَلِي فِتَنُّ السَّيْ عَلِي : ( سَيَكُونُ بَعْدِى فِتَنُّ كَافِراً كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمَطْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً وَيُمْسِى كَافِراً وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ) . ( طس ) عن سعد بن أبي وقاص مَنْ .

النَّبِيُّ ﷺ : ( سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنُّ عَلِي فِتَنُّ عَلَا النَّبِيُّ عَلِي فِتَنُّ فَيُوبِ رِجَالِ مُفَارِقُ الرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ، تَطِيرُ الْفِتْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالِ

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيَّرَ الرَّجُلُ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزَانِيهَا) (طك) عن جرير سَفَتَ .

المَّارِّونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا يَمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ). (حم ، بز ، طس) عن شدادبن أوس سَحَد. صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ). (حم ، بز ، طس) عن شدادبن أوس سَحَد. النَّبَيُّ عَهْدُ فَوْمٌ لَهُمْ عَهْدُ فَوْمٌ لَهُمْ عَهْدُ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . (حم ) عَنْ هلال بن يَساف عن رجُل مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . (حم ) عَنْ هلال بن يَساف عن رجُل مِنْ الصَّحَابَةِ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سَيَكُونُ رَجُلُّ مِنْ بَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سَيَكُونُ رَجُلُّ مِنْ بَنِي أَمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِي سُلْطَاناً ثُمَّ يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُّ أَمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِي سُلْطَاناً ثُمَّ يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُّ إِلَى الْمِسْلَامِ فَتِلْكَ أَوَّلُ اللَّاحِمِ). إلى الرَّوم فَيَأْتِي بِالرَّوم إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَام فَتِلْكَ أَوَّلُ اللَّاحِمِ). (طس) عن أي ذر المُصَدَ .

الزَّمَانِ قَوْمٌ مُسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ). الزَّمَانِ قَوْمٌ مُسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ). (حم) عن ابن عمر ناهنا .

مُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ وَاللَالُ وَالْفَرْجُ ) . (طكس) عن عمران بن عصد: وينفض

١٨٩٦/٣٠٩٢١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَيَكُونُ في أُمَّتي

مَسْخٌ وَقَذْفٌ وَهُوَ فِي أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ ). (حم) عن نافع بن عمر سَحْتَ.

١٨٩٧/٣٠٩٢٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي

أُمْرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، فَلَيْسَ

أُولَٰئِكَ عَلَيْكُم بِأَئِمَّةِ). (طك) عن عبادة بن الصّامت سنت.

١٨٩٨/٣٠٩٢٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ ، يَقُولُونَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، يَتَقَاحَمُونَ في النَّار كَمَا تَتَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ ) . ( طكس ، ع ) عن معاوية مستخد .

١٨٩٩/٣٠٩٢٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ فِي الْأَرْضِ ) . (حم ، بز ) عن سعد سنت.

١٩٠٠/٣٠٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (سَيَكُونُ عَلَيْكُم ۚ أَئِمَّةٌ

يَمْلِكُونَ أَرْزَاقَكُمْ ، يُحَدِّثُونَكُمْ فَيَكْذِبُونَ ، وَيَعْمَلُونَ وَيَنْسُونَ الْعَمَلَ ، لَا يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ حَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ ، وَتُصَدِّقُوا كَذِبَهُمْ ، فَأَعْطُوهُمُ الْحَقُّ مَا رَضُوا بِهِ ، فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ

عَلَى ذُلِكَ فَهُوَ شَهِيدً ) . (طك) عن أبي سلالة سَعَتْ .

١٩٠١/٣٠٩٢٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةٍ : ( سَيَكُونُ فِتَنُ يُفَارِقُ الرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ تَطِيرُ الْفِتْنَةِ فِي قُلُوبِ رَجَالٌ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيَّرَ الرَّجُلُ بِهَا كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيةُ بِزَانِيهَا).

( طك ) عن جرير سنشن .

الرُّومِ أَرْبَعَةُ هُدَن، الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُل مِنْ آلِ هِرَقْلَ تَدُومُ الرَّومِ أَرْبَعَةُ هُدَن، الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُل مِنْ آلِ هِرَقْلَ تَدُومُ الرَّومِ أَرْبَعَةُ هُدَن، الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُل مِنْ آلِ هِرَقْلَ تَدُومُ سَبْعَ سِنِينَ، فَقِيلَ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذً ؟ قَالَ : مِنْ وَلَدِي ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، فِي خَدِّهِ الْأَيْمَن ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، فِي خَدِّهِ الْأَيْمَن خَالُ أَسْوَدُ ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَالُ أَسْوَدُ ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَطُلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِ جُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَاذِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِ جُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَاذِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِ جُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَاذِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِ جُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَاذِنَ الشِّرْكِ ) .

## الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

١٩٠٣/٣٠٩٢٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( السَّاعَةُ عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُونُ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً – وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً – وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْقَتْلُ – يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يَعْرِفُ أَحَداً). الْقَتْلُ – يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يَعْرِفُ أَحَداً). (حم ) عن حذيفة مَنْتَ .

الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ). (حم، ع) عن أبي سعيد سَعَن . السَّبَاعُ (المَّبَاعُ الْمُدِي يَعْنى اللَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ). (حم، ع) عن أبي سعيد سَعَن . اللَّبَ اللَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ ). (حم، ع) عن أبي سعيد سَعَة : أنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (السَّبَّاقُ أَرْبَعَةُ : أَنَا سَابِقُ الْحَبَش ، سَابِقُ فَارِسَ ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَش ، سَابِقُ الْحَبَش ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَش ،

مَنْ فِي مُمْرِّبِ ، وَمُنْسَدَّنَ مِنْ إِنِي عَنْ أَنْسَ مِنْسَدَ . وَصُهَيْبُ سَابِقُ الرُّومِ ) . ( بن ) عن أَنْسَ مِنْسَدَ .

(١) السباعُ: الذي يفتخر بالجماع . (لسان العرب : ١٩/١٤٩)

اللَّهُ عَلَيْهُ : ( السَّبْعُونَ أَلْفاً الَّذِينَ يَكَا السَّبْعُونَ أَلْفاً الَّذِينَ يَكَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ . ( بز ) عن جابر الشَّن .

١٩٠٧/٣٠٩٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ ) . ( طس ) عن أبي هريرة ) .

١٩٠٨/٣٠٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( السَّحُورُ بَرَكَةُ ، وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَةُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ سَتَ.

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُوا عَلَي

أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ). (طس ) عن عائشة سنت.

الْعَذَابِ ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَعِلُ فِيهِ عَنْ صِيامِهِ وَصَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ ، الْعَذَابِ ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَعِلُ فِيهِ عَنْ صِيامِهِ وَصَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ) . فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ) . (حم ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مُرسلًا ) .

الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ، فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ، فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ فَلْيَبْغِ إِلَى أَهْلِهِ). (طس) عن عائشة وأبي هُريرة بنات .

الشَّاءِ وَالْبَقَرِ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَد .

المَقَادِرِ، مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَصْبَحُمُ اللَّهُ مِنَهُ ! أَقْبَلَتِ الْفِيدِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللهُ مِنْهُ ! أَقْبَلَتِ الْفِيتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يَتْبَعُ آخِرُهَا مَا نَجَّاكُمُ اللهُ مِنْهُ ! أَقْبَلَتِ الْفِيتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْأُولَى ) . (حم ، طك ) عن أَبِي مومِبة مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْهُ اللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

اللهِ وَضَعَهُ فَى الْأَرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْسُلِمَ إِذَا مَرَّ اللهِ وَضَعَهُ فَى الْأَرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْسُلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرُدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَهِ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَهِ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَهِ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَنْ هُو بِيَاهُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُو بَعَيْمُ وَأَطْيَبُ ) . (بز) عن ابن مسعود نشت .

الْجَنَّةِ ) . ( طك ) مُرْسَلًا عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير مَا الْمُسَادَ . ( السَّلَامُ تَحِيَّةُ أَهْلِ

الْقُبُورِ - ثَلَاثاً - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْسُلِمِينَ ،أَنْتُمْ لَنَا فَرُطُ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ ، عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ ) . ( طك ) عن مجمع ابن حارثة منت .

الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحِمَ اللهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ وَإِنَّا إِنْ

شَاءَ اللهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمر سَتُ قَالَ : خَرَجَ النَّهِيُّ وَاللهُ الْبَقِيعِ فَذَكَرَهُ ) .

الْجَنَابَةِ أَنْ تَغْسِلَ كَفَّكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تُدْخِلَ يَمِينَكَ فِي الْغُسْلِ فِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَغْسِلَ كَفَّكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تَصْرِبَ يَسَارَكَ عَلَى الْجَائِطِ فَتَغْسِلَ فَرْجَكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تَضْرِبَ يَسَارَكَ عَلَى الْحَائِطِ وَالْأَرْضِ فَتَدْلِكَهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا بِيَمِينِكَ فَتَغْسِلَهَا ثُمَّ تَتُوضَّا وَضُوعَكَ لِلصَّلَةِ ) . ( طك ) عن ابن همعود مَاتَثَ .

### « حَرْفُ الشِّينِ » `

#### (الشين مَع آلألِف)

١٩١٩/٣٠٩٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ

وَتُن ٍ ) . ( بز ) عن ابن عمرو مشت .

# (الشِّين مَع آلرَّاء)

١٩٢٠/٣٠٩٤ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهِ : (شَرُّ الْبُلْدَانِ أَسُواَقُهَا).

(حم، ع، طك) عن جبير بن مطعم سَتُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ ﷺ

فَقَالَ : أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى ، فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ :

يَا جِبْرِيلُ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُّ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ا إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَان شَرُّ ؟

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَقَالَ : أَسْوَاقُهَا ) .

١٩٢١/٣٠٩٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ

الْوَلَائِم ِيُدْعَى إِلَيْهِ الْعَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْفَقِيرُ). ( بز ، طكس ) عن ابن عبَّاس عبَّاس عبَّاس المُ

الْعَرَب: نَجْرَانُ وَثَعْلَبُ ). (حم) عن عمر سَعْتَ .

التَّنْفُلُ - يَعْنَى الثَّعْلَبَ). (طك) عن وابصة بن معبد سَعْتَ. .

١٩٢٤/٣٠٩٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (شَرُّ قَتِيلٍ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا فَيْنِ مَا فَيْنِ مَا فَيْنِ مَا فَيْنِ مَا فَيْنِ مَا مُنْكِدًا لَمُللُكُ ) . (طس ) عن جابرٍ مَسْتِد .

# (الشِّين مَع ٱلْهَاءِ)

١٩٢٦/٣٠٩٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ ). (طس) عن أَبِي الْعَلَاءِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ هُذَا ٱلْحَرِفُ الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هُذَا ٱلْحَرِفُ الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هُذَا ٱلْحَرِف

اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ الل

غَيْرِهَا فَبِسَخَطِهِ ، وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِهَا فَبِرَحْمَتِهِ ) . ( طلك ) عن أَبِي أُمامةً سَلَمُ عَنْ .

السَّانُ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً ، وَيَرْفَعَ قَوْماً ، وَيَضَعَ آخَرِينَ ) . (بز ، طكس ) ويُفَرِّجَ كُرْباً ، وَيَرْفَعَ قَوْماً ، وَيَضَعَ آخَرِينَ ) . (بز ، طكس ) عن ابن مغيث عَيْثَ قَالَ : تَلَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْثَ : « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنَ » فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ : مَا ذَاكَ الشَّانُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

الْجَنَّةَ). (طس) عن ابن عمر رست .

مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا). (بز) عن عائشة صَعَد.

١٩٣٣/٣٠٩٥٨ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةُ : (الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْن أُمُّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في بَطْنِهَا). (بز، طص) عن أبي هُريرةَ سَتَهَ. ١٩٣٤/٣٠٩٥٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلًا : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تُوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ). (ع) عن أنس سَعَدَ . ١٩٣٥/٣٠٩٦٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيدٌ : (الشَّمْسُ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ : فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَايَزَعُهَا (١)مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَأَهْلَكِتْ مَا عَلَى الأَرْضِ ) . ( حم ) عن ابن عمرو بن الْعاص سَافِتُ . ١٩٣٦/٣٠٩٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( الشَّهِيدُ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ فَى أُوَّلَ دَفْعَة مِنْ دَمِهِ ، وَيُنزَوَّجُ حُوراً وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمُرَابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رَبَاطِهِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَغُدِي عَلَيْهِ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ وَيُزَوِّجُ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ). (طس) عن أبي هريرة سَعْتِ. ١٩٣٧/٣٠٩٦٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةً : ( الشَّهيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُم مَسَّ الْقَرْصَةِ). (طك) عَن أَي قَتادة ما المسرُّ. ١٩٣٨/٣٠٩٦٣ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ( الشَّوْم في ثَلَاث : فِي الدَّابَّةِ، وَالْمُسْكُن ، وَالْمَرْأَةِ ) . (ع) عن عمرو الشهر . ١٩٣٩/٣٠٩٦٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الشُّؤْمُ في : المَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ ) . ( بز ) عن أني هُريرةَ سَعْتُ . (١) يَزَعُ أَو وَزَعَ : كَنَفَّ. ( مرابة : ۱۸۰ ( م

الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا لَكَّبِيُّ اللَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا لَا لَنَّيْ اللَّنَّةِ ). (طلك) عن الْعجماء سَتُسَد.

# « حَرْفُ ٱلصَّاد » (الصَّادُ مَع ٱلألِف)

رَجُلِ أَصْبَحَ صَائِماً ، وَعَادَ مَرِيضاً ، وَاتَّبَعَ جَنَازَةً ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَائِماً ، وَعَادَ مَرِيضاً ، وَاتَّبَعَ جَنَازَةً ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَائِمةً قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ مِسْتَ فَقَالَ : كُنْتُ أَصْبَحْتُ فَلَا كَرَهُ ) .

الدَّابَّةِ أَحَقُّ : (صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ : (صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا). (بز) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

١٩٤٣/٣٠٩٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( صَاحِبُ الدَّيْنِ اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ اللهِي اللهِ اله

المُسْلِمُ ) . (ع. طس) عن أبي هُريرة مَاسِينَ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُودُ الشَّيْءِ أَحَقُ الْسُيْمِ الشَّيْءِ أَخُودُ الْسُلِمُ ) . (ع. طس) عن أبي هُريرة مَاسِنَة مَا الْسُلِمُ ) . (ع. طس)

### (الصَّادُ مَع آلدًال)

السَّرِّ تُطْفِئُ ( صَدَقَةُ السَّرِّ تُطْفِئُ ( صَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ عَضَبَ الرَّبِّ ) . ( طص ) عن عبد الله بن جعفر مستند .

#### (الصَّادُ مَع آللَّام)

١٩٤٦/٣٠٩٧١ \_ قال النَّبيُّ ﴿ عَلَيْ : ﴿ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَ رَكْعَتَيْنِ وَلْيُخَفِّفْهُمَا ) . ( طلك ) عن جابر سَسْتَ قَالَ : دَخَلَ النَّعْمانُ بِنُ قوقل وَالنَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَذَكَرَهُ ) . ١٩٤٧/٣٠٩٧٢ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّهُ : (صَلَّيْتُ بِأَصْدِحَانِي صَلَاةً الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتَمًّا فَأَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ بِدَابَّة بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ فَقَالَ ارْكَبْ ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيٌّ فَرَازَهَا بِأَذُنِهَا ثُـمٌّ حَمَلَني عَلَيْهَا فَانْطَلَقَتْ تَهْوِى بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَرْضِ ِذَاتِ نَخْلِ، قَالَ: انْزِلْ فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا ، قَالَ لِي : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِيَثْرِبَ ، صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوى تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا حَتَىٰ بَلَغْنَا أَرْضاً بَيْضَاءَ قَالَ لِي : انْزِلْ فَنَزَلْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِي صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَقَالَ لِي : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ ، صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوى بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا أَوْ يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضاً بَدَتْ لَنَا قُصُورٌ فَقَالَ : انْزِلْ فَنَزَلْتُ ، فَقَالَ صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا ، فَقَالَ : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِبَيْتِلَحْم

2 Sald Street Man.

( الله : ١/٤٤٥ )

حَيْثُ وُلِدَ عِيسٰى المسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَىٰ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ مِنْ بَابِهَا الْيَمَا نَيِّ فَأَتَلَى قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ فَرَبَطَ فِيهِ دَابَّتَهُ وَدَخَلْنَا المُسْجِدَ مِنْ بَابِ تَمِيلُ فِيهِ الشُّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلَّيْتُ فِي الْمُسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطَشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَنِي ، فَأُوتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ في أَحَدِهِمَا لَبَنُّ وَ فِي الْآخَرِ عَسَلٌّ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهِمَاجَمِيعاً فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا ، ثُمُّ هَدَانِي اللهُ تَعَالَى فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُ حَتَّى عَرِقَتْ بِهِ جَبِيني وَبَيْنَ يَدَى شَيْخُ مُتَّكِئٌ عَلَى مِثْوَاةً لَهُ ، فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ ، أَوْ قَالَ : بِالْفِطْرَةِ إِنَّهُ لَمَهِدِيٌّ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي حَتَّى أَتَيْتُ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ اللَّذِينَةُ فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنْكَشِفُ عَنْ مِثْلِ الزَّرَايِّ(١) ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ الْحِمَّةِ (٢) السُّخْنَةِ ، وَذَكَرَ شَيْئًا ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيرِ لِقُرَيْشِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدْ ضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هٰذَا صَوْتُ مُحَمَّد ، ثُمُّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصَّبْحِ بِمَكَّةً ، فَأَتَانِي أَبُو بَكُر سَعَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَكَاذِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ ، قَالَ : عَلِمْتَ إِنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْقُدِسِ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، فَصِفْهُ لِي ، قَالَ : فَفُتِحَ لِي صِرَاطٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ عَنْهُ ، (١) الزَّراي : الحظيرة التي تأوي إليها . ( نهاية : ۲/۳۰۰ )

(٢) الحيميَّة : عينُ ماءٍ حارٍّ يستشفي بها المرضى .

فَقَالَ أَبُو بَكْر : أَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : انْظُرُوا إِلَى ابْن أَبِي كَبْشَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْقُدِسِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ آيَةً مَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَرَرْتُ بِعِيرٍ لَكُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَضَلُّوا بَعِيراً لَهُمْ فَجَمَعَهُمْ لَهُمْ فَلَانٌ ۚ وَإِنَّ سَيْرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا ثُمَّ بِكَذَا ، وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقَدُّمُهُمْ جَمَلُ آدَمُ عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدُ وَغِرَارَتَان سَوْدَاوَان ، فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ حِينَ كَانَ قَريباً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذُلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ ). ( بز ، طك ) عن شداد ابن أوس مصن قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ أُسْرِيَ بِكُ ؟ فَذَكَرَهُ ، إِلَّا أَنَّ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ فِيهِ: قَدْ أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ وَإِنَّهُ لَمَهْدِيٌّ، وَقَالَ : صِفْ جَهَنَّمَ كَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ الْحُمَّةِ السَّخنَة ) . ١٩٤٨/٣٠٩٧٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهِ : ( صَلِّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَكْعَتَيْن أُوَّلَ النَّهَار أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ). (طس) عن أبي هُريرةَ سَتَ. ١٩٤٩/٣٠٩٧٤ \_ قال النَّنيُّ ﷺ : ( صَلِّ صَلاَةَ مُودِّعِ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . وَايْأَسْ مَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَكُنْ غَنِيًّا ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ﴾ . (طس ) عن رجُل من الصَّدحَابَةِ). ١٩٥٠/٣٠٩٧٥ \_ قال النَّديُّ ﷺ : ( صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ) . (حم، طك) عن عقبةً بن عامر سنتنا

اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةٌ فِي اللَّجِلِ ) . ( طس ) عن عمرو بن سهل سهل سهد .

قُوْمَكَ قَدِ اسْتَقْصَرُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ حِينَ بَنَوْهُ). (حم، طس) قَوْمَكَ قَدِ اسْتَقْصَرُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ حِينَ بَنَوْهُ). (حم، طس) عن عَائشة سَتِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّ أَهْلِكَ قَدْ دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرِي، فَقَالَ : أَرْسِلِي إِلَى شَيْبَةَ فَيَفْتَحَ لَكَ، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ غَيْرِي، فَقَالَ : أَرْسِلِي إِلَى شَيْبَةَ فَيَفْتَحَ لَكُ، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ شَيْبَةُ : مَا اسْتَطَعْتُ فَتْحَهُ جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَاماً بِلَيْلِ فَذَكَرَهُ).

## (الصَّادُ مَعِ ٱلْمِيمِ)

الشَّهْ الشَّهْ السَّهْ السَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِي اللللللِي اللللللِي الللللْمُ الللللْمُ الللل

#### (الصَّادُ مَع ٱلنَّون)

١٩٥٥/٣٠٩٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي

لَا يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَلَا يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَـةُ).

(طس) عن أنس سنت .

١٩٥٦/٣٠٩٨١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي : سُلْطَانُ غَشُومٌ ، وَغَالِ فِي الدِّينَ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمْ ) . ( طك ) عن معقل بن يسار سَتَ . (الصَّادُ مَع ٱلْوَاو)

١٩٥٧/٣٠٩٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَالَةً ) . (بز) عن ابن عمر است.

۱۹۵۸/۳۰۹۸۳ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صُومُوا لِرُوْيَتِـهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِـهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ : هَا فَطُرُوا ثَلَاثِينَ ، وَقَالَ بِيَدِهِ : هَا كُذَا وَهَا كَذَا وَهَا كَذَا \_ يَعْنَى تِسْعاً وَعِشْرِينَ ) . ( طك ) عن مسروق والبراءِ

ابن عازب سنت .

١٩٥٩/٣٠٩٨٤ \_ قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : ( صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْماً وَبَعْدَهُ يَوْماً ) . ( بز ) عن ابن عباس مستن .

(الصَّادُ مَع آللَّام والألف)

١٩٦٠/٣٠٩٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ

أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي حُجْرَتِكُنَّ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي حُجْرَتِكُنَّ أَفْضَلُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ). (طك،) عن أُمِّ حَميد سَعَد قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ : قَالْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنْ نُصَلِّي مَعَكَ فَذَكَرَهُ).

١٩٦١/٣٠٩٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجَ ) . (طس) عن أُمِّ سلمَةَ . الله .

١٩٦٣/٣٠٩٨ - قال النَّبِيُّ عِلَيْدُ: (صَلَاةُرَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكُى عِنْدَاللهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى). (طك) عن ابن عَبَّاسِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى). (طك) عن ابن عَبَّاسِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى

١٩٦٤/٣٠٩٨٩ - قال النَّبَيُّ ﷺ : (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ الْفَضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ، كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ ) . (حم ) عن ابن مسعُود مستُود مَا الْفَضَلُ . (حم )

١٩٦٥/٣٠٩٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإَذَا

صَلَّاهُا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ). (طك) عن ابن مسعُود بست. صَلَاتُهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ). (طك) عن ابن مسعُود بست. النَّي عَلَيْ : (صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّي اللَّهِ : (صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّعْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّعْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ) . (بز، طك) عن ابن عمر سَعَتْ .

الْحَرَامِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِائَةً ) . ( طلك ، بز ) عن عبد الله بن الْبزار سَائِدً عَلَيْهِ مِائَةً ) . ( طلك ، بز ) عن عبد الله بن البزار سَائِدَ .

الْحَرَامَ). (حم، ع، بز، طك) عن جبير بن مطعم المشتخذ.

الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ). (طك) عن ابن الزُّبير مشت .

١٩٧٠/٣٠٩٩٥ \_ قال النَّبِيُّ بَيْكِيْةٍ : (صَلَاةٌ فِي المَسْجِد الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ ). (طس) عن عائشة سسر.

١٩٧١/٣٠٩٩٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ : رَصَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّمِيْ النَّمِيْ وَمَالِقِ الْقَائِمِ ) . (حم ) عن عائشة رسس .

١٩٧٢/٣٠٩٩٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (صَلَاةُ أَحَدِكُمْ بِبَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا إِلَّا اللَّكْتُوبَةَ ). (طك) عن زيد بن ثابت مَسْعَد .

١٩٧٣/٣٠٩٩٨ – قال النَّبِيُّ عِيْقِيْ : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَجَوْفُ اللَّيْلِ أَحَقُّ بِهِ ). (حم) عن عمروبن عنبسة سَتَ.

١٩٧٤/٣٠٩٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (صَلَاةُ الْهَجِيرِ مِثْـلُ صَلَاةُ الْهَجِيرِ مِثْـلُ صَلَاةً الْهَجِيرِ مِثْـلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن حميد عن أبيه عن جَدِّهِ قَالَ : وَالْهَجِيرُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ).

١٩٧٥/٣١٠٠٠ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ : (صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعُصْرِ). (بز) عن ابن عبّاس مِسَّنَدَ .

ا ۱۹۷٦/۳۱۰۰ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (صَلَاةُ الَمُعْرِبِ مَعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ). (حم) عن يزيد بن أبي حبيب عن رجُلِ عن أبي أَيُّوبَ مَعْتَ .

المُعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرُ حَتَى الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

## (الصَّادُ مَع ٱلْيَاءِ)

ابن قرة عن أبيه وابن جرير سَعْتَ .

#### الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِفَ

١٩٧٩/٣١٠٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَى لَهُ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَى لَيْدُركِ مَا النَّبِيُّ عَلَى شُفَعَتِهِ حَتَى لَيْدُركِ مَا الْمَدُركِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) . ( طسص ) عن جابر مشت .

وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ) . (طك) عن عَلَقَهِ عَن ابن مسعُودٍ مَعَتَّ مَوقوفاً ) .

١٩٨١/٣١٠٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عِنْدَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الْطُلْلُ ) . (طس) عن أنس مَشَتَهُ .

١٩٨٢/٣١٠٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ) . ( طس ) عن عبد الله بن جعفر سَتَ .

Charles Carlo

سِرًّا إِلَى فَقِيرٍ ، وَجُهدٌ مِنْ مُقِلٍّ ، إِنْ تُبدُلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ الْآيَةَ ) . (طك) عن أَنِي ذَرِّ سَتِينَ .

الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ بِالصَّفْقَةَ ) . (طك) عن ابن مسعُود (﴿ الصَّفْقَةُ ) .

وَالصِّيامُ جُنَّةُ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَالصَّدَةُ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، النَّاسُ غَادِيَانِ : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقٌ رَقَبَتَهُ ، وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ ، وَمُبْتَاعُ مَنْ فَمُعْتِقُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللل

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث على ثلاث مراحل عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما . (م) مساحد ۲۸۲ . (حم) ۲/۲۲۹ )

۱۹۸۸/٣١٠١٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الصَّلَاةُ بُرْهَان ، وَالصَّدَقَةُ تُذْهِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا ) . (طس ) عن كعب بن عجرة نصي .

الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعَنَى فِيهِ. وَيَقُولُ الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ الطَّعَامَ وَالْقُرْآنُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعَنَى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعَنَى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعَنَى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشُفِّعَنَى فِيهِ فَي أَلْكُولُ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ اللَّهُ بن عمر الشَّتَ. باللَّيْل فَشَفِّعَنَى فِيهِ فَي شُعْنَى فِيهِ قَلْسُهُ عَانِ ). (حم) عن عبد الله بن عمر الشَّتَ. باللَّيْل فَشَفِّعَنَى فِيهِ قَلْسُهُ عَالَ ). (حم) عن عبد الله بن عمر الشَّتَ.

وَيُبْعِدُ مِنْ حَرِّ السَّعِيرِ ، إِنَّ لللهِ مَائِدَةً عَلَّقَهَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ عَلَيْهَا مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ،

لَا يَقْعُدُ عَلَيْهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ ) . (طس ) عن أُنِس مِنْصَفَى . أَ

الْهِلَالِ إِلَى رُوْيَتِهِ ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ يَوْماً ) . (طك ) عن ابن مسعُود مستند .

١٩٩٣/٣١٠١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّ : ( الصِّيامُ جُنَّةُ مَا لَمُّ يَكُلِيُ : ( الصِّيامُ جُنَّةُ مَا لَمُ

َ ١٩٩٣/٣١٠١٨ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الصِّيامُ جُنَّةُ يَسْتَجِنُّ وَ الصِّيامُ جُنَّةُ يَسْتَجِنُّ وَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ) . وَهُو لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ) . (حم ) عن جابر مصند .

## «حَرْفُ الضَّادِ» (الضّادُ مَع آلألِف)

١٩٩٤/٣١٠١٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي دَارِهِ كَلْبَةٌ تَنْبَحُ، فَقَالَتِ الْكَلْبَةُ: وَاللَّهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي ، فَعَوٰى جِرَاوُهَا فِي بَطْنِهَا ، قِيلَ : مَا هٰذَا ؟ فَأُوْحِي اللهُ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ: هٰذَا مَثَلُ أُمَّة تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا حُلَمَاءَهَا ) . (حم ، بز ، طك ) عن ابن عمر سَنْ عَمْد .

١٩٩٥/٣١٠٢٠ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ \_قَالَهَا ﷺ \_ثَلَاثاً ). (طك) عن عصمةً وأبي هُريرةَ سَعْتَ. (الضّادُ مَع ٱلْحَاءِ)

١٩٩٦/٣١٠٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : (ضَحَّ فَإِنَّ للهِ الْخَيْرَ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَعْتُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ : هٰذَا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ خَسِيسٌ ، وَهٰذَا جِذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُوَ

خَيْرُهُمَا أَفَأْضَحَى بِهِ ؟ فَلَكَرَهُ ) .

١٩٩٧/٣١٠٢٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( ضَدحِكْتُ مِنْ نَاس يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ فِي النَّكُولِ<sup>(١)</sup> يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ ) . ( حم ) عن سهل بن سعد نشئة .

١٩٩٨/٣١٠٢٣ \_ قال النَّبيُّ عِيْقِيُّ : ﴿ ضَدِكْتُ مِنْ نَاسِ

(١) النُّكُول : هو الامتناعُ منها وتركُ الإقدام عليها . (مهاية : ١١٧)

يُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ فِي كَبْلِ (١) الْحَدِيدِ - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ -). (حم) سهل بن سعد سعد. (يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ -). (حم) سهل بن سعد سعد. (الضَّادُ مَع الرَّاءِ)

١٩٩٩/٣١٠٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحُد ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاع ِ الْجَبَّارِ ) . ( بز ) عن تُوْبَانَ سَتَ .

## (الضَّادُ مَع ٱلْعَين)

َوْ بِالْأَرْضِ \_ قَالَهُ ﷺ لِمَنْ أَتَى لَهُ بِطَعَامٍ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَتَ .

## (الضَّادُ مَع الْغَين)

قُوْمِ لَا يُبْدُونَهَا لَكَ حَتَّى تَفْقِدُونِي ). (طك) عن عَلَيٍّ يَسْتُ قَالَ: بَكَا حَتَّى عَلَا بُكَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَذَكَرَهُ ).

## (الضَّادُ مَع ٱلْمِيم)

الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِي أَمَا فِي غَلِم المَيْنَ مَتِي مَوْتَةِ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ . وَعَلِمَ مَا فِي غَدِ

(١) كَبْل : قَيْدٌ صحم . (نهاية : ٤/١٤٤)

مَا أَنْتَ طَاعِمٌ وَلَا تَعْلَمُهُ ، وَعَلِمَ يَوْمَ الْبَعْثِ ، وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَةِ .

وَعَلِيمَ مَا فِي الْأَرْحَامِ). (عم) عن لقيط بن عامر المعتمد.

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٢٠٠٣/٣١٠٢٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الضِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) . ( بن ) عن ابن مسعُود سَعُود سَعَت .

# « حَرْفُ ٱلطَّاءِ » (الطَّاءُ مَع ٱلألِف)

٢٠٠٤/٣١٠٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( طَائِرُ كُلِّ عَبْدٍ فِي غُنُقِهِ ) . ( حم ) عن جابر سَفَّة .

٢٠٠٥/٣١٠٣٠ \_ قاَّل النَّبِيُّ ﷺ : (طَاعَةُ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافٌ

بِحَقِّهِ). ( طك ) عن ابن عبَّاس ﴿ الشَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ : مَا جَزَأَ (١) عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

## (الطَّاءُ مَع اللَّامِ)

٢٠٠٦/٣١٠٣١ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) . ( طس ) عن أنس منت . (طس ) الطَّاءُ مَع آلْهَاءِ)

٢٠٠٧/٣١٠٣٢ \_ قال النَّابِيُّ ﷺ : ( طَهِّرُوا هٰذِهِ الْأَجْسَادَ

(١) جَزَأً: كَفَنَى . ( نهاية : ١٦٦١)

طَهْرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِراً إِلَّا يَأْتِ مَعَهُ مَلَكُ فِي شَعَارِهِ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ شَعَارِهِ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي طَاهِراً ) . ( بز ، طك ) عن ابن عمر سَعَد .

#### (الطَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ: أَشْعَتْ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . أَنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . فَي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . إِنْ شَفِعَ لَمْ يُشْفَعُ لَمْ يُشَقَعْ ، وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَن مَن مَن مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

٢٠٠٩/٣١٠٣٤ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (طُوبِلِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَرِيفاً ) . (ع) عن أنس مَسَّدَ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ عَلَيْهُ جَنَازَةٌ فَذَكَرَهُ ) . (غ) عن أنس مَسَّدَ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ عَلَيْهُ جَنَازَةٌ فَذَكَرَهُ ) .

حَمَّالِ حُونَ قَلِيلٌ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ ، بَعْضُهُمْ أَدْتَرُ مِنْ بَعْضٍ ) . (حم، طس) عن ابن عمر سَتُ .

وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي . طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ) . (طك) عن عبد الله بن بشر رضت .

وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ۔ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۔ ) . (طُوبِلِي لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ۔ سَبْعَ مَرَّاتٍ ۔ ) . (ع) عن أنس مِن الشنة .

٢٠١٣/٣١٠٣٨ - قال النَّبَيُّ ﷺ : ( طُوبلي لِمَنْ أَدْرَكَنِي وَآمَنَ فِي وَصَدَّقَنِي - مَرَّتَيْنِ - ، وَطُوبلي لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْنِي وَآمَنَ وَآمَنَ فِي وَصَدَّقَنِي - مَرَّتَيْنِ - ، وَطُوبلي لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْنِي وَآمَنَ فِي وَصَدَّقَنِي - ثَلَاثاً - ) . ( طَكَ ) عن ابن عمر مَسَّتَ .

٢٠١٤/٣١٠٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (طُوبِي لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ ، وَبَكِي عَلَى خَطِيقَتِهِ ) . (طسص) عن ثوبان سَعَد.

٢٠١٥/٣١٠٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( طَوْقُ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طكس ، بز ) عن معاذ بن جبل سُتَ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَلِيْ جُبَّةً مُجَبَّنَةً حَرِيراً فَذَكَرَهُ ) .

## الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذا الْحَرف

٢٠١٦/٣١٠٤١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (الطَّاعُونُ رِجْسُ أَصَابَ مَنْ قَبْلُكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَلَد فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَـعَ بِبَلَد وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ) . (طك ) عن زيد ابن ثابت نشت .

٢٠١٧/٣١٠٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الطِّيرَةُ فِي السِّدَارِ وَالطِّيرَةُ فِي السِّدَارِ وَالْفَرَسِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرة مستن وَسَاقَ الْحديثَ

عنهُ مخرجه أحمد عن أبي حسّان قال : دَخَلَ رَجُلَان مِنْ بَنِي عاهِرِ عَلَى عَائِشَةَ مِسْد فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُريرة مِسْد يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَى عَائِشَة مِسْد فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُريرة مِسْد يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَى عَائِشَة وَطَارَت وَالْفَرَس ، فَغَضِبَتْ وَطَارَت وَطَارَت شَقَّةٌ مِنْهَا فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَس ، فَغَضِبَتْ وَطَارَت وَطَارَت شَقَّةٌ مِنْهَا فِي الشَّمَاءِ ، وَشِقَّةٌ مِنْهَا فِي الأَرْض (١) وَقَالَت : وَالَّذِي شَقَّةٌ مِنْهَا فِي الشَّمِ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّا قَالَ : أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّد مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَطَّ إِنَّمَا قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ هِنْ ذَلِكَ ، انْتَهٰى ) .

٢٠١٨/٣١٠٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( الْأَطْفَالُ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . (ع. بز. طس ) عن أنس سَتَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : الْجَنَّةِ ) . (ع. بز. طس ) عن أنس سَتَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ) .

٢٠١٩/٣١٠٤٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَلَرٍ). (بز) عن عائشة سُسِد .

## « حَرْفُ ٱلظَّاءِ »

## (الظَّاءُ مَع اللَّام)

الْقِيَامَةِ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر سَعْتَ .

## الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِفَ ﴿

٢٠٢١/٣١٠٤٦ مِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الظَّلْمُ ثَلَاثَةُ : فَظُلْمُ لَا يَعْفِرُهُ اللهُ. فَأَمَّا الظَّلْمُ لَا يَعْفِرُهُ اللهُ. فَأَمَّا الظَّلْمُ

(١) مبالغة في الغضب والغيظ . (مهاية : ٢/٤٩٢)

حرف العين

الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ : فَالشِّرْكُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : « إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِمٌ »، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللهُ : فَظُلْمُ الْعِبَادِ لأَنْفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ﴿ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ : فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ) . ( بز ) عن

## « حَرْفُ ٱلْعَيْنِ » (الْعَيِنُ مَعِ ٱلْأَلِف)

٢٠٢٢/٣١٠٤٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (عَائِدُ اكْريض يَخُوضُ في الرَّحْمَةِ - وَوَضَعَ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَركِهِ هَكَاذًا مُقْبِلًا وَمُدْبِراً، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ) . (جم، طك) عن أبي أمامة ).

٢٠٢٣/٣١٠٤٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( عَاشُورَاءُ عِيدُ نَمَيٍّ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ ﴾ ﴿ بِزَ ﴾ يعن أبي هُريرةَ منافض .

٢٠٢٤/٣١٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﴿ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَدْرِ فِي الْبَوْل ، فَاسْتَنْزهُوا مِنَ الْبَوْل ) . ( بز الطك) عن ابن عبّاسَ مست.

(الْعَينُ مَع ٱلْجِيم)

٢٠٢٥/٣١٠٥٠ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ : ﴿ عَجِبْتُ لَأَقُوام يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ وَهُمْ كَارِهُونَ ). (طلك) عن أبي هريرةَ سَعْتَ. ٢٠٢٦/٣١٠٥١ \_ قال النَّبِي عَلِيهِ : (عَجبْتُ لِلْمُؤْمِن ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ). (حم، ع) عن أَنِس بِما عَنِي وَجَزَعُهُ مِنَ السُّقْمِ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السُّقْمِ أَحَبُ الْمُؤْمِن وَجَزَعُهُ مِنَ السُّقْمِ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السَّفْمِ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَمُ مَا لَهُ فِي السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقِيلَ: سَقِيمَ الدَّهْرِ ثُمَّ رَفَعَ عَلَيْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ. يَا رَسُولَ اللهِ مِمْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ. عَجِبْتُ مِنْ مَلكَيْنِ كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْداً فِي مُصَلَّى كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَجِدَاهُ فَرَجَعًا، فَقَالاً: يَا رَبَّنَا ! عَبْدُكَ فُلَانٌ كُنَّا نَكْتُبُ لَهُ فِي يَجِدَاهُ فَرَجَعًا، فَقَالاً : يَا رَبَّنَا ! عَبْدُكَ فُلَانٌ كُنَّا نَكْتُبُ لَهُ فِي عَلِيهُ وَلَمْ يَجِدَاهُ فَرَجَدُنَاهُ قَدْ حَبَسْتَهُ فِي يَحِدُاهُ فَرَجَدُنَاهُ قَدْ حَبَسْتَهُ فِي يَعْمَلُهُ وَي يَعْمَلُهُ وَلَى اللّهِ عَمَلَهُ اللّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَي مَلكَيْنِ عَمَلَهُ اللّهُ تَعَالَى : اكْتُبُوا لِعَبْدِي النّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صَلَاتِكَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : اكْتُبُوا لِعَبْدِي النّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَلَى اللّهُ يَعَالَى اللّهُ تَعَالَى : اكْتُبُوا لِعَبْدِي النّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَلَهُ أَجْرُكُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجْرُهُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجْرُهُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجْرُهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَلَهُ أَجْرُهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ ) . ( طَك ، بز ، طس ) عن عتبة بن مسعُود سُتُنْ مَعْ الدَّال)

٢٠٢٨/٣١٠٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (عُدَّ الْآيَ فِي التَّطَوُّعِ ِ وَلَا تَعُدَّهَا فِي الْقَطَوْعِ ِ

عَلَى : لَا ، قَالَ : تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَدَ قَالَ لَا ، قَالَ : فَصَلَّيْتَ عَلَيْ اللهُ مَا النَّبِي عَلَيْقَ : (عُدْتَ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَة ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصَبْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصَبْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصَبْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ مِنْكَ ، وَذَلِكَيَوْمَ الْجُمْعَةِ ) قَالَ : فَأَصِب مِنْهُمْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ مِنْكَ ، وَذَلِكَيَوْمَ الْجُمْعَةِ ) (طس ) عن ابن عمر مَن ابن عمر المُن اللهُ اللهُ

#### (الْعَينُ مَع ٱلذَّال)

عَظِيم ، اِلْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي اللهِ مَنْكَ ) . ( طك ) عن عروة بن الزَّبير مُرسَلًا قَالَ : لَمَّا دَخَلَتِ الْحَلْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَذَكَرَهُ ) . الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَذَكَرَهُ ) . ( الْعَينُ مَع آلرَّاءِ )

٢٠٣١/٣١٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ ثُمُّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّةً عَنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمُّتُ .

تَعَالَمُ السَّمُواتِ عَلَيْ السَّمُواتِ عَلَيْ السَّمُواتِ عَمَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهَا اسْمِى : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَجَدْتُ فِيهَا اسْمِى : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مِنْ خَلْفِي ) . (ع ، طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَد. وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مِنْ خَلْفِي ) . (ع ، طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَد. وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ مِنْ خَلْفِي ) . (ع ، طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَد.

مَفْتُوحٌ لِأُمَّتَى بَعْدِى فَسَرَّنِي ، فَأَذْرَلَ اللهُ تَعَالَى : « وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللهُ تَعَالَى : « وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ) . ( طس ) عن ابن عبّاس مُنَّتَ .

٢٠٣٤/٣١٠٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ الْ فَرْضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الْآخِرَةِ ، فَخُمِعَ الْأُولُونَ وَالْآخِرُونَ بِكَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الْآخِرَةِ ، فَخُمِعَ الْأُولُونَ وَالْآخِرُونَ بِكَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ مِنْكَ بِصَعِيدٍ وَاحِد ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ مِنْكَ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ قَالُوا : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، وَأَنْتَ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ قَالُوا : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، وَأَنْتَ

ُ ٢٠٣٥/٣١٠٦٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَمِنِيًّ كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَمِنِيًّ كُلُّهَا مِنْحَرُّ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْحَرُ .

وَكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ وَكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ مِا حَقَالَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّقَطَةِ ). (طك) عن عقبة بن ما حقالَهُ عَلَيْهِ لِمَنْ سَأَلَهُ عَن اللَّقَطَة ). (طك) عن عقبة بن سويد عن أبيه ).

بِأَهْلِهِ ، يُغْلِقُ بَاباً ثُمَّ يُرْخِي سِتْراً ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا

خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ، عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا فَلَا تَفْعَلُوا فَرُخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّا مَثَلُ ذَٰلِكَ شَيْطَانَ لَقِي شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى فَإِنَّا مَثَلُ ذَٰلِكَ شَيْطَانُ لَقِي شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا). (بز) عن أبي سعيد مشخد. حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا). (بز) عن أبي سعيد مشخد.

٢٠٣٩/٣١٠٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عُقْرُ جَهَنَّمَ تَتَعُوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّة ، وَأَعَدَّهُ اللهُ لِلْقُرَّاءِ الْمَرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّة ، وَأَعَدَّهُ اللهُ لِلْقُرَّاءِ الْمَرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ أَبْغُضَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ قَارِئُ نُزُولُ الْعَمَالَةِ ) . (طس ) عن أَيْ هُريرة مَنْتُ .

## (الْعَينُ مَع آللاًم)

٢٠٤٠/٣١٠٦٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عَلِّمِي حَفْصَةَ رُقْيَةَ النَّمِي حَفْصَةَ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ). (حم) عن حفصة مُسَسِّم قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا الشِّفَاءُ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ فَذَكَرَهُ).

٢٠٤١/٣١٠٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عَلَامَ تَدَعُونَ أَوْلَادَكُنَّ؟ وَلَا لَكُنَّ؟ أَلَا أَخَذْتِ قِسْطاً بَحْرِيًّا ثُمَّ أَسْعَطْتِيهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَلَا أَخَذْتِ قِسْطاً بَحْرِيًّا ثُمَّ أَسْعَطْتِيهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَلَا أَخَذْتِ قِسْطاً بَحْرِيًّا ثُمَّ أَسْعَطْتِيهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدُواءٍ إِحْدَاهُنَّ ذَاتُ الْجَنْبِ). (بن ) عن عائشة منتسلم.

٢٠٤٢/٣١٠٦٧ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ : (عَلَامَ تَدْخُلُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ ) . (طلك، حم ) بأَسَانِيدَ عن أَبِي كَبشةَ

قَالَ : لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكِ تَسَارَعُوا إِلَى أَهْلِ الْحِجْرِ لِيَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَذَكَرَهُ).

تَحَاهُ ، هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ ، بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اغْتَسِلْ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهُ فِى قَدَحِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهُ فِى قَدَحِ وَجُهَهُ وَيَكُو مَنْ خَلْفِهِ فَعَلَ رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ صَبِ ذَلِكَ المَاءَ عَلَيْهِ ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ صَبِ ذَلِكَ المَاءَ عَلَيْهِ ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَعَ النَّاسِ فَمُ يَكُونُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَرَاحَ سَهْلُ مَعَ النَّاسِ لَيْهُ بَعْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

مِنْ بَيْتِ أَيْ بَكْرٍ ، فَإِنِّي كَا أَبَا بَكْرٍ ! فَالْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَنْظُرُوا إِلَى هٰذِهِ الْأَبْوَابِ اللَّاصِقَةِ فِي المَسْجِدِ فَسُدُّوهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَيْتِ أَي بَكْرٍ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدَحْبَةِ مِنْ بَيْتِ أَي بَكْرٍ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدَحْبَةِ مِنْ فَي بَكْرٍ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدَحْبَةِ مِنْ فَي الصَّدَخْبَةِ مِنْ فَي الصَّدِي فِي السَّدِي فِي الصَّدِي فِي المَاسَلِي السَّدِي فِي الصَّدِي فِي الصَّدِي فِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَاسَدِي المَاسِلِي المَّذِي فِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدِي المَدْوقِي المَدِينِ المَدْوقِي المَدِينِ المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدَوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدِينِ المَدْوقِي المَدِينِ المَدِينَ المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدِينِ المَدِينِ المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدَوقِي المَدِينِ المَدْوقِي المَدِينِ المَدْوقِي المَدْوقِي المَدَوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَدِينَ المَدِينِ المَدْوقِي المَدْوقِي المَدْوقِي المَد

وَالْإِلْفِ وَالطَّائِرِ المَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارِكِ اللَّهُمَّ، دُقُّوا عَلَى بَواكِ اللَّهُمَّ، دُقُّوا عَلَى بَوابَتَيْهِ فَجِيءَ بِدُفَّ فَصَرَبَهُ بِهِ وَنُثِرَ عَلَيْهِ الْفَاحِهَةُ وَالسَّكَّرُ عَلَى بَوابَتَيْهِ فَجِيءَ بِدُفَّ فَضَرَبَهُ بِهِ وَنُثِرَ عَلَيْهِ الْفَاحِهَةُ وَالسَّكَرُ عَلَى بَوابَتَيْهِ فَجِيءَ بِدُفَّ فَضَرَبَهُ بِهِ وَنُثِرَ عَلَيْهِ الْفَاحِهَةُ وَالسَّكَرُ عَلَى النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ ؟ قِيلَ : أَو لَمْ فَكُفَّ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهِبَةِ الْعَسَاحِرِ ، أَمَّا تَنْهَ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاحِرِ ، أَمَّا

الْعُرْسَاتُ فَلَا ، فَجَاذَبَهُمْ ﷺ وَجَاذَبُوهُ ) . ( طك ) عن معاذ بن

جَبَل مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَاكَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَاكُ رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَكُرَهُ).

٢٠٤٦/٣١٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : (عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةٌ

وَلَا يَحِلُ أَنْ يَتُوَكَّى رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ). (ع) عن جابرٍ مِنْكُ .

٢٠٤٧/٣١٠٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيةٍ : ﴿ عَلَى كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ

فَامْتَهِنُوهَا(١)). (طس) عن محمَّد بن حمزةَ بن عمرو الْأَسلمي سَتَعَمَّد.

٢٠٤٨/٣١٠٧٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ الْبُن ِ آدَمَ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَكْعَتَا الضَّدِخِي ) . (طسص) عن ابن عبّاس مشت .

تَوْمِ صَدَقَةٌ ، قِيلَ : مَنْ يُطِيقُ هٰذَا ؟ قَالَ : إِمَاطَتُكَ الْأُذِي عَنِ يَوْمِ صَدَقَةٌ ، قِيلَ : مَنْ يُطِيقُ هٰذَا ؟ قَالَ : إِمَاطَتُكَ الْأُذِي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ عَلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَعَيَادَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ المَريضَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ المَريضَ صَدَقَةٌ ، وَرَدَّ الْسُلِمِ عَلَى السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدَّ الْسُلِمِ عَلَى السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدَّ السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدَّ السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى ال

٢٠٥٠/٣١٠٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (عَلَيْكَ بِالْبِيضِ :

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) . ( طكس ) عن ابن عمر ﴿ مِنْسَتُمْ .

٢٠٥١/٣١٠٧٦ - قال النَّبيُّ ﷺ : ( عَلَيْكَ يَا أَبَا ذَرِّ

(١) امتهنئوها: أي ابتلَا لئوها في الخدمة: (نهاية: ٣٧٦)

بِتَقُوٰى اللهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ، قَالَ : زدْنِي، قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآن وَذِكْر اللهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نُورٌ لَكَ فِي السَّمْوَات وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ ، قَالَ : زدْنِي ، قَالَ : لَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، قُلْتُ : زَدْنِي، قَالَ : عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّــهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْر فَإِنَّهُ مَرَدَّةً لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، قَالَ: زِدْنِي قَالَ : انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّـهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدُري نِعْمَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، قَالَ: زدْني، قَالَ: صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ، قَالَ : زَدْنِي، قَالَ : لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبير وَلَا وَرَغَ كَالْكُفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ ) . ( طلك ) عن

قَانِكُمْ سَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ عَنِّى، فَهَنْ عَقَدَلُ آنِ فَإِنَّكُمْ سَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْم يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ عَنِّى، فَهَنْ عَقَدَلُ أَوْ بَيْتًا مِنْ شَيْئًا فَلْيُحَدِّيثُ عَلَى فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ أَوْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ). (طك) عن مالك بن عبد الله الغافقي مِنْتَ.

٢٠٥٣/٣١٠٧٨ \_ قال النَّبيُّ عَيَالِيُّ : ﴿ عَلَيْكُم مِ بِالْأَسُودَانِي ۗ

مِنْهُ الْأَرَاكُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنِيهِ وَأَنَا أَرْعَى الْغَنَمَ، قِيلَ: رَعَيْتَ قَالَ: نَعَمْ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا). (طس) عن عبد الرَّحمٰن قَالَ: نَعَمْ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا). (طس) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف سَفَ قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَجْتَنِي ثَمَرَ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ لَجْتَنِي أَلَى آخِرِهِ).

٢٠٥٤/٣١٠٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عَلَيْكُمْ بِالشِّيا النَّبِيَ عَلَيْكُمْ بِالشِّيابِ النِّياءَ كُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا أَمْوَاتَكُمْ ). (بز، طس) عن أَنس مِن المُنت .

٢٠٥٥/٣١٠٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَـةِ وَالْقِسْطِ الْبَحْرِيِّ). (بز، طس) عن أنس سَعَن .

٢٠٥٦/٣١٠٨١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً ، مَنْ يُشَادِدْ هَلْهَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ ) . (حم ) عن بريدةَ الْأُسلمي سَتَ .

٢٠٥٧/٣١٠٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِا الْوُضُوءُ). (عَلَيْهَا الْوُضُوءُ). (طس) عن ابن عمرو سَعْتَ أَنَّ بسرة بنت صفوان سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ عَن المَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَذَكَرَهُ).

٢٠٥٨/٣١٠٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (عَلَيُّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ، وَالْحَقُّ، وَالْحَقُّ، وَالْحَقُّ، وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ). (بز) عن محمد بن إبراهيم التَّميمي سَعْتَ. مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ). (بز) عن محمد بن إبراهيم التَّميمي سَعْتَ. (عَلِيٌّ حَيْثُ كَانَ) حُوْضِي النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (عَلِيُّ صَاحِبُ حَوْضِي النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (عَلِيُّ صَاحِبُ حَوْضِي النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (عَلِيُّ صَاحِبُ حَوْضِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فِيهِ أَكُوابٌ كَعَدَدِ النُّجُومِ ، وَسِعَةُ حَوْضِي مَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ ) . (طس ) عن أبي هُرَدِرةَ سَعَتَ .

وَالْقُرْ آنُ مَعَ عَلِيًّ ، لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (طك ) عن أُمِّ سلمة رسس .

#### (الْعَينُ مَع الميم)

٢٠٦١/٣١٠٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُمُرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، وَالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي الدَّارِ إِلَّالنَّحْلُ ) . (ع) عن أَنس سَتَ. لَيْلَةً ، وَالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي الدَّارِ إِلَّالنَّحْلُ ) . (ع) عن أَنس سَتَ. النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . (بز) عن ابن عمر سَتَهُ .

٢٠٦٣/٣١٠٨٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيكِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٌ ) . (حم ، بز ، طكس) عن رافع بن خديج مَسْتُ. قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ فَذَكَرَهُ ) . قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ فَذَكَرَهُ ) . (الْعَينُ مَع آلنُون)

تَعَالَى وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ رِجَالُ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْشَى لَيَاضُ وَكُوهِم نَظَرَ النَّاظِرِينَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِم وَقُرْبِهِم مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١) جَمَاعَاتِ بِمَقْعَدِهِم وَقُرْبِهِم مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١) جَمَاعَاتِ بِمَقْعَدِهِم وَقُرْبِهِم مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١) جَمَاعَاتِ (١) قوارع: أكفاء كُرماء.

الْقَبَائِلِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقَى آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ). (طك) عن ابن مسعُود سَفَخَد. كَمَا يَنْتَقَى آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ). (طك) عن ابن مسعُود سَفَخَد. وقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عِنْدَ أُمِّكَ فُرْقَانٌ ، لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْجِهَادِ ) . (طك) مِنَ الْأَجْرِ فِي الْجِهَادِ ) . (طك) عن ابن عبَّاسِ سَفَخَد .

## (الْعَينُ مَع الْواو)

الْجَنَازَةَ ) . (طك) عن عوف بن مالك مشت .

يُعَوِّذُ بِهَا إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَأَنَا أُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يَعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. سَمِعَ اللهُ دَاعِياً لِمَنْ دَعَاهَا، وَرَأَى اللهُ مَرْمٰى لِمَنْ رَمٰى) . (بز) عن أبي عوف مستن .

## الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِف

٢٠٦٨/٣١٠٩٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْعارِيَةُ مُؤَدَّاةُ ) . ( بز ) عن ابن عمر منتشد.

عن ابن مسعُود سَعَتَ .

. ( الْعِدَةُ عَطِيَّةُ ) . ٢٠٧٠/٣١٠٩٥ ـ قال النَّبِيُّ عَظِيَّةً ) . ( الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ ) . ( طس ) عن قباث بن أُشيم اللَّيثي مَشَّنَهُ .

٢٠٧١/٣١٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضَ ) . ( بز ) عن معاذ رست . لبَعْضَ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضَ ) . ( بز ) عن معاذ رست . لبَعْضَ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضَ ) . ( بز ) عن معاذ رست . وقال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاءُ ) . ( حم ، بز ) عن عائشة رست .

الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ). (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقِع مَسْعَد. اللَّسَقِع مَسْعَد. الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ). (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقِع مَسْعَد. الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ). (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقِع مَسْعَد. والنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَالُ فَي وَالرَّعَافُ مِنَ النَّسَعُولُ وَالْعَيْعُ وَالرَّعَافُ مِنَ النَّسَيْطَانِ). (طلك) عن ابن مسعُود مَسْعَتَهُ .

نَاطِقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيةٌ، وَلَا أَدْرِي). (طس) عن ابن عمر سَعَدَ موقوفاً). نَاطِقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيةٌ، وَلَا أَدْرِي). (طس) عن ابن عمر سَعَدَ موقوفاً). ٢٠٧٦/٣١١٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ ). (طص ) عن الْحِسين بن عَلَى سَعَيْد .

٢٠٧٧/٣١١٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْعُلَمَاءُ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ) ( بِز ) عن أَبِي الدَّرْدَاءِ مَا الْمُعَدَ وَهُوَ فِي السَّنَنِ بِلَفْظِ : الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) الْأَنْبِيَاءِ ) .

كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ) . (حم ) عن عامر بن ربيعة مشتن .

٢٠٧٩/٣١١٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْعُمْرَى جَائِزَةُ لِمَنْ أَعْمَرَهَا ، سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ) . أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبِي جَائِزَةُ لِمَنْ أَرْقَبَهَا ، سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ) . ( طلت ) عن ابن الزُّبير مَسْتَهَ .

٢٠٨٠/٣١١٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( الْعَيْنُ حَقَّ يَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسَد . « حَرْفُ ٱلْغَيْنِ »

(الغين مَع الْيَاءِ)

٢٠٨١/٣١١٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَإِنَّ

أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ). (بز) عن أنس سنت.

٢٠٨٢/٣١١٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ غَيْرَتَانِ : إِحْدَاهُمَا

يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللهُ، وَمَخِيلَتَانَ: إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْغَيْرَةُ اللهُ، وَالْغَيْرَةُ

فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ يُبْغِضُهَا اللهُ، وَاللَّخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللهُ، وَاللَّخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللهُ، وَاللَّهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ). (حم، طك)

عن عقبة بن عامر سعت

المُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٢٠٨٣/٣١١٠٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاعُ فَيُقَالُ لَهُ : ( الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاعُ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا كَانَ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَفِعْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَتَ .

٢٠٨٤/٣١١٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ . (طس ) عن جابرٍ نست .

النَّبِيُّ عَلَيْ الظُّلْمِ) ٢٠٨٥/٣١١١٠ أَقَالُ النَّبِيُّ عَلِيدٍ : ﴿ الْغُلُّ طَرَفُ مِنَ الظُّلْمِ ﴾

( طك ) عن خُبشِي بن جنادة سَسَتُ .

## $_{ ilde{a}}$ وَكُونُ الْفَاءِ $_{ ilde{a}}$

#### (الْفَاءُ مَع ٱلْإِلْف)

٢٠٨٧/٣١١١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ). (حم) عن أبي سعيدٍ عن أبي أبي سعيدٍ

#### (الْفَاءُ مَع ٱلتَّاءِ)

٢٠٨٩/٣١١١٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( فُتِحَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْمِلْدِينَةُ بِالْقُرْآنِ ) . ( بز ) عن عائشة رسَّ . . ( الْفَاءُ مَع ٱلرَّاءِ )

مِنْ أَرْبُع : الْخَلْقِ ، وَالْخُلُقِ وَالْرِّزْقِ ، وَالْأَجَلِ ) . (طس) عن ابن مسعُودِ مَعْتُ .

#### (الْفَاءُ مَع ٱلضَّاد)

على الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكِ بِسَبْعِينَ صَلَاةً). (حم، بز،ع) عن عائشة . الصَّدة بِسِوَاكِ عِلَى الصَّلَاة بِعَيْرِ سِوَاكِ بِسَبْعِينَ صَلَاةً). (حم، بز،ع) عن عائشة . السَّد .

النَّسَاءِ كَفَضْلَ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ). ( طَكَ ) عن عبد النَّسَاءِ كَفَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ). ( طَكَ ) عن عبد الرَّحْمَٰن بن عوف سَائِرِ الطَّعَامِ.

المُرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ المَخِيطِ فِي الطِّينِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَا اللهَ يَسْتُرُهُ اللهُ اللهُ يَسْتُرُهُ اللهَ يَسْتُرُهُ اللهُ الله

٢٠٩٤/٣١١١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

بِخَصْلَتَيْن : كَانَ شَيْطَانِي كَافِراً فَأَعَانَى اللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، وَنَسِيتُ الْخَصْلَةَ الْأَخْرَى). (بز) عن أبي هُريرةَ مِنْتَ .

٢٠٩٥/٣١١٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( فَضَلْتُ عَلَى الْأَنْبِياء

بِسِتٌ لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدُ كَانَ قَبْلِي، غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَلَخَّرَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَد كَانَ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ أَتَّى خَيْرَ الْأَمْم ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأَعْطِيتُ الْكُوثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ صَاحِبَكُمْ الْكَوْثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَكُوثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَكُوثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَكُوثَرَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللَّهِ الْمَعْبِيلَةِ الْمَعْلَمِةِ ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ) . لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ) .

## (الْفَاءُ مَعِ ٱللَّام)

٢٠٩٦/٣١١٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( فَلَقَ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ اللهُ

رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ). (بز) عن جابرٍ مَصْمَ قَالَ: جَاءَرَجُلُّ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْ الصَّيَامِ ، فَشُغِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ ابنُ جَاءَرَجُلُّ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْ الصَّيَامِ ، فَشُغِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ ابنُ مَسْعُودِ مَسْعُودِ مَصْمَ رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : مَعْمُ رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكُ فَذَكَرَهُ ).

عَلَى رَجُلِ رُوحُهُ مُرْتَهَنُ فِي قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، عَلَى رَجُلِ رُوحُهُ مِلْ قَمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ). فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ). فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ). (طس) عن أنس سَتَ قَالَ: أُتِي بِرَجُل لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ! أُتِي بِرَجُل لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ! وَعَمْ فَذَكَرَهُ ).

#### (الْفَاءُ مَع ٱلْهَاءِ)

خَمِيمَةٌ ) . ( طك ) عن سهل بن حارثة سَتَ قَالَ : اشْتَكَى قَوْمٌ وَهِيَ الْمُنْكَى قَوْمٌ وَهِي الْمُنْوا دَاراً وَهُمْ عَدَدٌ فَفَنَوْا فَذَكَرَهُ ) . ( طك ) عن سهل بن حارثة سَتَ قَالَ : اشْتَكَى قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ سَكَنُوا دَاراً وَهُمْ عَدَدٌ فَفَنَوْا فَذَكَرَهُ ) .

## (الْفَاءُ مَع ٱلْيَاءِ)

وَالْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَالْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبِيلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبِيلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهُ، وَالْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا لَا يَنْفَعُهُ وَلِي اللَّهَ عَلَيْهِ يَدُومَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْغَارِمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ فَهُوَ كَيَّةٌ عَلَيْهِ يَدُومَ الْقِيامَةِ). (حم) عن أي ذر مستر.

الْغَنَمِ فَرَعُ ، وَيُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُكَمَّسُ رَأْسُهُ بِدَمَ ) . (جه ، الْغَنَمِ فَرَعُ ، وَيُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُكَمَّسُ رَأْسُهُ بِدَمَ ) . (جه ، طكس ) عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيهِ ) .

(١) الفَرَعُ : أول ما تلكُ ه النَّاقة أو الغنم . ( ن – ٧/١٦٧)

فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ : ﴿ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَس دِينَارٌ ) . ﴿ طس ﴾ عن جابر سَمِّتُ .

المَوْأَةُ فَتَجِدُ زَوْجَهَا قَدْ مُسِخَ قِرْداً لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ). (طس) عن أَي سعيد سعيد سعيد سعيد المَ

٢١٠٤/٣١١٢٩ - قال النَّبِيُّ عَيَّكِ : ( فِي الْأَنْفِ إِنِ اسْتَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْمَنْ الدَّخْلُ الدَّفْسِ ، وَفِي الْمَنَقِّلَةِ خَمْسَةَ الرَّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمَنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي الْمَنَقِ خَمْسُ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ ، وَفِي الْمَنْ إِصْبَعِ مَنْ الْمَنْ عَشْرٌ وَفِي الْمَنْ عَمْر مَا عَمْر مَا اللَّيْنَ عَمْر مَا اللَّيْنَ عَمْر مَالْكَ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُنْ عَشْرٌ ) . ( بن ) عن عمر مَا اللَّيْنَ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْرُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيْ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْم

عشرين وَمِائَة ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْن ، فَإِنْ رَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْن ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْن ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَةِ فَفِيهَا ثَلَاثُ إِلَى ثَلَاثُلاثِمِائَة ، فَإِذَا كَثُرَت الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاة شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَة جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاة شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَة جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ مُنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَة مُسِنَّةٌ ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرِينَ بَقَرَة مُسِنَّة ثَلَاثُ شِياه ، وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ مَعْسَ وَثَلَاثِينَ ، وَفِي خَمْس وَعَشْرِينَ بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ قَامِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلْى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ

زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة، فَإِنَّ كَثُرَت الْإِبلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ،

وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ) . (طَسَ ) عَن أَنس مِنْ الْسُونِ . وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ

الصَّوْتُ، وَفِى ذِى الْقَعْدَةِ تَمِيزُ الْقَبَائِلُ. وَفِى شَهْرِ رَمَضَانَ الصَّوْتُ، وَفِى ذِى الْحِجَّةِ سَلْبُ الْحَاجِّ). (طس) عن أبي هُريرةَ رَاسَة .

رَّي أَجْرٌ ) . (حم) عن ابن عمر رَسُتُ أَنَّ وَجُلَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( فِي كُلِّ ذَات كَبِد حَرَّي أَجْرٌ ) . (حم) عن ابن عمر رَسُتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ وَعَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : إِنِّي أَنْزَعُ فِي حَوْضِي حَتِي إِذَا مَلَاتُهُ لَا تَرِدُ لِغَيْرِي بَعِيرٌ إِلَّا سَقَيْتُهُ ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ أَجْرٌ فَذَكَرَهُ ) .

تَشَهُّدُ وَتَسْلِمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الْصَّالِحِينَ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ منسه .

٢١٠٩/٣١١٣٤ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( فِي أُمَّتِي قَوْمٌ بِكَثْرَ عُونَ اللَّهِ أَلَّ فَي أُمَّتِي قَوْمٌ بِكَثْرَ عُونَ اللَّهُ وَآنَ يَنْتُرُونَهُ مِثْلَ الدُّقْلِ ) . (ع) سراقة بن مالك سنت .

تَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَادَ فِي عُمْرِهِ . وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . ( فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبُ : ( فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَادَ فِي عُمْرِهِ . وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . ( بز ) عن ابن عباس مناشئه .

تَعَانِ: ﴿ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ﴿ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةُ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةُ الْيَكَيْنِ إِلَى اللَّهِ فَقَيْنِ ). (بز) عن عائشة سَسَد.

٢١١٢/٣١١٣٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( فِي الْجُمُعَةِ سَاعَـةٌ لَا يَدْعُو الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ، قِيلَ : مَا هِيَ ؟ قَالَ :

ذَٰلِكَ حِينَ يَقُومُ الْإِمَامُ ) . (طك) عن ميمُونةَ بنتِ سَعد رات .

تَهُ الرَّيَّانُ ، لَا يَدْخُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الصَّائِمُونَ ) . ( طك ) عن أَيْ الْكَانُ ، لَا يَدْخُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الصَّائِمُونَ ) . ( طك ) عن أَي هُريرةَ مَا مُنْ .

تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ). (حم ) عن أَبِي سعيد الْخدري مَنْ يُعَاتِلُ عَلَى الْخدري مَنْ يُعَاتِلُ عَلَى الْخدري مَنْ يُعَاتِلُ عَلَى الْخدري مَنْ يُعَاتِلُ عَلَى الْخدري مَنْ أَبِي سعيد الْخدري مَنْ عَنْ أَبِيلُهِ عَنْ أَبِي سعيد الْخدري مَنْ عَنْ أَبِي سعيد الْخدري مَنْ يُعْمَا قَاتَلْتُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِي سعيد اللّهَ عَنْ أَبِي سعيد اللّهَ عَنْ أَبِي سعيد اللّهَ عَنْ أَبِي سعيد اللّهَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ

# الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

تَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ الطَّاعُونِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (حم، كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (حم، كَالْفَارِّ مِنَ الرَّجْفِ<sup>(۱)</sup>، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (حم، بز، طس) عن جابر ).

الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ ) . ( طك ، بز ) عن سمرة مسترة مناهمة .

(١) الرَّجْفُ : الحركة والاضطراب . ﴿ رَجَالِة : ٢/٢٠٣ )

#### ربع حبن (الرَّحِيُّ الْهِجَنِّ كَيْ السِّكِيْرَ الْهِزُودَ كَرِيْرَ

# « حَرْفُ ٱلْقاف (الْقاف مَع ٱلألِف)

تَا تُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْتَ صَفَّيْنِ اخْتَلَفَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَاضْرِبْ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْتَ صَفَّيْنِ اخْتَلَفَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَاضْرِبْ حَتَّى يَسْلَمَ ، وَاقْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَى تَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيةٌ ، أَوْ يَدُّ خَاطِئَةٌ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ يَسْتَدَ .

٢١١٨/٣١١٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ) . (ع ، حم ) عن أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ) . (ع ، حم ) عن أَنس سَتَ .

عَنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي). (طك) عن معاوية بن جندب سَاتَ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: اشْتَدَّ عَلَى اللهُ تَعَالَى: اشْتَدَّ عَلَى اللهُ تَعَالَى: اشْتَدَّ عَضَبِي عَلَى الظَّالِمِ وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي ) . (طسص ) عن عَلَى الظَّالِم وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي ) . (طسص ) عن عَلَى النَّالِم وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي ) .

الله على : إِنَّمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَبِتُ مُصِرًا عَلَى مَعْصِيتِي ، وَقَطْعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي ، وَرَحِمَ الله عَلَى مَعْصِيتِي ، وَقَطْعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي ، وَرَحِمَ الله عَلَى مَعْصِيتِي وَلَا أَرْمَلَةً ، وَرَحِمَ الله عَلَى مَعْصِيلِ وَالْأَرْمَلَة ، وَرَحِمَ الله عَلَى الله

فِي الظُّلْمَةِ نُوراً، وَفِي الْجَهَالَةِ عِلْماً، وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلَ ِ الْظُلْمَةِ نُوراً، وَفِي الْجَهَالَةِ عِلْماً، وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثُلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ ). ( بز ) عن ابن عبّاس مَسْتَدَ .

اللَّهُ عَالَى : إِنَّ عَالَى : إِنَّ عَالَى : إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ ، يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ ) . (بز) عن أَبِي هُرِيرة مَا اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْبَيْهِ ) . (بز) عن أَبِي هُرِيرة مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تَعَالَمُ عَنَّ وَجَلَّ: إِنَّ وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: إِنَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ وَجَلَّ: إِنَّ وَلَيَائِي مِنْ عِبَادِي ، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكُرُ بِذِكْرِي وَأُخْرِي مِنْ الْجِمُوح وَرَّوْنَ بِذِكْرِي وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ ). ( طلك ) عن عمرو بن الْجِمُوح وَرَّوْمَهُمْ .

اللّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ (١) لِلّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ (١) لِللّذِينَ يَتَحَادُقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلّذِينَ يَتَصَادُقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِللّذِينَ يَتَصَادُقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَمَا مِنْ مُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلاً دِ مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا مِنْ مُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلاً دِ مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَنْ اللهُ الْجَنَّة بِفَضل رَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ ) . ( طكص ، الْحِنْ عَمُو بن عنبسة الله المَا الله المَا الله الله المَا الله المَا الله الله الله المَا الله المَا الله المَا الله الله المَا الله الله المَا الله المَا الله الله المَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ الله المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الصّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (بِنِ) عِن أَبِي هُرِيرةَ رَاحَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الصّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (بِنِ) عِن أَبِي هُرِيرةَ رَاحَةً .

٢١٢٦/٣١١٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

(۱) يتباذلُونَ : هم الذين يتركون التزين والتهاؤ بالهيئــة الحسنة على وجه التواضع . ( نهاية : ١/١١١ ) جُنَّةُ يُسْتَجَنُّ بِهَا عَبْدِى مِنَ النَّارِ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ! لَخَلُوفُ فَم الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ). (طك) عن بشير ابن الْخصاصية مَنْ مَنْ رَبِح الْمَسْكِ). (طك) عن بشير ابن الْخصاصية مَنْ مَنْ مَنْ رَبِح الْمَسْكِ).

٢١٢٧/٣١١٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( قَالَ اللهُ تَعَالَى : اللهُ تَعَالَى ) . ( حم ، طك ) عن الْعرباض بن سارية مستن .

عَبْدِى اللهُ مَنْ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِى ) . (طك ) عن أَبِي عَبْدِى اللهُ مَنْ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِى ) . (طك ) عن أَبِي عَبْدِى اللهُ مِنْ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِى ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرة مِنْ أَخْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ ) .

عَقَّتُ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ كَلَّذِينَ يَتَحَادُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةً يَقَدُمُ عَلَي اللهِ لَهُ تَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةً يَقَدُمُ عَلَي اللهِ لَهُ تَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةً يَقَدُمُ عَلَي اللهِ لَهُ تَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةً يَقَدُمُ عَلَي اللهِ لَهُ تَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنْ

صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ). (طسص، حم) بنحوه عن عمرو بن عنبسة يَنْدَ .

٢١٣٠/٣١١٥٥ - قال النّبي عَلَيْ : (قَالَ اللهُ تَعَالَى :
 لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِى خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ ، إِنْ أَخَفْتُهُ فِي الدُّنْيَا أَمَّنتُهُ

فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ أَمَّنْتُهُ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ). ( بـز ) عن الْآخِرَةِ ). ( بـز ) عن الْحسن وأبي هُريرةَ سَعَد مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ).

٢١٣٢/٣١١٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعُوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَوْ أَتَيْتَكَ بِمِلْ الْأَرْضِ مَعْفِرَةً وَلَوْ أَتَيْتُكَ بِمِلْ الْأَرْضِ مَعْفِرَةً مَا لَمْ تُشْرِكُ بِي وَلَوْ بَلَغَتْ خَطَايَا أَتَيْتُكَ بِمِلْ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي مَا لَمْ تُشْرِكُ بِي وَلَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَكَ اللّهُ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ لَكَ ) . (طكسص ) عن ابن عبَّاس مِنْ اللهِ مَنْ ابن عَبَّاسِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

يُوْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّعَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقْتَصُّ بَعْضُهَا مِنْ يُوْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّعَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقْتَصُّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ ، فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ بَعْضِ ، فَإِنْ بَقِيت حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ لَمَ عَمْلُوا ، لَمْ يَبْقَ ؟ قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ،

وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ » قَالَ : هُوَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ السِّرَّ أَسَرَّ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَرِى قُرَّةً أَعْيُنٍ ). هُوَ الْقِيامَةِ فَيَرَى قُرَّةً أَعْيُنٍ ). (طلق) عن ابن عباس مشت الشيرة الله تعالى المشر الله المستراكة المناس المشتراكة المناس ا

٢١٣٤/٣١١٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (قَالَ رَبُّكُمْ : إِنَّ النَّذِي يَقُولُ : مُطِرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِذَلِكَ النَّجْمِ وَإِنَّ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَلِكَ النَّجْمِ وَإِنَّ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَلِكَ النَّجْمِ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَلِكَ النَّجْمِ ) . (طس ) عن ابن مسعُود مَنْتُ .

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي! لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فَي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ وَعَزَّتِي وَجَلَالِي! لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فَي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُوماً فَقَدِرَ أَنْ يَنْضُرَهُ فَلَمْ يَقَعَلْ ) . ( طكس ) عن ابن عبّاس مشتر .

كَثِيرًا ، فَأَعْظَمَهَا اللَّكُ أَنْ يَكُتُبُهَا فَرَاجَعَ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلًا ، وَعَالَى كَثِيرًا ، فَأَعْظَمَهَا اللَّكُ أَنْ يَكُتُبُهَا فَرَاجَعَ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلًا ، فَقِيلًا لَهُ : اكْتُبْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي كَثِيرًا ) . (طُس ) عن سلمان ابن يوسف بن عبد الملك الواسطي منافعة .

٢١٣٧/٣١١٦٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( قَالَ لِي جَبْرِيلُ : إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْرِيلُ : إِنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْ

أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ وَأَىُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَيْلِةٌ فَذَكَرَهُ ) .

الْبِقَاعِ: بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ: الْأَسْوَاقُ). الْبِقَاعِ: بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ: الْأَسْوَاقُ). اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ: الْأَسْوَاقُ). (طس ) عن أنس مَسْتَ قَالَ: قُلْتُ لِحِبْرِيلَ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ وَطَس ) عن أنس مَسْتَ قَالَ: قُلْتُ لِحِبْرِيلَ: فَسَلْ رَبَّكَ، فَعَرَجَ إِلَى وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرَّ ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، قُلْتُ : فَسَلْ رَبَّكَ، فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَتَاهُ فَذَكَرَهُ).

٢١٣٩/٣١١٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (قَالَ لِي جِبْرِيلُ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ : قَدُ جِيئَتُ إِلَى اللَّهُ وَخُذُ مِنْهَا مَاشِئْتَ ). (طَكَ) عن ابن عبَّاسَ مِعْتَ.

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَلَمْ إَرَ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَرَ أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمِ ) . ( طس ) عن عائشة بسسر .

مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا آمَنَ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا آمَنَ جَعَلْتُ أَحْشُو فَاهُ حَمَّاً وَأَنْ تَدُرِكَهُ الرَّحْمَةُ ) . (طس ) عن أَي هُريرة ينصَد .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ قَالَ دَاوُدُ : كُـنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ تَحْصُدْ ، وَمَثَـلُ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ تَحْصُدْ ، وَمَثَـلُ (١) الحَمَّأَةُ والحَمَّأَ: الطين الأسودُ المنتن . (لسان العرب : ١/٦١)

المُرْأَةِ الصَّالِحَةِ لِبَعْلِهَا كَاللَكِ الْمَتَوَّجِ بِالتَّاجِ الْمَخُوَّصِ بِالذَّهِبِ كُلَّمَا رَآهَا قَرَّتْ مِنْهَا عَيْنَاهُ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ كُلَّمَا رَآهَا قَرَّتْ مِنْهَا عَيْنَاهُ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الْفَتَى النَّقِيلِ، وَاعْلَمْ أَنْ خَطِيئَةَ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي قَوْمِهِ كَمَثَلِ الْفَتَى اللَّهَ مِنْ رَأْسِ المَيْتَةِ، وَلَا تَعِدْ أَخَاكَ شَيْئًا ثُمَّ لَا تُنجِزُهُ فَتُورَثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ، وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ. وَهُو الشَّيْطَانُ ، وَاذْكُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ وَالْمَيْطَانُ ، وَاذْكُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ . وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يُخَرِّكُ وَهُو الشَّيْطَانُ ، وَاذْكُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ . وَهُو الشَّيْطَانُ ، وَاذْكُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ مَنْ يَادِى قَوْمِكَ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلُوثَ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحَمْن بن أَبْزى نَعْمَلَهُ إِذَا خَلُوثَ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزى نَعْنَ فَي الْمَالَةُ عَلَا الْمُلْكُونُ فَا الْمُنْ الْمُؤْمَانُ الْمُؤْمِنَ عَلَهُ وَالْمُو الْفَيْعُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ بَالْمُؤْمِنَ بَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

بِحَقِّ آبَائِي : إِبْرَاهِم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَقَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَقَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِم فَإِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ مِثْلُهَا ، وَأَمَّا فِأَلْقِي فَالَّذَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ مِثْلُهَا ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيُذْبَحَ فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ مِثْلُهَا ، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَعَابَ عَنْهُ بُوسُفُ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ مِثْلُهَا ، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَعَابَ عَنْهُ بُوسُفُ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَكَ مِثْلُهَا ).

**o** o o

#### استـدراك

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وِتْراً ) . ( حم ، ع ، بز ) عن عمر ينشن .

قَ سَبْعَ عَشَرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ) . أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ) . أوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ) . (طس ) عن أبي هُريرة نَافِ .

خَيْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اللهُ أَكْبَرُ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اللهُ لَذَرينَ). (طك) عن أنس سَتَ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، السَّرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، وَرضَّى مِنَ المَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي). (بز) عن عمر منته مَا قَسَمْتَ لِي). (بز) عن عمر منته مَا قَسَمْتَ لِي).

وَمَا أَهْتَمُ بِهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وِنِّى وَزَوِّدْنِي التَّقُولَى ، وَاغْفِرْ لِي وَمَا أَهْتَمُ بِهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وِنِّى وَزَوِّدْنِي التَّقُولَى ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجِّهُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ ) . (ع) عن أنس سَاهَ ...

#### (الْمُنْقَطِعُ)

عن على عن على المعمّد السَّلَاحُ ). (طك) عن على وابن مسعُود سُتُ بِإِسْنَاد مُنقطع بين عبد الله الْجزيري والصَّحابي ولَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالَ الصَّحيح).

عن علي وابن مسعود مستن بإسناد منقطع بين عبد الله الحروى والعَد والحَن رجال الله الحروى والعَد ولكن رجال الصّحيح).

٢١٥١/٣١١٧٦ - ( إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَهِ). ( طك ) عن ابن مسعُود سَعَتَ وَفِيهِ إِسحَاق الدِّينَ عبد الرَّزَّاق وأبي إسحاق). الدِّيري وهو منقطعُ بين عبد الرَّزَّاق وأبي إسحاق).

الآخِرَةِ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي اللَّذْيَا). (حم) عن ابن حكيم ورجالُهُ أَشَدَّهُمْ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي اللَّذْيَا). (حم) عن ابن حكيم ورجالُهُ ثِقَاتُ لكن فيه انقطاع).

السَّدُسُ بَيْنَهُمَا). (طك) عن عبادة بن الصَّامت وإسنادُه منقطع وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة).

٢١٥٤/٣١١٧٩ - (قَضَى عَلَيْهُ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) . (حم ، طك ) عن عبادة بن الصَّامت مُسْتَ وَإِسنادُه مُنْقَطِعٌ ) .

٢١٥٥/٣١١٨٠ \_ كَانَ رَجُلٌ كَثِيرَ الْمال لَمَّا حَضرَهُ المَوْتُ قَالَ لأَهْلِهِ : إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ أَوْرَثْتُكُمْ مَالًا كَثِيراً . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَا مِتُ فَاحْرِقُونِي أَنُمَّ اطْحَنُونِي فِي يَوْم ِ رِيحٍ فَارْتَقُوا فَوْقَ قُلَّةِ جَبَلِ فَاذْرُونِي ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ قَدِرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي فَفَعَلَتْ بِهِ فَاجْتَمَعَ فِي يَدِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ مَخَافَتُكَ ، قَالَ : فَاذْهَتْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود سَلَمُنَهُ وإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ ) .

الأحاديثُ الِّي ذَكَرَهَا الإمامُ المناوي وفيها دُلُسَةٌ فقد أُورِ دْناها بعد الأحاديث التي فيها انقطاعٌ . والتَّدليسُ : هُو أَنْ يحدِّثَ الرَّجُلُ عن الرَّجُلُ قد لقيه ، وأَدْرَكَ وَمَانَهُ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمَعَ مَنْهُ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ مِلْمُ يَسْمَعُهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَمْعَهُ مَن غيرِه عنه ممنَّن ْ تُدُوْضَى حالُه أَو لا تُدُوْضَى . واختلفُوا في حديثِ الرَّجُل عَـمَّنَ ْ لم يلْقَـهَ ُ ، مثل مالك عن سعيد بن المسيّب . والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا فقالتْ فرقة ": هذا تدليس لأنهما لو شاءا لسمَّيا مَن ْ حدَّ ثُهما ، وسُكُوتُ المُحَدِّثُ عن ذكر مَن ْ حدُّثه مع علمه به فهُو دُلُسَةً `.

فالتَّدليس شتَّة أَجَناس: ( عن الثَّقاتِ الدِّينَ هم فِي الثَّقَة مِثل المحكة تَّأُو فوقَه أو دو نه. ( ) من المدلَّسينَ مَن دلَّس عن الثَّقاتِ الدِّينَ هم فِي الثَّقَة مِثل المحكة تَّأُو فوقَه أو دو نه.

٢ - قَوْمٌ يُدُ لَسُون الحَدَيثَ فيقولونَ : قال فلانٌ .

٣ – قومٌ دَلَّسُوا على أقوام مجُهولين لا يُدرى من هم ومن أين هُمُ ﴿.

٤ حـ قوْمٌ دلَّسُوا أحاديثَ رَووها عن المجروحينَ فغيرُوا أساميتهم وكَنناهُم ْ كِيْ

قوم "دلتسوا عن قوم سمعوا منهم الكثيرور بما فاتهم الشّيء عنهم فيدللسّونك .

٦ – قَوَوْمٌ رَوَوُوْا عَن شَيُوحَ لِمْ يُرُوْهِيُمْ قطَّ وَلَم يَسْمَعُواْ مِنْهُم . وإنَّمَا قالُوا : قال فَكُلانَ فَحُمُلَ ذَلِكُ عَنْهُمُ عَلَى السَّمَاعُ وليس عندهم عنهم سماعٌ عال ولانازلد.

( من كتاب معرفة علوم الحديث للنيسابوري ص ١٠٣)

الأحاديثُ الَّني أوردها الحافظ المناوي في جامعه وفيها دُلْسَـةٌ

٢١٥٦/٣١١٨١ - ( إِخْتَضِبِي ، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَنَّ الْخِضَابَ وَصَلَّتْ حَمَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ ) . ( حم ) عن صَحَابِيَّةٍ صَلَّتْ إِلَى الْقَبْلَتَيْن وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وابنُ إِسحاق مُدلِّس ) .

٢١٥٧/٣١١٨٢ ـ ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادِ أَلَا لَيَقُمْ خُصَمَاءُ اللهِ ـ وَهُمْ الْقَدَرِيَّةَ ) . ( طس ) عن عمرو، فِيهِ لِيَقَمْ مُدلِّس وعمرو بن حبيب مجهول ) .

عن البَخَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأُوي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةً فِي الْعَرْشِ ). في الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأُوي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةً فِي الْعَرْشِ ). (طك) عن ابن مسعُود سَعَتَ وفيه ليث بن أبي سلّم مدلِّس).

٢١٥٩/٣١١٨٤ - (أَنَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبُولِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً وَشَقَّهَا وَجَعَلَهَا عَلٰي قَبْرَيْهِمَا. قِيلَ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لِيُخَفَّفَ عَنْهُمَا. عَلٰي قَبْرَيْهِمَا. قِيلَ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لِيبُخَفَّفَ عَنْهُمَا. قِيلَ: حَتَّى مَتَى ؟ قَالَ: غَيْبُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَلَا تُرْتَجَا فِي قِيلَ: حَتَّى مَتَى ؟ قَالَ: غَيْبُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَلَا تُرْتَجَا فِي قَيلَ: حَتَّى مَتَى ؟ قَالَ: غَيْبُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَلا تُرْتَجَا فِي قَيلَ: حَتَّى مَتَى ؟ قَالَ: مَرَّ بِبَقِيعِ الْفَرْقَدِ وَإِذَا بِقَبْرَيْنِ دَفَنُوا فِيهِمَا أَبِي أَمَامَةَ مَا أَسْمَعُ ). (طك) عن قُلُوا فِيهِمَا وَجُلَيْنِ ، فَقَالَ: مَرَّ بِبَقِيعِ الْفَرْقَدِ وَإِذَا بِقَبْرَيْنِ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ: مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هَا هُنَا ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ ؟ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟

فَذَكَرَهُ وَفَيِّهِ الْحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةً مُدَلِّسٍ ﴾ .

خَدَّمَّ الْجَنَّةُ ). (طك) عن طلحة بن معاوية السُّلمي سَتَ قَالَ : أَوْمُ رِجْلَهَا فَدَّمَّ الْجَنَّةُ ). (طك) عن طلحة بن معاوية السُّلمي سَتَ قَالَ : أَنَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّنِي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَذَكَرَهُ ، وفيهِ محمَّد ابن إسحاق مدلِّس ومحمَّد بن طلحة لا يُعْرَفُ وبقيَّةُ رجاله رجال الصَّحيح).

٢١٦١/٣١١٨٦ \_ ( إِنَّ اللهَ أَرْسَلَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اللَائِكَ ـ قِمَ جَبْرِيلَ فَقَالَ اللَائِ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَعَ جِبْرِيلَ فَقَالَ اللَاكُ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً أَوْ نَبِيًّا مَلِكاً ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَأُوماً أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَلْتُ : بَلْ نَبِيًّا عَبْداً ) . ( طك ) عن ابن عباس مست وفيه بقية ابن الوليد مُدَلِّس ) .

٢١٦٢/٣١١٨٧ \_ (إِنَّ اللهَ حَرَّ مَ الْقَيْنَةَ وَبَيْعَهَا وَتَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلْمِيمَةَ وَالْعَبْرِمُنَاعَ بِهَا ). (طس) عن عائشة وسيد وفيه اثنان لم يُترجما وليت بن أبي سليم مدلِّس).

الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ ، وَكُلَّ ذِى نَابِ الْوَيْ لَا يَحِلُّ لِعَاصِ الْكُالُو إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصِ الْكُولِنَّ ، أَلَاوَإِنَّ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ ، وَكُلَّ ذِى نَابِ الْوَقَ قَالَهُ ) . (طص ، طك) عن أَبِي أُمامَةَ مَنَّ اللَّذِي فَنَادَى : مَنْ عَن أَبِي أُمامَةَ مَنْ اللَّذِي فَنَادَى : مَنْ كَانَ مُضْعِفاً فَلْيَرْجِ عِنْ . فَتَرَاجَعَ النَّاسُ حَتَّى بَلَغُوا مُضْعَفاً كَانَ مُضْعِفاً النَّاسُ حَتَّى بَلَغُوا مُضْعَفاً

(١) المضعف : من كانت دابته ضعيفة . ( نهاية : ٣/٨٨ )

مِنَ الطَّرِيقِ فَوَقَعَتْ بِرِجْلِ إِلَا نَاقَتُهُ فَقَتَلَهُ فَلَاعَوْهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَبِّي وذَكُرَهُ وفيه ليث بن أبي سليم بعد مدلِّس وبقيَّةُ رجالِه ثقاِت ). ٢١٦٤/٣١١٨٩ - (إِنَّ أَرْوَاحَ اللَّوْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ خَضْرِ تُعَلَّقُ في شَجَر الْجَنَّةِ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن كعب بن مالك سُمُ وفيه ابن إِسحاق مدلِّس وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّمحيح) ٢١٦٥/٣١١٩٠ - ( إِنَّ فِي أُمَّتِي نَيِّفاً وَسَبْعِينَ دَاعِياً كُلُّهُمْ دَاعِ إِلَى النَّارِ ، لَوْ شَاءَ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ) . (ع) عن ابن عمر سُمْ وَفيه ليث بن أي سلم مدلِّس وبقيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ). ٢١٦٦/٣١١٩١ \_ ( إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَيٌّ إِلَّاوَقَدْ وَصَفَ الدَّجَّالَ لِأُمَّتِهِ، وَلَأَصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْوَرَ ، عَيْنُهُ الْيَمِينُ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ) . (حم . ع ، بز ) عن سعد عشد ، وفيه ابن إسحاق مدلِّس ) .

٢١٦٧/٣١١٩٢ \_ (أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَدْعُونِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ مَ لَبَّيْكَ وَحَنَانَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ \* لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ) . (طس) عن حذيفة تشمر وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدَلِّس وبقيةُ رجالِهِ ثقات ) .

(١) الرِّجنْل: الجواد الكثير يقصد به النبل «كأن نِبَيْلَهُمْ رِجنْلَ جراد ِ (نهاية: ٣/٢٠٣)

٣١٦٨/٣١١٩٣ - (أَنْتُمْ أَشْبَهُ الْأَمَم بِبَنَى إِسْرَائِيلَ : سَمْتاً (١) وَسِمَةً وَهَدْياً ) . ( بز ) عن ابن مسعُودٍ ، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقية رجاله رجال الصحيح ) .

٢١٦٩/٣١١٩٤ - ( أُوَّلُ مَنْ يُكُسلَى مِنَ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ - يَعْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ) . ( بز ) عن عائشة سسر ، وفيه ليث بن سلم مُدلِّس ) .

مَّا النَّاسُ ! إِذَا سَمِعْتُمْ بِخَسْفِ هُهُنَا النَّاسُ ! إِذَا سَمِعْتُمْ بِخَسْفِ هُهُنَا فَقَدْ أَظَدَّتِ السَّاعَةُ ) . (حم ، طك ) عن مقبرة امرأة الْقعقاع وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقية إسناد أحمد رجال الصَّحيح ) .

٢١٧١/٣١١٩٦ - ( جَاءَني جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! كُنْ عَجَّاجاً ثَجَّاجاً ثَجَّاجاً تَجَاءاً . (طك) عَجَّاجاً ثَجَّاجاً ثَجَّاجاً تَعْنى بِالْعَجِّ : التَّلْبِيَةَ . وَبِالثَّجِّ : اللَّمَاء ) . (طك) عن خلاد بن سويد سَعْف ، وفيهِ ابن إسحاق ثقةٌ مدلِّس ) .

٢١٧٢/٣١١٩٧ - (حَجَّ مُوسَى عَلَى ثَوْرٍ أَحْمَرَ عَلَيْهِ عَبَاءَةَ قَطْرَانِيَّة ). (طك) عن ابن عباس سَعَتَ، وفيه ليث بن أبي سليم ثقة مُدَلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثقات).

٢١٧٣/٣١١٩٨ - ( الْخَيْلُ مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، اشْتَرُوا عَلَى اللهِ وَاسْتَقْرِضُوا عَلَى اللهِ : قَيلَ : كَيْفَ نَشْتَرِي عَلَى اللهِ وَنَسْتَقْرِضُ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : أَقْرَضْنَا إِلَى نَشْتَرِي عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : أَقْرَضْنَا إِلَى

(١) سمنتاً و همَد ْياً : أي حسن الهيأة والمنظر في الدِّين . (نهاية : ٢/٣٩٧)

اللهِ مَقَاسِمَنَا ، وَبِعْنَا إِلَى أَنْ يَفْتَحَ اللهُ لَنَا ، لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ جِهَادُكُم مُ حَضَرَ ، وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ خِهَادُكُم حَضَرَ ، وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ فَحَادُلُ أَنْ الْغَزْوَ يَوْمَئِذَ أَخْصَرُ ) . (ع) فَجَاهِدُوا فِي دِمَائِهِم وَاغْزُوا فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَئِذَ أَخْصَرُ ) . (ع) عن ابن مسعود سَنَتُ ، وفيه بقية مدلِّس ، وبقية رجاله ثقات) .

وَتَوَضَّتِي عِنْدَ كُلِّ صَلَّاةً وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ). (حم) وَتَوَضَّتِي عِنْدَ كُلِّ صَلَّاةً وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ). (حم) عن عائشة بنت أبي حبيش سَعْ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنِ الْسَتحاضة فَذَكَرَهُ وَهُوَ من طريق عروة ولم ينسِبُهُ فقيل هُو عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش منه، وحبيش مدلِّس وقد عنعنه).

٢١٧٥/٣١٢٠٠ - ( رُوْيَا الرَّجُلِ الْمؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ). ( طكس ) عن العباس مُصَدَ وفيه ابن إسحاق مُمَكَلِّس وبقية رجاله ثقات ) .

رقال اللهُ تَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ! تَكَلَّتُ خِصَال ، وَاحِدَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتَي وَاحِدَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتَي وَاحِدَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِي وَاحِدَةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا اللَّتِي لَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ لِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ فِي : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ فِي ثَيْنَ وَبَيْنَكَ ؛ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ فَيْرٍ خَيْرٍ ثَمَّا اللَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؛ خَيْرٍ ثَمَّا اللَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ فَيْرَ فَعَلَيْكَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَطَاءُ ) .

( طك ) عن سلمان سُسُمَّة، وفيه حميد بن الرَّبيع، وثَّقه غير واحد، لكنَّه مدَلَّس وفيه ضعيف ).

وَتَرِثُهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَلَدَ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَلَدَ عَرِفَهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَنَا جُلِدَ ثُمَانِينَ ) . (حم ) عن ابن عمرو سَسَد، وفيه ابن إسحاق ، وقد عنعنهُ وهو مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثقات ) .

تَعْضَى عَلَيْهِ فِيدِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغِرَّةٍ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حِمْلِ بْنِ مَالَكُ بِنَ الْمَالَةِ بَنْ مَالَكُ بِنَ النَّابِغَةَ الْمَذَلِي ) . (حم ) عن ابن عمرو سَعْتَ ، وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقيَّة رجالِه ثقات ) .

٢١٧٩/٣١٢٠٤ - (كَأَنِّي فِيكُمْ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَلَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قُطِعَ يَكُونُ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ اللَّجَالِ) ترَاقِيَهُمْ ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قُطِعَ يَكُونُ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ اللَّجَال) (طك) عن ابن عمرو سَسَتَه ، وفيه ليث بن أبي سليم مُللِّس ) . (طك) عن ابن عمرو سَسَتَه ، وفيه ليث بن أَبي سليم عندَ النَّوْم ) . (بز) عن عوف سَسَتَه ، وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس ) .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ اللَّهُمَّ الْصَّلَاةَ عَلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُونِ وَلاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلُا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلُوبِنَا، اللَّهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ وَلاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلَا نَعْلَمُ لِهُ الْحَارِثُ : فَإِنْ لَمْ أَعْلَمُ لَهُ خَيْراً وَلَهُ مَا تَعْلَمُ ). ( طكس ) عن الْحارث المُعْتَد، وفيهِ قَال لاَ تَقُلْ إِلَّا مَا تَعْلَمُ ). ( طكس ) عن الْحارث المُعْتَد، وفيه ليت بن أبي سلم ثقة مدليس ) .

## (القاف مَع آلتًاءِ)

﴿ ٢١٨٢/٣١٢٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ قَتْلُ الرَّجُلِ بِالصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبِ إِلَّا مَحَاهُ ﴾ . ( بن ) عن عائشةَ رسس .

٢١٨٣/٣١٢٠٨ \_ قال النَّبيُّ عِيْكِيْهِ : ( قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ سَبْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَذَهَبَ إِلَى رَاهِبِ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ سَبْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى رَاهِبِ آخَرَ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ ثَمَانِيَـةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجدُ لِي مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ : لَا فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الثَّالِثُ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجدُ لِي مِنْ تَوْبَة ؟ قَالَ : لَقَدْ عَمِلْتَ شَرًّا ، وَإِنْ قُلْتُ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَفُور رَحِم لَقَدْ كَذَبْتُ، فَتُب إلى اللهِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أُفَارِقُكَ عَلَى قَوْلِكَ ، فَلَزَمَهُ عَلَى أَنْ لَا يَعْصِيهُ ، فَكَانَ يَخْدِمُهُ فَي ذَٰلِكَ فَهَلَكَ يَوْماً رَجُلٌ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ قَبِيحٌ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَعَدَ عَلَى قَبْرِهِ فَبَكٰي بكَاءً شَدِيداً ، ثُمَّ تُولِي آخَرُ وَالتَّانَاءُ عَلَيْهِ حَسَنٌ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَعَدَ عَلَى قَبْرِهِ فَضَحِكَ ضَحِكًا شَدِيدًا فَأَنْكُرَ أَصْحَابُهُ ذَٰلِكَ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى رَاهِبِهِمْ فَقَالُوا: كَيْفَ تَأْوى إِلَيْكَ هَٰذَا الْقَاتِلَ

وَقَدُ رَأَيْتَ مَا صَنَعَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَأَنْفُسِهِمْ، فَأَتَى إِلَى صَاحِبِهِمْ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ: مَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأُوقِدْ تَنُوراً، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ أَنْ قَدْ فَعَلَ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَلْقِ نَفْسَكَ فِيهَا، فَأَلْقِى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ حَيَّا فَفْسَكَ فِيهَا، فَأَلْقِى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ حَيَّا فَفْسَكَ فِيهَا، فَأَلْقِى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ حَيَّا فَفْسَكَ فِيهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ بَعْرُفِي عَنْ بُكَائِكَ عَلَى الْمُتَوفِّي فِي التَّنُورِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ الْحَدِمَى وَلَكِنْ أَنَا أَخْدِمُكَ، أَخْبِرْنِي عَنْ بُكَائِكَ عَلَى الْمُتَوفِي فَالَ: الْأَوَّلُ وَعَنْ ضَدَحِكِكَ عَلَى الْآخِرِ، قَالَ: الْأَوَّلُ وَيَ فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ رَائُ ذُنُو بِي فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ رَائُ ذُنُو بِي فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ رَائُ ذُنُو بِي فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ وَلَمُ اللَّهُ مَنَ الشَّرِ فَضَدِحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ مَنْ الشَّرِ فَضَدِحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ مَنَ الشَّرِ فَضَدِحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ مَنَ الْمَالُوى نَصْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْخَيْرِ فَضَدِحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ مَنَ الْمَالُوى نَصْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْخَيْرِ فَضَدِحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) . ( طك ) عن زمعة الْبلوى نَصْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْحَدْرُ فَي رَمِعة الْبلوى نَصْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْحَدْرِ فَضَدِعْ الْمِلُوى نَصْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْحَدْرِ فَضَدِعْ وَالْمَاءِ الْمَاءِ مَا يَلْعَلَى الْمَالِي عَنْ رَمِعة الْبلوى نَصْ مَا يَلْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُؤْلِقِي الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَلْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَاعِلَا الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُ

### (الْقاف مَع آلدًال)

٢١٨٤/٣١٢٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَخْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَخْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبُ . ( طك ) عن عبد الله بن السَّائب مَنْتُ .

بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عن مُعاذ رَضَ قَالَ: صَلَاتُكُمْ مِعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عن مُعاذ رَضَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي يَوْم غَيْم فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقُلْنَا صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَهُ).

٢١٨٦/٣١٢١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقُواماً

لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ وَهُمْ نَاسٌ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى يَتَحَابُونَ فِي اللهِ ، إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنُوا ) . (ع) عن أي مالك سَتَتَ .

الْجَزِيرَةَ مِنَ الشَّرْكِ مَا لَمْ تُضِلُّهُمُ النجومُ ) . ( بز ، ع ، طس ) عن الْعباس بن عبد المطَّلب مَا لَمْ .

الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ ذَٰلِكَ الْخَطَّ عَلِم ) . ( بز ) عن الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ ذَٰلِكَ الْخَطَّ عَلِم ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَعْتَ .

الشَّعَثِ عَلَيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ أَوْ بِأَبِي الشَّعَثِ عَلَيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ أَوْ بِأَبِي الشَّعَثِ عَلَيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ فَكُنْتَ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ ، فَأَنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مِنْ هَلِّهِ الْجُنَّةِ ، ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مِنْ هَلِّهِ الْأُمَّةِ ) . ( طك ) عن زيد بن أبي أوْفي مناها .

مِيعَادَيْن : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعَلَبَتْني عَيْني ، وَأَمَّا الْأُخْرِلٰي فَحَالَ بَيْني مِينَا وَبَيْنَهُ عَلَى الْأُخْرِلٰي فَحَالَ بَيْني وَبَيْنَهُ سَأَئِرُ قَوْمِي ) . (طسطك) عن عمار بن ياسر سَعْتَ قَالَ : سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ هَلْ أَتَيْتَ في الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً حَرَاماً ؟ قَالَ :

لا ، وَقَدْ كُنْتُ مِنْهُ إِلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ فِي الْوَسَطِ عَنْ عَمَّارٍ سَعْتَ النَّسَاءَ حَرَاماً ؟ ) .

تَحِيَّتِكَ وَجَعَلَ تَحِيَّتَنَا السَّلَامَ ، وَهِّى تَحَيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . (طك) عن عروة بن شهاب ومحمَّد بن جعفر بن الزُّبير مُرْسَلًا) .

قَاقْتَدُوا بِهِ ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ فَاقْتَدُوا بِهِ ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامَ بِصَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ ) . (طك ) عن معاذ سَتَ .

#### (الْقاف مَع آلرَّاءِ)

٢١٩٣/٣١٢١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( قَرِّبِي إِلَيْنَا الْغِـذَاءَ الْمُلِكَ عَلِيْهِ : ( قَرِّبِي إِلَيْنَا الْغِـذَاءَ الْمُلكارَكَ \_ يَعْنِي السَّحُورَ \_ ) . (ع) عن عائشة المنسد .

وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمُ أَوْلِيَائِي لَيْسَ لَهُمْ وَلِيُّ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمُ أَوْلِيَائِي لَيْسَ لَهُمْ وَلِيُّ دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). (ع) عن عبد الرَّحمٰنِ بنعوفَ مَصَدَ (بز) بنحوه). دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). (ع) عن عبد الرَّحمٰنِ بنعوفَ مَصَدَ (بز) بنحوه). (الْقاف مَع السِّين)

على اللهُ الْحَبَشَ عَلَى اللهُ الْحَبَشَ عَلَيْ اللهُ الْحَبَشَ عَلَى اللهُ الْحَبَشَ عَلَى سَبْعِينَ جُزْءًا ، وَلِلنَّاسِ جُزْءًا ، وَلِلنَّاسِ جُزْءًا وَاحِداً ) . ( طكس ) عن عشمان المُنْتُ .

#### (الْقاف مَع آلصَّاد)

وَاعْفُوا عَنِ اللَّحَى . وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسُواقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ ، وَاعْفُوا عَنِ اللَّمَ وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ ، وَاعْفُوا فِي الْأَسُواقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ ، وَاعْفُو عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ) . (طك ) عن ابن عبّاس سَعَد. إنّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ) . (طك ) عن ابن عبّاس سَعَد. (القاف مَع آللام)

وَسَدِّذِنِي ، وَاذْكُرْ بِهِدَايَةِكَ الْهِدَايَةَ ، وَبِتَسْدِيدِكَ تَسْدِيدِكَ سَهْمَكَ ). ( طَك ) عن أَبِي مُوسَى مَسْتَ .

عِدجَّةً فِي إِمَانِ ، وَإِمَاناً فِي حُسْنِ خُلُقٍ ، وَنَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ ، وَرَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ ، وَرَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ ، وَرَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَرِضُواناً ) . (طس ) عن وَرَحْمَةً مِنْكَ وَرَضُواناً ) . (طس ) عن أَبِي هُريرة بَسِت .

تَكُمْ وَأَنْ خَمْسِينَ عَلَيْهِ : ( قُلْ رَأَيْتُ خَمْسِينَ وَ وَلَى رَأَيْتُ خَمْسِينَ وَ وَلَا رَأَيْتُ خَمْسِينَ أَوْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ). (حم ) عن أسماء بنت أبي بكرٍ مَشْتَ .

تُوكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَّلِ

يُ عَمْرِو قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ قَلْ لاَّبِيكَ يُصَلِّي اللَّهِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَجُلُ : إِنَّ يُصَلِّي أَنَّ رَجُلُ : إِنَّ مَا يَعْمِرُو قَالَ : قَالَ رَجُلُ : إِنَّ

لَمْ يَعْدِيمُ ﴾ . ﴿ عُمْ مُ طَلَّ ﴾ عَنْ الْبُورُو فَ اللهِ عَمْرُو فَ اللهِ عَمْرُو فَ اللهِ عَمْرُو فَ اللهِ أَنْ يُصَلِّى فَذَكَرَهُ ﴾ .

مِنْ أُمَّتِي ). (بز) عن حذيفة صلطة عن السَّبِي عَلَيْهِ : (قَلَّ مَنْ يَبْلُغُ السَّبْعِينَ مِنْ أُمَّتِي ). (بز) عن حذيفة صلطة السَّبْعِينَ .

٢٢٠٣/٣١٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ قُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ

عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاث : لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَذْبُوا بِعَظْمٍ تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَذْبُوا بِعَظْمٍ

وَلَا بَعْرَةً ﴾ . (حم ) عن سهل بن جندبُ سَتَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وذَكَرَهُ ﴾ .

التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ مِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ) اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ مِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ) (طس) عن خالد بن الْوليد سَعْتَ .

الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ). (طك) عن أُبَيِّ بن عابد سَتُ . (اللهُ اللهُ الله

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (قُمْ ، مَا أَلُومُ النَّاسَ عَلَيْ : (قُمْ ، مَا أَلُومُ النَّاسَ إِذْ يُسَمُّونَكَ أَبَا تُرَابِ ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَـالَ إِذْ يُسَمُّونَكَ أَبَا تُرَابِ ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَـالَ عَنْ عَلَيْ : قُمْ وَاللهِ لَأَرْضِيَنَّكَ ! أَنْتَ أَخِي وَأَبُو وَلَدَى ، تُقَاتِلُ عَنْ عَنْ اللهِ المُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

سُنَّتَى ، وَتُبْرِئُ ذِمَّتِى ، مَنْ مَاتَ فِى عَهْدِى فَهُو كَنْزُ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ فِى عَهْدِى فَهُو كَنْزُ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ يُحِبُّكَ خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَغَرَبَتْ ، وَمَنْ مَاتَ يُبغِضُكَ مَاتَ مِيتَةً وَالْإِيمَانِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَغَرَبَتْ ، وَمَنْ مَاتَ يُبغِضُكَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً وَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ فِى الْإِسْلَام ) . (ع) عن عَلي مَا مَعِ الْوَاقِ ) جَاهِلِيّةً وَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ فِى الْإِسْلَام ) . (ع) عن عَلي مَا مَع الْوَاقِ )

النَّبِيُّ مُحَمَّد! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي ، وَأَجْرِنْي مِنْ مُضَمَّد! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي ، وَأَجْرِنْي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا ) . (حم ) عن أُمِّ سلمَةَ سَسَد .

يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مِنْ بَعْدِي يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مَا فِيهِ أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْراً، أُولَئِكَ عَن صالح بن جبير سَتَتَ .

#### (الْقاف مَع ٱلْيَاءِ)

قَالُ الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةً مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرِيرَةً ! مَا النَّصِيفُ ؟ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرِيرَةً ! مَا النَّصِيفُ ؟ فَقَالَ : يَا أَبَا هُرِيرَةً ! مَا النَّصِيفُ ؟ قَالَ : الْخِمَارُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن المَّدِيرة مَن المُحَدِيرة مَن المُحَدِيرة مَن المُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٢١٠/٣١٢٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُم : ﴿ قَيِّدُهَا وَتَوَكَّلْ ﴾ .

( طلك ) عن أَنس مِنتَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أُرْسِلُ وَأَتَو كُلُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢١١/٣١٢٣٦ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْكِ : (قَيِّدُوا الْعِلْمَ ، قِيلَ : وَمَا تَقْييدُهُ ؟ قَالَ : الْكِتَابَةُ ) . (طس ) عن ابن عمرو ﴿ الْعُصْرَ .

٢٢١٢/٣١٢٣٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهُ : (قِيامُ اللَّيْل : نِصْفُهُ ، ثُلُثُهُ ، رُبُعُهُ ، فُوَاقُ حَلْب نَاقَةِ ، فُوَاقُ حَلْبِ شَاةِ ) . (ع) عن ابن عباس مستعد .

( فِي أَقْضِيةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ) النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ كَالْجُو النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ عَلَيْهِ

بَيْنَ يَدَي ِ الْحَاكِمِ ِ ) . (حم ) عن عبد الله بن الزَّبير نشت . ٢٢١٤/٣١٢٣٩ - ( قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِاليَمِينِ وَالشَّاهِدِ ) .

(حم، طك) عن عمارة بن حزم نشك.

٢٢١٥/٣١٢٤٠ \_ ( قَضَى النَّيُّ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ بَيْنَ

وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ) . (حم ) عن ابن عمرٍو مُسْتَدَ .

٢٢١٦/٣١٢٤١ - ( قَضَى النَّيُّ عَلَيْهُ لِلْجَدَّةِ بِالسَّدُس ) .

( طك ) عن المغيرةِ بن شعبةً ومحمد بن مسلمةَ ﴿ سُعُتُ .

٢٢١٧/٣١٢٤٢ - ( قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ بالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّر كَاءِ) ( طك ) عن عبادةً سُشَتَ

٢٢١٨/٣١٢٤٣ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ

الطَّرِيقَيْن يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُمَا لِلطَّرِيقِ سَنْعَةُ أَذْرُع ِ). (حم، طك) عن عبادة سَنْعَةُ أَذْرُع ِ). (حم، طك) عن عبادة سَنْعَةُ أَذْرُع ِ).

٢٢١٩/٣١٢٤٤ - ( قَضَى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِالسُّدُسِ لِمَنْ أُوصِي

لَهُ بِسَهُم مِنْ مَالٍ). (بز، طس) عن ابن مُسعُودٌ سَعَت .

و ٢٢٢٠/٣١٢٤٥ \_ ( قَضَى النَّبَيُّ عَيْكِةً أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ).

( طك ) عن ابن عبَّاس مِسْتَ قَالَ : كَانَ زَوْجُ بَرَيْرَةَ عَبْداً أَسُودَ يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَعْتَقَتْهَا ، وَخَيَّرَهَا عَلَيْهُ فَاخْتَارَتْ

يَعْنَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ ، وَتُصَدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَة فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ نَفْسَهَا ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ ، وَتُصَدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَة فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ

إَ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ) .

٢٢٢١/٣١٢٤٦ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ

الْقَوْمِ أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ). (طك) عن عبادةَ سَعَة . الْقَوْمِ أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعَة أَذْرُع ). (طك) عن عبادة سَعَارَ في الْإِسْلَام).

(حم) عن ابن عمرو سلطنه .

٢٢٢٥/٣١٢٥ - ( قَضَى النَّبَيُّ عَلَيْةٍ فِي الْعَظْمَةِ (١) الْعَلَّمَةِ

(١) العَظَمَة : ما يلي المرفق الذي فيه العَضَلَة . لسان العرب : ١٢/٤١٠

بِثَلَاثِينَ حِقَّة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُـونٍ ذَلُولٍ). (طك) عن عبادة بن الصَّامت سَتَ .

الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً، وَفِي اللَّيةِ الصَّغْرِي ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ اللَّيةِ الصَّغْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَلُولُ). (عم) عن عبادة مَضَد. مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَلُولُ). (عم) عن عبادة مَشَد. مَخَاضٍ النَّبِيُّ فِي الْأَمَةِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ وَفِي النَّبِيُّ فِي الْأَمَةِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ وَفِي الْمُؤَمِّدَةِ خَمْساً). (طك) عن وفي المُؤَمِّدَةِ خَمْساً). (طك) عن

زيد بن ثابت سَعَد .

۲۲۲۸/۳۱۲۵۳ – ( قَضٰى النَّبِيُّ عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَةِ رُبُعَ عَيْنِ الدَّابَةِ مِنْ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابَةِ مِنْ الدَّابِةُ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابَةِ مِنْ الدَّابَةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابَةِ مِنْ الدَّابَةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةُ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةِ مِنْ الدَّابِةِ الدَّابِةُ مِنْ الدَّابِةُ الْمِنْ الدَّابِةُ الْمُنْ الْمُنْ الدَّابِةُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمُنْ الْمَائِقُ الْمَائِعُلِقُ الْمِلْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِق

ثَمَنِهَا). (طك) عن زيد بن ثابت مَشَد. أَ ٢٢٢٩/٣١٢٥٤ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ عَلِيْهُ فِي الْأَصَابِعِ عَشْراً

عَشْراً ، وَ فِي الْيَدِ بِخَمْسِينَ فَرِيضَةً ) . (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ.

النَّبِيُّ عَلِيْ فَ امْرَأَتَيْن ضَرَبَتْ عَلِيْ فَيَ امْرَأَتَيْن ضَرَبَتْ إِلَيْ فَعَمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى عَلِيْ فَي جَنِينِهَا إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى عَلِيْ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْد وَأَنْ تُقْتَلَ ) . (حم ) عن حَمل بن مالك مَنْ مَنْ .

آ ۲۲۳۱/۳۱۲۰۹ - ( قَضَٰى النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي امْرَأَتَيْن ضَرَبَتْ الْحَدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فَقَالَتْ عَاقِلَةُ عَاقِلَةُ اللَّهُ وَأَلْقَتْ جَنِيناً ، فَخَافَ عَاقِلَةُ عَاقِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْقَتْ جَنِيناً ، فَخَافَ عَاقِلَةُ

الْقَاتِلَةِ أَنْ تُضَمَّنَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَشْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَتْ : لَاشَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ) . (ع) عَن جابرٍ مَسْتَد.

٢٢٣٢/٣١٢٥٧ \_ ( قَضٰي النَّيُّ ﷺ في امْرَأَتَيْن كَانَتْ إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةً وَالْأُخْرَى عَامِريَّةً ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطِ فَأَلْقَتْ جَنِيناً مَيِّتاً ، فَانْطُلِقَ بِالضَّارِبَـةِ إِلَى نَبِي اللهِ عَلَيْهِ مَعَهَا أَخُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُويْمِر فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دُوهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ! أَتَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ مِثْلَ هٰذَا يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ : دَعْني مِنْ زَجْرِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةُ عَبْدَ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسِ ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاة ، فَقَالً يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهَا ابْنَان هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَفْعَلُوا عَنْ أُمِّهِمْ ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَفْعَلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا ، قَالَ : مَا لِي بُنِي أَعْقِلُ فِيهِ ، قَالَ : يَا حَمَلَ بْنَ مَالِك \_ وَهُوَ يَوْمَتِذِ عَلَى صَدُقَاتِ هُذَيْلِ وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْأَةِ وَأَبُو الْجَنِينِ اللَّقْتُولِ اِقْتَض مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدُقَاتٍ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ فَفَعَلَ). (طك وبز) باخْتِصَارِ كَثِيرِ عن أبي المليح الهذلي عن أبيهِ قَالَهُ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حِمْلُ بْنُ مَالِكَ سَعَةً لَهُ امْرَأَتَانَ وَذَكَرَهُ).

٢٢٣٣/٤١٢٥٨ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّــةِ الدَّابَّــةِ أَوْلَى بِصَدْرِهَا ) . ( طك ) عن عمر مَسْتَةَ .

#### الْمُحَلَّى بأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

وَالْمُسْتَمِعُ يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَالتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ ، وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةَ ، وَالنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا مِن الْمُرَأَةِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طك) عن الْعبادلة الأربَعة ) .

شَهَادَةٌ ، وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالسِّلُ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٢٣٦/٣١٢٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْقَدَرُ عَلَى هٰذَا ، مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّارَ ) . ( طلك ) عن الْوليد بن عبادة سَعْتَ . مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّارَ ) . ( طلك ) عن الْوليد بن عبادة سَعْتَ . مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّابَيُّ عَلِيْ : ( الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُرْجِئَةَ وَالْمُرْجِئَةَ وَالْمُرْجِئَةَ وَالْمُرْجِئَةَ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَالْمُرْجِعَةُ وَلَا الْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِقَالِهُ وَالْمُلِقِيدُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِقِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُرْجِعَةُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدِ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَلِي وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُولِيدُولُولُ وَالْمُولِيدُ وَالْمُولِيدُولُ وَالْمُولِيدُ وَالْم

مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ( طس ) عن أنس المست .

تَكُلُّ مَعَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلَيٍّ : ( الْقُرْآنُ مَعَ عَلَيٍّ . وَعَلَيُّ مَعَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلَيٍّ . وَعَلَيُّ مَعَ الْقُرْآنِ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( طص ) عن أُمِّ سلمَةَ رسَّ .

الميكترك الانتيرك اليغروف كيس

٢٢٣٩/٣١٢٦٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( الْقُرْآنُ غِني لَا فَقْرَ بَعْدَهُ ، وَلَا غِنِي دُونَهُ ) . (ع، طك) عن أَي هُريرةَ عَلَيْتُ .

٢٢٤٠/٣١٢٦٥ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ( الْقُرْآنُ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، عَلَى أَيِّ حَرْف قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، فَلَا تَمَارَوْا فَإِنَّ

المرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ ) . (حم ) عن عمرو بن العاص سَعَتَ .

٢٢٤١/٣١٢٦٦ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهُ : ( الْقُضَاةُ ثَلَاثَـةٌ : فَرَجُلٌ قَضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضِي فَاجْتَهَدَ

فَأَخْطَأَفَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَرَجُلُ قَضَى بِجَوْرِ فَلَهُ النَّارُ). (طس) عن بريدةَ سَتَعَمَر.

٢٢٤٢/٣١٢٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيْكِيُّ : ( الْقُضَاةُ ثَلَاثَـةٌ : وَاحِدٌ نَاجٍ ، وَاثْنَان في النَّارِ ، مَنْ قَضِي بِجَوْرِ أَوْ بِالْهَوٰي هَلَكَ ، وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا ) . (طس ) عن ابن عمر سَنَعَتْ .

٢٢٤٣/٣١٢٦٨ \_ قال النَّيُّ عَيْكِ : ( الْقَطْعُ فِي دِينَارِ أَوْ

عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . (طس ) عن ابن مسعُودِ سَلَّتُ .

٢٢٤٤/٣١٢٦٩ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْقَوَدُ بِالسَّيْف، وَلِكُلِّ

شَيْءٍ خَطَا). (بز) عن النَّعمان بن بشير الشَّهُ.

# «حَرْفُ ٱلْكَافِ»

(الْكَاف مَع ٱلأَلِف)

. ۲۲٤٥/٣١٢٧ \_ قال النَّيُّ عَلِيْ : ﴿ كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ ، وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللهِ حَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَوْفِ فِيهِمَا ) . حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ) . ( طك ) عن أبي سعيد منت .

تُرَيْش يَمُوتُ فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ فَيَقُولُونَ : الْطْعِمُ الْمَقَاتِلُ فَيَزِيدُهُ وَلَوْنَ : الْطْعِمُ الْمَقَاتِلُ فَيَزِيدُهُ اللهُ عَذَابًا مَا يَقُولُونَ ). (حم) عن عائشة رئيس .

تَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ : قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ : انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَماً ثُيمً اطْحَنُوهُ ثُمَّ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَماً ثُيمً اطْحَنُوهُ ثُم الْخَنُوهُ ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْم ربيح ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا هُو فِي ثَمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْم ربيح ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا هُو فِي قَبْضَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَملَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَملَكَ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَا فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَا فَعَلَى عَا فَعَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ السَّوْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ السَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

٢٢٤٩/٣١٢٧٤ \_ قال النَّكيُّ عِيْلًا : ﴿ كَانَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَوَلَداً ، وَكَانَ لَا يَدِينُ للهِ دِيناً ، فَبَقِيىَ حَتَّى ذَهَبَ عُمْرٌ وَبَقِيَ عُمُرٌ ، فَذَكَرَ فَعَلِمَ أَنْ لَمْ يَقْتَن عِنْدَ اللهِ خَيْراً ، دَعٰى بَنِيهِ فَقَالَ : يَا بَنَي اللَّهِ أَيُّ أَب تَعْلَمُونِي ؟ قَالُوا : خَيْرَهُ يَا أَبَانًا ، قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَدَعُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْكُمْ مَالًا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَنَا آخُذُهُ مِنْهُ ، أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً ، أَمَّا إِذَا مُتُّ فَخُذُونِي فَأَلْقُونِي فَ النَّار ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَماً فَذَرُونِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيهِ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي لَا أَصِلُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ، قَالَ : فَفُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ ، وَرَبِّ مُحَمَّدِ حِينَ مَاتَ قَالَ : فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَعُرضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ ؟ قَالَ : خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ ، قَالَ : إِنِّي لَا أُسْمِعُكَ كَرَاهِيَةً فَتِيبَ عَلَيْهِ ) . ( حم ، طك )عن معاوية سَنْتُ .

يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَمَّ . يُخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَمَّ . يُخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَمَّ . يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَصَد رَبِّ مَوسَى رَجُلًا يَكُلُ عَلَيْ مَنْ رَبُ مَوسَى رَجُلًا مَا يَكُادُ حَيِيًّا ، وَأَتَى لِيَغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، وَكَانَ لَا يَكَادُ حَيِيًّا ، وَأَتَى لِيَغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، وَكَانَ لَا يَكَادُ

تَبْذُو عَوْرَتَهُ ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : إِنَّا مُوسَى آدَرُ (١) ، بِهِ آفَةٌ

(١) الأدرة : نفخة في الخصية . نهاية ١/٣١

يَغْنُونَ أَنَّهُ لَا يَضَعُ ثِيَابَهُ حَتَّى صَارَتْ غَدَا مِحالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَظُرُوا إِلَى مُوسَى كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : « فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجيهاً ) . ( بنر ) عن أنس يست. ٢٢٥٢/٣١٢٧٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلَةٍ : (كَانَ نُوحٌ مَكَثَ في قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُمْ حَتَّى آخِرَ زَمَانِهِ ، وَغَرَسَ شَجَرَةً فَعَظُمَتُ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبِ ثُمَّ قَطَعَهَا وَجَعَلَ يَعْمَلُهَا سَفِينَةً ، وَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ : أَعْمَلُهَا سَفِينَةً فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ : تَعْمَلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ، وَكَيْفَ تَجْرى ؟ قَالَ : فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَكَثُّرَ المَاءُ في السِّكَكُ ، خَشِيَتْ أُمُّ الصَّيِّ عَلَيْهِ وَكَانَتْ تُحِبُّهُ خُبًّا شَدِيداً ، فَخُرَجَتْ إِلَى الْجَبَلِ حَتَّى بِلَغَتْ ثُلُثُهُ ، فَلَمَّا بِلَغَهَا المَاءُ خَرَجَتْ حَتَّى بَلَغَتْ ثُلُني الْجَبَل ، فَلَمَّا بَلَغَهَا المَاءُ خَرَجَتْ بهِ حَتى اسْتُوَتْ عَلَى الْجَبَلِ فَبَلَغَ اللَّهُ رَقَبَتَهَا رَفَعَتْهُ بِيَدَيْهَا حَتَى ذَهَبَ بِهُمُ اللَّهُ، فَلَوْ رَحِمَ اللهُ مِنْهُمْ أَحَداً رَحِمَ أُمَّ الصَّبِيَّ). (طس) عن عائشة سيس

٢٢٥٣/٣١٢٧٨ - قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ : (كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا الْتَقَلَى مَعِى فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ - يَعْنَى السُّبَّحَةُ وَالْوُسْطَى) لِغَيْرِهِ إِذَا الْتَقَلَى مَعِى فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ - يَعْنَى السُّبَّحَةُ وَالْوُسْطَى) (طك) عن بنت لمرة عن أبيها).

٢٢٥٤/٣١٢٧٩ \_ قال النَّكيُّ ﷺ : ﴿ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : جُرَيْجُ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَأَتَنَّهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمِ فَنَادَتْهُ ، فَقَالَتْ : أَشْرِفْ عَلَىَّ أَكَلَّمْكَ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ عَادَتْ فَنَادَتْهُ فَقَالَتْ: أَيْ جُرَيْجُ أَشْرِفْ عَلَيَّ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وَجْهَ الْمُومِسَةِ ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لأَهْلِهَا ، ثُمَّ تَأْوِى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَمَلَتْ ، فَأَخِذَتْ ، فَقَالُوا : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ : مِنْ جُرَيْجِ صَاحِب الصُّوْمَعَةِ ، فَجَاءُوا بِالْفُؤُوسِ ، فَقَالُوا : أَيْ جُرَيْجُ ، أَيْ مُرَائِي اِنْزِلْ ، فَأَتْنَى يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَأَخَذُوا في هَدْم صَوْمَعَتِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ نَزَلَ ، فَجَعَلُوا في عُنْقِهِ وَعُنْقِهَا حَبْلًا ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ ، فَجَعَلَ أَصْبُعَهُ عَلَى بَطْنِهَا فَقَالَ : أَيْ فُلَانُ ! مَنْ أَبُوكِ ؟ فَقَالَ : أَبِي فُلَانٌ رَاعِي الضَّانُ ، فَقَبَّلُوهُ وَقَالُوا: إِنْ شِئْتَ بَنَيْنَا صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ : أَعِيدُوهَا طِيناً كُمَا كَانَتْ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ عَشَتْ .

بَنَى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هٰذِهِ التَّجَارَةِ بَنَى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هٰذِهِ التَّجَارَةِ بَنَى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هٰذِهِ التَّجَارَةِ بَعَيْرٌ ، لَأَنْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هٰذِهِ ، فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّ بَافِيهَا). خَيْرٌ ، لَأَنْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هٰذِهِ ، فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّ بَافِيهَا). (حم ) عن أبي هُريرة بيئين .

اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَعَصَاهُ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً فَضَرَبَ أَعْوَجَ بْنَ عِنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . (طك ) عن ابن مسعُود معتود معتو

النَّاسَ عَيَاناً، قَالَ: فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ، فَأَتَى رَبَّهُ النَّاسَ عَيَاناً، قَالَ: فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ، فَأَتَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقاً عَيْنَى، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقاً عَيْنَى، وَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنَّفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِذْهَبْ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَـهُ: عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِذْهَبْ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَـهُ: فَلَيْضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةً، فَأَتَاهُ، فَلَيْضَعْ يَدَهُ عَلَى جلْدِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَالْآنَ قَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَالْآنَ قَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَقَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَالَ: فَقَرَصُ رُوحَهُ ). (حم، بز) عن أبي هُريرة نبيرة ورحه مُهُ بركُلُ شَعْرَةً وَارَتْ يَكُونُ مَا يَعْدَ فَلَا اللّهُ فَقَالَ عَنْ أَبِي هُريرة وَالمَتْ يَعْدَ فَقَالَ: عَلَا عَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُكُ مُوسَى اللّهُ عَنْ أَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

إخْوَانِي مِنَ الْأَنْدِيَاءِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ إِخُوانِي مِنَ الْأَنْدِيَاءِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ كُنْتُ أَنَا ) . (ع) عن أنس بن مالك مصد .

٢٢٥٩/٣١٢٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ أَوَّلُ أَمْرِي وَيُهُا نُورُ وَرُأَتْ أُمِّى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورُ وَعُوةَ إِبْرَاهِيمَ ، وَبُشْرَى عِيسٰى ، وَرَأَتْ أُمِّى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورُ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة الشيت قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ! مَا كَانَ أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِكَ ؟ قَالَ : دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى آخِرِهِ ) . إلى آخِرِهِ ) .

٢٢٦٠/٣١٢٨٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْن ِ بَكْرٍ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا في بَهْمِ (١) لَنَا لَمْ ۚ نَأْخُذْ مَعَنَا زَاداً ، قُلْتُ : يَا أَخِي إِذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادِكَ عِنْدَ أُمِّنَا ، فَانْطَلَقَ وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ ، فَأَقْبَلَ طَيْرَان أَبْيَضَان كَأَنَّهُمَا نَسْرَان فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقًّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : إِنْتِني مَاءِ ثَلْج ، فَغَسَلًا جَوْفى ، ثُمَّ قَالَ : إِنْتِني مماءِ بَرَد فَغَسَلًا بِهِ قَلْبي ، ثُمَّ قَالَ : اِئْتِنِي بِالسِّكِّينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْي ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : خِطْهُ ، فَخَاطَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَم النَّبُوَّةِ - وَ في رواية وَاخْتُمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِجْعَلْهُ في كِفَّة وَاجْعَلْ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّة ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْ قِي أُشْفِقُ أَنْ يَجُزْ عَلَى َّبَعْضُهُمْ ، قَالَ أَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ كَالَ بِهِمْ فَانْطَلَقَا وَتَرَكَانِي قَدْ فَرقْتُ فَرَقاً شَدِيداً ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ الْتَبَسَ فِي فَقَالَتْ أُعِيذُكَ بِاللهِ، فَرَمَلَتْ بَعِيراً لَهَا فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْل وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتِي بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي ، فَقَالَتْ أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي ، فَحَدَّثْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَٰلِكَ، قَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي (١) البَّهَمَ : ولَدُ الضَّأن الذَّكَر والأنثي . ( نهایة : ۱/۱۲۸ )

نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ). (حم، طك) عن عتبة بن عبد الله عليه كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ عبد الله عليه كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ؟ فَذَكَرَهُ).

إِحْدَاهُمَا صَالِحَةً وَالْأُخْرَى ظَالِمَةً ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ اللهُ ، الظَّالِمَةِ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَأَتَاهُ المُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ، الظَّالِمَةِ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَة ، فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ : وَاللهِ مَا عَصَانِي فَاخْتَصَمَ فِيهِ اللَّكُ وَالشَّيْطَانُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللهِ مَا عَصَانِي فَاخْتَصَمَ فِيهِ اللَّكُ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ ، فَقُضِى بَيْنَهُمَا أَنْ قَطُّ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ اللَّكُ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَة ، فَقُضِى بَيْنَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ يَنْظُرَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ يَنْظُرَا إِلَى أَيِّهِمَا أَقْرَبُ ، فَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ يَنْظُرَا إِلَى أَيْ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ فَغُفِرَ لَهُ ) . (طك) عن ابن مسعُودِ مَا مُوقُوفاً ) .

مُؤَاخٍ فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْم : مَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (كَانَ لِيَعْقُوبَ أَخُومُ مُؤَاخٍ فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْم : مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ قَوَّسَ ظَهْرِكَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُرْنُ عَلَى ابْنِي بِنْيَامِينَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُرْنُ عَلَى ابْنِي بِنْيَامِينَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَأَمَّا اللَّهِ وَيَقُولُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ : أَمَا تَسْتَحِي أَنْ تَشْكُونِي إِلَى غَيْرِي ؟ فَقَالَ يَعْقُوبُ : إِنَّمَا لَكُو بَتِي الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : الله أَعْلَمُ عَالَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَا يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَا يَعْقُوبُ ، ثُمُ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَلُ يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ : أَجْرَانِ : أَجْرَانِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُتِبَ لَكَ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ) . ( طك ) عن أَبِي مسعُود سَسَّة قَالَ : أَجْرُ السِّرِّ ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ) . ( طك ) عن أَبِي مسعُود سَسَّة قَالَ : إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا فَأُسِرُّهُ فَيَظْهَرُ جَاةً رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا فَأُسِرُّهُ فَيَظْهَرُ

فَأَفْرَحُ بِهِ فَذَكَرَهُ ) .

۲۲٦٤/٣١٢٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكُثَبُ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الضَّدِحٰي وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ) .

يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الضَّدِحٰي وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ) .

(حم، بز، طكس) عن ابن عباس مناسن .

#### (الْكَاف مَع ٱلثَّاءِ)

خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ الْعُلْيَا وَالسَّمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ الْعُلْيَا وَالسَّمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَكَثَفُ السَّمَاءِ ثُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَالسَّمَاءِ الدُّنْيَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَكَثَفُ السَّمَاءِ شُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ سِتُمِائَةِ عَامٍ ، ثُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ سِتُمِائَةِ عَامٍ ، ثُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ ذَرِّ نَسَتَ فَلَا كُونَ مَنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ فَلَا يَوْدُ مَنْ مَنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ فَيْ الْمَاءِ السَّمَاءِ السَّهُ عَلَيْهِ فَرْسُ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بز ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ فَيْلُ الْمُونُ السَّمَاءِ السَّالِي فَرَّ مِنْ السَّالِيَةِ الْمُونُ الْمَاءِ السَّمَاءِ السَّامِ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمُاءُ الْمَاءُ الْمَاء

# (الْكَاف مَع ٱلذَّال)

النّبي عَلَيْهِ ذَلكَ فَذَكَرَهُ ). ( النّبي عَلَيْهِ : ( كَذَبَتِ الْيَهُ وَ ، لَوْ اللّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ). ( بز ) عن أَبِي هريرةَ مَا اللّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ). ( بز ) عن أَبِي هريرةَ مَا اللّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ). ( بز ) عن أَبِي هريرةَ مَا اللّهُ أَنْ يَخْلُقُ خَلْقاً لَمْ يَمْنُعْهُ مَا يَا لَمُ وَعُودَةُ الصّغرى ، فَبَلَغَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ

تَكَمَّا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ كَمَا حَرَّفُوا عَلَى أَنبِيائِهِمْ الْوَ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ الْمَرْتُ الْمَرْقُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدُونَ لِأَحْدا لَأَمَرْتُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَعَاذَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْمُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

### (الْكَاف مَع ٱلْفَاءِ)

آلَّهُ عَلَيْ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ لَا يَقُومَ حَتَّى يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ لَا يَقُومَ حَتَّى يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ يَشُولُ وَا عَفُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ فَيَ وَاغْفِرْ لِي \_ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ فَرَّاتٍ \_ فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ فَرَوْ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ ) . لَغُط كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ فِرَوْ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ ) . (طَكَ ) عن جبير بن مطعم مَنْ الشَد .

٢٢٦٩/٣١٢٩٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كَفَّرَ عَنْكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ \_ قَالَهُ لِرَجُل ٍ حَلَفَ يميناً كَاذِباً ) . (حم، ع) عن أنس مِنْ المُنْ .

تَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . ( كَفَّارَةُ المَجْلِسِ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . ( بز ، طس ) عن أنس من أنس من

## (الْكَاف مَع ٱللَّام)

٢٢٧١/٣١٢٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( كُلُّ الْمُرِئِ حَسِيبُ نَفْسِهِ ، لِيَتَقَيَّدُ كُلُّ قَوْم فِيمَا بَدَا لَهُمْ ) . (حم ، ع ) عن أبي هُريرة مَنْتُ .

اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

فَيَسْتُرُهُ رَبُّهُ ثُمَّ يُصْبِحُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا فَيَكُشِفُ سِتْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ). (طصس) عن أبي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي مَصَى مَصَى .

مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي! فَيكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً، مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي! فَيكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي فَيكُونُ لَهُ شُكْراً). (حم) عن أبي هُريرة نَاتُ .

٢٢٧٤/٣١٢٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ

إِلَّا بَاكِيَةَ سَعْدِ بْن ِمُعَادٍ ) . (طك ) عن ابن عبَّاس مَشَدَ .

بَعَقِيقَتِهِ ) . ( طص ) . عن بريدةَ مَا النَّبِيَّ عَلَيْهُمْ : ( كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنَّ الْعَلَيْمَ .

َ مَكُلُّ فِيرَاثٍ أَدْرَكَ وَاللَّهِ عَلَى قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( كُلُّ فِيرَاثٍ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ) . ( طك ) عن ابن عباس منه .

٢٢٧٧/٣١٣٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ) . ( بز ) عن سمرة منس . الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ) . ( بز ) عن سمرة منس . الْفَيْ الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُ دَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ ) . ( بز ) عن سمرة منس . الْفَيْ الْفِيْ : ( كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَلَى اللهُ النَّي عَلَيْهِ : ( كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ : ( كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ : ( كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَلَى اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذَنْبٍ وَقَدْ أَذْنَبَهُ \_ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَرْحَمُهُ

إِلَّا يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيًّا، فَإِنَّهُ كَانَ سَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ نَاشِينَ .

٢٢٧٩/٣١٣٠٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (كُلُّ مَعْرُوف تَصْنَعُهُ إِلَىٰ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (ع) عن جابر سَّتُتَ.. ٢٢٨٠/٣١٣٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ عَنْ دِينِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ نَفَقَةٍ مُؤْمِن فِي غَيْرِ مَعْصِسَةٍ فَعَلَى اللهِ خَلَفُهَا ضَامِناً إِلَّا نَفَقَةً فِي بُذْيَانِ). (ع) عن أنس مِنْ المُنْ . ٢٢٨١/٣١٣٠٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( كُلُّ شَيْءٍ بقَضَاءٍ

وَقَدَرِ وَلَوْ هَٰذِهِ – وَضَرَبَ السُّبَّابَةَ عَلَى حَبْلِ ذِرَاعِهِ الْآخَرِ – ) . . طس ) عن أنس ِ سَلَّهُ . .

٢٢٨٢/٣١٣٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيدٍ : ﴿ كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ يُؤْجَرُ فِيهَا إِلَّا الْبُنْيَانَ). (طك) عن حباب مشت.

٢٢٨٣/٣١٣٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : (كُلُّ خَلْق اللهِ حَسَنُ ). (حم ، طك ) عن الشريد بن سويد نست.

٢٢٨٤/٣١٣٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْ : ﴿ كُلُّ لَهُ وِ يُكْرَهُ إِلَّا مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ ، وَمَشْيَهُ بَيْنَ الْهَادَفَيْنِ ، وَتَعْلِيمَ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ) . ( طس ) عن عمر الم<del>ضا</del> . ٢٢٨٥/٣١٣١٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ كُلُّ الْخِلَالِ يُطُولِي

عَلَيْهَا الْلَوْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ) . (طك) عن ابن مسعود الشَّهِ.

٢٢٨٦/٣١٣١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُلُّ صَلَاةً لَّا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ ) . ( طس ) عن ابن عمرو سَنَتَ .

٢٢٨٧/٣١٣١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( كُلُّ صَلَاة لَا يُقْرِأُ فَيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ) . (عن عائشة بسس

تَعَلَّمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

بَطْنِ عُرْنَةَ). (طس) عن ابن عبَّاس منشن .

۲۲۸۹/۳۱۳۱٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيًّةٍ : (كُلُّ مُيسَّرُ لِما خُلِقَ لَهُ). (بز) عن أبي هُريرة سَتَنَ ، (حم، طك) عن ذِي اللحية الْكلابي مَسَنَد .

اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٢٩١/٣١٣١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبُ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلِيٍّ النَّبِيُّ عَلِيًّ النَّبِيُّ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ). (طس) عن عَلَيٍّ النَّتِ.

النَّبِيُّ عَلِيْ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلِيْ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلِيْ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاثٌ : الرَّجُلُ يَكْذِبُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاثٌ : الرَّجُلُ يَكْذِبُ الْمَرْأَةَ فَيُرْضِيهَا ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ بَيْنَ خِدْعَةٌ ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ المَرْأَةَ فَيُرْضِيهَا ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ) . (طك) عن النواس مَعْتَ .

٢٢٩٤/٣١٣١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلُّ مَال \_ وَإِنْ كَانَ تَالَّ مَال \_ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْع أَرَضِينَ تُوَدُّون زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَال لَا تُؤَدُّونَ زَكَاتَهُ \_ وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً \_ فَهُوَ كَنْزُ ). (طس ) عن لَا تُؤَدُّونَ زَكَاتَهُ \_ وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً \_ فَهُوَ كَنْزُ ). (طس ) عن ابن عمر مَسْتَ .

﴿ ٢٢٩٥/٣١٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَظِيَّةِ : ﴿ كُلُّ نَبِيًّ قَدْ أُعْطِيَ عَطِيَّتَهُ فَتَنَجَّزَهَا ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي ) . ( بز ، عَطِيَّتَهُ فَتَنَجَّزَهَا ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي ) . ( بز ، عطِيَّتُهُ فَتَنَجَّزَهَا ، وَإِنِّي الخَتَبَأْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَتِي الْأُمَّتِي ) . ( بز ، عطِيَّتُهُ عَامِهُ مَا عَن أَبِي سعيد المُصَدِّد .

عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ النَّبِيُّ اللهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَكُونُ مِمَّا يَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حَمْزَةَ بِنْ عَمْرُو الْأَسلمي مَصَدَ. اللهِ عَنْ حَمْزَةَ بِنْ عَمْرُو الْأَسلمي مَصَدَ. اللهِ عَنْ حَمْزَةَ بِنْ عَمْرُو الْأَسلمي مَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ ) . (حم، بز) عن عَلَيٍّ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ عَلَيٍّ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى الللّهِ عَلَيْ عَلَى الللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَ

قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ لِي مِائَةُ وِينَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ وَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارِ فَذَكَرَهُ ) .

مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَعِينُهُ، وَاللَّرْأَةُ رَاعِيَةٌ لِزَوْجِهَا وَمَسْؤُولُ عَنْ بَيْتِهَا وَوَلَدِهَا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ وَاللَّهِ مَوْلاً وَوَلَدِهَا وَاللَّهُ مَوْلاً عَنْ مَالِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاً عَنْ مَالِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَوْلاً عَنْ مَالِهِ وَكُلْكُمْ وَاللَّهُ عَنْ مَالِهِ وَكُلُّكُمْ وَاللَّهُ عَنْ مَالِهِ وَاللَّهُ وَمَا جَوَالبُهَا ؟ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ فَا جُوالِهُ اللَّهِ مَوْلاً عَنْ مَالِهِ عَلَى مَوْلاً وَلَا لِلْمَسَائِلِ جَوَاباً ، قِيلَ وَمَا جَوَالْهُا ؟ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَعِلُوا لِلْمَسَائِلِ جَوَاباً ، قِيلَ وَمَا جَوَالْهُا ؟ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَعِلُوا لِلْمَسَائِلِ جَوَاباً ، قِيلَ وَمَا جَوَالْهُا ؟ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَعِلُوا لِلْمَسَائِلِ جَوَاباً ، قِيلَ وَمَا جَوَالُهُا ؟ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَأَعِلُوه اللّهُ عَنْ أَنْسِ بِن مَالِكَ مَالُكُ مَلَاكً مَالُ الْبِرِ ) . ( طسص ) عن أَنس بِن مَالِكَ مَالِكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُهُ الْبُرِ لَهُ وَالْمَالُولُولُ عَنْ أَنْسُ بِن مَالِكَ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُكُ مَالُولُ لَهُ مَاللَّهُ وَلَا عَلَالُكُ مَالِهُ لَا لَكُولُولُ عَنْ اللْكُ مَالُكُ مَالُكُ عَنْ الْمُعَالِدُ لَا لَكُولُ مِنْ اللْكُ عَلَالُ وَلَالْولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِ لَهُ عَلَى الْمُلْكُ مَالُ لَا لِلْكُ مِنْ مُولِلُكُ مِنْ اللْكُ وَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَالِلْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِلُ مُعْلَلُكُ مَالِلْكُ مَالُكُ عَلَى الْلِلْكُ عَلَالُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُعَلِّ مُولِلُولُ مُولِلْكُ الْمُلْكُ مَالِلْكُ عَلَالُكُ مَالُولُ مُعَالِلُهُ لَا لَا عَلَيْكُ مُولِلِهُ لَا لِلْكُولُولُولُ مَا اللّهُ الْمُولُولُ مُولُولُهُ مِنْ الْمُولُ م

٢٢٩٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) . (حم ، طس ) عن أَمامَةَ مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) . (حم ، طس ) عن أَمامَةَ مَنْ شَدَّ .

٢٣٠٠/٣١٣٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ \_ كَانَ لَهُ خَيْراً ) . (طك ) عن عوف بن مالك مُسْتَدَ .

٢٣٠١/٣١٣٢٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُلُّ مَا صَنَعْتَ لِأَهْلِكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ ) . (ع، طك) عن عمرو سَنَعْتَ .

٢٣٠٢/٣١٣٢٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ اللَّهِمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ اللَّعِدَةِ ) . (حم ) عن عَلَيٍّ بَرِيْسَةَ .

٢٣٠٣/٣١٣٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( كُلُوا فَإِنِّي أَعَافُهَــا \_ أَىْ الضَّبُِّ \_ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَسَّدَ .

٢٣٠٤/٣١٣٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤُذِّنَ بِلَالٌ ) . (ع) عن عائشة َ رَئِيْتِ .

تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ) . ( طكس ) عن ابن عمر مَنْ اللَّهُ .

السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ ). (حم) عن الصَّمَّاءِ بنت بشر سَسِد. (اللَّهُ عَلَيْكُ ) السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ ). (حم) عن الصَّمَّاءِ بنت بشر سَسِد. (الْكَافُ مَعِ النَّون)

كُنْتُ نَائِماً حَيْثُ وَأَيْتُمْ فَسَمِعْتُ فِي نَوْهِي دَوِيًّا كَدُويِّ الرَّحٰي أَوْ هَزِيرِ الرَّحٰ الرَّحٰي أَوْ هَزِيرِ الرَّحٰ الْوَثْبَتُ فَسَمِعْتُ فِي نَوْهِي دَوِيًّا كَدُويِّ الرَّحٰي الرَّحٰي أَوْ هَزِيرِ الرَّحْا فَوَانَبْتُ فَمَضَيْتُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ سِنِهِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَوَثَبْتُ فَمَضَيْتُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ سِنِهِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لَأْخَيِّرُكَ فَاخْتَرُ إِمَّا أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لَأُخَيِّرُكَ فَاخْتَرُ إِمَّا أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِكَ الْجَنَّةَ ، وَإِمَّا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي مَا فَقِيلَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) فَقِيلَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) عن أنس نَافِعَد .

٢٣٠٨/٣١٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُنْتُ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ ) . (طك) عن عبد الرَّحَمٰنَ بن أَبزى سَسَتَ .

٢٣٠٩/٣١٣٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيَّةِ : ( كُنْتُ أَعْلِمْتُهَا ثُمَّ الْفَلَتَتْ مِنِّى ، فَاطْلُبُوهَا فِي سَبْع يَبْقَيْنَ ) . ( بز ) عن ابن مسعُود سَعَة قَالَ : سُعُلَ عَلَيْهِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فذكَرَهُ ) .

م ٢٣١٠/٣١٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا). ( بز ، طس) عن بريد مُنْتُ .

٢٣١١/٣١٣٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَ فَكُلُوا وَالْآخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقُبُودِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ). (بز) عن أبي سعيد الشَيْد.

تَعَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَاجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَاراً لَيُارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَاجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَاراً لَهُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاث ، فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَمَّا يَنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَالنَّقِيرِ ، فَانْتَبِذُوا وَانْتَفِعُوا مِهَا ) . ( طك ) عن ثوبان مَا اللَّهُ فَي النَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ال

# (الْكَاف مَع آللَّام والألف)

يَبْعَثُ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا).

( طس ) عن عائشة مسلم قَالَتْ : كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَخَذَنْ ي وَحْشَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ ﷺ : مَا لَكِ ؟ فَقُلْتُ : إِنِّي فِي هٰذَا الكَانِ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَأَخَافُ عَلَيْكَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٣١٤/٣١٣٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كَلَّا! إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ ). ( بز ) عن ابن عبَّاسِ مَنْتُ قَالَ : خَرَجَ ديكُ ، فَقَالَ رَجُلُ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ فَذَكَرَهُ ).

### (الْكَاف مَع ٱلْيَاءِ)

٢٣١٥/٣١٣٤٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كَيَّتَانِ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ). (حم) عن عَلَى مَصَدَ قَالَ : تُوُفِّ فَ رَجُلُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ صَاحِبِكُمْ ). (حم) عن عَلَى مَصَدَ قَالَ : تُوُفِّ فَ رَجُلُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَما (بز) أَوْ دِرْهَما (بز) كَذَكُرُهُ ). (عم) وقَال دِيناراً أَوْ دِرْهَما (بز) كذلك).

تَا فُلَانُ ؟ قَالَ : أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَلَيْهِ : ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَلَيْهِ : ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَلَيْهِ : ذَلِكَ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَلَيْهِ : ذَلِكَ اللهَ إِلَيْكَ عَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمْرُو وَ اللهِ عَمْرُو وَ اللهِ اللهُ بِنَ عَمْرُو وَ اللهِ اللهُ بِنَ عَمْرُو وَ اللهُ إِلَى اللهِ إِلَيْكَ عَالَ عَالَى اللهِ اللهُ بِنَ عَمْرُو وَ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣١٧/٣١٣٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا جَارَتْ عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ ؟) . (طك) عن عبد الله بن بشير سَسَة . عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ ؟) . (طك) عن عبد الله بن بشير سَسَة . كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ ٢٣١٨/٣١٣٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ

فى ضالَّة مِنَ النَّاسِ قَدْ سَرَحَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؟ \_ قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ فَصَارُوا هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؟ \_ قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : اعْمَلْ بَمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّدُويِنَ فِي أَعْلَمُ ، قَالَ : اعْمَلْ بَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّدُويِنَ فِي أَعْلَمُ ، وَعَلَيْكَ بِخَاصِّيَةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَوَامَّهُمْ ) . ( طك ) عن دين الله ، وعَلَيْكَ بِخَاصِيَّة نَفْسِكَ وَدَعْ عَوَامَهُمْ ) . ( طك ) عن سهل بن سعد مُرْسَلًا ، (ع) عن ابن عمر ناهنا .

خَلَيْكُمْ بِجَفْنَة وَرِيحَ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا عَلَيْكُمْ بِجَفْنَة وَرِيحَ عَلَيْكُمْ بِأَخْرَى ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا يَوْمَئِذِ لَخَيْرٌ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (ع) عن جابر رَاهِ مِنْ .

وَالْحَيْنُ ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ ) . اللَّيْنُ ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ ) . اللَّيْنُ ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ ) . وَطَهَرَانِي : وَشَرُفَ الْبُنْيَانُ وَاخْتَلَفَ الْإِخُوانُ ) .

الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنَ وَكَنَا بَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، يُؤْمَرُ ؟ قَالَ : فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَصْدَحَابُ النّهِ يَّ وَكُلْهَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا). فَقَالَ وَلِي اللّهِ تَوَكَّلْنَا). فَقَالَ وَلِي اللّهِ تَوَكَّلْنَا). وحم، طك) عن زيد بن أرقم عند .

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَـٰذا ٱلْحَرف

٢٣٢٢/٣١٣٤٧ \_ قال النَّبِي ﷺ : ( الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ) . ( طك ، بز ، ع ) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يست .

٢٣٢٣/٣١٣٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهُ الْحَقَّ

وَتَغْمِصَ النَّاسَ ) . ( بز ، حم ) عن ابن عمر سائت .

٢٣٢٤/٣١٣٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ). (حم) عن أبي هريرة سَعَت.

٠ ٢٣٢٥/٣١٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ،

وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرَ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللهِ – وَفِى رِوَايَةٍ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ – ) . ( بنر ، طس ) عن ابن

مسعُود سنهند.

أ ٢٣٢٦/٣١٣٥ - قال النَّبِيُّ عَيَلِيْهِ : ( الْكَمْأَةُ مِنَ اللَّهِ ) . وَمَاؤُهَا شِفَاءُ مِنَ السُّمِّ ) . وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءُ مِنَ السُّمِّ ) . ( طكص ) عن ابن عبَّاس بَسْتَ. .

### (فِي شَمَائِلِهِ)

٢٣٢٧/٣١٣٥٢ - (كَانَ ﷺ يَمْشِي فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيُسْتَتَرُ فِي ثُوْبٍ، فَلَمَّا رَأَى ظِلَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ بِمُلاَءة قَدْ

سُتِرَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَهْ وَأَخَذَ الثُّوْبَ فَوَضَعَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌّ

مِثْلُكُمْ ). (طك) عن عبد الله بن جبير الْخزاعي سنت.

٣٣٢٨/٣١٣٥٣ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَفَارِقُ بَابَهُ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ

مِنْ أَصْدَحَابِهِ ) . ( بن ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف بنا عن .

٢٣٢٩/٣١٣٥٤ \_ كَانَ ﷺ لَا يَبْعَثُ عَلِيًّا مَبْعَثًا إِلَّا اللَّهُ الرَّايَةَ ) . ( طك ) عن الْحسن بن على الشت .

يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَيِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَيَعَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عَلَيْ : إِنِّي أُمِرْتُ بِأَمْرٍ فَقَرَأً : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) . ( طص ) عن أُمِّ سلمَة مَدَّد .

٢٣٣١/٣١٣٥٦ \_ (كَانَ ﷺ جَالِساً تَحْتَ شَجَرَة فَتَحَرَّكَتِ الشَّجَرَةُ فَتَحَرَّكَتِ الشَّجَرَةُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعاً، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَزِعاً، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَا أَنس مِسْت.

٢٣٣٢/٣١٣٥٧ \_ ( كَانَ يَمُرُّ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هِلَالُ ثُمُّ اللهِ عَلَيْ هِلَالُ ثُمَّ هِلَالٌ لَا يُوقَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ بُيُوتِهِمُ النَّارَ لَا لِلْخُبْزِ وَلَا لِلطَّبْخِ) (حم) عن أَبِي هريرة الشَّن .

٢٣٣٣/٣١٣٥٨ \_ ( كَان ﷺ ذَاتَ يَوْم ٍ وَجِبْرِيل سَنَعَه

عَلَى الصَّفَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَا جبريلُ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَمْسٰى لآل مُحَمَّد سَفَّةُ مِنْ دَقِيقِ وَلَا كَفُّ مِنْ سَوِيقٍ، فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ عَلِي بِأَسْرَعَ أَنْ يَسْمَعَ هَدَّةً مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ اللهُ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَمْرَ اللهُ إِسْرَافِيلَ فَقَالَ : إِنَّهُ سَمِعَ مَا ذَكَرْتَ فَبَعَثَني بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ شِئْتَ أُسَيِّرُ مَعَكَ جِبَالَ تُهَامَةَ زُمُرُّداً وَيَاقُوتاً وَذَهَباً وَفِضَّةً فَعَلْتُ ، إِنْ شِئْتَ نَبيَّــا مَلِكاً ، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْداً ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : بَلْ نَبِيًّا عَبْداً \_ ثَلَاثاً \_) . (طس) عن ابن عبَّاس مِسْد. ٢٣٣٤/٣١٣٥٩ - (كَانَ عِلَيْ يُعْجِبُهُ مِنَ الدَّنْيَا ثَلَاثَةُ: الطُّعَامُ ، وَالنِّسَاءُ ، وَالطِّيبُ ، فَأَصَابَ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِداً ، أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ). (حم) عن عائشة مسسر. ٠ ٢٣٣٥/٣١٣٦ \_ (كَانَ ﷺ في بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةً وَكَانَ بِيَدِهِ سِوَاكُ فَدَعٰى وَصِيفَةً لَهُ حَتَّى اسْتَبَانَ الْغَضَبُ في وَجْهِهِ ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَة سُسِ إِلَى الْوَصِيفَةِ وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَة ، فَقَالَتْ : أَلَا أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهِذِهِ الْبَهْمَةِ وَرَسُولُ اللهِ عِيلَةِ يَدْعُوك ؟ فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَالَ عِلَيْ لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوْدِ لَأُوجَعْتُك بهذَا السُّواكِ). (ع، طك) عن عائشة مشسر ٢٣٣٦/٣١٣٦١ - (كَانَ عَلَيْهِ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن ، وَكَانَ آخِرُ الْقِرَاءَة قِرَاءَة عَبْدِ اللهِ ) . (حم ، بز ) عن مَجَاهد عن ابن عَبَّاس مَدَّتَ .

الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، فَقِيلَ لَهُ عَلَى إِنَّ الْقُلُوبِ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ الْقُلُوبِ تَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَشَ مِنْ الْقُلُوبِ تَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَشَ مِنْ اللهِ اللهِ عَالَى، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ، فَنَسْأَلُ الله أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ، فَنَسْأَلُ الله أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ ). (حم) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ اللهَ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ ). (حم) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ اللهَ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ ). (حم)

٢٣٣٨/٣١٣٦٣ - ( كَانَ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ اللَّشْرِقِ ، فَقِيلَ لَهُ ﷺ : وَكَيْفَ فِتْنَةُ اللَّهْرِبِ ؟ قَالَ : تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ ). ( طك ) عن عصمة بن قيس السلمي منت .

٢٣٣٩/٣١٣٦٤ - (كَانَ ﷺ يَتَعَوَّذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن عصمة بن قيس السُّلمي سَسَد .

٢٣٤٠/٣١٣٦٥ - ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ

يَوْماً ، فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ : أَينْزِلُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّهَا صَلَاةً رَغْبَة وَرَهْبَة ، سَأَلْتُ الله فِيهَا ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنَى وَعْبَة وَاحِدَة ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبِكُمْ بِعَذَابٍ عُذِّب بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَاحِدَة ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبكُمْ بِعَذَابِ عُذِّب بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى عَامَّتِكُمْ عَدُوًّا يَسْتَبِيحُهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى عَامَّتِكُمْ عَدُوًّا يَسْتَبِيحُهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسُلِّطَ عَلَى عَامَّتِكُمْ عَدُوًّا يَسْتَبِيحُهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسْتَبِيعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأَسَ بَعْضِ فَمَنَعْنِيهَا ) . (طك) لا يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأَسَ بَعْضٍ فَمَنَعْنِيهَا ) . (طك) عن نافع بن خديج عن أبيه إ) .

٢٣٤١/٣١٣٦٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ: اللَّهُمُّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام). (طك) عن ابن عمرو سَعَتَ .

اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطَى لِمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن جابر مَسْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن جابر مَسْتَ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدَ لَهُ وَلَا يَعْفِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللّهُمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطَى لِمُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ الْجَدِّ ، اللّهُمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن وَلَا مُنعْتَ ، وَلَا يَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (بز) عن البن عبّاس مَنعْتَ ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن ابن عبّاس مَنعْتَ ، وَلَا يَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ يُولِ اللهُ وَلَهُ أَنهُ زَادَ : يُحْيى وَيُمِيتُ وَلَمْ الْبَالْ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا أَنّهُ زَادَ : يُحْيى وَيُمِيتُ وَلَمْ

يَقُلُ بيكِهِ الْخَدْرُ ) .

٢٣٤٤/٣١٣٦٩ - (كَانَ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (طك) عن المغيرة بن شعبة مَنْتُ .

﴿ ٢٣٤٥/٣١٣٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْللْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ أَيْهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْللْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (بز ) عن مكحول مَنتُ .

الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّرَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ الْفَجْرِ ثُمَّ يَغُورُ ثَمَّ يَعُولُ: اللَّهُمَّرَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ مُحَمَّدَ عَلَيْ ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ). (ع) عن عَائشة مَسَسَد.

٢٣٤٧/٣١٣٧٢ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَنْ مَخْدِر لَمْ يَقُمْ مِنْ مَخْدِسِهِ حَتَّى يمكِنَهُ الصَّلَاةَ (١) ) . (طس) عن ابن عمر مستد .

٢٣٤٨/٣١٣٧٣ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ جَلسَ يَكُلُّهُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ جَلسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ). (طس) عن جابر بن سمرة ).

٢٣٤٩/٣١٣٧٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ \_ مِائَةَ مَرَّةٍ \_ ) . (حم ) عن رجُلِ صَحابيًّ ) .

(١) أي صَلاةُ الضُّحي واللهُ أعلَــُم ُ .

٥٧٣١٣٧٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ في صَلَاتِهِ : اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي ) .

(حم) عن عبيد بن القعقاع سنت عن رجل من الصّحابة ).

٢٣٥١/٣١٣٧٦ – ( كَانَ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ : رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا

وَمَوْلَاهَا). (حم) عن عائشة سسر.

٢٣٥٢/٣١٣٧٧ – ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة : اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( طس ) عن عائشة مصد .

وَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ وَأَبْطَشُ لِمَنْ بَغٰى، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ المَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُّ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ المَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُّ مَنْ أَعْطى، أَنْتَ المَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذِنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ فَعْمِيلًا وَجُهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذِنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى بِعِلْمِكَ، مَنْ فَعْمِيلًا مَا عُرْبُ شَهِيد، وَأَدْنَى مَنْ فَعْرِيكَ أَقْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى مَنْ فَعْمِيلًا مَا مُؤْمَلُ مَا أَعْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى مَا شَرَعْتَ النَّواصِى وَكَتَبْتَ الْآثِارَ، وَنَعْلَى مَا أَحْرَابُ مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْرَابُ مَا أَحْرَابُ مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْرَابُ مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْلَالًى مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْرَامُ مَا حَرَّمْتَ، وَالدِّينُ مَا شَرَعْتَ، وَالدِينُ مَا شَرَعْتَ،

وَالْأَمْنُ مَا قَضَيْتَ ، وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَأَنْتَ الرَّبُّ السَّمُواتُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِّ هُوَ لَكَ ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هٰذِهِ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِّ هُو لَكَ ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ ، وَأَنْ تُجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ) . الْعَدَاةِ ، وَأَيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِي مَنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ) . (طَكَ ) عَن أَي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي مَنْ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ) .

وَأَمْسَى الْلاْكُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْحَمْدُ لِلهِ ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ وَأَمْسَى الْلاْكُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْحَمْدُ لِلهِ ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ وَنَحْنُ فِي عَافِيَة ، اللَّهُمَّ هٰذَا خَلْقٌ قَدْ حَلَّ ، مَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَة فَتَقَبَّلْهَا مِنْ سَيِّمَة فَتَجَاوَزْ عَنْهَا ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَة فَتَقَبَّلْهَا وَضَاعِفُهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ ، وَوَضَاعِفُهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ ، وَإِذَا أَصْبَعَ فَا عَلَى جَمِيعِ نُجْحِهَا قَادِرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْجِحِ اللَّيْلَةَ كُلَّ حَاجَة فِي ، وَإِذَا أَصْبَعَ فِي ، وَلا تَرُدِي فِي دُنْيَاي ، وَلا تَبْغُضْنَى فِي آخِرَتِي ، وَإِذَا أَصْبَعَ فَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ) . ( طس ) عن عَلَى مَعْتَ .

٢٣٥٥/٣١٣٨٠ - (كَانَ عَلَيْهُ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: أَصْبَحْتُ يَقُولُ: أَصْبَحْتُ يَا رَبِّ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ عَلَى شَهَادَتِي عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأُومِنُ بِكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأُومِنُ بِكَ وَأَتَوَكُلُ عَذَيْكَ، يَقُولُهَا - ثَلَاثاً -). (طس) عن عائشة مَسَد.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي اللَّهُ بِنَ عَمْ مَسْلِمٍ ) . (حم ) عن أبي عبد الله بن عمر مَا الله بن عن أبي عبد الله بن عمر مَا الله بن عمر مَا عن أبي عبد الله الله بن عمر مَا عن أبي عن أبي الله الله الله عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عبد الله الله الله عن أبي عن أبي عبد الله الله الله الله الله عن أبي عن

٢٣٥٧/٣١٣٨٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِلَّهَ كُلِّ شَيْءٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ ، وَإِلَّهَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَا شَيْطَانِ وَشِرْ كِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُ مِن عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللّهُ مِنْ عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبْدَاللّهُ بِنَ عَبْدَاللهُ بِنِ عَمْرُو مَا اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبْدَاللّهُ بِنَ عَمْرُو مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ إِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ عَبْدَاللهُ بِنَ عَمْرُو مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

٢٣٥٨/٣١٣٨٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا مَرَّ بِنِسَاءِ سَلَّمَ عَلَيْهِنَ ). (حم، ع، طك) عن جرير رشت.

٢٣٥٩/٣١٣٨٤ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا اضْطَجَعَ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ) . (حم ) عن عبد الله بن عمرو سَعَتَهُ .

يُضَافِحُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ). (طك) عن جندب عادت المُّمَّ عَلَيْهِمْ). (طك) عن جندب عادت المُ

٢٣٦١/٣١٣٨٦ - (كَانَ ﷺ بَابُهُ يُقْرَعُ بِالْأَظَافِ ِ ). ( كَانَ ﷺ ) وَابُهُ يُقْرَعُ بِالْأَظَافِ ِ ).

٢٣٦٢/٣١٣٨٧ - (كَانَ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةً ). (طس) عن ابن عبَّاس مست .

٢٣٦٤/٣١٣٨٩ \_ (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لأَسَلِّمُ لَمُّ يَدُعُو حَتَّى إِنِّي لأَسَلِّمُ لَمُّ لَمُ لَمُّ اللَّمُ لَمُ اللَّمُ اللْمُولِمُ الللِمُ اللْ

٢٣٦٥/٣١٣٩٠ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَانَ بِيَاضُ إِبْطَيْهِ ). (ع) عن أبي برزةَ الأَسلمي مَسَدَ .

٢٣٦٦/٣١٣٩١ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا دَعْي رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى وَجُهِهِ ) . ( طك ) عن خلاد بن السائب عن أبيهِ ) .

٢٣٦٧/٣١٣٩٢ – ( كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْعًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ سَكَتَ، وَكَانَ لَا يَقُولُ يَفْعَلَهُ سَكَتَ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَقْولُ لِلَّهِ فَلَهُ سَكَتَ، وُكَانَ لَا يَقُولُ لِللَّهِ فَالَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ مَا سَئِثَ مَا سَئِثْتَ مَا سَئِثَ اللَّهُ مَا لَا مَا سَئِثَتَ اللَّهُ مَا لَا مَا سَئِثَتَ اللَّهُ مَا سَؤْتَ اللَّهُ مَا سَؤْتَ اللَّهُ مَا سَؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَؤْتَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

يَا أَعْرَانِيُّ ، فَغَبَطْنَاهُ فَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَانِيُّ: أَسَأَلُكَ رَاحِلَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيُّ ﷺ : لَكَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : سَلْ ، قَالَ : أَسْأَلُكَ زَاداً ، قَالَ : لَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَعَجَّبْنَا مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْلِا : كُمْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مُوسَى لَمَّا أُمِرَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ فَصُرعَتْ وُجُوهُ الدُّوابِّ فَرَجَفَ، فَقَالَ مُوسِي: مَا لِي يَا رَبِّ؟ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ عِنْدَ قَبْر يُوسُفَ فَاحْتَمِلْ عِظَامَهُ (١) مَعَكَ ، وَقَدْ اسْتُوٰى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مُوسَى لَا يَدْرِى أَيْنَ هُوَ ، قَالُوا: إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا قَالَ : هَلْ تَعْلَمِينَ قَبْرَ يُوسُفَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : لَا وُاللهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَا أَسْأَلُكَ ، قَالَ : ذٰلِكَ لَك ، قَالَتْ : فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ في الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: سَلِي الْجَنَّةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَجَعَلَ يُرَادُّهَا فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِهَا ذَٰلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يُنْقِصُكَ مِنِّي ، فَأَعْطَاهَا وَدَلَّتُهُ عَلَى الْقَبْرِ فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ (١) وَجَاوَزَ الْبَحْرَ ) . (طس ) عن على مست .

٣٣٦٨/٣١٣٩٣ \_ (كَانَ عَلَيْ لَا يَدْخُلُ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة ليست على ظاهرها بل هي من قبل المجاز فأطاق العظام وأراد بها الجسد ذلك لأن أجسام الأنبياء لا تفنى كما ورد ذلك في النصوص الصحيحة .

حَتَّى يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ الْأَرْضِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ الْأَرْضِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

وَشُرٌّ أَهْلِهَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا). (طك) عن أبي مغيث بن عمرو سنعت.

إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: ٢٣٦٩/٣١٣٩٤ - (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ) . (ع) عن أنس مَنْ فَدَ .

٢٣٧٠/٣١٣٩٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَأَى الرِّيحَ فَزِعَ). (ع) عن أنس ِ سَعَتَ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ فِيهَا ). (بز) عن عثمان اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ فِيهَا ). (بز) عن عثمان الله أَي الْعَاص عَنْ .

٢٣٧٢/٣١٣٩٧ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ رِيحًا لَا عَقِيمًا ). (طكس) عن سلمة بن الأَكوع منت .

٢٣٧٣/٣١٣٩٨ \_ ( كَانَ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ) . ( بز ) عن أنس ما المناس مناسس مناسب مناسس مناسس مناسس مناسس مناسب مناس

و ٢٣٧٤/٣١٣٩٩ - ( كَانَ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمُوآةِ قَالَ :

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي ، وَزَانَ مِنِّى مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي ) . (بز) عن أنس مِنْ غَيْرِي ) . (بز) عن أنس

٠٠٠ ٢٣٧٥/٣١٤ - ( كَانَّ ﷺ يَأْمُرُ بِقَطْع ِ الْمَرَاجِيح ِ ) .

( طك ) عن عائشة كشير .

قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خُلُقِي وَعَدَّلَهُ ، وَصَوَّرَ صُورَةَ خَلْقِي عَالَكُهُ ، وَصَوَّرَ صُورَةَ خَلْقِي

فَأَحْسَنَهَا ، وَجَعَلَني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) . (طس ) عن أنس مِن الشَّهَ .

٢٣٧٧/٣١٤٠٢ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ ). (طس) عن أنس وسمس منطقة .

٢٣٧٨/٣١٤٠٣ - (كَانَ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلا يَكُونُ فِي اللَّجْلِسِ ) . (كصسك ) عن يَقُولُ : إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِل يَكُونُ فِي اللَّجْلِسِ ) . (كصسك ) عن رافع بن حديج رست .

الْبَيْتِ قَالَ : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَائِكَ فَعَالَ : أُمِرْتُ بِهِنَ ) . (طس ) عن عائشة رسس .

٥٠٤ ٢٣٨٠/٣١٤٠٥ \_ كَانَ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى سِتَ

رَكَعَاتِ ) . ( طس ) عن أنس َ سَعَدَ .

٢٣٨١/٣١٤ - ( كَانَّ سَعْتَ يُصَلِّي الضَّدِ عَي أَرْبَعَ وَكَاتِ ) . ( طكس ) عن أُمِّ هانِئ سَعْد .

٧٠٠٤ ٢٣٨٢/٣١٤ - (كَانَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّمحَى وَيَقُولُ:

هَٰذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ). (طك) عن أُمِّ هاني بَسِي.

٢٣٨٣/٣١٤٠٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَتْرُكُ الضَّمَّ فِي سَفَرٍ وَلَا غَيْرِهِ ) . ( بز ) عن أَبي هُريرةَ ) .

٢٣٨٤/٣١٤٠٩ - (كَانَ عَلَيْهِ يُوتِرُ بِتِسْع حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَكُثُرَ لِحُمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْع وَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ: (حَم ، طَك ) وزَادَ « إِذَا زُلْزِلَت » و « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » . (حم ، طك ) وزَادَ و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » عن أَبِي أُمامة عن أَبِي أُمامة المُنْ .

فى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس رَسَعَة .

في الأُولَى: « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وفي الثَّانيةِ : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَفي الثَّانيةِ : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَفي الثَّالِثَةِ : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْكَافِرُونَ» وَفِي الثَّالِثَةِ : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْكَافِرُونَ » وَفِي الثَّالِثَةِ : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( بز ) عن أَبِي أُوفِي مَنْ اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( بز ) عن أَبِي أُوفِي مَنْ اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( بز ) عن أَبِي أُوفِي مَنْ اللهِ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( اللهُ اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( اللهِ اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( اللهُ عَنْ أَبِي أُوفِي اللهُ الْقُدُّوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) . ( اللهُ الْقُدُّولِ اللهُ الْقُدُّولِ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ الْعَلَادُ اللهُ ا

٢٣٨٧/٣١٤١٢ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : الْوِتْرُ ثَلَاتًا ــةٌ كَثَلَاثَةِ اللَّهْرِبِ ) . (طس ) عن عائشةَ سَسِر .

٣٣٨٨/٣١٤١٣ - ( كَانَ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ) . ( بز ، طس ) عن سعد بن أبي وقّاص مشت.

٢٣٨٩/٣١٤١٤ - (كَانَ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، فَإِذَا أَصْبَحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةً وَقَالَ : إِنَّ اللهَ وَاحِدُ يُحِبُّ الْوَاحِدَ ) . فَإِذَا أَصْبَحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةً وَقَالَ : إِنَّ اللهَ وَاحِدُ يُحِبُّ الْوَاحِدَ ) . (طس ) عن أبي سعيد الْخدري مَنْتُ .

٢٣٩٠/٣١٤١٥ - (كَانَ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ فَيَفْصِلُ بَصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ نَسْمَعُهُ). (حم) عن عائشة سَسِد.

٢٣٩١/٣١٤١٦ - (كَانَ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ نَسْمَعُهَا). (طس) عن ابن عمر رست .

٢٣٩٢/٣١٤١٧ – (كَانَ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْأُولِي : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْأُولِي : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَفِي الشَّانِيَةِ : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُافِرُونَ ) وَفِي الشَّالِثَةِ : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . الْكَافِرُونَ ) وَفِي الشَّالِثَةِ : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَانَتُ .

٢٣٩٣/٣١٤١٨ – (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ: (بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ) الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ) (بز، طكس) عن ابن عمر منته .

٢٣٩٤/٣١٤١٩ - (كَانَ عَلَيْ الْحُسَيْنَ كَلِمَاتَ قَنُوتِ الْوِتْرِ: رَبِّ اهْلِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْنِي ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِينَ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِينَ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِينَ تَوَلَّيْتَ، وَإِينَ مَنْ وَالَيْتَ، فَإِينَ نَتْ مَنْ وَالَيْتَ، وَإِينَ لَكَ تَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، وَإِينَ مَنْ وَالَيْتَ، وَإِينَا فَتَعَالَيْتَ ). (ع) عن الْحسين مَنْ وَالَيْتَ.

٢٣٩٥/٣١٤٢٠ - ( كَانَ عَلَيْهِ يُوتِرُ أَحْيَاناً أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ لِيَكُونَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر وأبي مُوسلَى عَنْ .

نَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ). (طك) عن علقمةَ الشير. وَحُو مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ). (طك) عن علقمةَ الشير. وَحُو مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ). (طك) عن علقمةَ الشير. وَحُو مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ وَكَانَ عَلَيْهِ يَقُولُ لِلْخَادِمِ: أَلَكَ حَاجَةً ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِي حَاجَةً ، قَالَ: وَمَا قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ ؟ قَالَ: حَاجَتَى أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَ: وَمَنْ حَاجَتُكَ ؟ قَالَ: حَاجَتَى أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَ: وَمَنْ دَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: رَبِّي عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ: أَمَّا لَا فَأَعِنِي دَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: رَبِّي عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ: أَمَّا لَا فَأَعِنِي مَا دَلِكَ عَلَى نَفْسِكَ \_ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ). (حم) عن زياد بن أبي زياد مولى بنى مخزوم عَنْ وم عَنْ ومَا فَا عَلْ اللهُ عَلَى مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ عَلَى مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنْ عَلَى مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنْ مُخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَالْ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَلَا عَلَى الْكُولِ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَلَا عَلَيْ الْكُولِ بَنِي مَا لَا فَا لَا اللهُ الْكُولُولُ بَنِي مَخْرُوم عَنْ وَلَا عَلَى الْكُولُ بَنِي مَا لَا فَالَا عَلَى الْكُولُ بَنِي مُعْرُوم عَنْ وَلَا عَلَى الْكُولُ بَلْكُولُولُ بَنِي مَا فَالَ عَنْ وَلَا عَلَى الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ بَالْكُولُ عَلَى اللْلَا لَا لَهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ الْكُلُكُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُل

٢٣٩٨/٣١٤٢٣ - ( كَانَ عَلَيْ إِذَا أَعْجَبَهُ رَجُلُ أَمَـرَهُ السَّرَةُ الْعَجَبَهُ رَجُلُ أَمَـرَهُ السَّرَةِ ) . ( بز ) عن أنس السَّد .

٢٣٩٩/٣١٤٢٤ - ( كَأَنَ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّي فِي كُلِّ

لَيْلَةً بَعْدَ صَلَاةِ الْكُنْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَ آخِرَ ذَلِكَ وَتُرَاً ) . ( بز ، طس ، ع ) عن سمرة سنت .

كَانَ عَلَيْ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! لَا تُوسِّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُارِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ فَإِنَّ لَهُ وَالْمَدُونَ ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا ثُوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثُوابًا ) . ( طك ) عن عبيدة المليكي منته .

الدُّنيَا فِي الدُّنيَا الرَّجُلُ الَّذِي يَغْبِطُ الرَّجُلُ أَنْ يُعْطِيَهُ اللهُ المَالُ الْآخِرَ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ يَقُولُ الْآخَرُ : لَوْ كَانَ لِي مَالُ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ يَقُولُ الْآخَرُ : لَوْ كَانَ لِي مَالُ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ يَقُولُ الْآخَرُ : لَوْ كَانَ لِي مَالُ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقُ مِنْهُ مَنْلُ مَا أَنْفَقَ هَذَا ، وَآخَرُ فَهُو يَحْسُدُهُ ، وَرَجُلُ يَقْرَرُ أَلَّ فَهُو اللَّهُ الْقُرْآنَ فَيُقُومُ اللَّيْلُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ إِلَى جَنْبِهِ لَا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ فَهُو يَحْسُدُهُ عَلَى قِيامِهِ وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَيَقُولُ : لَوْ عَلَّمَني اللهُ اللهُ مِثْلُ هَا يَقُومُ ) . ( طك ) عن سمرة بن اللهُ مِثْلُ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلُ مَا يَقُومُ ) . ( طك ) عن سمرة بن جندب مَثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلُ مَا يَقُومُ ) . ( طك ) عن سمرة بن جندب مَثْنَ مِثْلُ مَا يَقُومُ ) . ( طك ) عن سمرة بن

النَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللّهُ الللللللَّ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللل

وَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ يَطْلُبُ الطِّيبَ فِي رِبَاعِ نِسَائِهِ). (بز) عن حذيفة مستر.

اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ عَشْراً ، وَيَسَبِّحُ عَشْراً ، وَيُهَلِّلُ عَشْراً ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً وَيَهَلِّلُ عَشْراً ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً وَيَهُلِّلُ عَشْراً ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْراً ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي عَشْراً ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي عَشْراً ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي عَشْراً ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْراً ) . (حم ، طس ) عن ربيعة الْجرَشِي مَنْ الضِّيقِ .

٢٤٠٥/٣١٤٣٠ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ) . (طك) عن ابن عبَّاسِ مَشْنَى .

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارِكَ اسْمُكَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ وَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ مِنْ ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا \_ ثَلَاثًا مِنْ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا إِلٰهَ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا إِلٰهَ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا إِلٰهَ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَٰهُ اللهُ وَلَا إِلٰهُ اللهُ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهُ إِلٰهُ إِلٰهُ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهُ إِلٰهُ إِلَٰهُ إِللهِ اللهُ عَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهُ إِللهُ عَيْرُكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ عَيْرُكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا اللهُ عَيْرُكُ و وَلَا إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا أَنْ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ عَيْمُ إِلَّهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَا إِللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلللهُ إِلَا إِلللهُ إِلَا إِلللهُ إِلَا إِلللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلللهُ إِلَا إِللللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلللللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِ

٣٤٠٨/٣١٤٣٣ - ( كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْ الْلَا لَيْسَ فِيهَا تُوْجِيعٌ ) . ( طك ) عن أبي بكرةَ ﴿ الشُّتُ .

٢٤٠٩/٣١٤٣٤ - ( كَانَ ﷺ قَدْ تَعَبَّدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَنُّ (١) . (بز) عن سفينة سَعْتِ.

٥ ٢٤١٠/٣١٤٣٥ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ حَسِي تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ، فَقَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟ ) . ( طس) عن النَّعمان

٢٤١١/٣١٤٣٦ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرَ ، فَقَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟). (طك) عن أبي جحيفة ﷺ).

٧٤١٢/٣١٤٣٧ - (كَانَ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْل حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ غَفَرَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟). (طسص) عن عبد الله اين مسعود سهند .

٢٤١٣/٣١٤٣٨ - (كَانَ عَلَيْ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا ، وَإِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعاً لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ). (حم، طك) عن أَبِي أَيُّوبَ سَعَتِ.

(١) الشَّنُّ: ضَامرُ الحلُّد . .

٢٤١٤/٣١٤٣٩ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشَرَةَ رَكُعَةً سِوْى الْكَيْلِ سِتَّ عَشَرَةَ رَكُعَةً سِوْى الْمَكْتُوبَةِ ) . (ع، حم) عن علل المشتر .

﴿ ٢٤١٥/٣١٤٤ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ ) . (حم ، طك ) عن عبد الله بن الزُّبير سَعَتَ .

وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآية فِيهَا تَخُوِيفُ إِلَّا دَعَا اللهَ وَالنَّعَامُ إِلَّا دَعَا اللهَ وَالنَّعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآية فِيهَا اللهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ). وَالنَّعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآية فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ). (حم) عن عائشة مَسْسَد.

٢٤١٧/٣١٤٤٢ – (كَانَ ﷺ يَضُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَضُومُ ، وَكَانَ يَقُولُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَضُومَ ، وَكَانَ يَقُرأُ أَنْ يَضُومَ ، وَكَانَ يَقُرأُ أَنْ يَضُومَ ، وَكَانَ يَقُرأُ كُلَّ لَيْلَةً بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمُرِ ) . (حم ) عن عائشة مست .

٧٤١٨/٣١٤٤٣ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فَ حُجْرَتِهِ فَجَاءَ نَاسُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خُرَجَ وَدَعَا مِرَاراً مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خُرَجَ وَدَعَا مِرَاراً كُلُّ ذَٰلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا : صَلَّيْنَا مَعَكَ ، وَنَحْنُ نُحِبُ كُلُّ ذَٰلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا : صَلَّيْنَا مَعَكَ ، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ) . (ع ، بز ) عن أنس منت .

٢٤١٩/٣١٤٤٤ \_ (كَانَّ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسُغِ). (بز) عن أنس منت .

٢٤٢٠/٣١٤٤٥ – (كَانَ ﷺ تُرَى عَضَلَةُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا ائْتَزَرَ). (حم) عن أبي هريرةَ سَتَ .

٢٤٢١/٣١٤٤٦ - ( كَانَ ﷺ يُحِبُّ الْخُضْرَةَ ) . ( بز ، طس ) عن أنس ِ منت .

٧٤٢٧/٣١٤٤٧ \_ ( كَانَتْ لَهُ عَلِيْهِ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَـةٌ . بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، يَدُورُ بَهَا عَلَى نِسَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةَ هٰذِهِ رَشَّتْهَا بِاللَهِ). (طس) عن عائشة سَسِد.

﴿ ٢٤٢٣/٣١٤٤٨ \_ (كَانَ ﷺ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ أَصْفَرَيْنِ ) . (طَكَ ) عن عبد الله بن جعفر ﴿ الشَّنَهُ .

بِوَرْسٍ فَكَانَ يَلْبَسُهَا فِي بَيْتِهِ وَيَدُورُ فِيهَا عَلَى نِسَائِهِ وَيُصَلِّي فِيها). ( طس ) عن عائشة سُسِّد .

٢٤٢٦/٣١٤٥١ - ( كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْئاً لَمْ يَقُــلْ لِشَيْءاً لَمْ يَقُــلْ لِشَيْءٍ يُسْأَلُهُ لَا). ( طك ) عن سهل بن سعد راست.

٢٤٢٧/٣١٤٥٢ \_ ( كَانَ عَلَيْقِ يَأْمُرُ بِالْإِزَارِ ) . ( طك ) عن فاطمة بنت الوليد سسد .

حم) (حم) ٢٤٢٨/٣١٤٥٣ - (كَانَتْ نَعْلُهُ ﷺ مَخْصُوفَةً). (حم) عن يزيد بن الشخير سَعْتَ عن الْأَعرابي).

٢٤٢٩/٣١٤٥٤ \_ ( كَانَ لِنَعْلِهِ ﷺ قِبَالَانِ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً وَاحِدَةً عَثْمَانُ ) . ( طص ، بز ) باخْتِصَارٍ عن أبي هُريرة مُنْتُ .

. ( كَانَ لَهُ ﷺ نَعْلُ لَهَا خَنْصَرَةً ) . ( كَانَ لَهُ ﷺ نَعْلُ لَهَا خَنْصَرَةً ) . ( طس ) عن صباعة بن زيد بن عبد المطلب المشتن .

٢٤٣١/٣١٤٥٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ لاَ يَمْشِي فِي نَعْلِهِ لاَ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَة ، يَحْمِلُهَا فِي يَلِهِ حَتَىٰ يَجِدَ شِسْعاً ) . (طس ) عن على مستر .

٧٤٣٢/٣١٤٥٧ \_ ( كَانَ خَاتَمُهُ ﷺ عَلَى أَبِي بَكْرِ وِلَايَتَهُ ، وَعَلَى عُشَمَانَ بَعْضَ وِلَايَتِهِ ، فَكَانَ عَلَى بِتْرِ وَعَلَى عُشَمَانَ بَعْضَ وَلَايَتِهِ ، فَكَانَ عَلَى بِتْرِ أَرِيسٍ فَسَقَطَ الْخَاتَمُ فِيهَا فَذَرَحُوا الْبِثْرَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ) . (طس ) عن ابن مسعُود مست .

۲٤٣٣/٣١٤٥٨ – (كَانَ خَاتَمُهُ ﷺ فِي يَدِ أَي بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ هَلَكَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فِي فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فَي يَدِ عُرْمَ اللَّهُ عَلَى يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فَي يَدِ عُرْمَ اللَّهُ عَلَى يَدِ عُشَمَانَ حَتَّى سَقَطَ فَي يَدِ عُرْمَ أُولِي سَلِي إِنْ عُرِي أُولِي سَلِي إِنْ عُنْ السَّائِقِ فِي يَدِ عُنْ السَّائِقِ فَي يَدِ عُرْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَ

ُ ٢٤٣٤/٣١٤٥٩ \_ (كَانَ خَاتَمُهُ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ ). (طك) عن ابن عبَّاس ِ مَشْتَ . ﴿ ٢٤٣٥/٣١٤٦٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبُ الْمَاتُ عَلَيْهِ طِيبُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيلِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ اللّهُ اللّه

المحكر ٢٤٣٦/٣١٤٦١ - (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْضِبَ أَخَلَ اللَّهُ عَلَى لَحْيَتِهِ ). (طك) عن السَّنْ عُلَى المحيَّتِهِ ). (طك) عن البن عبَّاسِ مَنْ دُهْنِ أَوْرَشَّهُ بِيكِهِ ثُمَّ يُمَرِّسُهُ عَلَى لَحْيَتِهِ ). (طك) عن البن عبَّاسِ مَنْ مُنْ .

اللهُ عَسْدُلُ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ يَسْدُلُ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ عَسْدُلُهَا ، ثُمَّ فَرْقُ بَعْدُ ) . (حم ) عن أنس مَنْ بَلَفُظِ سَدَلَ النَّيُ عَلِيْهِ المخ ) . المنتقل النَّيُ عَلِيْهِ المخ ) .

٢٤٣٨/٣١٤٦٣ \_ ( كَانَ ﷺ يُحِبُّ الزُّبْدَ ) . ( طك ) عن عبد الله بن بشر يست .

٢٤٣٩/٣١٤٦٤ \_ (كَانَ ﷺ يَطُرُّ<sup>(۱)</sup>شَارِبَهُ طَرُّا). (طك) عن عبد الله بن بشر سَفَّة .

٢٤٤٠/٣١٤٦٥ - (كَانَ ﷺ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهَا). ( بز ، طكس ) عن سيل بنت مسرح أَسَّتَ .

٢٤٤١/٣١٤٦٦ \_ (كَانَ ﷺ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ (٢) وَاللَّهُ شُورَةَ). (حم) عن عائشة رسير .

٢٤٤٢/٣١٤٦٧ \_ (كَانَ ﷺ لَايْفَارِقُ مَسْجِدَهُ سِوَاكُهُ وَمِشْطُهُ ،

(۱) يَطُرُّ : يَقُصُّ . (نهاية : ۳/۱۱۸) (۲) القاشرة أن الدر تعالحُ وجه ما أَهُ وجه عَد ها دالغُ و منا المُ

(٢) القاشرة : التي تعالجُ وجهــَها أوْوجه عَبرِها بالغُـمْرَة لِيصفُـوَلُونُـها. (نهاية: ٤/٦٤)

وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ ). (طس) عنعائشة سُسَد.

٢٤٤٣/٣١٤٦٨ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَدَعُ خَمْساً فِي سَفَرٍ وَلَا يَخَمُساً فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ : المِرْآةَ، وَالْمَكْخُلَةَ، وَالْمِشْطَ، وَالْمِدْرَأَ، وَالسِّوَاكَ ) . (طس ) عن عائشة سَتِ .

٢٤٤٤/٣١٤٦٩ \_ ( كَانَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِوْ الْهُوَ اللَّهُ وَمُكَدُّلَةٍ وَسِوَاكٍ ). تُزُوِّدُهُ بِقَارُورَةِ دُهْنِ ، وَمِشْطِ ، وَمِرْ آةٍ ، وَمِقَصٍّ وَمُكْدُلَةٍ وَسِوَاكٍ ). ( طس ) عن أُمِّ الدَّرداءِ ﴿ السَّدَ .

رُكُانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْلَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ ) . (حم ) عن عائشة مُسَسَد .

الْحُرُجُوا بِسْمِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ، لَا تَغْدُرُوا، اللهِ مَنْ كَفَرَ، لَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا اللهِ مَنْ كَفَرَ، وَلَا أَصْدَحَابَ وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْدَحَابَ اللهِ مَنْ عَبَاسٍ مَنْ . (حم، ع، بز، طك) عن ابن عبّاس مناسَد.

٢٤٤٨/٣١٤٧٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: أُغْزُوا

بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَمِيلُوا وَلَا تَمِيلُوا وَلَا تَمِيلُوا وَلَا تَمْدُرُوا وَلَا تَمِيلُوا وَلَا تَمْتُلُوا وَلِيداً). (بز، طصك) عن أبي مُوسَى المعتر .

عن ابن عمرو سَمِّة . ( كَانَ ﷺ يُشَاوِرُ فِي الْحَرْبِ ) . (طك )

ع بين ممرو . ٢٤٥٠/٣١٤٧٥ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَــالَ:

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْعُمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ ، نَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تُجِيرَنَا

٢٤٥١/٣١٤٧٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ القِثَّاءُ ) . ( طك ) عن الرَّبيع بن معوذ نَسْتَ .

المُّمَرَةِ أَعْطَاهَا بِالشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا بِالشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا أَيْ بِالشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَدَ.

وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَلُهُ فَأَلْمِوْلُودِ مِنْ أَهْلِهِ). (طكص) عن ابن عَبَّاس سَعْمَ وَزَادَ فِي الصَّغِيرِ: كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الثَّمَرَةِ عَبَّاس سَعْمَ وَزَادَ فِي الصَّغِيرِ: كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الثَّمَرَةِ قَبَّلُهَا وَجَعَلَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ).

٢٤٥٤/٣١٤٧٩ \_ (كَانَ ﷺ يَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالثَّمَرَةِ وَيَقُولُ مَٰذَا ) . (طص) عن زيد بن ثابت المُثَنَّ .

٢٤٥٥/٣١٤٨٠ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِأَكْلِ الثُّومِ وَيَقُولُ:

لَوْلَا أَنَّ الْلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ ﴾ . (بز، طُس) عن عَلَيٌّ الشَّهُ .

۲٤٥٦/٣١٤٨١ \_ (كَانَ نَبِيذُهُ ﷺ فِي تَوْرٍ <sup>(١)</sup> مِنْ حِجَارَةٍ ) . (طك ) عن أبي مالك الأشجعي سَتَّة .

٢٤٥٧/٣١٤٨٢ \_ (كَانَ يُنتَبَذُ لَهُ ﷺ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ).

( طك ) عن عمير بن مسلم نشت .

٢٤٥٨/٣١٤٨٣ \_ ( كَانَ عَلِيْ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ).

( طك ) عن ابن عبّاس مشته .

٢٤٥٩/٣١٤٨٤ - ( كَانَ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ الْغَدَ وَلَيْلَةَ الْغَدِ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ ثُمَّ يُمْسِكُ ) . ( طك ) عن الْفَضل بن عبَّاس مِسْدَ .

٧٤٦٠/٣١٤٨٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً ) .

( حم ) عن علي ﴿ الْمُعَدُدُ .

٢٤٦١/٣١٤٨٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ ).

( طكس ) عن ابن عبَّاس الشَّه .

٢٤٦٢/٣١٤٨٧ – ( كَانَ ﷺ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاس ، إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللهَ ، فَإِذَا أَخَرَهُ حَمِدَ اللهَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

(١) تَـوْر : إِنَاءٌ

( ١/١٩٩ : ١/١٩٩ )

٢٤٦٣/٣١٤٨٨ – (كَانَ عَلَيْهِ يَعِظُ أَصْحَابَهُ، فَإِذَا تُلَاثَةُ نَفَرٍ يَمُرُّونَ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ، وَمَضَى الثَّانِي قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ ، وَمَضَى الثَّالِثُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ : قَلَيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَّهُ تَابَ أَلَا أُنبَّتُكُمْ بِهِ وُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا الَّذِي جَاءَ فَجَلَسَ فَإِنَّهُ اللهَ عَلَي فَاللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَّهُ السَّتَحْيَا فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ، وأَمَّا الَّذِي مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ، وأَمَّا الَّذِي مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ) . (بز ) عن أنس مَضَى على وَجْهِةِ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى أَنس مَضَى عَلَى وَجْهِةِ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى أَنس مَضَى عَلَى وَجْهِةٍ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى أَنس مَضَى عَلَى وَجْهِةٍ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى أَنس مَضَى عَلَى وَجْهِةٍ فَإِنَّهُ السَّتَغْنَى فَاسْتَغْنَى أَنْ اللهُ عَنْهُ ) . (بز ) عن أنس مَنْ اللهُ عَنْهُ ) . (بز ) عن أنس مَنْ اللهُ عَنْهُ ) . (بز ) عن أنس مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ) . (بز ) عن أنس مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٤٦٤/٣١٤٨٩ - ( كَانَ ﷺ لَا يَزِيدُهُ ذَا شَرَفَ عِنْدَهُ وَلَا شَرَفَ عِنْدَهُ وَلَا يَنْقُصُهُ إِلَّا بِالتَّقُولَى ) . ( طس ) عن عائشة مصد .

تَشْهَدُ مَعَ الْمَشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اِذْهَبْ بِنَاحَتَّى تَقُومَ فَسَمِعَ مَلَكَيْن خَلْفَهُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اِذْهَبْ بِنَاحَتَّى تَقُومَ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ خَلْفَ رَسُول اللهِ عَيْقِيْ ، قَالَ: فَقَالَ: كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بَلْفَ رَسُول اللهِ عَيْقِيْ ، قَالَ: فَلَمْ يَعُدْ عَيْقِيْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِلَامِ الْأَصْنَامِ قَبْلُ ، قَالَ: فَلَمْ يَعُدْ عَيْقِيْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا المُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيَعْنَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيَعْنَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيُعْنَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيَعْنَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيُعْنَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ وَيُعْنَ مَشَاهِدَهُمْ . (ع) عن جابر مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

المجداً بِمَكَّةَ فَجَاءَ إِبْلِيسُ الْجِداً بِمَكَّةَ فَجَاءَ إِبْلِيسُ أَنْ يَطَأً عَلَى عُنُقِهِ فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ نَفْخَةً بِجَنَاحَيْهِ فَمَا اسْتَقَرَّتْ أَنْ يَطَأً عَلَى عُنُقِهِ فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ نَفْخَةً بِجَنَاحَيْهِ فَمَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْدُنَ ) . (طس) عن أنس منت. عَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْدُنَ ) . (طس) عن أنس منت. الشَّعْرُ ) عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن عائشة منت المنت.

٧٤٦٨/٣١٤٩٣ - (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ: لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَدَاوَةٌ تُعِينُهُ وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يُسْقَى وَلَا يَمْنَعُ المِحْفَرُ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطْنَا وَلَا يَمْنَعُ المِحْفَرُ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطْنَا لِلسَّيتِهِ ). (طك) عن سمرة منسَد.

٢٤٦٩/٣١٤٩٤ - (كَانَ ﷺ عَمَلُهُ لَهُ نَافِلَةً). (حم) عن عائشة بسس .

٢٤٧٠/٣١٤٩٥ – ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ: لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ تَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جَزَعٍ). (طك) عن أنس سَتَهَا .

التَّبَتُّل نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ وَيَنْهَى عَن التَّبَتُّل نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ وَكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس سَتَ . بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس سَتَ . بيكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس سَتَ . وكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس سَتَ أَنْ يَتَبَتَّلَ أَوْ

٢٤٧٣/٣١٤٩٨ \_ ( كَانَ ﷺ يَقْسِمُ اللَغْنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : دَعْ لِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : دَعْ لِي مَن الصَيبَكَ أَتَزَوَّجُ بِهِ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَن المَسَدَ .

٢٤٧٤/٣١٤٩٩ - (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَهُ:

عَلَيْكِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ). (طك) عن واثلةَ مَنْ فَعَدَ .

٢٤٧٥/٣١٥٠٠ \_ كَانَ عِلَيْهِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ

نِسَائِهِ ) . (ع ، طك ) عن أبي هُريرةَ عَلَمَتُ .

٧٤٧٦/٣١٥٠١ \_ كَانَ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، كَانَ

يَدْخُلُ غُدُوةً أَوْ عِشَاءً ) . (حم ) عن أنس معتم .

٣٠٠٥ - ٢٤٧٨/٣١٥٠٣ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ تُسْتَشَرَفَ الْعَيْنُ وَالْأَذُنُ ). ( بن ) عن حذيفةَ سَنَتَ .

كَانَ عَلَيْ يَأْمُرُ أَنْ يُلْبَسَ أَجْوَدُ مَا تَجِدُ، وَأَنْ تُضَحِّيَ بِأَسْمَنَ مَا تَجِدُ اللّهَ مَا تَجِدُ، وَأَنْ تُضَحِّيَ بِأَسْمَنَ مَا تَجِدُ اللّهَ مَا تَجِدُ ، وَأَنْ تَظْهَرُوا وَعَلَيْنَا الْبَقَرَةُ عَنْ عَشْرَةً ، وَأَنْ تَظْهَرُوا وَعَلَيْنَا السّكينَةُ وَالْوَقَارُ ) . (طك ) عن الْحسن بن على مَشَد .

٢٤٨٠/٣١٥٠٥ \_ كَانَ ﷺ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ

جَمِيع ِ أَهْلِهِ ) . (طك) عن عبد الله بن هشام ينشن .

٢٤٨١/٣١٥٠٦ - (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا ضَدَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ مِنْ الْمُتَرَى كَبْشَيْنِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٤٨٣/٣١٥٠٨ – (كَانَ ﷺ إِذَا أُتِيَ يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ مَلْكَمَيْنِ وَهُمَ النَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَكَيْنِ ذَبَحَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: هٰذَا عَنْ مُحَمَّد وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَذَبَحَ الْلَخَرَ وَقَالَ: هٰذَا عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ). ( بز ) عن الآخَرَ وَقَالَ: هٰذَا عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ). ( بز ) عن أَبِي سعيد مِنْ أُمَّتِي .

٢٤٨٤/٣١٥٠٩ - ( كَانَ ﷺ يُضَدِّى بِكَبْشَيْن جَدَعَيْن مُوجِيَّيْن خَصِيَّيْن أَهُدِيَا إِلَيْهِ مُوجِيَّيْن خَصِيَّيْن أَ ) . ( حم ، طك ) وَقَالَ : إِنَّهُمَا أُهُدِيَا إِلَيْهِ عَن أَبِي الدَّرداءِ مَنْ .

٧٤٨٥/٣١٥١٠ \_ ( كَانَ ﷺ يُضَدِّي بِكَبْشَيْنِ - أَمْلَحَيْن ،

فَإِذَا قَرَّبَ أَحَدَهُمَا قَالَ: بِسْمِ اللهِ مِنْكَ وَلَكَ، هٰذَا عَنْ مُحَمَّدِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِذَا قَرَّبَ الْآخَرَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِذَا قَرَّبَ الْآخَرَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، هٰذَا عَنْ مَنْ وَحَدَكَ مِنْ أُمَّتِي). (ع، طس) عن أنس مصد المستد.

أَمْلَحَيْنَ أَمْلَحَيْنَ وَكَانَ عَيْكَ يُضَدِّ يَكَبْشَيْنَ أَمْلَحَيْنَ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِ الْأَوَّلِ : عَنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَعِنْدَ ذَبْح وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْح الْأَوَّلِ : عَنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَعِنْدَ ذَبْح الثَّانِي : عَنْ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ) . (ع ، طكس ) عن أَنْ طلحة عن مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ) . (ع ، طكس ) عن أَنِي طلحة عن مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ) . (ع ، طكس ) عن أَنِي طلحة عن مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ ا

· ۲٤٨٧/٣١٥١٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُضَحِّى بِكَبْشِ أَعْيَنَ أَقْرَنَ وَاللَّهِ يُضَحِّى بِكَبْشِ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَوَيَنَ أَقْرَنَ فَخَيِلٍ ) . ( طكس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ .

٣ / ٢٤٨٨/٣١٥ - ( كَانَ ﷺ يُضَمِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ اللّهُمَّ مِذْكَ وَلَكَ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ). ( طك ) عن أبن عبّاس مِنْ مُحَمَّدٍ ). ( طك ) عن أبن عبّاس مِنْ مُحَمَّدٍ .

كَانَ عَلَيْهُ يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَوْ يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَذُبِحُ أَحَدَهُمَا فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ مُحَمَّد وَآلَ مُحَمَّد، وَالْآخَرَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْآخَرَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْآخَرَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ). (طك) عن حذيفة مَنْ الشَّهَ .

٥١٥١٥ - ( كَانَ عِيْدُ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ

نسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ). (حم) عن قتادة مَنْتَ مَنْ الله عن المُنَا بَعْدَ ذَلِكَ). (حم) عن قتادة مَنْتَ مَنْ الله عن الل

٢٤٩١/٣١٥١٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّلَقَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْعَلَّةِ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ خَمْسَةِ وَاحِدً ) . (ع) عن عائشة مست.

٢٤٩٣/٣١٥١٨ – (كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا ). (حم، بز، طك) عن ابن عمر سَعَة .

مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَفْعَلُوا فَأَخْدِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْسُلِمِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ كُمُ اللهِ اللَّذِي يَجْرِي عَلَى الْسُلِمِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمُ اللهِ فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تَفْعِلْ ، فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ فَلا مُحْمُ اللهِ فَلا مُحْمِكَ ، ثُمَّ إِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تُعْطِيمُهُمْ ذِمَّةَ اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّةً كَوْدَمَةً أَصْدَحَابِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تُحْفِيهُمْ فَرَمَّةُ اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّةً كُو وَمَّةً أَصْدَحَابِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تُحْفِيمُ فِي قُبَّة مِنْ أَنْ يَخْفِرُوا ذِمَّةً اللهِ ) . (بز) عن ابن عبّاس مِنْكَ. أَصْحَابِكَ حَيْرُ مِنْ أَنْ يَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ ) . (بز) عن ابن عبّاس مِنْكَ. أَصْحَابِكَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ ) . (بز) عن ابن عبّاس مِنْكَ. فُوصِ أَصْحَابِكَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ يَعْتَكِفُ فِي قُبَّة مِنْ خُوص

بَابُهَا مِنْ حَصِير وَالنَّاسُ فِي الْمُسْجِدِ). (طكس) عن معقيب سَسْتُ.

٢٤٩٧/٣١٥٢٢ \_ (كَانَ ﷺ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ). (طس) عن علي (ﷺ).

(١) الخوص : ورق النخل .

المجبَّةِ ) . (طس) عن عمر سَتَ .

٢٥٠٠/٣١٥٢٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ ) . (عم ، بز ) عن عَلِيٍّ رَافِ .

٢٥٠١/٣١٥٢٦ \_ ( كَانَ ﷺ صَائِماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ عِنْدِ لِأَصْحَابِهِ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَتَدَ .

٢٥٠٢/٣١٥٢٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَصُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ يَقُولُ: هُوَ يَوُمُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَصُومُهُ ) . (حم ، طس ) عن جابر المنت . هُوَ يَوْمٌ كَانَتْ الْيَهُودُ تَصُومُهُ ) . (حم ، طس ) عن جابر المنت . هُو يَوْمٌ نَوْمٌ بَصِيام عَاشُورًا ۗ وَكَانَ ﷺ يَأْمُرُ بَصِيام عَاشُورًا ۗ وَكَانَ عَالَمُ لَا يَالُمُ لَا يَالُمُ لَا يَعْلِيْهِ يَامُمُ لَا يَعْلِيْهِ يَامُرُ بَصِيام عَاشُورًا ۗ وَكَانَ

ُ لَا يَصُومُهُ ) . (ع) عن أَبي سعيد نشت .

٢٥٠٤/٣١٥٢٩ – (كَانَ عَلَيْهُ يُعَظِّمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ حَتَى ٰ إِذَا كَانَ لَيَدْعُو بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ فَاطِمَةَ المَراضِعِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ كَانَ لَيَدْعُو بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ فَاطِمَةَ المَراضِعِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ فَيَتْفُلُ فِي أَفُواهِهِنَّ وَيَقُولُ لِأُمَّهَاتِهِنَّ : لَا تُرْضِعُوهُمْ إِلَى اللَّيْلِ). فَيَتْفُلُ فِي أَفُواهِهِنَّ وَيَقُولُ لِأُمَّهَا يَشْتَ . (طَكَ) عن عليلةً وَأُمِّهَا مَثَتَ .

٢٥٠٥/٣١٥٣٠ \_ (كَانَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ صَوْمٍ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا عَاشُورَاءَ ) . (طس ) عن ابن عَبَّاسِ الشَّهِ .

٢٥٠٦/٣١٥٣١ \_ (كَانَ ﷺ لَا يُتَمُّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

٢٥٠٧/٣١٥٣٢ – ( كَانَ ﷺ يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِهِ ﷺ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ ، وَكَانَ أَحَبَّ حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِهِ ﷺ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ ، وَكَانَ أَحَبَّ

الصِّيام ِ إِلَيْهِ شَعْبَانُ ) . (حم ، طس ) عن أنس منت .

٢٥٠٨/٣١٥٣٣ – ( كَانَ ﷺ يَصُومُ شَغْبَانَ كُلَّهُ، قُلْتُ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَيْكَ أَنْ تَصُومَ شَعْبَانَ، قَالَ : إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَيْكَ أَنْ تَصُومَ شَعْبَانَ، قَالَ : إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ عَلَى كُلِّ اللهَ يَكْتُبُ عَلَى كُلِّ اللهَ يَكْتُبُ عَلَى كُلِّ اللهَ يَكْتُبُ عَلَى كُلِّ اللهَ يَكُتُبُ عَلَى كُلِّ اللهَ يَكْتُبُ عَلَى وَأَنَا عَلَى وَأَنَا عَلَى عَلَى اللهَ اللهَ يَعْبَدُ وَأَحِبُ أَنْ يَأْتِينِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ) . (ع) عن عائشة رئيس .

٢٥٠٩/٣١٥٣٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ) . ( طس ) عن أَبي هُريرةَ سَتَ .

٢٥١٠/٣١٥٣٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَرَمَضَانَ وَرَمَضَانَ يَصِلُهُمَا ). ( طك ) عن أبي ثعلبة الشيد .

أَيَّام ، فَرُّ مَّا أَخَّرَ ذَٰلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَى صَوْم فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ ، وَرُمَّمَا أَخَّرَ ذَٰلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَى صَوْم السَّنَةِ ، وَرُمَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَصُومَ السَّنَةِ ، وَرُمَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَصُومَ شَعْبَانَ ) . (طس ) عن عائشة مَسْد . أَخَرَهُ حَتَّى يَصُومَ شَعْبَانَ ) . (طس ) عن عائشة مَسْد . (طك )

عن أبي قيس مولى عمر عشت.

٢٥١٣/٣١٥٣٨ - (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ ). (حم ) عَـن أُمِّ سَلَمَةً سَتِهِ .

َ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ). ( بن ) عن أَبي هُريرةَ سَتَ .

رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ) . (طك) عن ابن مسعود سَتَ .

﴿ ٢٥١٧/٣١٥٤٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً وَأَرَادَ أَنْ يَانَ جُنُباً وَأَرَادَ أَنْ يَانُ مُؤْدِرَةً مَسْتَ . يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّاً ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

٢٥١٨/٣١٥٤٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ ) . (طك) عن أُمِّ سلمَةَ مِسْتِ.

<sup>(</sup>۱) الخَطْمْدِي : أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل بــه الخطمي وينوي بــه غسل الحنابة . (نهاية : ۲/٥١)

٢٥١٩/٣١٥٤٤ - (كَانَ عَلَيْ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى

يَتُوَضَّأً). (طس) عن أُمِّ سلمَةَ الشَّسْد

٢٥٢٠/٣١٥٤٥ \_ ( كَانَ عَلِيْ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسَنْبِهُ

ثُمُّ يَنَامُ ) . (حم ) عن أُمُّ سلمة مُنْسَد

٢٥٢١/٣١٥٤٦ - (كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ، فَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ). (طكس) عن قدامة بن عبدالله سَعَد.

٢٥٢٢/٣١٥٤٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتُع مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَن كَانَ مَعَهُ ) . (ع) عن أُمِّ عمر يَسْتَن .

٢٥٢٣/٣١٥٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَهُمَا سَيْفًا وَيَجْعَلُ فِيهِمَا مُحَلَّلًا وَيَقُولُ: لَا تَسْبِقُ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَنْ فَهُمَا سَيْفًا وَيَجْعَلُ فِيهِمَا مُحَلَّلًا وَيَقُولُ: لَا تَسْبِقُ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَنْ فَا لَهُ مَا اللهُ عَمْر اللهُ عَمْر اللهُ ا

٢٥٢٤/٣١٥٤٩ \_ (كَانَ ﷺ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيُرَاهِنُ). (حم) عن ابن عمر عص مات .

مُرْسِ يُقَالُ لَهُ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةٌ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ ) . (حم، طس) عن أنس منعت .

٢٥٢٦/٣١٥٥١ \_ كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّيْت قَالَ:

اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَلَأَنْثَانَا وَلِذُكُورِنَا ، مَنْ أَخْيَنَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى مَنْ أَحْيَنَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِمان ، عَفُولَدَ عَفُولَدَ ) . ( طكس ) عن ابن عبَّاس مستحة .

إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّهُ كَبَّرَكَ عَلِيْهِ إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّيْتِ كَبَّرَكَ أَرْبَعاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَبْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ عَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، ثُمَّ يَدْعُو عَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُو). (طك) عن زيد بن دكانة، مَنْتُ .

٢٥٢٨/٣١٥٥٣ \_ ( كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ سَبْعَ تَكْبِيرَات، وَعَلَى بَنى هَاشِم خَمْسَ تَكْبِيرَات، ثُمَّ كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ اللَّانْيَا ). ( طك ) عن ابن عبّاس مسلّته .

فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! هَلْ لَكَ مِنْ جَنَازَةِ مُعَاوِيةً بْن مُعَاوِيةً ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَقَالَ جبريلُ بِيدِهِ هٰكَذَا ، فَفُرِجَ لَهُ عَن الْجِبَالِ وَالْآكَامِ نَعُمْ ، فَقَالَ جبريلُ بِيدِهِ هٰكَذَا ، فَفُرِجَ لَهُ عَن الْجِبَالِ وَالْآكَامِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبريلُ ، وَمَعَ جبريلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ ، فَصَلَّى عَلَى مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبريلُ : بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبريلَ : بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبريلَ : بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبريلَ : بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيةً ، هَذَا ؟ قَالَ : بِكِثر ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » كَانَ يَقْرَؤُهَا قَائِماً وَقَاعِداً ، وَرَاقِداً وَمَاشِياً ، فَهٰذَا بَلَغَ بِهِ مَا بَلَغَ ) . ( طك ) عن معاوية بسخ. ورَاقِداً ومَاشِياً ، فَهٰذَا بَلَغَ بِهِ مَا بَلَغَ ) . ( طك ) عن معاوية بسخ. ( طك ) عن ابن عبّاس سخت .

إِذَا مَاتَ مَيِّتُ وَوُضِعَ فِي كَانَ عَلِيْهِ إِذَا مَاتَ مَيِّتُ وَوُضِعَ فِي لَحَدِهِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ شَنَّ عَلَيْهِ التُّرَابِ شَنَّا، ثُمَّ قَرَأً عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا ) . (طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن الْعلاء بن الْحلاج مَاتِد .

٢٥٣٣/٣١٥٥٨ – ( كَانَ ﷺ إِذَا وُضِعَ اللَّيْتُ فِي قَبْرِهِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَوَضَعَ خَلْفَ قَفَاهُ مَدَرَةً، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَى). وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَدَرَةً، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَى). (طك) عن واثلة سَتَ .

٢٥٣٤/٣١٥٥٩ \_ كَانَ عَلَيْهِ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال

وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَقُولُ : أَمَّا فِتْنَةُ الدُّجَّالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَيُّ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتُهُ ، وَسَأُحَذِّر كُمُوهُ تَحْذِيراً لَمْ يُحَذِّرهُ نَيُّ أُمَّتُهُ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ، يَقْرُونُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ ، وَعَنِي تُسْأَلُونَ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفِ (١) فَيُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُم ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَات مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ مِنْ قِبَلِ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، فَيُقَالُ لَهُ : أُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ عَزَّوجَلَّ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ أُجْلِسَ في قَبْرِهِ فَزعاً مَشْعُوفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي ، فَيُقَالُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَيُقَالُ (١) الشَّعَفُ: شيدَّةُ الفَزَعِ حتى يذهبَ بالقلُّبِ. (نهاية: ٢/٤٨١)

هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، كُنْتَ عَلَى الشَّكِّ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ) . (حم ) عن عائشة مشسر .

٢٥٣٥/٣١٥٦٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَذْهَبُ إِلَى الْجَنَازَةِ مَاشِياً

وَيَرْجِعُ مَاشِياً ) . ( طكس ) عن ابن عمر سَنَعَتَهُ .

ا ۲۰۳٦/۳۱۰٦١ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ فَيُ الرَّقِيقِ ) . ( بز ) عن سمرة مناسس .

٢٥٣٧/٣١٥٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالمُرْأَةِ النَّذِينَ هُمْ تَلَادُهُ (١) وَهُمْ غَلَبَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ أَنْ لَا يُخْرِجَ عَنْهُمْ اللَّذِينَ هُمْ تَلَادُهُ (١) وَهُمْ غَلَبَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ أَنْ لَا يُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ ). ( طك ) عن سمرة مَن اللَّذِي .

٢٥٣٨/٣١٥٦٣ - (كَانَ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حَتَّى يَطِيبَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا). (حم، طك) عن عائشة رئت .

٢٥٣٩/٣١٥٦٤ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرِو يَكُو يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرِو يَخْرِصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسِبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ (٢)ثُمَّ مَّ ضَرَبَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا تُخْطِئُ ) . ( طك ) عن رافع بن خديج مَنْتُ .

(١) التَّلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج . (لسان العرب: ٣/٩٩)

(٢) الأقناء – القينُو: العيذُ ق بما فيه من الرَّطْبِ. (نهاية: ٤/١١٦)

٢٥٤٠/٣١٥٦٥ \_ (كَانَ ﷺ يُعَجِّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَعَةِ. عَبْدِ اللهِ سَعَةِ.

٢٥٤١/٣١٥٦٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُعَجِّلُ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْن وَيَقُولُ: إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ). (طس) عن ابن مسعُود سَعُود سَعُون .

٧ ٢٥٤٢/٣١٥٦٧ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُلُمُ مِنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ وَيَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ الشَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) . ( بز ) عن عوف بن مالك مُنْتَ .

مُ ٢٥٤٣/٣١٥٦٨ \_ (كَانَ ﷺ يَصُفُّ عَبْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَقُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيَقْلِبَهُمْ وَيَلْتُزِمَهُمْ) فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيَقْلِبَهُمْ وَيَلْتُزِمَهُمْ) (حم) عن عبد الله بن الدارث منت .

إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذُوِى قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذُوِى قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مَنْ أُخِذَ مِنْ أُخِذَ الْأَوَّلُ فَالْأُوَّلُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَلَأُولِي الْعَشِيرَةِ ثُمَّ مِنْهُمْ الْأُوَّلُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَلَأُولِي الْعَشِيرَةِ ثُمَّ مِنْهُمْ الْأُوَّلُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَلَأُولِي الْعَشِيرَةِ ثُمَّ لَلْهُمْ الْفَالِيَّةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن أبن عمر سَسَّن . للهِ لَذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن أبن عمر سَسَّن . الصَّدَقَةَ ) . (حم ) عن سلمان سَفَت .

٢٥٤٦/٣١٥٧١ \_ كَانَ عَلَيْتُ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ

سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ ، قَالَ : كُلُوا) .

( طك ) عن أبي هُريرةَ سَنَعَتَ .

٢٥٤٧/٣١٥٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : إِنِّي لَا أَلِجُ هَـــــــنِو الْغُرْفَةَ ، مَا أَلِجُهَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ فَأَتَوَقَى وَلَمْ الْغُرْفَةَ ، مَا أَلِجُهَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ فَأَتَوَقَى وَلَمْ أَنْفِقُهُ ) . ( طك ) عن سمرة مَن المنت .

٢٥٤٨/٣١٥٧٣ \_ (كَانَ عَلَيْهُ يَقُولُ: وَاللهِ! مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَكُونَ لِي أُحُدُ ذَهَباً كُلُّهُ ثُمَّ أُورَّثُهُ ) . (طك) عن سمرةَ مَنْتَ .

٢٥٤٩/٣١٥٧٤ \_ (كَانَ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ

لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ) (بز ، طس) عن أنس سَتُهُ.

٢٥٥٠/٣١٥٧٥ \_ (كَانَ عَلَيْهُ يَفْرِضُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِئُ مَ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِئُ فَيَقُولُ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ؟ فَيُقَالُ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، أَلَّ يُصْبِئُ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، أَلَّ سَلَمَةَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، أَلَّ سَلَمَةَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، السَّدَ صَائِماً ؟). (طك) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَا عَنْدَ .

٢٥٥١/٣١٥٧٦ \_ كَانَ عِلْمُ يُصْبِحُ جُنُباً ثُمَّ يَسْتَحِمُّ

فَيَصُومُ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر وفضالة بن عبيد سنت .

٢٥٥٢/٣١٥٧٧ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ أَطْلَقَ كُلَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى كُلَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

اً ٢٥٥٣/٣١٥٧٨ \_ أَكَانَ عِيْكِ يُفْطِرُ إِذَا غَرَبَّتِ الشَّمْسُ).

(حم ، طك ) عن قطبةً بن قتادةً ﴿ الْعُسَمُ . .

٢٥٥٤/٣١٥٧٩ \_ كَانَ عِيْدُ يَنْهَى عَنِ الْوَصَالِ وَيَأْمُرُ

بِتَبْكِيرِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ) . (عِ ) عن عائشةَ عَدِيدِ

٢٥٥٥/٣١٥٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِماً أَمَرَ رَجُلًا يَقُومُ عَلَى نَشْرِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَإِذَا قَالَ : وَجَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ ) .

(طك) عن أبي الدُّرداءِ سَنَتُ :

٢٥٥٦/٣١٥٨١ \_ (كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ المَعْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ). (ع، بز، طس) عن أنس أست.

٢٥٥٧/٣١٥٨٢ \_ ( كَانَ عَلَيْ يُفْطِرُ إِذَا كَانَ صَائِماً عَلَى

اللَّبَن ِ). (طس) عن أنس منطقة .

مُخَانَ فِي سَفَرِ رَمَضَانَ عَلَيْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ عَلَى تَمْرِ الْعَجْوَةِ ) . (طس ) عن أبي سعيد مَا الْعَجُوةِ ) . (طس ) عن أبي سعيد مَا الْعَجُوةِ ) .

٢٥٥٩/٣١٥٨٤ \_ (كَانَ عَلَيْهُ إِذَا أَفْطَرَ قَالً : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ :

لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ) . (طسص) عن أنس من المنت .

. ( كَانَ ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ) . ( كَانَ ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ) . ( حم ، طك ) عن عليٍّ سَتَّمَد .

٢٥٦١/٣١٥٨٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ اللَّهَ عَن جابر سَعَتَ .

٢٥٦٢/٣١٥٨٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُضَلِّي رَكْعَتَيْنَ لَا يَدَعُهُمَا ) . (حم ، ع ) عن ابن مسعُود سَحَة. وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنَ لَا يَدَعُهُمَا ) . (حم ، ع ) عن ابن مسعُود سَحَة. وَصَرَا اللهِ ينَا إلهُ اللهِ ينَا إلهُ اللهِ ينَا اللهِ ينَا اللهِ ينَا اللهِ ينَا اللهِ ينَا إلهُ اللهُ يَالِيْنُ إلهُ إلهُ اللهِ ينَا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَا يَعْلَى اللهُ اللهِ يَنْ اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى إلَيْنَا عَلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الصَّلَاةَ وَلَمْ يَضُمْ حَتَّى يَرْجِعَ). (حم) عن بشر ابن حرب مَسْتَ. الصَّلَاةَ وَلَمْ يَضُمْ حَتَّى يَرْجِعَ ). (حم) عن بشر ابن حرب مَسْتَن. ٢٥٦٤/٣١٥٨٩ – (كَانَ عَلَيْهُ يَمْشِي حَافِياً وَنَاعِلًا، وَيَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ قَائِماً وَقَاعِداً، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ

وَيُفْطِرُ ) . ( بـز ) عن عمران بن حصين مَنْسَنَهُ .

في شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ ، حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ ، وَذَٰلِكَ فِي فَي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ ، حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ ، وَذَٰلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَدَحٍ فِيهِ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَدَحٍ فِيهِ مَا يُهُ ، فَأَمْسَكُهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ).

( حم ) عن ابن عبَّاس ٍ وأنس <sub>ع</sub>سر .

٢٥٦٦/٣١٥٩١ \_ (كَانَ ﷺ يُصِيبُ مِنَ الْوَرْسِ (١) وَهُوَ صَائِمُ ) . (حم، بز، طك) عن ابن عبّاس مستند .

٢٥٦٧/٣١٥٩٢ \_ كَانَ عَلَيْ يُرَخِّصُ فِي الْحِجَامَةِ

لِلصَّائِمِ، وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ). (بز) عِن أَبِي سعيد المُسْتَد.

عن أَبِي هُريرةَ مَا اللَّهِ . ( كَانَ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ) . (طس)

٢٥٦٩/٣١٥٩٤ \_ كَانَ ﷺ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ) .

( بنر ، طك ) عن معاذ مستد .

(١) الوَرْسِ : نبت أصفر يصبغ به . ﴿ نَهَايَةَ : ١٧٣/٥ ﴾

٢٥٧٠/٣١٥٩٥ \_ (كَانَ ﷺ يَرْغَبُ فِي قِيَام رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ ). (حم) عَن أَبِي هُرَيرةَ سَتَ. وَلَمْ يَكُنْ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ ). (حم) عَن أَبِي هُرَيرةَ سَتَ. وَلَمْ يَكُنْ يُكُنْ يَكُنْ يَكُلُكُونُ يَكُنْ يَكُلُكُ يَكُلُكُونُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُكُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُكُلِكُ يَكُلُكُ يُونِ يُعْتُلِكُ يُعْلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُكُلِكُ يَكُلُكُ يُعْلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُونُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُعُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَاكُونُ يَعْلِكُ يَكُلُكُ يُكُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُلِكُ يَكُلُكُ يُكُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُونُ يُعُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُلِكُ يَكُلُكُ يَكُلُكُ يُل

( طكس ) عن ابن عبَّاس سَسَّة .

٧٥٧٢/٣١٥٩٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَخَاءَ قَوْمٌ فَصَلَّى وَكَانَ يُخَفِّفُ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَصلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَصلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَكُمْ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَكُمْ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَالَتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكُمْ، وَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكُمْ، (طس) عن أنس مَنْتَ .

٣٥٧٣/٣١٥٩٨ \_ (كَانَ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ). (طك) عن أَبِي ليلي مِنْ فَي مِنْ خُوصٍ).

٢٥٧٤/٣١٥٩٩ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَكَلَ مِمَّا غَيَّرَتِ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ اللَّهُ الْمَارُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللللَّالِ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللللِّ ال

وَلُحُومِهَا ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَلُحُومِهَا وَيُصَلِّي فِي وَلُحُومِهَا وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِهَا ) . (ع) عن مولى لموسلى بن طلحة أَوْ عَنْ ابْن لِلهُ عَن أَبيه عن جَدِّه) .

۲۰۷٦/۳۱٦٠١ \_ كَانَ ﷺ إِذَا شَرِبَ لَبَناً تَمَضْمَضَ مِنْ دَسَمِهِ). (بز) عن جابر سَتَ .

٢٥٧٧/٣١٦٠٢ \_ ( كَأْنَ ﷺ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى

الصَّلَاةِ ، وَلَا يَمُسُّ مَاءً ) . (حم ، ع ) عن ابن مسعُودٍ المُستَد .

٢٥٧٨/٣١٦٠٣ \_ ( كَانَ عَلَيْ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِذَا كَانَ

أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكُلَ طَعَاماً لَا يَتُوضَاً مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الْحَدَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكُلَ طَعَاماً لَا يَتُوضَاً مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ

الْإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمَضُوا بِاللهِ ). (طك) عن أَبِي أُمامة سَعَد. الْإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمَضُوا بِاللهِ ). (طك) عن أَبي أُمامة سَعَد. الْعِرْقَ كَانَ عَلَيْ يَمُرُ بِالْقِدْرِ فَيَأْخُذُ الْعِرْقَ

فَيُصِيبُ مِنْهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ) . (حم ، ع ، بز ) عن عائشة مسس

و ۲۰۸۰/۳۱۲۰۰ \_ كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِاكَسْحِ عَلَى ظَهْرِ

الْخُفَيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ). (ع) عن عمر سَسَد.

٢٥٨١/٣١٦٠٦ - (كَانَ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ)

( طكس ) عنَّ خزيمة بن ثابت سَمِّسَهُ .

٢٥٨٢/٣١٦٠٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا اللَّهُ وَلَا مَنْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ ) . ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ ) .

ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ). (طك) عن أبي أُمامة أَمَاهُ أَمَامَةُ أَمَا

٢٥٨٤/٣١٦٠٩ - (كَانَ ﷺ يَخْرُجُ فَيُهْرِيقُ اللَّهَ فَيَتَمَسَّحُ بِالنَّرَابِ فَيُقُولُ : لَا أَدْرِى بِالنَّرَابِ فَيُقُولُ : لَا أَدْرِى

لَعَلِيّ لَا أَبْلُغُهُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبَّاس مِ مُسْتَد .

٢٥٨٥/٣١٦١٠ \_ كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً حَلَّ عَنْ عِصَابَتِهِ

وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ). (طك) عن أَبِي أُمامةُ سَاتِ .

٢٥٨٦/٣١٦١١ \_ كَانَ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَلِ (١)،

ثُمُّ وَمَا رَأَى عَوْرَتَهُ أَحَدُ قَطُّ ) . (طك) عن ابن عبَّاس المُعَنَّدَ .

۲۰۸۷/۳۱۲۱۲ - ( كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ آخِـرَ

النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ). (طك) عن أنس سَتَ النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ). (طك) عن أنس سَتَ اللَّهُ النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَالُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُ الللْمُ ال

بالصَّاع). (بز) عن أنس رَاهُ عَن .

٢٥٨٩/٣١٦١٤ \_ ( كَأَنَ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ فَتَــحَ عَيْنَيْهِ

وَأَدْخُلَ أُصْبُعَيْهِ فِي سُرَّتِهِ ) . ( طك ) عن ابن عمر مناطقة .

٥ ٢٥٩٠/٣١٦١٥ \_ كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ

يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ) . ( بن ) عن أَبِي هُريرةَ سَسَدَ .

٢٥٩١/٣١٦١٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُّ تَوَضَّأً). (طك) عن ابن عمرو سَعَمَ .

إِذَا خَرَجَ فَرَأَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ، فَخَرَجَ يَوْماً فَلَقِى حُذَيْفَةَ فَخَنَسَ أَصْحَابِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ، فَخَرَجَ يَوْماً فَلَقِى حُذَيْفَةَ فَخَنَسَ عَنْهُ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ: يَا حُذَيْفَةُ! رَأَيْتُكَ ثُمَّ انْصَرَفْتَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ). (طك) قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ). (طك) عن أَبِي مُوسِي مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِي مَا إِنَّ الْمُعْمَلِي عَنْ أَبِي مُوسِي مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِي مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِي مَا اللهَ عَنْ أَنْ عَالَهُ عَنْ أَنْ عَلَهُ عَنْ عَلَهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَالَهُ عَالَهُ عَالَ عَلَا عَالَا عَنْ عَلَا عَالَهُ عَلَى عَلَيْ عَالَهُ عَنْ أَلَا عَالَهُ عَلَمْ عَلَا عَنْ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَعَا عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَوْنِهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُمُ عَا عَلَى عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَى عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهُ عَا عَلَى عَلَيْكُونِهِ عَلَى عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ

(١) الحَجَلُ : صِغَارُ الإِبلِ وأولادُها . (لسان العرب : ١١/١٤٣)

إِذَا اهْرَاقَ اللّهَ نُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنَا ، حَتَّى يَأْتِي مَنْزِلَهُ فَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَقِيلَ يَكَلِّمُنَا ، وَنُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَيْنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! نُكَلِّمُكَ فَلَا تُكلِّمُنَا ، وَنُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَيْنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! نُكَلِّمُكَ فَلَا تُكلِّمُنَا ، وَنُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَيْنَا ، يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الرُّحْصَةِ : « يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ الْآيَةُ الرَّحْصَةِ : « يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ عَلَى عَلَيْمَةً بِنِ الْغَفُواءِ مَا اللّذِينَ الْعَفُواءِ مَا اللّذِينَ الْعَفُواءِ مَا اللّذِينَ الْآيَةُ اللّذِينَ الْعَفْواءِ مَا اللّذِينَ الْعَفْواءِ مَا اللّذِينَ الْعَفْواءِ مَا اللّذِينَ اللّذَي اللّذِينَ اللّذَي اللّذَاتِ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُنْ الْعُفُولَاءِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ

٢٥٩٤/٣١٦١٩ \_ (كَانَ ﷺ يَتَّقِى سَوْرَةَ الدَّمِ \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ) . (طس ) عن أُمِّ سلَمَةَ راس .

الطَّعَامَ خَفَّفَ عَلَى بَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ غَسَلَهُ ) . (طس ) عن أُمِّ سلَمَةَ مسلَمة مست.

الصَّلَاةَ). (بز، طك) عن أَبِي مَالَكُ الْأَشجعي عن أَبيه).

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي وَالْإِخُوةِ وَالْأَخُواتِ لِسَبْعَ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً ، مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَن ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ قَوْمِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ قَوْمِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، مَلْعُونُ مَن اقْتَطَعَ شَيْئاً مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ - يَعْنَى بِذَلِكَ مُوالِيهِ ، مَلْعُونُ مَن اقْتَطَعَ شَيْئاً مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ - يَعْنَى بِذَلِكَ مُؤْتَ الْمُلْمِينَ ) . ( بن ) عن أبي رافع مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ العَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢٥٩٨/٣١٦٢٣ \_ كَانَ عِيْقَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ

الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَالَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَالْفَجْرَ رَبَّمَا صَلُّوهَا حَتَّى الشَّفَقُ، وَالْفَجْرَ رَبَّمَا صَلُّوهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَرُكَّمَا أُخِّرَ). (بز) عن أنس سَتَ .

كُلُّهُ مَا بَيْنَ فَلِيَ الْفَصْرَ بَيْنَ صَلَاتِكُمُ الْأُوّلِ وَالْعَصْرِ ، وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي الظَّهْرَ عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْس ، وَيُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ غُرُوبِ يَصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْقِ ، وَيُصَلِّي الْعَدَاةَ عِنْدَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الْبَصَرُ الشَّعْقِ ، وَيُصَلِّي الْعَدَاةَ عِنْدَ طُلُوعَ الْفَجْرِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الْبَصَرُ كُلُّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْتُ - أَوْ قَالَ - الصَّلَاةُ ) . (ع) عن بَيَانِ ابن بشر الأَحمسي سَتَ هُكَذَا كَمَا هُنَا مِنْ غَيْر زيادَة ) .

الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّى الْظُهْرَ إِذَا دَلَكَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّى الْغُرِبَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّى الْغُرِبَ وَالصَّائِمُ يَتَمَارِى أَنْ يُغْطِرَ، وَيُصَلِّى الْفَجْرَ حِينَ يَغْشَى النُّوورُ السَّمَاء). (طك) عن قيس بن ثابت سَتَ وَزَادَ فِي الْأَوْسَطِ: وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاء). (طك) عن قيس بن ثابت سَتَ وَزَادَ فِي الْأَوْسَطِ: وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاء).

٢٦٠١/٣١٦٢٦ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي أَيَّامِ الشَّتَاءِ وَمَا يَكُرِى ، أَمَضَى مِنَ اللَّيْلِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِي ؟). (حم ) من رواية مُوسَى عن أنس مِن اللَّيْل مَن رواية مُوسَى عن أنس مِن السَّن .

٢٦٠٤/٣١٦٢٧ \_ كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ ) . ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ ) . ( طلك ، حم ) عن رافع بن خديج ﴿ الشَّنَا .

٢٦٠٣/٣١٦٢٨ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدَرِ مَا يَذْهَبُ الْعَصْرَ بِقَدَرِ مَا يَذْهَبُ السَّمْسِ ) . (ع) الرَّجُلُ إِلَى بَني حَارِثَةَ وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) . (ع) عن أَنس مِن المَّانِينَ .

وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَّ وَالصَّفَيْنِ وَالنَّاسُ فِي فَانِيَتِهِمْ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَّ وَالصَّفَيْنِ وَالنَّاسُ فِي فَانِيَتِهِمْ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَ وَالصَّفَيْنِ وَالنَّاسُ فِي فَانِيَتِهِمْ وَتَجَارَتِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ). (حم) عن الزبرقان مَسْتَ .

رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ يُبْصِرُونَ مَعَلَى مَعَلَهُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ ). (طكس ) عن كعب بن مالك مُشَتَد .

الْفَجْرُ). (بز) عن عروةَ بن مضرس سَتَ .

اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : مَثْلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ مَثْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللللَّةُ اللللل

إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبُّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَأَعْطِهِ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةُ مُحَمَّد يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مَا اللَّهُ مُحَمَّد يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مَا اللَّهُ مُحَمَّد يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مَا اللَّهُ مُحَمَّد يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحَمَّد اللَّهُ الْقِيلَامَةِ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

خَدْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَ سَفَرٍ فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : ظَهَرَ الْإِخْلَاصُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : ظَهَرَ الْإِخْلَاصُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ صَاحِبُهَا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ صَاحِبُهَا مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : تَجِدُونَ هٰذَا صَاحِبَ بَقَرٍ أَوْ صَاحِبَ كِلَابِ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : تَجِدُونَ هٰذَا صَاحِبَ بَقَرٍ أَوْ صَاحِبَ كِلَابِ يَتَصَيّدُ ) . ( طك ) عن أبي حجيفة مَا الله .

٢٦١١/٣١٦٣٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَةُ ، قَامَ فَكَبَّرَ). (طك) عن ابن أبي أوْفَى مَنْتَ .

٢٦١٣/٣١٦٣٨ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ نَصْنَعَ الكَسَاجِــدُ

فِي الدُّورِ، وَأَنْ نُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَتَطْهِيرَهَا). (حم) عن عروةً ابن الزُّبير عن جدَّتِه الصَّمَابيَّةِ).

جُمُعَة صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! جُمُعَة صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُم أَصَبْتُم خَيْراً وَأَجْراً ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ إِنَّا مُجْمِعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ مَعَنَا فَلْيَجْمَعْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ ) . مَعْنَا فَلْيَجْمَعْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ ) . (طك ) عن ابن عمر منه .

٢٦١٦/٣١٦٤١ - (كَانَ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعِاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ). (طك) عن ابن عبَّاس مِسْتَ .

٢٦١٧/٣١٦٤٢ - (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِنَى ، يُكَبِّرُ دُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَةٍ ) . (طس ) عن شريح بن أبرهة مَكْتُوبَةٍ ) . (طس ) عن شريح بن أبرهة مَكْتُوبَةٍ ) .

٢٦١٨/٣١٦٤٣ - (كَانَ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ). (طس) عن ابن عبَّاس مِنْفَعَدَ .

٢٦١٩/٣١٦٤٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُلِيْهِ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُلِيهُ يَعْمُ وَوَيَأْمُرَ النَّاسَ بِذَلِكَ ) . (طس ) عن أبي سعيد مستعد .

٢٦٢٠/٣١٦٤٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَـهُ عَرْبُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَـهُ حَرْبَةٌ وَتُرْسُ). (طس) عن ابن عمر منت .

٢٦٢١/٣١٦٤٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ فِي الْعِيدَيَّن خَطَبَ عَالَ الْعِيدَيِّن خَطَبَ عَلَى وَوْس ِ). (طس) عن سعيد بن عمار القرظي المشت .

٢٦٢٢/٣١٦٤٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنى إِسْرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى أَعْظَم صَلَاةً \_ وَفِى رِوَايَةً : يَعْنى الْكُتُوبَةَ : الْفَريضَةَ ) . (حم ) عن عمران بن حصين المُتَد .

٢٦٢٣/٣١٦٤٨ - (كَانَ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ أَفِي الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ أَفِي الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ أَفَالُهُ ). (حم) عن جابرِ نَسْتُ .

٢٦٢٤/٣١٦٤٩ - ( كَانَ عَلِيَّةَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِا لَمُسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَنَى بِفَاطِمَةَ ، ثُمَّ تَلَقَّى أَزُواجَهُ ، فَقَدِم فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَلْقِمُ فَاهُ وَعَيْنَيْهِ وَتَبْكِى ، فَقَالَ : عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَجَعَلَتْ تَلْشِمُ فَاهُ وَعَيْنَيْهِ وَتَبْكِى ، فَقَالَ : عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَجَعَلَتْ تَلْشِمُ فَاهُ وَعَيْنَيْهِ وَتَبْكِى ، فَقَالَ : عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَجَعَلَتْ تَلْشِمُ فَاهُ وَعَيْنَيْهِ وَتَبْكِى ، فَقَالَ : فَقَالَ نَصِباً ، قَدِ اخْلُولُقَتْ ثِيَابُكَ ، مَا يُبْكِيكُ ؟ قَالَت : أَرَاكَ شَعِثاً نَصِباً ، قَدِ اخْلُولُقَتْ ثِيَابُكَ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَبْكِى فَإِنَّ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ أَبَاكِ يَا فَاطِمَةُ بِأَمْدٍ فَلَا شَعْرٍ فَلَا شَعْرٍ وَلَا شَعْرٍ وَلَا شَعْرٍ وَلَا شَعْرٍ وَلَا وَبَرِ وَلَا شَعْرٍ لَا شَعْرٍ لَا يَبْكُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضَ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا حَجَرٍ وَلَا وَبَر وَلَا شَعْرٍ لَا شَعْرٍ لَا أَوْ ذُلًا حَتَّى يَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَ اللَّيْدِلُ ) . لَا تَبْكُولُهُ اللهُ بِهِ عِزَّا أَوْ ذُلًا حَتَّى يَبْلُغَ حَيْثُ بَلَغَ اللَّيْدِ لُ ) . وَلَا عَنْ أَي تُعلِيةَ الْخَشِي مِنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٦٢٥/٣١٦٥٠ \_ كَانَ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِياً

يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ) . (طك) عن أبي رافع ناشئه .

٢٦٢٦/٣١٦٥١ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي الْعِيدَ بِلَا أَذَان وَلَا الْعَيدَ بِلَا أَذَان وَلَا الْعَامَةِ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِماً ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ ) . ( بز ) عن سعد بن أبي وَقَاص أَنْتُ .

٢٦٢٧/٣١٦٥٢ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: (بِسَبِّحِ الْمَاسَيَةِ). (حم، طك) الْمَاشِيَةِ). (حم، طك) عن سمرة بن جندب مشتر.

٢٦٢٨/٣١٦٥٣ - ( كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ( بِنِ ) عن ابن عَبَّسَاءَلُونَ ) و ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) . ( بِنِ ) عن ابن عَبَّاسِ مِنْتُ .

عَنَّى يُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَكَانَ يُكِبِّرُ ثَلَاثَ عَشَرَةً تَكْبِيرَةً فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ تَكْبِيرَةً ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف مِنْتَ .

مَشَرَةً تَكْبِيرَةً ، فِي الْأُولِي سَبْعاً ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً ، وَكَانَ يَذْهَبُ عَشَرَةً تَكْبِيرَةً ، فِي الْأُولِي سَبْعاً ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً ، وَكَانَ يَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى ) . (طك ) عن ابن عبّاس مِسْتَ . فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى ) . (طك ) عن ابن عبّاس مِسْتَ . فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى ) . (طك ) عن ابن عبّاس مِسْتَ . أُعِيدَيْنِ فِي طَرِيقٍ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِيدَيْنِ أَتَى وَسَطَ الْمَصَلَى فَقَامَ فَنَظَرَ النّاسَ كَيْفَ يَذْصَرَفُونَ وَكَيْفَ أَتَى وَسَطَ الْمَصَلَى فَقَامَ فَنَظَرَ النّاسَ كَيْفَ يَذْصَرَفُونَ وَكَيْفَ أَتَى وَسَطَ الْمَصَلَى فَقَامَ فَنَظَرَ النّاسَ كَيْفَ يَذْصَرَفُونَ وَكَيْفَ

سَمْتُهُمْ ، ثُمَّ يَقِفُ سَاعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ ) . (حم ، ع ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عثمان التيمي سَعْتَ .

كُسُوف الشَّمْس وَالْقَمَرِ وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا كُسُوف الشَّمْس وَالْقَمَرِ وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا الشَّمْس وَالْقَمَرِ وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزُعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا إِنْ كَانَتِ الَّذِي تُجَدِّدُونَ كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَى الْكَلَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْتُمْ أَصَبْتُمْ خَيْراً وَاكْتَسَبْتُمُوهُ ). فَيْرِ غَفْلَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْتُمْ أَصَبْتُمْ خَيْراً وَاكْتَسَبْتُمُوهُ ). (حم ، ع ، بز ، طك ) عن ابن مسعود منت .

بِالنَّاسِ فَقَرَأً « يُسَ » وَنَحْوَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قَدَرِ سُورَة بِالنَّاسِ فَقَرَأً « يُسَ » وَنَحْوَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قَدَرِ سُورَة بِدُعُو وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامً بِدُعُو وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامً إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسَ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسَ يَلْعُو وَيُرَغِّبُ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ) . (احم ) عن عَلَي بَاسَتَهَ . يَدُعُو وَيُرَغِّبُ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ فَيَعَلِي فَوْلُ : إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ فَيَعِلَى السَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالْعَمَرَ فَيَا السَّمْسُ وَالْقَمَرَ الْعَمَرَ فَيَعْلِي فَا لَا يَعْلَى السَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَيُرَعِّبُ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَيُرَعِّ فَيْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ فَيْ الْعَرَادِ فَيَعْلِي فَيْ الْعَرَادُ عَلَيْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ عَلَى السَّمْسُ وَالْقَمَرَ الْعَيْسَ وَالْقَمَرَ عَلَيْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ الْعَمَرَ فَيْ الْعَمْرَ فَيْ إِنَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ فَيْ الْعَمْرَ فَيْ الْعَمْرَ فَيْ الْعَرَادُ عَلَيْ الْمُ الْمُ الْعَالَ عَلَيْ اللّهُ الْمُ الْعَمْرَ فَيْ الْعَمْرَ عَلَيْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَيُرَعِّ فَيْ الْعَمْرَ فَيْ الْعَمْرَ عَلَيْ الْعَمْرَ الْعَلَى الْمُ الْعَمْرَ الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَمْرَادُ الْعَلَى الْعَمْرَ الْعَلَى الْعَمْرَادُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ال

لَا يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَد مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى لَا يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَد مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَانْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَاذْكُرُوهُ ) . ( بز ) عن سمرة بن خندب مناهد .

٢٦٣٥/٣١٦٦٠ - (كَانَ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ رِيحِ شَدِيدَةِ كَانَ مَسْنَدُهُ إِلَى المَسْجِدِ حَتَّى تَسْكُنَ الرِّيحُ، وَإِذَا حَدَّثَ فِي السَّمَاءِ حَدَثُ مِنْ خُسُوفِ شَمْسِ أَوْ قَمَرٍ كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الصَّلَاةِ حَدَّى تَنْجَلِيَ ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مست .

ا كَلْفُدِس - وَالْكُعْبَةُ بَيْنَ يَكَيْهِ - وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهُ الْمُعْبَةِ ) . (حم، طك، بز) عن ابن عبّاس مِنْ اللهِ المُعْبَةِ ) . (حم، طك، بز) عن ابن عبّاس مِنْ اللهِ اللهُ عَبّة اللهِ اللهُ عَبّاس مِنْ اللهُ عَبّاس مِنْ اللهُ عَبّا اللهُ عَبّاس مِنْ اللهُ عَبّا اللهُ عَبّا اللهُ عَبّا اللهُ عَبّا اللهُ عَبّاس مِنْ اللهُ عَبّا اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبّا اللهُ عَبّا اللهُ عَبّالِي اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهِ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَلَالِ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَالْهُ ع

٢٦٣٧/٣١٦٦٢ - (كَانَ عِيْكِةُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتُلُهُ بِأُصْبُعَيْهِ). (طس) عن أنس مِسْتَ .

٢٦٣٨/٣١٦٦٣ \_ (كَانَ ﷺ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ) . (طك) عن عمرو بن حزم سَسَتَ .

٢٦٣٩/٣١٦٦٤ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ). (حم ، طك) عن ابن عمرو مَشَد. يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ). (حم ، طك) عن ابن عمرو مَشَد. مُتَوَشِّحاً يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدِ مُتَوَشِّحاً

يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا). (حم) عن ابن عبَّاسَ مِسْتَ.

﴿ ٢٦٤١/٣١٦٦٦ ـ ﴿ كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ . (حم ) عن عبد اللهِ بن عبد اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهُ

 ٢٦٤٣/٣١٦٦٨ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ طَرَفُ لَـ مَافَ لَهَافٍ وَعَلَى

عَائِشَةَ طَرَفُهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَا تُصَلِّي ) . (حم) عن خُذيفة سَتَ .

٢٦٤٤/٣١٦٦٩ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ). (ع) عن معاوية سَسَّة .

٢٦٤٥/٣١٦٧٠ \_ كَانَ عَيْكُ يُصَلِّي فَوَجَدَ الْقَمَرَ فَقَالَ :

يَا عَائِشَةُ أَرْخِي عَلَيًّ مِرْطَكِ (١) ، قَالَتْ : إِنِّنِ حَائِضٌ ، فَقَالَ :

عِلَّةً وَبُخْلًا ) . (ع) عن عائشةَ سَسَّ .

٢٦٤٦/٣١٦٧١ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي مُحْتَبِياً فَحَلَّلَ الْإِزَارَ).

(طك ) عن ابن عبّاس منطقة .

٢٦٤٧/٣١٦٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِـدٍ مُتَّزراً بهِ ). ( طك ) عن معاذ سَفَّة .

٢٦٤٨/٣١٦٧٣ \_ ( كَانَ عَلَيْ يُصَلِّي فِي قَطِيفَةٍ (٢) خَالَفَ

بَيْنَ طَرَفَيْهَا). (طك) عن أبي أُمامةً سَلَّتَ .

٢٦٤٩/٣١٦٧٤ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي يَوْماً وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ (٢)لَهُ فَقَالَ نَمِرَةٌ (٢)لَهُ فَقَالَ لِرَجُلِ : أَعْطِنِي نَمِرَتَكَ أَجُودُ

(١) المروط : كساء من صُوف أوْ خَزّ أو غيره . ( نهاية : ٣١٩)

(٢) القَطبِيفَةُ : هي كساءٌ لهُ خملِ ٌ . ( نهاية : ١٨٤ )

(٣) نمرَةً : الإزارُ المخطَّط من الصُّوف كالنَّمير . ﴿ نَهَايَةَ : ١١٨/٥)

(٤) النَّمرَة : شملة مخططة من مآزر الاعراب . (نهاية : ١١٨/٥)

مِنْ نَمِرَتِي ، قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنْ فِيهَا خَيْطٌ أَحْمَرُ فَخَشِيتُ أَنْ أَنْظُرَ

إِلَيْهَا فَتَفْتِنَنِي عَنْ صَلَاتِي). (طك) عن عبدالله بن سرجس مَا الله عن عبدالله بن

٧٦٥٠/٣١٦٧٥ \_ كَانَ ﷺ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً وَحَافِياً

وَمُنْتَعِلًا ، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ.

٢٦٥١/٣١٦٧٦ - (كَانَ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً وَيُصَلِّي

مُنْتَعِلَّا وَحَافِياً ، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ) . (طس) عن عائشة مست.

٢٦٥٢/٣١٦٧٧ \_ كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (١) وَيَسْجُدُ

عَلَيْهَا). (مم، طكس) عن ابن عبَّاس الشَّنَهُ.

٢٦٥٣/٣١٦٧٨ \_ (كَانَ عَلَيْهِ لَهُ حَصِيرٌ وَخُمْرَةٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ لَهُ حَصِيرٌ وَخُمْرَةٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا). (ع) عن أُمِّ سلَمَةَ رسس .

٢٦٥٤/٣١٦٧٩ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَسَجَدَ عَلَى الْخُمْرَةِ وَسَجَدَ عَلَيْهَا). (طسص) عن أنس مَسْتَة .

٢٦٥٥/٣١٦٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُومُ عَلَى الْبُرْدِيِّ \_ أَيْ

الْحَصِيرُ \_ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ) . (طك) عن إبراهيم سَنَتَ .

٢٦٥٦/٣١٦٨١ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعاصِ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ) . (طك) عن عبد الله بن الْحارث بن عبد المطَّلب عسد .

(۱) الحُمْرة: هي مقدارُ ما يضعُ الرَّجلُ عليه وجهـَه في سُنجوده من حصيرٍ أو نسيجةُ خوصٍ ونحوه من النَّبات . (نهاية : ۲/۷۷) ٢٦٥٧/٣١٦٨٢ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يُرْكَزُ لَهُ عَنْزَةٌ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالظَّعْنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) . (طس ) عن بريدة مَشَتَ .

٢٦٥٨/٣١٦٨٣ - (كَانَ ﷺ لَهُ حَرْبَةٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ). (طك) عن عصمة الشين.

٢٦٥٩/٣١٦٨٤ - (كَانَ عَلَيْةِ يُصَلِّي إِلَى خَشَبَةَ فَلَمَّا بَنَى الْمَحْرَابَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْبَعِيرِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ). (طك) عن سهل بن سعيد مَشَتَ .

يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا (١) حَتَّى أَلْصَقَهَا بِالْحَائِطِ وَقَالَ: لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ يَمُرُّ بَيْنَ يَكَيْهِ فَسَاعَاهَا (١) حَتَّى أَلْصَقَهَا بِالْحَائِطِ وَقَالَ: لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ

شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . ( طس ) عن جابرٍ مَسْعَةً .

٢٦٦١/٣١٦٨٦ \_ ( كَانَ عَلَيْهُ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ) . (حم ) عن عَلِيٍّ مَسْتَهُ .

المدينة ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم فَكَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ). (طك) على عن عبد الله بن لَهيعة مَنْتُ .

٢٦٦٣/٣١٦٨٨ – (كَانَ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً بِالنَّاسِ وَلَاةً بِالنَّاسِ وَلَاةً بِالنَّاسِ وَلَاةً بِالنَّاسِ وَلَاةً لِنَفْسِهِ ). (حم ، ع) عن نافع بن سرجس سَسَد.

(١) ساعاها: سابقهاً.

٢٦٦٤/٣١٦٨٩ \_ (كَانَ عَلَيْهِ أَوْفَى صَلَاةً فِي تَمَام ِ الرُّكُوعِ

وَالسَّجُودِ). (حم، طك) عن مالك بن عُبَيْدِ اللهِ سَنَّتُ .

٢٦٦٥/٣١٦٩٠ \_ (كَانَ ﷺ أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفاً لِلصَّلَاةِ)

(حم) عن جابرٍ سَلَمُهُ .

٢٦٦٦/٣١٦٩١ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا

أَحَدُكُمُ الْيَوْمَ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ). (حم) عن أنس سَمَّة .

٢٦٦٧/٣١٦٩٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ صَبِيًّ فِي

الصَّلَاةِ خَفَّفَ) . (حم) عن أبي هُريرةَ يستسند .

٢٦٦٨/٣١٦٩٣ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ). (طس) عن أنس مِنْ الْقُرْآنِ). (طس) عن أنس

مِن القرامِ) . (طس) عن الس المستد . ٢٦٦٩/٣١٦٩٤ - (كَانَ عَلَيْهِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ عَنْ

يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ فَخَشَعَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِيناً وَلَا شِمَالًا ﴾ .

(طس) عن أبي هُريرةَ سَنَّتَ .

٢٦٧٠/٣١٦٩٥ - (كَانَ ﷺ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ وَجُهِـهِ فِي الصَّلَاةِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

٢٦٧١/٣١٦٩٦ - (كَانَ ﷺ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ). (طس) عن ابن عبّاس سَتَ .

٢٦٧٢/٣١٦٩٧ \_ (كَانَ ﷺ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ غَيْرَ عَبَثٍ). (بز) عن ابن عمر سَنَّ .

٢٦٧٣/٣١٦٩٨ \_ (كَانَ ﷺ رُبَّمَا مُسَّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ) (ع) عن عمرو بن حرش سَعَتَهُ .

٢٦٧٤/٣١٦٩٩ \_ ( كَانَ ﷺ يَبِيتُ فَيُنَادِيهِ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ فَيُعَوْمُ فَيَغْسِلُ ، فَأَرَى المَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَعْسِلُ ، فَأَرَى المَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى فَأَسْمَعُ بُكَاءَهُ ) . (ع) عن عائشة مَسَسَد .

٢٦٧٥/٣١٧٠٠ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي وَهُوَ يَجِـــُدُ مِنَ الْأَذٰى شَيْئاً ) . ( طس ) عن عائشة ﴿ الْسَالَةُ .

٢٦٧٦/٣١٧٠١ - ( كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْقِ يُسُوِّى مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَةِ). (طس) عن بلال منتشد.

٢٦٧٧/٣١٧٠٢ - ( كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْلِيْ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا فِي مُقَدَّم الصَّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ الصَّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلَاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالْأَعْرَابِ ، وَلَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالْأَعْرَابِ ، وَلَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ وَلَا يَدُرُونَ كَيْفَ الصَّلَاةُ ). (بز، طك) عن سمرة مَن عَن سمرة مَن اللهُ مُن السَّواك) . (طك، السَّواك) . (طك، السَّواك) . (طك، السَّواك) . (طك، السَّواك) . (الملك، السَّواك) . (المُنْ السَّواك) . (المَنْ السَّاك) . (المَنْ السَّواك) . (المَنْ السَّواكِ السَّواكِ السَّواكِ اللَّذِي السَّواكِ السَّواكِ السَّواكِ السَّواكِ السَاكِ السَّواكِ السَّاكِ السَّواكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّ

٢٦٨٠/٣١٧٠٥ - (كَانَ ﷺ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مِرَاراً). (طك) عن أَبِي أَيُّوب سَعَة .

٢٦٨١/٣١٧٠٦ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، - وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ - : خَلَا رَفْ عَ الْيَدَيْنِ ). (حم) عَن الذَّيَّال بن عبيد بن حنظلة مَاسَتَهُ.

٢٦٨٢/٣١٧٠٧ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).

رَوَاهُ ابنُ مَاجَةً خَلَا قَوْلِهِ: وَالسُّجُودِ). (عَ) عَنِأَنسَ سَعَتِ.

٢٦٨٣/٣١٧٠٨ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلسُّجُودِ). (طس) وَإِذَا كَبَّرَ لِلسُّجُودِ). (طس) عن أنس يستر.

٢٩٨٤/٣١٧٠٩ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِللَّهُ عُوى سَاجِداً ) . (طس ) عن لِللَّكُوعِ وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يَهْوِى سَاجِداً ) . (طس ) عن اللهُ كُوع وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يَهْوِى السَّجُودِ ) .

إلى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ وَلَا تُخَالِفُ آذَانَكُمْ ثُمَّ قُولُوا: اللهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ وَلَا تُخَالِفُ آذَانَكُمْ ثُمَّ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتْكُمْ ). (طك) عن الْحكم ابن عمير سَتَحَد. تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتْكُمْ ). (طك) عن الْحكم ابن عمير سَتَحَد. نَهُضَ النَّي عَلَى التَّكْبِيرِ ). (بز ) عن عبد الله بن أبي أوْفَى سَتَحَد. فَهَضَ النَّي عَنْ فَلَى الله بن أبي أوْفَى سَتَحَد.

٢٦٨٧/٣١٧١٢ \_ (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ) (طس) عن الْبراءِ مَشَيْدَ .

٢٦٨٨/٣١٧١٣ \_ ( كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا اسْتَفْتَحْنَا الصَّلَاةَ أَنْ نَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ). ( طكس ) عن ابن مسعُود مستسر.

إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَـالَ: وَجَهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَماتِي وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَماتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (طك) عن عبد الله بن عمر نشت .

وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّكُ لَا إِللهَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّكُ لَا اللَّهُ لَا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، إللَّ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ فَلَامْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ فَلَامْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ فَلَامْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَكَيْكَ ، فَلَيْدُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَي وَلَا خَيْرُ الذَّنُوبِي جَمِيعاً فَإِنَّـهُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، لَي يَعْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ،

لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، أَشْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، ثُمَّ يَقْرَأُ). (طك) عن أبي رافع منتشد.

٢٦٩١/٣١٧١٦ - ( كَانَ عَلَيْهِ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى تُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ). (طس) عن أنس مَسْتَ.

٢٦٩٢/٣١٧١٧ \_ كَانَ عَلَيْهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعْنَا رُعُوسَنَا مِنَ السُّجُودِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوساً وَلَا نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوساً وَلَا نَسْتَوْ فِزَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ ) . (طك) عن سمرة مَا الْأَقْدَامِ ) . (طك) عن سمرة مَا اللَّقُدام . .

٢٦٩٣/٣١٧١٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلُواتِ إِلَّا فِي الصَّلُواتِ الصَّلُواتِ الصَّلُواتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ ، وَكَانَ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ فِي الصَّلُواتِ كُلِّهِنَّ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ) . ( طس ) عن ابن مسعُودٍ مَنْفَ .

أَكْنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْياً وَرَعْلاً وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْياً وَرَعْلاً وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَه لَها ، ثُمَّ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَه لَها ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً ، فَلَمَّا قَضَى الصّلاةَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: يَخَرَّ سَاجِداً ، فَلَمَّ الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ قَالَهُ ) . يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَسْتُ قُلْتُ هُذَا وَلَكِنَ الله عَنْ وَجَلَّ قَالَهُ ) . (طك) عن حبان بن المان مَنْتَ .

٢٦٩٥/٣١٧٢٠ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَــةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَــا). (طس) عن الْبراءِ سَتَّة .

٢٦٩٧/٣١٧٢٢ \_ (كَانَ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَيَجْعَلُ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَعَتَ .

٢٦٩٨/٣١٧٢٣ - ( كَانَ عَلَيْهُ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشِ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقِيلَ الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: لَهُ : لِلْعَنْ قَبَائِلَ قُرَيْشٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بَنِي فُلُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَا اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بَنِي فُلُونٍ ) . ( بن ) عن سمرة المَا اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بَنِي فُلُلَانٍ ) . ( بن ) عن سمرة اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بَنِي فُلُونٍ ) . ( بن ) عن سمرة اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بني فُلْلَانٍ ) . ( بن ) عن سمرة اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَارًا بني فُلْلَانٍ ) . ( بن ) عن سمرة اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ الْعَنْ كُفُلُونُ الْعَنْ عُهُمْ قَبَائِلُ لَا عُنْ الْعَنْ الْعَنْ عُلْمَانِ اللَّهُمْ الْعَنْ الْعَنْ عُلْمُ اللَّهُمْ الْعَنْ عُلْمَانِ اللَّهُمْ الْعَنْ عُلْمِيْ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ عُلْمَانِهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ عُلْمُ الْعَنْ عُلْمُ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ عُلْمُ الْعُنْ الْعَانُ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٢٦٩٩/٣١٧٢٤ – (كَانَ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ). (حم) عن أبي الزُّبير عن رجُل مِنَ الصَّحَابَةِ مِن الْقُرْآنِ.

١٧٠٠/٣١٧٢٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : يَسْحَرُ بِهَا يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : يَسْحَرُ بِهَا وَكَذَبُوا وَلَكِنَّهُ التَّوْحِيدُ ) . (; حم ، طك ) عن خفاف بن رهصة الْغفارى المُنْ .

٢٧٠١/٣١٧٢٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا غَضِبَ احْمَرَ وَجْهُهُ ). (طك ) عن أُمِّ سلمَةَ سَسَتُ .

٢٧٠٢/٣١٧٢٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ النُّورُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ِ ثَنَايَاهُ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَ .

٢٧٠٣/٣١٧٢٨ \_ ( كَانَتْ أَصْبُعُهُ ۗ ﷺ مُتَظَاهِرَةً ) .

(ع) عن جابر بن سمرةَ عَشَة .

٢٧٠٥/٣١٧٣٠ \_ ( كَانَ ﷺ رَجُلًا رَبْعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّولِ الطُّولِ الْمُورِ ، شَدِيدُ الْبَيَاضِ ، أَسُودُ اللِّحْيَةِ ، حَسَنُ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ أَقْرَبُ ، شَدِيدُ الْبَيَاضِ ، أَسُودُ اللِّحْيَةِ ، حَسَنُ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ أَقْدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدُ المَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ قَدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدُ المَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ قَدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَرْمُ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ). أَخْمَضُ ، يُقْبِلُ جَمِيعاً وَيُدْبِرُ جَمِيعاً ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ). (بز ) عِن أَي هُريرة نَاهَا اللهَ اللهُ ال

وَأَصْحَابُهُ يَسْبَحُونَ فِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَسْبَحُونَ فِي غَلِيرٍ فَقَالَ : كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَسَبَحَ كُلُّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي بَكُرٍ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَالَ عَلَيْ : صَاحِبِهِ ، وَبَقِي أَبُو بَكْرٍ فَسَبَحَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَالَ عَلَيْ : أَنَا إِلَى صَاحِبِي ، أَنَا إِلَى صَاحِبِي ) . (طك) عن ابن عبَّاس مِنْ ابن عبَّاس مِنْ ابن عبَّاس مِنْ اللهِ عَنْ ابن عبَّاسِ مِنْ اللهِ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ اللهِ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسٍ مِنْ عَنْ ابن عَانَقُهُ وَقَالَ عَلْهُ عَنْ ابن عَبْاسٍ مِنْ عَبْلُونُ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ ابن عَبْلُونُ عَالَيْقُونُ اللّهُ عَلَيْ عَنْ اللّهِ عَالِيْ عَنْ اللّهِ عَلْمُ عَنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَ

المنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعَلِّمُ الْغِلْمَانَ). (طك) عن النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى المنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعَلِّمُ الْغِلْمَانَ). (طك) عن ابن عمر المنت. المنبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعَلِّمُ الْغِلْمَانَ). (طك) عن ابن عمر المنتِهِ هٰكَذَا، ٢٧٠٨/٣١٧٣٣ \_ (كَانَ عَلِيْ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ: السَّبَّابَةِ). (طك) عن أبي سعيد الخزاعي عن عبد الرَّحمٰن بن أبزي المنتَ .

يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ : هٰكَذَا ، فَقَبَضَ أُصْبُعَهُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ : هٰكَذَا ، فَقَبَضَ أُصْبُعَهُ الْخَنْصَرَ وَالَّتِي يَلِيهَا ) . (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبزى عن أبيهِ ) .

م ٢٧١٠/٣١٧٣٥ \_ ( كَانَ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِتَشَهُّدٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَتَ .

رُكَانَ عَلِمُ التَّسَورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ). (طس) عن جرير بن عبدالله المُسْتَ. كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ). (طس) عن جرير بن عبدالله المُسْتَ. كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ). (طس) عن جرير بن عبدالله المُسْتِ. يُحِبُّ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى أُمَّتِهِ يَحْبُ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى أُمَّتِهِ يَعْدِبُ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى أُمَّتِهِ يَعْدِبُ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى أُمَّتِهِ يَعْدِبُ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْغَادِيَاتُ الرَّائِحَاتُ الرَّائِحَاتُ الزَّاكِيَاتُ النَّارَكَاتُ الطَّاهِرَاتُ لللهِ ). (طكس) عن المحسين النَّاكِيَاتُ الْبَارَكَاتُ الطَّاهِرَاتُ للهِ ). (طكس) عن المحسين

الله وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيها ، السَّلامُ عَلَيْكَ بَشِيراً وَنَذِيراً ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْبَ فِيها ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، اللهُ مَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي) . ( بز ، طكس) عن الحسين النه بن الورد بن على بن عبد الله بن الزبيرى ) .

التَّشَهُّدِ). (ع) عن عائشة سَسِن .

وَسَطِ الصَّلَاةِ وَ فَى آخِرِهَا ، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فَى وَسَطِ الصَّلَاةِ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفَى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ ، السَّلَامُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ وَلَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ وَسَطَ الصَّلَاةِ نَهَضَ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ وَسَطَ الصَّلَاةِ نَهَضَ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدُ وَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِى آخِرِهَا دَعَى بَعْدَ تَشَهُّدِهِ عَنْ يَعْدَ تَشَهُّدِهِ عَلَى اللهُ أَنْ يَعْرَعُ فَنْ مُ عَلَى اللهُ أَنْ يَدْعُونَ ثُمَّ يُسلِّمُ ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، عَالِنْ شِئْتَ أَنْ تَقَعْدَ فَاقْعُدُ ) . (طس ، حم ) عن ابن مسعود مَا فَشَد . وَإِنْ شَئْتَ أَنْ تَقَعْدَ فَاقْعُدُ ) . (طس ، حم ) عن ابن مسعود مَا فَتْ .

٢٧١٦/٣١٧٤١ \_ كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَقُولُ الصَّلَاةِ حِينَ نَقْعُدُ : التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَسْأَلُ مَا بَدَا لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ كَلِمَات تَيَسَّرَتْ وَلَا تُطِلْ مِهَا الْقُعُودَ، وَكَانَ يَقُولُ: أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُكُمْ اللهَ حِينَ يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ وَيَقْضِي التَّحِيَّةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَٰلِكَ : سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْغَفُورَ الرَّحِمُ ، يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ، يَا تَوَّابُ تُبُ عَلَيٌّ ، يَا رَحْمَٰنُ ارْحَمْنِي ، يَا عَفُوَّ اعْفُ عَلِّي ، يَا رَءُوفُ ارْأَفْ بِي ، يَا رَبِّ! أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، يَا رَبِّ ! أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ ، يَا رَبِّ افْتَحْ لِي بِخَيْرِ وَاخْتُمْ لِي بِخَيْرِ ، وَإِنَّنَى مُتَشَوِّقٌ أُ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْر ضَرَّاء مُضِرَّة وَلَا فِتْنَة مُضِلَّة ، وَقِنى السَّيِّئَات وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دُعَائِكُمْ فَلْيَكُنْ فِي تَضَرَّعٍ وَإِخْلَاصٍ فَإِنَّهُ يُحِبُّ تَضَدَّعَ عَبْدِهِ إِلَيْهِ). (طك) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدةً ابن عبد الله).

٢٧١٧/٣١٧٤٢ - (كَانَ ﷺ إِذَا دَعْى لِرَجُلِ أَصَابَتْ لَهُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ) . (حم ) عن ابن لحديفة عن حذيفة عن حذيفة منت .

٢٧١٨/٣١٧٤٣ - (كَانَ ﷺ لَهُ قَدَحٌ مِنْ عِيدَان يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرٍ لِطَلَبِهِ ، فَنَامَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ أَيْنَ الْقَدَحُ ؟ وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرٍ لِطَلَبِهِ ، فَنَامَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ أَيْنَ الْقَدَحُ ؟ قَالُوا : شَرِبَتْهُ بَرَّةٌ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ قَالُوا : شَرِبَتْهُ بَرَّةٌ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ ) . (طك) عن حكيمة عن أُميَّة عن أُميَّة عن أُمِّها) .

المُ يَفْرُغُ حَتَّى يَزَّمَّلَ مِنَ الْوَحْى حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِ مَخَافَةَ أَنْ لَمْ يَفْرُغُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَفْرُغُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَغْشَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَخَافَة أَنْ أَنْسَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : « سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ) . ( طك ) مَن أَنْ أَنْسَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : « سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ) . ( طك ) عن ابن عباس مِنسَد .

إِذَا تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ: ( وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) وَقَفَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اِئْتِ فَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) وَقَفَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اِئْتِ نَفْسِى هُدَاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ) نَفْسِى هُدَاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ) ( طلك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْتَ .

٢٧٢٢/٣١٧٤٧ \_ (كَانَ لَهُ ﷺ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ فِي رَأْسِهِ). (طص) عن أنس سَسَمَ .

٣٧٢٣/٣١٧٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ نَهُ جُمَّةٌ جَعْدَةٌ ) . (بز ) عن أُنس سَعَة .

۲۷۲٤/٣١٧٤٩ \_ (كَانَ ﷺ حَسَنَ السَّبْلَةِ (١)). (طك) عن المعد بن خالد هوذه سَاتَ .

بِهِ كَسَلُ ، لَمْ يَلْتَفِتْ ، يُعْرَفُ فِي مَشْيهِ أَنَّهُ غَيْرُ كَسِلٍ وَلَا وَهِنٍ . (حم ، بز ) عن ابن عبَّاسِ مَشْد .

الصَّخْرَ). (بز) عن أَبِي عتبة سَلَّتُ الْمَثْنَى مَشْنَى مَشْنَى مَشْنَى مَشْنَا يَقْطَعُ الصَّخْرَ). (بز) عن أَبِي عتبة سَلَّتُ .

۲۷۲۷/۳۱۷۵۲ \_ ( كَانَ ﷺ أَكْثَرَ مَا يَضْ حَكُ حَتَى تُرلَى رُبَاعِيَّتُهُ ) . ( طس ) عن بريدةَ سَنَّتَ .

٢٧٢٨/٣١٧٥٣ ـ ( كَانَ ﷺ مِنْ دُعَائِهِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْفَرِيضَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مَا سَأَلُكَ عِبَادُكَ مَا سَأَلُكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا قِي اللَّهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا قِي اللَّهُ عَبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْ عَلَا عَدَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا آقِ اللَّهُ مِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا آقِ اللَّهُ مِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا آقِ اللَّهُ مِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا آقَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى مَا سَأَلُكَ مِنْ الْعَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ اللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ مِنْ اللْعُلَالِ الللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ الللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ اللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ الللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ الللَّهُ مِنْ اللْعُلَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْ اللْعُلَالِي اللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

(١) السَّبَايَةُ : مُقَدَّمُ اللِّحيةِ وما أُسبل منها على الصَّدر . (نهاية : ٢/٣٣٩)

إِنْنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّثَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْإِبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الِمِعَادَ، وَسَلَّمَ عَنْ يَجِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ). (طس) عن عبد الله بن مسعُودٍ مَشَيْد.

٢٧٢٩/٣١٧٥٤ - ( كَانَ عَلِيْةٍ يُعَلِّمُ ابْنَ مَسْعُود التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ الْلَوْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ). (طك) عن ابن مسعود نَشْتَهَ. ٥٥ ٢٧٣٠/٣١٧٥ - (كَانَ عَلَيْهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَبَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ). (حم، طك ) عن طلق بن علي ﴿ وَالْفُنِّي .

٢٧٣١/٣١٧٥٦ - (كَانَ عَلَيْةِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ). (بز) عن أنس منطق .

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ) . (طكس) عن عمار بن ياسر منت .

الصَّلَاةِ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ). (طك ) عن زيد قُلْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ). (طك ) عن زيد ابن أرقم منت .

٢٧٣٤/٣١٧٥٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَلَمْ فَقَامَ فَي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ﷺ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ ) . ( بَز ) عن فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُنَمَّ سَلَّمَ ) . ( بَز ) عن فَلَمَّا هُريرةَ مَنْ اللَّمَ . ( بَز ) عن أَي هُريرةَ مَنْ اللَّمَ . ( بَر ) عن أَي هُريرةَ مَنْ اللَّمَ .

٢٧٣٥/٣١٧٦٠ \_ ( كَانَ ﷺ يُسَافِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللهِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ). ( طص ) عن ابن عبَّاسِ مَنَّاسِ مَنْسَد.

٢٧٣٦/٣١٧٦١ - ( كَانَ ﷺ يُسَافِرُ فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُهَا). (بز) عن عائشة مَاسَسَد .

٢٧٣٧/٣١٧٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ). (طص) عن ابن عمر المنت .

آوْ ثَلَاثاً، كُلَّمَا رَقَدَ وَاسْتَيْقَظَ). (بز) عن جابرِ مَسَّدَهُ.

٢٧٣٩/٣١٧٦٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ) . (حم ) عن ابن عمر ) .

٢٧٤٠/٣١٧٦٥ \_ (كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ). (طس) عن ابن عمرو مصد .

رَكَانَ ﷺ يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْدَ . (عن عائشة سَتَ . وَيُؤَخِّرُ اللَّهْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ ) . (عن عائشة سَتَ . وَيُؤَخِّرُ اللَّهْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ ) . (عن عائشة سَتَ . فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللللْمُ الللْعُلِيْ اللْمُعَلِّلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

السَّفَرِ). (ع، بز، طك) عن ابن مسعُودٍ سَنَّتَ .

٢٧٤٣/٣١٧٦٨ – (كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الَمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُؤَخِّرُ هٰذِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا). (طك) عن ابن مسعُود مَسْتَ.

الْعَشَاءَ ثَلَاثًا الْعُرِبَ وَالْعِشَاءَ ثَلَاثًا الْعُرِبَ وَالْعِشَاءَ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنَ بِإِقَامَةً وَاحِدَةً ) . (طكس ) عن خزيمة بن ثابت المستد . واثْنَتَيْنَ بِإِقَامَةً وَاحِدَةً ) . (طكس ) عن خزيمة بن ثابت الستد . ٢٧٤٥/٣١٧٧٠ - (كَانَ عَلَيْهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

وَبَيْنَ اللَّغْرِبِ وَالْعِشَاءِ آخِرَ اللَّغْرِبِ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهُمَا جَمِيعاً). (طس) عن أبي سعيد سَمَّة .

السَّيْرُ فَرَكِبَ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ الْفَيْءُ أَخَّرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ

الْأُوَّالُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَنْزِلَ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً ثُمَّ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ). (طس) عن ابن عبَّاسِ مَنْتَ .

الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً، وَإِنِ ارْتَحَلَ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي اللَّهُمِ وَالْعِشَاءِ). (طس) عن أَنس مِن المَصْدِ . يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ). (طس) عن أَنس مِن المَصْدِ .

قَكَانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفًّ فَكَانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفًّ فَكَانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ نُومِئُ إِيمَاءً نَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ رَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ نُومِئُ إِيمَاءً نَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ). ( طك) عن يعلى بن أمية منت .

٢٧٤٩/٣١٧٧٤ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي التَّطَوُّعِ مَا التَّطَوُّعِ مَا اللَّكُوعِ ) حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيماءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ) (حم، بز) عن أبي سعيدٍ وابن عمر المسمد.

الله على رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ ) . (حم ) عن سعيد ابن جبير سفت .

٢٧٥١/٣١٧٧٦ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمُكْتُوبَةِ ). ( بز ) عن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص

۲۷۰۲/۳۱۷۷۷ – (كَانَ ﷺ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ سَمَّةً .

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ). (طس) عن أبي هُريرة وَاللهُ وَاللهُ الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ). (طس) عن أبي هُريرة وَاللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ). (طس) عن أبي هُريرة وَاللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ).

رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقْطَعُ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقْطَعُ ، مَالِكِ يَوْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقْطَعُ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقْطَعُ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) . (حم ) عن حفصة سَتَ قَالَ : سُئِلَتْ حَفْصَةُ عَنْ الدِّينِ ) . (حم ) عن حفصة سَتَ قَالَ : سُئِلَتْ حَفْصَةُ عَنْ قَرَاءَةِ النَّيِ عَلِيْ فَقَالَتْ : إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا فَذَكَرَهُ ) .

٢٧٥٥/٣١٧٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الْيَمَامَةِ الرَّحْمَٰنُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أُمِرَ أَنْ لَا يَجْهَرَ بِهَا). وَكَانَ مُسَيْلَمَةُ يُسَمَّى الرَّحْمَٰنُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أُمِرَ أَنْ لَا يَجْهَرَ بِهَا). (طكس) عن ابن عبَّاس مَنْتُ .

٢٧٥٦/٣١٧٨١ \_ (كَانَ ﷺ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ). (بز) عن ابن عبَّاسِ مَصَّدَ .

الْعَالَمِينَ ـ سَبْعٌ ـ إِحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ الْعَالَمِينَ ـ سَبْعٌ ـ إِحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ السَّبْعُ اللَّانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ). (طس) عن أبي هُريرة بست.

٢٧٥٩/٣١٧٨٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَبْدَأُ بِينَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي السُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا) بِينَم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي السُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا) ( طس ) عن ابن عمر ) .

٢٧٦٠/٣١٧٨٥ - (كَانَ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ( الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْعَرَاءَةَ بِ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . ( طك ) عن عصمة نشت .

٢٧٦١/٣١٧٨٦ - (كَانَ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِ ( الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْعَالَمِينَ ) . (طك) عن ابن عبَّاس المُعَدَ .

٢٧٦٢/٣١٧٨٧ – (كَانَ ﷺ إِذَا قَالَ : (غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ ) قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ ) . (طك ) عن وائِل بن حجر سَتَ .

٢٧٦٣/٣١٧٨٨ – (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ). (طس) عن أنس مشت .

٢٧٦٤/٣١٧٨٩ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ قَدَرَ قَدَرَ الظَّهْرِ قَدَرَ فَى صَلَاةِ الظَّهْرِ قَدَرَ فَلَاثِينَ آيَةً فِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ وَفِي الرَّحْعَةَ وَفِي الرَّحْعَةَ وَفِي الرَّحْعَةَ وَلَيْكُ ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِقَدَرِ النِّصْفِ مِنْ قَدَرَ النِّصْفِ مِنْ ذَاكَ ، (حم) عَنَ الظَّهْرِ ، وَفِي الْأُخْرِيَتَيْنَ مِنَ الظَّهْرِ ، اللَّهُ فَي الْمُعْلَية مَنْ ذَاكَ ) . (حم ) عَن أَبِي الْعَالِية مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ ذَاكَ ) . (حم ) عَن أَبِي الْعَالِية مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ المُعْلَية مَنْ المُعْلَية مَنْ المُعْلِية الْمُعْلِية الْمُعْلِقِية الْمُعْلِية الْمِنْ الْمُعْلِية الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِية الْمُعْلِية الْمُعْلِية الْمُعْلِية الْمُعْ

يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ٢٧٦٥/٣١٧٩ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ (سَبِّحِ الْهُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ). (بز) عن أنس منه .

٢٧٦٦/٣١٧٩١ - (كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَتُهُ ﷺ فِي الظَّهْرِ وَاءَتُهُ عِلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَاعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَاعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِتَحْرِيكِ لِحْيَتِهِ). (طك) عن ابن مسعُودِ مَنْفَتَهُ .

رُ كَانَ عَلَمْ يَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّحْعَةَ الْرَبَابِ، وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةً وَ فِي الرَّحْدَةِ الْكِتَابِ). (طك) عن ابن مسعود سَمَتَ. وَفِي الْأَخْرَيَتَيْنَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). (طك) عن ابن مسعود سَمَتَ.

٢٧٦٨/٣١٧٩٣ - (كَانَ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي اللَّهْرِبِ بِالْأَعْرَافِ

فَرَّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ). (حم ، طك) عن أَبِي أَيُّوبَ مَنْ فَي أَيُّوبَ مَنْ فَيَ

٢٧٦٩/٣١٧٩٤ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي اللَّغْرِبِ بِسُورَةِ اللَّغْرِبِ بِسُورَةِ اللَّذْفَال ). (طك) عن أَبِي أَبِوبَ سَعَتَ .

٢٧٧٠/٣١٧٩٥ - (كَانَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي المُغْرِبِ: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ). (طكسص) عن ابن عمر سَعَتَ.

٢٧٧١/٣١٧٩٦ - ( كَانَ يَقْرَأُ فِي المُغْرِبِ بِ ( وَالتَّين ِ وَالتَّين ِ وَالتَّين ِ وَالتَّين ِ وَالتَّين ِ وَالنَّيْتُونِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن يزيد مَسِّمَ .

٢٧٧٢/٣١٧٩٧ - (كَانَ ﷺ آخِرَ صَلَاةً صَلَّاهًا اللَّهْرِبُ فَقَرَأً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِ (سَبِّح اللهمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). (طك) عن عبد الله بن الْحارث بن عبد المطَّل مِن مَنْ .

٢٧٧٣/٣١٧٩٨ – (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِ ( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَامِةً .

٢٧٧٤/٣١٧٩٩ \_ (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِ (يَسَ). (طس) عن جابر بن سمرةَ سَمَّة .

بِسُورَةِ الرُّومِ ِ) . ( بز ) عن الْأَغَر بن يسار المزني سَعَة الصَّبْع ِ

٢٧٧٦/٣١٨٠١ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَالشَّمْسِ وَضُدَحَاهَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَتَ .

٢٧٧٧/٣١٨٠٢ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ اللَّهُ لَاسْتَقَرَّ). (طك،ع) عن ابن عبَّاس مِسَدَ.

٢٧٧٨/٣١٨٠٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ). (طكس) عن أبي بُردةَ الْأَسلمي سَعَتَ .

٢٧٧٩/٣١٨٠٤ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحُ مَاءٍ

عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهْرَقَ ) . (عم ) عن علي منته .

٢٧٨٠/٣١٨٠٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ جُعِلَ عَلَيْهِ قَدَحُ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ). (طص) عن أنس منت .

٢٧٨١/٣١٨٠٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَمِلَهُ وَمِلْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ وَمِلْ مَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ اللَّانَاءِ وَالْمَجْدِ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ عَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ مَا الْجَدِّ مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

مِنْكُ الْجَدُّ). (طك) عن ابن مسعُود مناسب .

اَنَ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَا حَتَّى يُرلَى بَرَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

٢٧٨٣/٣١٨٠٨ - (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمُّ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمُّ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ ، وَعَنْ يُسَارِهِ كَذَلِكَ ) . (طس) عن عدى بن عميرة المحضرمي منه .

۲۷۸٤/٣۱۸۰۹ – (كَانَ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ). (طك) عن جابر مَا الشَّعْرِ). (طك) عن جابر مَا الشَّعْرِ).

٢٧٨٥/٣١٨١٠ \_ (كَانَ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ ) . (طك ) عن عبد الله بن أبي أوْفي سَمَّة .

تَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ ) . (حم ، ع ، بز ، طس ،) عن ابن مسعُود مَشَيْ .

رَبِّيَ الْعَظِيمُ - ثَلَاثاً - وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - ثَلَاثاً). (بز، طك) عن جبير بن مطعم منتشد.

رَّ بِيَ الْعَظِيمُ - ثَلَاثاً - وَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَّ بِيَ الْأَعْلَى - ثَلَاثاً . ( بَن ، طك ) عن أي بكرة منت .

تَحُولُ فِي سُجُودِهِ إِذَا سَجَدَ : كَانَ عَلَيْ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ إِذَا سَجَدَ : سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ ، فَشِي اللَّهُ فَوَادِي ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ ، فَشِي اللَّهُ فَوَادِي ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ ، فَشِي اللَّهُ فَوَادِي ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَكُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ اللَّهُ وَكُلَّمَا نَهُضَ بَيْنَ اللَّهُ وَكُلَّمَا نَهُضَ بَيْنَ اللَّهُ وَكُلَّمَا وَلَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعرِي مَعْتَدُ وَكُلَّمَا وَلَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعرِي مَعْتَدُن إِذَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعرِي مَعْتَدُو اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُكُ اللَّهُ الْعَرَى مَعْتَوْلِ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ وَكُلُكُ اللَّهُ عَلَيْنَ إِذَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعِرِي مِنْ إِذَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعِرِي مَعْتَوْنُ إِذَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَشْعِرِي مَعْتَوْنُ إِذَا كَانَ جَالِساً ) . (حم) عن أَي مَالِكَ الْأَسْعِرَى مَعْتَدُ الْعُلِكَ الْأَسْعِرِي مَعْتَوْنَ إِنْ كَانَ عَالَالِكَ الْمُعْرَى مَعْتَوْنَ إِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكَ الْعَلَى الْعَلَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

٣٧٩١/٣١٨١٦ - (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا مَكَا وَكُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ). (بز) عن ابن مسعُود سَتَ .

٢٧٩٢/٣١٨١٧ - (كَانَ عَلَيْ يَأْمُرُ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ

وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ ) . (حم ) عن جابِرٍ مَسْتَهَ .

٢٧٩٣/٣١٨١٨ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي السَّجُودِ وَأَنْ لَا يَسْتَدِلَ فِي السَّجُودِ وَأَنْ لَا يَسْتَوْفِزَ (١) . (حم ، طك ) عن سمرة وَ سَسَتَهَ .

٢٧٩٤/٣١٨١٩ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ) . (طك) عن وائِل بن حجر سَعَتَ .

٠٧٩ - ٢٧٩ - ( كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي كُلِّ جُمُعَة فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ : ( آلم تَنْزِيلُ ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ) . ( طَك ) عن ابن عبَّاس مِنْتَ .

يَوْمَ الْجُمْعَةِ: ( الم تَنْزِيلُ .. ، وَهَلْ أَتْى عَلَى الْإِنْسَانِ يُدِيمُ ذَلِكَ ) . ( طص ) عن ابن مسعود سَاتَ .. .

رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ: يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رَقَابَ النَّاسِ فَقَالَ: يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ: يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ). (طَس) عن عبدالرَّحمٰن بن سمرة مَسْتَ. رِقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ). (طَس) عن عبدالرَّحمٰن بن سمرة مَسْتَ. رَقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ ). (طَس) عن عبدالرَّحمٰن بن سمرة مَسْتَ. النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ ). (عَانَ عَلَيْ لَهُ نَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّهُ

(١) الوَفْرْ : العَجَلَة . (نهاية : ٢١٠٥)

جُمْعَتِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إِلَى مِثْلِهِ). (طسص) عن عائشة عليه عن عائشة عليه عن المناهمة عليه عن المناهمة عليه عن المناهمة عليه عنه المناهمة عليه عنه المناهمة المنا

وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْبَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَامُوا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ هُوَ أَحَقُ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ). (طك) عن سمرة بن جندب سَتَ .

عَرِيشاً ، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَٰلِكَ الْجِذْع ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْدِحَابِهِ عَرِيشاً ، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَٰلِكَ الْجِذْع ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ أَصْدِحَابِهِ نَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حَتَّى تَرَى النَّاسَ نَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حَتَّى تَرَى النَّاسَ وَطْبَتَكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَصَنعُوا وَيَرَاكَ النَّاسُ ، وَحَتَّى تُسْمِعَ النَّاسَ خُطْبَتَكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَصَنعُوا لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَات ، فَقَامَ النَّبِي اللَّيْ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَقُومُ فَصَغَى الْجَذْعُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اسْكُنْ ، إِنْ تَشَأْ غَرَسْتُكَ فِي الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ الْجِذْعُ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ الْجَذْعُ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَاكُلُ مَنْ النَّبِي اللَّيْ الْجَنْ وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدَّنْيَا ، فَلَمَّ النَّبِي اللَّيْ الْكَانِ اللَّيْ اللَّانَ اللَّيْ اللَّيْ الْكَالِمُ اللَّيْ الْمَالِحُونَ ، وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا فَاخْتَارَ الْسَلِي الْمَالِي الْمَالِكُونَ ، وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ الْمَالِحُونَ ، وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ وَلَا أَبِي الْمَالَا اللَّيْ الْمَالِحُونَ ، وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ اللَّيْ الْمَالِي الْمَالِكُونَ ، وَإِنْ شِعْتَ أَعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِكُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى عَلَى الْمُنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْلُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْلُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ فَخَطَبَ). (طك) عن ابن عبَّاسِ مَاسَد.

٢٨٠٢/٣١٨٢٧ \_ كَانَ ﷺ فَخْماً مُفَخَّماً يَتَلَأَلُأُ وَجْهُهُ تَلَأُلُوَ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَطْوَلَ مِنَ المَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشَذَّبِ رَجْلَ الشُّعْرِ ، إِن انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ ، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَقَرَّهُ، أَزْهَرَ اللَّوْن، وَاسِعَ الْجَبين، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ، سَوَابِعَ فِي غَيْرِ قَرَن ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُلِرُّهُ الْغَضَبُ ، أَقْنِي الْعِرْنِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ، كَتَّ اللَّحْيَةِ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، ضَلِيعَ الْفَم أَشْنَبَ، مُفَلَّجَ الْأَسْنَان، دَقِيقَ الْمُسْرُبَةِ كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَة في صَفَاءِ الْفِضَّةِ ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ ، بَادِناً مُتَمَاسِكاً ، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ ، عَرِيضَ الصَّدْرِ ، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ، أَنْوَرَ الْلتَجَرَّدِ ، مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِى كَالْخَطِّ، عَارِيَ الثُّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مَّمَّا سِوْى ذَلِكَ، أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَاكَنْكِبَيْنَ وَأَعَالِي الصَّدْرِ، رَحْبَ الرَّاحَةِ، سَبْطَ الْقَصَب، شَنْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، سَائِلَ الْأَطْرَاف ، خَمْصَانَ الْأَخْمَصَيْن ، مَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعاً، يَخْطُو تَكَفُّواً وَيَمْشِي هَوْناً ، ذَرِيعَ المشْيَةِ إِذَا مَشٰي كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً ، خَافِضَ الطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْلَاحَظَةُ، يَسُوقُ أَصْدِحَابَهُ

يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ ، وَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، طَوِيلَ السَّكْتِ ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِع ِ الْكَلِمِ ، كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ ، دَمِثُ لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمِهِينِ ، يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنَّ دَقَّتْ ، لَا يَذُمُّ ذَوَاقاً وَلَا يَمْدَحُهُ ، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعُوطِيَ الْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدُّ ، وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكُفِّهِ كُلِّهَا ، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثُ اتَّصَلَ بِهَا فَيَضْرِبُ بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ الْيُمْنِيٰ بَاطِنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرِٰي ، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، وَإِذَا ضَمِحِكَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلُّ ضَمِحِكِهِ التَّبَسُّمُ ، وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ ، وَكَانَ دُخُولُهُ لِبَيْتِهِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي ذَٰلِكَ ، وَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّاً نَفْسَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جِزْءُ للهِ، وَجُزْءُ لأَهْلِهِ، وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزًّا نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاس ، فَيَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ فَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْعًا ، فَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِأَدَبِهِ ، وَقَسَمُهُ عَلَى قَدَرِ فَصْلِهِمْ فِي الدِّينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَدَيْن ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِج ، فَأَقْسَمَهَا عَلَيْهِمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ وَإِخْبَارُهُمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ، وَيَقُولُ : لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ

الْغَائِبَ ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ، فَمَنْ بَلَّغَ سُلْطَاناً حَاجَةً لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا يُثَبِّتُ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَٰلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَد غَيْرَهُ ، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ رُوَّاداً ، وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا مِنْ ذَوَاق وَيَخْرُجُونَ أَذِلَّةً ، وَكَانَ يَخْزِنُ لِسَانَهُ إِلَّا مَّا يُعِينُهُمْ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ ، فَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْم ِ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْدَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَطْوِى عَنْ أَحَد بُشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ ، وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِنُّهُ ، مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفِ، لَا يَغْفَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفَلُوا أَوْ يَمَلُوا ، لِكُلِّ حَال عِنْدَ عِبَاد ، وَلَا يَقْصُرُ عَن الْحَقِّ وَلَا يَجُوزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ نَصِيحَةً وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُواسَاةً وَمُؤَازَرَةً ، وَكَانَ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَنْ ذِكْر ، وَلَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَنْهَى عَنْ إِيطَانِهَا ، وَإِذَا انْتَهٰى إِلَى قَوْم ِ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ ، وَيَأْمُرُ بِذَٰلِكَ وَيُعْطِى كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ في حَاجَة صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَدِفُ، وَمَنْ سَأَلَهُ في حَاجَةً لَا يَرُدُّهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُور مِنَ الْقَوْلِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْ بَسْطِهِ وَخُلُقِهِ فَصَارَ لَهُمْ أَباً،

وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً ، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمِ وَحَيَاءٍ وَأَمَانَة ، لَا تَرْتَفِعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ ، وَلَا تُؤَبُّنُ فِيهِ الْحُرَمُ ، وَلَا تُسَاءُ فَلَتَاتُهُ مُعَادِلِينَ مُتُوَاضِعِينَ فِيهِ بِالتَّقُولَى مُتَوَاضِعِينَ، يُوَقِّرُونَ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمُونَ الصَّغِيرَ ، وَيُؤْثِرُونَ ذَوى الْحَاجَةِ ، وَيَحْفَظُونَ الْغَريبَ ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ عَلِيلًا فِي جُلَسَائِهِ أَنَّهُ دَائِمُ الْبِشْرِ، سَهْلُ الْخُلُق، لَيِّنُ الْجَانِب، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظ، وَلَا صَحَّاب وَلَا فَاحِش، وَلَا عَيَّابِ وَلَا سَبَّابِ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا تَجَيُّبَ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثِ : المراءِ، وَالْإِكْثَارِ، وَمِمَّا لَا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَات : كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَلَا يُعَيِّرُهُ ، وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا يُرْجِى ثَوَابُهُ ، إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، وَلَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، إِذَا تَكَلَّمُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْ نَسِهِمْ ، يَضْدَكُ مُمَّا يَضْدَكُونَ مِنْهُ ، وَيَتَعَجَّبُ مُّمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ عَلَى الْغَرِيبَ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْكَنِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ ، وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ الْحَاجَةِ فَأَرْشِدُوهُ، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئِ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدِ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَهُ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْى أَوْ قِيَامٍ، وَكَانَ سُكُوتُهُ عَلَى أَرْبَعٍ: عَلَى الْحِلْمِ، وَالْحَذَرِ، وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّفَكُّر،

فَأَمَّا تَقْدِيرُهُ تَسْوِيَةُ النَّظَرِ، وَاسْتِمَاعٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا تَذَكُّرُهُ أَوْ تَفَكُّرُهُ فِيمَا يَبْقَى وَيَفْنَى ، وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ وَالصَّبْرُ، فَكَانَ لَا يُرْضِيهِ وَلَا يَسْتَقِرُهُ، وَجُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِي أَرْبَع : أَخْذُهُ بِالْحُسْنَى لِيُعَدَّ آيَةً وَتَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِيُنْتَهٰى عَنْهُ، وَاجْتِهَادُ الرَّأْي بِالْحُسْنَى لِيُعَدَّ آيَةً وَتَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِيُنْتَهٰى عَنْهُ، وَاجْتِهَادُ الرَّأْي بِالْحُسْنَى لِيعَدَّ آيَةً وَتَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِيمْنَهُ عَنْهُمُ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةَ). فيما أَصْلَحَ أُمَّتَهُ، وَالْقِيَامُ فِيمَا جَمَعَ لَهُمُ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةَ). وَلَلْتَمِيمَى مِنْتَ .

٢٨٠٣/٣١٨٢٨ \_ (كَانَ ﷺ يَخْطُبُ وَظَهْرُهُ عَلَى الْلْتَزَمِ). (حم) عن ابن عبَّاسِ سَتَّمَ .

٢٨٠٤/٣١٨٢٩ - (كَانَ ﷺ يُؤَذِّنُ لَهُ بِلَالٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ قَدَرَ الشِّرَاكِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الِمنْبَرِ ) . (طك ) عن بلال مشت .

الْجُمْعَةُ فَيَرْجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْتًا يَسْتَظِلُّ بِهِ). (طس) عن جابر سَتَ.
الْجُمْعَةُ فَيَرْجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْتًا يَسْتَظِلُّ بِهِ). (طس) عن جابر سَتَ.
الْجُمْعَةُ سَرِّجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْتًا يَسْتَظِلُّ بِهِ ). (طس) عن جابر سَتَ.
الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ وَمِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ تَوْجَهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ). (طس) عن ابن عمر سَتَ.
تَوَجَّهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ). (طس) عن ابن عمر سَتَ.
تَوَجَّهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ). (طس) عن ابن عمر سَتَ.
بَوْجَهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ). (على النَّرْدَاءِ أُنِي بُنْ كَعْب فَقَالَ :

مَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ فَا نِي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَى الْآنَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ أُبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ أُبِيَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَا قَالَ ، فَقَالَ : صَدَقَ أُبَيُّ ) . (حم ، طك ) عن أبي الدَّرداء منت .

مَّ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَقُومُ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ). (حم ، ع ،طكس) عن ابن عبَّاس سَسَن. يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ). (حم ، ع ،طكس) عن ابن عبَّاس سَسَن. كَمَّ عَدُخُطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطُبَتَيْن يَقِيَةٍ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطُبَتَيْن

يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ). (طك) عن السائب، وفيه ابن إِسحاق مَلَلِّس).

٢٨١٠/٣١٨٣٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَخْطُبُ بِمِخْصَــرَةٍ (١) ) .

( طك ، بز ) عن عبد الله بن الزَّبير سَعْتَ .

٢٨١١/٣١٨٣٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مُتَّكِمًا عَلَى قَوْسٍ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَ .

المُجْمُعَةِ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

خَطَبَ عَلَى عَصِّى). (طك) عن سعد القرظي الشنة.

٢٨١٣/٣١٨٣٨ - ( كَانَ آلَكُ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى المنْبَرِ : أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ ، خَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلُ بِالسُّوقِ لَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ ، خَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلُ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ ، وَحَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةُ كَانَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ) . (حم ) عن النُّعمان عَنْ مَنْ .

(١) المخْصَرَة : وهي عصاً يتكيء عليها . ( نهاية : ٢/٣٦ )

٢٨١٤/٣١٨٣٩ - (كَانَ عَلَيْهُ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فَى وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ ذَذِيرُ قَوْمٍ فَفَدَحَهُمُ الْأَمْرُ عُلُوةً ، وَكَانَ إِذَا حَدَّتَ بِخَبَرٍ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكاً حَتَى يَرْتَفْعَ). فَدُوهُ ، وَكَانَ إِذَا حَدَّتَ بِخَبَرٍ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكاً حَتَى يَرْتَفْعَ). (حم، بز، طك) عن عَلَى أو الزبير مَشْتَ .

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وَ ( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ). (طس) عن علي المشير.

٢٨١٦/٣١٨٤١ - (كَانَ عَلَيْهُ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةً ). (بز، طك) عن سمرةَ عند.

٢٨١٨/٣١٨٤٣ - (كَانَ ﷺ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الشَّجَرَةِ وَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ الشَّجَرَةِ وَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْعَرْشِ ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَائِنَ .

٢٨ ١٩/٣١٨٤٤ \_ ( كَانَ ﷺ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ ﷺ مَنْ الْخَيْلِ ثُمَّ قَالَ ﷺ غُفْرَانَكَ بَلْ النِّسَاءُ ) . ( حم ) عن معقل بن يسار مستن .

تَنْ مَنْ مَكَّةَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقِبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقِبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقِبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقِبْلَةُ إِلَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

مَكَّةً وَالْقَوْلَ فِيهَا، وَنَسَخَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ بَيْتَ الْقُدِسِ، فَصَارَ الْإِمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا). (طك) عن عثمان مَشَتَ .

٢٨٢١/٣١٨٤٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا تُكَلَّمُ تَكَلَّمَ ثَلَاثاً لِكَى ۚ يُعْهَمَ عَنْهُ). (طك) عن أبي أُمامة سَعَتَ .

الكيه الكياب الك

٢٨٢٣/٣١٨٤٨ - (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ الْسَائِلَ وَيَعِيبُهَا، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُورُزَيْنِ أَجَابَهُ وَأَعْجَبَهُ ذَٰلِكَ). (طكس) عن أَي رزين سَعَن.

۲۸۲٤/۳۱۸٤٩ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا اهْتَمَّ أَكْثَرَ مِنْ مَسَّ لِحْيَتِهِ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ سَنَّتَ .

إِلَيْهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرَائِضِ إِلَيْهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّوْيَا ) . ( طَك ) عن أَبِي مُوسَى مَسْتَ .

تَدَارَسُوا وَأَبْشِرُوا وَزِيدُوا زَادَكُمُ اللهُ خَيْراً ، وَأُحِبُكُمْ وَأُحِبُ مَنْ تَدَارَسُوا وَأَبْشِرُوا وَزِيدُوا زَادَكُمُ اللهُ خَيْراً ، وَأُحِبُكُمْ وَأُحِبُ مَنْ يُحِبُّكُمْ ، رُدُّوا عَلَيْنَا المسائِل ، فَإِنَّ إِجْرَاءَ آخِرِهَا كَإِجْرَاءِ أُوَّلِهَا ، يُحِبُّكُمْ ، رُدُّوا عَلَيْنَا المسائِل ، فَإِنَّ إِجْرَاءَ آخِرِهَا كَإِجْرَاءِ أُوَّلِهَا ، وَاخْلِطُوا حَدِيثَكُمْ بِالإسْتِغْفَارِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيد النَّسَة. وَاخْلِطُوا حَدِيثَكُمْ بِالإسْتِغْفَارِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيد النَّسَة. يَرْبِطُ الْخَيْطَ فِي خَاتَمِهِ يَسْتَذَكُرُ بِهِ ) . (طك) عن رافع بن خديج سَفَتَ .

٢٨٢٨/٣١٨٥٣ \_ ( كَانَ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنى إِسْرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عِظَم صَلَاةٍ ) . ( بز ، حم ، طك ) عن عمران بن حصين سَعَن .

كَانَ مَوْلَيَانِ : حَبَشِيُّ وَقَبْطِيُّ فَاسْتَبَا يَا حَبَشِيُّ وَقَالَ الْآخَرُ يَا قِبْطِيُّ ، فَقَالَ يَوْماً فَقَالَ الْآخَرُ يَا قِبْطِيُّ ، فَقَالَ رَهُولًا اللّهِ عَلَيْ تَقُولًا هَكَذَا إِنَّمَا أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ). (طسص) عن أنس مَن السَّن .

( كَانَ ﷺ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْلَغَمَّسِ (١) عَلَا عَلَيْهِ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْلَغَمَّسِ (١) نَحْوَ مِيلَيْن ِمِنْ مَكَّةَ ). (ع، طكس) عن أبن عمر مَسَّد .

٢٨٣١/٣١٨٥٦ \_ ( كَان ﷺ يَبُولُ قَائِماً ) . ( طس ) بن سهل بن سعد نشت .

٢٨٣٢/٣١٨٥٧ – ( كَانَ ﷺ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَرَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

ا کُتَحَلَ وِتْراً ، ٢٨٣٣/٣١٨٥٨ - (كَانَ ﷺ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وَتْراً ، وَيُواً ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْراً ) . (طك ) عن عقبة بن عامر مَا اسْتَجْمَرَ وِتْراً ) . (طك ) عن عقبة بن عامر مَا اسْتَجْمَرَ وَتُراً ) .

٢٨٣٤/٣١٨٥٩ – ( كَانَ ﷺ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولًا فَوْقَ الرِّبْعَةِ ، إِذَا جَامَعَ الْقَوْمَ غَمَزَهُمْ ، أَبْيَضَ شَدِيدَ الْوَضَحِ ، ضَخْمَ الْمَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْيضَ شَدِيدَ الْوَضَحِ ، ضَخْمَ الْهَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، شَشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، الْمَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، شَشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ،

(١) المُغَمَّس : موضع من مكة . ﴿ لَسَانَ الْعَرْبِ : ٢/١٥٧ ﴾

إِذَا هَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبِ، كَانَ الْعَرَقُ فِي وَجْهِهِ اللَّوْلُوَ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلِيْنِ ). (عم) عن علي سَعْدَه بِإِسْنَادَيْن ِ).

عن أنس نصف . ( كَانَ ﷺ أَسْمَرَ ) . ( حم ، ع ، بز ) عن أنس نصف .

٢٨٣٦/٣١٨٦١ - (كَانَ ﷺ يُسَخِّنُ اللَّاءَ فَيَتَوَضَّاً بِهِ). (طَكَ) عن سَلَمَةَ بن الْأَكُوعِ سَلَّكَ .

٢٨٣٧/٣١٨٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ). (بز) عن أنس صف .

٢٨٣٨/٣١٨٦٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً خَلَّلَ لِحْيَتُهُ وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ). (طس) عن ابن عمر سَتَ .

٢٨٣٩/٣١٨٦٤ – (كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً يَأْخُذُ المَسْكَ فَيُذِيبُهُ بِيكَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ). (طك)عن يزيد بن أَبِي عُبيد سَعْت. وطك)عن يزيد بن أَبِي عُبيد سَعْت. ٧٤٠/٣١٨٦٥ – (كَانَ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ تَوَضَّاً).

(حم) عن عائشةَ كَ الشَّفْعَادِ .

٢٨٤١/٣١٨٦٦ - (كَانَ عِيْقَةَ يَرُشُّ بَعْدَ وُضُوئِهِ مَاءً عَلَى فَرْجِهِ). (حم) عن أُسامَةَ بن زيد سَتَ .

كَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءَهُ). (طس) عن أُمِّ سلمَةَ عَدِثُ وُضُوءَهُ). (طس) عن أُمِّ سلمَةَ عَدِثُ وَضُوءَهُ).

٢٨٤٣/٣١٨٦٨ – (كَانَ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ ). (طس) عن عائشة سَسَن .

٢٨٤٤/٣١٨٦٩ - (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّــأُ بِالْلَـدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْلَـدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْكَّـدِ). (بز) عن ابن عبَّاس ِ وعائشةَ مِسْسِد .

٢٨٤٥/٣١٨٧٠ - (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِكُوزِ الْحِبِّ لِلصَّلَاةِ) ( بز ) عن عائشة سَسِيد .

الْإِنَاءَ فَيُسَمِّى ثُمَّ يُسْبِعُ الْوُضُوءَ ). (ع) عن عائشةَ يَسْفِ . الْإِنَاءَ فَيُسَمِّى ثُمَّ يُسْبِعُ الْوُضُوءَ ). (ع) عن عائشةَ يَسْفِ . الْإِنَاءَ فَيُسَمِّى ) ٢٨٤٧/٣١٨٧٢ – (كَانَ ﷺ إِذَا بَدَأَ بِالْوُضُوءِ يُسَمِّى ) (ع) عن حَارِثةَ بن محمد نَسْفَ .

٢٨٤٨/٣١٨٧٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِاللَّهِ مِنْ تَحْتِهَا). (حم) عن أبي أَيُّوبَ مَسَد.

٢٨٥٠/٣١٨٧٥ - (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، وَقَالَ : بِهِذَا أَمَرَنِي رَبِّي ) . (طسص ، بز ) عن أنس منطق .

۲۸۰۱/۳۱۸۷٦ \_ (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً ) . ( بن ، طس ) عن ابن عمرو مستند .

٢٨٥٢/٣١٨٧٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً فَضَّلَ مَاءً حَتَّى يُسَيِّلُهُ عَلَى مَوْضِع ِسُجُودِهِ ) . ( طك ) عن الْحسن بن عَلَيٍّ مَاءً مَتَّى يُسَيِّلُهُ عَلَى مَوْضِع ِسُجُودِهِ ) . ( طك ) عن الْحسن بن عَلَيٍّ مَاءً مَتَّى

رِجْلَيْهِ). (طس) عن عباد بن تميم عن أَبيهِ).

المُحْيَتَهُ الْحَيْتَهُ الْحَوْثَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَيْتَهُ الْحَلَا الْحَيْتَهُ الْحَلَا الْحَيْتَهُ الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا اللَّهُ اللَّهُ

نَمُ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) . ( رَوَاهُ ابنُ مَسْتَلْقِياً حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ) . ( رَوَاهُ ابنُ ماجة غَيرَ قولِهِ : مُسْتَلْقِياً ، رواهُ أَبُو يعلى والْبزار وقال : لَا يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ) . عن عبد الله عند .

فَى الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَات يُسَلِّمُ فِى الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَات يُسَلِّمُ فِى الْمُرْبَعِ فَى كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِثَلَاثَة يَتَشَهَّدُ فَى الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ تَشَهُّدُهُ فِى التَّسْلِيمِ وَيُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الْوَتْرِ تَشَهُّدُهُ فِى التَّسْلِيمِ وَيُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الْدِي رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْقُدُ ، فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

أَنَامَنِي فِي عَافِيَة وَأَيْقَظَنِي فِي عَافِيَة ، ثُمَّ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَتَفَكَّرُ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، فَيَقْرَأُ حَتَّى يَبْلُغَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُمُخْلِفُ الميعَادَ ﴾ \* بَّ يَتُوَضَّأُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، وَيُكْثِرُ فِيهِمَا الدُّعَاءَ ، حَتَّى إِنِّي لَأَرْقُدُ وَأَسْتَيْقِظُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَضْطَجِعُ فَيَغْفَى ثُمَّ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمَ فِي الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بِهِمَا أَطُولَ مِنَ الْأُولَيَيْن وَهُوَ فِيهِمَا أَشَدُّ تَضَرُّعاً وَاسْتِغْفَاراً، حَتَّى أَقُولَ إِنَّهُ مُنْصَرِفٌ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، ثُمُّ يَنْصَرِفُ فَيَغْفَىٰ قَلِيلًا فَأَقُولُ: هَلِي أَغْفَى أَمْ لَا ؟ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأُوَّلِ ، ثُمَّ يَدْعُو بِالسِّوَالِةِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَكَانَتُ هٰذِهِ صَلَاتُهُ ثَلَاثُ عَشَرَةَ رَكْعَةً ﴾ . ( طس ) عن عائشةَ الشُّطُّ

۲۸۰۷/۳۱۸۸۲ – ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ صَلَّى صَلَّةً وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةً الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ). ( طك) عن نافع ابن خالد الْخزاعي سَتَ .

٢٨٥٨/٣١٨٨٣ - (كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ،

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ ) . (طك ) عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر المسمد .

٢٨٦٠/٣١٨٨٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْدُ حَتَّى يُودِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ ) . (ع، بز، طس) عن أنس ابن مالك منتش .

٢٨٦١/٣١٨٨٦ - ( كَانَ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْن ِ). (طس) عن عَليٍّ سَتَّة .

٢٨٦٢/٣١٨٨٧ - (كَانَ ﷺ يُضَمَّرُ الْخَيْلَ وَيُسَابِقُ عَلَيْهَا فَرَأَى رَاكِباً عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ : يَا جَابِرُ ! لَا تَزَالُ تُتَعْتِعُهُ ، أَيْ قَرَأَى رَاكِباً عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ : يَا جَابِرُ ! لَا تَزَالُ تُتَعْتِعُهُ ، أَيْ تَضْرِبُهُ ) . (طس) عن جابر منسخ .

٢٨٦٣/٣١٨٨٨ – ( كَانَ ﷺ يُضَمَّرُ الْخَيْلَ وَيُوَقِّتُ لِإِضْمَارِهَا وَقْتاً وَيَقُولُ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يُوضَعُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ) . (بز) عن بريدة سَعَتُ .

٢٨٦٤/٣١٨٨٩ - (كَانَ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اِذْهَبُوا بِذَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُ الْمَرِيضَ الْبَصِيرَ - وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصِيرُ). (طس) عن جبير بن مطعم منت .

٢٨٦٥/٣١٨٩٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضاً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى اللَّهِ لَا بَأْسَ ) . (ع) عَلَى اللَّهِ لَا بَأْسَ ) . (ع) عن عائشة سَعْتُ .

٢٨٦٦/٣١٨٩١ - (كَانَ عَلَيْهُ يَسْتَعِيدُ مِنْ سَبْع مَوْتَات : مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ لَذْعِ الْحَيَّةِ ، وَمِنَ السَّبُع ، وَمِنَ الْغَرَق ، وَمِنَ الْفَتْلِ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَيْ شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ الْقَتْلِ الْحَرَق ، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَيْ شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ الْقَتْل عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عمرو مَا عَنْ عَمْر أَ اللَّهُ إِذَا دُعِي إِلَى جَنَازَة سَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا دُعِي إِلَى جَنَازَة سَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا دُعِي إِلَى جَنَازَة سَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا دُعِي عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرً عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَثْنَى عَلَيْهَا غَيْر

ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنُكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا). (حم) عن أَي قتادة صفح .

٢٨٦٨/٣١٨٩٣ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : لَيْسَ في الدُّنْيَا حَسْرَةُ إِلَّا فِي تَلَاث : رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقَى وَكَانَ لَهُ سَانِيةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَخَرَجَ ثَمَرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلِي سَانِيَتِهِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ السُّقْيَ ، أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثُمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحِيلَ لَهَا حِيلَةً ، وَرَجُلٌ كَانَ عَلَى فَرَس جَوَاد فَلَقِي جَمْعاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا دَنَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فَلَمَّا قَرُبَ أَنْ يَلْحَقَ كُسِرَ بِهِ فَرَسُهُ وَنَزَلَ قَائِماً عِنْدَهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَاماً فَمَاتَتْ بِنَفْسِهِ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَة يَظُنُّ أَنْ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ ضَيْعَةً قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً قَالَ : فَهٰذِهِ أَكْثُرُ أُولَٰئِكَ الْحَسَرَات ) . ( طك ) عن سمرة بن جُنْدُب الشُّهُ ، ( بز ) عنهُ بطُرُق وَ في بَعْضِهَا : أَشَدَّ حَسَرَاتِ بَني آدَمَ عَلَى ثَلَاث : رَجُلٌ كَانَ لَهُ آمْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارِ ) . ٢٨٦٩/٣١٨٩٤ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : ثَلَاثٌ مِنْ أَمْدِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَدَعْهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ : ابْتِدَارُ الْاسْتِمْطَارِ بِالْكُواكِبِ، الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَدَعْهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ : ابْتِدَارُ الْاسْتِمْطَارِ بِالْكُواكِبِ، وَطَعْناً فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى اللَيِّتِ ) . ( بز ، طك ) عن جنادة بن مالك مَسْتَد .

٢٨٧٠/٣١٨٩٥ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى جَنَازَة فَجَاءَتِ الْمُرَأَةُ بِمِجْمَرٍ (١) تُريدُ الْجَنَازَةَ فَصَاحَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي إِجَامِ الْمُرَأَةُ بِمِجْمَرٍ (١) تُريدُ الْجَنَازَةَ فَصَاحَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي إِجَامِ الْمُدِينَةِ ) . ( طلك ) عن حليس بن المعتمر عن أبيهِ ) .

٢٨٧١/٣١٨٩٦ - (كَانَ ﷺ يَعُودُ مَرْضَى الْسُلِمِينَ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ ). (بز) عن عثمان بن عفان سَتَ.

٢٨٧٢/٣١٨٩٧ \_ (كَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي وَيَقُولُ: وَيَقُولُ: فَتَفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً).

(حم ) عن إِبراهيم بن مسلم الهجري سَلَمُ .

۲۸۷۳/۳۱۸۹۸ - ( كَانَ ﷺ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ ) . ( طَكَ ) عن سهل بن سعد مَنْتُ .

٢٨٧٤/٣١٨٩٩ - (كَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعاً ) . (طس ) عن ابن عمر مَسْتَ. كُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعاً ) . (طس ) عن ابن عمر مَسْتَ. مَرَّاتٍ بِر الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ. مَرَّاتٍ بِر الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ.

(١) المُحِمْرُ : المُبِمْخُرَةُ ، الذي يُوضَعُ فيه النَّارِ للبخور . (نهاية : ١/٢٩٣)

٢٨٧٦/٣١٩٠١ \_ (كَانَ عَلِي يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الميتِ:

اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ،

وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا). (حم) عن قتادةَ الشَّهُ.

١٨٧٧/٣١٩٠٢ \_ (كَانَ ﷺ يَقُولُ في الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ:

اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنا ، مَنْ أَخْيَتُهُ مِنَّا فَأَمِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ . ( بز ) عن أي سلَمَة مَا الْإِسْلَامِ ) . ( بز ) عن أي سلَمَة مَا الْإِسْلَامِ ) . ( بز ) عن أي سلَمَة مَا الْإِسْلَامِ ) . ( بز ) عن أي سلَمَة مناها المناها المناه المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناه المناها المناها

٣٨٧٨/٣١٩٠٣ \_ (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى اللَّيْتِ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ). (ع، طَكُس ) وزَادَ: وَبَارِكُ فِيهِ عن عائشةَ السَّسِ .

٢٨٧٩/٣١٩٠٤ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ:

٥٠٥/٣١٩٠٥ \_ ( كَانَ ﷺ يُرْدِفُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ ) .

(حم ) عن ابن عبّاس ٍ مُناهَ عَمْ .

٢٨٨١/٣١٩٠٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَام مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ

سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْكَ .

٢٨٨٣/٣١٩٠٨ - (كَانَ ﷺ لَا يَخْرُجُ إِلَى سَفَرٍ وَلَا يَبْعَثُ اللَّهُ وَلَا يَبْعَثُ الْعَثُ الْفَرْمِ الْخَمِيسِ ). (طس) عن أنس بن مالك مست . بعثاً إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ ). (طس) عن أنس بن مالك مست . ٢٨٨٤/٣١٩٠٩ - (كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ في السَّفَرَ

مَشٰى ) . ( طك ) عن أنس ِ سَلَمْتُ .

٢٨٨٥/٣١٩١٠ - ( كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخُطْمِی وَأَشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِزَیْتٍ غَیْرِ كَثِیرٍ ). ( بز ) عن عائشة سَنْ .

رَاحِلَتُهُ ، وَيُهِلُّ وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوِيَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) ( طك ) عن الْحسن بن على مُشَد .

٢٨٨٧/٣١٩١٢ - ( كَانَ ﷺ يُلَبِّى يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَلَّهُمَّ لَكَ لَبَّيْكَ ، لِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْنَعْمَةَ لَكَ وَالْنَعْمَةَ لَكَ وَالْنَعْمَةَ لَكَ وَالْلَكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ) . (ع) عن ابن عبَّاسِ مَنْتُ .

رَّ كَانَتْ تَلْبِيَتُهُ ﷺ : لَبَّيْكَ حَجَّا حَقَّا، تَكْبِيتُهُ ﷺ : لَبَّيْكَ حَجَّا حَقَّا، تَعَبُّداً وَرَقًا). (بز) عن أنس سَتَ مرفُوعاً ومَوْقُوفاً).

٢٨٨٩/٣١٩١٤ \_ (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضُوَانَهُ وَاسْتَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن خزيمة ابن ثابت عليه الم

٢٨٩٠/٣١٩١٥ - ( كَانَ ﷺ يَأْكُلُ الشَّرِيدَ، وَيَشْرَبُ الشَّرِيدَ، وَيَشْرَبُ اللَّبَنَ، وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ). (ع) عن عَلِيٍّ مِسْتَ.

رُكَانَ ﷺ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ عَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ). (طس) عن ابن عمرو سَسَتَ .

الصَّيْدِ الْعَلِيْدِ الصَّيْدِ الصَائِقُ الصَائِقُ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ ا

٢٨٩٣/٣١٩ آ ٢٨٩٣/٣١٩ - ( كَانَ عَلَيْهُ يَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَشُوقُ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ) . وَيَشُوقُ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ) . (بز ) عن جابر مشت .

٢٨٩٤/٣١٩١٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُسَمِّي حَجَّةَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ) . ( بز ، طكس ) عن ابن عبَّاس مَنْ وفيه ليث بن أبي سليم ثقة مدلِّس ) .

عَن التَّلْبِيةِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِى طُوَّى بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ مَن التَّلْبِيةِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِى طُوَّى بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِح ثُمَّ يُصَلِّي الْعَدَاةَ وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ضُمَّى فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَ الْعَجَرَ ثُمَّ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلاثَةَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ثُمَّ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلاثَةَ أَطُواف يَمْشِى مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنَ ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَر وَأَرْبَعَة أَطُواف مَشْياً ، ثُمَّ يَثْنِ المَقَامَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا مِن الْبَابِ وَكَبَر وَأَرْبَعَة أَطُواف مَشْياً ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِن الْبَابِ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا مِن الْبَابِ اللهُ ، يُمْ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِن الْبَابِ اللهُ وَكُنَّ رَبِعُ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِعِ نَافِع وَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ عَنْ الْمَعْ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْعَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْعَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعِ وَلَهُ اللهُ عَنْ الْعَالَ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ تَعْ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(حم،ع) عن أي الطفيل المنت .

الرُّكْنَ الْيَمَا فِيَّ وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ). (بز) عن عامر بن ربيعة سَعْت. الرُّكْنَ الْيَمَا فِيَّ وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ). (بز) عن عامر بن ربيعة سَعْت. الرُّكْنَ الْيَمَا فِيَّ وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ). (بز) عن عامر بن ربيعة سَعْت. الرُّكْنَ وَيَضَعُ خَدَّهُ يَعَبِّلُ الرُّكْنَ وَيَضَعُ خَدَّهُ

عَلَيْهِ ) . (ع) عن ابن عبَّاس مِنْهُ . .

٢٨٩٩/٣١٩٢٤ - (كَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ

ثُمَّ يَعُودُ فَيُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ). (ع) عن ابن عمر سَنَتُ .

ركانَ عَلَيْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَن بِيلَدِهِ ) . (طك) عن سعد النَّاسُ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَن بِيلَدِهِ ) . (طك) عن سعد ابن طارق عن أبيهِ ) .

٢٩٠١/٣١٩٢٦ \_ (كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَهِ مَا لَيْ الرَّكَنَ بِمِحْجَنِهِ ) . (بز) عن أبي رافع من الشقة .

٢٩٠٢/٣١٩٢٧ \_ (كَانَ ﷺ يَطُوفُ عَلَى بَعِيرٍ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَهُ الْمِحْجَنُ يَسْتَلِمُ بِهِ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسَ عِنْدَهُ). (طس) عن عائشة مستهم .

٢٩٠٣/٣١٩٢٨ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ ، فَأَخْرَجَ رَجُلُ شِسْعاً مِنْ نَعْلِهِ ، فَذَهَبَ يَشُدُّهُ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ فَأَخْرَجَ رَجُلُ شِسْعاً مِنْ نَعْلِهِ ، فَذَهَبَ يَشُدُّهُ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ فَأَنْتَزَعَهَا فَقَالَ : هٰذِهِ أَثَرَةٌ وَلَا أُحِبُّ الْأَثَرَةَ ) . (ع) طكس عن عامر بن ربيعة نست .

٢٩٠٤/٣١٩٢٩ \_ ( كَانَ عَلَيْ يَطُوفُ فِي حِجَّتِهِ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُوم آخِذُ بِخِطَامِهَا يَرْتَجِزُ). (طك) عن جابر سَتَ .

ُ ۲۹۰۰/۳۱۹۳۰ \_ ( كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ ). ( طلك ) عن الْعبَّاس سَتَد.

رَكَانَ عَلَيْهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، وَنْ شَدَّةِ وَنْ شِدَّةِ وَنْ شِدَّةِ وَلَّهُ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ يَسْعَى حَتَّى تَرَى رُحْبَتَيْهِ وِنْ شِدَّةِ السَّعْي يَرُدَّانِ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي). السَّعْي يِرُدَّانِ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي). (حم، طك) عن حبيبة بنت أبي بحراء المستن .

السَّيْلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ) . (طس ) عن البن مسعُود سَسَّة وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس ) .

٢٩٠٨/٣١٩٣٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا جَاءَ مَكَاناً مِنْ دَارٍ يُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ) . (حم ) عن عبد الرَّحمٰن بن طارق بن علقمة عن عمِّه أو عن أُمِّه ) .

٢٩٠٩/٣١٩٣٤ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ الْعُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَـةِ فَيَرْمِيهَا وَلَمْ يَقِفْ). (حم ) عن ابن عمرو مشتر.

۲۹۱۰/۳/۱۹۳۰ - (كَانَ ﷺ لَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ) (بز) عن ابن عبَّاس سَعْتَ .

٢٩١٢/٣١٩٣٧ \_ كَانَ ﷺ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَات يَقُولُ:

إِلَيْكَ تَغْدُو الْقِلَاصُ تَلْقَى نَصِيبَهَا \* مُخَالِفاً دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا (طكس) عن ابن عمر المصد .

٢٩١٣/٣١٩٣٨ \_ (كَانَ ﷺ يُرَخِّصُ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يَاللَّيْلِ ) . (بز ) عن ابن عمر نَشَتَهُ .

أَ ٢٩١٤/٣١٩٣٩ \_ (كَانَ ﷺ يَخْطُبُ وَظَهْرُهُ إِلَى الْمُلْتَزَمِ). (حم، طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

۲۹۱۵/۳۱۹٤٠ - ( كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأَثْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأَثْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ). ( طك) عن أبي كبشة الْأَنْماري يَسْتَهُ.

٢٨١٦/٣١٩٤١ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّــارِ ِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ) . ( طك ) عن واثلةَ مَشَّتَهَ .

٢٩١٨/٣١٩٤٣ - ( كَانَ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى السَّوقِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى السَّوقِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ اللَّوقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ ) . ( طس ) عن بريدة نشئ .

٢٩١٩/٣١٩٤٤ \_ كَانَ عَلَيْهِ إِذَا سُئِلَ عَنِ السَّجِدِ الَّذِي

أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى قَالَ : هُوَ مَسْجِدِى ) . (حم ، طك ) عن سهل بن سعد منسف .

۲۹۲۰/۳۱۹٤٥ \_ كَانَ ﷺ لَهُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ). (طس) عن ابن عَبَّاس ِ مَشَّة .

أَنْ عَلَيْ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهَى أَنْ تَكَلِيْ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَجَلَ مِنَ الْآخَرِ ) . ( بز ، طس ) عن سمرة بن ليسَسَ أَحَدُهُمَا بِأَجَلَّ مِنَ الْآخَرِ ) . ( بز ، طس ) عن سمرة بن جندب منافقة .

٢٩٢٢/٣١٩٤٧ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا رَأَيْنَا مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَي اللَّهُ عَن ابن مسعُودٍ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢٩٢٣/٣١٩٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ حَثَّ عَلَى صِلَةِ الرَّحِم ) . ( طس ) عن جابر مست .

٢٩٢٤/٣١٩٤٩ - ( كَانَ ﷺ إِذَا اخْتَصَمَ إِلَيْهِ الرَّجُلَانِ فَأَوْعَدَ المُوْعِدَ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَأْتِ الْآخَرُ ، قَضَى لِلَّذِى جَاءَ عَلَى الَّذِى لَمْ يَجِيُّ ) . ( طس ) عن معاوية بن أبي سفيان سَتَ.

· ٢٩٢٥/٣١٩٥٠ \_ كَانَ ﷺ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ ) . ( كَانَ ﷺ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ ) . (حم ، طك ) عن حذيفة أَنْ الشَّدَ .

(حم، طك) عن أُمَّ سلَمَةَ ويحيي عن أُمِّ سلَمَة السَّنَاءُ سَوَاءً ) .

٢٩٢٧/٣١٩٥٢ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَـهُ عَلَي سِلَاحَـهُ عَلِيّاً أَوْ أُسَامَةً ) . (حم ، طكس ) عن جبلة بن حارثة مشت .

٢٩٢٩/٣١٩٥٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَداً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ : إِنَّ فُلَاناً يَذْكُرُ فُلَانَةً وَيُسَمِّى الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُهَا ، فَإِذَا هِيَ سَكَتَتْ يُزَوِّجُهَا ، وَإِنْ هِي كَرِهَتْ نَقَرَتِ السِّتَّرَ فَلَمْ يُزَوِّجُهَا ) . ( حم ، ع ) عن عائشة مَنْ السَّسَة مَنْ الشَّهَ المَنْ السَّسَة مَنْ المَنْ المَنْ السَّسَة مَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ السَّسَةِ السَّتَ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ ال

٢٩٣٠/٣١٩٥٥ - (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتاً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ فُلَاناً يَخْطُبُ فُلَاناً ، فَإِنْ هُرِيرةَ مَنْتَ .

إلى الْخِدْرِ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يَخْطُبُ فُلَانَةً، فَإِنْ سَكَتَتْ كَانَ شَكُوتُهَا رِضَاهَا، وَإِنْ هِي كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ، فَكَانَ شَكُوتُهَا رِضَاهَا، وَإِنْ هِي كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَرَاهِيَةً). (طس) عن أنس مَنْهَا كَرَاهِيَةً). (طس) عن أنس مَنْهَا كَرَاهِيَةً).

٢٩٣٢/٣١٩٥٧ \_ كَانَ ﷺ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ

أَتْى الْخِدْرَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يَخْطُبُ فُلَانَةً، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِيهِ زَوَّجَهَا). (طك) عن ابن عَبَّاس سَعْتَ.

۲۹۳۳/۳۱۹۰۸ – ( كَانَ ﷺ يَكْرَهُ الطَّعَامَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ ) . ( طك ) عن حورية مست.

۲۹۳٤/٣١٩٥٩ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، لِلشَّاةِ الَّتَى أُهْدِيَتُ لَهُ بِخَيْبَرً ) . ( بز ، طك ) عن عمار بن ياسر سَعَة .

٢٩٣٥/٣١٩٦٠ - (كَانَ ﷺ إِذَا أُولَى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ النَّهُ اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ، وَكَانَ يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِلَّاسِوٰى ذَٰلِكَ ). (حم) عن حفصة سَسَسَد.

المُوسِّعَةِ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ لَمْ يُجَاوِزْ أَصَابِعَهُ مَوْضِعَ كَفِّهِ ) . ( طك ) عن جعفر بن عبد الله مُسْتَ .

٢٩٣٧/٣١٩٦٢ - (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ). (طك) عن سلمي سَعَيْنِ .

٢٩٣٩/٣١٩٦٤ - (كَانَ عَلَيْهُ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ : إِنَّ لَعْقَ الْأَصَابِعِ بَرَكَةً ) . (طس) عن أبي هُريرة سَتِ. ٢٩٤٠/٣١٩٦٥ - (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَنْفُخَ فِي الصَّلَاةِ

أُو فِي شُرَابِهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَعْتُ .

٢٩٤١/٣١٩٦٦ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَكْي تَقَمَّحَ كَفًّا مِنْ شُونِيز وَيَشْرَبُ عَلَيْهِ مَاءً وَعَسَلًا ) . (طس ) عن أنس عَلَيْهِ .

٢٩٤٢/٣١٩٦٧ \_ كَانَ ﷺ نَعَتَ مِنْ عِرْق النِّسَاءِ أَنْ تُؤْخَذَ إِلْيَةُ كَبْشِ عَرَبِيًّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةِ وَلَا عَظِيمَة تُجَزَّأُ ثَلَاثَــةً أَجْزِاءٍ ، فَتُذَابُ وَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْم عَلَى رِيق النَّفَس جُزْءٌ ) . (حم) عن أنس بن مالك منتشر .

٢٩٤٣/٣١٩٦٨ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ (١)وَبَيْنَ عَ الْكَتِفَيْنِ). (حم) عن ابن عبّاس سَمُّ .

٢٩٤٤/٣١٩٦٩ - ( كَانَ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي مُقَدَّم رَأْسِهِ وَيُسَمِّيهَا أُمَّ مُغِيثِ). (طس) عن ابن عمر عليت.

٢٩٤٥/٣١٩٧٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَحْتَجمُ في هَامَتِهِ وَيَقُولُ: مَنْ أَرَاقَ مِنْ هَٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوِي بِشَيْءٍ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن خالد سَنَتُ .

٢٩٤٦/٣١٩٧١ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الدَّم إِذَا احْتَجَم) ( طس ) عن أُمِّ سعد امرأة زيد بن ثابت منافق .

(٢/١٤ : ١٩/١٤) (١) الأخدعان : عرقان في جانبي العُنْتُق . ٢٩٤٧/٣١٩٧٢ – (كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ صُدِعَ فَيُغَلِّفُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَنْفَتَ .

٣١٩٧٣ – ( كَانَ ﷺ لَا يُصِيبُهُ قُرْحَةٌ (١) وَلَا نَكِيتُهُ لَا يُصِيبُهُ قُرْحَةٌ (١) وَلَا نَكِيتُهُ لَا يُصِيبُهُ قُرْحَهُ (١) وَلَا نَكِيتُهُ لَا يُصِيبُهُ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ ) . ( حم ) عن سلمى امرأة أي رافع منت .

. ٢٩٤٩/٣١٩٧٤ \_ (كَانَ ﷺ يَكْتَحِلُ وِتْراً). (جم) عن أَنس سَفَيْن .

٢٩٥٠/٣١٩٧٥ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا اكْتَحَلَ فِي الْعَيْنِ جَعَلَ فِي الْعَيْنِ جَعَلَ فِي الْعَيْنِ جَعَلَ فِي الْعَيْنِ جَعَلَ فِي الْعَيْنِ الْيُسْرَى مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَهُمَا وِتْرَاً). (طكس) عن ابن عمر منطق .

٢٩٥١/٣١٩٧٦ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْجَمَاجِمِ أَنْ تُنْصَبَ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ). (بز) عن عَليٍّ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ). (بز)

٢٩٥٢/٣١٩٧٧ – (كَانَ ﷺ يُرَخِّصُ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ يَكْلِي يُرَخِّصُ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ فِي خُمَّةً ). (طس) عن ميمُونَة الشير .

٢٩٥٣/٣١٩٧٨ – (كَانَ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: أَعِيدُ كُمَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: أُعِيدُ كُمَّ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ أَعِيدُ كُمَّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لِلاَمَّةِ ). (طس) عن عَلَى الشَيْدَ .

(١) القُـرُحـَة : الجراحة . ( لسان العرب : ٢/٥٥٧ )

(٢) نَكيثَة : الجهد (٢) نَكيثَة : الجهد

بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ) . (طس ) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ) . (طس ) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ) . (طبحامة على رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ) . (طبحس ) على رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ) . (طبحس )

٢٩٥٧/٣١٩٨٢ \_ ( كَانَتْ دَابَّتُهُ عَلِيْهِ سَوْدَاءَ، وَلِوَاوُّهُ اللهِ عَلَيْهِ سَوْدَاءَ، وَلِوَاوُّهُ أَبْيَضَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

۲۹٥٨/٣١٩٨٣ – ( كَانَتْ رَايَتُهُ عَلَيْ مَعَ عَلَيْ ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ ، كَانَ النَّبَيُّ النَّبِيُّ الْمَثَارِ ) . (حم ) عن ابن عبّاس سَتَد. النَّبِيُ عَلَيْ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ ) . (حم ) عن ابن عبّاس سَتَد. النَّبِيُ عَلَيْ الْمَثَ جَيْشاً أَوْ سَرِيّـةً يَقُولُ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّناً فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً). يَقُولُ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّناً فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً). وقد حسن الترمذي هذا الْحديث ) .

٢٩٦٠/٣١٩٨٥ \_ ( كَانَ ﷺ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ : أَخْرِجُوا

يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (حم) شَرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (حم) بأسانيدَ عن أبي عُبيدةَ مِنْتَ

٢٩٦١/٣١٩٨٦ \_ (كَانَ ﷺ آخِرَ عَهْدِهِ: لَا يُتُرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ). (حم، طس) عن عائشة سيس .

٢٩٦٢/٣١٩٨٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ

عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). (حم، طك) عن عبدالله بن أبي أوْفَى سَمَّت.

٢٩٦٣/٣١٩٨٨ - (كَانَ ﷺ إِذَا لَمْ يَكُونَ الْعَدُو َ أُوَّلَ النَّهَارِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ حَتَّى يَهُبُ الرِّيحُ وَيَكُونَ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ يَقُولُ أَخَّرَ حَتَّى يَهُبُ الرِّيحُ وَيَكُونَ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِكَ نَصُولُ وَبِكَ نَجُولُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ اللهِ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٩٦٤/٣١٩٨٩ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَأَىٰ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً - أَىْ فِي الْقِتَالِ - نَادٰى يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ !). (طك) عن عتبة بن فرقد سَتَ.

· ۲۹۲٥/٣١٩٩٠ \_ (كَانَ ﷺ يَحُثُّ أَصْحَابَهُ عَلَى الْبَارَزَةِ). (طك) عن معاذ بن جبل ﷺ ).

٢٩٦٦/٣١٩٩١ - (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْقِتَالِ: يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) . (طس ) عن أبي طلحة من المنتوب .

٢٩٦٧/٣١٩٩٢ - (كَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّهْبِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَهُوهُ). لَيَمُرُّ بِالرِّفْقَةِ بِلَحْم الشَّاةِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ). (طك، بز) باختصار عن سمرة بن جندب سَتَ .

٢٩٦٨/٣١٩٩٣ – ( كَانَ عَلَيْ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ فَيْءِ اللهِ فَيَ اللهِ فَيَ اللهِ فَيَ اللهِ فَيَ أَخُدُ الْوَبَرَةَ مِنْ فَيْءِ اللهِ فَيَ فَيَ فَيَ اللهِ فَيَ فَيْ اللهِ فَيْ وَالْمُ اللهِ مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُو مَرْدُودٌ فِيكُمْ ، فَأَدُّوا الْخَيْطُ وَالْمَدْيَطَ فَمَا فَوْقَهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ ، فَأَدُّوا الْخَيْطُ وَالْمِدْيَطَ فَمَا فَوْقَهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، بز ، طك) عن العرباض بن سارية مَنْ المُولِدُ اللهِ الْعَرْبَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٩٦٩/٣١٩٩٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظَّا وَاحِداً ) . ( طلك ) عن عوف بن مالك سَتَ .

٢٩٧٠/٣١٩٩٥ \_ (كَانَ ﷺ لَا يُقَاتِلُ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ ). (بز) عن معقل بن يسار سَتَ . الشَّرْكِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ ). (بز) عن معقل بن يسار سَتَ . الشَّرْكِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ ). (كَانَ ﷺ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ

النُّوْبِ). (طكس) عن عائشةَ عَسَسَتُ

٢٩٧٢/٣١٩٩٧ - (كَانَ ﷺ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَاإِذَا بَايِعَ النِّسَاءَ عَمْسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ). (طك) عن عروة بن مسعُود الثَّقَفِي سَتَ. عَمْسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ). (طك) عن عروة بن مسعُود الثَّقَفِي سَتَ. عَمْسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ) . (طك) عن عروة بن مسعُود الثَّقَفِي سَتَ. . (عَانَ ﷺ لَهُ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ بَشَّارٌ،

فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ ) . ( طك ) عن سلمَةَ بن الأَّكوع نست .

٢٩٧٤/٣١٩٩٩ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُفَسِّرُ شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ ) . (ع، بز) بنحوه عن عائشةَ الشيد .

حَتَّى تَنْزِلَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ »، فَإِذَا نَزَلَتِ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ »، فَإِذَا نَزَلَتِ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ »، فَإِذَا نَزَلَتِ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ » عَلِمَ أَنَّ السَّورَةَ خُتِمَتْ وَاسْتَقَلَّتْ وَابْتُلِئَتْ سُورَةً أُخْرَى ). ( بز ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ .

طَالِبِ يُرْسِلُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمِ رَجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ حَتَّى نَزَلَتْ هَٰذِهِ طَالِبِ يُرْسِلُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمِ رَجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ حَتَّى نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ عَمُّهُ أَنْ يُوسِمُكُ مِنَ اللّهَ قَدْ عَصَمَنِي مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مُعَد .

۲۹۷۷/۳۲۰۰۲ - (كَانَ ﷺ يُرَاوِّحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، يَقُومُ عَلَى كُلِّ رِجْلٍ حَتَّى نَزَلَتْ : (مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى). (بز) عن على مُشَعَد .

٢٩٧٨/٣٢٠٠٣ - ( كَانَ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضَّيقُ

أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَأَ: ( وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اللهَ يَالَّكُ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اللهَ إِلَّا يَهَا . ( طس ) عن عبد الله بن سلام نَسْتُ .

٢٩٧٩/٣٢٠٠٤ \_ ( كَانَ عَلِيْ يَشْرَبُ عِنْدَ سَوْدَةَ الْعَسَلَ فَيَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَة ، قَالَتْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ، ثَقَالَ : أَرَاهُ مِنْ شَرَابِ شَرِبْتُهُ حَفْصَة فَقَالَ : أَرَاهُ مِنْ شَرَابِ شَرِبْتُهُ عِنْدَ سَوْدَة ، وَاللهِ لَا أَشْرَبُهُ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَة : ( يَا أَيُّهَا النَّبُ عَنْدَ سَوْدَة ، وَاللهِ لَا أَشْرَبُهُ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَة : ( يَا أَيُّهَا النَّبُ لِيَا اللهُ لَكَ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مَنْتُ .

آوَخْيُ وَجَدَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَجَدَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَجَدَ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَجَدَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) . (ع) عن عائشة سَسَد .

٢٩٨١/٣٢٠٠٦ \_ ( كَانَ عَلَيْهُ يُكْثِرُ ذِكْرَ السَّاعَةِ حَتَى نَزَلَتْ : ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ) . ( طك ) عن طارق بن شهاب سَنَتَهَ .

٢٩٨٢/٣٢٠٠٧ \_ (كَانَ ﷺ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً ، فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِذَا زَارَ عَاصَّةً عَامَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِذَا زَارَ عَاصَّةً عَامَّةً أَتَى المُسْجِدَ ) . (حم ) عن عبد الله بن قيس سَعَد .

۲۹۸۳/۳۲۰۰۸ \_ كَانَ ﷺ يَأْمَرُ بِقِرَى الضَّيْفِ). (طَكَ، بِنَ عن سمرةَ بن جندب سَعَة .

٢٩٨٤/٣٢٠٠٩ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ عُرِفَ ذَلِكَ

فى وَجْههِ ) . ( حم ) عن أنس ِ سَعْتُ .

٢٩٨٥/٣٢٠١٠ ( كَانَّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ : اللَّهُمَّ

اسْقِنَا سُقْياً مَرِيعاً نَافِعاً، يَشْبَعُ بِهَا الْأَمْوَالُ وَالْأَنْفُسُ، غَيْثاً

مَريئاً طَبَقاً مُجَلَّلًا، يَشْبَعُ بِهِ بَادِينَا وَحَاضِرُنَا، يَنْزِلُ بِهِ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ ، وَيُخْرِجُ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ، وَيَجْعَلُنَا عِنْدَهُ

مِنَ الشَّاكِرِينَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ). (طس) عن جابر وأنس سَعَة.

لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مُطِرَ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). (طك) عن ابن عبَّاس منعن .

٢٩٨٧/٣٢٠١٢ \_ كَانَ ﷺ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ

صَيِّباً (١) نَافِعاً ) . ( بز ) عن ابن عمر مصن .

۲۹۸۸/۳۲۰۱۳ - (كَانَ عَلَيْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا خَطَبَ حَتَّى يُرِي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ). (طك) عن سمرة مَنْتُهَ.

٢٩٨٩/٣٢٠١٤ \_ كَانَ عِي إِذَا أَصَابَ الْطَرُ أَهْلَ الَمْدِينَةِ وَسَالَتِ الْمَيَازِيبُ قَالَ : لَا مَحْلَ عَلَيْكُمُ الْعَامَ ) . ( بن ،

طس) عن أني هُريرَةَ سَعَتُهُ .

(١) الصيّب: المتدفق. ( تهاية : ۲/٦٤ )

الْإِخْلَاصِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَهِ فَي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: الْإِخْلَاصِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَهِ فَي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: هَا تَانِ الرَّكُعَتَانِ فِيهِمَا رَغَائِبُ الدَّهْرِ ) . ( طَكَ ، ع ) عن ابن عمر منسن

٢٩٩١/٣٢٠١٦ \_ كَانَ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ( كَانَ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ( فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) . ( بن ) عن أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) . ( بن ) عن أنس ينست .

اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ). (حم، طك) عن ابن عمرو سَعْتَى الْفَجْـرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ). (حم، طك) عن ابن عمرو سَعْتَ. اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ). (حم، طك) عن ابن عمرو سَعْتَ. ، ٢٩٩٣/٣٢٠١٨ ـ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعاً ).

( طس ) عن الْبراءِ ن<sup>ــشت</sup> .

٢٩٩٤/٣٢٠١٩ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يُصَلِّي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ). (طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ سَتُ .

۲۹۹۰/۳۲۰۲۰ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْن). (ع، طكس) عن ميمُونة المنظر .

رَكَعَاتَ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ). (طك) عن أَرْبَعَ أَمْ سَلَمَةً وَسُكِ النَّارِ). (طك) عن أُمِّ سَلَمَةً وَسُكِ .

رَكَعَاتَ قَبْلَ الْعَصْرِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ). (طس) عن ابن عمرو رست. رَكَعَاتَ قَبْلَ الْعَصْرِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ). (طس) عن ابن عمرو رست. ٢٩٩٨/٣٢٠٢٣ - (كَانَ عَلَيْ يَنْهَى عَن الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهَا تَرْتَفِعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ، وَعَن الصَّلَاةِ حِينَ تَقَارِبُ الْغُرُوبَ حَتَّى تَغُرُبَ ). (طس) عن وَعَن الصَّلَاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبَ حَتَّى تَغُرُبَ ). (طس) عن عائشة عائشة مَنْ الصَّلَاة مِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبَ حَتَّى تَغُرُبَ ). (طس) عن عائشة مَنْ السَّنَا فَي السَّنْ السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنْ السَّنَا فَي السَّنْ السَّنَا فَي السَّنَ السَّنَا فَي السَّنْ السَّنَا فَي السَّنَا فَي الْمُ الْمُنْ الْمَنْ السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي الْمُنْ السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَ فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي الْعَرْبُ السَّنَا فَي السَّنَ فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَا فَي السَّنَ السَّنَا فَي السَّنَا فَيْ الْمَالَ الْمُنْ فَي السَّنَا فَي الْمَالَ السَّنَا فَي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ فَي الْمَالَ الْمُنْ فَي الْمَالَا فَي الْمَالَ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَيْ الْمَالَا فَي الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَا فَيْ الْمَالِيْ فَي الْمَالَا فَي الْمَالَ الْمُنْ فَي

وَالْعِشَاءِ). (حم، طك) عن عبيد موْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سُئِلَ المُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ). (حم، طك) عن عبيد موْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سُئِلَ الْمُحْتُوبَةِ أَوْ سِولَى اللّهَ عَلِيْ سُئِلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِولَى اللّهُ تُوبَةِ ؟ أَكُانَ النّبي عَلِيْ يَعَلَمُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ أَوْ سِولَى المَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، ومَدَارُهُ عَلَى رَجُلِ لَمْ يُسَمَّ ). قَالَ : نَعَمْ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، ومَدَارُهُ عَلَى رَجُلِ لَمْ يُسَمَّ ).

رَكَعَاتُ وَيَقُولُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ المُعْرِبِ سِتَ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ وَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ لَمُ وَلَكُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ). (حم، طكس) عن عمار أَنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ). (حم، طكس) عن عمار ابن ياسر المُشتر .

الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا حَتَّى يَتَصَدَّعَ أَهْلُ اللَّهِجِدِ). (طك) عن ابن عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ الْقَرَاءَةَ فِيهِمَا حَتَّى يَتَصَدَّعَ أَهْلُ اللَّهِجِدِ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَبَّاس مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الللْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِ

٣٠٠٢/٣٢٠٢٧ ــ (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

رَكَعَات : رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ) . (طك) بعْدَهُ ، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ) . (طك) بعْدَهُ ، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ) . (طك) عن أبي أمامة قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ صَلَّاتُهُ إِلَى آخِرِهِ) .

٣٠٠٤/٣٢٠٢٩ \_ (كَانَ عَلَيْهُ يُتْبِعُ كُلَّ صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً الصَّبْعِ يَجْعَلُهَا قَبْلُهَا ) . (طس ) عن عائشةً رَسُتُ .

٣٠٠٥/٣٢٠٣٠ \_ (كَانَ تَطَوَّعُهُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ دُبُرَ

كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( طس ) عن عائشةَ نَسْمُ اللهُ .

٣٠٠٦/٣٢٠٣١ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي الضَّحٰي إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ أَوْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ ) . (حم ) عن أنس من من سَدَ .

٣٠٠٧/٣٢٠٣٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ سُبْحَـةَ الشَّدِي ) . (حم ) عن عتبان بن مالك رست .

٣٠٠٨/٣٢٠٣٣ \_ (كَانَ عِيَكِيْرُ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى سُبْحَةَ الضَّحٰى مُانِيَ رَكَعَات، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَة وَرَهْبَة، وَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْن، وَمَنَعَنى وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ فَفَعَل، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ

عَلَيْهِمْ عَدُوُّ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً فَأَبَى عَلَيَّ). (حم) عن أنس سنت.

عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ) . (بز) عن أنس مصحة .

٣٠١٠/٣٢٠٣٥ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أُولَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَلُوعاً (١) ، وَمِنَ الشَّرِّ ضَجِيعاً ) .

( طسص ) عن عائشة كشير .

٣٠١١/٣٢٠٣٦ \_ (كَانَ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى السَّوقِ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يميناً

فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ) . ( طك ) عن بريدة سنت .

٣٠١٢/٣٢٠٣٧ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ

قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمُصِيبَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي

المُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اَقْبِضَ لَنَا الْأَرْضَ، وَهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّهَرَ، وَإِذَا أَلْنَقَلَبِ، اللَّهُمَّ اَقْبِضَ لَنَا الْأَرْضَ، وَهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّهَرَ، وَإِذَا دَخَلَ أَرَادَ الرَّبُخُوعَ قَالَ: تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَإِذَا دَخَلَ

إِلَى أَهْلِهِ قَالَ : ثَوْباً ثُوْباً لِرَبِّنَا ، أَدَباً لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوباً ) .

(حم، طکس، ع، بز) عن ابن عبّاس <sub>منصد .</sub>

(١) وَلُوعاً : أي مُغْرَى به . (بهابة : ٢٢٦٥)

إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ : اللَّهُمُّ بَلَاغاً نَبْلُغُ خَيْراً ، مَغْفِرةً مِنْكَ وَرِضْواناً ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمُّ هُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، اللَّهُمُّ فَو السَّفَر ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، اللَّهُمُّ فَو السَّفَر ، وَكَا بَةِ الْلنَّقَلَبِ ) . (ع) عن الْبُراءِ مَنْ وَعْمَاءِ السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْلنَّقَلَبِ ) . (ع) عن الْبُراءِ مَنْ وَعْمَاءِ السَّفَر ، وَكَا بَةِ الْلنَّقَلَبِ ) . (ع) عن الْبُراءِ مَنْ وَعْمَاءِ السَّفَر ، وَكَا بَةِ الْلنَّقَلَبِ ) . (ع) عن الْبُراءِ مَنْ وَعْمَاءِ السَّفَر ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع)

يَدْخُدُهَا حَتَّى يَقُولَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذَرَّتْ، وَرَبَّ السَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَتْ. إِنِّنِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ. إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِلِثَ مِنْ شَرِّهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ) . ( طك ) عن لبابة بن عبد المنذر سَسَت.

٣٠١٧/٣٢٠٤٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اللَّهُمَّ إِلِّي يَنْفَعُ، وَمِنْ قلْبٍ لَا يَخْشَعُ،

وَنَفْس لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي ) . (طس ) عن ابن عبّاس ينست .

٣٠١٨/٣٢٠٤٣ \_ ( كَانَ ﷺ أَحَبَّ الدُّعَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ الدُّعَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ الْكَاتُ اللَّعَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّعَاءَ اللَّعَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّعَاءَ اللَّعَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّعَاءِ الْعَلَى الْعَلَاثُ الْعَلَاثُونَ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى ا

عَامَّةُ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ ، وَمَا تَعَمِّدُتُ ، وَمَا خَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ ، وَمَا تَعْمِدُن مِسْتِ . (حم ، بز ، طك) بنحوهِ عن عمران بن حصين مست.

آخسَنْتَ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ). (حم) عن عائشة المُسْدِ

٣٠٢١/٣٢٠٤٦ - (كَانَ ﷺ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَالْمَانَ الْأَقْوَمَ). (حم، ع) عن أُمِّ سلَمَةَ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ). (حم، ع) عن أُمِّ سلَمَةَ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ).

اسْماً قَبِيحاً غَيَّرَهُ، عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا عُقْرَةٌ فَسَمَّاهَا خُضْرَةً ). (طص ) عن عَائشة الشَّفَة السَّفَة السَّمَة السَّ

٣٠٢٣/٣٢٠٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ وَلَهُ اسْمُ لَا يُحِبُّهُ حَوَّلَهُ ). ( طك ) عن عتبة بن عويم بن ساعدة المُسْتَد. لا يُحِبُّهُ حَوَّلَهُ ). ( طك ) عن عتبة بن عويم بن ساعدة المُسْتَد. يَحْفُظُ اللهُ ا

قُالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ). (طسص) عن يزيد بن حارثة الأَّنصاري مَعْد.

٣٠٢٥/٣٢٠٥٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهُ، وَجُهَهُ، وَخَهَهُ، وَخَهَهُ، وَخَهَهُ، وَخَهَهُ

٣٠٢٦/٣٢٠٥١ \_ كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا أَنْ نُسَمِّتُهُ ). (طك) عن ابن مسعود سنت .

٣٠٢٧/٣٢٠٥٢ – (كَانَ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا أَنْ نَقُولَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ، فَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ ). طكس ) عن ابن مسعُود مَا الله عن الله عن ابن مسعُود مَا الله عن الله عن

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ لَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ لَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ لَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ لَتَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَلَنْ شَاءَ أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَهُبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سَلَمَة بَسِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سَلَمَة بَسِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سَلَمَة بَسِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سَلَمَة بَسِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ إِنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً بَسِبَ لَنَا مِنْ لَدُونَهُ وَالْهُ اللهُ اللهُ

عن أبي أُمامةَ سَامَة . (كَانَ ﷺ يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ). (طك)

٣٠٣٠/٣٢٠٥٥ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ رُكْبَتَيْهِ، وَاحْتَبِي بِيَدِهِ). (بز) عن أبي سعيد منس .

تاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ ، وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ وَلَا أَعْدِرُ ، وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُهُ خِيرةً لِي في دِيني الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُهُ خِيرةً لِي في دِيني وَفَقْهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ وَفَى دُنْيَاى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَوَقِّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرُ فَوَقَّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَّهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرُ فَوَقَقْهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرُ فَوَقَقْهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرُ فَاللَّهُمْ كَانَ كَانَ عَيْرَ فَلْكُونَ كَانَ عَيْرَ فَلَاكُ عَيْرَ فَلَكُ عَيْلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمِلُونَ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

۳۰۳۲/۳۲۰۵۷ \_ کَانَ ﷺ یَنْهٰی عَنْ سَبِّ المَوْتٰی ) . ( کَانَ ﷺ یَنْهٰی عَنْ سَبِّ الْمَوْتٰی ) . ( حم ، طك ) عن زید بن أرقم سَشَتَ .

٣٠٣٣/٣٢٠٥٨ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِداً عَلَى وَجُدَ الرَّجُلَ رَاقِداً عَلَى وَجُدِهِ لِيَسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : هِيَ أَبْغَضُ الرَّقْدَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) عن عمرو بن الشريد عن أبيهِ ) . الرَّقْدَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) عن عمرو بن الشريد عن أبيهِ ) .

بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضَ إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثَوْبُ ) . (طك ، بز) عن سمرة مُسْتَ .

٣٠٣٥/٣٢٠٦٠ \_ ( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُعْجِبُهُ الرُّوَّيَــا

الْحَسَنَةُ ، وَرُبُّمَا قَالَ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ۚ رُوْيًا ؟ فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُونِيَا سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَان لَيْسَ بِهِ بَأْشُ كَانَ أَعْجَبَ لِرُونِيَاهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ : رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ مِمَا وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُكَان ابْن فُلَان وَفُلَان بْنِ فُلَان حَتَّى عَدَّتْ اثْنَيْ عَشَرَرَجُلًا ،وَقَدْ بَعَثَرَسُولُ الله عَلَيْهِ سُريَّةً قَبْلَ ذَٰلِكَ ، قَالَت : فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُمْ ، قَالَ : فَقِيلَ : اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَجِ ، أَوْ قَالَ نَهْرُ السَّدْخِ ، قَالَ فَغُمِسُوا فِيهِ ، فَخَرَجُوا مِنْهُ ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ أُتُوا بِكُرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبِ فَقَعَدُوا عَلَيْهَا ، وَأَتِيَ بَصَدِهْقة أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا فِيهَا بُسْرَةٌ ، فَأَكَلُوا مِنْهَا فَمَا يَقْلِبُونَهَا لِشَقِّ إِلَّا أَكَلُوا مِنْ فَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا ، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ قَالَ : فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكُ السَّرِيَّةِ ، فَقَال : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا ، وَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَى عَدَّ الاثني عَشَرَ الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ المرْأَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ : عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ فَجَاءَتْ ، فَقَالَ : قُصِّي عَلَى هٰذَا رُوْيَاكِ، فَقَصَّتْ، فَقَالَ : هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) . (حم) عن أنس سنه في .

جَعْدَةً إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ نَوْبَانِ جَعْدَةً إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ نَوْبَانِ جَعْدَةً إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ نَوْبَانِ أَنْكُ اللّهَ الْبَدْرِ ) . ( طك ) عن ابن مسعود مشتر.

٣٠٣٧/٣٢٠٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ السِّرَاجَ عِنْدَ الصَّبْحِ).

٣٠٣٨/٣٢٠٦٣ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يميلُ عَلَى مَنْ رَآهُ ) .

( طك ) عن ابن مسعُود نامن .

٣٠٣٩/٣٢٠٦٤ \_ ( كَانَ عِيْدُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ وَهُوَ ثَان رِجْلَهُ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَــوَّابِأَ سَبْعِينَ مَرَّةً ، ثُمَّ يَقُولُ سَبْعِينَ بِسَبْعِمِائَةِ لَا خَيْرَ لِمَنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ فِي يَوْمِ وَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمائَة ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرُّونِيَا يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا ، قَالَ ابْنُ زَمِيل : فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالٍَ : خَيْراً تَلْقَاهُ ، وَشَرًّا تُوَقَّاهُ ، وَخَيْرٌ لَنَا ، وَشَرٌّ عَلَى أَعْدَائِنَا ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ٱقْصُصْ رُوْيَاكَ ، فَقُلْتُ : رَأَيْتُ جَمِيعَ النَّاسِ عَلَى طَرِيقِ رَحْبِ سَهْلِ اللَّاحِبِ ، وَالنَّاسُ مُنْطَلِقُونَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ ، إِذْ أَشْفَى ذَٰلِكَ الطَّرِيقُ عَلَى مَرْجِ لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ ، يَرِفُّ رَفِيفاً ، وَيَقْطُرُ نَدَاهُ ، فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ، فَكَأَنِّي بِالرَّعْلَةِ الْأُولَى حِينَ أَشْفَوْا عَلَى المرْج كَبَّرُوا ثُمَّ رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَمِنْهُمُ الْمُرْتَعِي، وَمِنْهُمُ الْآخِذُ الضِّغْثُ وَمَضَوْا عَلَى ذَٰلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمَ عِظَمُ النَّاسِ ، فَلَمَّا أَشْفَوْا عَلَى المرْجِ كَبَّرُوا، فَقَالُوا خَيْرُ المَنْزِل، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ يَمِيلُونَ يَمِيناً وَشِمَالًا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ لَزَمْتُ الطَّرِيقَ حَتَّى كَانَ أَقْصٰى الْمَرْجِ ، فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ فِيهِ سَبْعُ دَرَجَات وَأَنْتَ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، فَإِذَا عَنْ يَمِينِكَ رَجُلٌ آدَمُ شَثْلٌ أَقْنِي إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ يُسْمَعُ فيَفْزَعُ الرِّجَالُ طُولًا ، وَإِذَا عَنْ يَسَارِكَ رَجُلُ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ ، كَثِيرُ خَيَلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّمَا شَعْرُهُ حُمَّمُ وَوَجْهُهُ بِاللَّهِ ، إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ أَصْغَيْتُمْ لَهُ إِكْرَاماً ، وَإِذَا أَمَامَكُمْ شَيْخٌ أَشْبَهُ النَّاسِ بِكَ وَجْها كُلُّهُمْ يَؤُمُّونَهُ يُريدُونَهُ ، فَإِذَا أَمَامَ ذَٰلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ ، وَإِذَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَتَّقِيهَا ، قَالَ : فَأَنْقِعَ لَوْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنَ الطَّرِيقِ السَّهْلِ اللَّاحِبِ فَلْلِكَ مَا حُولْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا المَرْجُ الَّذِي رَأَيْتَ، فَالدُّنيَا وَغَضَارَةُ عَيْشِهَا مَضَيْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي لَمْ نَتَعَلَّقْ عَلَيْهَا وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِنَا ، ثُمَّ جَاءَت الرَّعْلَةُ الثَّانِيَةُ بَعَدَنَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَّا أَضْعَافاً ، فَمِنْهُمُ الْمُرْتَعِي، وَمِنْهُمُ الْآخِذُ الضِّغْثَ وَبِنَحْوهِ عَلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ جَاءَ عِظُمُ النَّاسِ فَمَالُوا فِي الْمَرْجِ يَمِيناً وَشِمَالًا، وَأَمَّا أَنْتَ فَمَضَيْتَ عَلَى طَرِيقٍ صَالِحَةٍ ، فَلَمْ تَزَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلْقَانِي ، وَأَمَّا الِلنْبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ سَبْعَ دَرَجَاتِ وَأَنَا فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، فَالدُّنْيَا سِبْعَةُ آلَافِ سَنَةِ وَأَنَا فِي آخِرِهَا أَلْفًا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ

عَنْ يَمِينِي الْأَدَّمُ الشَّالُ فَذَاكَ آدَمُ عَنِي ، إِذَا تَكَلَّم يَعْلُو الرِّجَالَ بِفَضْلَ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِ الرَّبْعَةَ الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ مَرْيَمَ عَلَيْنَ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاهِمُ عَلَيْنَ اللّهِ وَلَا أَمْ اللهُ إِيَّاهُ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ اللّذِي رَأَيْتَ وَاللّهُ عَلَيْنَا اللهِ وَوَجْها فَذَاكَ أَبُونِا إِبْرَاهِمُ عَلَيْ كَلُّنَا اللهُ عَلَيْنَا وَهُجُها النَّاقَةُ اللّهِ وَرَجْها فَهِي اللّهُ وَاللّهُ عَنْ رَوْبُها اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ رَوْبُنَا بَعْدَى ، وَلا أُمَّةً بَعْدَ أُمَّى ، قَالَ : الله عَلَيْنَا تَقُومُ ، لَا نَبِي بَعْدِى ، وَلا أُمَّةً بَعْدَ أُمَّى ، قَالَ : الله عَلَيْنَا تَقُومُ ، لَا نَبِي بَعْدِى ، وَلا أُمَّة بَعْدَ أُمَّى ، قَالَ : فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رُونِيَا بَعْدَهَا إِلّا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رُونِيَا بَعْدَهَا إِلّا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ فَيَا اللهُ عَنْ رُونِيلَ الْمَعْهَى وَلَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ فَيْ وَيْ أَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَنْ رُونِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رُونِيلَ الْمِعْلَى الْمَالِكَ عَنْ ابْنُ زَمِيلَ الْجَهِنَى مَا اللهُ اللهُ

٣٠٤٠/٣٢٠٦٥ – ( كَانَ ﷺ أَبْغضَ النَّاسِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ وَأَبْغَضَ الْأَحْيَاءِ إِلَيْهِ: ثَقِيفٌ وَبَنُو حَنِيفَةً). (حم، ع) عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عصروزاد بِقَوْلِهِ بَنُو أُمَيَّةً قَبْلَ قَوْلِهِ: ثَقِيفٌ). (طك) كَذُلِك).

٣٠٤١/٣٢٠٦٦ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّد أَجِرْ نِي مِنَ النَّارِ ) . ( بز ) عن أبي الليح بن أسامة عن أبيهِ ) .

٣٠٤٢/٣٢٠٦٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّجْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّجْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي أَذْهِبْ عَنِّى الْهُمَّ وَالْحَزَنَ ، وَفِي رَوَايَةٍ : مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي

وَقَالَ فِيهَا: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّى الْغَمَّ وَالْحَزَنَ). (طس، بز) بنحوه عن أنس ِ مَا اللَّهُمَّ بِأَسانيد).

٣٠٤٣/٣٢٠٦٨ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ ) . خَوَاتِيمَ عَمَلِي رِضُوانَكَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ ) . (طس ) عن أنس منت .

٣٠٤٤/٣٢٠٦٩ - ( كَانَ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا ، اللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنَى وَأَجِرْنِي وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا ، اللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنَى وَأَجِرْنِي وَاللَّخُلَاقِ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ مَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ مَنْ أَيْ لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ مَنْ أَيْ لِيَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ مَنْ أَيْ اللَّهُ مَا إِلَّا أَنْتَ ) . ( طَصَس ) عن أي أيُّوب مَنْ مَنْ أي اللَّهُ مَنْ أيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

: ﴿ كَانَ ﷺ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً ، وَعِلْماً نَافِعاً ، وَعَمَلًا هُتَقَبَّلًا ) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً ، وَعِلْماً نَافِعاً ، وَعَمَلًا هُتَقَبَّلًا ) . (طص ) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَسَد .

حَنَّى يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عَصْمَةً \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَهُ لِي عُصْمَةً \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِي عُصْمَةً \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، فِيهَا مَعَاشِي \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَلَا مَنْعُتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ هِذَكَ الْجَدُّ ) . (طك ) وَلَا مُعْطِي لَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ هِذَكَ الْجَدُّ ) . (طك ) عن أَي برزة يَسْتَ .

٣٠٤٧/٣٢٠٧٢ \_ كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عُصْمَةً - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي \_ ثَلَاثُ مَرَّات \_، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجِعِي \_ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ \_ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَمِنْ سَخَطِكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - ،اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَفْوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ - ثَلَاثَ مَرَّات - ، اللَّهُمَّ لَامَانِعَ لَا أَعْطَيْتَ ، وَلَامُعْطِي لِمَامَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (طس ) عن أبي مُوسلى منت . ٣٠٤٨/٣٢٠٧٣ - (كَانَ عَلِيْهُ إِذَا مَرَّ فِي الطَّرِيقِ مِنْ طَرِيقِ اللدينَةِ ، وُجِد مِنْهُ رَائِحَةُ المسكِ). (ع ، بز ، طس) عِن أَنس إِنهُ مَنْهُ . ٣٠٤٩/٣٢٠٧٤ - (كُنَّا نَعْرِفُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِطِيبِ رَائِحَتِهِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا). (ع، بز، طس) عن أُم سليم المنسلة.

الصُّوفَ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ). (طك) عن أبي مُوسى معتق المحتد.

٣٠٥١/٣٢٠٧٦ \_ ( كَانَ ﷺ بَيْنَ يَكَيْهِ طَعَاماً فَقَالَ : فَطَلَعَ اللَّهُمَّ سُقُ إِلَى هٰذَا الطَّعَام عَبْداً تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ ، قَالَ : فَطَلَعَ عَلَى اللَّهُمَّ سُقُ إِلَى هٰذَا الطَّعَام عَبْداً تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ ، قَالَ : فَطَلَعَ عَلَى اللَّهُم سُقُ اللَّهُ اللَّا الل

٣٠٥٢/٣٢٠٧٧ \_ كَانَ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ أَصْدَحَابُهُ فَأَكْثَرُوا الْكَلَّمَ تَبَسَّمَ ) . ( طك ) عن أبي مالك الْأَشجعي عن أبيهِ ) .

٣٠٥٣/٣٢٠٧٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا لِلشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ بِخَيْبَرَ) , ( بز ) عن عمار بن ياسر سَتَ .

٣٠٥٤/٣٢٠٧٩ – ( كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَكَادُ يُعْشَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ مِسْمَ فَقَالَ لَهُ يَعْشَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ مِسْمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ؟ قَالَ : لَا ، فَدَعٰى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) . ( طلك ) عن أسماء فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) . ( طلك ) عن أسماء بنت عميس منه منه منه المنت عميس منه المنت عميس منه المنت عميس المنت عميس المنت عميس المنت عميس المنت عميس المنت عميس المنت عليه الله المنت عميس المنت المنت المنت عميس المنت المنت عميس المنت عميس المنت الله المنت المنت

٣٠٥٥/٣٢٠٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْئاً فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَشْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَشْعَى اللَّهِ لَا ) . ( طس ) عن عَلي السَّتَ .

اَنْ يُكَلِّمَهُ إِلَّا عَلَى ۗ). (طس) عِن أُمِّ سلَمَةَ سَسَسَد.

٣٠٥٧/٣٢٠٨٢ – ( كَانَ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الْوَحْيُ أَوْ وَعَظَ وَعَظَ الْفَدَابُ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ رَأَيْتَ أَطْلَقَ قُلْتَ : نَذِيرُ قَوْم أَتَاهُمُ الْعَذَابُ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ رَأَيْتَ أَطْلَقَ النَّاسِ وَجْهاً ، وَأَكْثَرَهُمْ ضَدِحِكاً ، وَأَحْسَنَهُمْ بِشِراً ) . ( بز ) عن جابرٍ مَنْتُ .

٣٠٥٨/٣٢٠٨٣ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا مَشٰي ، وَكَانَ

#### رمے معبں لاکریجی لاہنجٹری لائیکنٹرک لائٹرئ لالفؤہ کے کسے

رُبْمَا تَعَلَّقَ رِدَاءَهُ بِالشَّجَرِ أَوْ بِالشَّيْءِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرْفَعُوهُ).

( طس ) عن جابرٍ نشي .

٣٠٥٩/٣٢٠٨٤ \_ رُكَانَ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَشَيْئاً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ). (بز) عن أَنَس سَعَتَ.

ُ ٣٠٦٠/٣٢٠٨٥ \_ كَانَ عَلَيْهُ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ

وَمَا رُوِّيتُ عَوْرَتُهُ قَطُّ) (طك) عن ابن عبَّاس منه عن .

٣٠٦١/٣٢٠٨٦ - ( كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِمًا وَيَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة سَنِين .

٣٠٦٢/٣٢٠٨٧ \_ (كَانَ ﷺ حَدِيثَهُ الْقُرْآنُ). (طك) عن أَبِي غالبِ رَافِيَةً .

٣٠٦٣/٣٢٠٨٨ - (كَانَ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَيُطِيلُ الخُطْبَةَ وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَكُبُرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَالضَّعِيفِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ حَاجَتِهِ ) . (طك) عن أبي غالب مَسْتَد. وَالضَّعِيفِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ حَاجَتِهِ ) . (طك) عن أبي غالب مَسْتَد. أن الشَّم »

# (اللَّام مَع الألف)

٣٠٦٤/٣٢٠٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ \_ وَعَقَدَهَا لِعَلَيِّ مَسَد. (طك) عن ابن عمر مشتن .

تُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَدَفَعَهَا لِعَلَيِّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَدَفَعَهَا لِعَلَيِّ السَّمَ . (طك) عن جميع بن عمير عن ابن عمر الشَّمَة .

رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ . ( بن ) عن يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ . ( بن ) عن ابن عبَّاسِ مِنْسَدَ .

يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ لَهُ، لَيْسَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ لَهُ، لَيْسَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ: بِفَرَّارِ ، فَأَعْطَاهَا عَلِيًّا مِسْتَ، وَكَانَ أَرْمَدَ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ: اللّهُمُّ اكْفِهِ أَلَمُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ). (بز) عن أي ليلي مَسْتَ.

تَحَداً مِنْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَأَقُولُ : أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسٌ مِنْ أَصْدَحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن أبي الدرداء مَنْتُ. الله عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ عَنْدَ كُلِّ فَعْرَ أَمَادَةً مَنْتَ .

٣٠٧٠/٣٢٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَة ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْكَ .

تَعْدِهِ النَّذِي أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فَسَعَى فِي عَبْدِهِ النَّذِي أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فَسَعَى فِي عَبْدِهِ النَّذِي أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فَسَعَى فِي لِقَائِهَا يَمِيناً وَشِمَالًا حَتَّى أَعْنِي أَوْ أَيِسَ مِنْهَا ، وَظَنَّ أَنْ قَدْ هَلَكَ ، فَلَكَ ، فَلَكَ أَنْ قَدْ هَلَكَ ، فَنَظَرَ فَوَجَدَهَا فِي مَكَانِ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهَا ، وَاللّهُ عَزَّ وَجَلّا فَنَظُرَ فَوَجَدَهَا فِي مَكَانِ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهَا ، وَاللّهُ عَزَّ وَجَلّا فَفَرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُسْرِفِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا) أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُسْرِفِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا) (ع) عن أَبِي مُوسَى سَعْتَ .

٣٠٧٢/٣٢٠٩٧ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ( لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةَ النَّيُّ عَلَيْ جَمْرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ) . (طك) عن ابن مسعُود مَسْتَ. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ) . (طك) عن ابن مسعُود مَسْتَ. اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَنْ أَعْلَ عَلَى عَبْرِ مُسْلِمٍ ) . (طك) عن ابن مسعُود مَسْتَ. اللهُ عَلَيْ مِنْ أَنْ أَنْ أَعْلُ مَا لَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠٧٣/٣٢٠٩٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَدُهُ يَكُفُ بِهَا وَجْهَهُ حَبْلَهُ فَيَدُهُ فَيَذَهَبَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَبْلُهُ فَيَذُهَبَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَبْلُهُ فَيَدُهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسُ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسُ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسُ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسُ ) . ( أَبِرْ ، طك ) عن الزبير بن

خَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَا مُكُلِ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَا مُكُلِ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ). (بز) عن عائشة مسير.

٣٠٧٦/٣٢١٠١ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثلِ هَذَا المَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ \_ أَى مَجْلِسُ قَاصً ) . (حم ) عن رجُلٍ من أَهِل بِنْدٍ ) .

٣٠٧٧/٣٢١٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لِأَنْ يَهْدِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ) . ( طك ) عن أبي رافع مِن الشَّمْ .

الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). (بز) عن الْعبَّاسِ بن عبد المطَّلب مِسْتَ.

٣٠٧٩/٣٢١٠٤ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( لَأَنْ أَصَلِّيَ الْغَدَاةَ وَأَذْكُرَ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَدِّ عَلَى الْخَيْلِ فِي وَأَذْكُرَ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . ( طك ) عن الْعبَّاسِ بن عبد المُطَّلب عبد المُطَلِّل اللهِ عبد المُطَّلب عبد المُطَلِّل اللهِ عبد المُطَّلب عبد المُطَلِّل اللهِ عبد المُطَلِّلُ اللهِ عبد المُطَلِّلِي اللهِ عبد المُطَلِّل اللهِ عبد المُطَلِّلِ اللهِ عبد المُطَلِّلُ اللهِ عبد المُطَلِّل المِلْلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلْكِلِي المُلْكِلِي المُلْكِلْكِلِي المُلْكِلْكِلْكِلْكِلْكِلِي المُلْكِلِي المُ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) . (ع) عن أنس مَعَ قَوْم عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) . (ع) عن أنس مَتَد . عن أنس مَتَد . ( لأَنَا بِالْفِتْنَةِ السَّرَّاءِ عَلَيْهِ السَّمْسُ ) . (ع) عن أنس مَتَد .

٣٠٨١/٣٢١٠٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَأَنَا بِالْفِتْنَةِ السَّرَّاءِ السَّرَّاءِ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ ، إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ الْخَرَّاءِ ،

فَصَبَرْتُمْ ، وَإِنَّ اللَّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ) . (ع، بز) عن سعد بن أبي وَقَّاص ِ سَعَد بن

٣٠٨٧/٣٢١٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ ) . ( حم ، طكس ) عن المقداد بن الأَسود مَسْتَهُ .

٣٠٨٣/٣٢١٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (لَأَن يُفْصَلَ المَفْصَلَ المَفْصَلُ المَفْصَلُ المَفْصَلُ المَفْصَلُ أَخَبُّ إِلَيُّ مِنْ كَذَّابٍ). (بز) عن كردوس بن عمرو عن علي مَسَد.

المُسْالَة عَتْقُ النَّسَمَة ، وَأَفُكُ الرَّقَبَة ، أَو لَيْسَتَا بِوَاحِدَة ؟ قَالَ عَلَىٰ الرَّقَبَة الْوَ عَتْقَ النَّسَمَة ، وَأَفُكُ الرَّقَبَة الْوَ كُونُ ، وَالْفَيْء عَلَى ذِى الرَّحِم الظَّالِم ، فَإِنْ عِتْقَهَا ، وَفَكُ الرَّقَبة أَنْ تُعِينَ فِى عِتْقَهَا ، وَفَكُ الرَّقِبة أَنْ تُعِينَ فِى عِتْقَهَا ، وَالْفَيْء عَلَى ذِى الرَّحِم الظَّالِم ، فَإِنْ عِتْقَهَا ، وَالْفَيْء عَلَى ذِى الرَّحِم الظَّالِم ، فَإِنْ عَتْقِهَا ، وَاللَّه عَلَى ذِى الرَّحِم الظَّالِم ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، فَاللَّم أَنْ ، وَأَمُو بِاللَّه مُونَ بِاللَّه مِنْ خَيْرٍ ) . وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأُمُو بِاللَّعْرُوف ، وَانْه عَن اللَّه عَن اللَّه عَن الْمَاكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ) . وَاسْقِ الطَّمْآنَ اللَّه عَن الْبراء بن عازب سَتَ قَالَ أَعْرَائِي لِلنَّبِي لِلنَّبِي لِللَّهِ عَلَى الْمَالِم الْعَلْمُ وَالْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه عَلَى الْمَالَة عَلَى الْمُ اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه اللَّه عَلَى الْمَالِم اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تَلَمُّ اللهُ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَهُمُ اللهُ كَأَشُكُرَنَّهُ \_ أَى السَّمَهُمُ اللهُ كَأَشْكُرَنَّهُ \_ أَى السَّرِيَّةَ \_ كَلَّشُكُرَنَّهُ مَ أَوْ قَالَ : عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَهُمُ اللهُ لَأَشْكُرَنَّهُ \_ أَى السَّرِيَّةَ \_ فَصَلِمُوا وَغَنِمُوا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْراً، وَلَكَ المَنُّ فَصَلِمُوا وَغَنِمُوا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْراً، وَلَكَ المَنُّ فَضَلًا). (طك) عن كعب بن عجرة مَنْ الشَّهُ .

# (اللَّام مَع ٱلْبَاءِ)

تَعَالُ النَّبِيُّ عَلِيْ : (لَبَيْكُ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَا النَّبِيُّ عَلِيْ : (لَبَيْكُ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً). (عم) عن الهرماس (طكس) عن سليمان بن يزيد عن أَبِيهِ). (اللَّام مَع ٱلتَّاءِ)

وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَجَمَ فَيَضْرِبُنَّ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَجَمَ فَيضْرِبُنَّ رِقَابَكُمْ وَلَيَكُونُ أَشِدَّاءَ لَا يَرْحَمُونَ ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ). (حم) عن الْحسن مرسلًا).

تالاً مَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينِ خَلَوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لَتَرْدَحِمُنَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينِ خَلَوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لَتَرْدَحِمُنَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحَوْضِ، أَزْدِحَامَ إِبِلِ وَرَدَتِ الْوِرْدَ). (طك) عن الْعرباض بن سارية مسته .

تَالَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ ) . المَدِينَةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْجِيرَةَ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طك، بز) عن جابر بن سمرة المُسَاد .

٣٠٩٠/٣٢١١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : (لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ الْجَمْعُونَ أَكْتَعُونَ (الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة منسس .

(١) أكتعنُون : تأكيد أجمعون . أكتّع بمعنى تامّ . (نهاية : ١٤٩) ٤)

وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَالْأَسْوَاقِ ، فَرُبُّ مَرْكُوبَة خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَأَكْثَرُ ذِكُراً لِلهِ تَعَالَى مَنْ ) . (حم ) عن معاذ منت .

٣٠٩٢/٣٢١١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَتُشْفَيَنَّ مِنْ مَرَضِكَ وَلَيُّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مَرَضِكَ وَلَتُهَاجِرَنَّ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَتَموت وَتُدُفَنَ بِالرَّبُوَةِ مِنْ أَرْضِ فِلْسُطِينَ ) . ( طك ) عن الأَمزع بن شفى الْعكى مَسَّة .

٣٠٩٣/٣٢١١٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَتَضْرُبَنَّ مُضرُ عِبَادَ اللهِ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَاتَ اللهِ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَاتَ سِلْعَة ) . ( حم ) عن أبي سعيد سَنْتَ .

الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيعِ وَالْقَيْصُومِ). (ع) عن معاوية سَتَّة. الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيعِ وَالْقَيْصُومِ). (ع) عن معاوية سَتَّة. الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيعِ وَالْقَيْصُومِ : ( لِتَنْتَظِر الْحَائِضُ الْعَلَيْثُ : ( لِتَنْتَظِر الْحَائِضُ الْحَائِضُ الْحَائِضُ الْحَائِضُ الْعَلَيْدِ : ( لِتَنْتَظِر الْحَائِضُ

خُمْساً، سَبْعاً، ثمانِيَةً، تِسْعاً، عَشْراً، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ. مُسْتَحَاضَةُ). (ع) عن أنس سَتَد.

عَجْرَةً بِعْدَ ﴿ لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةً بَعْدَ ﴿ لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةً بِعْدَ هِجْرَةً إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى لَا يَبْقَلَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارٌ أَهْلِهَا ، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ ، وَتَقْذِرُهُمْ (رُوحُ الرَّحْمَٰنَ عَزَّ شِرَارٌ أَهْلِهَا ، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ ، وَتَقْذِرُهُمْ (رُوحُ الرَّحْمَٰنَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَقْذِرُهُمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَجَلَّ ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ

وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا). (حم) عن عبد الله بن عمر المنت .

﴿ السَّاعَةُ وَتَوْبُهُمَا ﴿ النَّبِيُ ﴿ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ السَّاعَةُ وَتَوْبُهُمَا ﴾ لا يُطُويَانِ وَلَا يَتْبَعَانِهِمَا ، وَلَتَقُم السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ لُقْمَتُ لُهُ يُطُويَانِ وَلَا يَتْبَعَانِهِمَا ، وَلَتَقُم السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِطُ حَوْضَهُ لَا يُسْقَى ) . لَا يَطْعَمُهَا ، وَلَتَقُم السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِطُ حَوْضَهُ لَا يُسْقَى ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْتُ .

(اللَّام مَع ٱلْخَاءِ)

عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المسْكِ، قَالَ اللهُ: صَامَ هٰذَا مِنْ أَجْلِي، وَتَرَكَ شَهْوَةَ الطَّعَامِ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). وَتَرَكَ شَهْوَةَ الطَّعَامِ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (حم) عن أبي سعيد مشتر.

تَعْدَ اللهِ مِنْ رَائِحَةِ المُسْكُ، فَأَيْمَا امْرِى مِنْكُمْ أَصْبَحَ الصَّائِمِ الْمَيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَائِحَةِ المُسْكُ، فَأَيْمَا امْرِى مِنْكُمْ أَصْبَحَ صَائِماً، فَلَا يَرْفَثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ إِنْسَاناً قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضاً لَمْ يَرِدْهُ إِلَّا الصَّوَّامُ). وَمَائِمٌ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضاً لَمْ يَرِدْهُ إِلَّا الصَّوَّامُ). وابز) عن أبي هُريرة منت .

(اللَّام مَع آلزَّاي)

٣١٠٠/٣٢١٢٥ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَزِمْتُ السِّواكَ حَتَّى خَتَّى السِّواكَ حَتَّى السِّواكَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَدْرَدَنِي ) . ( طس ) عن عائشة مَنْ الشَّارَ .

#### (اللَّام مَع آلسِّين)

تَاهِياً عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ آلَ مُحَمَّد لَسْنَا طَاعِمِيهِ ) . ( طَك ، بز ) عن نَاهِياً عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ آلَ مُحَمَّد لَسْنَا طَاعِمِيهِ ) . ( طك ، بز ) عن سمرة سَعْد قَالَ : سُئِلَ عَلَى عَن الضَّبِّ فذكرَهُ ) .

تَدَّمْتُهُ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - وَلَكِن اللهُ الَّذِى قَدَّمَهُ ) . (طس) عن حفصة ﷺ ) .

#### (اللَّام مَع ٱلْعَين)

ترْفَعُكَ ، فَيَضْرِبُ بِكَ ، قَوْماً وَيَنْفَعُ آخِرِينَ بِكَ ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي مُوسَى سَتَ قَالَ : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَعَادَهُ النَّبِي شَقِطَ فَقَالَ عن أَبِي مُوسَى سَتَ قَالَ : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَعَادَهُ النَّبِي شَقِطَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلَيْسَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ ! فَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ ! قَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ اللهِ ! قَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ ) .

٣١٠٤/٣٢١٢٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا شَئْتُمْ .

مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا ، فَلَاتَفْعَلُوا

فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ) . (حم ) عن أسماء بنت يزيد سفس .

عند الله أفضل مِنْ مُلك سُليْمان ، إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلك سُليْمان ، إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ وَعْوَةً ، مِنْهُمْ مَن اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَا فَأَعْطِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَى بِهَا وَعْوَةً ، مِنْهُمْ مَن اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَا فَأَعْطِيهَا ، وَإِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَانِي دَعُوةً عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ فَأَهْلِكُوا بِهَا ، وَإِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَانِي دَعُوةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( بن ، طك ) عن فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( بن ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف بن أبي عقيل سَعْتَ قال : انْطَلَقْتُ فِي عبد الرَّحمٰن بن عوف بن أبي عقيل سَعْتَ قال : انْطَلَقْتُ فِي رَفْقَةً مَا كَانَ فِي النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَجُل دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالُ قَائِلُ مِنَّا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا سَأَلْتَ رَبُّكُ مُلكًا كَمُلكً كَمُلكُ مُقَالًا قَائِلُ مِنَّا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا سَأَلْتَ رَبَّكُ مُلكًا كَمُلكً كَمُلكً مُلكًا كَمُلكً مُلكًا كَمُلكً مُلكًا كَمُلكً مُلكًا كَمُلكً مَلكًا كَمُلكً مَنْ وَضَحِكَ ثُمَّ ذَكَرَهُ ) .

تَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ، فَأَيُّمَا مَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَعْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى الْمُوعِ يَوْمَّرُ عَلَى عَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَعْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى الْمُرِئِ يَوُمَّرُ عَلَى عَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَعْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عَنْفَهُ ، وَلَا عُنْقِهِ ، لَا يَفُكُهُ مِنْ عَلِّهِ إِلَّا الْعَدْلُ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُعَمِّرِ الْكُفُورَ ، فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ ) . (طس ) عن يُعَمِّرِ الْكُفُورَ ، فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ ) . (طس ) عن ثوبان مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَدْلُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَالرَّاكِبُ ) . (طك) عن عمرو مَشَدَّ .

٣١٠٩/٣٢١٣٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَعَنَ اللهُ أَهْلَ الْقَلَرِ اللهُ عَن أَبِي النَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِقَلَرٍ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَن المُن .

٣١١٠/٣٢١٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (لَعَنَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللهُ النَّبِيَّ وَاللهِ النَّبِينَ اللهُ النَّبِينَ يَأْتُونَ اللهُ النَّبِينَ عَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١١٢/٣٢١٣٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا ) . ( بز ، طس ) عن أنس سَعَتَ قَالَ : رَأَى عَلَيْهُ حِمَاراً مَوْسُوماً فِى وَجْهِهِ فَذَكَرَهُ ) .

قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : وَعَلَيْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : يَا عَلَيْ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسْجِداً ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : يَا عَلَيْ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَسُجِداً ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : يَا عَلَيْ اللهُ قَوْما اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ إِنْذَنْ لِلنَّاسِ فَأَذِنْتُ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَيَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ اللهِ عَلَيْ فَا ذَنْتُ فَذَكُرُهُ ) . مَرْضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَذَكُرُهُ ) . مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَذَكُرُهُ ) . مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَذَكُرُهُ ) . مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَذَكُرُهُ ) . مَرَضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَا اللهُ الْيَهُودَ ،

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ) (بز) عن أَي عبيدة بن الْجرَّاح مَاتِينَ .

وَسَطَ الْحَلَقَةِ ) . (حم ، ع ) عن حذيفة وسَعَن اللهُ مَنْ قَعَد وسَعَن .

مَا تَدَعُ مُصَلِّياً وَلَا غَيْرَهُ ) . (طص ) عن عليٍّ مَا يَدَعُ مُصَلِّياً وَلَا غَيْرَهُ ) . (طص ) عن عليٍّ مَا يَدَعُ مُصَلِّياً وَلَا غَيْرَهُ ) . (طص ) عن عليٍّ مَا يَدَعُ مُصَلِّياً وَلَا غَيْرَهُ ) . (ط

وا كَوْشُومَةَ ، وَالسَّالِحَةَ وَجْهَهَا ، وَالْوَاصِلَةَ وَا كُوصُولَةَ ، وَآكِلَ وَالْوَصُولَةَ ، وَآكِلَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَا كُوصُولَةَ ، وَآكِلَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَا كُوصُولَةَ ، وَآكِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ الهُ اللهُ ال

خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتِهِ ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِد مِنْهُمْ ثَلَاثاً ، وَلَعَنَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ ، فَقَالَ : مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَلَعَنَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ ، فَقَالَ : مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَملَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً عَملَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً مِنَ الْبَهَادِم ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالِدَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالْبَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالْبِيهِ ، مَلْعُونُ مَنْ عَرَد خُلُودَ الْأَرْض ، مَلْعُونُ مَنْ أَدْ عَيْرً حُلُودَ الْأَرْض ، مَلْعُونُ مَن إِدَالَةً عَيْرَ حُلُودَ الْأَرْض ، مَلْعُونُ مَن إِدَالَ عَلَى هُرِيرة وَلَالِيهِ ) . (طس ) عن أَي هُريرة وراس ، عن أَي هُريرة وراس ) عن أي هُريرة وراس . (طس ) عن أي هُريرة وراس الله عن أي هم الله عن أي الله عن أي هم الله عن أي اله

٣١١٩/٣٢١٤٤ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ

لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمِهَ (١) أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تُوكَّى غَيْرَ مُوَالِيهِ ) . (حم ) عن ابن عبّاسِ سَمْكُ . ٣١٢٠/٣٢١٤٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ( لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) . (بز ، طك) عن ابن عِمرو سَعَت، ٣١٢١/٣٢١٤٦ \_ قال النَّى اللَّهِ : (لِعَيْنَيْكُ حَظٌّ وَلِجَسَدِكَ حَظٌّ ، فَصُمْ وَقُمْ ، وَنَمْ وَأَفْطِرْ ، وَآتِ زَوْجَكَ ، فَإِنِّي أَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَنَامُ وَأُصَلِّي ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ تَرَكَهَا ضَلَّ، إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةً فَتْرَةً ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ إِلَى الْغَفْلَةِ فَهِيَ الْهَلَكَةُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ إِلَى الْفَريضَةِ فَلَا يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، فَخُذْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقَ ، فَإِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، فَلَا تُثْقِلْ عَلَيْكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ ، لَا تَدْرى مَا طُولُ عُمُرك ) . (طك) عن أَبي أُمامة المست.

(اللهم مَع ٱلْغَين)

تَلَى أُمَّتَى - قَالَهَا عَلَيْ أَلَاثًا - قِيلَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : أَئِمَّتُ عَلَى أُمَّتَى - قَالَهَا عَلَيْ ثَلَاثًا - قِيلَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : أَئِمَّةً مُضِلُّونَ ) . (حم ) عن أَي ذُرٍّ مِسْتَ .

(١) كَمِه : أَيْ أَضَل .

تَلَيْقُ عَلَيْهِ : ( لَغَدُّوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ : ( لَغَدُّوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . ( عم ، طك ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ اللهُ عَبَّاسِ مَنْ اللهُ . .

### (اللَّام مَع ٱلْفَاءِ)

الذّي لا يَسْمَعُهُ سَبْعِينَ ضِعْفاً ، فَيَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ الّذِي لاَ يَسْمَعُهُ سَبْعِينَ ضِعْفاً ، فَيَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ وَجَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ ، وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بَمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا وَجَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ ، وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بَمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا قَالَ اللهُ : انْظُرُوا هَلْ بَقِي لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا مَا تَرَكُنَا قَالَ اللهُ : انْظُرُوا هَلْ بَقِي لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا مَا تَرَكُنَا شَيْءً وَهُو شَيْءً مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ إِلّا وَقَدْ كَتَبْنَاهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَدْ كَتَبْنَاهُ ، وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ ، وَهُو وَتَعَالَى : إِن لَكَ عِنْدِي حُسْناً لاَ تَعْلَمُهُ ، وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ ، وَهُو اللهُ كُرُ الْخَفِيُّ ) . (ع) عن عائشة يَسْتَ .

#### (اللَّام مَع ٱلْقَاف)

تَأْكُمُ عَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَخُلُ عَرَامَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَ لَهُ النَّارُ). (طس) عن جابرٍ الشَّسَةِ.

النَّارِ بِحِظَارٍ - قَالَهُ ﷺ : ( لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ - قَالَهُ عَلِيْهُ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . ( طك ) عن حكيمة بنت أُميَّة عن أُمِّها ) .

كَثِيراً ، هٰذَا جِبْرِيلُ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَيْراً سَيْوَرِّثُهُ ) . ( بَز ) عن جابر سَتْ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ الْجَنَاوِزِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ وَجِبْرِيلُ يُصَلِّيانِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَاوِزِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ فذكرَهُ ) . ( فَا مَعْتُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَاوِزِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ فذكرَهُ ) .

الْبَيْتُ عَلَيْ الْبَيْتَ عَلَيْ الْبَيْتَ عَلَيْ الْبَيْتَ عَلَيْ الْبَيْتَ مَلْكُ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْ قَبْلَهَا قَالَ : إِنَّ ابْنَكَ هَٰذَا حُسَيْنُ مَقْتُولٌ ، وَإِنْ مَلَكُ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْ قَبْلَهَا قَالَ : إِنَّ ابْنَكَ هَٰذَا حُسَيْنُ مَقْتُولٌ ، وَإِنْ شَئْتَ أُرِيكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ، وَأَخْرَجَ تُرْبَدَةً شَئْتَ أُرِيكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ، وَأَخْرَجَ تُرْبَدَةً حَمْرَاءَ ) . (حم ) عن عائشة أو أُمِّ سَلَمَة مَا اللَّهَ اللَّهُ الللْمُعْمُ

قَبَضَ اللهُ رُوحَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ رُوحَ اللهُ رُوحَ اللهُ رُوحَ اللهُ رُوحَ اللهُ رُوحَ اللهُ رُوحَ اللهُ رَوْدَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَمَا فُتِنُوا وَلَا بُدِّلُوا ، وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ اللهِ مَا بَيْنَ سَنَةٍ ). (طك) عن أبي الدَّرداءِ مَا بَيْنَ سَنَةٍ ). (طك) عن أبي الدَّرداءِ مَا بَيْنَ سَنَةٍ ). (طك) عن أبي الدَّرداءِ مَا بَيْنَ سَنَةٍ ).

٣١٣١/٣٢١٥٦ \_ قَالَ النَّيُّ ﷺ : ( لَقَدْ أَقْبَلْتُ إِلَيْكُمْ مُسْرِعاً لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَنَسِيتُهَا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، فَالْتَوسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ). (ع ، طلك) عن ابن عبَّاس سفي. ٣١٣٢/٣٢١٥٧ \_ قالِ النَّيُّ عَلِيْة : ( لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّهْلَةَ خَمْساً مَا أُعْطِيهُنَّ أَحَدُّ قَبْلِي : أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً . وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ . وَنُصِدرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرَّعْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ كُلُّهَا وَكَانُوا مَنْ قَبْلِي يُحَرِّمُونَهَا ؛ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِداً وَطَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلِي يُعْظِمُونَ ذَٰلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهمْ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ ، قِيلَ في: سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ ، فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ). (حم ) عن عبد الله بن عمرو الشعة .

(١) الحَزْوَرَةُ : الرَّابيةُ الصَّغيرةُ ، التَّلُّ الصَّغير . (لسان العرب: ١٨٦٤)

وَدًّا مِنْكُمْ . كُلَّمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ : « فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » وَدَّا مِنْكُمْ . كُلَّمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ : « فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » قَالُه الْحَمْدُ ، قَالَهُ وَلَا الْحَمْدُ ، قَالَهُ وَلَا الْحَمْدُ ، قَالَهُ وَلَا الْحَمْدُ ، قَالَهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ آلَا اللهِ عَمْدُ ، فَالَ الْحَمْدُ ، وَاللهِ مَنْ وَسَكَتُوا فَذَكَرَهُ ) . ( بز ) حين قَرَأً عَلَى أَصْحَابِهِ سُورَةَ الرَّحْمَٰ فَسَكَتُوا فَذَكَرَهُ ) . ( بز ) عمر المنت .

الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً ، عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهِدِسِ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً ، عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهُدِسِ الْعَبَاءُ ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهُدِسِ الْعَبَيْقِ ، (ع ، طك ) عن أبي مُوسى مشد . الْعَتِيقِ ، مِنْهُمْ مُوسى مَا الْعَتِيقِ ، مِنْهُمْ مُوسى مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِوَادِى عَسْفَانَ \_ هُودٌ وَصَالِحٌ وَنُوحٌ عَلَى بِكْرَات حُمْرٍ خَمَطَهَا (١) بِوَادِى عَسْفَانَ \_ هُودٌ وَصَالِحٌ وَنُوحٌ عَلَى بِكْرَات حُمْرٍ خَمَطَهَا (١) اللِّيفُ، أُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيتُهُمُ النِّمَارُ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّيْفَ، أُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيتُهُمُ النِّمَارُ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّهِ الْعَبِيقَ ) . (حم ) عن ابن عبّاس مَنْتُ .

(۱) الحَمطُ : ثمر يُقالُ له فَسَوْةُ الضَّبُع على صُورَة الحَشْخَاش، يَتَفَرَّكُ بـه ولا يُنتفَع به . ( لسان العرب : ٧/٢٩٦)

الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ بِرَحْمَتِهِ). (حم علك) الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ بِرَحْمَتِهِ). (حم علك) عن جابر مستَّ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ مَسَّ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَن جابر مَسَّ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ مَسَّ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَن جابر مَسَّ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ مَسَّ مَعَهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَالُوا: لِمَ سَبَّحْتَ ؟ فذكرَهُ ).

مَا سَأَلَني عَنْهُ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي ، مُدَّةُ أُمَّتِي مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَا سَأَلَني عَنْهُ أَمَّتِي مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَا سَأَلَني عَنْهُ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي ، مُدَّةُ أُمَّتِي مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَا سَأَلَني عَنْهُ أَمَارَة ؟ قَالَ : نَعَمْ : مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ، فَقِيلَ : هَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَة ؟ قَالَ : نَعَمْ :

الْخَسْفُ وَالرَّجْفُ وَإِرْسَالُ الشَّيَاطِينِ الْمُجْلِبَةِ عَنِ النَّاسِ). ( الْخَسْفُ وَالرَّجْفُ وَإِرْسَالُ الصَّامِت سَتَّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَال: ( حم ، طك ) عن عبادة بن الصَّامِت سَتَّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَال:

مَا مُدَّةُ أُمَّتِكَ مِنَ الرَّجَاءِ ؟ وذكَرَهُ ) .

فِي النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَ اللَّهِ الْخَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَى النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَى إِلَى بَنَى النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعْثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَى إِسْرَائِيلَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمَا مِنَ الدِّينِ كَالرّأَسِ مِنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة مَنَ اللّهُ مِنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة مَنْ اللّهُ مِنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة مَنْ سَعْدِ اللّهِ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بن ) ابن مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بن ) عن عمر بن الْخطّاب مَنْ الْخَطّاب مَنْ عَمر بن الْخطّاب مَنْ عَمْ بن الْخطّاب مَنْ عَمْ مِن الْخطّاب مَنْ عَمْ مِن الْخطّاب مَنْ عَمْ مِن الْخطّاب مَنْ عَمْ مِن الْخطّاب مِنْ الْمُعْلَالِ مَنْ عَمْ مِن الْخَطّابِ مَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُون

#### (اللَّام مَع ٱلْكَاف)

النَّبِيُّ وَإِنَّ : (لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ ، وَإِنَّ اللَّبِيُّ وَإِنَّ : (لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ ، وَإِنَّ أَجَلَ أُمَّتِي مِائَةً مَنَّةً أَتَاهَا وَعْدُ اللهِ ) . أَجَلَ أُمَّتِي مِائَةٌ سَنَةٍ أَتَاهَا وَعْدُ اللهِ ) . (ع) عن المستورد مناهمة .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَصَارِى ، وَلِكُلِّ أُمَّة يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّة يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّة يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّة يَهُودُ مَهُ الْمُرْجِئَةُ ) . (طس) عن سهل بن سعد منت .

مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَيُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ مَا الْحَديث ) . وَمَا أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، فَيُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ مَا الْحَديث ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَسْتَ .

وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ). (طس) عن ابن عبَّاس والشَّدَ.

الْقِيامَةِ ، ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً الْقِيامَةِ ، ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ) . (طس ، ع) باختصارِ عن عائشة منشة منسس .

٣١٤٩/٣٢١٧٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ ; (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّخِيكَ أَوْ

٣١٥٠/٣٢١٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لَكَ أَجْرَانِ : أَجْدرُ الْجَرَانِ : أَجْدرُ الْسِّرِّ ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ \_ قَالَ لَرَجُلِ قَالَ : إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا أَطَّلِعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْمَا .

٣١٥١/٣٢١٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَكَ الْجَنَّةُ يَا طَلْحَـةُ غَداً ) . (طس) عن عمر مست.

#### (اللَّام مَع ٱلْمِيم)

٣١٥٢/٣٢١٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (لِلْجَــارِ حَــق). (بز) عن سعد بن زيد سَّتُ .

٣١٥٣/٣٢١٧٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ : (لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا). (بز) عن أَنس سَت قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى أَهْلِهَا). (بز) عن أَنس سَت قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ اللهِ بِشَاةِ مَيِّتَةِ فَذَكَرَهُ).

الصَّفُوفَ فَضْلُ ) . ( طك ) عن الْحكيم بن عمير مَا الْأُوَّلِ عَلَى الْطَّفُوفَ فَضْلُ ) . ( طك ) عن الْحكيم بن عمير مَا الْمَاثُ .

٣١٥٥/٣٢١٨٠ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لِلْعَبَّاسِ فِيكُمُ : النُّبُوَّةُ وَالْمَلْكَةُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ نَشَ .

٣١٥٦/٣٢١٨١ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ، وَلِلْجُارِيَةِ عَقِيقَةً ) . ( بز ، طك ) عن ابن عبَّاس سَعَتَه .

٣١٥٧/٣٢١٨٢ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْتُ : ( لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ :

الزُّوْجُ وَالْقَبْرُ ، وَالْقَبْرُ أَسْتَرُ ) . ( طكسص ) عن ابن عبَّاس سَعَتُهَ.

على المُسْلِم على السَّبِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَسْلِم على السَّلِم على السَّلِم على السَّلِم على السَّلِم على السَّلِم المَسْلِم اللَّمْ اللَّهُ وَدُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ ، وَيَعْدِدُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ ، وَيَعْدِبُهُ إِذَا كَانِهُ إِذَا لَقِيمَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا كَانِهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا كَانُهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا كَانُهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا مَاتَ ) . (حم ) عن ابن عمر مستر مستر .

(اللَّام مَع الْميم)

آدُمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَ اللهُ آدَمَ اللهُ آدَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ تَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ مَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شِدَّةً عَلَيْهِ مَعْ عَلَيْهِ مِمَّا الْعَرَقُ ، حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ ). حَتَّى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ ، حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ ). (طس ) عن عبد الْعزيز الْعطّار عن أنس منه منه الله المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الله المعرفة الله المعرفة المعرفة الله المعرفة الله المعرفة المعرفة الله المعرفة الله المعرفة المعرف

مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ - يَعْنَى عُمَرَ). ( طك) الأَوزاعي عَن حفصة مَنْدُ.

تَعْلَمْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُخِبَّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ ) .

يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ). (عم) عن خديجة خديجة المأنْصار). (عم) عن خديجة المناسبة غير منسوبة).

٣١٦٥/٣٢١٩٠ ـ قال النّبيّ ﷺ : ( لَمْ يَزَلُ أَمْرُ بَنَى إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى بَدَا فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَأَفْتُوا بِالرَّأَى ِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) . ( بز ) عن ابن عمرو مَشَّتَ .

عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْت قَسالَ : مَرَّ عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْت قَسالَ : مَرَّ عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْت قَسالَ : مَرَّ يَعَنَّهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْق وَالسَّوْم ، فَأَخَذَ مَا سَعْقة فَشَقَّهَا ، فَوضَع عَلى هٰذَا الْقَبْرِ شِقُّ ، وَعَلَى الْآخَرِ شِقٌ وَذَكَرَهُ).

قُوْم قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي قَوْم قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ ، وَلَا يُنْقِصُوا المُكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المَوْونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ وَشِدَّةِ المَوْونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَامُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنْعُوا الْقَامُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنْعُوا الْقَامُ لَمْ يَمْطَرُوا ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنْقُهُمْ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَأَخَذَ يَشُولِهِ إِلّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَأَخَذَ يَشُولِهِ إِلّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَأَخَذَ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَعْمِ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَاللهُمْ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمر المُنتَدَة .

وَتَعَالَى حَبْسَ يُونُسَ فِي بَطْنِ الْخُوتِ، أَوْحَى اللهُ إِلَى الْحُوتِ أَنْ وَتَعَالَى حَبْسَ يُونُسَ فِي بَطْنِ الْخُوتِ، أَوْحَى اللهُ إِلَى الْحُوتِ أَنْ لَا يَخْدِشَنَّ لَهُ لَحْماً، وَلَا يَكْسِرَنَّ لَهُ عَظْماً، فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَهُوٰى بِهِ إِلَى سَكَنِهِ فِي الْبَحْرِ سَمِعَ يُونُسُ إِلَى السَّفَلِ الْبَحْرِ سَمِعَ يُونُسُ حِسَّا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : مَا هٰذَا ؟ فَأَوْحَى اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ وَهُو حَسَّا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : مَا هٰذَا ؟ فَأَوْحَى اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ وَهُو وَهُو فَي بَطْنِ الْحُوتِ : إِنَّ هٰذَا تَسْبِيحَهُ ، فَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، فَسَمِعَتِ اللَّائِكَةُ تَسْبِيحَهُ ، فَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا فَي بَطْنِ الْحُوتِ ، فَسَمِعَتِ اللَّائِكَةُ تَسْبِيحَهُ ، فَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا فَي بَطْنِ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا فَي بَطْنِ الْحُوتِ فِي اللهِ عَنْدَ وَتَعَالَى : ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسَ عَصَانِي فَحَبَسْتُهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالُوا عَبْدِي يُونُسَ عَصَانِي فَحَبَسْتُهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالُوا الْعَبْدُ الصَّالِحُ النَّذِي كَانَ يَصْعَدُ إِلَيْكَ مِنْهُ فِي اللَّهُ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتِ عَمَلُ صَالِح ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتَ عَمَلُ صَالِح ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتَ عَمَلُ صَالِح ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتَ عَمَلُ مَالِحُ وَالَا يَعْمَلُ مَنْهُ فَا مَنْ الْمُولِ اللّهُ عَنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتَ عَمَلُ مَا الْحُوتِ اللّهُ عَنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ اللّهُ وَالَ الْحُوتِ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ اللّهُ وَالَا اللهُ عَنْدَ وَلَوْتِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُولِ اللهُ الْحَلَا الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّ

يَقْذِفُهُ فِي السَّاحِلِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَهُوَ سَقِيمٌ ) . (بز) عَن أَبِي هُرِيرَةَ سَسَّ، وفيه بعضُ أَصْحَابِ الْبزار لم يسَمِّه وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقيَّةُ رجاله رجالُ الصَّحيح ) .

فَالَ : هٰذَا بِلَالٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْتَ أُمَّ بِلَالٍ وَلَدَتْنَى وَأَبُو بِلَالٍ وَأَنَا مِثْلُ بِلَالٍ ) . ( طلك ) عن وحشى بن حرب منت من المشروف المناه في الله والله وال

الذَّنْبَ الَّذِى أَذْنَبَهُ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِحَقّ اللهُ إِلَيْهِ ، وَمَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : تَبَارِكَ مُحَمَّد إِلّا غَفَرْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ، وَمَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : تَبَارِكَ مُحَمَّد إِلّا غَفَرْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ، وَمَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : تَبَارِكَ اللهُ مُحَمَّد إِلّا غَفْرْتَ لِي مَوْشِكَ فَرَأَيْتُ فِيهِ مَكْتُو باً: لَا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَعْظَمَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْراً مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَعْظَمَ عَنْدَكَ قَدْراً مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ! يَعْمِ اللهُ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ عَرْسُكُ مَا أَنَّهُ لَا اللهُ عَرْسُكُ مَا أَنَّهُ لَا أَنْهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحْدُ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْتُ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهُ عَلَيْمَ اللهُ إِلَّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَاهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الْعَلَى اللهُ إِلَى الْعُلَالِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٣١٧١/٣٢١٩٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ جَعَلْتُ كَا لَمُّ أُوحِيَ إِلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ). (بز) عن عائشة مست.

٣١٧٢/٣٢١٩٧ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : (لِمَّا تُونِّفِي آدَمُ عَلِيْ ا

غَسْلَتْهُ اللَّائِكَةُ بِاللَّاءِ وَتُراً وَلَحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هٰذِهِ سُنَّةُ آدَمَ وَوَلَدِهِ). (طس) عن أُليِّ بن كعب سَمَّةً .

٣١٧٣/٣٢١٩٨ - قال النَّبِيُّ عَيْكِيْهِ : (لَمَّا خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَلَى عَدْنِ خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَلَى عَدْنِ خَلَقَ فِيهَا : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى عَدْنِ خَلَقَ فِيهَا : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلُبُ بَشَرٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : (قَدْ أَفْلَحَ اللَّهِ مِنُونَ). وَلَا خَلَامِ مِنْ ابن عَبَّاسِ مِنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ مَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ مَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُولِ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

٣١٧٤/٣٢١٩٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ النَّبَيُّ عَلَيْهُ : (لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ النَّنَهٰى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنَ اللهِ مَا غَشِيهَ تَحَوَّلَتْ يَاقُوتاً ) . (حم ) عن أنس مِنْ اللهِ مَا عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ مَا عَنْ أَنْ اللهِ مَا عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ مَا عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَا أَنْ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلَا أَنْ الْمُعْلَى الْعَلْمُ عَلَا أَنْ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَا أَنْ اللهِ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَا أَنْ الْعَلْمُ عَلَا عَلَا أَنْ اللَّهِ عَلَا أَنْ اللَّهِ عَلَا أَنْ اللّهِ عَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَا أَنْ الْمُعْلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَل

 أُمَّة ، قَرْناً بَعْدَ قَرْن ، حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى وَلَد مِنْ أَوْلاَدِكَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِم أَجْعَلُهُ مِنْ عُمَّارِهِ وَسُكَّانِهِ ) . (طس) عن معاذ ابن جبل سَت. إِبْرَاهِم أَجْعَلُهُ مِنْ عُمَّارِهِ وَسُكَّانِهِ ) . (طس) عن معاذ ابن جبل سَت. مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ : إِنِّي مُهْبِطُ مَعَكَ بَيْتاً أَوْ مَنْزِلًا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ : إِنِّي مُهْبِطُ مَعَكَ بَيْتاً أَوْ مَنْزِلًا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَهُ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي ، وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى حَوْلَ عَرْشِي ، فَلَمَّا فَي طَافُ حَوْلَ عَرْشِي ، وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى حَوْلَ عَرْشِي ، فَلَمَّا فَي طَافُ حَوْلَ عَرْشِي ، فَلَمَّا فَي مَا الله وَلَى عَرْشِي ، وَيُصَلِّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى حَوْلَ عَرْشِي ، فَلَمَّا فَكَانَ زَمَنُ الطُّوفَانِ رُفِعَ ، وكَانَ الْأَنْبِياءُ يَحُجُونَهُ وَلا يَعْلَمُونَ مَكَانَ ذَمَنَ الطُّوفَانِ رُفِعَ ، وكَانَ الْأَنْبِياءُ يَحُجُونَهُ وَلا يَعْلَمُونَ مَكَانَهُ ، فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِم فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةٍ أَجْبُل : حَرَّاءَ وَتُبِيرٍ مَكَانَهُ ، فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِم فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةٍ أَجْبُل : حَرَّاءَ وَتُبِيرِ ولَيْ بَعْضَانَهُ ، فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِم مَ فَبَنَاهُ مِنْ خَمْسَةٍ أَجْبُل : حَرَّاءَ وَتُبِيرٍ ولَبُينَانَ ، وَجَبَل الطُّورِ ، وَجَبَل الْخَيْرِ ، فَتَمَتَّعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). (طك ) عن عبد الله بن عمرو يَعْتَ مُوقُوفًا ) .

تَلَمُّ الْجُنَّةِ زَوَّدَهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ، فَثِمَارُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ، فَثِمَارُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَٰذِهِ تُغَيَّرُ وَتِلْكَ لَا تُغَيَّرُ ). ( بز ، طك ) عن أَي مُوسلى مَوسلى مَدَّ .

٣١٧٨/٣٢٢٠٣ - قال النَّبَيُّ ﷺ : (لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِمُ فِي النَّارِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَاحِدٌ، وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ ) . (بز) عن أبي هُريرة منس .

تَعَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِي بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَضِقْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ، فَضَقْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ، فَضَاءَ حَتَى فَعَاءَ حَتَى فَعَاءَ حَتَى فَعَاءَ حَتَى فَعَاءَ حَتَى فَعَاءَ حَتَى

جَلَّسَ إِلَيٌّ فَقَالَ كَا لُلسَّتَهْزِي : وَهَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَينَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ،فَدَعَاقَوْمَهُ فَهَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ أَتُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَيًّا مَعْشَرَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَانْتَصَبَتْ إِلَيْهِ الجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا ، قَالَ : حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَني بِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قُلْتُ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِس ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَوِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ ، وَبَيْنِ وَاضِعٍ يَكَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّباً ، وَقَالُوا : تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا المُسْجِدَ، وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ فَرَآهُ، فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ، فَجِيءَ بِالْمُسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ أَوْ عِقَالِ فَنَعَتَّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ مَعَ هٰذَا نَعْتُ لَمْ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أُمَّا النَّعْتُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عبّاس ِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَمَّا أُسْرِيَ بِي انْتَهَيْتُ إِلَى انْتَهَيْتُ إِلَى انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْقِلَالِ). (طك) عن ابن عبَّاس مَسْتَ. سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْقِلَالِ). (طك) عن ابن عبَّاس مَسْتَ. اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ أَدْمَ إِلْ الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ اللَّهَامِ رَكَعَتَيْنِ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ اللَّهَامِ رَكَعَتَيْنِ

ثم قَالَ : اللَّهُم ۚ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيتِى فَاقْبَلْ مَعْذِرَي ، وَتَعْلَمُ حَاجَتِى فَأَعْظِنِى سُؤْلِى ، وَتَعْلَمُ مَا عِنْدِى فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِى ، أَسْأَلُكَ إِمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِى ، وَيَقِيناً صَادِقاً حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِبُنِي إِلّا مَا كُتِبَ لِي ، وَرَضِّنَى بِقَضَائِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إليه : يَا آدَمُ! إِنَّكَ مَا كُتِبَ لِي ، وَرَضِّنَى بِقَضَائِكَ ، فَأَوْحَى اللهُ إليه : يَا آدَمُ! إِنَّكَ فَا كُتِبَ لِي ، وَرَضِّنَى بِدُعَاءٍ أَسْتَجِيبُ لَكَ بِهِ ، وَغَفَرْتُ ذُرِيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلّا هُمُومَكَ ، وَلَنْ يَدْعُو بِهِ أَحَدُ مِنْ ذُرِيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلّا هُمُومَكَ وَنَرَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ فَعْرَتُ ذُرِيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلّا فَعَلْتُ ذُلِكَ بِهِ ، وَنَرَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ فَعْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ فَعْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ فَعْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ بَعْدِكَ إِلّا وَهِى كَارِهَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا إِلّا وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، وَأَتَنّهُ اللنَّنِيَا وَهِى كَارِهَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا إِلّا وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، وَأَتَنَهُ اللنَّنِيَا وَهِى كَارِهَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا إِلّا لَكُمْ بِهِ بَوْدَاتُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا إِلّا لِكَ بِهِ بَوْدَةً عَنْ بَرِيدةً بَاللهُ إِلَا لَكُونُ لَهُ عَلَيْهُ إِلَا لَا عَنْ بَرِيدةً بَا إِلّا لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَهُ وَاللّهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَكُونُ فَيْ فَرَيْتُكُونَ اللهُ إِلَا لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَهُ فَيْ لِيْ فَيْنَانِهُ وَالْتُهُ لِتُلْكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِنَهُ لَوْلُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَا لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَ

إِلَى الْأَرْضِ قَامَ رَجَاهَ الْكُعْبَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَلْهَمَهُ اللهُ هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلانِيتِي فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِي ، وتَعْلَمُ الدُّعَاءَ: اللَّهُمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلانِيتِي فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِي ، وتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنبي ، اللَّهُم حَاجَتِي فَأَعْطِني سُوْلِي ، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنبي ، اللَّهُم إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِي ، وَيَقِيناً صَادِقاً حَتَّى أَعْلَمَ أَنْسِهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِي ، وَيَقِيناً صَادِقاً حَتَّى أَعْلَمَ أَنْسَهُ لِا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبِ عَلَيَّ ، وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ لَا يُعْفِينِي إِلَّا مَا كُتِبِ عَلَيَّ ، وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى اللهُ يَعْفِي إِلَّا غَفَرْتُ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَكَفَيْتُهُ الْهِمَّ مِنْ أَمْرِهِ ، وَلَيْ لِيهُ أَعْفِي اللهُ أَعْفَرْتُ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَكَفَيْتُهُ الْهِمَّ مِنْ أَمْرِهِ ، وَلَا يَكْ لَي اللهُ عَفَرْتُ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَكَفَيْتُهُ الْهِمَّ مِنْ أَمْرِهِ ، وَلَا يُكَا تَاجِرٍ ، وَأَقْبَلْتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَفَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، وَأَقْبَلَتْ وَهِي رَاغِمَةٌ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا ) . ( طس )عنَعَائِشَةَ يَتَسَتِ .

٣١٨٣/٣٢٢٠٨ \_ قال النَّبيُّ عِيلِهُ : ( لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد إِلَّا غَفَرْتَ لِي ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّداً وَلَمْ أَخْلُقُهُ بَعْدُ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ لِأَنَّكَ خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ، وَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ مَكْتُوباً : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخلْقِ إِلَيَّ، وَإِذْ سَأَلْتَني بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ ) . (طص ) عن عمر سَعَد . ٣١٨٤/٣٢٢٠٩ \_ قال النَّبيُّ عَيْلِيُّ : ( لمَّا أَتَى إِبْرَاهِمُ خَلِيلُ اللهِ المَنَاسِكَ ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ يِسَبْعِ حَصَيَاتِ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَياتِ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْض ). ( طك ) عن ابن عبّاس منست. • ٣١٨٥/٣٢٢١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبِرَ ، ثُمَّ قالَ لَهُ: اقْعُدْ فَقَعَدَ ،

قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَذْبَرَ ، ثُمَّ قالَ لَهُ: اقْعُدْ فَقَعَدَ ، فَقَالَ لَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً خَيْراً مِنْكَ ، وَلَا أَكْرَمَ فَقَالَ لَهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً خَيْراً مِنْكَ ، وَلَا أَكْرَمَ ، بِكَ آخُذُ وَبِكَ أَعْطِى ، وَبِكَ أَعْرَفُ ، وَعَلَيْكَ ، وَلَا أَعْرَفُ ، وَبِكَ الْعِقَابُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَنْ فَسَد.

إلى السَّمَاء، دَخَلْتُ جَنَّة عَدْن، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا السَّمَاء، دَخَلْتُ جَنَّة عَدْن، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي انْفَلَقُ عَنْ عَنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مُرْضِية، أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا فِي يَدِي انْفَلَقُ لَمَ عَنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مُرْضِية، أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَمَقَادِم أَجْنِحَةِ النَّسُورِ، قُلْتُ لَهَا: لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتُ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ ). ( طكس ) عن عقبة بن عامر بنت .

تُوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغِيْرِ الْكَلَامِ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ ، فَقَالَ مُوسَى مُوسَى : يَا رَبِّ! هَذَا كَلَامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ ؟ قَالَ : يَا مُوسَى مُوسَى : يَا رَبِّ الْمَنْ كُلِّهَا كَلَّمْتُكَ بِقُونَةُ الْأَلْسُنِ كُلِّهَا وَأَقُولَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا : آ وَأَقُولَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا : آ وَأَقُولَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا : آ يَا مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا : آ يَا مُوسَى إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا : آ يَا مُوسَى ! فِي أَوْنَ مُنْ الْمَانِ عَلَيْهِ وَلَكُ ، أَلَمْ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَصُواتِ الصَّوَاعِقِ النَّي تَصِلُ فِي أَجْلَى حَلَاوَةٍ سَمِعْتُمُوهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بِن ) عَن جابِرٍ مَنْهُ وَلَيْسَ بِهِ ) . ( بُن يَعْمَعُ مُولَى اللَّهُ الْمُنْهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِكُ وَلَوْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤ

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَامِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ عَاماً، أَوْ كَذَا عَاماً، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ). ( بز) عن أَي هُريرةَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ). ( بز) عن أَي هُريرةَ مَنْ فَي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ). ( بز) عن أَي هُريرةَ مَنْ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز) عن

الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ). (طس) عن أبي هريرة مَسَّتَ.

#### (اللَّام مَع آلنُّون)

٣١٩٠/٣٢٢١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَنْ تَنْقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ ) . ( بز ) عن ثوبان المصد .

الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ مُضَاهَاةً لِلْأَسْلَامِ مَا لَمْ يُعَجِّلُوا الْفَجْرَ مُضَاهَاةً لِلنَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا لِلْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُعَجِّلُوا الْفَجْرَ مُضَاهَاةً لِلنَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا). (طلك) عن الْحارث بن وهب مَنْتَ .

تُوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ). ( طكس ) عن أي الدَّرداءِ مَشَتَهُ.

٣١٩٤/٣٢٢١٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيدَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالِ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ،

وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ). (بز، طك) عن أبي الدرداء سنت.

تَرَاحَمُوا ، قَالُوا : كُلُّنَا رَحِمٌ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ برَحْمَةِ أَحَلِكُمْ وَالْحَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ برَحْمَةِ أَحَلِكُمْ

صَاحِبَهُ ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ الْعَامَّةُ ). (طك) عن أَبِي مُوسَى الشَّهُ.

٣١٩٦/٣٢٢١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَـوْمُ

يَمْلِكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ) . (طس ) عن جابر بن سمرة نشت .

٣١٩٧/٣٢٢٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَنْ يُنْجِيَ مِنْكُمْ أَحَداً عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْ إَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ اللهُ بِفَضْلٍ عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْ ! وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ اللهُ بِفَضْلٍ

مِنْهُ ، أَوْ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ ) . (بز ) عن شريك بن طارق سَعَت .

٣١٩٨/٣٢٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَنْ يُنْجِيَ أَحَـداً عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ : وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ مِنْهُ

بِرَحْمَة وَفَضْل ، وَلَوْ يُؤَاخِذُنِي أَنَا وَعِيسٰى بِمَا جَنَىٰ هٰذَيْنَ لِأَوْبَقَتَا ، وَلَوْ يُؤَاخِذُنِي أَنَا وَعِيسٰى بِمَا جَنَىٰ هٰذَيْنَ لِأَوْبَقَتَا ، وَأَشَارَ فَي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ) . ( بز ، طس ) عن أبي هُريرةَ سَتَ.

عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

(اللهُم مَع آلْهَاءِ)

٣٢٠٠/٣٢٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( لَهَٰذَا عِنْدَ اللَّهِ أَخْيَرُ

حرف اللَّام

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلُ هٰذَا). (حم) عن أبي ذَرِّ الشنة قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أُنْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلِ فِي المُسْجِدِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، قُلْتُ : هٰذَا ، قَالَ : قَالَ لِي أُذْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِي السَّجِدِ، قَالَ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخْلَافٌ قَلْتُ هٰذَا فَذَكَرَهُ بِأَسَانِيدٍ ﴾ .

٣٢٠١/٣٢٢٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا مِنْ أَرَاضِيهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا الصَّدَقَةُ ). (حم، بز، طس) عن بريدة سلم، وفيه ليث بن أبي سلم مدلِّس ثقة ) .

## (اللهم مَع ٱلْوَاو)

٣٢٠٢/٣٢٢٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهِ : ( لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ في إِهَابِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ ) . (حم ، ع ، طك ) عن عقبةً بن عامرِ عَلَمْ المُعَمَّدَ .

٣٢٠٣/٣٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَوْ أَرَادَكَ فِي الْأُخْرَى هَيَّأَكَ لَهَا ، ثُمَّ لَا يَسْأَلُ فِي أَيِّ وَادِ سَلَكْتَ ) . ( طك ) عـن ابن مسعُود نشت: .

٣٢٠٤/٣٢٢٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس، ( بنر ) عن أبي هُريرةَ سَمْ وَإِسنادُه حسنٌ ) . تَعْرَى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) . (حم ، ع ، طس) عن أنس سَعْتُ قَالَ : خَرَجْنَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) . (حم ، ع ، طس) عن أنس سَعْتَ قَالَ : خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخاً ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّـةً أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَذَكَرَهُ ) .

عن بريدة مناف المنتج على المنتج المن

نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلاَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رَيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَتَاجُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . (طس) عن أنس بن مالك منت .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَوْ أَنَّ حَجَراً يَهْوِي اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَوْ أَنَّ حَجَراً يَهْوِي فِي جَهَنَّمَ فَمَا يَصِلُ إِلَى قَعْرِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً ) . ( بز ، طك ) عن بريدة مناف .

٣٢٠٩/٣٢٣٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فَى جَهَنَّمَ لَهُوٰى سَبْعِينَ خَرِيفاً لَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا ) . (ع، بز) بنَحْوِهِ عن أَبِي مُوسَى سَعْتَ .

و ٢٢١٠/٣٢٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ( لَوْ أَنَّ حَجَراً كَسَبْعِ

خِلْفَاتِ شُحُومِهِنَّ وَأُولَادِهِنَّ أُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ لَهُوٰى سَبْعِينَ عَاماً لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا). (ع) عن أنس سَنْ .

تَطَوَّعاً ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ ثَوَابِ تَطَوَّعاً ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ ثَوَابِ لَطَوَّعاً ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ ثَوَابِ الْحِسَابِ). ( طس ) عن أبي هُريرة مُسَتَّ، وفيه ليث بن سليم الْحِسَابِ). ( طس ) عن أبي هُريرة مُسَتَّ، وفيه ليث بن سليم ثقة مُدلِّس، وبقيَّةُ رجاله ثقات ).

٣٢١٢/٣٢٢٣٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْكُرُ اللهَ ، كَانَ الذَّاكِرُ لِلهِ أَفْضَلَ). ( طلك ) عن أَبِي مُوسَى مَسَتَ.

٣٢١٣/٣٢٢٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ َ ( لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ الْبُنِ آدَمَ الْبُنِ آدَمَ الْأَرابُ) وَادِياً مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى ثَالِثاً ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ) (حم ) عن جابر يست .

أُ٣١٤/٣٢٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَوْ أَنَّ غَرْباً (١) مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْأَرْضِ لَآذَى نَتْنُ رِيجِهِ وَشِدَّةُ حَرِّهِ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ جُعِلَ وَسَطَ الْأَرْضِ لَآذَى نَتْنُ رِيجِهِ وَشِدَّةُ حَرِّهِ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمُغْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بِالمُغْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ م

مَائَةَ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُون، وَفِيهِ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَتَنَفَّسَ فَأَصَابَ مِائَةً أَلْفِ أَوْ يَزِيدُون، وَفِيهِ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَتَنَفَّسَ فَأَصَابَ

(١) الغَرْبُ : الدَّلُوُ العظيمَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ من جلد ثورٍ . (نهاية : ٣/٣٤٩)

نَفَسُهُ لَاحْتَرَقَ الْمُسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ . الْفُو أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَا تَسْأَلْنَى بَعْدَهَا عَلَيَّ مِثْلَهَا فَلْ : أَيُّ السَّبْعِ هِي ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ مَثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَضْبَ عَلَيَّ مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَضْبَ عَلَيَّ مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَضْبَ عَلَيَّ مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمْ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَكِنْ وَذَكَرْتُ كَلِمَةَ أَنْ تَكُونَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَذَكَرْتُ كَلِيمَةً أَنْ تَكُونَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَذَكَرُهُ ) . (بز) عن أبي ذرِّ مَا الله الْقَدْرِ فَذَكَرُهُ ) .

تعدر فَذَحَرْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ حَتَّى يَرَوْا قُوْتَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ سَمِينَ فَذَحَرْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ حَتَّى يَرَوْا قُوْتَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ بِأَزْوَادِ الْقَوْمِ ثُمَّ ادْعُ فِيهَا ، فَإِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيهَا اللهِ! أَدْعُ بِأَزْوَادِ الْقَوْمِ ثُمَّ ادْعُ فِيهَا ، فَإِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيهَا فَعَمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ عَلَيْهُ : إِذَا قُمْتُمْ فَارْمُلُوا الشَّلَاثَةَ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ عَلَيْهُ : إِذَا قُمْتُمْ فَارْمُلُوا الشَّلَاثَةَ الْأَشُواطِ حَتَّى يَرَوْا قُوْتَكُمْ ) . (طك) عن سهل بن حنيف مَثَلَ النَّهُ شُواطِ حَتَّى يَرَوْا قُوْتَكُمْ ) . (طك) عن سهل بن حنيف مَثْلَ النَّهُ عُلِيدًا إِذَا قُرْمُ أَوْلَا النَّهُ عَلَيْهِ : (لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ النَّهِ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أُحُد ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نُصَيْفَهُ ) . (حم ) عن يوسف ابن عبد الله بن سلام مستند . . .

٣٢١٩/٣٢٢٤٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا كُنْتُمْ عِنْدِى فِي الْخَلَاءِ - وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً - لَصَافَحَتْكُمُ مَا كُنْتُمْ عِنْدِى فِي الْخَلَاءِ - وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً - لَصَافَحَتْكُمُ الْكَارِيْكَةُ حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عِيَاناً ) . (بز ، ع) عن أنس سَتَ.

٣٢٢٠/٣٢٢٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : ( لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ

اللهِ لَاتَّكَلْتُمْ عَلَيْهَا). (بز) عن أَبِي سعيدٍ مُسْتُ .

٣٢٢١/٣٢٢٤٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي الْقُرْآنُ فِي الْقُرْآنُ فِي الْقُرْآنُ فِي الْمَابِ مَا أَحْرَقَهُ النَّارُ ) . ( طك ) عن عصمة مستد .

ُ ٣٢٢٢/٣٢٢٤٧ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَوْ رَحِمَ اللهُ مِنْ قَوْم ِ اللهُ مِنْ قَوْم ِ اللهُ مِنْ قَوْم ِ نُوح ِ أَحَداً لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ ) . (طس ) عن عائشة مُنْ الصَّبِ .

مَاكَ النَّاسُ وَادِياً وَاللَّهُ عَلَيْهُ : (لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارِ ). (حم) عن حميد بن عبد الرَّحمٰن مِنْ مَاكَ .

٣٢٢٤/٣٢٢٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَوْ سَجَدَ أَحَدُ لِأَحَدِ لَأَحَدُ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ). (حم ، طكس ، بز)عن عائشة المُسْسَد. المَّرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ). (حم ، طكس ، بز)عن عائشة المُسْسَد.

تَلَجْزَأً عَنْكَ (١) . (حم، طك) عن أنس سَسَدَ أَنَّهُ سُئِلَ أَمَا تَكُونُ لَأَجْزَأً عَنْكَ (١) . (حم، طك) عن أنس سَسَدَ أَنَّهُ سُئِلَ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ فَذَكَرَهُ ) .

وَزْقِهِ أَذْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المُوْتُ ) . (طسص ) عن أَبِي سعيد الشّبَد. وزْقِهِ أَذْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المُوْتُ ) . (طسص ) عن أَبِي سعيد الشّبَد. وزْقِهِ أَذْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المُوْتُ ) . (طسص ) عن أَبِي سعيد الشّبَد. وقال النّبي اللّهُ وَلَا تَعَلَى اللّهُ وَلَا النّبي اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ص ٤/٣٣٤).

مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا) . (حم ، ع) عن ابن عبَّاس سَتُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْل : لئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَا مُحَمَّداً يُصَلِّي عَنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَا مُحَمَّداً يُطِيَّةً لَوْ فَعَلَ إِلَى آخِرِهِ) .

٣٢٢٨/٣٢٢٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْ كَانَ اللهُ بَاعِشَاً وَسُولًا بَعْدِى لَبَعَثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) . (طس) عن أبي سعيد المشت.

٣٢٢٩/٣٢٢٥٤ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَوْ كَانَ أَحَدُّ نَجَا مِنَ الْقَبْرِ لَنَجَا هٰذَا الصَّبِيُّ ) . ( طس ) عن أنس سَتَ قَالَ ﷺ عَلَى صَبِيٍّ فذكرَهُ ) .

قُلْتَ بِسْمِ اللهِ لَطَارَتْ بِكَ اللَّهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ) . (طك ) عن لَطَارَتْ بِكَ اللَّهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ) . (طك ) عن طلحَة بن عبيد الله سَعْمَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَنِي السَّهْمُ فَقُلْتُ : حَسَنُ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٣١/٣٢٢٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبِ حَيَّا لَعَلِمَ أَنَّ أَسْيَافَنَا قَدِ الْتَبَسَتْ بِالْأَمَاثِلِ ) . ( بن ) عن ابن مسعُود منت .

٣٢٣٢/٣٢٢٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرِيَّا لَعْلَمُ بِالثُّرِيَّا . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَسَدَ . لَتَنَاوَلَهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَسَدَ . لَتَنَاوَلَهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَسَدَ . اللهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَسَدَ . اللهُ تَاسُدُ مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَوْ كَانَ لاَبْنِ آدَمَ

وَادِ \_ يَعْنَى مِنَ الْمَالِ \_ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِينَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مَا الثَّالِثُ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ وَادِينَانِ لَأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الثَّالِثُ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي واقد اللَّيثي مَنْ تَابَ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي واقد اللَّيثي مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) . (حم ، طك )

وَادِ مِنْ نَخْلِ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ ، حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً وَادِ مِنْ نَخْلِ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ ، حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً وَادِ مِنْ نَخْلِ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ ، حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً وَلا يَمْ لَكُ جَوْفً ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَاب) . (حم ، طك ، بز ) عن زيد بن أرقم المشتر .

٣٢٣٥/٣٢٢٦٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ ضَبِّ لَقَيَّضَ اللهُ فِيهِ مَنْ يُؤْذِيهِ \_ أَوْ قَالَ \_ مُنَافِقاً يُؤْذِيهِ ). ( بز ) عن أنس مست.

تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا أَعْطَى كَافِراً مِنْهَا شَيْعًا ). (بز) عن أَي هُريرة مِنْهَا شَيْعًا ). (بز) عن أَي هُريرة مِنْهَا شَيْعًا . (بز)

تَجِيءُ حَتَّى تَدْخُلَ هٰذَا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ ثُمَّ تُخْرِجُهَا، تَجِيءُ حَتَّى تَدْخُلِ هٰذَا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ ثُمَّ تُخْرِجُهَا، ثُمَّ تَلَا: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً). (طس) عن أنس مَن العَسْرِ يُسْراً). (طس) عن أنس مَن العَسْرِ يُسْراً).

٣٢٣٨/٣٢٦٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (لَوْكَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مِنْ أَذَى كُنْتَ تَلْقَى اللهَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ). (طك)عن زيد بن أرقم سَعَد.

٣٢٣٩/٣٢٦٦ = قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ كُنْتُ مَتَّخِلْاً فَيَ هُولِيرَةَ مَتَّخِلْداً خَلِيلًا كَا لَا تَخْذَتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ) . (طس ) عن أبي هريرةَ مَسْتَدَ . خَلِيلًا لَا تَخْذَتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ اللَّي ﷺ : (لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ اللَّي عَلَيْ اللَّاسُ عَتْ اللَّاسُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعُلِيْتُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلِيْلُولَ الْمُعْلَى الْعُلِيْلُولِيْمُ الْعُلِمُ الْعُ

الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ عن النَّبِي عَلَيْهِ فَي فَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَذَكَرَهُ).

يَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُورَ الْمُرَالَةُ وَالنَّهُ وَدُهُمُ فَاذَكُرَهُ ) .

٣٢٤٢/٣٢٦٧ \_ قِبْلُ النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ لَمَ ْ تُذْنِبُوا لَخَلَقَ خَلْقًا يُذْنِبُوا لَخَلَقَ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) . ( طس ) عن عبد الله بن عمرو مَسْتَ .

٣٢٤٣/٣٢٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ). (بز) عن أي سعيد سَسَتَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحُجُونِ لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ ) . ( طك ) عن أَيِ جَحِيفة سَيْعًا فَكَرِههُ عَنْ أَيْ عَنْهَمْ فَدَّامَهُ عَلِيْ شَيْعًا فَكَرِههُ مِنْهُمْ فَقِيلَ أَلَا تَنْهَاهُمْ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٤٥/٣٢٢٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ وُضِعَ المنْشَارُ عَلَى

مَفْرِ قِي مَاسَبَبْتُ عَلِيًّا أَبَداً). (ع) عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة المسته. مَفْرِ قِي مَاسَبَبْتُ عَلِيًّا أَبَداً ). (ع) عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة النَّاسُ مَا فِي ٣٢٤٦/٣٢٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْلٍ : (لَوْ يَعْلَم النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ) الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلٍ أَبَداً ، وَلَا نَامَ رَجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ) الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلٍ أَبَداً ، وَلَا نَامَ رَجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ) (طس ) عن جابر المستون .

٣٢٤٧/٣٢٢٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةُ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقِيمٍ ) . مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقِيمٍ ) فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَهِيمٍ ) . (طس ) عن عائشة مَا شَعْد، وفيه ليث بن سليم ثقةٌ مدلِّس ) .

قُوْمِكِ بِالشِّرْكِ لَبَنَيْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قَوْمِكِ بِالشِّرْكِ لَبَنَيْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ). (طك) عن مرثد بن شرحبيل مَسْتَ.

مَا رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ \_ قَالَهُ حينَ أُهْدِى لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ). (طسطس) عن الْبراء بن عازب منته .

٣٢٥١/٣٢٢٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَوْلَا أَنْ يَتْرُكَ النَّاسُ الضَّلَاةَ إِلَّا تِلِلْكَ اللَّيْلَةَ لَأَخْبَرْتُكَ ، وَلَكِنْ لِيَبْتَغِيَهَا فِي ثَلَاثِ

وَعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ). (طك) عن عبد الله بن أنيس سن أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي أَيَّةَ لَيْلَة الْقَدْرُ؟ فذكرهُ).

٣٢٥٢/٣٢٢٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ : ( لَوْلَا أَنْ تَضْعُفُوا لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( طك ، بز ) عن أُمِّ حبيبة وأي هُريرة بالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( طك ، بز ) عن أُمِّ حبيبة وأي هُريرة بالسِّر .

٣٢٥٣/١٤٢٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لَأَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( طس ) عن ابن عمر المست. .

٣٢٥٤/٣٢٢٧٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْلَا أَنَّ النَّااسَ يَتَّخِذُونَهُ نُسُكاً يَغْلِبُونَكُمْ عَلَيْهِ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ). (حم ) عن ابن عبَّاس سَتَ أَنَّهُ عَلِيْهِ أَتَى السِّقَايَةَ فَذَكَرَهُ ).

وَنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا ، وَأَيْدِى الظَّلَمَةِ وَالْأَثَمَةِ لَاسْتُشْفِى مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا ، وَأَيْدِى الظَّلَمَةِ وَالْأَثَمَةِ لَاسْتُشْفِى بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَة ، وَلَا يَبْقَى الْيُوْمَ إِلَّا كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ ، وَإِنَّمَا غَيْرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ وَلْيَصِرُنَ غَيْرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ وَلْيَصِرُنَ إِلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَيَاقُوتَة بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَضَعَهُ اللهُ حِينَ الْكَعْبَة قَبْلُ أَنْ تَكُونَ الْكَعْبَةُ وَالْأَرْضُ لَوْمَئِذَ طَاهِرَةً لَمْ يُعْمَلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَعاصِى ، ولَيْسَ لَهَا أَهْلُ أَنْ تَكُونَ الْكَعْبَة عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَوْمَئِذَ طَاهِرَةً لَمْ يُعْمَلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَوْمَئِذَ الْجَنَّ ، لَا يَنْجَسُونَهَا ، فَوُضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَخْرَسُونَهَا ، فَوْضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَخْمُ اللهُ عَنْجَسُونَهَا ، فَوْضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمُ وَيُعْمَلُ فِيهَا مَنْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمُ وَيُوعِ لَهُ مَنْ الْمَائِلُونَ الْمَالِي يَوْمَئِذِ الْجَنَّ ، لَا يَنْبَغِي يَخْرُسُونَهُ مِنْ سُكَانِ الْأَرْضِ ، وَسُكَانُهَا يَوْمَئِذِ الْجَنَّ ، لَا يَنْبَغِي

لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةُ دَخَلَهَا ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَاللَّائِكَةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ ، وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَم ، وَاللَّائِكَةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ ، وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَم ، يُحُولُونَ يُحْدِقُونَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِب ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْحَرَامُ ، لِأَنَّهُمْ يَحُولُونَ يُعِمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، (طك) عن ابن عبَّاس مَنْ اللَّهُمْ وَبَيْنَهُ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَنْ اللَّهُ اللَّهُمْ وَبَيْنَهُ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَنْ اللَّهُمْ وَبَيْنَهُ ) .

وَمِقَكَ اللهُ عَلَيْهِ \_ أَى أَحَبَّكَ اللهُ عَلَيْهِ \_ لَشَرَّدْتُ بِكَ وَافِدُ قَوْم ). وَمِقَكَ اللهُ عَلَيْهِ \_ لَشَرَّدْتُ بِكَ وَافِدُ قَوْم ). (طس ) عن يحيي بن عبادة الْخبطي يست أَنَّ وَفْداً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُمْ فَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَذَكَرَهُ ).

يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَن سعد سَمَتَ .

وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَحَقِرَهُ وَجُهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَحَقِرَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن عتبة بن عيد، وفيه بقيّة وهو مدلِّس وبقيَّة رجالِهِ ثِقَاتٌ ) .

## (اللَّام مَع ٱلْيَاءِ)

تَمَانُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ، قِيلَ : وَمَا قُلُوبُ الْعَجَمِ ؟ قَالَ : وَمَا قُلُوبُ الْعَجَمِ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنيَا، سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَعْرَابِ، مَا أَتَاهُمْ مِنْ رِزْقِ جَعَلُوهُ فِي حُبُّ الدُّنيَا، سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَعْرَابِ، مَا أَتَاهُمْ مِنْ رِزْقِ جَعَلُوهُ فِي الْحَيَوانِ، يَرَوْنَ الْجِهَادَ ضَرَراً والزَّكَاةَ مَعْرَماً). (طك) عن ابن عمر مَسْتَ، وفيه بقيَّة بن الوليد ثقة مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ موثقون).

قَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسِ وَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسِ وَلَمَ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ يَخْرُجُ الْجَيْشُ مِنْ جُيُوشِهِمْ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَحِبَ مُحَمَّداً عَلَيْ الْمَعْفُولُ : فَيُقَالُ : فَيُقَالُ : فَيُقَالُ : فَيُقَالُ : فَا فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ فَحَمَّداً عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ : فَا فَيُقَالُ : فَا فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ فَمَنْ صَحِبَ فَيْقَالُ : فَا فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ فَمَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لَا ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لَا ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لَا ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لَا ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لَا ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ – وَفِى رِوايَةٍ – أَصْحَابَهُ ؟ فَلُو سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ – وَفِى رِوايَةٍ – أَصْدَابَهُ ؟ فَلُو سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتُوهُ – وَفِى رِوايَةٍ – أَصْدَابَهُ ؟ فَلُو سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتُوهُ – وَفِى رِوايَةٍ –

ثُمْ يَخْرُجُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ؟). (ع) عن عن عن جابر سلطت من طريقين).

اللهِينَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْيَافِ، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ اللهِينَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْيَافِ، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيتَحَلَّوْنَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَاللهِينَةُ فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيتَحَلَّوْنَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَاللهِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ). (حم، بز) عن جابر منافق .

وَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ وَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ خَبَّ خِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مَن مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِن مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِن مُنكمْ ، فَلَا يَكُونُ عَرِيفاً وَلَا شُرْطِيًّا ، وَلَا جَابِياً ، وَلَا خَازِناً ) . وَنَكُمْ ، فَلَا يَكُونُ عَرِيفاً وَلَا شُرْطِيًّا ، وَلَا جَابِياً ، وَلَا خَازِناً ) . (ع) عن أبي سعيد وأبي هُريرة مَن الشَيْدَ .

تَمُرُّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هٰذَا، وَمَا بِهِ جُبُّ لِقَاءِ يَمُرُّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هٰذَا، وَمَا بِهِ جُبُّ لِقَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللهِ الرَّجُلُ حَيْثُ أَنْفَعُ ؟ قَالَ: فَرَسُ شَدِيدٌ، وَسِلَاحٌ شَدِيدٌ يَزُولُ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ زَالَ ). ( طَكُ ) عن ابن مسعُودِ مَا إِسنادَين ).

٣٢٦٧/٣٢٦٩٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَيَبْعَشَنَّ اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا - يَعْنى حِمْصَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ

عَلَيْهِمْ ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ ، وَحَائِطُهَا فِي التُّرْبِ الْأَحْمَرِ ) (حم ) عن عمر بن الْخطَّابِ السَّمَةِ .

٣٢٦٨/٣٢٢٩٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْ وِ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِير) (بز، طص) عن ابن عبَّاس مَنْ الله .

تَعْمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، وَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، مَنْ سَنَّ سَنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) . ( طس ) عن أبي جحيفة من المستورة المناه عن أبي جحيفة المستورة المناه عن أبي جحيفة المستورة المناه عن أبي جحيفة المستورة المناه المناه عن أبي جحيفة المستورة المناه المناه عن أبي جحيفة المستورة المناه المناه

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ : (لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَ انْتَطَحَتَا ) . (حم ) عن أبي هريرة وسنت .

تَلَمَّى عَلَى مَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظُّ غَيْرُهُ ، وَكَفَّارَاتُ أُمَّتَى عَلَى مَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظُّ غَيْرُهُ ، وَكَفَّارَاتُ الْخَطَا إِلَى المَسْجِدِ ، وَانْتِظَارُ الْخُطَا إِلَى المَسْجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

٣٢٧٢/٣٢٢٩٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ

بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ). ( بز ) عن ابن عبَّاس سَفَّة .

٣٢٧٣/٣٢٢٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (لِيُرَاجِعْهَا فَالِنَّهِ اللَّهَ الْمَرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ). (حم) امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ). (حم) عن ابن الزُّبير سَتَ .

٣٢٧٤/٣٢٢٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَيُرْفَعَنُّ عَلَى مِنْبَرِي جَبَّارٌ مِنْ عَلَى مِنْبَرِي جَبَّارٌ مِنْ جَبَادِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَيَسْأَلُ رُفَاعَةً ) . (حم) عن أبي هريرة مست.

رَجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنَى وَرَآنِي ، حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَى وَرَائِهِمْ اخْتَلَجُوا دُونَي ، فَأَقُولَنَّ : أَصْحَابِي ! فَيقَال : إِنَّكَ لَا تَدْرِي دُونِي ، فَأَقُولَنَّ : أَصْحَابِي أَصْحَابِي ! فَيقَال : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (حم ، طك ) عن أي بكرة مَنْ الله مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (حم ، طك ) عن أي بكرة مناهة .

تَلَاثُمَّ عَلَيْهِ : (لَيرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ مِنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَيرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: إَصْحَابِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود الشخر. إنَّكَ لَاتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود الشخر. إنَّكَ لَاتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود الشخر. ولا دَدُ ولا دَدُ ولا دَدُ ولا دَدُ

مِنِّي ) . ( طك ) عن معاوية عنه المفتن .

٣٢٧٨/٣٢٣٠٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَيْسَ أَحَدُ يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةً فَيدَعُهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا، وَتَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكِنْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكُونْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكُونْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكُونْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَاكُونْ يَزِيدُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة أبيرة أبير اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٢٧٩/٣٢٣٠٤ \_ قال السَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطَرُّ ، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ يُمْطَرَ النَّاسُ وَلَا تُنْبِتُ اللَّرْضُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْتُ .

٣٢٨٠/٣٢٣٠٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُنْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلِينَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلِينَ يُنْفَسَهُ ، قِيلَ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَطِيقُ). (طس ) عن على منت .

٣٢٨١/٣٢٣٠٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَوِ النَّظْرَةِ ) . ( طك ) عن أُسامة بن زيد سَاسَة .

٣٢٨٢/٣٢٣٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، مَنْ قَالَ خَيْراً، أَوْ نَمَا خَيْراً). (طكس) عن شدَّاد بن أُوس سَهُ .

٣٢٨٣/٣٢٣٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيْسَ ذَلِكَ فِي أُمَّتِي ، لَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ) . (طك ) عَن عَصَمةَ مَنْتُ قَالَ : قِيلَ للنَّبِيِّ عَلِيْهِ : لَوْ أَمَرْتَ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ كَمَا يُسْجَدُ لِلْمُلُوكِ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٨٤/٣٢٣٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (لَيْسَ أَنْسَابُكُمْ هَالِهِ هَا لِللَّبِيُّ عَلَيْقُ : (لَيْسَ أَنْسَابُكُمْ هَا لِيْسَ لِسُبَابِ عَلَى أَحَد ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ (١) لَمْ تَمْلَؤُوهُ ، لَيْسَ لِأَحَد فَضَّلُ عَلَى أَحَد إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ لَيْسَ لِأَحَد فَضَّلُ عَلَى أَحَد إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ () طَفُ الصَّاع : أي قريب بعضُكم من بعض . (نهاية : ٣/١٢٩)

الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً بَذِيئاً بَخِيلًا جَبَاناً). (حم، طك) عن عقبةً بن عامر نسمند .

٣٢٨٥/٣٢٣١٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَيْسَ عَلَى أَمَة حَــــَّ حَتَّى تُحْصَنَ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ). ( طكِ ) عن ابن عبَّاسِ سَعْتُ بِإِسنادين ).

٣٢٨٦/٣٢٣١١ \_ قال النَّبيُّ عِيْثِ : ( لَيْسَ هٰذَا بِنَذْر ، إِنُّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ) . (حم ) عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنجَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ فَرَأَى رَجُلًا قَائِماً في الشُّمْسِ فَقَالَ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : نَذَرْتُ أَنْ لَا أَزَالَ قَائِماً فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ فَذَكَرَهُ).

٣٢٨٧/٣٢٣١٢ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهُ : (لَيْسَ في الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِيَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ ) . (حم ) عن أبي أمامة عن أبي عبيدَة بن الْجرَّاح مُسْتَهُ.

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ وَلَا مَنْشَرِهِمْ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ يَنْفُضُونَ التَّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ) . ( طس) عن ابن عمر سَامَتُ.

٣٢٨٩/٣٢٣١٤ \_ قال النَّبيُّ عِيْكِ : ( لَيْسَ عَلَى أَهْلِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةُ عِنْدَ المَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ). (طس) عن ابن عمر سفت .

الْعَرَضِ ، إِنَّمَا الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ ). (طَسَ ، ع ، بز) عن أَنس سَعَد.

٣٢٩١/٣٢٣١٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَيْسَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) . (طكس) عن طلق بن علي منطق .

٣٢٩٢/٣٢٣١٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي

يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ ) . ( طك ، ع ) عن ابن عبَّاسِ سَعَتُ .

٣٢٩٣/٣٢٣١٨ \_ قال النَّبِيَّ عَيَّا : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) . خُمْس ذَوْد (١) صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَتَ .

ُ ٣٢٩٤/٣٢٣١٩ - قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( لَيْسَ فِي الْحُمْرِ زَكَاةٌ إِلَّا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ الشَّاذَّةُ : ( مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ ) . ( طك ) عَن أَبِي تعلبة مَا الْحَمِيرِ قَال : سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْقٍ أَفِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ ؟ فَذَكَرَهُ ، ) .

مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا خَمْسِ أُواقٍ ، وَلَا خَمْسِ أَوْسَاقٍ). (حم ، مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا خَمْسِ أُواقٍ ، وَلَا خَمْسِ أَوْسَاقٍ). (حم ، بز ، طس) عن ابن عمر سَعْتَ، وَفيه ليث بن أبي سَلِيم ثقةٌ مُدَلِّشُ).

(١) الذُّود من الإبل: ما بين الشُّنتين إلى التِّسع ِ وقيل ما بين الثلاث إلى العشر . ( نهاية : ٢/١٧١ ) قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّدِيَامُ فِي السَّفَرِ ) . ( حم ، بز ، طس ) عن أبي برزةَ الْأَسلمي ، ( بز ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ .

٣٢٩٧/٣٢٣٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيبَةً ). (طلك ) عن معاوية بن حيدة منه .

٣٢٩٨/٣٢٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) . (طسص ) عن ابن عمر سَتَ قَالَهُ عَلِيْهُ فِي الْمَرَأَةِ لَهَا مَالٌ وَزَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ ) .

٣٢٩٩/٣٢٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (لَيْسَ لِقَاتِل وَصِيَّةٌ).

( طس ) عن عَلي ، وفيه بقيَّة مدلِّس ) .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَرَاةُ الْطَّرِيقِ ) . ( طس ) عن عمرو بن حماس سَفَ .

٣٣٠١/٣٢٣٦٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَكِيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَا يُجِلُّ كَبِيرَنَا ، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّـهُ ) . (حم ، طك ) عن عبادة بن الصَّامت المُسْتَة .

الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعٰى بِدَعُولَى الْجَاهِلِيَّةِ). (طس) عِنْ أَي هُرِيرَةَ رَاهِيَةِ ). (طس) عِنْ أَي هُريرةَ رَاهِيَةِ ). (طس) عِنْ أَي هُريرةَ رَاهِيَةٍ .

٣٣٠٣/٣٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، وَلَا حَلَقَ، وَلَا خَرَقَ). (ع، بز) عن جابر بنست.

عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ ) . (ع) عن ابن عبَّاس سَتَّ. مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ ) . (ع) عن ابن عبَّاس سَتَّد. من أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلُ يَوْمَ اللَّيْنَ فَيْلِيْ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا) .

( حم ، طكس مهز ) عن أبي بُريدة بن دينار سَسَة قالَ : أَدْخَلَ

النَّبِيُّ عَلِيْةً يَدَهُ فِي الطَّعَامِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَذَكَرَهُ).

تَكُونَا السَّلَاحَ ) . ( طك ) عن ابن الزبير مَنَّا مَنْ حَمَـلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ) . ( طك ) عن ابن الزبير مَنْتَ .

آوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، وَمَنْ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، وَمَنْ

عَقَدَ عُقْدَةً ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ) . (حم ) عن عمران بن حصين منتشز .

عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لِيُسَلِّمِ الْفَارِسُ وَالْمَاشِي عَلِيهِ : (لِيُسَلِّمِ الْفَارِسُ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . (طك ) عن فضالة بن عبيد مستر .

قال النَّبِيُّ اللَّهِ : ( لَيَسِيرَنَّ رَاكِبٌ فِي جَنْبِ وَادِى المَدِينَةِ وَلَيَقُولَنَّ : لَقَدْ كَانَ فِي هٰذِهِ مَرَّةً حَاضِرَةً مَنْ المَوْمِنِينَ كَثِيرٌ ) . (حم ) عن جابرٍ مَشَدَّ أَ.

٣٣١٢/٣٢٣٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَّبِعِ المُسَاجِدَ). (طكس) عن أبن عمر والمُسَدُ. مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَّبِعِ المُسَاجِدَ). (طكس) عن أبن عمر والمُسَدُ. مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَّبِعِ المُسَاجِدَ). (طكس) عن أبن عمر والمُسَدُدُ وَلَا يَتَبِعِ المُسَاجِدَ). وقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لَيَقُرُأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامُ اللَّهُ عَلَيْهُ : (لَيَقُرُأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامُ اللَّهُ عَلَيْهِ : (لَيَقُرُأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامُ اللَّهُ عَلَيْهُ : (لَيَقُرُأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُرْآنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْعُرْآنَ الْعُرْسُلُولِ الْعُرْسُ الْعُ

مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ). (ع) عن ابن عبَّاسِ الشَّهَ .

٣٣١٤/٣٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيَقُومَنَّ عَلَى أُمَّتِي أُمَّتِي وَنَ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَاءُ أَجِلَّاءُ يُوسِعُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا وَسِعَتْ ظُلْماً وَجَوراً يَهْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ ) . (ع) عن أبي سعيدٍ مَشَّدَ .

حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لَأَحْرِقَنَ مِمَّنْ حَوْلَ الْمَشْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لَأَحْرِقَنَ عَوْلَ الْجَمِيعِ أَوْ لَأَحْرِقَنَ عَوْلَ الْجَمِيعِ مَوْلَ الْحَمَيعِ مَوْلَ الْحَطَبِ - وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ - خَلَا قَوْلُهُ: مَنْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ). (حم) عن أَنِي هُريرةَ مَسْتُ ...

٣٣١٧/٣٢٣٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةَ : (لَيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا النَّبِيُّ عَلِيْ : (لَيَلِينِيِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَام وَالنَّهٰى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) . (بز) عن عامر بن ربيعَة مَنْتُ .

عُرى عُروة عُرْوة عُرْوة ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ الْإَسْلَامِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ الْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحَاكِمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ ) . بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحَاكِمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ ) . (حم ، طك ) عن أي أُمَامة الباهلي الشيد .

٣٣٢٠/٣٢٣٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّهِ : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ في

النَّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَدَاةً

صَاحِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ). (حم ، ع) عن أبي عقرب نشت .

٣٣٢١/٣٢٣٤٦ \_ قال النَّبْقُ عِلَيْهُ : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ

الْأُوَاخِرِ ، ثُمَّ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . (حم ) عن معاذ نَصْتَ .

عَلَيْ اللَّهُ أَشْرِى بِي النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ أَشْرِى بِي النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ أَشْرِى بِي النَّهَ النَّهَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ ا

عن عبد الله بن سعد بن زرارةُ عَلَيْتُ ال

وضَعْتُ قَدَمِى حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْقَدِسِ ، وَضَعْتُ قَدَمِى حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْقَدِسِ ، فَعُرِضَ عَلَيَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودِ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ مُوسَى فَإِذَا رَجُلُّ ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مُنْ وَمِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً ، وَعُرِضَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ السَّ

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِف

اللَّهِ عَلَى بِيَدِهِ عُقْدَهُ : ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَهُ عَلَيْ : ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَهُ

النُّكَاحِ الزُّوْجُ ) . (طس ) عن عبد الله بن عمر المشت.

و ٣٣٢٥/٣٢٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: ( اللِّبَاسُ يُظْهِرُ الْغِنِيٰ ،

وَالدَّهْنُ يُدْهِبُ الْبُؤْسَ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى المَمْلُوكِ يُكْبِتُ اللهُ بِهِ الْعَدُوَّ). (طس) عن عائشة نشس .

٢٣٢٦/٣٢٣٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّبَنُ فِي المَنَامِ فَطْرَةُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

«حَرْفُ ٱلْمِيم» (المِيم مَع الألِف)

؟ ٣٣٢٧/٣٢٥٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ ؟ قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي مَا الْعَدَمُ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي مَا الْعَدَمُ وَلِيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَيْرٌ ) . (ع ، بز ) عن أنس مَنْ اللهِ عَيْرٌ ) . (ع ، بز ) عن أنس مَنْ اللهِ عَيْرٌ ) . وقَفَ النَّيُ عَلَيْهُ مَجْلِسًا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ ) .

قال النّبيُّ عَلِيْ : ( مَا ابْتُلِيَ عَبْدُ بَعْدَ بَعْدَ وَمَنِ ابْتُلِيَ عَبْدُ بَعْدَ يَلْقَى ذَهَابِ دِينِهِ أَشَدَّ مِنْ بَصَرِهِ ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِبَصَرِهِ فَصَبَرَ حَتَّى يَلْقَى لَقَى الله ، لَقِى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ ) . ( بز ) عن زيد ابن أرقم سَتَ .

عَسْرِ عَلَىٰ اللهُ مِنْ غَيْرِ عَالَ اللهُ مِنْ غَيْرِ عَالَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَا اللهُ مِنْ غَيْرِ مَا اللهُ مِنْ الْخَطَّابِ مَسْتَ. مَسْأَلَة ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ رَزَقَكُهُ اللهُ ). (ع) عن عمر بن الْخطَّاب مَسْتَ. مَسْأَلَة ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ رَزَقَكُهُ اللهُ النَّبِيُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ شَرُّ اللهِ مِينَ شَهْرٌ شَرُّ لَهُمْ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرُّ لَهُمْ

مِنْ رَمَضَانَ ، وَذَٰلِكَ لِمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ ، وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ ، هُو عُنْمُ وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمَؤْمِنِينَ يَغْنَبِنُهُ الْفَاجِرُ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة سَتَد .

عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، حَتَّى تَحْيى الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السِّنَنُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مُنْتَدَ .

٣٣٣٢/٣٢٣٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً كُلَّهُ ) . ( بز ) عن سمرةَ بَسْتَ .

٣٣٣٣/٣٢٣٥٨ \_ قال النَّبِيُّ بَيْكِ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً أَبْقَى صُبْحَ ثَالِثَةً وَعِنْدِى مِنْهُ إِلَّا شَيْئاً أُعِدُّهُ لِدَيْنِ ) . ( بز ) عن أَنِي سعيد مُنْتُ .

٣٣٣٤/٣٢٣٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً وَفِضَّةً أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدُعُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدُعُ مِنْهُ وَيَالًا ) . ( بز ) عن أَبِي ذَرِّ الشَّن .

٣٣٣٥/٣٢٣٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَنْتَظِرُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْوَ أَقْرَبَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ) ( طس ) عن جابرِ مَسْتَ .

وَذَٰلِكَ أَنَّهُ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ،

إِلَيْهِ المِدْحَةَ مِنَ اللهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْرَ مِنَ اللهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ اعْتَذَرَ إِلَى خَلْقِهِ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنَ اللهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ اعْتَذَرَ إِلَى خَلْقِهِ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُدْرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَٰلِكَ إِنَّهُ حَمِدَ نَفْسَهُ ). ( طلك ) عن ابن مسعُود مسعَود مسعُود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَود مسعَد مسعَود مسعَود مسعَود مسعَد مسعَود مسعَد مسعَ

مُسْلِم وَلَا كَافِرٍ إِلَّا أَثِيبَ، وَإِثَابَةُ الْكَافِرِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَة، مُسْلِم وَلَا كَافِرٍ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَة، مُسْلِم وَلَا كَافِرٍ إِلَّا أَثِيبَ، وَإِثَابَةُ الْكَافِرِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَة، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَّدُ وَصَلَ رَحِماً ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَّدُ وَصَلَ رَحِماً ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَصَلَ رَحِماً ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَصَلَ رَحِماً ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَلَا اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَدُ وَلَا اللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَالْوَلَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالُولُولُولُولُولُولُولُ

قَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا فَهُوَ حَلْلٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا ، ثُمَّ تَلَى عَلَيْ : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) . ( بز ، طك ) عن أبي الدَّرداء منسَد .

عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْخَشَٰى عَلَيْكُمُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا أَخْشَٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَاَ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْ الْعَمْدُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْ الله عَنْ أبي الله عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ الله عَلَيْكُمُ الْعَمْدُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ الله عَنْ أبي الله عَلَيْكُمُ الْعَمْدُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ الله عَنْ أبي الله الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ

عَلْبُهُ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا آدَمِيٌّ إِلَّا قَلْبُهُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلْبُهُ النَّبِيُّ اللَّهُ النَّبَعُ أَزَاعَهُ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاعَهُ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاعَهُ ،

وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ ، وَكُلَّ يَوْمِ الليزَانُ بِيَدِ اللهِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَضَعُ آخُرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن نعيم بن هماز الْعطناني الشين الله الله المعطناني الشين الم

اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُ إِيَّاىَ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ سَالَ النَّهَ أَلْتُ : اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُ إِيَّاىَ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ سَالَ اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُ إِيَّاىَ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ سَالَتُ.

٣٣٤٢/٣٢٣٦٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا أَلَمْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ) . ( بنر ) عن جابِر مَسْتُ .

٣٣٤٣/٣٢٣٦٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِمَّا يَكْرَهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ مَسْتَ قَالَ : انْقَطَعَ يَكْرَهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ مَسْتَ قَالَ : انْقَطَعَ قَبَالَ (١) النَّبِيِّ قَاسْتَ رُّبِعَعَ فَقَالُوا : مُصيبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ) . قِبَالَ (١) النَّبِيِّ قَاسْتَ رُّبِعَعَ فَقَالُوا : مُصيبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ) .

شَيْئًا فَهُوَ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّةَ مَا أَعْطَى الرَّجُ لُ شَيْئًا فَهُوَ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّةَ مَا مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللللْ اللللْمُولِي الللللْمُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ ال

مَّ عَطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَنِيْ عَلِيْهُ : ( مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَنِيْءِ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةً ) . ( بز ) عن عمر وعائشة َ رَائْتُ .

(١) القبال: زمام النَّعل ( السير الذي يكون بين الأصبعين ) . (نهاية : ١/٨)

وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ) . (طك ، بز ) عن أنس ست. وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ) . (طك ، بز ) عن أنس ست. ٣٣٤٩/٣٢٣٧٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبُوابِكُمْ وَفَكَمُ مُنَ بَابَ عَلِيٍّ وَسَدَّ أَبُوابِكُمْ ) . (فَكَمَ مُنْ بَابَ عَلِيٍّ وَسَدَّ أَبُوابِكُمْ ) . (فَكَمَ مُنْ بَابَ عَلِيٍّ وَسَدَّ أَبُوابِكُمْ ) . (بز ) عن عَلِيٍّ مَن عَلَيٍّ مَن عَلَيٍّ مَن عَلَيٍّ مَن عَلَيٍّ مَن عَلِيٍّ مَن عَلَيٍّ مَن عَلَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَا مُنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا مُنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا عَلْمُ مَا عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا عَلْمُ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مُعْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَلْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَا

٣٣٥١/٣٢٣٧٦ \_ قال النّبي على : ( مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاهِ اللهُ مِنْ دَاهِ اللهُ مِنْ دَلَمٌ الْنَزَلَ فِيهِ شِفَاءً ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنّهَا تَرُمٌ مِنْ كُلّ شَخَرٍ ) . ( بز ) عن أبي مُوسى عن النّبي على ، وروى لَهُ ابْنُ مَاجَة : ( مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ) . (قط) عن جابر رائت مَا مَاجَة : ( مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى قَوْم مَاجَة : ( مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى قَوْم يَعْمَةً إِلّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ) . ( بز ، طك ) عن أبي الدَّرداء فَعَمَةً إِلّا أَنْطَ المُطَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ بِقَدُوم فَالَ : قُحِطَ المَطَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ بِقَدُوم فَالَ : قُحِطَ المَطَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ بِقَدُوم فَالَ : قُحِطَ المَطَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ بِقَدُوم فَا فَاللهَ عَلْهَ وَاللهِ عَلَيْ فَاذَا هُوَ بِقَدُوم فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بِقَدُوم فَا المَاكَ ؛ قُولَ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بِقَدُوم فَا المَاكَ ؛ قُعْمَ المُطَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بِقَدَا اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو بِقَدَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

يَتَحَدَّثُونَ فَقَالُوا: سُقِينًا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَهُ).

.... 13 ... J. ...

وَلَا كَبَّرُ مُكَبِّرُ قَطُّ إِلَّابُشِّرَ بِالْجَنَّةِ ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرةَ بَسَت. وَلَا كَبَّرُ مُكَبِّرُ قَطُّ إِلَّابُشِّرَ بِالْجَنَّةِ ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرةَ بَسَت. وَلَا كَبَرُ مُكَبِّرُ قَطُّ إِلَّابُشِّرَ بِالْجَنَّةِ ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرةَ بَسِت قَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ ، قَالُوا : صَائِمٌ مُ فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ ، قَالُوا : صَائِمٌ مُ فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ) . (طك ) عن عَلَيْكُمْ وِالرَّخْصَةِ النَّي رَخَّصَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ) . (طك ) عن عَمَّار بن ياسر سَسَتَ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةً فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ عَمَّار بن ياسر سَسَتَ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةً فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَا لَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالل

؟ ٣٣٥٦/٣٢٣٨١ ـ قالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا بَالُ الْقِرَانِ ؟ قَالُوا : نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنِينَ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَٰذَا

نَذُراً ، إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ). (حم) عن ابن عمر سَسَتُ

أَنَّهُ عَلَيْ رَأَى رَجُلَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ فَذَكَرَهُ). أَنَّهُ عَلَيْ رَأَى رَجُلَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ فَذَكَرَهُ). عَلَيْهُ : ( مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ عَلَيْهُ : ( مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ

إِلَيْهِ الطَّرْفَ بِالْغَضَبِ ) . ( طس ) عن عائشةَ مَشْسَدَ .

٣٣٥٨/٣٢٣٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا اللهُ نَبِيًّا وَهُوَ شَابُّ ) . ( طس ) وَلَا أُوتِيَ عَالِمٌ عِلْماً إِلَّا وَهُوَ شَابُّ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مِنْفَقَدَ .

قَالُ اللَّهُ مِنْ نَبِي عَلَيْهِ : ( مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ اللهُ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ اللهَ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ اللهَ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ اللهَ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ اللهَ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

لَيْسَ بِأَعْوَرَ - مُرَّتَيْن -). (حم ) عن ابن عمر المشتر .

عن أَبي ذَرِّ عَيْقٍ ). ( مَا بَقِيَ شَيْءُ يُقَرِّبُ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ ). ( حم ، طك ) عن أَبي ذَرِّ عَيْقٍ ).

وَكَانَ عَلَيْهِ نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ عِنْدَ عُرُوبِهَا عَلَى أَطْرَافِ سَعَفِ النَّنْ عَلَيْهِ أَلْ النَّافِي مِنْ اللَّنْيَا فَيِمَا مَضَى مِنْهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا عَلَى أَطْرَافِ سَعَفِ النَّخُلِ فَذَكَرَهُ ) . (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَا المَّنْ .

(١) يعني : الدَّجَّال .

وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَام ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَام ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَام ، وَالْعَرْشِيِّ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ، وَالْعَرْشُ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ جَلَّ وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ، وَالْعَرْشُ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ جَلَّ وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللهُ جَلَّاءُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ . (طك ) عن ابن مسعُود سَسَن . ذِكْرُهُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ . (طك ) عن ابن مسعُود سَسَن . لا بَتَيْهَا أَحَدُ لا يَعْلَمُ أَنْ الْكَرْشِ وَالْإِنْسِ ) . (طك ) عن ابن عَلَمُ أَنْ يَعْلَمُ أَنَّي نَبِي لَا كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . (طك ) عن ابن عَلَمُ أَنَّي نَبِي لَا كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . (طك ) عن ابن عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَا يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ وَالْإِنْسِ ) . (طك ) عن ابن عَلَمُ مَا أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ أَنَّ يَنْ يَتِي لَا اللّهِ يَعْلَمُ وَالْعِنْ وَالْإِنْسِ ) . (طك ) عن ابن عَلَاسٍ يَعْلَمُ أَنَّ يَنْ يَتِي لَا يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ أَنَّ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ الْعُولُولُ الْعَرْسُ يَعْلَمُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْسُونَ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعَلَى الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعُلْعُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعُلْعُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَرْسُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْسُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْسُ الْعُ

ق الْجَنَّةِ كَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سِنَةً ) . (حم ،ع) عن أَبِي سعيد رَهُ فِي الْجَنَّةِ كَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سِنَةً ) . (حم ،ع) عن أَبِي سعيد رَهُ فِي الْجَنَّةِ كَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سِنَةً ) . (حم ، ع) عن أَبِي سعيد رَهُ إِلَى بَعْبَرِي أَلِى بَعْبَرِي أَلَى مَنْ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ) . (بز ، طك ) عن سهل بن أَبِي وَقَاصٍ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَّةِ ) . (بز ، طك ) عن سهل بن أَبِي وَقَاصٍ مِنْ رَعْبَ اللّهِ الْجَنَّةِ ) . (بز ، طك ) عن سهل بن

اً ٣٣٦٦/٣٢٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( مَا بَيْنَ مِنْبَرِي إِلَى بَيْنَ مِنْبَرِي إِلَى بَيْتَى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ) . ( طس ) عن الزبير مَنْ مِنْ .

٣٣٦٧/٣٢٣٩٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الْأَعْبِ مِنَ الْكَعْبِ مِنَ الْكَعْبِ مِنَ النَّارِ ) . ( حم ) عن عائشة منسس .

٣٣٦٨/٣٢٣٩٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( مَا تَحَابُّ رَجُلَانِ فِي

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حِباً لِصَاحِبِهِ). (طس، ع، بز) بنحوه عن أنس منتشر .

تَجْعَلَ عَجَارٌ فِي جَهَنَّمَ، أَنْفِقْ بِلَالًا ، وَلَا تَخْشَى أَنْ يُجْعَلَ لَكُ عِجَارٌ فِي جَهَنَّمَ، أَنْفِقْ بِلَالًا ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِلَّا كَانُ عَجَارٌ فِي جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ بِلَالًا ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا ) . ( طك ) عن أبي هُريرة سَتَ قَالَ : عَادَ عَلَيْ بِلَالًا إِقْلَالًا ) . ( طك ) عن أبي هُريرة سَتَ قَالَ : عَادَ عَلَيْ بِلَالًا فَأَخْرَجَ صَبْرَةً مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : آدَّخُرْتُهُ لَكُ فَلَا خَرْجَ صَبْرَةً مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : آدَّخُرْتُهُ لَكُ فَلَا كَرَهُ ) .

٣٣٧٠/٣٢٣٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ الْجَهَادَ الْجَهَادَ اللهُ بِالْعَدَابِ ) . ( طس ) عن أبي بكر مست .

ا ٣٣٧١/٣٢٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَا تَرَكُنا صَلَقَةُ ) .

(بز) عن حذيفة عشت .

وَمَا تَغْرُبُ بِأَعْظُمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . (حم ) عن أَبِي هريرة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . (حم ) عن أَبِي هريرة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . (حم ) عن أَبِي هريرة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . وما تَغْرُبُ بِأَعْظُمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . وما تَعْلَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . وما تَعْلَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ السَّمَا اللَّهُ عَلَمَ الْعَلَمُ الْحَمْمَةُ إِلَيْهِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ الْحَمْمَةِ اللَّهُ عَلَمَ الْعَلَمَ الْحَمْمَةُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَمَ الْحَمْمَةِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُولِ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُعْلَمُ الللْمُ اللْمُعْلَمُ الللْمُولِ اللْمُعْلِمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعُلِ

٣٣٧٣/٣٢٣٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فَرَطَ لَهُ ) . فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ) . فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ) . (ع) عن أي هُريرة مُنْتُ .

٣٣٧٤/٣٢٣٩٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا تَنْقِمُونَ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ) . ( طَك ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسَّةَ قَالَ :

حَلَفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَتَطَوَّعُ بِشَيْءٍ أَبَداً وَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً مِما فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَهُ ) .

بِأَرْضِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ). (طك) عن أُسامة مَنِيَّةُ عَبْدِ. بِأَرْضِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ). (طك) عن أُسامة مَنِيَّةً عَبْد.

٣٣٧٧/٣٢٤٠٢ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَا حَرَّكَتْ جَنُدوب وَاللهُ عَلَيْهِ : ( مَا حَرَّكَتْ جَنُدوب بَعْرَةً مِنْ جَنْبِ وَادٍ إِلَّا أَسَالَتْهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَنْتُ .

عَلَمُ مَلَكُ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ عَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ يَعْلَمُ مَلَكُ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ عَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ ، فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ ، فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَنْ يَصُدُّوا عَنْهُ شَيْعًا مِنْ ذَٰلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا ) . (طس ) عن أَنْ يَصُدُّوا عَنْهُ شَيْعًا مِنْ ذَٰلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا ) . (طس ) عن ابن مسعود نشين .

تَعَلَّمُ عَلَيْهِ : ( مَا خَالَطَتِ الصَّلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَّلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلْقَةُ الْعَلَقَةُ الصَلْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الصَلَقَةُ الصَلْمَةُ الصَلْمَةُ المَالِقَةُ الصَلْمَةُ الصَلْمَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الصَلْمَةُ المَلْمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الصَلْمَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الصَلْمَةُ المَالِمَةُ المَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الصَلْمَةُ المَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ المَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ الْعَلَقَةُ المَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلِمُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُلُولُ اللْعَلَقُلُولُ

<sup>(</sup>١) نبرةً: حسشرةً.

تَفُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُمْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُمْ مِنْ أَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ حَلَال حَلَّانَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِي حَتَابِ اللهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ ، مِنْ حَلَال حَلَّانْذَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِي حَتَابِ اللهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِي حَتَابِ اللهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ ، وَكُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاع ، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ أَمُوال اللهَ اللهُ عَلَيْهِ أَمُوال اللهَ عَلَيْهِ أَمُوال اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْوال اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمُوال اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

المقدام نستني .

عن أبي أمامةً نشت.

وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

تَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ) . (طس) عن أَنس سَعْتَ. نَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ) . (طس) عن أَنس سَعْتَ. اللهُ عَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّابِيُّ عَلِيْ : (مَا رَفَعَ رَجُلُ صَوْتَهُ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْ كَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْ كَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْ كَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْ كَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى سَكَتَ مَتَىٰ سَكَتَ ) . (طك) بِأَسانيد

(١) المُعاهد: مَن كان بينكَ وبينه ُ عهد. (نهاية: ٣/٣٢٥)

٣٣٨٤/٣٢٤٠٩ \_ قَالَ ٱلْمِنْتِيُّ عَلِيْتِ : ( مَا زَالَتْ قُرَيْشُ كَافَّةً

عَنِّي حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبِ). (طص) عن عائشةَ راه الله .

قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَا رَاحَ الْمُسْلِمُّ فِي سَبِيلِ اللهِ مُجَاهِداً أَوْ حَاجًا ، مُهَلِّلًا أَوْ مُلَبِّياً إِلَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ وَخَرَجَ مِنْهَا ) . ( طس ) عن سهل بن سعد المُشَدُ

قَضَلَ مَنْ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ وَيُعَافِيهِمْ ). (بز) عن أَبِي الدَّرِذَاءِ سَنَّتَ.

٣٣٨٨/٣٢٤٩٣ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارَعَنَّ مِنْهُمَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ اللَّيْءَ اللَّهُ وَكُبِّ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللِمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّل

عُ ٣٣٨٩/٣٢٤١٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا صَدَقَةٌ بِأَفْضَلَ مِنْ ذِكْرَ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ ذِكْرَ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ ذِكْرَ اللهِ ) . ( طس

٣٣٩٠/٣٢٤ [ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ ً: ( مَا سُؤَالُكَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاتُ وَلَا يُفْرَحَ لَا يُغْرِيمَةً - يَعْنَى الدَّجَّالَ - ) . ( طك ) عن المغيرة مَا المُعَنِيمة - يَعْنَى الدَّجَّالَ - ) . ( طك ) عن المغيرة مَا المُعَنِيمة .

عَنْ عَمْرُ؟ ، إِنِّيْ أَظُنُّكَ أَنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ ) . (طس ) عَنْ عَلْمَ ذَلِكَ ) . (طس ) عن عمر سَتَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَلَيْهِ كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ ؟ فَذَكَرَهُ ، وَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَلَيْهِ كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ ؟ فَذَكَرَهُ ، وَهَاتَ قَبْلُ أَنْ يَعْلَمَهُ ) .

تَنْباً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمَرَّفِيْ مَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْ عَبْد الْمَرْزِيَ إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمَرْفِيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمَرَفِيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ). (طس)

تَلَمَّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَا صَلَاةٌ أَثْفَلُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّافِقِينَ مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْفَضْلَ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَسَّتَ .

٣٣٩٤/٣٢٤١٩ أَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا ضَرَّ أَهْلَ هٰذِهِ لَوَ انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا (١) ) . ( طك ) عن سنان بن سلمَة المُسْمَدَقَالَ : مَرَّ عَلِيْهِ عَلَى جَذَعَة مَيِّتَة فَذَكَرَهُ ) .

قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْسِكاً تَلَفاً). (خطك، حم) عن أبي الدَّرداءِ سَتَّةَ.

٣٣٩٦/٣٢٤٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (مَا عَلَى أَحَدِكُم إِذَا لَجَّ إِذَا لَجَّ بِهِ هَمُّهُ أَنْ يَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ فَيَنْفِي بِهَا هَمَّهُ). (طص) عن عائشةَ المست.

(١) المَسْك : الجلد . (نهاية : ٤/٣٢١)

٣٣٩٧/٣٢٤٢٢ \_ قال النَّبِي عَلَيْ : ( مَا عَمِلَ آدَمِي عَمَلًا

أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ) . (حم) عن معاذبن جبل سَعَتَ. أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ) . (حم) عن معاذبن جبل سَعَتَ.

بِهِ وَلَكِن ادْنُوا لِكُلِّ عَظْم مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمُ عَرِيضٌ، وَكُلُّ رَوْثُ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمُ عَرِيضٌ، وَكُلُّ رَوْثُ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ تَمْدِرُ - قَالَهُ عَلِيْهِ لِلْجِنِّ).

(ع) عن ابن مسعُودِ نُسْتُهُ . أ

الْحَائِطِ، وَجَرِّ الْمَاءِ فَضْلُ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُسْأَلُ عَلَيْهِ ) . (بز) عن ابن عباس سَنَد.

وَمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ \_ يَعْنَى الْحَائِضَ \_ ) . (طك ) عن عن عبادة بن الصَّامت مست .

تلانجيل مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ اللّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ، وَلِلْعَبْدِ مَا سَأَلَ). (طك) عن أُبَيِّ بْن كعب سَسَد. الله وَبَيْنَ الْعَبْدِ، وَلِلْعَبْدِ مَا سَأَلَ). (طك) عن أُبَيِّ بْن كعب سَسَد. عن الله وَبَيْنَ الْعَبْدِ، وَلِلْعَبْدِ مَا سَأَلَ ). (طك) عن الْجَنَّةِ شَجَرَةً عَلَيْهَا : لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله، عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا : لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله، عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا : لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله، أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ، وَعُمَرُ الْفَارُوقُ، وَعُثْمَانُ ذُو النَّورَيْنِ ). أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، وَعُمَرُ الْفَارُوقُ، وَعُثْمَانُ ذُو النَّورَيْنِ ). (طك) عن ابن عبّاس سَسَد.

عَلَيْهِ : ﴿ مَا قُبِضَ نَبِي ۗ حَتَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَا قُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّى

يَوُّمُّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ). (بز) عن أبي بكرٍ الشَّهُ .

قُلُ الرَّفْقُ فِي السَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي السَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَإِنَّ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ رَفِيقُ يُحِبُ الرِّفْقَ ) . ( بر ) عن أَنس بسَتَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا كَانَ نَبِيُّ إِلَّا فِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا كَانَ نَبِيُّ إِلَّا فِي أُمَّتِهِ مُعَلَّمٌ أَوْ مُعَلَّمَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ فَهُوَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ ، إِنَّ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ). (طس) عن عائشة سَعَن.

٣٤٠٧/٣٢٤٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيْ : ( مَالَكِ لَعَنَكِ اللهُ ، لَوْ كُنْتِ تَارِكَةً أَحَداً لَتَرَكْتِ النَّبِيُّ عِيَّالِيْ ) . ( طك ) عن ابن عمر كُنْتِ تَارِكَةً أَحَداً لَتَرَكْتِ النَّبِيُّ عِيْلِيْ ) . ( طك ) عن ابن عمر كُنْتِ قَالَ : ذَهَبَ عَيْلِيْ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبُ فَذَكَرَهُ ) .

عن النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهُ وَحِدَاؤُهُ ، دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ ) . ( بز ، طس ) عن سِقَاؤُهُ وَحِدَاؤُهُ ، دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ ) . ( بز ، طس ) عن أبي هُريرةَ مَنْتُ .

٣٤٠٩/٣٢٤٣٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَالَكَ وَلَهُ ؟ مَعَهُ سِقَاؤُهُ وَحِدَاؤُهُ ، يَرِدُ الْمَاءَ ، وَيَصْدُرُ الْكَلَأَ ، خَلِّ سَبِيلَهُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ ) .

( طك ) عن عقبة بن سويد عن أبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ ﷺ عن ِ الْبَعِيرِ فَذَكَرَهُ ) .

وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

تَفْدَكُونَ ؟ لَوَجُلٌ عَبَدَ اللهَ ، أَثْقُلُ فِي المِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُد ). (حم ، لَرَجُلٌ عَبَدَ الله ، أَثْقَلُ فِي المِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُد ). (حم ، ع ، طك ) عن عَلِيٍّ السَّتِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ابْنَ مَسْعُود أَنْ يَا عَلَيْ السَّتِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ابْنَ مَسْعُود أَنْ يَا لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

عَنِ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ ، وَإِنَّهُ سَائِلُنِي هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي ؟ عَنِ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ رَبِّي إِنِّي دَاعِيَّ ، وَإِنَّهُ سَائِلُنِي هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي ؟ وَأَنَا قَائِلُ : رَبِّي إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُمْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَأَنَا قَائِلُ : رَبِّي إِنِّي إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُمْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَوْلَا مَا يُنْبِئُ عَنْ أَوْلَا مَا يُنْبِئُ عَنْ أَوْلَ مَا يُنْبِئُ عَنْ أَحْدِكُمْ لَكُونُ لَكُونُ مُفَدِّدُهُ وَكُفُّهُ ، قِيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلً : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلُ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَلِيلُ فَي أَلِينَا مُولِيلًا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَكُونُهُ مُ وَكُنُهُ مُ وَيُلُولُ كُمْ مَعَاوِية بِن حَيْدَة وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَكُونُهُ مُ وَكُونُهُ مَا مُعَاوِية بِن حَيْدَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ أَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٤١٣/٣٢٤٣٨ - قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ( مَالِي مِنَ الْفَيْءِ مِثْلُ

هَٰذِهِ الْوَبَرَةِ ، \_وَأَخَذَهَا مِنْ كَاهِلِ الْبَعِيرِ \_ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ) . (طس ) عن ابن عمر مَنْ اللَّهُ .

٣٤١٤/٣٢٤٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( مَالِي أُوِّذٰي فِي أَهْلِي ؟

فَوَ اللهِ إِنَّ شَفَاعَتَى لَتَنَالُ حَيَّ حَاءَ وَحَكَمَ (١) وَصَدَّ أَوْ سَهُلَتْ يَوْمَ اللهِ إِنَّ شَفَاعَتَى لَتَنَالُ حَيَّ حَاءَ وَحَكَمَ (١) وَصَدَّ أَوْ سَهُلَتْ يَوْمَ اللهِ إِنَّ شَفَاءَ . الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن ابن عمر وأبي هريرة مستن .

تُلْحاً ؟ اسْتَاكُوا ، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ وَ السَّواكَ كُمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ ) . ( طَكَ ) عن جعفر بن تمم بن

الْعَبَّاسَ، أَو (بز) تمام بن الْعبَّاسِ عن أَبِيهِ).

٣٤١٦/٣٢٤٤١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَالِي لأَحَد وِلَايَــةُ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْ مَالِي لأَحَد وِلَايَــةُ الْكَافِيَةُ ، فَإِنْ قَبلَهَا بُسِطَتْ لَهُ وَنَمَتْ لَهُ ، وَإِنْ حَقَرَ

عَنْهَا فُتِحَ لَهُ مَا لَا طَاقَةَ لَّهُ بِهِ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَا اللَّهُ عَنْهَا فُتِحَ لَهُ مَا لَا طَاقَةَ لَّهُ بِهِ ) . (طك)

٣٤١٧/٣٢٤٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةُ : ( مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ أَنْسَ مِسْتَةَ .

الشَّحِّ شَيْءٌ). (ع) عن أنس رَسَّ . ٣٤١٨/٣٢٤٤٣ – قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: ( مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ مِنَ السَّمُواتِ إِلَّاقَالَتِ اللَّائِكَةُ: مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ، فَإِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ السَّمُواتِ إِلَّاقَالَتِ اللَّائِكَةُ: مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ، فَإِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْكِسْتُ (٢) وَالشِّينيز (٣) ) . ( بز ) عن ابن عمر سَسَد.

(١) حَاءً وحَكَمَ : قبيلتان جافيتان من وراءِ رمل يبرين . ﴿ نَهَايَة : ١/٤٢١)

(٢) الكِسْتُ : الذي يتبخَّر به . ( لسان العرب : ٢/٧٨ )

(٣) الشِّينيز : الحبَّةُ السوداءُ . ( لسان العرب : ٣٦٢ ) ٥

على مَلَا مِنَ اللَّائِكَةِ إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ ). ( طكس ) عن مَا لَكُ أَسْرِي عَلَى مَلَا مِنَ اللَّائِكَةِ إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ ). ( طكس ) عن مالك بن صعصعة مالك بن صعص

قَطُّ : ( مَا مُسِخَ أَحَدٌ قَطُّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مُسِخَ أَحَدٌ قَطُّ فَكَانَ لَهُ نَسْلٌ أَوْ عَقِبٌ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَةَ سَسَد، وفيه ليث ابن أَبِي سلم مدلِّس) .

٣٤٢١/٣٢٤٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مُسِخَتْ أُمَّةُ قَطُّ فَطُّ فَطُّ فَطُّ فَطُّ فَعُلُّ . ( طك ) عن ابن عمر سَسَت .

عَمَّا فَمُمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، مَا هَمَمْتُ بَعْدُهُا بِشَيْءٍ حَتَّى بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، مَا هَمَمْتُ بَعْدُهُا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنَى اللهُ بِرِسَالَتِهِ ) . (بز) عن عَليِّ مِنْ ذَلِكَ .

٣٤٢٣/٣٢٤٤٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا مِنْ آدَمِيًّ إِلَّا وَ فِي رَأْسِهِ حَكَمَةُ وَمَلَكُ ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِرْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِرْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِرْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اللهَ عَبَّاسِ مِنْ مَعْ حَكَمَتَهُ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس مِنْ مَعْ مَد.

٣٤٢٤/٣٢٤٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا مِنْ إِمَام عَبِيتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَعُرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَعُرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . ( طك ) عن عبد الله بن مغفل مَسْتِد. مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . ( طك ) عن عبد الله بن مغفل مَسْتِد. . هما مِنْ أَحَد مِنْ أُمَّتِي

وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمُ بَمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا لَمْ يَجَدُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) . (طسص ) عن ابن عبَّاس مِسْتَ.

تَعْشَرَةً إِلَّا عَشَرَةً إِلَّا الْعَدْلُ ) . ( مَا مِنْ أَهِيرِ عَشَرَةً إِلَّا الْعَدْلُ ) . ( حم ، بز ، يُؤُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ ) . ( حم ، بز ، طك ) عن سعد بن عبادة ، ( بز ، طك ) عن أبي هُريرة مَا المُسَدَ .

ورواهُ أَبُو يَعلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَفُكُ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجَوْرُ ) .

٣٤٢٧/٣٢٤٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَة إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَلَحَقُّ أَلْكَ عُنُقِهِ حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَوْ يُوثِقَهُ ) . (حم ) عن عبادة بن الصَّامت مَصَّة .

تُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُفَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجُورُ \_ وَفِى يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُفَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجُورُ \_ وَفِى يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُفَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجُورُ \_ وَفِى رَوَايَةً \_ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زِيدَ غِلاً إِلَى غِلِّهِ ) . ( بز ، طس ) عن أَي هُريرةَ مِنْتُ .

تَوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فُكَّ يَوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فُكَّ يَوْتُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فُكَّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً زِيدَ غِلاً إِلَى غِلَّهِ ) . (طس) عن بُريدَةَ سَسَنَا.

٣٤٣٠/٣٢٤٥٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ كَالِيَّةِ فَا لِيَعْدُ لِهَذِهِ لَا يَغْزُو مِنْهُمْ غَازٍ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِياً بِسِلْكِ أَوْ عَابِرَةٍ أَوْ مَا يُعِدُّ لِهَذِهِ

مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ يَخْلُفُهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ إِلَّا أَصَابَهُمْ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (طس) عن واثلة بن الْأَسقع يَشَدَ .

وَيْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيَّامٍ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، قِيلَ : هِى أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَيَّامٍ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، قِيلَ : هِى أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِى عَبْدُ اللهِ ؟ قَالَ : هِى أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : هِى أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا عَفِيرٌ يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فِى التّرَابِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يُوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يُوْمٍ عَرَفَةً ، يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِأَهْلِ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يُوْمٍ عَرَفَةً ، يَنْزِلُ الله أَلْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِأَهْلِ السَّمَاءِ اللّهُ مِنْ يُوْمٍ عَرَفَةً عَبْراً اللهُ عَبادِى شُعْتًا غَبْراً اللّهُ إِلَى عِبَادِى شُعْتًا غَبْراً اللهُ مِنْ عَلَى السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْتًا غَبْراً فَلْ مَا السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْتًا غَبْراً فَشَلُ مَا السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْتًا غَبْراً فَشَلُ مَا السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْتًا عَبْراً عَبْراً عَلَى السَّمَاءِ ، فَلَمْ عَرَفَةً ، يَرُوا مَعْتَى ، وَلَمْ يَرُوا رَحْمَتَى ، وَلَمْ يَرُوا مَنْ النّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً ) . عَذَالِي ، فَلَمْ أَرَ يُومًا أَكْشُر عَتِيقًا مِنَ النّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً ) .

تَلْهُ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْدِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ). (طك) عن ابن عمر يَشْتَهَ.

٣٤٣٣/٣٢٤٥٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا مِنْ بُقْعَة يُذْكَرُ اللهُ عَلَيْهَا بِصَلَاةٍ أَوْ بِذِكْرٍ إِلَّا اسْتَبْشَرَتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَاهُ إِلَى سَبْعِ عَلَيْهَا بِصَلَاةٍ أَوْ بِذِكْرٍ إِلَّا اسْتَبْشَرَتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَاهُ إِلَى سَبْعِ مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ أَرْضِينَ ، وَفَخَرَتْ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ

بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا تَزَخْرَفَتْ لَهُ الْأَرْضُ ) . (ع) عن أَنسْ مَصْتَ .

٣٤٣٢٤٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيْلِيُّهُ : ﴿ مَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ

بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعَ اللهِ عَزَّ

رُحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سلمَةَ مُسَسَّد

٣٤٣٥/٣٢٤٦٠ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيَّةِ : ( مَا مِنْ أَحَد مِنْ وَلَدِ آَدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأً أَوْ هَمَّ! لَيْسَ يَحْيِيٰ بْنُ زَكَرِيَّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا مَا مُنْ ذَكَرِيَّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا مَا مُنَ مُنْ ذَكَرِيًّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا مَا مُنْ ذَكَرِيًّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا مَا مُنْ ذَكُرِيًّا ، لَمَ مَا مُنْ ذَكُرِيًّا ، لَمُ مَا مُنْ ذَكُرِيًّا ، لَمُ مَنْ وَلَدِ

وَلَمْ يَعْمَلْهَا). (ع، بز، طك) عن ابن عَبَّاس سَعَتَ أَ ٣٤٣٦/٣٢٤٦١ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ ذَنْب إِلَّا وَأَنَا

النبى الله ٢٤٣٦/٣٢٤٦١ - قال النبى الله : ( مَا مِن دَنْبِ إِلاَ وَانَا عُرِفُ تُوكَا ) . أَغْرِفُ تُوكَا يَوْبَتُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَتْرُكَهُ ثُمَّ لاَ تَعُودَ) . ( طَكُ ) عن عوف بن مالك المشتر .

٣٤٣٧/٣٢٤٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ رَاعِ يَسْتَرْعِي رَاعِ يَسْتَرْعِي رَاعِ يَسْتَرْعِي رَعِيَّةً إِلَّا سُئِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَقَامَ فِيهَا أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مِنْتَ .

٣٤٣٨/٣٢٤٦٣ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ رَاكِب يَخْلُو فِي سَخْلُو بِشِعْرِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكُ ، وَلَا يَخْلُو بِشِعْرِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكُ ، وَلَا يَخْلُو بِشِعْرِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانُ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر مست.

عَلَيْ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَسْتَيْقِظُ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَسْتَيْقِظُ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا مِنَ اللَّهُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا مَنَ اللَّيْلِ إِلَّا مَنَ اللَّيْلِ إِلَّا مَنْ اللَّهُ مَا ) . ( طك ) عن أي مَالك الْأَشْعرى مَنْ اللَّهُ مَا ) . ( طك ) عن أي مَالك الْأَشْعرى مَنْ اللهُ مَا ) .

عَلَيَّ مِائَةً إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ) . (طك ) عن ابن عمر مَسْتَ .

٣٤٤١/٣٢٤٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ رَجُل يَضْرِبُ عَنْ مَا مِنْ رَجُل يَضْرِبُ عَنْ عَمَار بن ياسر مَسْعَة . ( بز ) عن عمار بن ياسر مَسْعَة .

تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا تُوَّجَ أَبُوهُ بِتَاجٍ فِي الْجَنَّةِ يَعْرِفُ بِهِ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا تُوَّجَ أَبُوهُ بِتَاجٍ فِي الْجَنَّةِ يَعْرِفُ بِهِ أَمْلُ الْجَنَّةِ بِتَعْلِيمٍ وَلَدِهِ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا ). (طس) عن أبي أَمْلُ الْجَنَّةِ بِتَعْلِيمٍ وَلَدِهِ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا ). (طس) عن أبي هريرة نَسْتُ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيْمٍ).

إِذَا أَصْبَحَ ; اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِلُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ مِنْ ذَنْبِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي نَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فَنْبِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي لَنْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَصَابَ فِي لَيْكَ ) . (طس ) عن أنس بن مالك سَعْتَ، وفيه في الله عُدلِين في الوليد مُدلِين في الوليد مُدلِين ) .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا صَالَةُ عَلَيْنِ تَحَابًا فِي اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ اللهِ اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تَلْبُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبُ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ ، وَيُظْلِمُ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ ، وَيُظْلِمُ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ ، وَيُظْلِمُ إِذَا انْجَلَتْ ) . ( طس ) عن عَلِيٍّ مَنْتُ .

عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ النَّيَّ عَلَيْ : ( مَا مَسَخَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ عَقِبٌ وَلَا نَسْلُ ) . ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ الشنان .

تَنْشَأُ فِي ٣٤٤٨/٣٢٤٧٣ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ شَابٌ يَنْشَأُ فِي الْعِبَادَةِ حَتَّى يُدْرِكَهُ المُوْتُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ صِدِّيقاً). ( طس ، طك ) بنحوه عن أبي أمامة مَنْ الشَّهُ .

٣٤٤٩/٣٢٤٧٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الْعَوَافِي إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ أَجْراً ) . ( طك ) عن السَّائب بن سويد مَشَّد .

٣٤٥٠/٣٢٤٧٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْتُ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِل

وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : سُبْحَانَ اللَّكِ الْقُلُّوسِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ خَلَفاً ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَ نُعْفِقاً فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَ نُعْفِقاً فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمٌ ، وَيَابَاغِيَ الشَّرَّ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : يَا بَاغِي الْخَيْرِ هَلُمٌ ، وَيَابَاغِي الشَّرَّ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : وَيْلُ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ) . ( بن ) عن أبي سعيدِ مَنْ الرِّجَالِ ) . ( بن ) عن أبي سعيدِ مَنْ الرِّجَالِ ) . ( بن ) عن أبي سعيدِ مَنْ الرَّجَالِ ) . ( بن ) عن أبي سعيدِ مَنْ المَنْ المَنْ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

٣٤٥٣/٣٢٤٧٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ عَبْد أَوْ أَمَـة يَحْلِفُ عِنْدَ هُذَا الْمُنْبَرِ عَلَى يَمِين آثِمَة وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ) . ( حم ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَنْتُ .

٣٤٥٤/٣٢٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ

(١) نجنْدَ تَوْهَا ورِسْلِهِا: النَّجنْدَةُ : الشِّدَّةُ ، والرِّسْلُ : الهينةُ والتَّأْنِي. (نهاية: ٢/٢٢٢)

عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَصَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ فَ عَلَيْهِ فَتَبَرَّمَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس المستعد .

٣٤٥٥/٣٢٤٨٠ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ عَبْد يَمْرَضُ مَرَضاً إِلَّا أَمَرَ اللهُ حَافِظَيْهِ أَنَّ مَا عَمِلَ مِنْ سَيِّعَة فَلَا يَكُتُبهَا ، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّعَة فَلَا يَكُتُبهَا ، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّعَة فَلَا يَكُتُبهَا كُهُ مِنَ عَمِلَ مِنْ حَسَنَات ، وَأَنْ يَكُتُب لَهُ مِنَ عَمِلَ مِنْ حَسَنَات ، وَأَنْ يَكْتُب لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِح كُلُّ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَدِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ ) . الْعَمَلِ الصَّالِح كُلُّ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَدِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ ) . (بز) عن أبي هُريرة بيدة المَّهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

٣٤٥٦/٣٢٤٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ عَبْدِ يُصْرَعُ صَرْعَةً مِنْ مَرُض إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنْهَا طَاهِراً ) . ( طك ) عن أبي أَمَامَهَ مَنْهَا طَاهِراً ) . ( طك ) عن أبي أُمَامَهَ مَنْهَا طَاهِراً ) . ( طك ) عن أبي

تَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْماً إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ ، فَالَّذِي لَا يَسْتَيْقِظُ يَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْماً إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ ، فَالَّذِي لَا يَسْتَيْقِظُ دُونَ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصْدُقُ ، وَالَّذِي يَسْتَيْقِظُ دُونَ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَكْذِبُ ) . (طس ) عن عَلَي مَسْتَد . الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَكْذِبُ ) . (طس ) عن عَلَي مَسْتَد .

٣٤٥٩/٣٢٤٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا مِنْ عَبْد يُصْبِحُ

صَائِماً إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَسَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَوَارٰى بِالْحِجَابِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً لَهُ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَوَارٰى بِالْحِجَابِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً وَنَ أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطُوَّعاً أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ نُوراً وَقَالَتْ أَزْواجُهُ مِنَ أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطُوَّعاً أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ نُوراً وَقَالَتْ أَزُواجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُوئِيتِهِ ، فَإِنْ الْحُورِ الْعِينِ : اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُوئِيتِهِ ، فَإِنْ هُو مَلَّلُ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَر يَلْقَاهُ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَهَا إِلَى أَنْ تَوَارِى فَالْحِجَابِ ) . ( طسص ) عن عائشة نشئن .

صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَذْكُرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا كَانَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَذْكُرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا كَانَ كَانَ وَلَكَ حِجَاباً لَهُ مِنَ النَّارِ). (طصس) عن الْحسن بن عَلي مَصَد.

تَوَضَّأُ عَبْد يَتُوضَّأُ فَيُخْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللهُ عَلَى ذَقْنِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللهُ عَلَى ذَقْنِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وِجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللهُ عَلَى ذَقْنِهِ وَتُمَّى يَغْسِلُ وِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللهُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ يَعْسِلُ وَجُلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَا عَلَى عَلْمَ مَنْ قَيْطُ لَهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَلهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَا اللهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَاللهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَا لَهُ عَلَى مَرْفَقَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ قَيْطُ لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَنْ قَيْطُ لَلْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَ

إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . (طك) عن تعلبة بن عباد عن أبيهِ ) .

قَ مَجْلِس فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ فَى مَجْلِس فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى ذَٰلِكَ اللَّجُلِس ِ). أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى ذَٰلِكَ اللَّهُ لِس ِ). (حم، طك) عن عبد الله بن جعفر سَسَتَ بَلَاغاً).

وَلَهُ عَمْلُهُ وَلَهُ عَمْلُهُ وَبَابُ يَخْرُجُ مِنْهُ عَمْلُهُ وَكَلَامُهُ وَلَهُ وَكَلَامُهُ وَكَلَامُ وَكَلَامُهُ وَكَلَامُ وَكَامُ وَكَالِحُ وَكَا عَمَلُ صَالِحٌ فَتَفْقَدُهُمُ وَلَا عَمَلُ وَمُ وَلَا عَمَلُ وَمَالِحُ وَكُو فَتَفْقَدُهُمُ وَلَا عَمَلُ وَالْ عَمَلُ وَكُومُ وَلَا عَمَلُ وَكُومُ وَلَا عَمَلُ وَكُومُ وَلَا عَمَلُ وَكُومُ وَلَا عَمَلُ وَالْ عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُومُ وَاللَّهُ وَا عَمَلُوهُ وَاللّهُ وَلَا عَمْلُومُ وَالْمُ وَالِمُ وَلَا عَمَلُومُ وَا عَلَامُ وَالْمُ وَا

٣٤٦٥/٣٢٤٩٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ) . ( طس ) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَ .

٣٤٦٦/٣٢٤٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْد يَقُولُ وَعُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لِللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ

بِهَا عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحٰى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات، وَإِلَّا كُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ مُحَرَّرِينَ، وَإِلَّا كَانَ فِي جُنَّةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، عَشْرِ رِقَابٍ مُحَرَّرِينَ، وَإِلَّا كَانَ فِي جُنَّةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِذَا قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَذَا حَتَّى يُصْبِحَ ). (حم، طك) وَإِذَا قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَذَا حَتَّى يُصْبِحَ ). (حم، طك) نحوه عن أبي أيُّوبَ مَنْتَ .

تَقُولُ حِينَ يُصْبِ حَ وَحِينَ يُمْسِى - ثَلَاثَ مَرَّات - : رَضِيتُ عَلَيْ نَهُولُ حِينَ يُصْبِي - ثَلَاثَ مَرَّات - : رَضِيتُ بِللهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ عَلِيْ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم ) عن رجُل صَحَابِيًّ، (طك) عن أَبِي سَلَامِ خادِمِ النَّبِيِّ عَلِيْ ).

تَالَىٰ عَبْدُ مُسْلِمٍ أَتَى اللهِ إِلَّا نَادَاهُ مُنَادَ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَّابَتْ أَتَى أَخَاهُ لِيَزُورَهُ فِي اللهِ إِلَّا نَادَاهُ مُنَادَ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَّابَتْ لَكَاهُ لِيَزُورَهُ فِي اللهِ إِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ لَكَ الْجَنَّةُ ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ لَكَ الْجَنَّةُ ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ قِرَاهُ ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ ). (بز ، ع) عن أنس سَتَه.

عَلَمْ عَنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا لَانَّبِي عَلِيْ : ( مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَلْأَوُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادًاهُمْ مُنَادٍ يَذُكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادًاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ، فَقَدْ بَدَّلْتُ سَيِّمَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ). (حم ، ع ، بز ، طس ) عن أنس منت .

٣٤٧٠/٣٢٤٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا

#### رے معب لائر جملی لاہنج آری لیسکنٹ لائٹرز کالفزد کی ہے

مَجْلِساً لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ ذَٰلِكَ اللَّجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً). (طك) عن أي أمامة يست .

وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ النَّي فَي السَّمَاءِ، وَسِلْسِلَةٌ إِلَى الأَرْضِ، فَإِذَا تَجَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا تَجَبَّرَ وَخَلَّ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا تَجَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ عِزَّ وَجَلَّ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا تَجَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي الأَرْضِ). (بز) عن ابن عبّاس الشَّنَ وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي الأَرْضِ). (بز) عن ابن عبّاس الشَّنَ وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ النَّتِي فِي الأَرْضِ). (بز) عن ابن عبّاس الشَّنَ فَي اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتِ ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّمَاتِ ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّمَاتِ ، شَوْكَةً إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتِ ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّمَاتِ ،

مَوْ دَهِ بِيْدَ حَمْبُ اللَّهُ دَهُ بِهِ عَشَرَ كُلُمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهَا عَ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَات ) . (طسص ) عن عائشةَ مَشَوَ دَرَجَات ) .

تَمُوتُ عَلَيْهُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنِ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللهُ: فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنِ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللهُ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ). قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ). (حم) عَن أَبِي هُريرةَ مِنْتَ .

تَخْضُرُهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ مَكْتُوبَةً فَيَقُومُ فَيتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلَّى فَيُحْسِنُ الوَضُوءَ، وَيُصَلَّى فَيُحْسِنُ الوَضُوءَ، وَيُصَلَّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللَّهِ كَانَتَ الصَّلَاةِ اللّهِ كَانَتَ الصَّلَاةِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللَّهِ كَانَتَ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ ) . (حم، ع، طك) عن أبي أمامة من الشَّف .

تَوَضَّأُ عَلَيْ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْن ِثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ). (ه، بز) عن أبي بكر مَسْتَ.

تَوَضَّأُ عَلَيْ اللهِ مَا مِنْ مُسْلِم يَتُوضًا فَيَحْسِنُ اللهِ يُصَلِّم يَتُوضًا فَي عَنْهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ اللهِ يُصَلَّم يَمْشِي إِلَى بَيْتَ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يُصَلَّى فِيهِ فَيهِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ ، وَمُحِيَ عَنْهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ ، وَمُحِي عَنْهُ فِيهِ مَنْهُ مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ ، وَيُرْفَعُ بِالْأُخْرِي دَرَجَةً ) . (ع) عن أبي هريرة سَتَد. بِالْأُخْرِي مَرَجَةً ) . (ع) عن أبي هريرة سَتَد. بِالْأُخْرِي مَرَجَةً ) . (ع) عن أبي هريرة يَتَطَهَّرُ يَتَعَلَّمُ رَاجَةً ) . (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ عَلَيْهِ : (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ

وَيَلْبُسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَيَتَطَيَّبُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُمْ الْمِيبُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُمْ ، طِيبُ - وَوَلَّى قَائِماً يَأْتِي المَسْجِدَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى مَا احْتَسَبَ الْمُعْبِلُ وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ) . () . (ه، طك) عن سلمان مُنْتَ . المَقْبِلُ وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ) . () . (ه، طك) عن سلمان مُنْتَ .

٣٤٧٨/٣٢٥٠٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَا مِنْ مُسْلِم يَشْهَدُ عَسَلَمَ عَلَيْم يَشْهَدُ جَنَازَةَ امْرِئ مُسْلِم إِلَّا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ). (ع) عن أنس مَنْكُ أُحُدٍ .

٣٤٧٩/٣٢٥٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ مُسْلِمِ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا بَعَثَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِي ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى النَّهَارِ كَانَ حَتَّى

يُصْبِ عَمْ ) . ( ه ، حم ، بز ) عن عبد الله بن سمنة بن بشار سَعْتَ ، بن بشار سَعْتَ ، بن بشار سَعْتَ ، باختصار ) .

بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فِيهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيهُ إِيَّاهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْعُو بِنِشَيْءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فِيهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيهُ إِيَّاهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ لَحَدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مَأْتُماً ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ لَحَدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مَأْتُماً ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَةً ) . (حم ، ع) عن أبي هُريرة سَتَ ، وفيهِ لَيث بن سليم مُدَلِّس ) . وبقية رجالِه ثقات .

بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِنْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِحْدَى بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِنْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِحْدَى بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِنْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدُّرُهُ ، قَالَ : وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، قَالُوا : إِذَنْ نَكُثِرُ ، قَالَ : وَاللَّهُ أَكْثَرُ ) . (حم ، ع ) بنحوه ، (طس ، بز) عن أبي سعيد الشخر.

٣٤٨٢/٣٢٥٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ مُسْلِمِ يَنْصِبُ وَجُهَهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةً إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

تُهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَاد لَمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَاد لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَهُ ! وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ) . ( ه ، حم ، طك ) عن أُمِّ سلم منتها .

تَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْناً لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ، قَالُوا : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، وَإِنْ كَانَا وَاحِداً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُوا : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) . (حم ، ع ) عن ابن عبَّاس عبَّاس يَنْ عَنْ ابن عبَّاس يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٤٨٥/٣٢٥١٠ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَداً ) . ( حم ) عن أَي ذَرًّ بِسُتِ .

توتُ عَوْتُ عَوْتُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلَ أَرْحُمَتِهِ ، قَالُوا: لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلَادِ إِلّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلَ أَرْحُمَتِهِ ، قَالُوا: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ) . (حم ، وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ ، قَالُوا: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ) . (حم ، طك ، ع ) عن الْحارث بن قيس مِنْ الله .

٣٤٨٧/٣٢٥١٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ وَلَوْ يُولَدُ النَّبِيُّ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي تَشْبِيكِ رَأْسِهِ خَمْسَ آيَاتٍ مِنْ فَاتِحَـةِ الْكِتَابِ ) . ( طس ) عن ابن عمرو المشتر .

٣٤٨٨/٣٢٥١٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنَ النَّاسِ نَفْسُ يَقْضِيهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ تُحِبُّ أَنْ تَعُودَ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ). (حم) عن أبي عميرة ميدة

تَكْمُرُجَ مِنْ صُلْبِ رَجُلِ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ \_ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ أَبِي \_ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ صُلْبِ رَجُلِ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ \_ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ أَبِي \_ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِ رَجُلِ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ \_ إِنْ شَاءَ أَوْ أَإِنْ أَبِي \_ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا \_ قَالَهُ لَا تَفَعَلُوا \_ قَالَهُ لَا تَفَعَلُوا \_ قَالَهُ لَا تَفْعَلُوا \_ قَالَهُ لَا عَلَى وَاثَلَةً مَا مِنْ وَاثَلَةً مَا مُنْ لَا تَفْعَلُوا . ) .

وَهِيَ مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيمُ الدُّنْيَا وَهِيَ مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيمُ الدُّنْيَا وَهِيَ مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ يَرَدَّ فَيُقْتَلَ مَرَّةً وَمَا فِيهَا إِلَّا الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُرَدَّ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَنْ يُرِدَدُ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَنْ يُرِدِبُ أَنْ يُرَدّ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَنْ يُرَدّ فَيُقْتَلَ مَرَّةً اللهِ لَهُ ) . ( طك ) عن عبادة بن الصّامت من عبادة بن

٣٤٩١/٣٢٥١٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ وَرَقَةً مِنْ وَرَقَةً مِنْ وَرَقَةً مِنْ وَرَقِ الْهِنْدِبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ ) . ( ه ، طك) عن بشر بن عمرو بن سعيد الْخثعمي عَلَيْتَ .

٣٤٩٢/٣٢٥١٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا مِنَ الذِّحْرِ أَفْضَلَ مِنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا مِنْ دُعَاءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ تَلَى مِنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ ) . ( طك ) عن ابن عمرو مست .

ت ٣٤٩٣/٣٢٥١٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَـد النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَـد إلَّا أَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْلُو (١)عَلَيْهِ كَمَا يَجْلُو أَحَدُكُمْ بِالْقَمَرِ لَيْلَةً

(١) الجلاء: أي ظهر وبان . (ماية: ١/٢٩١)

الْبَكْرِ فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي، ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي، ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي، ابْنَ آدَمَ! مَا خَرَّكَ بِي، ابْنَ آدَمَ! مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ، ابْنَ آدَمَ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ، ابْنَ آدَمَ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ وَيَمَا عَلِمْتَ ؟ ابْنَ آدَمَ! مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ ). (طك) عَلِمْتَ ؟ ابْنَ آدَمَ! ابْنَ مَسْعُود بِسَفِيمَا عَلِمْتَ ؟ ). (طك) موقوفاً عن عبد الله بن حكيم بسَفِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَفِي يَقُولُ وَرَوْى بَعْضَهُ فِي الْأُوسَطِ مَرْفُوعاً: عَبْدِي! مَا غَرَّ بِكَ ؟ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ).

٣٤٩٤/٣٢٥١٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَا نُخَامَتُكَ مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ الَّذِي فِي رَكُوتِكَ إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ). (طك) عن عمَّار شَعَة. الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ). (طك) عن عمَّار شَعَة. الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ ). (طك) عن عمَّار شَعَة.

مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرٍ ) . ( ه ، ع ) عن عالَشَمْ مَا سَعَد .

عَنْ مَالَ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدُ يَدَهُ بِصَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ مِنْ مَالَ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدُ يَدَهُ بِصَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ مِنْ مَالَ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدُ يَدَهُ بِصَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابَ مَسْأَلَة لَهُ عَنْهَا غِنَى أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابَ مَسْأَلَة لَهُ عَنْهَا غِنَى إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . ( ه ، طك ) عن ابن عبّاس نَسَت . أَلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . ( ه ، طك ) عن ابن عبّاس نَسَت صَدَقَة أَلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَة أَلًا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ مِنْ مَالَ ، وَلَا مَدَّ عَبْدُ يَدَهُ فِي صَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَل

أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةً لَهُ عَنْهَا غِنَي اللهِ عَنْهَا غِنَي اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مِسْتَد .

عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَة إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا، فَاعْفُ وا صَدَقَة ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَة إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا، فَاعْفُ وا يُعِزَّكُم اللهُ تَعَالَى ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَة إِلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . (طسص ) هن أمّ سلَمَة المُسَتَد .

تَلَامُرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ). (ه، حم) عن رَجُل حَجَّ مَعَ ذِى قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُوناً بِهِ ، فَرَآهُ النَّيُّ عَلَيْ فَذَكَرَهُ ).

قَدْ خَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ ضَالَّتَى وَوَلَدِى لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللهِ مَقْرُوناً فَذَ خَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللهُ عَلَيْ ضَالَّتَى وَوَلَدِى لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللهِ مَقْرُوناً فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْحَبْلَ وَقَطَعَهُ وَقَالَ لَهُمَا حُجَّا ، فَإِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ) فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْحَبْلَ وَقَطَعَهُ وَقَالَ لَهُمَا حُجَّا ، فَإِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ) (طك ) عن مِنْ مِنْ الشَّيْ أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ثُمَّ لَقِيلَةً هُوَ وَالْفِئَهُ مَقْرُونَيْنَ بِالْحَبْلِ فَذَكَرَهُ ).

تَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ أَثْنَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا ظُمْلُ فَرْجَهُ وَمَقْعَدَتَهُ ، فَقَالَ عَلَيْ : هُوَ هٰذَا ) . (ه، طك) عن ابن عبّاس سَتَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا » ذَكَرَهُ ، وإسنادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ ابن إسحاق مُدَلِّس ) .

٣٥٠٢/٣٢٥٢٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا هٰذَا الْخِفَابُ ؟ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلُوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا بِنَوَاةٍ فَرَآهُ اللّهُ عَبْدَ الرّحْمٰنِ بِنَ عَوْفٍ مِنْ مَوْدِ مَنْ بِالصّفْرَةِ فَرَآهُ النّبي عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

قَالُوا : هَٰذَا الْيَوْمُ الَّذِى نَجَّا اللهُ بِهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَرْقِ ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَق ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَق ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَق ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَق مِلْمَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَيْ : أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَبِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَسَتَ الْيَوْمِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَسَتَ قَالُ : مَرَّ عَلَيْهِ بِأَنَاسِ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَهُ ) .

قِيلَ: جَنَازَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ: عَلَيْهِ وَجَبَتْ - ثَلَاثًا - ، ثُمَّ مَرَّتْ أُخْرَى فَقَالَ: مَا هٰذِهِ ؟ قِيلَ: جَنَازَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، كَانَ يَبْغُضُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ: وَجَبَتْ - ثَلَاثًا - ) . (بز) عن أنس مَنْتُ .

٣٥٠٥/٣٢٥٣٠ \_ قال النَّبيُّ عِلَيْة : ( مَا هُوَ بِمُؤْمِن ٍ مَنْ لَمْ

يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) . (ع) عن أنس مَشَد، وفيه ابن إسحاق مُدَلِّسٌ ) .

ا ٣٥٠٦/٣٢٥٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا وَرَّثَ وَالِدُ وَلَداً

خَيْراً مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ). (طس ) عن ابن عمر سَنَعَتَ .

٣٥٠٧/٣٢٥٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَا هَلَكَ قَوْمُ لُوطَ إِلَّا فِي الْأَذَانِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي الْأَذَانِ \_ يَعني أَذَانَ الْفَجْرِ \_

وَهُوَ وَقْتُ الاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ). (طك) عن ابن عمر مستعمر الشعب .

عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عُلَامٌ إِلَّا أَصْبَحَ فِيهِمْ عِزُّ لَمْ يَكُنْ ) . (طك) عن ابن عمر مست. .

٣٥٠٩/٣٢٥٣٤ \_ قال النَّيُّ عَلِيةٍ : ( مَا يَأْتِي عَلَى هَــذَا

الْقَبْرِ مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَهُوَ يُنَادِى بِصَوْتَ ذَلِقِ طَلْقِ، يَا أَبْنَ آدَمَ! كَيْفَ نَسِيتَنَى ؟ أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ،

وَبَيْتُ اللَّهُ وِهِ ، وَبَيْتُ الضِّيقِ إِلَّا مَنْ وَسَّعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ ثُمَّ قَالَ

عَلَيْهِ : الْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الْنَّارِ ) . (طس) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنْ أَنِي قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّارِ ) . (طس) إلى قَبْر مِنها فذكرَهُ ) .

٣٥١٠/٣٢٥٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدُكِ الْ يُقَلِّدُكِ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَكَانَهَا شُعَيْرَاتٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتْ : فَنَزَعْتُهَا ) .

(حم، طك) عن أُمِّ سلَمَةَ سَعَد قَالَتْ: لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شُعَيْرَاتٌ مِنْ ذَهَب، قَالَتْ: فَرَآهَا عَلَيْقَ فَأَعْرَضَ عَنى وذكرَهُ، شُعَيْرَاتٌ مِنْ ذَهَب، قَالَتْ: فَرَآهَا عَلَيْقَ فَأَعْرَضَ عَنى وذكرَهُ، وفيه ليث بن سليم مدلِّسُ ثِقَةٌ، وبقيَّةُ رجالِه رجالُ الصَّحيح).

؟ ﴿ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ أَمَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ أَمَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُ كَذَٰلِكَ ) . (حم ، ع ) عن عمر بن أنس منته .

٣٥١٢/٣٢٥٣٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ( مَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ ). (ع) عن أَنس سَتَ قَالَ : اسْتُشْهِدَ رَجُلُّ مِنَّا يَوْمَ أُحُد ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَحْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوع ، فَمَسَحَت أُمَّهُ التَّرَابَ عَنْ وَجُهِدهِ وَقَالَتْ : هَنِيئًا لَكَ يَا بُنِيَّ الْجَنَّةَ فَذَكَرَهُ ).

٣٥١٣/٣٢٥٣٨ - قال النَّبِيُّ عِلِيَة : ( مَا يَضُرُّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ) . ( حم ، بز ) بَيْنَ أَبَوَيْهَا ) . ( حم ، بز ) عن عائشة مَا مُنْ أَبُويْهَا . ( حم ، بز )

٣٥١٥/٣٢٥٤٠ ـ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( مَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ لَهُ خَشَباً فِي جِدَارِهِ ) . ( طك ) عن شريح الكعبي مَنْفَعْ .

أَحَدُّ خَيْراً مِنْ يَحْيِي بْن زَكْرِيّا عَلَىٰ ، وَيَلْ : ( مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ خَيْراً مِنْ يَحْيِي بْن زَكْرِيّا عَلَىٰ ، وَيلَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَسْتَمِعُوا إِلَى اللّهِ كَيْفَ نَعَتَهُ فِي الْقُرْآنِ : يَا يَحْيي خُذِ الْكِتَابِ لِلّهُ وَسَيّاهُ الْحُكْمُ صَبِيّاً . . إِلَى قَوْلِهِ : حَيّاً ، مُصَدِّقاً بِكَلِمَة مِنَ اللّهِ وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصّالِحِينَ ، لَمْ يَعْمَلْ سَيّعَةً وَلَمْ يَهُمّ ) . (بز ، طك ) عن ابن عبّاس مَا اللّه عبّاس مَا اللّه عبّاس مَا الله عبّاله عبّاس مَا الله عبّاس مَا الله عبّاس مَا الله عبّاله عبيّاله عبيّاله عبّاله عبيّاله عبّاله عبيّاله عبّاله عبيّاله عبيّاله

(المِيم مَع آلتَاءِ)

٣٥١٧/٣٢٥٤٢ - قال النّبي ﷺ : ( مَتَىٰ أَلْقَلَى إِخْوَانِي ؟ قَالُ النّبيّ ﷺ : ( مَتَىٰ أَلْقَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ قَالُ : بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) . ( حم ، طس ) عن أنس مِنْتُونَ .

٣٥١٨/٣٢٥٤٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَا الْكُوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ اللَّهِ عَنْزِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا يَكُوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ إِلَّا كَنَطْحَةِ عَنْزِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا اللَّهُ .

٣٥١٩/٣٢٥٤٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مُتْ فَقِيراً وَلَا تَمُتْ غَنِيًّا ، مَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأْ ، وَمَا مَسَكْتَ فَلَا تَمْنَعْ ، هُوَذَاكَ أَوِ النَّارُ). (طك) عن بلال مُسَتَد .

٣٥٢٠/٣٢٥٤٥ \_ قال النّبيُّ عَلَيْةِ : ( مُتْعَةُ النّسَاءِ حَرَامُ وَ النّسَاءِ حَرَامُ النّسَاءِ حَرَامُ وَ النّسَاءِ حَرَامُ وَ النّسَاءِ عَن الْحارث بن عَالَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ \_ ثَلَاثًا \_ ) . ( طك ) عن الْحارث بن عزبــة منسَد .

# (المِيم مَع ٱلثَّاءِ)

تَعْرَفُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ عَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَظَّارِ ، إِنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ عُطْرِهِ يَعْبَقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ الْفَرَّانِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَعْبَقْ بِكَ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ الْفَرَّانِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَعْبَقْ بِكَ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ الْفَرَّانِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَعْبَقْ بِكَ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ الْفَرَّانِ إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَعْبَقْ بِكَ مِنْ دُخَانِهِ ) . ( طك ) عن أبي مُوسَى مَنْ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَعَمَلِهِ كَرَجُلِ لَهُ ثَلَاثَةُ إِخْوَة ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَصْدَحَاب ، فَقَال النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِن وَأَهْلِهِ وَعَمَلِهِ كَرَجُل لَهُ ثَلَاثَةُ إِخْوَة ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَصْدَحَاب ، فَقَال الْمَعْنُ مَنْك وَلَسْتَ مِنْك وَلَسْتَ مِنْك وَلَسْتَ مِنْك وَلَسْتَ مِنْك وَلَسْتَ مِنْك وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا مَعَكَ حَيَّا وَمَيْتاً ) . (بز) عن أبي هُريرة مَسَد . وقَالَ الْآخَرُ : أَنَا مَعَكَ حَيَّا وَمَيْتاً ) . (بز) عن أبي هُريرة مَسَد . وقَالَ الْآخَرُ : أَنَا مَعَكَ حَيَّا وَمَيْتاً ) . (بز) عن أبي هُريرة مَسَد لُ

النَّخْلَةِ ، مَا أَتَاكَ مِنْهَا نَفَعَكَ ) . ( بن ) عن ابن عمرَ سَسَتَ .

٣٥٢٤/٣٢٥٤٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَثَلُ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الْمَجَاهِدِ أَنْ صَلَاةٍ سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ عَنْ صِيامٍ وَلَا عَنْ صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ ) . (بز) عن أُبَيِّ بن هند المصَدَقَةٍ ) . (بز) عن أُبَيِّ بن هند المصَدَقة .

٠ ٣٥٢٥/٣٢٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( مَثَلُ الْمؤمِنِ إِذَا بَرَأَ

وَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَثَلِ الْبَرَدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا ). (بز، طس) عن أنس سَنِين .

وَنَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبَّ لَهَا إِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ، وَهُوَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبَّ لَهَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ، وَهُوَ فِنَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبُّ لَهَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ) . في الصَّحيح ، خَلَا قَوْلِهِ : حَتَّى يَهُبُّ لَهَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ) . (بز) عن أبي هُريرة مَا المَّد، وفيه محمَّد بن إسحاق مُدلِّس ) .

عَنْ مَثَلُ أُمَّى مَثَلُ نَهْ وَ عَنْ مَثَلُ أَمَّى مَثَلُ أَمَّى مَثَلُ نَهْ وَ عَنْ مَثَلُ نَهْ وَ عَنْ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ مِنْ دَرَنِهِ ؟ يَغْتَسَلُ مِنْ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَيَنَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَنِهِ ؟ يَغُسِلُ مِنْ مَسَّلُ بَهَا لَكُنْهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة نَظَرَتُ بِهَا عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة نَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْ وَنُعْسِلُ وَجْهَهُ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة يَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْ وَأَسْتُ بِهَا أَذُنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْ وَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة سَمِعَتْ بِهَا أَذُنَاهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْ وَنَعْنَاثُ مُ كُلُّ خَطِيعَة مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثَلُ الصَّلُواتِ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثَلُ الصَّلُواتِ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثَلُ الصَّلُواتِ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثَلُ الصَّلُواتِ فَتَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيعَة مَشَتْ بِهَا قَدَمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثَلُ الصَّلُواتِ وَالْ النَّيْ يَعْفِلُ : ( مَثَلُ الصَّلُواتِ وَالَ النَّيْ يَعْفِلُ الْعَلَوْ الْعَدَاوَاتِ وَالْمَاهُ ) . (ع) عن أنس مَثُلُ الصَّلُواتِ وَالْمَلُواتِ وَالْمَاهُ النَّيْ يُعْفِلُ الْمَالُواتِ وَالْمَاهُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّ : ( مَثَلُ الصَّلُواتِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالُ النَّهُ الْمُعْتُ الْمُعَالُ النَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُلُولُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُنْ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُلُ الْمُعْتُ الْمُعُولُ الْمُعْتُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتُ الْمُعْلُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْلُولُ الْمُعْتُ الْمُعْلُولُ الْمُعْ

الْخُمْسِ كَمْشَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ جَارٍ أَوْ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْ دَرَنٍ ؟ ) . (ع، مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ دَرَنٍ ؟ ) . (ع، بز) عن أنس مِنْه .

٣٥٢٩/٣٢٥٥٤ \_ قال النَّبيُّ عِيدٍ : ( مَثَلُ الصَّلُوات

الْخَمْسِ كَنَهْرِ غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ فِيهِ خَمْسَ مَرَّاتِ ، فَمَا يَبْقَيَنَّ مِنْ دَرَنِهِ ؟ ) . ( بز ) عن أنس مَسَّد .

و ٣٥٣٠/٣٢٥٥ \_ قالَ النَّبيُّ عَلَيْتُ : (مَثَلُ الصَّلُوات الْخَمْس

كَمَثَلُ نَهْرٍ عَذْبِ يَجْرِى عِنْدَ بَابٍ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ

خَمْسَ مَرَّاتً ، فَمَا ذَا يَبْقَلَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّرَنِ ). (طك) عَن أَيي أُمامة مَاهِ مَنْ اللَّرَنِ

حَائِط لَهُ بَابُ ، فَمَا حَوْلَ الْنَابِ سُهُولَةٌ ، وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعْرُ أَتَاهُ مِنْ أَتَاهُ مِنْ أَتَاهُ مِنْ أَتَاهُ مِنْ أَتَاهُ مِنْ أَتَاهُ مِنْ قَبَل بَابِهِ أَصَابَهُ كُلَّهُ وَسَلِم ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قَبَل حَائِطِهِ وَقَعَ فِي الْوَعْرَةِ وَالْوَعْتِ ، حَتَّى إِذَا انْتَهٰى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ قَبَل حَائِطِهِ وَقَعَ فِي الْوَعْرَةِ وَالْوَعْتِ ، حَتَّى إِذَا انْتَهٰى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَا الرَّزْقُ النَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ ) . (طس) عن ابن مسعُود سَعَت.

٣٥٣٢/٣٢٥٥٧ ـ قال النَّبِيُّ عَيَّالِهُ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنَ وَالْإِيمانِ كَمَثَلُ الْمُؤْمِنَ وَالْإِيمانِ كَمَثَلُ الْمُؤْمِنَ الْعُوْمِنَ وَالْإِيمانِ الْعَرْسِ (١) فِي أُخْتِهِ يُحَوَّلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أُخْتِهِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمانِ ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِياءَ ، وَأَوْلُوا يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمانِ ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِياءَ ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ ) . (حم ، ع ) عن أبي سعيد مشتر الشيد الشيد المشتران .

رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يَتِمُّ لَا يُعْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئاً ). (طك) عن أُمراءِ الأَجناد: عمرو بن الْعاص وخالد بن الْوليد وشرحبيل بن حسنة مَنْتُ مَنْتُ .

(١) العَرْسُ : هُو الحبلُ الذي يُعْرَس بِهِ البَعيرُ . ( لسان العرب : ٦/١٣٧ )

الْإِيمَانِ مَثَلُ الْرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ مِمَّا يُصِيبُ أَهْلَ الْإِيمَانِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ مَثَلُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ مِمَّا يُصِيبُ أَهْلَ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الرَّأْسُ مِمَّا يُصِيبُ الْجَسَدَ ). (طس ) عن سهل ابن سعد، منتشد .

# (المِيم مَع الدَّال)

القيى الله كَعَابِدِ وَثَنِ ) . (حم ، بز ، طك ) ورجال أحمد رجال الصّحيح ، إلّا أنّ ابن المنكدر قال حديث عن ابن عبّاس مَعْتَد . (المِيم مَع آلرّاء)

٣٥٣٧/٣٢٥٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرُ ) . (طك) عن ابن عمرو مُسَعَمَّ .

٣٥٣٨/٣٢٥٦٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ

وَلْتَهْدِ بَدَنَةً ) . (حم) عن ابن عبَّاس سَسَدَأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَسَدَ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتَى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَذَكَرَهُ ) .

٢٥٣٩/٣٢٥٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَعَلِيْهِ : (مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا ). (طس) عن عائشة مَا شَعَب فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا ). (طس) عن عائشة مَا تَعْد وَالله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَائشة مَا الله عَنْ عَائشة مَا الله عَنْ عَائشة مَا الله عَنْ عَائشة مَا الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله

تَعْمَلُ أَخِي وَشَرِيكِي وَلَا يُمَارِي وَلَا يُمَارِي ، يَا سَائِبُ ! قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي ، يَا سَائِبُ ! قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، وَكَانَ ذَا سَلَفَ وَصِلَة ) . (حم ، طك ) عن السَّائب بن أبي السَّائب عَنْتُ أَنَّهُ وَصِلَة ) . (حم ، طك ) عن السَّائب بن أبي السَّائب عَنْتُ أَنَّهُ كَانَ يَوْمُ كَانَ مُشَارِكٌ لَهُ عَلِيْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

آلاً النّبي عامر – قال النّبي على الله عن أني جعيفة سنت، مِنْكُمْ – يَعْنى بَنى عامر – ) . (ع ، طكس ) عن أبي جعيفة سنت، مِنْكُمْ – يَعْنى بَنى عامر – ) . (ع ، طكس ) عن أبي جعيفة سنت، وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُللّس ، وبقيّة رجالِه رجالُ الصّحيح ) . وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُللّس ، وبقيّة رجالِه رجالُ الصّحيح ) . مرْحَبا بِالأَنْصَارِ وفيه النّبي عَلَيْ : ( مَرْحَبا بِالأَنْصَارِ وَلا أَسْأَلُ وَ اللّهِ لا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئاً إِلّا أُعْطِيتُمُوهُ ، وَلا أَسْأَلُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ شَيْئاً إِلّا أُعْطِيتُمُوهُ ، وَلا أَسْأَلُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ شَيْئاً إِلّا أُعْطِيتُهُوهُ ، فَقَالَ عَلِيهِ : اللّهُ اللّهُ الله لكُمْ شَيْئاً إِلّا أُعْطِيتُهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَالْمُصَفِّرِينَ). (طك) عن حسّان بن أَبِي جابر السلمي مَسْتَ أَنَّ وَالْمُصَفِّرِينَ) وَالْمُصَفِّرِينَ) وَالْمُصَفِّرِينَ أَنْ جابر السلمي مَسْتَ أَنْ وَسُولَ اللهِ وَالْمَصَفِّرُوا وَآخَرِينَ قَدْ صَفَّرُوا وَآخَرِينَ قَدْ صَفَّرُوا فَذَكَرَهُ، وتابعهُ الطَّبراني يُوسف غير مُسَمّى، وبقيَّةُ مُدلِّس، وبقيَّةُ رجالِهِ رِجَالُ الصَّبحيح).

٣٥٤٤/٣٢٥٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ : (مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْكَ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَي قَبْرِهِ ) . (طك ) عن ابن عبَّاس مَسْتُ .

٣٥٤٥/٣٢٥٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَرُّ عَلَيُّ الشَّيْطَانُ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ فِي يَدِى . فَقَالَ : أَوْجَعْتَنى أَوْجَعْتَنى ) . (حم) عن أي عبيدة عَني .

يَالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صُوَيْحِبَاتُ يُوسُفَ) . (حم) عن بريدة مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صُويْحِبَاتُ يُوسُفَ ) . (حم) عن بريدة مَرِيدة مَرِيدة مَرِيدة فَلْيُصَلِّ : (مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ ) . (بز) عن عائشة مَنْتُ مَنْ .

تال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ. وَمُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ). (طك) عن سالم بن عبيد سَسَد. وطَّنُ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) قال النَّبِيُّ : ( مُرُوا بِالمَعْرُوف وَإِنْ عَلِيْهُ : ( مُرُوا بِالمَعْرُوف وَإِنْ

لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وَانْهَوْا عَن ِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَعْجَنْبِبُوهُ كُلَّهُ ) . (طسص) عن أنس بن مالك نشت .

## (المِيم مَع آلسين)

مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ اللهِ ، مِسْكِينٌ ، مِسْكِينٌ ، مِسْكِينٌ ، مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ اللهِ ، مِسْكِينَةٌ ، مِسْكِينَةٌ ، امْرَأَةُ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ المالِ). وطس ) عن أبي نجيح مصح .

# (المِيم مَع آلطًاء)

٣٥٥١/٣٢٥٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ فَلْمَ مَعْ الْعَنِيِّ فَالْمُ ، وَإِذَا الْعَنِيِّ فَالْمُ ، وَإِذَا النَّبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِع ) . (بز) عن جابرٍ مَعْتَد . اتَّبَعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِع مَع الْعَين)

٣٥٥٢/٣٢٥٧٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؟ إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيداً فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ). (طسص) عن أبي هُريرةَ مِنْتُ.

## (المِيم مَع ٱلْفَاءِ)

٣٥٥٣/٣٢٥٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) . ( طس ) عن عبد الله بن زيد مُنْتَ .

# (المِيم مَع آلْكَاف)

٣٥٥٤/٣٢٥٧٩ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ( مَكْتُوبٌ في التَّوْرَاةِ :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَطُولَ في حَيَاتِهِ ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَـه ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ﷺ .

(المِيم مَع اللَّم) ٣٥٥٥/٣٢٥٨٠ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُم : ( مَلَأَ اللهُ بُهُوتَهُــمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ \_ قَالَهُ يُوْمَ الْخَنْدَق \_ ) . ( بز ) عن جابرِ مُشَدّ .

٣٥٥٦/٣٢٥٨١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَلْعُونٌ مَنْ سَبُّ أَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوط، مَلْعُونٌ مَنْ أَغْرَى بَيْنَ بَهِيمَتَيْن، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ الطَّريقِ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ) . (حم ) عن ابن عبَّاس يست. .

٣٥٥٧/٣٢٥٨٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، مَلْعُونٌ مَن ِ ادَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَائِمَ الْأَرْضُ ). ( بن ) عن ابن عمر ﴿ وَالْعُنَانِ .

٣٥٥٨/٣٢٥٨٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( مُلِيءَ عَمَّارٌ إِعاناً إِلَى مُشَاشِهِ). ( بز ) عن عائشةَ تَسَفَّسَهَ .

٣٥٥٩/٣٢٥٨٤ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهِ : ( مَلَكُ بِبَابٍ مِنْ أَبُوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقُرض الْيَوْمَ يُجْزَ غَداً، وَمَلَكُ بِبَابِ آخَرَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً لَهُ خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً لَهُ تَلَفاً ) . ( طك ) عن أبي هُريرةَ المشته .

## (المِيم مَع النُّون)

٥٩٦٠/٣٢٥٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقَ : ( مُنَادِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةً هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُعْطَى ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ) . ( حم ، طك ) عن عثمان بن أي العاص مصد .

٣٥٦١/٣٢٥٨٦ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ الصَّلَاةِ كَفَارِسِ اشْتَدَ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ فَى الرَّهُطِ الْأَكْبَرِ ) . ( حم ، طس ) عن أبي هُريرة سَتَد .

٣٥٦٢/٣٢٥٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ آتَاهُ اللهُ وَجُهِاً حَسَناً ، وَجَعَلَةُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَيْنٍ فَهُوَ صِفَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طسس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ خَلْقِهِ اللهِ اللهِ

قَلَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ الْفَرِيضَةِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، إِنْ سَأَلَفِي وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، إِنْ سَأَلَفِي وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، إِنْ سَأَلَفِي وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ المُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) . تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ المُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) .

٣٥٦٤/٣٢٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي

فَلْيَتُولَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّ وِلَايَتَهُ وِلَايَتِي ، وَوِلَايَتِي وِلَايَةُ اللهِ ) . ( طك ) عن محمد بن عبيدة بن محمد بن عمَّار بن باشر عن أبيه عن جده ) .

وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً). (طك) عن معاذيت. وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً). (طك) عن معاذيت. وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً). (طك) عن معاذيت أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتَعِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتَعِيماً أَوْ يَتَعِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتَعِيماً أَوْ يَتِيماً أَوْ يَتِيما أَوْ يَتَالِقُونُ فِي الْمَالَةُ وَالْوُسُطَى عَلَى النَّالِ وَهُو يَعْلَى النَّالَةُ وَالْوُسُولَى النَّالَةُ وَالْوُسُولُ وَالْوَسُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَالِ وَالْوَالِ وَالْوَالِي وَالْوَلُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلُولُ وَالْمُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ ولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُول

٣٥٦٧/٣٢٥٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ابْتُلِيَ فَصَسِرَ ، وَطُلِمَ فَعَفَرَ ، أُولَدِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) . ( طك ) عن سحيرة الأَزدى سَاتَ .

٣٥٦٩/٣٢٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَبْلَغَ ذَا سُلْطَانَ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهُ ، ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمً تَزُولُ الْأَقْدَامُ ) . ( بز ) عن أبي الدَّرداءِ مَسْتَ. .

قَلْ كَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَذَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيْ فَكُرُوفٌ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَذَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيْ فَذَكَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَذَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيْ فَدُورٍ). (بز) عن عائشة مَا يَسْعَد .

٣٥٧١/٣٢٥٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافاً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ). (طس) عن عمر بن الْخطَّاب سَتَعَد.

٣٥٧٢/٣٢٥٩٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ). ( بز ) عن عقبة بن سنان منت .

٣٥٧٣/٣٢٥٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ عَالَى مُصَدِّقَهُ عَلَى مُحَمَّد ، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق عَالَى مُحَمَّد ، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق عَا يُقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) . (طس ) عن أنس والمنتق المُنْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) . (طس ) عن أنس والمنتق عَرَّافاً أَوْ يَعْبَلُ لَهُ صَلَاقة أَلْهُ فَصَدَّقَهُ عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى سَاحِراً أَوْ كَاهِناً فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى سَاحِراً أَوْ كَاهِناً فَسَأَلُهُ فَصَدَّقَهُ عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كَاهِناً يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ). (طكس، بز) عن ابن مسعُوْدِ مِنْسَتِ .

آتى إِلَيْكُمْ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَالِمَةِ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ ) . (طك) عن الْحكم ابن عمير مَصْدَ .

تَعْرُوفاً وَمَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِنَّ مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِئهُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَلْيُكَافِئُهُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيّ زُورٍ ) . (حم ، طس ) وَمَنْ تَسْشَدَّ عَائشة وَ رَاحِم ، طس ) عن عائشة وسَسَد .

٣٥٧٨/٣٢٦٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أُوتِيَ مَعْرُوفَاً فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ) . فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ) . (طك) عن طلحة صف .

قال النَّبِيُّ وَيَلِيْهِ : ( مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي النِّسَاءَ فِي النِّسَاءَ فِي النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي

٣٥٨١/٣٢٦٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَـةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) . (بز ) عن عائشة مَنْ الْمُعَدِّدِ .

٥٩٨٧/٣٢٦٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِي بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ عِمَا لَمْ يَنَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثُوْبَيِّ زُورٍ ) . ( حم ) عن عائشة ينفس .

تَعْرُوفاً ﴿ مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً ﴿ مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِئُ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَلْيُذَكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَلْيُذَكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَي زُورٍ ﴾ . (حم ، طس ) عن عائشة مشت .

الله ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً ). الله ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ الله لَهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً ). (ع) عن أنس منهم .

تَابَ اللهِ عَابَ اللهِ ٢٥٨٦/٣٢٦١١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اتَّبَعَ كِتَابَ اللهِ هَدَاهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ

اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ( فَمَن ِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَلَى ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس سَعَتَ ،

٣٥٨٧/٣٢٦١٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( مَنْ أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ الحسن قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاوُهُ فِيهَا ) . ( طك ) عن السَّيد الحسن ابن علي منته .

٣٥٨٨/٣٢٦١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن اتَّخَذَ تَكَلَّباً لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْص وَلَا كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطُ ) . (طكس ) عن ابن عمرو مَنْ .

٣٥٨٩/٣٢٦١٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ْ أَثْكُلَ ثَلَاثَةً مِنْ صَلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (جم ، طَك ) عن عقبة بن عامر مَسَد .

تَنْبَ عَلَيْ الْمُتَنَبَ أَرْبَعاً وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُّوجَ ، وَالْأَشْرِبَةَ ) . ( بز ) عَنْ أَنْسُ بَعَ أَنْسُ مِنْ أَنْسُ بَعَ أَنْسُ مِنْ أَنْسُ مِنْ أَنْسُ مِنْ أَنْسُ مِنْ أَنْسُ مِنْ الْمُثَارِبَةَ أَنْ أَنْ أَنْسُ مِنْ الْمُثَارِبَةَ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُوالَ ، وَالْفُرُّوجَ ، وَالْأَشْرِبَةَ ) . ( بز ) عن أنس مناسس منا

اللهِ عَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ بَرَ مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طك) عن أبي بكرة مَنْ أَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طك) عن أبي بكرة مَنْ أَجَلَّ لِقَاءَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقِلُهُ : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَحَبُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَحَبُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَحَبُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهِ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَحَبُ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَجَلُولُونُ اللهِ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَحَلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَحْدَالِهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ أَلَاهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المُوْتَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَ ، فَأَمَّا إِنْ إِنَّا لَنَكْرَهُ المُوْتَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ كَرِهُ لِللّهَ أَخَبُّ لِقَاءَ اللهِ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلقَائِهِ أَحَبُّ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَاللهُ لِلقَائِهِ أَحْرَهُ ) . (حم ) عن رجل من الصَّدَحَابَةِ ) .

فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ ) . (ع) عن عبد الله بن سعد ، فَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا فَهُوَ مُرْسَلٌ ) .

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّنَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِللهِ كُنَّا نَحْنُ

وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ \_ وَأَشَارَ ﷺ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوَسْطَى \_). طك) عن الْحسين بن على المستن .

قَلَدُ أَحَبُّهُ اللهُ ) . (طك) عن ابن عمرو سَسَتَهُ . ( مَنْ أَحَبُّ رَجُلًا لِلهِ فَقَدُ أَحَبُّهُ اللهُ ) . (طك) عن ابن عمرو سَسَتَهُ .

قَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ ، فَدَخَلَا جَمِيعاً الْجَنَّةَ ، فَكَانَ الَّذِي أَحَبُّ رَجُلًا لِلهِ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ ، فَدَخَلَا جَمِيعاً الْجَنَّةَ ، فَكَانَ الَّذِي أَحَبُّ لِلهِ أَرْفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَرِ ، إِلْحَقْ بِاللَّذِي أَحَبُّ لِلهِ ) . ( بز ) عن أَرْفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَرِ ، إِلْحَقْ بِاللَّذِي أَحَبُّ لِلهِ ) . ( بز ) عن ابن عمرو منت .

٣٥٩٨/٣٢٦٢٣ = قال النَّبِيُّ عِلِيَةِ : ( مَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَحَبُّ اللَّهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِي لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ). ( بز ) عن أبي هُريرة مَا اللهُ .

اللهُ فِي زُمْرَتِهِمْ). (طك) عن أَبِي قرصافة مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حَشَرَهُ اللهُ فِي زُمْرَتِهِمْ). (طك) عن أَبِي قرصافة مَنْتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى المَسِيحِ عِيسَى بْن ِ مَرْيَمَ : إِلَى بِرِّهِ وَصِدْقِهِ ، وَجِدِّهِ فَلْيَنْظُرْ

إِلَى أَبِي ذُرًّ ) . ( طك ) عن أَبِي الدَّرداءِ سَمَّة ( حم ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم سَمِّة .

مَعْنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَلْيَقُمْ - أَىْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ). مَعْنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَلْيَقُمْ - أَىْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ). (طك) عن عوف بن مالك مَشْتَ .

٣٦٠٣/٣٢٦٢٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقُرَأُ الْفَرْآنُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ) . الْقُرْآنُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ) . ( بز ، طكس ) عن عمار بن ياسر مشت .

إلى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا) . (حم ، بز) عن إلى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا) . (حم ، بز) عن أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرةً مَنْ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لَهُ : هَلْ أَخَذَتْكُ أُمُّ مِلْدَم ؟ قَالَ : حَرُّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ قَطُّ ، قَالَ : هَلْ أَخَذَكَ الصَّدَاعُ ؟ الْجِلْدِ وَاللَّحْم ، قَالَ : عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ، قَالَ : قَالَ : عَرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ قَطُّ ، فَوَلَّى فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ أَبَوَاهُ فِي قَبْرِهِ ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ) . (ع) عن ابن عمر مصد .

تَحَبَّى ، وَمَنْ أَحَبَّى فَقَدْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَى ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَى ، وَمَنْ أَبْغَضَنَى فَقَدْ أَبْغَضَهُ اللهُ ) . (طك) عن محمد بن عبيد الله

ابن أبي رافع عن أبيه عن جدِّه، (طك) عن أُمِّ سلَمَةَ سَمَّهُ المُسَّادِ.

تَمَثَّلَ عَمَرُ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) ( طكس ) عن عمرو بن مرة الْجهني ) .

٣٦٠٨/٣٢٦٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبُّ هَذَيْنِ \_ \_ يَعْنِى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ \_ وَأَبُّاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِى فِي دَرَجَتِي \_ \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن على مَنْ عَلَى مَنْ أَلَّا اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ أَلَّا اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَا ع

وَالْحُسَيْنَ أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحْبَهُ الله ، وَمَنْ أَحَبُهُ الله أَدْخَلَهُ وَالْحُسَنْ أَحْبَهُ الله أَدْخَلَهُ وَمَنْ أَحْبَهُ الله أَدْخَلَهُ وَمَنْ أَحْبَهُ الله أَدْخَلَه وَمَنْ أَحْبَهُ الله أَدْخَلَه وَمَنْ أَبْغَضْتُه ، وَمَنْ أَبْغَضَهُما أَوْ بَغَى عَلَيْهُمَا أَبْغَضْتُه ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله أَدْخَلَه نَارَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) . ( طك ) عن سلمان مشتر .

مَنْ أَحَبُ الْأَنْصَارَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ أَحَبُ الْأَنْصَارَ أَبْغَضُهُ اللهُ ) . ( حم ، ع ، أَحَبُ اللهُ ) . ( حم ، ع ، أَحَبُهُ اللهُ ) عن معاوية ، ( بز ) عن أبي هريرة ، (ع) عن أبي هريرة مريرة مناسبة .

قَدِحُبِّى أَحَبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِى أَبْغَضَهُمْ). فَدِحُبِّى أَحَبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِى أَبْغَضَهُمْ). (طك، بز) عن معاوية بن أبي سفيان سَعْتَ (طس) عن أبي هُريرة بن أبي هُريرة بنتَ .

٣٦١٣/٣٢٦٣٨ - قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَالِكِ بْن ِ سِنَانٍ ) . ( طك ) إلى مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَالِكِ بْن ِ سِنَانٍ ) . ( طك ) عن أي سعيد سَمَّة .

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُمَدُّ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُمَدُّ لَهُ فِي عُمُرِهِ ، وَأَنْ يُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . (حم ) عن أنس سَتَ .

الْحُسَيْنَ \_ فَقَدْ أَحَبَّنِي ) . (طك) عن على مَنْ أَحَبَّ هٰذَا \_ يَعْنَى الْحُسَيْنَ \_ فَقَدْ أَحَبَّنِي ) . (طك) عن على مَنْ أَحَبُ

٣٦١٦/٣٢٦٤١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ الْمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ الْمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ \_ ). (طلك) عن ابن مسعُود سَفَّت.

٣٦١٧/٣٦٦٤٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّهُمْ مُنَافِقُ ، الْأَنْصَارَ ، وَلَا يُحِبُّهُمْ مُنَافِقُ ، الْأَنْصَارَ ، وَلَا يُحِبُّهُمْ مُنَافِقُ ، وَلَا يُبغِضُهُمْ مُؤْمِنٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله ، وَمَنْ أَبغَضَهُمْ أَبغَضَهُم أَبغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبغَضَهُمْ أَبغَضَهُ الله ، وَمَنْ أَبغَضَهُمْ أَبغَضَهُ الله ، الله ، النَّاسُ شِعْبأ الله ، النَّاسُ وَثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبأ وَالْأَنْصَارِ ) . ( بز ) عن أبي سعيد والأَنْصَارُ شِعْباً لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ) . ( بز ) عن أبي سعيد الخدري مَنْ الله الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المناه

ورَسُولَهُ صَادِقاً غَيْرَ كَاذِب، وَلَقِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَحَبُّهُمْ، وَكَانَ أَمْرُ وَرَسُولَهُ صَادِقاً غَيْرَ كَاذِب، وَلَقِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَحَبُّهُمْ، وَكَانَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَهُ كَمَنْزِلَةِ نَارٍ أُلْقِي فِيهَا فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمانِ \_ أَوْ قَالَ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمانِ \_ أَوْ قَالَ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمانِ \_ أَوْ قَالَ فَقَدْ بَلَغَ ذَرْوَةَ الْإِيمانِ ). (إطك) عن المقدام بن الْأُسود مَسَّنَ، قَالَ \_ فَقَدْ بَلَغَ ذَرْوَةَ الْإِيمانِ ). (إطك) عن المقدام بن الأُسود مَسَّنَه وفيه شريح بن عبيد ثقة مُدلِّس، اختُلِفَ في سماعِهِ مِنَ الصّحابةِ ) وفيه شريح بن عبيد ثقة مُدلِّس، اختُلِفَ في سماعِهِ مِنَ الصّحابةِ ) بِنَ عبيد ثقة مُدلِّس، النَّبِيُّ عَلَيْ : (مَنْ أَحَبُّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِكُنْيَاهُ ، فَآ ثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مُوسَى بَسَتْ .

٣٦٢٠/٣٢٦٤٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَن ِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن ِ الْجَارِيَةِ شَاتًانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن ِ الْجَارِيَةِ شَاتًانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن ِ الْجَارِيَةِ شَاتًانَ مَنْ وَلَدِهِ فَلْ عَن ابن عمرِو مَنْسَتَ .

٣٦٢١/٣٢٦٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ

إِلَى الْمُسِيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ: إِلَى بِرِّهِ وَصِدْقِهِ وَجِدُّهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَلِّي اللَّهِ عَلَيْنَظُرْ إِلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ إِلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ اللَّهُ عَلَيْنَظُرْ اللَّهُ عَلَيْنَظُرُ اللَّهُ عَلَيْنَظُولُ اللَّهُ عَلَيْنَظُرُ اللَّهُ وَصِدْقِهِ وَجِدِّهِ فَلْيُنْظُرُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْنَظُرُ اللَّهُ عَلَيْنَظُولُ اللَّهُ عَلَيْنَظُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّهُ عَلَيْنَا إِلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنِ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَالْمُ عَلَيْنَا عَلَالِهُ عَلَيْنَا عَلَّالِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَالِهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

أَبِي ذُرًّ ). (حم، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم مَسْتَ .

٣٦٢٢/٣٢٦٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ تَسُرَّهُ

صَدِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الإِسْتِغْفَارِ). (طس) عن الزبير سَعْف.

٣٦٢٣/٣٢٦٤٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَخْزَحَ عَن ِ النَّهِ وَالْيَوْمِ النَّالِ وَالْيَوْمِ النَّالِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةُ فَلْتُذْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَيَأْتِي النَّاسَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) . ( حم ) عن البن عمرو منه . . . . . . .

٣٦٢٤/٣٢٦٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَبْكُمُ الْعَبِّ أَنْ يَبْكُمُ الْعَبِّ أَنْ يَبْكُمُ أَوْ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ ) . (حم ) عن عائشة المُسَد .

وَلَدَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُسُوِّرْهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنَّ الْفِضَّةَ الْعَبُوا بِهَا كَيْفَ شِئْتُمْ ). ( طكس ) عن ابن سعد سَتَدَ .

٣٦٢٦/٣٢٦٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . ( بنر ) عن أبي هُريرة مست.

٣٦٢٧/٣٢٦٥٢ - قالَه اللنَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَن احْتَفَرَ بِثُراً فَلَهُ مَا حَوَالَيْهَا أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً عَطَناً لِإِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ ) . ( طلك ) عن عبد الله بن مغفل منت .

٣٦٢٨/٣٢٦٥٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَن احْتَكُرَ طَعَاماً أَهْلِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقَدْ بَرِيءَ اللهُ مِنْهُ ، وَأَيُّما أَهْلِ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُوُّ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى ) . عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُوُّ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى ) . (حم ، ع ، بز ، طس ) عن ابن عمر سَفَد .

٣٦٢٩/٣٢٦٥٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَن ِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُولِيْ : ( مَن ِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرْيِدُ أَنْ يُعَلِّي بِهَا عَلَى الْسُلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) . ( أَبو حاتم عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَهُ .

آولى مُحْدِثاً ، أو ادَّعٰى إلى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ آوَى مُحْدِثاً ، أو ادَّعٰى إلى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّهُ مِنْهُ يَدُومَ لَعْنَةُ اللهِ وَاللّهُ مِنْهُ يَدُومَ اللهِ مِنْهُ يَدُومَ اللهِ وَاللّهِ مِنْهُ يَدُومَ اللهِ وَاللّهِ مِنْهُ يَدُومَ اللهِ مَنْهُ يَدُومَ اللهِ وَاللّهِ مِنْهُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَدُومَ اللهِ وَاللّهِ مَنْهُ يَدُومَ اللهِ مَدْلًا ) . (بز) عن ثوبان ، (طك) عن ابن عبّاس ينته .

٣٦٣١/٣٢٦٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكَة : ( مَنْ أَحْرَزَ مَالَهُ فِي الْفَيْءَ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءً ). (طس) عن أَبِي هُرِلِرة بِسَعْدَ.

٣٦٣٢/٣٢٦٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَسَاءَهَا بِخَلْوٍ فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بها رَبُّهُ ) . (ع) عن ابن مسعُودٍ مَنْتُ .

٣٦٣٣/٣٢٦٥٨ – قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَوْخِذَ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ) . ( بنز ) عن جابر الشخر .

٣٦٣٤/٣٢٦٥٩ - قال النّبيّ ﷺ : ( مَنْ أَحْسُنَ فِيمَا بَقِيَ الْخَيِّ غَيْلِكُ : ( مَنْ أَحْسُنَ فِيمَا بَقِيَ ) . غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ ) . ( طس ) عن أَبِي ذَرِّ مِنْ مُنْ .

٣٦٣٥/٣٢٦٦٠ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ( مَنْ أَحْيَى لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ). ( طكس ) عن عبادة بن الصَّامت والمنت والمنتوب

تَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً ﴿ مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً وَهُو إَحْقَى الْرَضا مَيْتَةً وَهُو إَحْقَ مِهَا ﴾ . (طك ) عن ابن عبّاس منتها .

٣٦٣٧/٣٢٦٦٢ - قال النَّبِيُّ عِيَّا : ( مَنْ أَحْيَى أَرْضاً دَعْوَةً مِنَ الْمُصْرِ ، أَوْ رَمِيَّةً مِنَ الْمُصْرِ فَهِيَ لَهُ ) . ( حم ) عن جابرٍ مَشَيَّد، وفيه ليث بن أَي سلم ثقةُ مدلِّس ) .

٣٦٣٨/٣٢٦٦٣ \_ قال النّبيّ ﷺ : ( مَنْ أَحْيَىٰ مَوَاتاً مِنَ اللَّمْ مِنَ أَحْيَىٰ مَوَاتاً مِنَ اللَّمْ فَيُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ ) . ( طلك ) عن عمرو بن عوف مسته.

٣٦٣٩/٣٢٦٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحْيِي أَرْضاً مَيْتَةً فَهِي َ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ ) . ( طس ) عن ابن عمر مشت.

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّهِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَائِكَةِ وَالنَّاسِ ظَالِماً لَهُمْ ، أَخَافَ اللهُ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ) . (طلك) عن السَّائب منت .

تَكَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَاً أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَاً وَكَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَاً وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَا وَلَا عَدْلًا ) . ( طك ) عن خاله بن خلاد بن السَّائب عن أبيه عن جَدِّه ) .

٣٦٤٢/٣٢٦٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبِيُّ ) . (حم ) عن جابرٍ مَثْثَ .

٣٦٤٣/٣٢٦٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْم ِ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَسْتَ .

٣٦٤٤/٣٢٦٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَافَ الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَٰذَيْن ) . ( طك ، بز ) عن جابرٍ مَسْتَ .

عَيْرِ عَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ عَلَى : ( مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى المَحْشَرِ ) . ( طك ) عن يعلى ابن مرَّة مِسَد .

٣٦٤٦/٣٢٦٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْعًا مِنَ

الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدُلُ ). (ع، بز، طس) عن سعد بن أبي وَقَّاص الشَّهُ .

٣٦٤٧/٣٢٦٧٢ \_ قال النَّبيُّ عِيْكِيْرُ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْعًا مِنْ مَال امْرِئ مُسْلِم بِيَمِين فَاجِرَة فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً فِي النَّار). (طك) عن الحارث بن البرصاء سنشم .

٣٦٤٨/٣٢٦٧٣ - قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ) . (ع) عن فاطمةَ الزهراءِ سَسَعَد.

٣٦٤٩/٣٢٦٧٤ \_ قال النَّيُّ عَلِيٌّ : ( مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الطُّوالَ

مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَيْرٌ). (بز، حم) عن عائشةَ الشَّنْ .

٣٦٥٠/٣٢٦٧٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ رَشُوةً في الْحُكْمِ كَانَ سِتْراً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ) . (طك) عن أنس مِسْتُ.

٣٦٥١/٣٢٦٧٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْعًا مِنَ الْأَرْضِ قُلِّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). (طك) عن المسور ابن مخرمة نششه .

٣٦٥٢/٣٢٦٧٧ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِيُّ : ﴿ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). (طك) عن أبي شريح الْخزاعي المعتد . ۸۰۳

٣٦٥٣/٣٢٦٧٨ \_ قال النَّيُّ عَلِيُّ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْض شِبْراً مَا لَيْسَ لَهُ ، طَوَّقَهُ اللهُ السَّابِعَةَ مِنَ الْأَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) . ( حم ) عن سعيد بن زيد ، ( طك ) عن شداد بن أوس منصد .

٣٦٥٤/٣٢٦٧٩ \_ قال النَّيُّ عَلِي إِ ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِينَ شِبْراً بِغَيْرِ حَقَّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). (حم) عن أبي هريرة سَتَ.

٣٦٥٥/٣٢٦٨٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ بِسَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَن ِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئ بِيَمِين كَاذِبَةِ فَلَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ ). (حم) عن سعيدبن زيد سُعَدورجالَهُ ثِقَاتٌ، وَ فِي الصَّدِيحِ : ( مَنِ اقْنَطَعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ) .

٣٦٥٦/٣٢٦٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْراً جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). (طِك) عن الْحكم عن الْحارث السلمي سَمِّتُ .

٣٦٥٧/٣٢٦٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ( مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيق الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللهُ بِهِ مِائَةَ خَسَنَةً ) ( طك ) عن أَلِي الدّرداءِ نشت: . ٣٦٥٨/٣٢٦٨٣ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَـةً فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا بَرْبَرِيًّا فَلْيَرُدَّهَا ) . ( حم ) عن ابن عمر سَقَّة . وقال الْجُوزى : كَانَ الْبَرْبَرُ إِذْ ذَاكَ كُفَّاراً ) .

٣٦٥٩/٣٢٦٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦٦٠/٣٢٦٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخْرَجَ شَيْئاً مِنْ حَدِّهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَهُوَ ضَامِنُ ) . ( بن ) عن أبي بكرة مسته .

٣٦٦١/٣٢٦٨٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ : ( مَنْ أَخْطَأَ خَطِيئَةً وَطَيئَةً وَ مَنْ أَخْطَأَ خَطِيئَةً أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ نَدِمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ). (طك) عن ابن مسعُودِ مَا عَنْ ابن مَا عَنْ ابن مسعُودِ مَا عَنْ ابنَ مِا عَنْ ابنَ مَا عَنْ ابْذَانِ الْفَانِ عَنْ ابْنَ مَا عَنْ ابْنَ الْمُعُودِ مِنْ ابْنَ مَا عَنْ ابْنَ مِا عَنْ ابْنَ مَا عَنْ الْمَانِ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَنْ الْمَانِ عَنْ الْمَانِ عَنْ الْمِنْ عَلَا عَنْ الْمَانِ عَلَى الْمَانُ عَلَا عَنْ الْمَانُ عَلَا عَنْ الْمَانُ عَلَا عَنْ الْمَانُ عَلَا عَلَا عَنْ الْمَانُ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ الْمَانُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمَا عَلَا عَلَا

٣٦٦٢/٣٢٦٨٧ – قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( مَنْ ادَّانَ دَيْناً وَهُوَ يُنحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقَضَائِهِ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ ) . ( طلك ، ع ) عن ميمُونَة نَشَيْد .

٣٦٦٣/٣٢٦٨٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِــهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ ) . ( طس ) عن جابرِ سَتَ .

٣٦٦٤/٣٢٦٨٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبُ النَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَلَمْ يُغَيِّبُ طَيِّب النَّفْسِ بِهَا ، يُرِيدُ بها وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَلَمْ يُغَيِّبُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ فِي

الْحَقِّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ). (طكس) عن أُمِّ سَلَمَةُ مَنْسَدِ.

٣٦٦٥/٣٢٦٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَدْرَكَ إِفَاضَتَنَا أَدْرَكَ إِفَاضَتَنَا أَدْرَكَ الْحَجَّ ) . ( طك ) عن عروة بن مضرس سَتَّ .

وَلَمْ يَصُمُّ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحْدَهُمَا وَلَمْ يَبُرَّهُ وَلَمْ يَصُلُّ عَلَيْ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يَبُرَّهُ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ ) . (طس) عن جلير بن عبد الله منت .

٣٦٦٧/٣٢٦٩٢ - قال النَّبِيُّ عَيَّا : ( مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمْعَةُ رَكْعَتَانَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ فَالْجُمْعَةُ رَكْعَتَانَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ السَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ ) . ( طك ) عن الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود منافقة .

عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيٌ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُولُوا: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ يَعْفَرْ لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ اللهُ، قُولُوا: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَخَدَهُمَا فَلَمْ يُعْفَرْ لَيْهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُولُوا: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيٌ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُولُوا: آمِينَ). (طك) عن عندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيٌ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُولُوا: آمِينَ). (طك) عن عمار بن ياسر مَسَيْد.

٣٦٦٩/٣٢٦٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلِي : ( مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ

وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ). (طس) عن أَي هُريرةَ مِنْهُ . (طس) عن أَي هُريرةَ مِنْهُ .

٣٦٧٠/٣٢٦٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ عِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَى يَصُومَهُ ) وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَى يَصُومَهُ ) (حم ) عن أَبِي هُريرة بست .

٣٦٧١/٣٢٦٩٦ – قالم النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ) . ( طس ) عن الحسن المُتَّ .

٣٦٧٢/٣٢٦٩٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ ) . ( بز ) عن الأَّعَرِّ الْمَزْنِي عن صالح بن معاذ البغدادي ) .

٣٦٧٣/٣٢٦٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ ﴿ ( مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكَعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ ﴾ . (طس) عن ابن عمر سَسَتَ.

٣٦٧٤/٣٢٦٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرِٰى ) . (ع) عن أبي هُريرةَ سَنَّتَ .

الجمعة حسى إيه العَبْرِ أَبِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن ادَّعٰي لِغَيْرِ أَبِيهِ أَبِيهِ النَّبَيُّ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ أَوْ الْنَدَهُ وَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ وَالْكَتَهُ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . وَمَنْ قَالَ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . وَالْدِدَةُ أَوْ وَالْدِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . (ع) عن جابر منت .

٣٦٧٦/٣٢٧٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) . ( بز ) عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكرةَ مَنْتُ .

٣٦٧٧/٣٢٧٠٢ - قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَن ادَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمٰي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . ( طك ) عن أبي مُوسٰي منست .

٣٦٧٨/٣٢٧٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ ادَّعٰي إِلَى أَبِ غَيْرِ أَبِيهِ ، لَمْ يَجِدْ رَوْحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَمْرِ وَ يَسْتَ .

٣٦٧٩/٣٢٧٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنِ ادَّعٰی نَسَباً لَا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللهِ) . لا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللهِ ، وَمَنِ انْتَفٰی مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كَفَرَ بِاللهِ ) . (طس ) عن أبي بكر مِنْ نَسَبُ .

وَلَمْ الْمِخْدِلُونَ الْمِخْدِلُونَ الْمِخْدِلُونَ الْمِخْدِلُونَ الْمِخْدِلُونَ الْمِخْدِلُونَ الْمُحْدِ أَصَابَ أَخَا مُسْتَفَاداً فِي اللهِ تَعَالَى ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً ، أَوْ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَخْرَى تَصُدُّهُ عَنِ الرَّدى ، أَوْ لَوْ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَخْرَى تَصُدُّهُ عَنِ الرَّدى ، أَوْ نِعْمَةً ، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً ، أَوْ تَرَكَ الذُّنُوبَ حَيَاءً أَوْ خَشْيَةً ) . وَطَكُ ) عن الْحسن بن عَلى السَّنَ .

٣٦٨١/٣٢٧٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ

ْ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ عَلَى رُمُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، طك ) عن سهل بن حنيف سفت .

تَلَّى الله عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ عَفَرَ لَهُ عَلَيْ اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ عَذَرَ لَهُ ، كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ) . (طس ) عن أنس سَسَد .

قَعُوقِبَ بِهِ وَاللهُ أَعْدَلُ أَنْ يُثَنِّى عُلِيلِهِ : ( مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَ أَنْ يُعَلِيلِهِ : ( مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَ فَعُوقِبَ بِهِ وَاللهُ أَعْدَلُ أَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ ، وَمَنْ أَذْنَبَ فَعُودَ ذَنْبًا فِي اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ) . (حم ) عن عَلِي بِسَتِ وصَدِحَدُهُ ) .

٣٦٨٤/٣٢٧٠٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ :﴿ مَنْ أَذْهَبَ اللهُ بَصَدرَهُ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ وَاجِبًا أَنْ لَا تَرَىٰ عَيْنَاهُ الِنَّارَ). (طص) عن ابن عمر سَسَتَهَ .

 ٣٦٨٨/٣٢٧١٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ

فَلْيَتُسَحَّرُ بِشَيْءٍ). (حم، ع، طس) عن جابرٍ سَتَّهُ.

٣٦٨٩/٣٢٧١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرِ ) . (طك) عن عائشةَ مَنْكُ .

و ٣٦٩٠/٣٢٧١ \_ قال النَّيُّ عِيدٍ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى

شَهِيد بمشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ). ( طك ) عن طلحةً بن عبيد الله الشه الشهر .

٣٦٩١/٣٢٧١٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرِ, أَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا يَقْرَؤُهُ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ). (طك ) عن ابن عمرو نشت.

٣٦٩٢/٣٢٧١٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيِّة : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ

دَعْوَتُهُ ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ ) . (حم ) عن

٣٦٩٣/٣٢٧١٨ \_ قال النَّبيُّ عِيْدٍ : ( مَن ارْتَبَطَ فَرَساً في سَبِيلِ اللهِ فَعَلَفَهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم، طس ) عن عَلَى بن الْحارث سَسُتُ .

٣٦٩٤/٣٢٧١٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( مَن ارْتَبَطَ فَرَساً في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَيْهِ بِيكِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّة حَسَنَةٌ ) . (طك) عن تميم الذارى سنه عنه . ٣٦٩٥/٣٢٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّكِيْمِ : ( مَن ِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِــهِ فَاقْتُلُوهُ ) . ( طك ) عن عصمة بن مالك منتخذ .

٣٦٩٦/٣٢٧٢١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (مَن ِ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ فَلْيَسْتَجْمِرْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَيْكَ . (طك) عن ابن عمر مَسْتَهَ .

٣٦٩٨/٣٢٧٢٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن اسْتَرْجَعَ عِذْ لَهُ خَلَفاً الْمُصِيبَةِ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَهُ ، وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرْضَاهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِسْتَ .

٣٦٩٩/٣٢٧٢٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَن ِ اسْتَطَابَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ) . ( طك ) عن عمارة أحْجَادٍ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ) . ( طك ) عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه ) .

عَلَيْهِ : ( مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدُ فَلْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْعًا يَسْجُدُ يَسْجُدُ فَلْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْعًا يَسْجُدُ

عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ بِرُ كُوعِهِ وَسُجُودِهِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ) . ( طس ) عن ابن عمر منتشد .

تَلْ عُوتَ بِاللَّهِ مَا لَكُمْ الْقَيَامَةِ ) . ( طَك ) عن سبيعة الأسلميَّة ، فَإِنَّهُ لَنْ يُموتَ بِا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طَك ) عن سبيعة الأسلميَّة ، وطك ) عن صميتة اللَّيثيَّة عَن تيمة كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقُ مَن ثقيف ) . من ثقيف ) .

الْيَوُم عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَرُدُّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَرُدُّ عَنْهُ الشَّيْطَانَ). (ع) عن أنس مَنْ الشَّيْطَانَ). (ع) عن أنس مَنْ الشَّيْطَانَ). (ع) عن أنس

٣٧٠٣/٣٢٧٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُدْخِلَ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ) . ( طك ) عن جندب البجلي مَنْتُ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ِ النَّتَحَلَّ بِدِرْهَمِ فَي النَّتَحَلَّ بِدِرْهَمِ فَي النَّكَاحِ فَقَدِ النَّحَلَّ). (ع) عن يحيى بن عبد الرَّحمٰن بن أَي النِّكَاحِ فَقَدِ النَّحَلُ ). (ع) عن يحيى بن عبد الرَّحمٰن بن أَي لبيبةَ عَن أَبيه عن جدِّه ).

٣٧٠٥/٣٢٧٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَن سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ

فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً ) . (حم ) عن جعفر بن عبد الله بن الْحكم عن رَجُل مِنْ مُزينَة ) .

وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ). (طك) عن عُبَدة حَسَنَةً ). (طك) عن عُبدادة مُنته مُنته الله عُبدادة مُنته عُبدادة مُنته مُنته عُبدادة عُبدادة مُنته عُبدادة عُبدا

تُلَوْمِنَاتِ كُلَّ يَوْم سَبْعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً، وَالْمُؤْمِنِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً، وَالْمؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْم سَبْعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْلَ مَرَاقً بِهِمْ أَهْلُ أَحْدَ الْعَدَدَيْنِ ، كَانَّ مِنَ اللّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ اللّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ اللّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ اللّذِينَ يُسْتَدِينَ مَنْ اللّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ اللّذَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ اللّذَيْنَ لَيْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَيْنَ اللّذَيْنَ اللّذِينَ اللّذَانِ اللّذَانِ الللّذِينَ اللّذَانِ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَانِ اللّذَانِ اللّذَانِ الللّذَانِ اللّذَانِ اللّذَانِ الللّذَانِ اللّذَانِ الللّذَانِ اللّذَانَ الللّذَانِ اللّذَانِ اللّذَانِ اللّذِينَ اللّذَانِ اللّذَانِ اللّذَانِ الللّذَانِ اللّذَانِ الللّذَانِ الللّذَانِ الللّذَانِ الللّذِينَ اللّذَانِ الللّذِينَ الللّذَانُ الللّذَانِ اللللّذِينَ الللّذَانَ اللللّ

النَّهَارِ بُبِخَدْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَدْرٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَن اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ النَّهَارِ بُبِخَدْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَدْرٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ : لَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بِذَلِكَ مِنَ الذَّنُوبِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن بسر مَصْتَد.

عَلَيْهِ : ( مَن اسْتَمَعَ إِلَى آيَةً مِنْ كَتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْ أَسْخَطَ الله في كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَنْ أَسْخَطَ الله في كَانَتْ لَكُ الله عَلَيْهُ : ( مَنْ أَسْخَطَ الله في ٢٧١٠/٣٢٧٥ – قال النَّي عَلَيْهِ : ( مَنْ أَسْخَطَ الله في

رِضَى النَّاسِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ وَمَنْ أَرْضَى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ

أَسْخُطَ فِي رِضَاهُ حَتَّى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَنَّتَ .

تَعْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَلَمْ الْحَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْهُ ، وَمَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً فَأَرْوَاهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ جَائِعاً فَأَرْوَاهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ حَلَيْهَ عَطْشَاناً فَأَرْوَاهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ جَائِعاً فَأَرْوَاهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ حَلَيْهَ كُلُهُ اللّهُ عَلَى الْجَنَّةُ مِنْ أَيّها شِئْتَ ) . (طك) عن أبي جنيدة الفهري منته .

تالكِتَابَيْن فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذِى لَنَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى لَنَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى لَنَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى النَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى النَا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى النَّا ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة مَا الله مَا أَمَامة مَا أَمَامة مَا أَمَامة مَا أَمَامة مَا أَمْ الله مَا أَمْ الله مَا أَمْ الله مَا الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مُنْ الله مُنْ الله مَا أَمْ الله مُنْ الله مَا الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَا الله مَا الله مُنْ الله مُنْ الله مَا الله مَا الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ أَلَا مُنْ أَمْ اللهُ الله مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَمُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَا مُنْ أَلْمُ اللهُ اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُ

رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ). (طكسص) عن عقبةَ بن عامر سَسَد.

٣٧١٤/٣٢٧٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُّ فَهُو ٓ مَوْلَاهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة والشَّبِ .

٣٧١٥/٣٢٧٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ) . ( طس ) عن ابن عمر منتشد .

٣٧١٦/٣٢٧٤١ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِية : ( مَنْ أَشَارَ إِلَى أَحَد

مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِحَادِيدَةٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ). (حم) عن عائشةً مِنْ الْمُسْدِنِ.

بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمُ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمُ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) . (حم) عن ابن عمر الشَّهُ مِن طريق هاشم عن عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) . (حم) عن ابن عمر الشَّهُ مِن طريق هاشم عن ابن عمر لَمْ أَعْرِفْهُ ، وَبقيَّةُ رِجَالِهِ وُثِقُوا عَلَى أَنَّ بَقِيَّةَ مُدَلِّسٌ ) . ابن عمر لَمْ أَعْرِفْهُ ، وَبقيَّةُ رِجَالِهِ وُثِقُوا عَلَى أَنَّ بَقِيَّةً مُدَلِّسٌ ) .

٣٧١٨/٣٢٧٤٣ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اشْتَرَاى طَعَامِـاً فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ ﴾ . (ع، طك، بز) عن عَمر الشت .

تَكَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( مَن ِ الشَّرَى شَاةً مَن مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ مَن السَّمْ فَي اللَّهُ عَن عبد الرَّحْمٰن بن مِن طَعَام الوَّ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ) . ( طلك ) عن عبد الرَّحْمٰن بن أي لَيْلَي عن رجُل من الصَّحابَة ) .

قَنَدِمَ ، غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ الذَّنْبَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ، وَمَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ الذَّنْبَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ، وَمَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ شُكْرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ مُكْرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنَّ الله هُوَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْمَدَ عَلَيْهَا ، وَمَنْ كَسَاهُ اللهُ ثُوبًا فَعَلِمَ أَنَّ الله هُو اللهُ تَوْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ هُو اللهُ تَوْبًا فَعَلِم أَنَّ الله هُو الله عَنْ عَلَيْهِ اللهُ يَعْفَرَ لَهُ ) . (طس ) عن عائشة مَنْ الله عَنْ عائشة مِنْ عَائشة مِنْ عَائشة مِنْ عَائشة مَنْ الله عَنْ عائشة مِنْ عَائشة مِنْ عَائشة مِنْ عَائشة مَنْ الله الله عَنْ عائشة مِنْ عَائشة مُنْ اللهُ عَنْ عَائشة مُنْ الله مُنْ اللهُ عَنْ عَائشة مُنْ اللهُ الل

٣٧٢١/٣٢٧٤٦ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ( مَنُ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَم أَوْ حَزَنٌ فَلْيَدْعُ بِهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَو اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمُ الْغَيْبُ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْي ، وَذُورَ صَدْرى ، وَجَلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُغْبُونَ لَمَنْ غَبَنَ هُؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ، قَالَ ﷺ : أَجَلْ، فَقُولُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ الْتِمَاسَ مَا فِيهِنَّ أَذْهَبَ اللهُ كَرْبَهُ وَأَطَالَ فَرَجَهُ ﴾ . (طك ) عن أبي مُوسَى ﴿ الشَّهُ . ٣٧٢٢/٣٢٧٤٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلِهُ : ( مَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا ) . ( طك ) عن أُمَّ سَلَمَةَ سَسَد. . ٣٧٢٣/٣٢٧٤٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَاحْتَجَمَ أُو احْتَلَمَ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) . ( طس ) عن عبدالله الصنابجي عشت . ٣٧٢٤/٣٢٧٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةُ سَعَتَ .

بَكَنِهِ ، آمِناً فِي سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَـهُ اللَّنْيَا) . (طس) عن ابن عمر سَتَ .

اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . (حم ، طك ) عن اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . (حم ، طك ) عن شعبة الْكوف عن أبي بُردة بن أبي مُوسِي ) .

٣٧٢٧/٣٢٧٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَتَ وَقَبَدَةً مُؤْمِنَةً فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ أَوْ يَتَجَوَّزُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ هُ عُضْوٍ مِنْ هُ عُضْوً مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًا مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًّ مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًا مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًا مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ مُنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرًا مِنْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ ) . ( بن ) عن أَبِي دُرِالْ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النِّارِ النَّارِ النِّارِ النَّارِ النَّالْلِلْلِالْلِلْلَالِلْلِلْلِلْلِيْلِيْلِيْلِ النَّارِ الْ

٣٧٢٨/٣٢٧٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ لَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد منعت .

٣٧٢٩/٣٢٧٥٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَدةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ بمكانِ كُلِّ عُضْوٍ عُضُوُّ). ( طك ) عن عقبة بن عامر مست.

قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً فِي اللَّهِ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً فِي اللَّانِيَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ الله بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك )

٣٧٣١/٣٢٧٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ رَقِيقٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتَسْعَى رَقِيقٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتَسْعَى الْعَبْد فِي ثَمْنِهِ ) . ( طس ) عن جَابِرٍ الشَّهُ .

٣٧٣٣/٣٢٧٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً مِنْ مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ ). (بز) عن ابن عبَّاس سَتَد. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ ). (بز) عن ابن عبَّاس سَتَد. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس سَتَد. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ فَقَلَمَاهُ فِقَ عَلَمَاهُ فِقَ اللّهُ عَلَيْهِ : ( مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِقَ اللّهُ مِنْ مَالًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِقَ اللّهُ مِنْ مَالًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِقَ اللّهُ مِنْ مَالًا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِقَ

سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ). (طس) عن عمرو ابن قيس الْكندى سَعَة .

الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِيابِهِ

A - A Challe in ...

ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُومَ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ وَزِيَادَةُ حَتَّى يَفُورَ لَهُ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلَاتُة أَيَّام ). (طس) عن ابن عمر منست .

الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَة إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرِيٰي ) . ( طس ) عن عبد الله بن أبي قتادة منت .

٣٧٣٧/٣٢٧٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةِ ) . (ع) عن أَبِي قتادةَ مَا الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةِ ) . (ع) عن أَبِي قتادةَ مَا الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةِ ) . (ع)

الْجُمُّعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، الْجُمُّعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَلَمْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي اللَّهِ جَدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً ، وَلَمْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي اللَّهِ جَدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً ، وَلَمْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي اللَّهِ عَلَيْ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ الْخُمُعَةِ الْأَخْرَى ) . (حم ، طك ) عن أي أيُّوب الأَنصارى الشَّد .

قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى الْمُكْرِهِ وَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) . (حم ، طص ، بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَا اللَّهُ .

وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ ) . (بز) عن طلحة بن عبيد الله منته .

٣٧٤١/٣٢٧٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئ بِيَكِيْ : ( مَن اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قِيلَ : وَإِنْ شَيْمًا يَسِيراً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً ) . ( طك ) عن جابر بن عتيك ) . يُسِيراً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً ) . ( طك ) عن جابر بن عتيك ) .

تَاسِياً فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً). (طس) عن أَكُلَ أَوْ شَرِبَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً). (طس) عن أَي هُريَرةً مَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً). (طس) عن أَي هُريَرةً مَنْتَ .

٣٧٤٣/٣٢٧٦٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النُّومِ وَالْبَصَلِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي الشَّجَرَتَيْنِ : النُّومِ وَالْبَصَلِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي الشَّعَةِ وَجْهَهُ وَأُعَوِّذُهُ ) . (ع) عن أنس سَتَ .

٣٧٤٤/٣٢٧٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاذِهِ الشَّومَ \_ ) . ( طك ) الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا \_ يَعْنَى الثُّومَ \_ ) . ( طك ) عن الْعلاء بن خباب سَنَّتَ .

تَعْمَ عَنْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ لَحْمِ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ الْحِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : كُلْهُ حَيَّا كَمَا أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : كُلْهُ حَيَّا كَمَا أَكِلْتَهُ مَيْتاً فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ ). (طك) عن أبي هُريرة مَنْتَ وَفيه أبن أسحاق مدلِّس ).

٣٧٤٦/٣٢٧٧١ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَالْهِ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ ). ( بز ) عن النَّومَ – فَلْيَجْلِسْ فِي بَيْتِهِ ). ( بز ) عن جابر بن سمرة منت .

٣٧٤٧/٣٢٧٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَالْهِ هُالِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا \_ يَعْنَى الثُّومَ وَالْبَصَلَ \_ ) . (طكس) عن عبد الله بن زيد منطقة .

٣٧٤٨/٣٢٧٧٣ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ هُلَا النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هُلَا الْخُضْرَاوَاتِ : الْبَصَل ، وَالثُّوم ، وَالْكُرّاثِ ، وَالْفِجْل ، فَلَا الْخُضْرَاوَاتِ : الْبَصَل ، وَالثُّوم ، وَالْكُرّاثِ ، وَالْفِجْل ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ التَّالُّقُ يَكُمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ). وَلَا طَص ) عن جابر مناف .

٣٧٤٩/٣٢٧٧٤ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ خُضَرِكُمْ هَٰذِهِ شَيْئاً فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) .

الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا). (حم، طك) عن أَكِلَ مِنْ هَلِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا). (حم، طك) عن أبي تعلبة مست.

٣٧٥١/٣٢٧٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَات عَجْوَةِ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءً عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ تَبِي عُضَيَّ يُصْدِحَ ) حَتَّى يُصْدِحِم ) عن عامر بن سعد عن أبيه ).

عن عائشة عائشة على النّبي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَمْرات مِنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَات مِنْ تَمْرِ الْعَالِيةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرُّهُ لَمْ وَلَا سِحْرٌ). (طص) عن عائشة عن عائشة عن عائشة المنته ا

٣٧٥٣/٣٢٧٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَضُرَّهُ السُّمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَأَكَلَهُنَّ لِبَلَاءً لَمْ يَضُرَّهُ السُّمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَأَكَلَهُنَّ لِبَلَاءً لَمْ يَضُرَّهُ السُّمُّ ). ( طس ) عن عائشة مسسر .

٣٧٥٤/٣٢٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْكُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلَا يَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلَيْتِمَّ صَوْمَ لُهُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبَّاس مِنْتَ .

٣٧٥٥/٣٢٧٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ لَقَطَ لُقَطَ الْقَطَ اللَّهُ ا

تَسِيرَةً أَوْ أَسْهَمَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ فَلْيُعَرِّفْهُ يَسِيرَةً أَوْ أَسْهَمَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِيرَةً أَوْ أَسْهَمَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَن الْتَقَطَ أَكْثَرَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِيرَةً أَيَّامٍ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُهَا فَلْيُحَبِّهُا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُها وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُها وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُها وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقُ مِا ، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُها وَإِلَّا فَلْيَتُ مِنْ مَرَّةً مِنْ مَا مَا عَنْ يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَنْ يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَنْ يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَلَيْ فَالْهُ مَا يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَنْ يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَلَيْ مَا يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَنْ يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَلَيْ مَا يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَلَى مَا يَعْلَى بَنْ مَرَّةً مَا مَا عَلَيْ مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَا يَعْلَى مَا عَنْ يَعْلَى مَا عَنْ يَعْلَى مِنْ مَا عَلَا عَلَيْ مَا عَنْ يَعْلَى مَا عَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَ

٣٧٥٧/٣٢٧٨٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنِ الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن المستنير بن أخضير منتشق .

٣٧٥٨/٣٢٧٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ أَمَّ هٰذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ شَخْصٌ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ

رِجْلَهُ فَى الْغَرْزِ أَوِ الرِّكَابِ أَوْ أُتْبِعَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : لَبَّيْكَ ، اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ : لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَرَاحِلْتُكَ حَرَامٌ ، فَارْجِعْ مَأْزُوراً كَسُبُكَ حَرَامٌ ، فَارْجِعْ مَأْزُوراً غَيْرَ مَأْجُورٍ ، وَاَبْشِرْ عَا يَسُوءُكَ ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًا عال غَيْرَ مَأْجُورٍ ، وَابْشِرْ عَا يَسُوءُكَ ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًا عَال عَلَى حَلَال وَوَضَعَ رِجْلَهُ فَى الرِّكَابِ ، وَاسْتَوتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَدْ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَدْ أَجَبْتُكَ ، رَاحِلَتُكَ حَلَالٌ ، وَزَادُكَحَلَالٌ ، فَارْجِعْ أَجَبْدُكَ ، رَاحِلَتُكَ حَلَالٌ ، وَثِيابُكَ حَلَالٌ ، وَزَادُكَحَلَالُ ، فَارْجِعْ مَأْجُوراً غَيْرَ مَأْزُورٍ ، وَابْشِرْ عَا يَسُرُّكَ ) . (بز) عن أَيْ هُريرةَ مَا فَإِنْ أَتَمَامُ وَلَهُمُ النَّمَامُ وَلَهُمُ النَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ). فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ). فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ). فَلَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ).

٥ ٣٧٦٠/٣٢٧٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَل مِنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَل مِنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَل مِنْ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَعْفُوراً لَهُ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَنْفُوراً لَهُ كَاللَّهُ عَلَيْ : ( مَن ِ انْتَظَرَ الصَّلَاتَيْنِ فَهُوَ فِي صَلَاةً ) . ( بز ) عن أَبِي سَلَمة مَنْفَ مَنْفَ .

اللهُ مَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن عائشة عَلَيْهُ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللهُ مُوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن عائشة سنس .

٣٧٦٣/٣٢٧٨٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً تَصَدَّقَ

عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) .

(طس) عن شداد بن أوس سن .

٣٧٦٤/٣٢٧٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ كُلُّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةُ ) . (حم ) عن بُريدة مَا مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ كُلُّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةُ ) . (حم ) عن بُريدة مَا مُنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ

٣٧٦٥/٣٢٧٩٠ – قال النَّبَيُّ عَلِيُّ : ( مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْعَدَاوَةِ ، ابْنَ آدَمَ! لَمْ تُدُرِكْ مَا عِنْدِي إِلَّا بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْكَ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَى أَحِبَّهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَنْتُ .

قَكَافِئُوهُ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَّتُ، وَفِيهِ ليث بن أَهْدَى إِلَيْكُمْ فَكَافِئُوهُ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَّتُ، وَفِيهِ ليث بن أَبِي سليم ثقة مُدلِّسُ وبقيَّةُ رجالِه رجالُ الصَّحيح ) .

٣٧٦٧/٣٢٧٩٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَوْكَأَ عَلَى ذَهَبِ أَوْ فَضَةٍ وَلَمْ يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ جَمْراً يَوْمَ الْقِيَامَـةِ يُكُولِي بِهِ ) . (حم ، طك ) عن أَي ذَرِّ مَنْفَد .

قَلْيُكَافِي بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَلْيُخَدَّ فَلْيَكُ أَوْدٍ ) . (بز ) عن عائشة مستد . وَالْمَتَشَبِّعُ مَا نِيلَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . (بز ) عن عائشة مستد . فَوْقَ بَيْت قَوْقَ بَيْت قَوْقَ بَيْت

19620/1828ch. v 1. z v

لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ (١) فَوَقَعَ فَمَاتَ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ) . (حم ) عن أبي عمران الجوني مستر .

٣٧٧٠/٣٢٧٩٥ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . ( بز ، طس ) عن ابن عبَّاس بشت .

٣٧٧١/٣٢٧٩٦ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( مَنْ بَادَرَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ ، وَلَمْ يَشْتَكِ ضِرْسَهُ أَبَداً ) . (طس ) عن عَلَى مِنْ وَجَع .

٣٧٧٢/٣٢٧٩٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرُ (٢) نَخْلًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). (حم ) عن عمرو عن جابر مَشْتَدَ .

٣٧٧٣/٣٢٧٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( مَنْ بَاعَ دَاراً لَمْ يَسْتَخُلِفْ غَيْرُهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِي ثَمَنِهَا ). (طس) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَ. يَسْتَخُلِفْ غَيْرُهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِي ثَمَنِهَا ). (طس) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَ. يَسْتَخُلُوهُ ). ٣٧٧٤/٣٢٧٩٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ).

(طس) عن أبي هُريرةَ بِإِسنادٍ حسن ٍ، (طس) عن عائشةَ عَسْمَ .

(١) إجَّار : السطحُ الذي ليس حواليه ِ ما يَرُدُّ الساقطَ عنهُ . (نهاية : ١/٢٦) (٢) أَبَّرَ : لَـقَتَّحَ . تَكَمَفْ حَصِ قَطَاةً أَوْ أَصْغَرَ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذُرًّ وَيَاقُوت ) . (ع) طس) عن أبي هُريرة الله .

٣٧٧٧/٣٢٨٠٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ بَنِي ٰ بَيْتاً يَعْبُدُ اللهُ فِيهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ ) . (طك ) عن أبي هُريرة سَتِ .

بِعَامِ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تِيبَ ، عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهِ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، حَتَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَدَّد.

تَكُوْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ( مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ لَهُ عَلَيْهُ : ( مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ لَمَ يَوْرُكُ بَرَكُ خَيْراً ) . ( طس ) عن فاطمة مَنْ المُنْ .

٣٧٨٣/٣٢٨٠٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ) . (ع) عن ابن عبَّاسِ مَسَّتَ .

٣٧٨٤/٣٢٨٠٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ تَرَكَ الصَّعَقَ الْأُوَّلَ ) . مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِي وَاحِداً أَضْعَفَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الصَّفِّ الْأُوَّلِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس الشَّد .

صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِيَّاهَا فَهُوَ زَان ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِيَّاهَا فَهُوَ زَان ، وَمَنْ ادَّانَ دَيْنَا وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ ) . ( بز ) عن أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ ) . ( بز ) عن أَيْ هُرِيرةَ مِنْتُ مَنْ .

السَّكُمُلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي ) . (طس) السَّكُمُلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي ) . (طس) بإسنادين عن أنس بن مالك مشتر .

٣٧٨٧/٣٢٨١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا

## ے مجس لائریجی لاہنجنّی یً لأسِکنٹر) لاہنڑرُ لاِنودی کیسے

لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلاً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْراً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ، أَوْ لِيحصِّنَ فَرْجَهُ ، أَوْ لِيصِلَ لَمْ يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ، أَوْ لِيحصِّنَ فَرْجَهُ ، أَوْ لِيصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ) . (طس ) عن أنس مَصَد.

٣٧٨٨/٣٢٨١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةُ : ( مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ ) . ( طس ) عن حذيفة منست .

٣٧٨٩/٣٢٨١٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَصَدَّقَ بِدَم أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم تَصَدَّقَ ) . (عَ ) عن رجُل مِنَ الصَّحَابَةِ ) .

قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( مَن تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ اللَّمْيَ ثُمَّ اللَّمْيَ ثُمَّ اللَّمْيَ اللَّمْيَ اللَّمْيَ اللَّهُ اللَّهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا ) . ( بز ، طسص ) عن أبي هُريرةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللل

ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَجْذَمُ ) . (عم) عن عبادة بن الصَّامت منته .

٣٧٩٢/٣٢٨١٧ – قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ : ( مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَىٰهِ مُهَرُولًا ، وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، وَالله مَا فَيْ وَأَجَلُ ) .

٣٧٩٣/٣٢٨١٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَاراً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصُتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً ﴾ (حم ، بز ، طك) عن ابن عباس عند.

الله وقال: انْتَعِشْ نَعْشَكُ الله ، فَهُو فِي أَعْيُن النَّاسِ عَظِيمٌ وَفِي الله وَقَالَ: اخْتَن ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَصَمَهُ الله وَقَالَ: احْتَن ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَصِمَهُ الله وَقَالَ: احْتَن ، فَهُو فِي الله وَقَالَ الله وَقَالَ: احْتَن ، فَهُو فِي الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ عَن الله وَعَن الله وَقَالَ وَقَالَ الله وَقَالَ وَقَالَ الله وَالله وَالله وَاللّذِي الله وَاللّذَا الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي الله وَاللّذَالِ

السُّلِيمِ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَن ِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللهُ). (طس ٍ) عن أَي هُريرةَ سَتُ . (طس ٍ) عن أَي هُريرةَ سَتَ .

٣٧٩٦/٣٢٨٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا ) . (ع) عن مالك بن قيس الشيد .

يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وُغَسَلَ وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المَرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المَرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، إِثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رِجْلَيْهِ، إِثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوعَيْن ) . (ع) عن عثمان الشخا .

٣٧٩٨/٣٢٨٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهِ وَلَا لَاهِ كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا دِنْ سَيِّعَةَ ) . (طك) عن ربيعة بن قيس سَيِّعَة ) . (طك) عن ربيعة بن قيس سَيِّعَة .

الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ مُعَجِّلًا وَمُؤَجِّلًا). (حم، طك) عن يوسف بن عبد الله بن سلام سَعَد.

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ تَوَضَّاً نَحْدَوَ وَضُوئِي هَٰذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَ رَكَعَتَنْ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ إِلَّا بِخَيْر عُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . (طس ) عن عثمان سَتَ .

وَاحِدَةً كَفَاهُ ، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّاً وَاحِدَةً وَاحِدَةً كَفَاهُ ، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّاً الْفُنْدِينَ فَلَهُ كَفَاكُ وَضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبَيَاءِ قَبْلِي ) . (حم ) عن ابن عمر منت .

الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيّها شَاءَ). (بز) عن ثوبان مَا مَنْ أَيّها شَاءَ). (بز) عن ثوبان مَا مَنْ .

الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيّها شَاءً) . (حم) عن عثمان بن عفان مَشَد.

تُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ عُفِرَ لَهُ ). (حم) عن أَبِي الدرداءِ مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُّكُوعَ وَالْخُشُوعَ وَالْخُسُونَ لَهُ وَالْخُسُونَ لَهُ وَالْخُسُونَ لَهُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالل

قَعْلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ آولى حَدَثاً أَوْ آولى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا). وَعَضَبُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا). وطك) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جَدِّه).

قَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَدْهُ مَدْ فَا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مِنْهُ مَدْهُ مَرْو بن عوف مَدْ فَا وَلَا عَدْلًا) عن عمرو بن عوف مَدْ قَالًا وَلَا عَدْلًا ) عن عمرو بن عوف مَدْ قَالُو يَعْدَلُ اللهُ مِنْهُ مَدْ قَالُو لَا عَدْلًا ) عن عمرو بن عوف مَدْ قَالُو يَعْدُلُ اللهُ مِنْهُ مَدْهُ وَلَا عَدْلًا ) عن عمرو بن عوف مَدْ قَالُو يَعْدُلُ اللهُ مِنْهُ اللهِ يَعْدَلُ اللهُ مِنْهُ اللهِ يَعْدَلُونُ اللهُ مَنْهُ اللهُ عَدْلًا ) عن عمرو بن عوف مَدْ قَالُو يَعْدَلُ اللهُ مَنْهُ اللهُ عَدْلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٨٠٧/٣٢٨٣٢ - قال النَّبِيُّ عَيَّالِهُ : ( مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ وَجَدَ طِيباً فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ). ( طك ) عن أبي أَيُّوبَ مِنْتُ .

اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( طك ) عن أَبِي المنذر والمنت .

كَانَ عَلَى اللهِ كَرِيماً ) . ( مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلاء كَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى اللهِ كَرِيماً ) . ( طك ) عن ابن مسعُودِ سَامَة .

مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودِ مستَّد .

٣٨١١/٣٢٨٣٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلِ ِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا) . ( طكس ) عن أبي أُمامة مَنْتَ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ) . (طس ) عن أبي هُريرة مست .

رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِبَنِي اللهُ لَهُ بَيْدًا فِي الْجَنَّةِ). (ع) عن أُمِّ حبيبة مشت.

٣٨١٤/٣٢٨٣٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ في مُلْكِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة لَا يَعْلَمُ أَحَقٌ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَذْزِعَ، وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ قَوْم يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَيْآهِد فَهُوَ كَشَاهِدِ زُور، وَمَنْ يَحْكُمُ كَاذِباً كُلِّفَ أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعْرَة ، وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرُ ) . (طس ) عن أبي هريرةَ سَعَتَ . اللَّهِ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ حَجَّ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهِ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيِّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيّت بِعَلَمْ اللَّهُ عَنْ مَيْت إلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَيْت إلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَيْت إلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ مَيْت إلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَ فَالَّذِي حَجَّ عَنْهُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ دَعَا إِلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ ﴾ . (طس) عن أبي هريرة سَسَت. ٣٨١٦/٣٢٨٤١ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ حُدَّثَ بِحَدِيث فَعَطَسَ عِنْدُهُ فَهُوَ حَقُّ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَعَدَ وَقَالَ : لَا يُرُوٰى إِلَّا بِهٰذَا الْإِسناد ) .

تَلَا النَّبِيُّ عِلِيْ : ( مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ النَّبِيُّ عِلِيْ : ( مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ). (طس) عن عمر المشت. أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرُّ ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ). (طس) عن عمر المشت. عمر المشت. عمر المشت.

تَعَلَّمُ الْمَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ النَّبِيُّ عَلِيْ أَبِي مُوسَى مِسْمَد. فُقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ). (حم ، ع ، طك ) عَنْ أَبِي مُوسَى مِسْمَد.

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين كَاذِبَة لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَحَد لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ( إِنَّ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ( إِنَّ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ) . ( حم ، طك ) عن عدى بن عمير مست .

٣٨٢١/٣٢٨٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ: ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين مَصْبُورَةٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَسَد .

٣٨٢٢/٣٢٨٤٧ - قال النَّبِيُّ وَ اللهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِن كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئَ مُسْلِم لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ). (طسص) عن جابر مست .

٣٨٢٣/٣٢٨٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين وَ كَافَ عَلَى يمين وَ كَافَبَةً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن عمران ابن حصين مشت .

٣٨٢٤/٣٢٨٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى بمين فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا ) . (حم ) عن أبي سعيد وإسنادُهُ حَسَنٌ (ع) عن ابن عمر عصم .

قَرَأَىٰ خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ). (طك) عن ابن عمرو سنت .

٣٨٢٦/٣٢٨٥١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينِ فَرَأَى غَيْرَهُ وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يمينِهِ). فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكُفِّرْ عَنْ يمينِهِ). (طس) عن معاوية بن الْحكم السلمي منشد .

٣٨٢٧/٣٢٨٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنَا ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيبَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ ). (حم، ع، طس) عن عائشة نشسه .

٣٨٢٨/٣٢٨٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَسَّتَ .

٣٨٢٩/٣٢٨٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيامٍ وَخَلَمَ الْهُ بِصِيامٍ وَخَلَمَ الْجُنَّدَةَ ) . ( بز ) عن حذيفة منست .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ خَرَجَ فِي هُلَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ خَرَجَ فِي هُلَا الْوَجْهِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةً فَمَاتَ فِيهِ وَلَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ وَقِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ). ( طس ) عن عائشة بشيد .

٣٨٣١/٣٢٨٥٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِـهِ الْبَيْعَاءَ الْعِلْمِ ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِلتَّعَلُّمِ وَالْعَالِمِ ) . ( طلث ) عن صفوان بن عسال سَتَ .

٣٨٣٢/٣٢٨٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْة : ( مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعَاذِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ). (طس) عن أبي هريرة مشت.

٣٨٣٣/٣٢٨٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِياً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِياً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَن عَن أبي هُريرة مَن عَن أبي هُريرة مَن عَن وفيهِ ابن إسحاق مدليس وبقيّة رجالِهِ ثِقَاتُ ) .

اللهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى وَمَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . ( طَشَلَكُ ، حمٍ ) باختصار ( بز ) عن معاذ ابن جبل منافق .

تَلَهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَن اعْتَذَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذْابَهُ ، وَمَن اعْتَذَرَ اللهُ عَنْهُ عَذْرَهُ ) . (ع) عن أنس الله عَنْ وَجَلَّ قَبِلَ الله مِنْهُ عُذْرَهُ ) . (ع) عن أنس الله عَنْ وَجَلَّ قَبِلَ الله مِنْهُ عُذْرَهُ ) . (ع) عن أنس الله عَنْ أن

٣٨٣٧/٣٢٨٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ دَخَلَ عَلَى قَــوْمِ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ عَلَى قَــوْمِ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقاً وَأَكَلَ حَرَاماً). (بز) عن عائشة مَا يُسْتُسِدَ.

(١) أي لردِّه إلى الحَقِّ.

سِهُ وَاللَّهُ مَنْ دَعَى بِهُؤُلَاءِ النَّبَيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ دَعَى بِهُؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنِّى يَوْمَ الدَّعَوَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنَ الْمُطْفَيْنَ الْقَيَامَةِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْقَيَامَةِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتُهُ ، وَفِي الْقَرَّبِينَ ذِكْرُهُ ) . ( طك ) مَحَبَّتُهُ ، وَفِي الْعَالَمِينَ دَرَجَتُهُ ، وَفِي الْقَرَّبِينَ ذِكْرُهُ ) . ( طك ) عن أي أمامة مَامَة مَامِنَةً مَامَة مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامِنَةً مَامَةً مَامِنَةً مَامِنَةً مِنْ الْعَالَمُ مَامِنَةً مَامِنَةً مَامِنَةً مَامِنَةً مَامِنَةً مَامِنَةً مَامَةً مَامِنَةً مِنْ المُعْتَقَاقِينَ مَامِنَةً مَامِنَا مَامِنَا مَامِنَا مَامِلِهُ مَامِنَا مَامِنَةً مَامِنَ مَامِنَا مَامِنَةً مَامِنَةً مَام

بَنْ حُكَّامِ الْسُلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ \_ أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ ) . مِنْ حُكَّامِ الْسُلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ \_ أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ ) . (بز) عن عمران بن حصين سَتَ .

٣٨٤٠/٣٢٨٦٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْحُكَّامِ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمُ لَا حَقَّلَهُ ). (طك) عن جابر سَسَتَدَ.

قَالَ النَّبِيُّ وَعَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْظُوهُ، وَمَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، فَأَعْظُوهُ، وَمَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَن أَنِي اللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَن أَنِي هُرِيرةَ وَاللهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنَ أَنِي هُرِيرةَ وَاللهِ فَأَعُيدُهُ وَمَن أَنِي هُرِيرةَ وَاللهِ عَلَى مَا اللهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ). (بز) عن أبي هُريرةَ وَاللهِ مَا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ). (بز) عن أبي هُريرةَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ أَنِي هُريرةَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الْيَسُوْمَ الْيَسُوْمَ الْيَسُوْمَ الْيَبَّ اللهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، قَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ فَهُنَا ؟ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، قَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُفُتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَمَّا وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْثِي بِالنَّهِ يِمَةِ ، وَأَحَدُهُمَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا : يَا نَبِيَّ وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا : يَا نَبِيَ

الله ! وَلِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : لِيُخَفَّفَنَ عَنْهُمَا . قَالُوا : يَا نَبِيَّ الله ! وَحَتَى مَتَى لَيُعَذِّبُهُمَا الله أَنْ قَالَ : وَلَوْلَا مَتَى لَيُعَذِّبُهُمَا الله أَنْ قَالَ : وَلَوْلَا تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمْ ، أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمْ ، أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة نشت .

٣٨٤٣/٣٢٨٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَفْهَ عَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ) . ( طس ) عن أنس منت .

٣٨٤٤/٣٢٨٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ ذُكِرْتُ عِنْ لَهُ عَنْ لَكُهُ عِنْ لَهُ عَنْ لَكُهُ فَالْمُصَلِّ عَلَيَّ ) . (ع) عن أَنس سَعَدَ .

٣٨٤٥/٣٢٨٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ ذَكَرَ نِي فَلْيُصَلِّ عَلَيْ َ عَلَيْصَلِّ .

٣٨٤٦/٣٢٨٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَنْ رَأَى شَيْعًا فَأَعْجَبَهُ فَعَجَبَهُ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَمْ يَضُرَّهُ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ.

٣٨٤٧/٣٢٨٧٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي مِنْ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْقِيَامَةِ ) .

٣٨٤٨/٣٢٨٧٣ \_ قال النَّبِيَ ﷺ : (مَنْ رَآنِي فِي الكَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الكَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَا اللَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْكَعْبَةِ ) . (طصس ) عن أبي سعيد منت .

قَالُ النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ صَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا وَجَدْتَهَا ثَلَاثاً ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا وَجَدْتَهَا ثَلَاثاً ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ وَيَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ ) . ( طك ) عن ثوبان ، رواية عبد الرَّحمٰن بن ثوبان عن أبيهِ ) .

٣٨٥٠/٣٢٨٧٥ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ رَابَطَ لَيْلَهُ حَارِساً مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ ) . (حم، طك) عن أُمِّ الدَّرداءِ مَا السَّنِيْ .

٣٨٥١/٣٢٨٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ صَامَ وَصَلَّى ) . ( طهر ) عن أنس مست .

عَلَيْهُ عَلَيْهُ : ( مَنْ رَابَطَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ ، كُلُّ خَنْدَقٍ سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ ، كُلُّ خَنْدَقٍ كَسَبْعِ سَمُوَاتٍ وَسَبْعِ أَرَضِينَ ) . ( طس ) عن جابر سَائِتَ .

٣٨٥٣/٣٢٨٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ رَفَعَ غَضَبَهُ رَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ) . ( طس ) عن أنس سَتَنَ .

٣٨٥٤/٣٢٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ رَهَنَ أَرْضاً بِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَإِلَّهُ يُقْضَى ذَلِكً عَلَيْهِ ، فَإِلَّهُ يُقْضَى مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا ، يُقْضَى ذَلِكً

لَهُ مِنْ دَيْنِهِ ذَٰلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُحَسَبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي هِيَ عَنْدَهُ عَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ بِالْعَدُل ) . (طك) عن سمرة مَسْتَ .

رَمْى الْجَمْرَةَ الْجَمْرَةَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلّا النّسَاءَ). ( مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ النّبَى عِنْدَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَحَرَ هَدْياً ثُمَّ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلّا النّسَاءَ). ( بز ) عَمرَ سَتَ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ رَمٰي رَمْيَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَصَّرَ أَوْ بَلَغَ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَرْبَعَةِ أَنَاسٍ مِنْ بَعْ إِسْمَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) عن أنس مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) مِن أَعْتَقَهُمْ الْعُنْسُ مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ ) . ( بن ، طس ) مِن أَعْتَقَهُمْ الْعُنْسُ مَاعِيلُ أَعْتَقَهُمْ الْعُنْسُ مِنْسُونُ أَعْتَقَعُمْ الْعُنْسُ مِنْسُونُ أَعْتَقَعُمْ الْعُنْسُ مَاعِيلُ أَعْتَقَالُ الْعُنْسُ مِنْسُونُ أَعْتَقَعْسُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَقَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْرَبُونُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْتَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْرَعُمْ أَعْرَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْرَعْمُ أَعْرَعْمُ أَع

٣٨٥٧/٣٢٨٨٢ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ رَمَى بِسَهْمِ فَى سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة بِسَيّد. سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة بِسَيّد. لسَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( مَنْ رَمَانَا باللَّهُ لَيْكُ فَيَالِمُ : ( مَنْ رَمَانَا باللَّهُ لَلهُ لَلْهُ لَلهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

فَكَيْسَ مِنَّا). (بز) عن بريدة مَا الله وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف).

٣٨٥٩/٣٢٨٨٤ \_ قال النَّبي ﷺ : ( مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَكُ شَفَاعَتِي ) . ( بنز ) عن ابن عمر الشَّنَد .

٣٨٦٠/٣٢٨٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ زَنِّي أَمَةً لَمْ يَرَهَا تَرْ فِي جَلَدَهُ اللهُ بِسَوْطِ مِنَ النَّارِ ) . (حم ) عن أَبِي فَوْ السَّارِ .

٣٨٦١/٣٢٨٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْـهُ الْإِيمَانُ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ) . ( طلك ) عن شريك مستحد .

قَلْ اللهِ اللهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَعْطَاهُ اللهَ الْقَاتُلَ فَي سَبِيلِ اللهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرِرَ فَي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّها تَأْتِي شَهِيد، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّها تَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ كَافَزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَان، وَرِيحُهَا يَوْمَ القِيامَةِ كَافَزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَان، وَرِيحُهَا كَالزَّعْفَرَان، وَرِيحُهَا كَالزَّعْفَران، وَرِيحُهَا كَالزَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالرَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالرَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالرَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالرَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالرَّعْفَران، وَرَيحُهَا كَالنَّهُ مَا اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءَ). (طك) عن أي مالك الأشعري مَنْ مَنْ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءَ). (طك) عن أي مالك الأشعري مَنْ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ

٣٨٦٣/٣٢٨٨٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (مَنْ سَأَلَ عَنِّي أَوْ سَرَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : (مَنْ سَأَلَ عَنِّي أَوْ سَرَّهُ الْنَظُرَ إِلَيَّ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَشْعَثِ شَابِّ مُشَمِّر لَمْ يَضَعْ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةً عَلَى لَبُنَةً ، وَلَا قَصَبَةً ، رُفِعَ لَهُ عِلْمٌ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ ، الْيَوْمَ لَبِنَة ، وَلَا قَصَبَةً عَلَى قَصَبَة ، رُفِعَ لَهُ عِلْمٌ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ ، الْيَوْمَ لَبُنَة ، وَلَا قَصَبَة عَلَى قَصَبَة ، وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ أُو النَّارُ ) . (طس ) المضمارُ وَعَداً الاسْتِحْقَاقُ ، وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ أُو النَّارُ ) . (طس ) عن عائشة بنسب .

٣٨٦٤/٣٢٨٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( مَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِيًّ عَن ِ الْمَسْأَلَةِ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ) . (طس) عن جابر سَتَ .

• ٣٨٦٥/٣٢٨٩ \_ قال النَّبِي ﷺ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ عَيْرِ مُصِيبَةٍ وَجَائِحَةٍ فَكَأَنَّهَا يَلْقَمُ الرَّضْفَةَ ) . ( طك ) عن حبشي بن جنادة رست .

٣٨٦٦/٣٢٨٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ

فأَعْطُوهُ ، وَمَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كِرَاءاً فَاقْبَلُوهُ ) . (طكس) عن ابن عمر منت ورجال الْكبير رجال الصَّحيح خَلا ليث بن أبي سليم فثقة مُدَلِّسُ ) .

٣٨٦٧/٣٢٨٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ) . (طس ) عن أنس سَتَ .

قَلَمَ عَنْ عِلْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَام مِنْ نَارٍ). (طكس)عن عمرو مَسْتَد.

عَنْ عِلْمٍ عَنْ عِلْمٍ بَاللَّهِ عَنْ عِلْمٍ اللَّهِ عَنْ عِلْمٍ عَنْ عَلْمٍ عَنْ عِلْمٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَنْ جَاءً نَافِعٍ فَكَتَمَهُ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَنْ جَاءً بِالْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ) . بالقُرْآن ) عن ابن عبّاس مِنْ فَاسٍ مَنْ وَاللهِ فِي الْقُرْآن ) .

قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً سَتَرَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طص ) عن شبيط بن شريط سَتَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طص ) عن شبيط بن شريط سَتَدَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم لا عن عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمّه ) .

تَهُ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ ) . (طس) عن ابن عمر مِنْ سَحَبَ ثِيَابَهُ لَمُ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ ) . (طس) عن ابن عمر مِنْسَتَةَ .

٣٨٧٣/٣٢٨٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ ، وَبَثَّ شَكُولِي ، لَمْ يَصْعَدْ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَمَلُ وَلَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) . ( طس ) عن أي سعيد والمنت .

٣٨٧٤/٣٢٨٩٩ = قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ النَّيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ النَّا النَّيُّ عَن الذُّنُوبِ ) . (ع) عن عائشة بسس الدَّائِب اللهُ اللهُ عَن الذُّنُوبِ ) . (ع) عن عائشة بسس اللهُ اللهُ عَن النَّي عَنْ اللهُ عَن سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ). (طك) عن ابن عباس عباس عباس ما

٣٨٧٦/٣٢٩٠١ - قال النَّبِيُّ عَالِيَّةِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَبِي هِنْدٍ ) . ( طس ) من عَائشة سَعْد . ( طس ) عن عَائشة سَعْد . ( علم )

٣٨٧٧/٣٢٩٠٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فَى عُمْرِهِ ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبُرَّ وَالِدَيْهِ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . (حم ) عن أنس سَتَهُ .

٣٨٧٨/٣٢٩٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً ) . (طس ) عن أَبِي قتادة صَفَحَه .

تَكَرْثَةُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةُ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : المَرْأَةُ لَكَرُّةُ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : المَرْأَةُ الصَّالِحَ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةُ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : المَرْأَةُ الصَّالِحَ ، وَالمَرْكَبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ : المَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالمَرْكَبُ السَّوءُ ، وَالمَرْكَبُ السَّوءُ ) . البَنِ آدَمَ : المَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالمَسْكَنُ السُّوءُ ، وَالمَرْكَبُ السَّوءُ ) . السَّوءُ ، والمَرْكَبُ السَّوءُ ) . (حم ، طكس ) عن سعد بن أبي وقاص منته .

٣٨٨٠/٣٢٩٠٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ لَهُ عَلَيْهِ : ( مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ لَمُ تُقبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَانَ كَعَابِدِ وَثَنَ ۗ إِلَى مَاتَ فِيهَا كَانَ كَعَابِدِ وَثَنَ ۗ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَانَ كَعَابِدِ وَثَنَ ۗ إِلَى مَاتَ فِيهَا كَانَ كَعَابِدِ وَثَنَ ۗ إِلَى مُعْرِدِ مَا يُعْتَى .

قال النَّبِيُّ وَالْكِيْ اللَّهِ عَلَى عِشْرِينَ مَنْ سَلَّمَ عَلَى عِشْرِينَ مِنَ اللَّمِ عَلَى عِشْرِينَ مِنَ اللَّمِينَ في يَوْمِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنَ اللَّمِينَ في يَوْمِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمُ اللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ ). (بز) عن ابن عمر مَسْتِ. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَفِي لَيْلتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ). (بز) عن ابن عمر مَسْتِ.

قَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعٰى لِيُكَاثِرَ فَفِى سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، وَمَنْ سَعٰى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، وَمَنْ سَعٰى عَلَى اللهِ ). (طس ) عَن أَبِي هُريرةَ سَبِيلِ اللهِ ). (طس ) عَن أَبِي هُريرةَ سَبِيلِ اللهِ ).

تَالَجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرِيقَ دَمُهُ ) . (ع، طس) عن جابِر الله وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرِيقَ دَمُهُ ) . (ع، طس) عن جابِر الشَّنَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَهُ ) . (قيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَخَشَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَخَشَّعَ لِلْهِ تَوَاضُعاً رَفَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَسْعَد مَوْقُوفاً من طريق أبي رزين عن ابن مسعُودٍ مَسْعَد .

الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ : فَإِنَّ رِجَالًا الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ : فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ ) . ( طكس ) عن فضالة بن عبيد مست .

تُفْبَلُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَسَكِرَ لَمْ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالتَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالتَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ ، قِيلَ : وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ (قَالَ : صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ) . (حم ، بز ) عن ابن عمر مَسْتَ خَبَالٍ (قَالَ : صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ) . (حم ، بز ) عن ابن عمر مَسْتَ ورواهُ النَّسَائِي خَلَا قُولِهِ : ( فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ ) .

٣٨٨٨/٣٢٩١٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْـرَ الْخَمْـرَ الْخَمْـرَ الْخَمْـرَ اللهُ مِنْ حَمِيم جَهَنَّمَ ). ( بن ) عن عمر المثن .

تَعْمَدَ الْخَمْدَ ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْدَ الْخَمْدَ ) ٣٨٨٩/٣٢٩١٤ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْدَ فَيَهَا فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا

مَاتَ كَافِراً ) . ( طك ) عن ابن عمر سَشَتَهُ .

تُورُ الْإِمَانِ مِنْ جَوْفِهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَسْ شَرِبَ خَمْراً خَرَجَ لَوُرُ الْإِمَانِ مِنْ جَوْفِهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ .

٣٨٩١/٣٢٩١٦ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيْهُ : ( مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى

إِلَّا اللَّهُ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ ) . (حم ) عن أنس مَسْتُ .

قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ حُرِّمَ عَلَيَّ دَمُهُ إِلَّا بِشَلَاثِ : التَّارِكِ لِدِينِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ اللهِ حُرِّمَ عَلَيَّ دَمُهُ إِلَّا بِشَلَاثِ : التَّارِكِ لِدِينِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٣٨٩٤/٣٢٩١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ عَلَامُ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ : جَنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ :

أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ؟ قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً؟

قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ) . (حم ، بز ) عن أنس الشَّد.

٣٨٩٥/٣٢٩٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ

فَلَيْسَ مِنَّا). (بز) عن عمرو بن عوف سَعَتَ .

٣٨٩٦/٣٢٩٢١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْجٌ : ( مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ

وَالْخَمِيسَ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (ع) عن ابن عباس منسد.

٣٨٩٧/٣٢٩٢٢ \_ قال النّبيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بِعَدَ الْفِطْرِ مُتَتَابِعَةً فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا ) . ( طس ) عن أَي هُريرةَ سَتَ .

٣٨٩٨/٣٢٩٢٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ شَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ : الْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةً سِتِّينَ سَنَةً ). ( طس ) عن أنس سَتِينَ سَنَةً ). ( طس ) عن أنس سَتَ .

وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤ وَيَاقُوتِ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤُلُؤ وَيَاقُوتِ وَزَبَرْجَدِ. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (طس) عن أنس سَتَ. وَزَبَرْجَدِ. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (طس) عن أنس سَتَ. وَزَبَرْجَدِ. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ). (عس) عن أنس سَتَ.

سَبِيلِ اللهِ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ بَعُدَ مِنَ النَّارِ مِائَةَ سَنَةٍ سَيْرَ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْجَوَادِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

٣٩٠١/٣٢٩٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ أَنْ وَصَلَّى اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ

يَغْفَرَ لَهُ ، قُلْتُ : أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ ؟ فَقَالَ : ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ مِائَةُ دَرَجَةً . مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْفِرْدُوسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً . وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَهَا عَرْشُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ اللَّهَ وَوْسَلَ ) . ( بز ) عن معاذ مستن .

تَكُونَ يَوْماً). (طص ) عن ابن عبّاس من عَرَفَة كَانَ يَكُورُ مَنْ صَامَ عَرَفَة كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْن ، وَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنَ اللَّخَرَّم فَلَهُ مِكُلِّ يَدُوم ثَلَاثُونَ يَوْماً). (طص ) عن ابن عبّاس منت .

٣٩٠٣/٣٢٩٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فِي إِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْ جَدَة خَضْرَاءَ ) . ( طص ) عن عمر نصصَه .

٣٩٠٤/٣٢٩٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً لَمْ يَوْماً لَمْ يَوْماً لَمْ يَخْرُقُهُ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ) . ( طس ) عن الْبراءِ مَا فَيه أَبُو خباب ثقةٌ مدلِّس ) .

٣٩٠٥/٣٢٩٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ ) . ( طسص ) عن أبي الدَّرداءِ مَنْثَ .

٣٩٠٦/٣٢٩٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ تَصَدَّقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَا قَلَّ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثُرَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَكَتْهُ مَا لِهِ أَوْ كَثُرَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَكَتْهُ أَمْهُ مِنَ الْخَطَايَا). (طك) عن ابن عمر يست .

٣٩٠٧/٣٢٩٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . ( حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

٣٩٠٨/٣٢٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اللَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَا يَسَتَمَ .

تَطُوَّعاً عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ). (حم، طس) عن أبي هُريرةَ الشَّهَ.

وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَكَتْهُ أُمُّهُ). (طس) عن ابن عمر سَعَت .

٣٩١١/٣٢٩٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًا مِنْ شَوَّالَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم) عن عكرمة مَا عَنْ عَكرمة مَا فَي مِنْ شَوَّالَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم) عن عكرمة مَا عَنْ مَا مَ يَوْماً في اللهُ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً في النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً في

سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَنْدَقاً ، وَمَنْ تُوُفِيَ مُرَابِطاً وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ ) . ( طس ) عن أي سَعيد الْخدري مِنْتَهَ .

شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِراً ، وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُؤْمِناً فِيهِ مُؤْمِناً وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُؤْمِناً فِيهِ مُسْكِراً ، وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُؤْمِناً بِالْبُهْتَانِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ خَطِيعَةً زَوَّجَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ لَيْلَة زَوْجَةً وَيَاقُوت حَوْراء ، وَبَنَى لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّة وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد ، لَوْ أَنَّ الدُّنيَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ تَكُنَّ فِيهِ مُؤْمِناً بِبُهْتَان ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيعَةً أَجْبَطَ الله عَمْلَهُ سَمَةً ، فِيهِ مُؤْمِناً بِبُهْتَان ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيعَةً أَجْبَطَ الله عَمْلَهُ سَمَةً ، فَيهِ مَؤْمِناً بِبُهْتَان ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيعَةً أَجْبَطَ الله عَمَلَهُ سَمَةً ، فَيه فَقَدْ جَعَلَ الله فَاتَقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، فَإِنْ تُقَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله وَمَنْ شَهْراً تَتَنَعَّمُونَ فِيها وَتَكُدُّونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ الله مَانَ فَإِنْ تُعَرِّمُ مَانَ عَبَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ وَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرً رَمُضَانَ ) . (طس ) عن ابن عبّاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ وَالله مُعَالَى فَاحْذَرُوا شَهْرً وَمُضَانَ ) . (طس ) عن ابن عبّاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ وَالْمَانَ وَالْمَالَ فَاحْذَرُوا شَهْرًا وَمُضَانَ ) . (طس ) عن ابن عبّاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ مَتَاسَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَالَةُ فَا فَيْهِ فَلَا فَاعْدَارُوا شَهْرًا وَمُضَانَ ) . (طس ) عن ابن عبّاسَ مَتَاسَ مَا الله مُنْ وَالْمَانَ وَالْمَانَ فَاعْدَارُوا شَهْرَا مُنْ مَا مُنَاقِلَ فَاعْدُونَ وَالْمُلِهُ وَالْمُ اللهُ مُنْ فَلِيهُ مُلْمَانَ فَاعْدَالَ اللهُ الْمَانَ فَاعْدَارُ فَاعْدَالَ إِلَيْهُ مَالِمَ الْمَانَ فَاعْدَالَ الْمَالَ الْمَانَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالُولَ مَعْمَلَ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالَهُ الْمَالَا الْمَالَالَا الْمَالَالُولُوا الْمَالَالَ الْمَالَا الْ

٣٩١٤/٣٢٩٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ

فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ) . ( ه ، ع ) عن عقبة بن عامر مست.

تُعَلَّمُ : ( مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ في سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَكَثَ في أَرْضِهِ الَّتِي اللهِ أَوْ مَكَثَ في أَرْضِهِ الَّتِي

وَلَدَتْهُ بِهَا أُمُّهُ ) . (حم ) عَن معاَذ يَسْتَ .

قُهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ). (طكس) عن أبي مالك عن أبيسه في .

٣٩١٧/٣٢٩٤٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ كَانَ فِي جَوَارِ اللهِ يَوْمَهُ ) . ( طكس ) عن ابن عمر سَتَ .

٣٩١٨/٣٢٩٤٣ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ

اللهُ تَعَالَى حَتَّى يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ). (بز، طس، حم) عن ابن عمر المستد.

٣٩١٩/٣٢٩٤٤ - قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ الصَّبْحَ ثُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ) . ( بن ) عِن علي سَعَدَ .

٣٩٢٠/٣٢٩٤٥ \_ قال النّبي عَلَيْهِ : ( مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَة عَالَةِ آيَةً فَإِنَّهُ عَالَةً مَا تَيْ آيَةً فَإِنَّهُ عَالَةً مَا تَيْ مَا تَيْ مَا تَيْ فَإِنَّهُ عَالَةً مَا تَيْ مَا تَيْ فَإِنَّهُ عَالَتُهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) . (بز ) عن أي هُريرة مِن المُتَّقِينَ ) . (بز ) عن أي هُريرة مِن المُتَّقِينَ ) . (بز ) عن أي هُريرة مِن المُتَّقِينَ ) .

النّبي عَلَيْهِ اللّهِ النّبي عَلَيْهِ اللّهِ النّبي عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

فَهُوَ اللهِ ، فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَطْلُبَكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ ). (ع، بز، فَلْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُو طس) عن أنس رست.

وَلَيْلَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي وَوْمِ الْجَنَّةِ ). (حم، طكس) عن أبي مُوسَلَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ). (حم، طكس) عن أبي مُوسَلَى اللهُ .

٣٩٢٤/٣٢٩٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَلَّى فِي يَـوْمِ النَّبِيُّ عَشْرَةَ رَكْعَةً حُرِّمَ لَحُمُهُ عَلَى النَّارِ ) . (ع) عن أَنس سَسَد.

• ٣٩٢٥/٣٢٩٥ \_ قال النّبي عَيْكِ : ( مَنْ صَلَّى صَلَّةَ الصَّبْحِ فِي جَمَاعَة ثُمَّ مَكَثَ حَتَى يُسَبِّحَ سُبحَةَ الضَّدِحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ تَامِّ لَهُ حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ) . ( طك ) عن أبي أمامَةَ وَعُثْبَةِ بْن عَبْد سَتَ مَعاً ) .

جُلَسَ بِجُلْسَة حَتَّى مَكَّنَهُ الصَّلَاةَ كَانَتْ بَمْنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ جَلَسَ بِجَلْسَة حَتَّى مَكَّنَهُ الصَّلَاةَ كَانَتْ بَمْنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةً مُتَقَبَّلَتَيْن ). (طس) عن ابن عمر مَا المَّسَد .

٣٩٢٩/٣٢٩٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: ( مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَذَّـةُ ) . (ع) عن معاذ بن أنس مصد .

قَالِ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ الْغَدَاةَ عَلَيْ الْغَدَاةَ عَلَيْ الْغَدَاةَ فَأُصِيبَ مِنْ ذِمَّتِهِ فَقَدِ اسْتُبِيحَ حِمَى اللهِ وَأُخْفِرَتْ ذِمَّتُهُ ، وَأَنَا طَالِبٌ بِذِمَّتِهِ ) . (ع) عن أنس مَسَدَ .

٣٩٣١/٣٢٩٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) . (طكسص ) عن عمار بن ياسر منسف .

٣٩٣٢/٣٢٩٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِائَةٌ الْمُصْبَةُ عَشْرَةٌ إِلَى مِائَةٌ ، وَالْعُصْبَةُ عَشْرَةٌ إِلَى مِائَة ، وَالْعُصْبَةُ عَشْرَةٌ إِلَى مَائَة ، وَالْعُصْبَةُ عَشْرَةٌ إِلَى مَائَة ، وَالْعُصْبَةُ عَشْرَةٌ إِلَى عَشْرَةً ) . ( طك ) عن أبي المليح مِنْ أَبِي المُنْ أَبِي المُنْ أَنْ اللّهُ عَشْرَةً فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٣٤/٣٢٩٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَاكَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُول اللهِ عَلِيْقِ ) . ( طك ) عن جندب رست .

٣٩٣٥/٣٢٩٦٠ \_ قال النَّيُّ عَلِيْة : ( مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ باللَّيْل فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ ، وَتَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ يَكُونُوا فِي الْهَوَاءِ وَجِيرَانَهُ مَعَهُ فِي سِتْرِ اللَّهِ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ ، وَإِنَّهُ يَطْرُدُ بِجَهْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ عَنْ دَارهِ وَعَنِ الدُّورِ الَّتِي حَوْلَهُ فُسَّاقَ الْجِنِّ وَمَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْهُرْآنُ عَلَيْهِ خَيْمَةٌ مِنْ نُور يُهْتَدَى بِهَا كَالْغَفْر (١) ، فَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ رُفِعَتْ تِلْكَ الْخَيْمَةُ ، فَتَنْظُرُ ا لَمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَلَا يَنْظُرُونَ ذٰلِكَ النَّورَ ، فَتَلَقَّاهُ مَلَكُ الْمَلائِكَةِ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ فَتُصَلِّى الْلَاثِكَةُ عَلَى رُوحِهِ فَى الْأَرْوَاحِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْمَلَائِكَةَ الْحَافِظِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ٱلْلَائِكَةُ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ أُوجِبَتْ بِهِ اللَّيْلَةُ الْمَاضِيَةُ الْمُسْتَأْنِفَةُ أَنْ تُثَبِّتُهُ كَسَاعَة وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ خَفِيفَةً ، فَإِذَا مَاتَ وَكَانَ أَهْلُهُ فَي جَهَازِهِ وَجَاءَ الْقُرْآنُ فِي صُورَة حَسَنَة حَمَلَهُ فَوَقَفَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَتَّى يُدْرَجَ فِي أَكْفَانِهِ ، فَيَكُونُ الْقُرْآنُ عَلَى صَدْرِهِ دُونَ الْكَفَنَ ، فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَيَجِي ﴿ الْقُرْآنُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فَيَقُولَانَ لَهُ ۚ : إِلَيْكَ حَتَّى ۚ نَسْأَلَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَصَاحِي وَخَلِيلِي ، وَلَسْتُ آخُذُ لَهُ عَلَى خَال ، فَإِنْ كُنْتُمَا أُمِرْتُمَا (١) الغَفُرُ : هي ثلاثةُ أنجُم صغار ينزلها القمر وهي من الميزان .

بِشيْءٍ فَامْضِيَا إِلَى مَا أُمِرْتُمَا بِهِ وَدَعَا مَكَانِي ، فَإِنِّي لَسْتُ أُفَارِقُهُ حَتَىٰ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ الْقُرْآنُ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِي كُنْتَ تَجْهَرُ بِي وَتُجْفِينِي وَتُحِبُّنِي فَأَنَا أُحِبُّكَ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبُّهُ اللهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَسْأَلَةِ مُنْكَوِ وَنَكِيرٍ هُمٌّ وَلَا حَزَنٌ ، فَيَسْأَلُهُ مُنْكُمْ وَنَكِيرٌ وَيَصْعَدَان ، وَيَبْقَلَى هُوَ وَالْقُرْآنُ فَيَقُولُ لَهُ : لَأَفْرِشَنَّكَ فِوَاشاً لَيِّناً ، وَلَأَدَثِّرَنَّكَ دِثَاراً حَسَناً جَمِيلًا عَمَا أَسْهَرْتَ لَيْلَكَ وَأَنْصَبْتَ نَهَارَكَ ، قَالَ : فَيَصْعَدُ الْقُرْآنُ إِلَى السُّماءِ أَسْرَعَ مِنَ الطُّرْفِ فَيَسْأَلُ اللهَ ذَلِّكَ فَيُعْطِيهِ ذَٰلِكَ فَيَنْزِلُ بِهِ أَلْفُ أَلْفِ مِنْ مُقْرِئِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَيَجِيءُ الْقُرْآنُ فَيُجِيبُهُ فَيَقُولُ : هَلِ اسْتَوْحَشْتَ ؟ مَا زَدْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ أَنْ كَلَّمْتُ اللَّهَ حَتَىٰ أَحْدَثَ لَكَ فِرَاشاً وَدِفَاراً وَمِفْتَاحاً وَقَدْ جَئْتُكَ بِهِ فَقُمْ حَتَىٰ تُفْرِشُكَ الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ : فَتُنْهِضُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنْهَاضًا لَطِيفًا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَدْرِهِ مَسِيرَةً أَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ يُوضَيعُ عَلَى فِرَاشِ بَطَائِنُهُ مِنْ حَرِيرٍ أَخْضَرَ حَشُوهُ المَسْكُ الْأَذْفَرُ، وَيُوضَعُ لَهُ مَرَافِقُ عِنْكَ رَجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ مِنَ السُّنْدُسِ والاسْتَبْرَق، وَيُسْرَجُ لَهُ سِرَاجَان مِنْ نُورِ الْجَنَّةِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مُزْهِرَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ تُضْجِعُهُ اللَّائِكَةُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِيَا سَمِينِ الْجَنَّةِ وَتَصْعَدُ عَنْهُ وَيَبْقَى هُوَ وَالْقُرْآنُ، فَيَأْخُذُ الْقُرْآنُ الْيَاسَمِينَ فَيَضَعُهُ عَلَى أَنْفِهِ غِطَاءً فَيَنْشُقُهُ، وَيَرْجِعُ الْقُرْآنُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَة وَتَبِعَا هٰذِهِ كَمَا تَبِعَا هٰذَا الْوَالِدَ أَهْلِهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَة وَتَبِعَا هٰذِهِ كَمَا تَبِعَا هٰذَا الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وِلْدَهُ بِالْخَيْرِ، فَإِنَّ تَعَلَّمَ أَحَدُّ مِنْ وِلْدِهِ الْقُرْآنَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ الشَّفِيقَ وَلْدَهُ بِالْخَيْرِ، فَإِنْ تَعَلَّمَ أَحَدُ مِنْ وِلْدِهِ الْقُرْآنَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ وَإِنْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِبَ سُوءٍ دَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ وَإِنْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِبَ سُوءٍ دَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ كَمَا ذُكِرَ). (بز) عن معاذ بن جبل مَسْتَه.

بَيْنِ أَبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرو بِنِ مَالِكُ الْقَشْيِرَى مَا لِكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

٣٩٣٨/٣٢٩٦٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ طَافَ أُسْبُوعاً بِخَمْصَتِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةً ) . (حم ) عن ابن عمر منت .

٣٩٣٩/٣٢٩٦٤ ـ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَنْ طَافَ بِهِلَا الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ أَسْبُوعاً وَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ ) . (طك) عن ابن عمرو مست.

النَّاسِ بَعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ ذَامًّا). (طك) عن عائشة والشين اللهِ عَادَ حَامِدُهُ ذَامًّا). (طك) عن عائشة والشين .

٣٩٤١/٣٢٩٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً مِنْ سَبْع ِ أَرَضِينَ فِي عُنُقِهِ ) . (طس ) عن أنس سَتَه .

٣٩٤٢/٣٢٩٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدًّا). (طك) عن شداد بن أُوس الشَّد .

تَظُراً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ لَظُراً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ ظَاهِراً بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ظَاهِراً بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَبِ وَيُقَالُ لِإِبْنِهِ : إِقْرَأْ ، فَكُلَّمَا قَرَأً آيَةً رَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَبِ وَيُقَالُ لِإِبْنِهِ : إِقْرَأْ ، فَكُلَّمَا قَرَأً آيَةً رَفَعَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِلأَبِ دَرَجَةً ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . (طس ) عن دَرَجَةً ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . (طس ) عن أنس مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

قَسَتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (طك) عن مكحُول سَتَد. فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (طك) عن مكحُول سَتَد. فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (طك) عن مكحُول سَتَد. وَسَتَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ : (مَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ صَرَفَ اللهُ عَنْهُ أَنْوَاعاً مِنَ الْبَلاءِ وَتَعَالَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ وَحَنَقَ الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَعَالَى مَنْهَا : الْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ ، وَحَنَقَ الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَعَالَى خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، و وَفي رواية : خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، و وَفي رواية :

هُوْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_، وَمَنْ عَمَّرَهُ سِتِّينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ رَزَقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ عَا يُحِبُّ، وَمَنْ عَمَّرَهُ سَبْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَحْبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَانِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ مَحَى اللهُ سَيِّئَاتِهِ وَكَتَبَ حَسَنَاتِهِ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَعْانِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ عَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَكَانَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). ( بز ) عَن أَنسِ مِن اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أنس مِنتَهِ فَي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أنس مِنتَهِ فَي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أنس مِنتَهِ مَن أنس مِنتَهُ فَا أَنْ سَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ عَمْرَ اللهُ ال

وَاغْتَسَلَ ، وَاغْتَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا فَاسْتَمَعَ وَنَصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَاغْتَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا فَاسْتَمَعَ وَنَصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ ) . ( طك ) عن أي أُمامة مَن الْأَجْرِ ) . ( طك ) عن أي أُمامة مَن الله عن الله عن أي أُمامة مَن الله عن الله عن أي أُمامة مَن الله عن الله عن أي أُمامة مَن الله عن أي أُمامة من الله عن أي أُمامة من الله عن أي أُمامة من الله عن الله عن أي أُمامة من الله عن أي أُمامة من الله عن الله عن الله عن أي أمامة من الله عن الله عن الله عن الله عن أي أمامة من الله عن الله

وَدَنَا وَابْتَكَرَ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا وَدَنَا وَابْتَكَرَ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا وَدَنَا وَابْتَكَرَ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةً يَخْطُوهَا وَدَنَا مُسَنَةٍ وَصِيامُهَا). (حم) عن عبد الله بن عمرو مَسْتَد.

٣٩٤٨/٣٢٩٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جَنْبَهُ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ ) . (حم) عن معاذبن خديج مَعْفُوراً لَهُ ) . (حم)

تَعَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةً ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللهُ مِنْ عَسْلَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةً ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللهُ مِنْ مَنْ دُسِ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتِ قَبْراً فَأَجْنَبَهُ فِيهِ مَنْ دُس وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتِ قَبْراً فَأَجْنَبَهُ فِيهِ

· Against a co

أُجْرِىَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَن ٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( طلك ) عن أبي رافع مست.

٣٩٥٠/٣٢٩٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَنْ غَثَّى الْسُلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ) . ( طك ) عن قيس بن أبي عروة سَعَد .

قَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ). (طس) عن واثلة بن الْأَسقع سَمْتُ . فَاتَهُ الْغَزْوُ مَعِي

قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ، وَمَنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ فَقَالُهُ فَمِيتَتُهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ فَقَالُتُهُ قَالَةً جَاهِلِيَّةً ). (طس) عن ابن عبَّاس مِنْ عَبَّاس مِنْ عَبْاس مِنْ عَنْ ابن عَبْاس مِنْ عَبْاسُ مِنْ عَبْاس مِنْ عَبْاسُ مَنْ مَاتِ عَبْسِيْقَةً عَلْمُ عَلَانُ عَبْدُ مِنْ عَبْدُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَالَى مَاتَ عَالَمْ عَلَانُ عَبْلَانُ عَلَانُ عَبْلُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى الْمِنْ عَالَى عَبْلُولُ عَلْمُ عَلَى عَالِمُ عَلَى عَلَى عَالَى عَبْلُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَ

٣٩٥٣/٣٢٩٣٨ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَنْ فَارَقَ الْجَمَاءَةَ شِبْراً فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ ) . ( بز ) عن جبلة بست.

٣٩٥٤/٣٢٩٧٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُعْبَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى الصِّراطِ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُعْبَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى الصِّراطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمُ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا رَبُّ الْعِزَّةِ ) . ( طس ) عن أَبي هُريرة نَسْتَ .

٣٩٥٥/٣٢٩٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً فِي اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ،

وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللهُ فِي حَاجَتِهِ

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ). (طك) عن أَبِي هُريرةَ المُعَدَد.

٣٩٥٦/٣٢٩٨١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ فَدَا أَسِيراً مِنْ

أَيْدِي الْعَدُوِّ فَأَنَا ذَٰلِكَ الْأَسِيرُ). (طص) عن ابن عبَّاس رَا اللَّهِ عَلَيْ .

يُقَاتِلُ عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ) . (طس ) عن الله عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ) . (طس ) عن المُعَاتِلُ عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً أَوْ يَنْ قَاتِلَ تَعْمَى عَنْ عَصَبَةً أَوْ يَنْ عَصَبَةً أَوْ يَعْمَى عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

٣٩٥٨/٣٢٩٨٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَتَحَرَّكُ مِنْ اللَّهِ عَشْرَ مَرَّات ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَشْرَ مَرَّات ، وَمَنْتُ بِاللّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ عَشْراً كُفِي كُلَّ شَيْءٍ يَتَخَوَّفُهُ ، وَمَنْتُ بِاللّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ عَشْراً كُفِي كُلَّ شَيْءٍ يَتَخَوَّفُهُ ،

وَلَمْ يَنْبَغِ لِلْذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَى مِثْلِهَا). (طس) عن عبد الله

ابن عمر الشند.

٣٩٥٩/٣٢٩٨٤ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْدُ : ( مَنْ قَالَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّمْسُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْعُ فِي لَيْلَتِهِ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا مَنْتُ .

٣٩٦٠/٣٢٩٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِـخُ وَحِينَ يُصْبِـخُ وَحِينَ يُصْبِـخُ وَحِينَ يُصْبِـخُ وَحِينَ يُصْبِـنَ يُمْسِيى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ.

٣٩٦١/٣٢٩٨٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَّةٍ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَامَ مَغْفُوراً

لَهُ). (بز) عن أنس من رواية أبي الزُّهراءِ عن أنس علمه .

٣٩٦٢/٣٢٩٨٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ اللهَ وَأَنْ كَانَ فَرَّ مِنَ اللهَّ حُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ اللهَّ حُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ اللهَّ حُفْرِ) . ( طصس ) عن الْبراءِ بن عازب مَسْتَ .

إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَا يَقُولُهَا اثْنَتَيْنَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَا يَقُولُهَا اثْنَتَيْنَ إِلَّا أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً: أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعا .

• ٣٩٦٥/٣٢٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ( مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ

يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ وَالصَّبْحِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّات كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَة وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّات كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَة عَشْرَ حَسَنَات وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّعَات ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وَكَانَتْ حِرْزاً مِنْ كُلِّ مَكْرُوه وَحِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ، وَلَمْ وَكَانَتْ حِرْزاً مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ، وَلَمْ يُعْرَكُهُ الشَّرْكُ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَا لَا يَعْرَفُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ عَلَى اللهَ قَالَ ) . (حم ) عن عَمَا الرَّحمٰن بن غنم مَنْتَ .

٣٩٦٦/٣٢٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ

وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ). (ع) عن أنس يست.

٣٩٦٧/٣٢٩٩٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفَ حَسَنَة وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَة ، وَبِحَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفَ حَسَنَة ، وَمَنْ قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ كَانَ لَهُ بَهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

( طك ) عن ابن عمر نشت.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْف وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْف عَشْرُ حَسَنَات، وَمَنْ أَعَانَ فِي خُصُومَةِ بَاطِل لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَشْرُ حَسَنَات، وَمَنْ أَعَانَ فِي خُصُومَةِ بَاطِل لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَفْرُغَ، وَمَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدًّ مِنْ خُدُودِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَفْرُغَ، وَمَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدًّ مِنْ خُدُودِ اللهِ

فَقَدْ حَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى فَي رَدْعَةِ اللهَ بَاللهُ تَعَالَى فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ). ( طك ) عن ابن عمر سنت .

٣٩٧٠/٣٢٩٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ قَالَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَلَاثَ مَرَّات : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلٰهَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَلَاثَ مَرَّات : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ إِلَا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْر ) . (طس) عن أنس مِنْتُ .

تَبْلَ كُلِّ أَحَد، وَالْحَمْدُ لِلهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَد، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ قَبْلَ كُلِّ أَحَد، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ قَبْلَ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحَد، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالًى اللهَ عَلَى كُلِّ أَحَد، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالًى اللهَ عَلَى كُلِّ حَالًى اللهَ عَزَ وَجَلَّ ). (طس) حَالٍ ، أَعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَعِبَادَةِ مَنْ عَبَدَ اللهَ عَزَ وَجَلَّ ). (طس) عن ابن عبّاس مناهم .

اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بها دُخُولُ الْجَنَّةِ ). (حم) عن حذيفة سَتَ.

٣٩٧٣/٣٢٩٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ كُتِبَ لَهُ مها عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ . وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِخَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَة وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَةً ، قِيلَ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ هٰذَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلِ لَأَثْقَلَهُ ، فَتَقُومُ النِّعْمَةُ مِنْ فِعَم اللهِ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَنَزَلَتْ : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا هَذْكُوراً ... إِلَى قُوْلِهِ: نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً). (طك) عن ابن عمر مَسْتُ . ٣٩٧٤/٣٢٩٩٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ كَانَ لَهُ مِنْ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ ، وَمَنْ قَالَ ؛ سُبْحَانَ اللهِ كُتُبِبَ لَهُ مِهَا مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَة ، قِيلَ : كَيْفَ نَهْلَكُ بَعْدَ هَذَا ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ بِعَمْلِ لَوْ وُضِعَ عَلَى ا جَبَلِ لَأَثْقَلَهُ ، فَتَقُومُ النِّعَمُ مِنْ نِعَمِ اللهِ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَٰلِكَ. كُلَّهُ لَوْلَا مَا يَتَفَضَّلُ اللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ : ( هَلْ أَتْنَى عَلَى ۚ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا مَذْكُوراً . . . إِلَى قَوْلِهِ :

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً). فَقَيْل : هَلْ تَرْى عَيْنِي فِي الْحَلْ كَبِيراً) . فَقَيْل : هَلْ تَرْى عَيْنُك ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ) . (طس) عَيْنِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرَى عَيْنُك ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ) . (طس) عن ابن عمر بالشد .

وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِس فِرُ رَّ كَانَ كَالطَّبَائِعِ فَيُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِس لِغُو كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ ) . (طك) يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِس لِغُو كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ ) . (طك) عن جبير بن مطعم منته .

٣٩٧٦/٣٣٠٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، كُتِبَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ) . (طك ) عن أُمِّ سَلَمَةَ يَنْفُ . (طك ) عن أُمِّ سَلَمَةَ يَنْفُ .

وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةً عَرْشِكَ ، وَأَشْهِدُ مَنْ قَالَ : إِنِّي أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ وَأَشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ الله لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَكَفِّرُ مَنْ أَبَى أَنْتَ الله لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَكَفِّرُ مَنْ أَبى ذَلِكَ مِنَ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، مَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ الله ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ الله ثُلُثا أَعْتَقَ الله كُلُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ الله ثُلُثا أَعْتَقَ الله كُلّهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ الله كُلّهُ مِنَ النَّارِ ) . (طك) عن أَنِي هُريرة عن سلمان عَشَتَ

٣٩٧٨/٣٣٠٠٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِللَّا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا بَهاراً فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيداً ، وَإِنْ قَالَهَا بَهاراً فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيداً ، وَإِنْ قَالَهَا بَهاراً فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ مَاتَ شَهِيداً ) . (ع) عن سلمان قَالَهَا لَيْلًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ مَاتَ شَهِيداً ) . (ع) عن سلمان بريدة عن أبيهِ ) .

تَعْرَدُ وَمِهِ عَتِيقَ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله و كان اللهِ عَتِيقَ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس الله عنه اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس اللهِ اللهِ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس اللهِ الله

٣٩٨١/٣٣٠٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْدٍ نَبِيًّا ، فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن المنذر صاحب رسول الله عَيْدٍ ) .

٣٩٨٢/٣٣٠٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هٰذِهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هٰذِهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ

وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنَ فَاجْعُلْ مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِي لَنْ أَثِقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعُلْ مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَنْ أَثِقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعُلْ فِي الشَّرِ وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَنْ أَثِقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعُلْ لِي الشَّرِ وَتُلِي عَهْداً لِي عَنْدُكَ عَهْداً اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْجَنَّة ) . (حم ) عن ابن فَسُعُودٍ مَسْعُودٍ مَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّة ) . (حم ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ فَي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّة ) . (حم ) عن ابن

٣٩٨٤/٣٣٠٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْدُ : ( مَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل الله وبَرَكَاتُهُ كَتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل الله وبَرَكَاتُهُ كَتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل الله وبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل الله وبَرَكَاتُهُ كُتُبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ الله الله وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ الله الله وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ الله وبَدَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ وبَرَكَاتُهُ الله وبَرَاكَانُهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ الله وبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهُ وبَرَاكَاتُهُ اللهُ وبَرَاكَانُهُ اللهُ وبَرَاكُانُهُ اللهُ الله وبَرَاكُونَاتُهُ اللهُ وبَدَالِهُ اللهُ اللهُ وبَرَاكُونَ الله الله الله وبَرَاكُونُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وبَرَاكُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تَبْعَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تَبْعَدُ وَلِي إِلٰهُ إِلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَيُفْنِي كُلُّ شَيْءٍ، وَكُو إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ مَا الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ). ( طلك) عن اللهُ مَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٩٨٦/٣٣٠١١ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

٣٩٨٧/٣٣٠١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ كُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ كُتِبَتُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ (طك) عن أُمِّ سلمَةَ سَعَة .

٣٩٨٨/٣٣٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ أُلْحِقَ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ سَسَد .

٣٩٨٩/٣٣٠١٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا تَقَى مُرَّةً فِي يَوْمِ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ مَانَ بَعْدَهُ إِلَا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ) . (حم ) عن كَانَ بَعْدَهُ إِلَا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ) . (حم ) عن ابن عمر منافق .

السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيْا أَنِي أَشْهُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَلْ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنَي إِلَى نَفْسِي لَكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي لَكَ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَقَرَّبْنِي إِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ تَقَرَّبْنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ وَاللَّهُ إِلَى الشَّرِ وَلَيْكِ لَا تُخْلِفُ الْمِيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) وَالْفَيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) وَابْن مسعُود والنِي مَا أَنْ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْم

وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ كَمَا قَالَهَا وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ كَمَا قَالَهَا ثُمَّ عُلِّقَى اللهَ ثُمَّ عُلِّقَتْ بِالْعَرْشِ لَا يَمْحُوهَا ذَنْبُ عَمِلَهُ صَاحِبُهَا حَتَى يَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِي مَخْتُومَةٌ كَمَا قَالَهَا ) . (طك ) عن ابن عبّاس مَنْتُ رُبِن عبّاس مِنْتُ مَنْ أَلَهَا ) . (طك ) عن ابن عبّاس مِنْتُ مَنْ أَلَهَا ) . (طك ) عن ابن عبّاس مِنْتُ مَنْ أَلَهَا ) . (عَلَى عَنْ ابن عبّاس مِنْتُ مَنْ أَلَهُا ) . (عَلَى عَنْ ابن عبّاس مِنْتُ مَنْ اللهُ عَنْ ابن عبّاس مِنْتُ مِنْ اللهَ عَنْ ابن عبّاس مِنْتُ مِنْ ابن عبّاس مِنْتُ مِنْ ابن عبّاس مِنْ مَا مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ ابن عبّاس مِنْ عَنْ ابن عَبّاس مِنْ عَنْ ابن عَبّاسُ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسِ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسُ مِنْ عَنْ ابن عَنْ ابن عَبْاسُ مِنْ ابن عَبْاسُ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسُ مِنْ عَنْ ابن عَبْاسُ مِنْ عَبْاسُ مِنْ عَبْاسُ مِنْ ابْنُ عَبْاسُ مِنْ عَنْ ابْنُ عَبْاسُ مِنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ابن عَبْاسُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَالِ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَ

٣٩٩٢/٣٣٠١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَال : سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ مَا يُعْلِمُ اللهِ عَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَاللهُ مَا يُحَمَّدُ مِنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ضَمَّ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ بِجَنَاحِهِ ، فَلَا يَنْتَهِى حَتَىٰ يَبْلُغَ بِهِنَّ الْعَرْشَ ، فَلَا يَنْتَهِى حَتَىٰ يَبْلُغَ بِهِنَّ الْعَرْشَ ، فَلَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ ، وَالتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ اللهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلَيِّ الْعَظِيمِ اللهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ : أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ ) . (طك) عن أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي هُريرة مَنْ أبي اللهِ الله

٣٩٩٣/٣٣٠١٨ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ

وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ). (بز) عن ابن عمرو سَتَ. ٣٩٩٤/٣٣٠١٩ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ

الْعَظِيمِ نَبَتَتْ لَهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَكْمَلَهُ وَعَمِلَ مَا فِيهِ أَلْبَسَ اللهُ وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجاً هُوَ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ، فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ). (حم) هن معاذ بن أنس سَتَ .

اللهِ عَلَى اللهِ ٢٠ ٣٩٩٥/٣٣٠ - قال النَّبِيُّ وَاللهِ : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ نَبَتَتْ بَدَلَهُ غِرْسُ فِي الْجَنَّةِ ) . ( حم ) عن معاذبن أنس مَنْ أنس مَنْ أنس مَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَاتٍ أَوْ رَقَبَدٍ ) . (حم ) عن أبي أيوب منت .

٣٩٩٧/٣٣٠٢٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن أبي سعيد سنت .

اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). (طك) عن أَيُّوب عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ أَيُّوب عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ أَيُّوب عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَرَّةً أَوْ عَشْرَ مَرَّات كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ عَشْرِ مِنَّاتٍ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ عَشْرِ مَرَّةً وَ عَشْرِ مَرَّةً أَوْ عَشْرِ مَرَّةً أَوْ عَشْرِ مِنَّاتٍ ) . (حم، طك) عن أَبِي أَيُّوب مَنْتُ .

الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ اللهَ اللهَ عَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ اللهَ الْحَيَّ الْخُمُعَةِ قَبْلُ صَلَاقٍ مُرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ اللهَ اللهَيُّومَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ اللهَ الْبَحْر). (طس) عن أنس الشَّهَ .

عَلَيْكُمْ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَات ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . (طك) عن سهل ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . (طك) عن سهل بن حنيف نشت .

٤٠٠٤/٣٢٠٢٩ \_ قالِ النَّنَبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ : تَعَالَ هَاكَ ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِي كِذْبَةً ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ يست .

خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ مَرَّةً: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي المُوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ المَوْتِ فَنِيمَا بَعْدَ المَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ المَوْتِ ثُمْسَةَ وَعِشْرِينَ مَرَّةً: اللَّهُمُّ بَارِكْ لِي فِي المَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ المَوْتِ ثُمُّمَ مَاتَ فِي فِرَاشِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ). (طك) عن عائشة مِسْد.

٤٠٠٦/٣٣٠٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ وَلَا مَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ وَيَاءٍ وَسُمْعَةً أَقَامَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ بِهِ ) . ( بز ) عن أبي هند الدَّاري مِنْتُ .

اللهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ ). (طس) عن جابرِ الشَّنَّ عَلَيْ اللهُ ). (طس) عن جابرِ الشَّنَا اللهُ )

عَنْ مَثْلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّم

عَلَمُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيتَات ) . (طس ) عن عائشة بسس فَتَلَ وَزَغَةً مَحَى اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيتَات ) . (طس ) عن عائشة بسس

خَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ شَهِيدَيْنِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (طس) عن أَي هُريرةَ مَسَتَ .

آيَّي عَلَيْ : ( مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيات النَّبِيُ عَلَيْ : ( مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيات لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأً عِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَافِينَ ، وَمَنْ قَرَأً عِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ ) . (طس) عن أَبِي سعيد المعتد .

عَلَيْهِ : ( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ مَعَ الصَّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ) . (حم ) عن معاذ بن أنس سَسَف .

عَجَّلَهَا لَهُ فِي اللَّانِيَّ وَ عَلَى اللَّهِ عَنْدَ اللهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ) . (طس ) عَجَّلَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ) . (طس ) عن جابر مَسْتَدَ

قُ لَيْلَةً لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأً مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأً مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأً مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ ، وَمَنْ قَرَأً مِائَةً آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ ، وَمَنْ قَرَأً مَائَةً الْفَ آيَة أَصْبَحَ لَهُ مُاغَانَةً آيَةً آيَةً أَلْفَ آيَةً أَصْبَحَ لَهُ قِنْظَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ أَلْفُ وَمِائَتَا أُوقِيَّةً ، الْأُوقِيَّةُ خَيْرٌ مُمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَقَالَ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَمَنْ قَرَأً أَلْفَيْ وَالْأَرْضِ ، وَقَالَ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَمَنْ قَرَأً أَلْفَيْ آيَةً كَانَ مِنَ الْمُوجَبِينَ ) . (طك) عن أَي أُمامة نَصَدَ .

بِخَمْسِينَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبً مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبً مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبً مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِثَلْثِمِائَةِ آيَةً كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَمَنْ قَرَأَ بِثِلْثِمِائَةِ آيَةً كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَمَنْ قَرَأَ بِثِلْمِعِمِائَة أَفْلَحَ ) . ( طك ) عن عبد الله بن مسعود مشت .

عَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ ) . (طك) عن عبدالله مَا الله مَا قَرَأً سُورَةَ الْكَهْفِ . ( مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْكَهْفِ . ( مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْكَهْفِ

كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ قَدَمِهِ إِلَى فَرْقِهِ ، وَمَنْ قَرَأً بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آخِرهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ في رِقُّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعِ فَلَا يُكُمِّرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (طس) عن أبي سعيد نست.

٤٠١٨/٣٣٠٤٣ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِة : ( مَنْ قَرَأً أَوَّلَ سُورَةٍ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ فَرْقِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلُّهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ِ). (حم، طك) عن معاذبن أنس معاذبن

٤٠١٩/٣٣٠٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيِّهِ : ( مَنْ قَرَأَ « يَسَ » في أَيُوْم وَلَيْلَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ ). (طصس) عن أبي هريرة سَعَت. ٥٤٠٢٠/٣٣٠٤٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( مَنْ قَرَأً خَلْفَ الْإِمَام فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). (طك) عن عبادة بن الصَّامت عَلَيْهُ.

٤٠٢١/٣٣٠٤٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( مَنْ قَرَأَ في لَيْلَة : « مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » كَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ عَدْنِ أَبْيَنُ إِلَى مَكَّةَ حَسَبُوهُ الْمَلائِكَةُ). ( بز ) عن عمر بن الْخطَّاب سَسَد .

٧ ٤٠٢٢/٣٣ عال النَّيُّ عَلِيُّ : ( مَنْ قَضِي نَهْمَتَهُ في

الدُّنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى زِينَةِ اللَّهُ الله وَمَنْ صَبَرَ عَلَى زِينَةِ الله وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُورِةِ السَّمُواتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُورِةِ السَّمُواتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُورِةِ وَوْسَ حَيْثُ شَاءَ). الْقُورِةُ وَسَ حَيْثُ شَاءَ). (طصس) عن الْبزار بن عازب مَنْتُ .

عَنَّ أَدَدُ » بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْعِ اثْنَى عَشَرَ مَرَّةً فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَخَدُ » بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْعِ اثْنَى عَشَرَ مَرَّةً فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَخَدُ » بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْعِ اثْنَى عَشَرَ مَرَّةً فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ إِذَا اتَّقَى ) . أَرْبَعَ مَرّاتٍ ، وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ إِذَا اتَّقَلَى ) . (طص ) عن أبي هُريرة سَتَ .

﴿ ٢٠٢٥/٣٣٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَنْ قَرَأَ : « قُلْ هُوَ اللهُ الْحَدُّ » فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرأَ : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) ( طص ) عن أبي مالك \_ يعنى : ابْنَ أبي وَقَاص ِ مِنْ فَي اللهُ \_ يعنى : ابْنَ أبي وَقَاص ِ مِنْ أبي وَقَاص ِ مِنْ أبي وَقَاص ِ مِنْ أبي وَقَاص ِ مِنْ أَبِي مَالِكُ \_ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

رَ مَنْ قَرَأً: «قُلْ هُوَ اللهُ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ: ( مَنْ قَرَأً: «قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: ( مَنْ قَرَأً: «قُلْ هُوَ اللهُ الْحَدُّ » فِي كُلِّ يَوْم خَمْسِينَ مَرَّةً ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَدْرِهِ : قُمْ يَا مَادِحَ اللهِ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ) . ( طصس ) عن جابر مست. . قُمْ يَا مَادِحَ اللهِ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ) . ( طصس ) عن جابر مست. .

٤٠٢٧/٣٣٠٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيْنِ : ( مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدُ » فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) . ( بن ) عن سعد نصف .

ع ٤٠٢٨/٣٣٠٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ :

« قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » مِائَتَىْ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ حَسَّنَةٍ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) . (ع) عن أنس مست مست .

عَلَيْهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةً يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةً يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم ) يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم ) عن قاضِي الْأَجْنَادِ مَنْ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ).

٤٠٣٠/٣٣٠٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الضَّكَةِ فَلْكِيْتُ : ( مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّكَةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَنْ عَنْ .

٤٠٣١/٣٣٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِماً مِنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِماً مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فَلْيَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْبِيضَ ) . (حم ) عن أَي ذَرِّ مَنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فَلْيَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْبِيضَ ) . (حم ) عن أَي ذَرِّ مَنْ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَلَيْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْكَانِ عَالَ النَّبِيُّ الْكَانِ عَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِجَهْلِ كَانَ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضِى بِجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ عَالِمًا فَقَضَى بِحَقِّ سَأَلَ كَفَافاً).

( طکس ) عن ابن عمر ، ( طك ) عن ابن مسعود ، ( بز ، حم ) عن ابن عمر المستمة .

خَلَيْهِ دَيْنُ عَلَيْهِ وَايَةٍ : ( مَنْ كَانُ مَعْهُ مِنَ اللّهِ حَارِسٌ ، وَ فِي رَوَايَةٍ : كَانَ لَهُ مِنَ اللّهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللّهُ لَهُ رَزْقاً ) . ( طك ) عن عائشة الشيد.

٤٠٣٤/٣٣٠٥٩ \_ قال النَّبِيُّ وَلَكِ إِسْمَاعِيلَ فَلْيُعْتِقْ نَسَمَةً مِنْ بَلْعَنْبَر). (طَك) عن رُقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلْيُعْتِقْ نَسَمَةً مِنْ بَلْعَنْبَر). (طَك) عن شعيب بن عبد الله بن ثعلبة عن أَبيهِ عن جدِّهِ).

٤٠٣٥/٣٣٠٦٠ \_ قال النّبي عَيْلِة : ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ اللّهِ عَلَيْمُ لَمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللل

خَانِماً فَلْيُتِم صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيَصُم بَقِيّة يَوْمِهِ صَائِماً فَلْيُصُم بَقِيّة يَوْمِهِ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيَصُم بَقِيّة يَوْمِهِ ذَاكَ). (طك) عن الرَّبيع بنت معوذ بن عفراء مَشَد .

خَلْيُهُ عَلَيْهُ ﴿ مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُهُ عَلَيْهُ ﴿ مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُفُطِرْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ ﴾ . (حم، طس) عن حَبيبَةَ بنت شَريق عَدِينَة .

٤٠٣٨/٣٣٠٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُتْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ). (بز، طك) عن زيد بن خالد الشَّد.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتَى فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم) عن أبي هُريرةَ مُشتَدَ.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً فَلْيُكُنِ مَا فَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً وَلَيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لَيَسَمَّتُهُ ، ( بز ) عن ابن عبّاس مَنْتُهُ .

٤٠٤٢/٣٣٠٦٧ - قال النَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومِ فَدِيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُمْ مَ فَدَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ ليَصْمُتُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعُرُمْ جَارَهُ ) . ( طك ) عن ابن عمرو منسس .

عَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَدِيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً

أَوْ لَيَسْكُتُ ) . ( حم ، طك ) عن ابن عمرو الشخار .

٤٠٤٤/٣٣٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالً

فَلْيُزَكِّ عَلَيْهِ). (طك) عن قيسٍ بن أبي حاتم عن أبيه).

٤٠٤٥/٣٣٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَشْهَانُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَلْيَقُلْ خَيْراً لِيَغْنَمَ، أَوْ لِيَسْفَلَ عَلَى شَرً لِيَغْنَمَ، أَوْ لِيَسْكُتُ عَلَى شَرًّ فَيَسْلَمَ). (طك) عن أبي أمامَّةَ مَاسْتُ .

٤٠٤٦/٣٣٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ كَانَ صَائِماً ، وَعَادَ

مَرِيضاً ، وَشَهِدَ جَنَازَةً غُفِرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثُ مِنْ بَعْدِ ذَلَك ) عَ

(حم) عن معاذ بن أنس عليه عن المعاد بن أنس

الْيَوْمَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِماً فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ أَوْ

لَيَصُمْ ) . ( بز ، طكس ) عن محراد بن زاهر عن أَبيهِ ) . ليَصُمْ ) . ( بن ، طكس ) عن محراد بن زاهر عن أَبيهِ ) .

فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ). (حم) عن ابن عمر الشَّعَدُ. فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ) . (حم) عن ابن عمر الشَّعَالَى عَمَالِي اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعِلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللّهِ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى

خَلَقَهُ لِوَاحِدَةً مِنَ المُنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّتُهُ لِعَمَلِهَا ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : ( وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا كَتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : ( وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

وَتَقُواهَا ) . (حم ) عن عمران ابن حصين سَمُعَد .

عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَدَّتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا

مِنَ الْخَطَايَا وَاللَّذُوبِ ) . (ع ) عِن ابن عمر سَسَة .

٤٠٥١/٣٣٠٧٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهِ : (مَنْ كَانَ وَصْلَةً لأَخِيهِ

المُسْلِمِ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرَاءٍ وَتَيْسِيرٍ عُسْرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى

إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ دُحْضِ الْأَقْدَامِ ) . (طسص ) عن عائشة سَكِ .

٤٠٥٢/٣٣٠٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللهُ

وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ) . (حم ) عن عائشةَ عَسْمَ .

٨٠٠٣٣/٣٣٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ كَإِنَ لَهُ مَالٌ

فَلْيْزَكِّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن أبي حازم عشت .

٤٠٥٤/٣٣٠٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ يَعُولُهُنَّ حَتَّى يَبْنُهُنَّ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا،

وَجَمَعَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ : السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى). (طك) عن أنس الشَّف.

٤٠٥٥/٣٣٠٨٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيدٌ : ( مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا

هِمُّتَهُ وَسِرْبَهُ ، وَلَهَا شَخَصَ ، وَإِيَّاهَا يَنْوِى ، جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ ، عَيْنَيْهِ ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ ،

وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّتَهُ وَسِرْبَهُ وَلَهَا شَخْصَ، وَإِيَّاهَا يَنْوِى، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغِنِي فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَأَتَتَهُ

اللُّهُ نِيَا وَهِيَ صَاغِرَةٌ ) . (طس ) عن أنس يست .

١٠٥٦/٣٣٠٨١ ـ قال النَّبِيُّ عَيْنَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اللَّهُ مَا كُتِبٌ لَهُ ) . (طك) عن ابن عبَّاس عبْرَاس عبْرَاس

نَيْتُ فَيْ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْغِنَى فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، الْآخِرَةَ، جَعَلَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْغِنَى فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَنُزَعَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْغِنَى فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، فَلَا وَهِي رَاغِمَةُ ، فَلَا وَنُزَعَ اللهُ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ، وَأَتَنَهُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ يُصْبِحُ إِلّا غَنِيًّا، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَلَا يُصْبِحُ إِلّا فَقِيراً ، وَلَا يُمْسِى إِلّا فَقِيراً ). (بز) عَنْ أَنس بِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس بِنَا اللهُ اللهُ عَنْ أَنس بِنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس بِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس بِنَا اللهُ ا

٢٠٥٨/٣٣٠٨٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كَتَمَ عِلْماً مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَار ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ نَار ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ نَار ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ نَار ) .

عَلَّمُ خَفَّ بِحَقِّهِ ، وَمَنْ كَثُرَتْ دُعَابَتُهُ ذَهَبَتْ جَلَالَتُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ اسْتُخِفَّ بِحَقِّهِ ، وَمَنْ كَثُرَتْ دُعَابَتُهُ ذَهَبَتْ جَلَالَتُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ تَ دُعَابَتُهُ ذَهَبَتْ جَلَالَتُهُ ، وَمَنْ كَثُرَتْ دُعَابَتُهُ ذَهَبَ وَقَارُهُ ، وَمَنْ شَرِبَ اللّهَ عَلَى الرّيقِ انْتَقَصَتْ قُوَّتُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ كَثُر سَقَطُهُ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ هُرُولُ بِهِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةً مَنْ كَثُر سَقَطَهُ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ عَلَيْهِ .

خَدْرَ اللَّهُ مُ وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِهُ كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِهُ كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِه كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِه كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِه كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَدُوبِه كَانَ يُحْرَدُ وَلَيْكُ فَلَيْكُ لَا عَمْر مَسْتَدَ . خَيْراً أَوْ لَيَصْمُتُ ) . (طس ) عن ابن عمر مَسْتَد .

٤٠٦١/٣٣٠٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( بِز ، ع ) عن عشمان سَعَدَ .

٤٠٦٢/٣٣٠٨٧ \_ قال النّبي ﷺ : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيٌ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً مِنَ النَّارِ ) . ( طكس ) عن سلمان مُشَيَّد .

النَّبِيُّ عَلَيٌّ مُتَعَمِّداً حَلَيٌّ مُتَعَمِّداً حَلَيٌّ مُتَعَمِّداً عَلَيٌّ مُتَعَمِّداً

بَنَّىٰ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي النَّارِ). (طكس) عن ابن عمر سنت .

٤٠٦٤/٣٣٠٨٩ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ شَكَّذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وُمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وُمَّنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وُمَّنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ

يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ). (حم ، طك ، ع ) عن عقبة بن عامر الشخد. ٤٠٦٥/٣٣٠٩٠ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فِي

الرُّوْيَا مُتَعَمِّداً كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يُوْمَ الْقِيَامَةِ). (حم) عن علي المسكر.

٤٠٦٦/٣٣٠٩١ - قال النّبي ﷺ : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مَتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً فِي النَّارِ ، وَمَنْ سَفَّهَ حَدِيثاً بَلَغَه عَنى فَأَنَا مِخَاصِمه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا بَلَغَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَلَمْ تَعْرِفُوه فَقُولُوا : اللهُ

أَعْلَم ). (طك) عن سلمان عليه .

٤٠٦٧/٣٣٠٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ

فَقَدْ كَذَبَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مِحَمَّدٍ). (طس) عن ابن عمر الشَّهَ .

خَا قَرَابَةً أَوْ لَا قَرَابَةً لَه فَأَنَا وَهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أَصْبَعَيْهِ ذَا قَرَابَةً لَه فَأَنَا وَهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أَصْبَعَيْهِ وَمَنْ سَعِي عَلَى ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَهُو فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِد فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِد فِي سَبِيلِ اللهِ صَائِماً قَائِماً ). (بز) عن أبي هُريرة مَن شَد وفيه ليث بن أبي سليم مُدلِّس ).

عمار بن ياسر من المشت .

٤٠٧٠/٣٣٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ عَلِيًّا ). ( حم ) عن سعيد بن وهب سنت .

٤٠٧١/٣٣٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيًّةٍ ) . ( بز ) عن سعد سَمَّةً .

٤٠٧٢/٣٣٠٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَخِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ يُبْغِضْهُ ، وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ) . (بز ) عن سعيد بن وهب وزيد بن أثبع مَنْ أَثْبِع مَنْ . النّبي عَلَيْهِ : ( مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ الْجَرِيرَ مِنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمّتِي فَكَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حُرِّمَ عَلَيْهِ حَرِيرُ الْجَنَّةِ ) . ( حم ) عن عمر و سَفَتَ .

المَّهُ يَزَلُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا). (طك) عن ابن عباس سَعَد. لَمْ يَزَلُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا). (طك) عن ابن عباس سَعَد. لَمْ يَزَلُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا). (طك) عن ابن عباس سَعَد. دُونَ لَعِقَ الصَّدَفَةَ وَلَيْ يَالِكُ فِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مَنْ لَعِقَ الصَّدَفَةَ وَلَعِقَ أَصَابِعَهُ أَشْبَعَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). (طك) عن وَلَعِقَ أَصَابِعَهُ أَشْبَعَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). (طك) عن الْعرباض سَعَتْ .

﴿ ٤٠٧٦/٣٣١٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمُوْتِ لَكُوْتِ لَا اللهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ . (حم ) عن زادان أبي عمرو سَتَّة . . ﴿ حَمْ ) عَن زادان أبي عمرو سَتَّة .

خَسَمِعْتَ فِيهِمُ الْأَذَانُ فَلَا تَعْرُضْ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضْ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضْ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضْ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا يَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ إِلَى الْيَمْنَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٠٧٨/٣٣١٠٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ لَقِيَ اللهَ وَهُـوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن معاوية بَسْتَ. لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن معاوية بَسْتَ. يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةُ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ ) . يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بنت .

٤٠٨٠/٣٣١٠٥ \_ قال النَّبيُّ كَالِلَّةِ : ( مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَا يُحِبُ يَسُرُّهُ بِذَٰلِكَ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طص)عن أنس المشت. ٤٠٨١/٣٣١٠٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ تَأْمُرُهُ صَلَاتُهُ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً ) . (طك) عن ابن مسعُود نطفت.

٤٠٨ ٢/٣٣١٠٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ( مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَهُوَ مُحِرمٌ فَوَجَدَ سِرْوَالًا فَلْيَلْبَسْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقِطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ِ). (طس) عِن جابِرٍ سَسْتُ. ٤٠٨٣/٣٣١٠٨ \_ قال النِّيُّ عَيْلِيُّم : ﴿ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ ) . (طس) عن علقمةَ بن شهاب عنواتلة الشَّهُ.

٤٠٨٤/٣٣١٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيلًا : ( مَنْ لَمْ يَدَع الْخِنَا (١) وَالْكَذِبَ ، فَلَا حَاجِةَ لِلَّهِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) . ( طص ) عن أنس بن مالك سلام.

٤٠٨٥/٣٣١١٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ فَهِيَ خِدَاجٌ ) . (طس ) عن عمرو بن ميمون ابن سهران عن أُبيه عن جدُّه ) .

٤٠٨٦/٣٣١١١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْكُمْ فَرَطٌ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا بِضُرًّ بِهِ ، قِيلَ : مَا لِكُلِّنَا فَرَطُّ ، قَالَ :

( ٢/٨٦ : تالم ) (١) الخيناً: الفحش في القول. أَوَ لَيْسَ مِنْ فَرَطِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَفْقَدَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ؟). (طس) عن سهل بن حنيف عند .

خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ

جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ إِذَا سَجَلَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس بِسَتَ . ( طك ) عن ابن عبّاس بِسَتَ .

اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ). (حم ، طس ) عن عقبة بن عامر الشَّنَ . (حم ، طس )

اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَاتٍ آثَاماً ) . (طك ) عن عمرو بن حزم المنت .

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ) . (حم، طك) عن ابن عمر مشت .

تَعَالَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِيمانِ ) . ( طسص ) عن أبي هُريرةَ سَتَّة . اللهِ

2٠٩٣/٣٣١١٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُّ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُّ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَتَ .

اللهِ وَيُوْمِنُ بِقَدَرِهِ فَلْيَلْتَمِسْ إِلْها غَيْرَ اللهِ). (طسص) عن أنس سَعَد.

٤٠٩٥/٣٣١٢٠ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا ) . (ع) عن عائشة سَتَّ .

الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّي الذَّهَبَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ ). (حم، بز، طك) عن ابن عبَّاس سَتَ .

الْحَرَمَيْن ِ بُعِثَ آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( وَاصِس ) عن جابر الشَّف .

عَلَمْ اللهِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ عَلَيْهِ : ( مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ عِلَيْهِ : ( مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةُ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةُ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةُ ) . ( حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا اللهِ ا

 عَلَيْهِ عَ

الدُّنْيَا صَغِيراً أَوْ كَبِيراً يُرَدُّونَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ اللهُ سَتِّينَ سَنَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً ، وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ ) . (ع) عن أَبِي سعيد سَتَّمَ .

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَى ۗ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ). ( مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَى الْبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ). (حم ) عن عمر الشَّهَ .

عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَدةِ النَّمَانِيَدةِ النَّمَانِيَدة النَّمَانِيَدة النَّمَانِيَدة النَّمَانِيَدة النَّمَانِيَدة النَّمَانِيَةِ النَّمَانِيَةِ النَّمَانِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةُ النَّالِيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

الْجُمُعَةِ عَذَابَ الْقَبْرِ ) . (ع) عن أنس مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ عَذَابَ الْقَبْرِ ) . (ع) عن أنس مَاتَ .

١٠٥/٣٣١٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ

ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مُثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ) عن أبي صالح الْحَنفي عن ابن عمر مست

الْأَسْوَاقِ وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيَقْبِضْ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْقِ : ( مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ فِي هَٰذِهِ الْأَسْوَاقِ وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيَقْبِضْ عَلَى النِّصَالِ ) . ( طس ) عن أبي مُوسَى مُسْتَ .

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَمَعْ مَدْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ ) . (بز ) عن عَلَى مَاتَّمَ .

قَرْجَهُ عَلَيْ مَسَّ فَرْجَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ، تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّهَارُ ) . ( بز ، طك ) عن ابن عمر مست .

عَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ كَانَ عَنَاسِ مِنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ حَتَّى يَقْضِيهُ حَقَّهُ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ) . (طك) عن ابن عبّاس مِنسَد .

عَريمِهِ إِلَى غَرِيمِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَنُونُ اللهِ وَنَبَتَ لَهُ بِكُلِّ بِكُلِّ خَطُوةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَذَنْبُ يُغْفَرُ ). (بز) عن ابن عباس مِسْت.

اللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنُورِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ). (طك) عن أَبِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنُورِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ). (طك) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسْتَ

النّبيّ عَلَيْهِ : ( مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن سعدبن أبي وقاص النّبي مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن سعدبن أبي وقاص النّبي مَنَاهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) . (حم ) عن أبن عمرو يست.

١١١٧/٣٣١٤٢ - قال النّبيّ عَلَيْهِ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا). (طك) عن عمر نست.

اللهُ فِيهِم : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَّرُوا » ؟ قَالَ : كَانُوا اللهُ فِيهِم : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَّرُوا » ؟ قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِاللهَ وَلَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ كُلَّهُ ) . (طك)عن أبي أيوب يَسْتَد.

عَمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ مَسِيَّئَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ مَسِيَّئَةٌ أَوْ يَمْحَاهَا الله عَزَّ وَجَلَّ). عَلَيْهِ مَسِيَّئَةٌ أَوْ يَمْحَاهَا الله عَزَّ وَجَلَّ). وطص ) عن أي ذُرِّ مِنْ مَا يَدْ مَا يَعْمَلُها لَهُ عَزَّ وَجَلَّ ).

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( مَنْ وَطِيَّ امْرَأَةً وَهِيَ عَلَيْكُ : ( مَنْ وَطِيَّ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضُ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ سَعَت .

فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَنَّتَ . فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعُهُ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَنْ وَلَاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ السَّهِ عَلَيْ : ( مَنْ وَلَاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ السَّلِمِينَ شَيْئًا ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ ، فَإِنْ نَسِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة سَسَّن . نَسِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة سَسَّن . نَسِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بن ، حم ) عن عائشة مِنْ أُمَّتي فَيْكِيْ : ( مَنْ وَلِيَ أُمَّةً مِنْ أُمَّتي

- قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - فَلَمْ يَعْدِلْ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ). (طس،) عن معقل بن يسار نشت .

السليمين ولاية وكانت نيته المحق ، وكل به ملكان يوقفانه ويُرشدانه ، ومَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ وَيُمَانِهِ وَكَانَتْ نِيتُهُ الْحَقَ ، وُكِل بِهِ مَلكَان يُوقِفَانِهِ وَيُرشِدَانِهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْعًا وَكَانَتْ نِيتُهُ غَيْرَ الْمَعْ وَكُلُهُ الله إِلَى نَفْسِهِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَنْ أَرادَ بِهِ الْخَيْرَ). هُريرة مَنْ مَل أَنَّهُ قَالَ : ( فَيُوقِفَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ). هُريرة مَنْ مَل مَنْ مَل مَنْ أَلْمَ الله النَّيْ يَعْلِمُ نَ ( مَنْ مَلَ مَنْ أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

السُّلِمِينَ شَيْئاً فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ). (طس) عن أَنس سَتَّهُ. السُّلِمِينَ شَيْئاً فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ). (طس) عن أَنس سَتَّهُ.

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ مَنْ لَا يَرْحَمُّ مَنْ فِي

الْأَرْضِ لَا يَرْحَمْهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ). (طك) عن جرير سَسَد.

اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّاسِ لَا يَسْتَحِيي مِنَ اللهِ). (طس) عن أنس مَنْ يَأْخُذُ الرَّادِـةَ عَلَيْهِ : ( مَنْ يَأْخُذُ الرَّادِـةَ

بِحَقِّهَا ؟ وَالَّذِى أَكْرَمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَأَعْطِينَهَا رَجُلًا لَا يَفِرُّ ، هَاكَ يَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

أَشْهَدْ لَهُ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم ) عن أي السليل سَعَد .

٤١٣٢/٣٣١٥٧ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ يُتَفَضَّلْ إِلَيْــهِ

فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (طس) عن جابر مستد .

الله عن يَقْنِعُهُ الله عن أَبِي سَلَمَةَ مِسْتَعْنِ مِعْنِهِ الله عن أَبِي سَلَمَةَ مِسْتَعْنِ مِعْنِهِ الله ،

١٣٤/٣٣١٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَـةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ) . ( حم ، ع ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ) . ( حم ، ع ، طك ) عن عقبه بن عامر مشت.

﴿ ١٣٥/٣٣١٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ يَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ يُحْسَبُ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) . ( طك ) عن عوف بن مالك مالك من المنت

قَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ لِلهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَمَنْ أَبْسَهُ الله وَمَنْ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ لِلهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله، وَمَنْ أَبْطأً عَنْهُ رِزْقُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ لَيْ اللهِ إِذْنِهِمْ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَقَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ لَيْ اللهِ إِذْنِهِمْ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَقَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ خَيْثُ أَمَرُوهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ ، وَإِنَّ مِنَ الذَّنْبِ حَيْثُ أَمَرُوهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ ، وَإِنَّ مِنَ الذَّنْبِ اللهِ عَلْى صَاحِبِهِ ، الْحِقْدُ فِي الْجَدِّ ، وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْخَسْدُ فِي الْعِيشَةِ ) . ( طص ) عن أبي هُريرة بيضي أبي هُريرة بيضي .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مِنْ أَزْنَى الزِّنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مِنْ أَزْنَى الزِّنَا النَّبِكَ عَلَيْهُ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ

الرَحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن زيد بن سعد منشق .

تَلَاثٌ ، إِحْدَاهُنَّ الْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . ( طكس ) عن أَمْرَاطِ السَّاعَةِ أَلَاثٌ ، إِحْدَاهُنَّ الْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . ( طكس ) عن أُميَّةَ الْجُمحى مَنْتَ .

١٣٩/٣٣١٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ ، وَالْتِمَانُ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ ، وَالْتِمَانُ الْخَائِنِ ) . ( طس ) عن أنس مِنْ السَّدَ .

السَّاعةِ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بِنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بِنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بِنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ بَنْ كُرْعَيْنِ (١) ) . ( طكس ) عن عمر الشَّتَ .

كَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ). ( بن ) عن أَنس مَسْنِمُ يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ ). ( بن ) عن أَنس مَسْنَد.

٤١٤٣/٣٣١٦٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْة : ( مِنْ أَفْضَلِ الصِّيامِ

(١) الكرع: دنيء النفس ، السافل من الناس . ( لسان العرب : ٨/٣٠٩ )

صِيامُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يُفْطِرُ يَوْماً وَيَصُومُ يَوْماً). (حم) عن صَدقة الدِّمشقى سَتَ .

انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ ، وَأَنْ يُرِى الْهِلَالُ لِلَيْلَةِ لِلَيْلَتَةِ لِلَيْلَتَةِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَنْ مَنْ .

السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةُ السَّعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّعَةُ السَاعَةُ السَاعَاءُ

قَتِرَابِ السَّاعَةِ ( مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ أَنْ يُرِى الْهِلَالُ قَبْلًا فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ ، وَأَنْ تَظْهَرَ اللَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَأَنْ تَظْهَرَ الْمَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( طسص ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( طسص ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( طسص ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( عسم ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( عسم ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( عسم ) عن أنس مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . ( عسم ) عن أنس مَوْتُ الْفُرِيَةِ اللّهِ الْفُرْدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) . (حم ، طكسص ) عن حسين بن على رَسَّتَ.

تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) . (حم ، طكسص ) عن حسين بن على رَسَّتَ.

تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) . (حم ، طكسص ) عن حسين بن على رَسَّتَ.

النَّبِكُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) . (حم ، ع) عن سعد بن أبي وقاص رَسَّتَ.

اسْتِخَارَتُهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (حم ، ع ) عن سعد بن أبي وقاص رَسَّتَ.

اسْتِخَارَتُهُ لِللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (حم ، ع ) عن سعد بن أبي وقاص رَسَّتَ.

اسْتِخَارَتُهُ لِللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (حم ، ع ) عن سعد بن أبي وقاص رَسَّتَ.

تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ) . (طك) عن ابن مسعُود سَعَن .

عِين ((رَبِحِينِ (الْهُجَنِّي) لأسكنت لانتيرك لايغزوف كيس

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَن اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

اتَّقِيَ لِفُحْشِهِ ) . (حم ) عن عائشةَ عَشَا .

١٥١/٣٣١٧٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَلَكُ مُوكَّلٌ بِالمِيزَان ، فَيُؤْتَلَى ابْنُ آدَمَ فَيُوقَفُ بَيْنَ كَفَّتَىْ الميزَان، فَإِنْ ثَقُلَ وِيزَانُهُ نَادَى مَلَكٌ بِصَوْت يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ: سَعُدَ فُلَانٌ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَداً ، وَإِنْ خَفَّ مِيزَانُهُ نَادَى مَلَكٌ بِصَوْت يَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ

شَقِيَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَداً ) . ( بنر ) عن أَنس سَعْد .

١٥٢/٣٣١٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مِمُّ تَضْحَكُونَ ؟ قَالُوا : مِنْ رقَّةِ سَاقَيْهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَـلُ

في الميزَان مِنْ أُحُد). (حم، ع، طك) عن ابن مسعود منته.

مِنْ طُرُقٍ ، وَفِي بَعْضِهَا: ( لَسَاقُ ابْن ِ مَسْعُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ

وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُد ) وَأَمْثَلُ الطُّرُق فِيهَا عاص بن أَبي النجود ) .

٤١٥٣/٣٣١٧٨ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ ، فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمؤْمِنِينَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةً

الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ). (طس) عن أبي هُريرةَ عَسْمَ.

٤١٥٤/٣٣١٧٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مُنَاوَلَةُ المسْكِين تَقِي مِيتَةَ السُّوءِ). (طك) عن حارثة بن النعمان منتسم .

٤١٥٥/٣٣١٨٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ وِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ

الصَّبْرِ ، الْمُتَمَسِّكُ بِهِنَّ يَوْمَئِذَ بَمثْلَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالَهُ ثَلَاثًا خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالَهُ ثَلَاثًا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ مِنْكُمْ ، قَالَهُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعاً ) . ( طكس ) عن عتبة بن مروان مناشق .

١٥٦/٣٣١٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَـةِ مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ ) . مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتُ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن أبي سعيد سَتَ .

١٥٨/٣٣١٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ . وَقُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ لَا تُجْبَرُ . وَقُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مَوْتِ عَالِمٍ ) . ( طك ) عن أبي الدرداء ناهنا .

( الميم مع الهاءِ )

١٥٩/٣٣١٨٤ - قالَ النَّبِيُّ وَيَكِلِثُ : ( مَهُ ! إِنَّمَا هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ . يَغْنَى الْبُكَاءَ عَلَى المَيِّتِ . فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مشتر .

١٦٠/٣٣١٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَهُ يَا عُمَرُ فَا إِنِّي الْجِنُوبِ أَكْرَهُ أَنْ يُشْرِكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدُّ ) . (ع، بز) عن أبي الْجِنوب

عَنْ عُمَرَ سَعَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَسْتَقِى مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادُرْتُهُ أَسْتَقِى لَهُ فَذكره).

وَتَعَالَى شَدِيدُ الْعِقَابِ ، فَلَوْلا صِبْيَانٌ رُضَّعٌ ، وَرِجَالٌ رُكَّعٌ ، وَمِائِمُ وَتَعَالَى شَدِيدُ الْعِقَابِ ، فَلَوْلا صِبْيَانٌ رُضَّعٌ ، وَرِجَالٌ رُكَّعٌ ، وَمِائِمُ رُتَّعٌ لَصَبِّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبَّا ) . (ع) عن أبي هُريرة يست. . وَتَعَ لَصَبِّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبَّا ) . (ع) عن أبي هُريرة يست. الْمُحَلَّى بألْ مِنْ هٰذا آلْحَرف الْمُحَلَّى بألْ مِنْ هٰذا آلْحَرف

٤١٦٢/٣٣١٨٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ) .

(حم ) عن غسان أو ابن غسان الأنصارى سَسَّة قَالَ : كُنْتُ مَعَ

أَهْلِي فَسَمِعْتُ صَوْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَذَكَرَهُ ) .

اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ، اللَّؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ،

وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ سَتَ .

كَالشَّهِيدِ الْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ مَا يَشْتَهِى مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ). (طس) عن ابن عمر يشت .

 ١٦٦٦/٣٣١٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبِ). (حم) عن أَبِي هريرة سَنَّةَ .

عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوت حَوْلَ الْعَرْش ). (طك) عَنَّ أَي أَيوب سَسَمَ. وَجَلَّ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوت حَوْلَ الْعَرْش ). (طك) عن أَي أَيوب سَسَمَة.

وَجَلَّ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ وَجَلَّ فِي ظِلِّ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ يَخْزَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ يَفْزَعُ اللهُ يَا اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ يَفْزَعُ اللهُ يَا أَمُ اللهُ يِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَاباً ذَكَرَهُمْ فَعَلَى مَنَابِرَ وَإِيَّاهُمْ ). (طس) عن أبي الدَّرداءِ مَنْهُمْ بِذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ ). (طس) عن أبي الدَّرداءِ مَنْهُمْ بِذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ ).

١٦٩/٣٣١٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( الْمَجْذُومِينَ لَا تُدِيموا

النَّظَرَ إِلَيْهِمْ). (طكس) عن معاذ بن جبل سَمَّة .

١٧٠/٣٣١٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّا : ( اللهِ يَنَّةُ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا وَهِيَ مُرْطِبَةٌ (١) ، قَالُوا : فَمَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : السِّبَاعُ وَالْعَائِفُ ) . (حم ) عن جابر نَسْتَ .

وَدَارُ الْإِمَانِ ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ ، وَمُتَبَوَّأُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ) . (طس) عن أَي هُريرة سَتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اللهِينَةُ حَرَامٌ لَا يُحْمَلُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اللهِينَةُ حَرَامٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ ) . ( حم ) عن أنس سَتَ .

(١) مُرْطبة : معشبة، كثيرة العُشب الرُّطْب والكلا . ( لسان العرب : ١/٤١٩)

٤١٧٣/٣٣١٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهِينَةُ وَمَكَّةُ مَحْفُوفَتَان بِاللَّائِكَةِ ، عَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلَكٌ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ ) . (حم ) عن أي هُريرةَ نُسْتُ .

٤١٧٤/٣٣١٩٩ \_ قال النَّبيُّ عِيلِية : ( اكَرْأَةُ كَالضَّلْع إِنْ أَثْنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بُلْغَةٌ (١) وَأَوَدُ (٢)). (حم ، بز) عن أبي ذَرِّ مَنْتُ. ٤١٧٥/٣٣٢٠٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ إِنْ

أَقَمْتُهَا كَسَرْتُهَا وَهِيَ يُسْتَمْتُعُ مِهَا عَلَى عِوَجٍ ) . (حم ، طس ، بز ) عن أبي هُريرةً الشُّهُ .

٤١٧٦/٣٣٢٠١ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّ : ( الَمْرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا). (طس) عن ابن عمر الشَّهُ .

٤١٧٧/٣٣٢٠٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْكُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ. فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَائِعٌ لِنَفْسِهِ ) . (طس) عن عَلِي سَعَد.

٤١٧٨/٣٣٢٠٣ \_ قال النَّبيُّ عِلِيَّة : ( الْمُسْكِرُ لَا تَشْرَبْهُ وَلَا تُسْقِهِ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَشْرَبُهُ رَجُلٌ ابْتِغَاءَ سَكُرهِ فَيَسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم ، طك ) عن طلق بن على منتفض .

(١) البُلْغَةُ : ما يُتَبَلَّغُ به من العيش .

( لسان العرب: ٨/٤٢١) (٢) الأوَدُ : العوَجُ . ( نهاية : ١/١٧٩)

٤١٧٩/٣٣٢٠٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( السَّلِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِ

حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، الْمَسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، التَّقُوٰى هٰهُنَا \_ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ \_ وَحَسْبُ الْمَرْءِ

يَحَمَّدُ ، النَّقُوى مُهُمَّا أَن وَهُو اللَّهُ الْمُسْلِمُ ) . (حم) عن واثلة بن الْأَسْقِع سَمِّد.

مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ) . ( طكس ، مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ) . ( طكس ،

بز ) عن سلمان سنه .

٤١٨١/٣٣٢٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ لَكُو الْمُسْلِمِ لَكُو الْمُسْلِمِ لَكُو الْمُسْلِمِ لَكُو الْمُسْلِمِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ اللللللْمُل

لا يطلِمه ولا يحدله ، والذي تقسِي بِيدِهِ مَا تُوادُ النَّالِ عَمْرُ مَا يُوادُ النَّالِ عَمْرُ مَا يُوادُ النَّالِ عَمْرُ مَا يَوْادُ النَّالِ عَمْرُ مَا يُونُهُمُا إِلَّا بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُما ) . (حم ) عن ابن عمر مستقد .

٤١٨٢/٣٣٢٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُّهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْلُمُهُ ، التَّقُوٰى هَهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ ، وَحَسْبُ

امْرِئُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْلَسْلِمَ ) . ( طك ) عن واثلةَ البن الْأَسْقِع سَنِيْتَ .

٤١٨٣/٣٣٢٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

لَا يَخُونُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ وَلَا يَخُونُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ وَمَاوُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ) . (طس ) عن جابر منطقة .

٤١٨٤/٣٣٢٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( الْكَسْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ

سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ هُسْلِمٌ بكَافِر ، وَلَا ذُو عَهْد في عَهْدِهِ ). (طك) عن معقل بن يَسَارِ سَتَّ . ٤١٨٥/٣٣٢١٠ \_ قال النَّيُّ عِيلِهُ : ( اَلَمِيشَةُ النَّفَنْكُ (١) الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَيَّةً يَنْهَشُونَ لَحْمَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَتِ. ٤١٨٦/٣٣٢١١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمُطْلُ طَرَفُ مِنَ الظُّلْمِ ) . ( طك ) عن حُبشي بن جنادة ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤١٨٧/٣٣٢١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْلَقِيمُ عَلَى الْخَمْـ كَعَابِدِ وَثَن ِ). ( بن ، طِس ) عن أنس ِ سَلَّتُ . ٤١٨٨/٣٣٢١٣ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيَّة : ( اكَلَقْتُولُ في سَبيل اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَصِاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالنَّفَسَاءُ يُقْتُلُهَا وَلَدُهَا يَجُرُّهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ). (طك) عن ابن عباس مشت. ٤١٨٩/٣٣٢١٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( المكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْل مَكَّةً ، وَالميزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ . ( بـز ) عن ابن عبّاس سَسْتُ . ٤١٩٠/٣٣٢١٥ \_ قال النَّبيَّ ﷺ : ( الْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقُّ ) . ( بنر ) عن ابن عمر كَتُّ. ٤١٩١/٣٣٢١٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( المنيحةُ أَنْ تَمْنَحَ أَخَاكَ الدِّرْهَمَ ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ) .

(حم) عن ابن مسعُود سَ<sup>اهنت</sup>ه .

(١) الضَّنْكُ : الضَّيِّقُ من كل شيءٍ . (لسان العرب : ١٠/٤٦٢)

٤١٩٢/٣٣٢١٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَّالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشِ مِ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) . ( طك ، ع ، بز ) عن ابن مسعُودٍ مَشْتُهُ . ٤١٩٣/٣٣٢١٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اللَّائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ مَعَهُمُ الصَّحُفُ يَكْتُبُونَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ). (حم، طك) عن أبي أمامة نشت . ٤١٩٤/٣٣٢١٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( المَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ ، مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَة كُتِبَتْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ ، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالدِّيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْتَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ ، أُمِرَ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدَا فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً في الْإِسْلَامِ أَمَّنَهُ اللهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثِ: الْجُذُون وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ عَنْهُ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ مَا يَجِبُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ كَتَبَ اللهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّتَاتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَكَانَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، فَإِذًا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحْتِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ). (ع) بأَسانِيدَ عن أَنس سُنتُ .

# «حَرْفُ ٱلنَّـونَ» (النّون مَع آلألِف)

٤١٩٥/٣٣٢٢٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : (نَادَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِى خُدِيجَةَ السَّلامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

لَا أَفَّى فِيهِ وَلَا نَصَبُ ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْنَّبِيُّ عَلِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْمَلَّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ ، وَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَسَد وفيه أَبُو سَعِيد الْبَقَّال ، قَالَ أَبُو زرعة : لَيِّنٌ مُدلِّس صدُوقٌ لَا يَكذِبُ ، سَعِيد الْبَقَّال ، قَالَ أَبُو زرعة : لَيِّنٌ مُدلِّس صدُوقٌ لَا يَكذِبُ ،

وقال أَبُو هاشم الرِّفاعي: كَانَ ثِقةً وضَعَّفهُ شعبَةُ لتدليسِهِ، والبخاري وابنُ معين وبقيَّةُ رجالهِ وُثِّقوا).

#### (النُّون مَع ٱلْبَاءِ)

الْأَذْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ) . (ع، بز، طس) عن عائشة سَفْ السَّعْرِ فِي الْأَدْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ) . (ع، بز، طس) عن عائشة سَفْ .

النَّبِيُّ الْجَرِّ حَرَامٌ مِنَ النَّبِيُّ عَلِيدٍ : ( نَبِيذُ الْجَرِّ حَرَامٌ مِنَ

اللهِ وَرَسُولِهِ ) . ( بز . طك ) عن عمرو بن سفيان سفين .

# (النُّون مَع آلزَّاي)

٤١٩٩/٣٣٢٢٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ

أَحْسَنَ مَا كَانَ يَأْتِينِي صُورَةً فَقَالَ : إِنَّ السَّلَامَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ وَيَقُولُ : إِنِّي أَوْحَيْتُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ تَمَرَّري وَتَكَدَّري وَتَضَيَّقِي وَتَشَدَّدِي عَلَى أَوْلِيَائِي حَتَّى يُحِبُّوا لِقَائِي ، وَتَوَسَّعِي وَتَسَهَّلي وَتَطَيَّى لِأَعْدَائِي حَتَّى يَكْرَهُوا لِقَائِي ، فَإِنِّي جَعَلْتُهَا سِجْنَ الْأُولِيَاءِ وَجَنَّةً لأَعْدَائِي). (طك) عن قتادة بن النعمان بن زيد مشته. ٤٢٠٠/٣٣٢٢٥ - قال النَّبيُّ عَلِي : ﴿ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف، المرَاءُ في الْقُرْآن كُفْرٌ ثَلَاثُ مَرَّات، فَمَا عَرَفْتُمْ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ ) . (حم ) عن أُبيّ ابن كعب الشَّه بإسنادين رجالُ أُحدِهما رجالُ الصَّحيح). ٢٠١/٣٣٢٢٦ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ﴿ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِي خَمْسَة : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الخ . . . » وَ في عَلَيٍّ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ) . ( بز ) عن أبي سعيدِ نَشْتُ ٤٢٠٢/٣٣٢٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّهِ : ( نَزَلَتْ عَلَىَّ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً يَسْبِقُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ لَهُمْ زَجَلٌ بالتُّسبيح وَالتَّحْمِيدِ). (طك) عن ابن عمر عشت. ٤٢٠٣/٣٣٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ( نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَام وَمَعَهَا مَلَا أُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ لَهُمْ زَجَـلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالْأَرْضُ تَرْتَجُّ). (طس) عن أنس سند.

# (النُّون مَع السِّين)

عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ لِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ فَصِيَامِهِنَّ لِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عن أُمِّ سلمة نشس .

### (النّون مَع آلصّاد)

غُواقَ حَلْبِ نَاقَةِ ، فُواقَ حَلْبِ شَاة ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَسْتَ فُواقَ حَلْبِ شَاة ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَسْتَ فُواقَ حَلْبِ شَاة ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَسْتَ قَالَ : ذَكَرْتُ قِيَّامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَهُ ) .

## (النّون مَع آلضّاد)

عَنَ جَدِّه ) . ( طَكُ ) عَن عَبِيدةَ بِن عِمير عن أَبِي عَلِيدً اللهُ امْرَأَ سَمِع مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ) . ( طَكُ ) عن عبيدة بن عمير عن أبيه عن جدّه ) .

عَلَيْهِنَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيه ، ثَلَاثُ لَا يَغِلَّ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيه ، ثَلَاثُ لَا يَغِلَّ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيه ، ثَلَاثُ لَا يَغِلَّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَل لِلهِ ، وَالْمَنَاصَدَةُ لأَئِمَّةِ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَل لِلهِ ، وَالْمَنَاصَدَةُ لأَئِمَّةِ الْمُعْمَلِ للهِ ، وَالْمَنْ وَرَاءَهُمُ \* ) . السليمين ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ أَيُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ \*) . السند بنست .

عَمَّالَتِي فَلَمْ يَزِدْ فِيهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ كَلِمَة إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَمَا مِنْهُ ، مَقَالَتِي فَلَمْ يَزِدْ فِيهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ كَلِمَة إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَمَا مِنْهُ ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ، وَاللّٰنَاصَدَحَةُ لَلْاَثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ، وَاللّٰغَتِصَامُ فِي عَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ لُولَاةِ الْأَمْرِ ، وَالاعْتِصَامُ فِي جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ) . (طَك ) عن معاذ بن جبل المشتر .

عَلَمْ اللهُ الله

مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع ، ثَلَاثُ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَل ، وَمُنَاصَحَةُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَل ، وَمُنَاصَحَةُ وَلَا قِالُمُ مَنْ وَرَاءَهُمْ). وُلَاقِ السُلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ). (طس ) عن جابر منت .

عَبْداً سَمِعَ عَبْداً سَمِعَ عَبْداً سَمِعَ عَلْقَ : ( نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِل فِقْه وَهُوَ غَيْرُ فَقِيه ، وَرُبَّ حَامِل فِقْه وَهُوَ غَيْرُ فَقِيه ، وَرُبَّ حَامِل فِقْه وَهُوَ غَيْرُ فَقِيه ، وَرُبَّ حَامِل فِقْه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ) . (طس ) عن سعيد بن أَبِي وقَّاص مَعَد. فَقْه إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ) . (طس ) عن سعيد بن أَبِي وقَّاص مَعَد. فَقْه إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ) . (طس ) عن سعيد بن أَبِي وقَّاص مَعْد. أَسَمِعَ عَلَيْهُ : ( نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ اللهُ الل

مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ يُسْمِعُهَا ، فَرُبُّ حَامِلَ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، تَلَاثُ فَقَهُ لَيْسَ بِفَقِيهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، تَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئَ مُؤْمِنَ : إِخْلَاصُ الْعَمَلَ بِهِ ، وَالنَّصْحُ لِا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئَ مُؤْمِنَ : إِخْلَاصُ الْعَمَلَ بِهِ ، وَالنَّصْحُ لِلْ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرَئَ مُؤْمِنَ : إِخْلَاصُ الْعَمَلَ بِهِ ، وَالنَّصْحُ لِللَّهُ اللهُ الْأَمْرَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ) . ( طس ) عن أنس مَنْ وَرَاءَهُمْ ) . ( طس ) عن أنس مَنْ وَرَاءَهُمْ ) .

(النّون مَع ٱلْعَين) عَالَ النَّبِيُّ الْعَيْلُ : ﴿ نِعِمَّا المَالُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ

لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ). (حمَ ، ع ، طكس) عن عمرو بن الْعاص صلَّة.

٤٢١٤/٣٣٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( نَعَمْ! وَلَكِنْ أَعِنِّي

عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ). (طكس) عن جابر بن سمرة سَنَتَهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ). (طكس) عن جابر بن سمرة سَنَتَهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ). (طكس) عن جابر بن سمرة سَنَتَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

قَالَ: كَانَ شَابُّ يَخْدِمُ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ وَيَخِفُّ فِي حَوَائِجِهِ، قَالَ: سَلْنَي حَاجَتَكَ قَالَ: الْمُنْ عَلِيْ فَتَنَفَّسَ فَذَكَرَه).

٤٢١٥/٣٣٢٤٠ \_ قالَ النَّبِيُّ عِيْقِيُّ : ( نِعْمَ سُوقُكُمْ ، فَلَا

يُنْتَقَصُ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ ) . (طك) عن أَبِي أُسيد سَنَتُ

قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ مَوْضِعَ السَّوقِ أَفَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ ؟ فَقَامَ ﷺ فَرَآهُ فَأَعْجَبَهُ وَرَكَضَهُ برجْلِهِ وذَكَره ) .

عَانَ أَىْ لَخْمٌ وَجُلَامٌ وَعَامِلَةُ ، وَمَأْكُولٌ خَيْرٌ مِنْ أَكْلِهَا ، وَحَضْرَمُوتَ عَانُ الْأَعِانُ عَنْ أَكُلِهَا ، وَحَضْرَمُوتَ عَانَ أَى لَخْمٌ وَجُلَامٌ وَعَامِلَةُ ، وَمَأْكُولٌ خَيْرٌ مِنْ أَكْلِهَا ، وَحَضْرَمُوتَ خَيْرٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ) . ( طلك ) عن عمرو بن عنبسة منافق .

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْبَعُونَ ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ اللَّهِينَ إِلَّا هَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا (١) فَإِنْ كَثُرَ فِسِتُّونَ ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ اللَّهِينَ إِلَّا هَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا (١)

وَنَجْدَتِهَا (٢) ، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا ، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا ، وَنَحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْدَرَ ، وَأَلْعُمَ اللهِ مَا أَكْرَمَ هٰذِهِ الْأَخْلَاقَ ) . الْقَانِعَ وَالْمُعْدَرَ ، قَالَ قَيْشُ : يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَكْرَمَ هٰذِهِ الْأَخْلَاقَ ) .

( طك ) عن قيس بن عاصم منطقة .

طَيِّبَةٌ أَفْوَاهُهُمْ ، بَرَّةُ أَيمانُهُمْ ، نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَريرة مَرير

عَلَيْ : ( نِعْمَ مَوْضِعُ الْحَمَّامِ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( نِعْمَ مَوْضِعُ الْحَمَّامِ هَذَا ) . ( طلك ) عن أبي رافع مَنْتُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَي مَوْضِع فَذَكَرَهُ فَبُنْ فيه حَمَّامٌ ) .

﴿ ٢٢١/٣٣٢٤٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( نَعَمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ اللَّهِ الْمَهُ الْحَنْثَ ) . ( طسص ) عن أنس سَتَ قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ! يُخْسَفُ بِأَرْضٍ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ؟ فذكرَهُ ) .

(١) الرِّسْلُ : الهينة والتأني . (نهاية : ٢/٢٢)

(٢) النَّجدة : الشَّدَّة : ٢/٢٢٢)

عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عَلَيْكَ وَفَاءٌ). (حم، بز) عن جابر الشَّهَ أَنَّ مَا يُكُنْ عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عَلَيْكَ وَفَاءٌ). (حم، بز) عن جابر الشَّهَ أَنَّ مَابِراً رَجُلًا قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَبَمَالِي فَكُنْتُ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِر أَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ فذكَرَهُ).

٤٢٢٣/٣٣٢٤٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ سَارَّنِي بِذَلِكَ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَ قَالَ رَجُلُ : إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، كَفَّرَ اللهُ عَنِّى خَطَايَايَ؟ فَذَكَرَهُ ) .

وَانْحَرْ عَنْهُ ، وَامْشِ عَنْهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلِ وَانْحَرْ عَنْهُ ، وَامْشِ عَنْهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلِ فَانْحَرْ عَنْهُ مِنْ مَالَكِ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِياً ، فَاللهُ أَحَقُ أَنْ يَرْضَى ) . ( طك ) عن مروان بن قيس يَسْتَ قَالَ : إِنَّ أَبِي قَدْ تُونِي وَجَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي إِلَى مَكَّةَ وَأَنْ يَذْحَرَ بَدَنَةً وَلَمْ يَتْرُكُ فَهَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَنْ أَمْشِي عَنْهُ وَأَنْ حَرَ مِنْ مَالِي فَذَكَرَهُ ) .

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَالْفَتْحُ » ذَكَرَهُ ) . ( عَمَ ) عَن ابن عَبَّاسٍ مِلْكَ السَّنَةِ ) . ( عَمَ ) عَن ابن عَبَّاسٍ مِلْكَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ » ذَكَرَهُ ) . وَالْفَتْحُ » ذَكَرَهُ ) . وَالْفَتْحُ » ذَكَرَهُ ) .

# (النُّون مَع ٱلْهَاءِ)

قُلُور وَلُحُوم الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث وَشُرْب فِي الْمُزَقِّ وَالْحَنْتَم الْقُبُورِ وَلُحُوم الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث وَشُرْب فِي الْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيرِ، أَلَا فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً. وَالنَّقِيرِ، أَلَا فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً. أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ). (طس) عن عائشة مَنْ الله وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ).

الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيدِ أَلَا فَانْتَبِذُوا الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيدِ أَلَا فَانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلَا أُحِلُ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ ) . (طك) عن ابن عباس سَتَد. بعد تَلُون مَع آلُواو)

٤٢٢٨/٣٣٢٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (نَوِّرُوا بِصَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُبْصِرَ النَّاسُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ فِي الْأَسْفَارِ). (طك) عن رافع ابن خديج سَتَ .

# الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٤٢٢٩/٣٣٢٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (النَّاسُ غَادِيَانِ وَرَائِحَانِ وَرَائِحَانِ وَرَائِحَانِ وَرَائِحَانِ فَعُادٍ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَا ، وَغَادٍ فَمُوبِقُهَا ) . (طس ) عن كعب بن عجرة مست .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى وَ النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى وَأَنَا وَعَلِيُّ مِنْ شَجَرَةِ وَاحِدَةِ ) . ( طس ) عن جابرِ مستن .

وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ) . (حم ، طك ) عن أبي سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج بشسر معاً ) .

فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). (بز) عن جابِرٍ مَا النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). (بز) عن جابِرٍ مَا الْحَيْرِ وَالشَّرِّ

وَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). ( طكس ) عن سهل بن سعد سَسَتَ . ( عَمُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد سَسَتَ .

وَى هَٰذَا الشَّأْنِ ، خِيَارُهُمْ لِخِيَارِهِمْ ، وَشِرَارُهُمْ لِشِرَارِهِمْ ) . (حم ، اللهُ هُوْ لِشِرَارِهِمْ ) . (حم ، اللهُ عَن أَبِي هُريرةَ مِنْ اللهُ مُنْ لِمِنْ ) . (حم ، اللهُ عَن أَبِي هُريرةَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَن أَبِي هُريرةَ مِنْ اللهُ اللهُ

وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّوْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ). وَاللَّهَا عَنَ ابن عبّاس مِنْتُ مَا اللَّهُ عَنَ ابن عبّاس مِنْتُ .

عبر (الرَّحِيُ (النِّجَارِي لأسيكترك لانتيرك لإيغزوفكيس

914

٤٢٣٧/٣٣٢٦٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ

السَّمَاءِ، وَأَصْبَحَانِي أَمَانٌ لأُمَّتِي ) . (طس ) عن ابن عباس منسسة .

عَمَلَ : ( النُّشْرَةُ (١) مِنْ عَمَلَ النَّبِيُّ عَمَلَ : ( النُّشْرَةُ (١) مِنْ عَمَلَ

الشُّيْطَانَ ) . ( بز ، طس ) عن الْحسنُ مَشَّتُ .

٢٣٩/٣٣٢٦٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ

مِنْ سِهَام إِبْلِيسَ، مَنْ تَركَهَا مِنْ مَخَافَةِ اللهِ أَبْدَلَهَا اللهُ إِعاناً يَجِدُ حَلَاوَتُهُ فِي قَلْبِهِ ) . (طك ) عن ابن مسعُود سَمََّتُ .

٤٢٤٠/٣٣٢٦٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ( النَّوَائِحُ عَلَيْهِنَّ

سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَاشَتُهُ .

٤٢٤١/٣٣٢٦٦ \_ قال النَّبيُّ عَيْكِيُّهُ : ( النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ ) . (طس ، بز ) عن جابر نطيم .

( مَا نَهُى عنهُ النَّبِيُّ ﷺ )

٢٤٢/٣٣٢٦٧ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ

قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْ غَابَ قَرْنُهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ ) .

(حم) عن زيد بن ثابت المستند . ٤٢٤٤/٣٣٢٦٩ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ الْمَسِلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ). (طك) عن كريب عن ابن عبَّاس مِنْ سَنَّتُهُ.. (١) النُّشرة : ضرب من الرقية والعلاج . ( انهالة : ١٤٥٥ )

٤٢٤٥/٣٣٢٧٠ \_ ( نَهَى النَّيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ

طُلُوع الشَّمْس وَعِنْدَ غُرُوبِهَا). (طَك) عن ابن مسعُود مستد.

٤٢٤٦/٣٣٢٧١ - ( نَهِى النَّبِيُّ عَلِيْ عَن ِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ

سَاعَاتٍ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ ، وَنِصْفِ النَّهَارِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَشَّدَ .

٢ ٤٢٤٧/٣٣٢٧٢ - ( نَهِي النَّبِيُّ عَلِيْقٍ أَنْ يُنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ ).

( بـز ) عن عَليٌّ ﷺ .

عَنْ شَنِيعِ النَّبَّ عَنْ شَنِيعِ النَّبَوَّ عَنْ شَنِيعِ النَّبَوْحِ وَالنَّبَوْحِ وَالنَّمْوِدِ وَالْخَرِيرِ). وَالنَّمْوَ وَالْخَرِيرِ). (طك) بإسنادَيْن عن كيمان مولَى مُعاوية مَنْتُ .

عن عبد الله بن مسعُود سَعْتُ .

النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتْبَعَ المَيِّتَ صُورَةً النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتْبَعَ المَيِّتَ صُورَةً اللَّيِّتَ صُورَةً ا أَوْ نَارٌ ) . (ع) عن جابر سَتَّة .

٢٥١/٣٣٢٧٦ \_ ( نَهٰى النَّبَيُّ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَصَ فِيهَا ، أَحْسَبُهُ قَالَ : فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) . ( بز ) عن عائشة مشت المستن .

٢٥٢/٣٣٢٧٧ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَن

الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . الْأَضَاحِي أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم، ع) عن على منصة .

٤٢٥٣/٣٣٢٧٨ \_ ( نَهٰى النَّبَّ عَلَيْ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجْمَّصُ ) . ( جم ) عن أُمِّ سلمَةَ سَتُ ، وزَادَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ : أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ) .

وَالْقُعُودِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا). (ع) عن ابن سعيد بَسْتَ عَلَى الْقُبُورِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْ ). (ع) عن ابن سعيد بَسْتَ .

٤٢٥٦/٣٣٢٨١ - (نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ

فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ). ( طك ) عن البن عمر مُشَّدَعن أَبيه ).

يَعَظِّم أَوْ رَوْثَة أَوْحُمَمَة ). (طك، بز) عن عبد الله بن الْحارث مَشَدَ.

كَمَّا الْخَبْسِ لَمَّا النَّبِيَّ عَلَى الْخَبْسِ لَمَّا لَكَ الْخَبْسِ لَمَّا الْخَبْسِ لَمَّا الْخَبْسِ لَمَّا الْخَبْسِ الْخَبْسِ لَمَّا الْفَاءِ). (طس) عن ابن عبَّاس الشَّاءِ.

٤٢٥٩/٣٣٢٨٤ - (نَهٰى النَّبَىُّ ﷺ أَنُّ يُتَقَدَّمَ رَهَضَانُ بِصَوْمِ يَصُوْمِ مِ عَيْلِيْ أَنُّ يُتَقَدَّمَ رَهَضَانُ بِصَوْمِ يَوْمَ حِينَ يُرِى الهِلَالُ أَوْ تَفِى الْعِدَّةُ ). (طك) عن طلق مَنْ المُعَدَّةُ .

عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ أَيَّام : ٢٦٠/٣٣٢٨٥ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ أَيَّام : تَعْجِيل يَوْم قَبْلَ الرُّوْيَةِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالْأَضْحَى ) . (طك ) عن ابن مسعُود يَسْتَ .

بِصَوْم ). (طك) عن سمرة مَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُوصَلَ رَمَضَانُ بِصَوْم ). (طك) عن سمرة مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوصَلَ رَمَضَانُ

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَفْعَلُ ذَٰلِكَ ، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَقَالَ : وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَفْعَلُ ذَٰلِكَ ، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا ) . (حم ، طَكَ ) عن ليلة امرأة بشير مَنْ اللَّيْلُ مَا اللَّيْلُ عَنْ ليلة امرأة بشير مَنْ اللَّيْلُ .

٤٢٦٣/٣٣٢٨٨ – ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُواصِلَ وَلَيْسَتْ عَزِيمةً ). (بز، طك) عن سمرة بن جندب مشتر.

٤٢٦٤/٣٣٢٨٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ وِصَالِ ثَلَاثٍ ، قِيلَ : إِنَّكَ تُواصِلُ ، قَالَ : إِنِّنِي أَظَلُّ يُطْعِمُنَى رَبِّي وَيَسْقِينَى ) . (طك) عن ابن عمر منت .

· ٤٢٦٥/٣٣٢٩ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْم ِ عَرَفَـةً بِعَرَفَاتٍ ) . ( طس ) عن عائشة سَاسَة .

التَّشْريقِ). (ع، عم، بز) عن يونس بن شداد سَعْتَ .

عَنْ صَوْم سِتَّةِ أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : يَوْم الْفِطْرِ ، وَيَوْم النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَيَوْم النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَيَوْم النَّكِ أَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَيَوْم الشَّكِ ) . (ع) عن أنس النَّك .

الله عَنْ صَوْم سِتَّةِ أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : يَوْم الْأَضْحٰى ، وَيَوْم الْفِطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الْفَطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الْفَطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الْفَطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الله مِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أبي هريرة سَتَّة.

١٤٢٦٩/٣٣٢٩٤ - ( نَهِى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ النَّبِيُّ عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ النَّامِ : تَعْجِيل يَوْم التَّرُويَةِ ، وَيَوْم الْأَضْحَى ، وَيَوْم الْفَطْرِ ) . (طسص ) عن عبد الله بن مسعُود نَّتُ .

٤٢٧٠/٣٣٢٩٥ \_ ( نَهٰى الْنَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْم ِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ) . ﴿ طس ) عن ابن عبَّاس سَتَمَا .

١٠ - ٢٧١/٣٣٢٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى

عَوْرَةِ أَخِيهِ). (طك) عن ابن عمر المعلم .

﴿ كَالَمْ عَنْ أَكُلَ عَجِينٍ عَنْ أَكُلَ عَجِينٍ وَقَعَتْ فِيهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَم ﴾ . (طس) عن أنس سَتَ .

٤٢٧٣/٣٣٢٩٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّوْمِ قَبْلِلَ النَّوْمِ قَبْلِلَ النَّوْمِ قَبْلِلَ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا ) . ( طلك ) عن ابن عبّاس سَتَّه . الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا ) . ( طلك ) عن ابن عبّاس سَتَّه . والْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهُ النَّبِيُّ الْمُثَالِقُ أَنْ يُصَلَّى في مَسْجِد

مُشْرِفٍ). (بز) عن أنس سَعْدَ وفيه ليث بن أبي سليم ثقةٌ مُدلِّس).

٤٢٧٥/٣٣٣٠٠ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ تَقْلِيبِ السَّلَاحِ

فِي المُسْجِدِ). (طس) عن محمَّد بن عبيد الله عن أبي سعيد سَاتُ .

يَّ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ النَّبِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ). (بز) عن أنس سَتَ .

ورِ ١٠٠٠ ٢ ٤٢٧٧/٣٣٣٠٢ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الصَّلَاةِ فِي

السَّرَاوِيلِ). (طس) عن جابر سَنَّتُ .

تُهْدَمَ) . ( بن ) عن ابن عمر سَسَتَ .

كُلَّمِيُّ عَلَيْ عَنِ الْعَتِيرَةِ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَلَمْ وَأَمْرَ بِالْأَضْحِيَةِ ). ( بز ) عن أَمْرَ بِالْأَضْحِيَةِ ). ( بز ) عن أَبي هُريرةَ سَتَ .

مُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْسُلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا لَحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ). (حم، ع، طك) عن الزبير بن الْعُوام النَّعُوام النَّعُولُ النَّعُوام النَّعُوام النَّعُوام النَّعُوام النَّعُوام النَّعُولُ الْعُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُل

﴿ الْقُبُدُورِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُدُورِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ ثُمَّ قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن الْأُوعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ، الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن الْأُوعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ،

(١) الأطُّمُّ : البناء المرتفع وجمعُه آطام . (نهاية : ١/٥٤)

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَعَبِّسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم ، ع) عن علي ما الله .

كَمْوم الْأَضَاحِى أَنْ نُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لُحُوم الْأَضَاحِى أَنْ نُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَالَ : إِنِّي نَهَيْتُكُم ْ عَنْ نَبِيذِ الْهَجْرِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُم ْ فَإِنَّ الْوَعَاءَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي الْوِعَاءَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي الْوِعَاءَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاث ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُم ْ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحِم اللّهَ عَنْ لُحَوم الْأَضَاحِي إِيَّارَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) . ( بز ، حم ) عن أَنس نَسَتُ .

٤٢٨٣/٣٣٠٨ - ( نَهَى النَّبِيْ عَنْ أَكُل لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث ، وَعَن النَّبِيٰذِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث ، وَعَن النَّبِيٰذِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا كُمْ عَنْ لحوم الْأَضَاحِي فَلَمَّا كُمْ عَنْ لحوم الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ فَاوُرُوهَا فَاشْرَبُوا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَأُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الله ) . (طسص ) عن ابن عمرو مَسَت .

 ٠ ٤٢٨٥/٣٣٣١ \_ ( نَهِي النَّبِيُّ عِلَيْ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهِيمَةُ

وَأَنْ يُؤْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا صُبِّرَتْ ) . (طك) عن سمرة نست.

٤٢٨٦/٣٣٢١ - (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلَ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ

وَالْهُدُهُ لِهِ وَالصُّرَدِ (١) ) . (طك) عِن سهل بن سعد المُعَدِّدُ .

٤٢٨٧/٣٣٣١٢ – ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا اللَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ) . ( طكس ) بِأَسَانِيدِ رِجَالٍ بَعْضُهَا ثِقَاتٌ ) .

٢٢٨٨/٣٣٣١٣ - ( نَهٰى النَّبَيُّ عَلَيْ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدُعِ

وَقَالَ : نَعِيقُهَا التَّسْبِيحُ ) . (طص ) عن ابن عمر سَسَتَ .

٤٢٨٩/٣٣٣١٤ - (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي كُونُ فَ الْبُهُوتِ) . (طك) عن الذي عمد المنتَّةُ أَنَّ اللَّي كُونُ فِي الْبُهُوتِ) . (طك) عن الذي عمد المنتَّةُ أَنَّ اللَّي

تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ). (طك) عن ابن عمر المستر.

﴿ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ هَوَامِّ الْبُيُوتِ ﴿ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ هَوَامِّ الْبُيُوتِ ﴿ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ هَوَامٌ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكُمِهَانِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكُمِهَانِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذِى الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكُمِهَانِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذِى الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكُمِهَانِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذِى الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَكُمْ هَانِ

الْأَبْصَارَ ، وَتَخْدُجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءَ). (حم ، طك) عن أَبِي أُمامةَ سَتَّنَ. الْأَبْصَارَ ، وَتَخْدُجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءَ). (حم ، طك) عن أَبِي أُمامة سَتَّنَا حَيَّاتِ اللَّهَ عَنْ قَتْل حَيَّاتِ

الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَخُطِفَانِ أَوْ يَطْمُسَانِ الْبَصَائِرَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ تَطَمُسَانِ الْبَصَائِرَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ تَطَمُّسَانِ الْبَصَائِرَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ تَطَمُّسَانِ الْبَصَاءِ ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا ) . (حم ، ع ) عن عائشة يَسْسَد .

(١) الصُّرَدُ : طائرٌ ضخْمُ الرَّأْسِ والمنقارِ لَـهُ رِيشٌ عظيمٌ نصفُهُ أَبيضُ ونصفُهُ أسودُ . الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَنَد. الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَنَد. الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَنَد. الرَّجُلُ إِلَى طَعَامِ أَنْ يَذُعُو مَعَهُ أَحَداً إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ ) . (طك ، طك ، بن جندب سَسَنَد .

كُونُ بَيْعِ الشَّغَارِ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بَكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّغَارِ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بِكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَرِّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بِكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَرِّ ؛ مَا فِي الْأَرْحَام ، وَالْغَرَرُ ؛ أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ ؛ دَيْنٌ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ ؛ دَيْنٌ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ ؛ دَيْنٌ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ مَا لَيْسَ عَنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ ؛ دَيْنٌ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَم ، فَيَقُولُ رَجُلٌ ؛ أَعَجِلُ لَكَ خَمْسَمِائَة وَدَع الْبَقِيَّة ، وَالشِّغَارُ ؛ أَنْ تُنكَحَ المَرْأَةُ بِالْمُواْةِ وَلَيْسَ خَمْسَمِائَة وَدَع الْبَقِيَّة ، وَالشِّغَارُ ؛ أَنْ تُنكَحَ المَرْأَةُ بِالمُواْقِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ ) . ( بز ) عن عمر مَا اللهِ عَلَى الرَّالُ عَلَى اللهِ عَمْ مَا عَمْ وَاللهُ عَلَى الْمَالِي عَنْ عَمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَمْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجُلُخَ الْأَسْوَاقَ ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). (حم ، طك) عن سمرة مَنْ المُثَنَّة.

<sup>(</sup>١) الحِلاَّبُ : مَن يجليبُ البضاعة َ من بلد إلى بلد السِّجارة .

٢٩٧/٣٣٣٢٢ \_ ( نَهٰى النَّبَيُّ ﷺ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ ) . ( حم ) عن سمرة رست .

فَعَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي النَّبِيُّ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي النَّبِيُّ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةً وَاحِدَةٍ). (حم، بز) عن عبد الله بن مسعُود وسَعَد .

٤٣٠٠/٣٣٢٥ \_ ( نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْن ِ فِي بَيْعَةٍ ) . ( حم ، برز ) عن ابن عمر سَشَتَ .

٢٣٠١/٣٣٢٦ - ( نَهْ النَّبَّ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطُ الْبَيْعِ بَاطِلُّ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ) . ( طس ) من حديث أبي خليفة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه ) .

وعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَنْ فَي وَصَلَفِ ) . وطس ) عن ابن عبَّاس مَنْ فَي وَصَلَفِ فِي النَّبِيّ وَسَلَفٍ ) . وطس ) عن ابن عبَّاس مَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ) . وطس ) عن ابن عبّاس مَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ فِي النَّبِيّ وَسَلَفٍ ) . وطس ) عن ابن عبّاس مَنْ أَرْبُع خِصَالٍ فِي النَّبِيّ عَنْ أَرْبُع خِصَالٍ فِي النَّبِيّ عَنْ أَرْبُع خِصَالٍ فِي اللَّهِيّ عَنْ أَرْبُع إِنْ عَلَى اللَّهِيّ عَنْ أَرْبُع إِلَى إِلَى اللَّهِيّ عَنْ أَرْبُع إِلَى إِلَيْ اللَّهِيّ عَنْ أَرْبُع إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْبَيْع ِ: عَنْ سَلَفٍ، وَبَيْع ِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَرِبْح ِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ) . ( طك ) عن حكيم بن حرام سَشَت . وَعَنْ صَوْمَيْنَ ، وَعَنْ لِبَاسَيْنَ ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنَ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنَ ، وَعَنْ بَكَاحَيْنَ ، وَعَنْ بَكَامَيْنَ ، وَعَنْ بَكَامَ الصَّوْمَانَ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الصَّلَاتَانِ : فَصَلَاةُ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْلُمُ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّبَاسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّبَاسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّبَاسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّبَاسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فَى اللَّهُ وَالْمَالِهِ وَيَمِينَهُ صَحِيحَةً ، اللَّهُ مَا اللهُ عَمَانِ كَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَيَمِينُهُ صَحِيحَةً ، اللهَ يَكُونُ البَعْمَانِ كَأَنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَمِينُهُ صَحِيحَةً ، وَأَمَّا الْبَيْعَمَانِ كَأَنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَمِينُهُ صَحِيحَةً ، وَأَمَّا اللهُ عَمَانِ كَأَنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَمِينُهُ صَحِيحَةً ، وَأَمَّا النَّكَاحَانِ : فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَبِيعُ لِي وَأَبِيعُ لِلْ وَأَبِيعُ لَيْ وَأَمَّا النَّكَاحُ اللهُ يَعْتَانِ : فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَبِيعُ لِي وَأَبِيعُ لَى وَلَكَامُ النَّكَامُ النَّكَاحُ اللهُ يَعْتَانِ : فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَبِيعُ لِي وَأَمِي اللهُ يَعْتَانِ : فَيَقُولُ الْكَامُ النَّكَامُ النَّهُ مَا اللهُ يَعْمَانُ كَامُ الْبَعْقِي وَلَكَامُ النَّذَى الْكَامُ اللهُ يَعْمَلُونَ الْمُعْمَانِ كَامُ الْلهُ يَعْمَانِ كَامُ الْمُعْمَانِ كَامُ الْمُعْمَانِ كَامُ الْفَالَةِ وَالْعَمَّةِ ) .

السَّبُع ، وَكُلِّ ذِى مِخْلَب مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ ثَمَنِ المَيْتَةِ ، وَعَنْ الْمَيْتَةِ ، وَعَنْ المَيْتَةِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . وَعَنْ مَيْاسِرِ الْأَرْجُوانِ ) . (عم ) عن علي مَنْتَ .

الْكَلْبِ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَلْبِ الْمَحْبَّامِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ) وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْمَحْبَامِ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ) (طَكَ) عن الْبراءِ بن عازب مَنْتَ .

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: ﴿ لَهُمَى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ﴾ . (حم ) عن جابر سَنَتَ .

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ) . (طس) عن ابن عمر الشَّيْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

٤٣٠٩/٣٣٣٤ - ( نَهْى النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ) .

(حم، طس) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

و ٢٣١٠/٣٣٣٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الْفَسَادَةِ (١) ، وَمَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ الْخَرَاجِ فَقَدْ سَاءَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُقِيمَ ) . (ع، طك) عن عبد الله بن سعد بن الأطول مشتن

إلى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ ). (بز) عن سفينة مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ ). (بز) عن سفينة مَخَافَة مَنَالَهُ الْعَدُوُّ ).

تُقْسَمَ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ مَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ مَا السَّهَاءُ السَّهُ السَّمُ السَّمُ

<sup>(</sup>۱) الفَسادَةُ : أَنْ يَطَأَ المَرَأَةَ المَرْضَعَ ، فإذا حَمَلَتُ فَسَادَ لَبِنُهَا وَتَسَمَّى الغيلة . ( نهاية : ٣/٤٤٥ )

تُطْعِمُ (١) ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنُّ فِي ضَرْعٍ ) . (طس)

عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى

تُطْعِمَ). (طك) عن ابن عبَّاس مَسْتُ .

فَى زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدُ، وَرَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهُ بِطَعَامٍ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدُ، وَرَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهُ بِطَعَامٍ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يَكْتَالَ الطَّعَامَ مَخَافَةَ الرَّبَا ).

كَثِيرٍ فَتَفْسُدَ الثَّمَرَةُ فَلَا تُوَفِّى عَنْهُ ) . (طك) عن سمرةَ مَسْتَ. كَثِيرٍ فَتَفْسُدَ الثَّمَرَ فَلَا تُوَفِّى عَنْهُ ) . (طك) عن سمرة مَسْتَد. ٤٣١٨/٣٣٤٣ – (نَهْي النَّي عَلِيلَةٌ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَر

وَالْعِنَبِ بِالْعِنَبِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنَ عَمِّ لَهُ ، وَالْعِنَبِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنَ عَمِّ لَهُ ، وَالْعَرْبُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَلَمْ تَبْلُغْ وَهُوَ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلَ بِيْتِهِ ، فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَلَمْ تَبْلُغْ وَهُوَ

يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ). (طك) عن جابر مَسْتَ. يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ). (طك) عن جابر مَسْتَ. عَنِيلَةٍ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٢) وَالْمَزَابَنَةِ (٣))

. ( طك ) عن ابن عبَّاس<sub>. مَا</sub>ََّسُتُهُ .

(١) أي إذا أثمرت وصارت ذات طعم وشيئاً يؤكل منها . ﴿ نَهَايَةَ : ٣/١٢٥ ﴾

(٢) المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة ، المحارثة . (نهاية : ١/٤١٦)

(٣) المزابنة : بيـع الرطب في رؤوس النخل بالثمر . ﴿ نهاية : ٢/٢٩٤ ﴾

الثَّلَاث، أَوْ يُشْتَرَى فِي رُمُوسِ النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ السَّنَتَيْنِ أَوِ الشَّكَرُةُ وَلَيْ النَّامُ الثَّمَرَةُ الثَّمَرَةُ الثَّمَرَةُ الثَّمَرَةُ وَسُلَامُ مَا النَّكُولِ الْوَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ الثَّمَرَةُ وَسَلَامُهَا ), (بز) عن ابن عبَّاس سَعَد وحسن إسناده وفيه الْحجَّاج بن أرطأة مدلِّس ثِقَةٌ ).

( طك ) عن سمرة سنت .

اللَّهِي عَنْ بَيْعِ اللَّاقِيحِ (١) ﴿ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ اللَّاقِيحِ (١) ﴿ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ اللَّاقِيحِ (١)

وَالْمُضَامِينِ (٢) ) . ( بن ) عن أبي هُريرة نست .

٤٣٢٣/٣٣٤٨ - ( نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

أَىْ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ). (طك) عن عبيد بن فضلة مُرْسَلًا).

٢٣٢٤/٣٣٤٩ \_ ( نَهْ النَّبَيُّ ﷺ عَنْ صَرِّ ( ) الرُّوح ِ وَعَنْ النَّبِيُّ عَنْ صَرِّ ( ) الرُّوح ِ وَعَنْ

خِصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْياً شَدِيداً ) . ( بن ) عن ابن عبَّاس مَسْتُ .

الْخَيْلِ وَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُحْمَلَ الْحَمِيرُ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) . (حم،

طس) عن دحية الكلبي نشت .

٢٣٢٦/٣٣٣٥١ - (نهى النّبيُّ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللّحْفَلَاتِ وَقَالَ: مَنِ ابْتَاعَهُنَّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهُنَّ ). (بز) عن أنس سَعَد.

(١) الملاقيح : جنين الناقــة .

(٢) المضامين : مافي أصلاب الفحول . ( نهاية : ٣/١٠٢ )

(٣) الصِّمر : الحبس والمنبع . ﴿ نَهَايَةَ : ٣/٢٢ ﴾

٤٣٢٧/٣٣٥٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْهِ عَنْ بَيْع ِ الصِّرُفِ ) .

(حم، ع) عن جابر وأبي سعيد وأبي هُريرةَ ﷺ عَنْ بَيْع النَّهَابِ النَّهِ عَنْ بَيْع النَّهَب

بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَقَالَ : هُوَ الرِّبَا ) . ( حِم ، ع ) عن أَبِي قلاَبَة ﴿ السَّنَدَارِ

نَهُى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْمَحَاقَلَةِ وَالْمَرَابَنَةِ ، وَقَالَ أَلَا مَا يُزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلُ لَهُ أَرْضُ فَيَزْرَعُهَا ، وَرَجُلُ لَهُ أَرْضُ فَيَزْرَعُهَا ، وَرَجُلُ لَهُ أَرْضًا فِهُوَ يَزْرَعُ ، وَرَجُلُ اسْتَكُرْى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ

فِضَّةً). (طَكُ) عن رافع بن خديج مَنْكُ.

وَقَالَ: مُطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ) . وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ) . (بز) عن ابن عمر منته .

٢٣٣١/٣٣٣٥٦ \_ ( نَهِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُودَ الْإِنْسَانُ فِي صَدَقَتِهِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس سَنِيْ .

عن ِ النَّذْرِ وَأَمَرَنَا ﴿ لَهُى النَّبِيُّ عَلَيْ عَن ِ النَّذْرِ وَأَمَرَنَا ﴿ وَأَمَرَنَا النَّذَرِ وَأَمَرَنَا

٤٣٣٣/٣٣٥٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ : أَلَا وَإِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْجٌ مَاشِياً فَلْيَهْدِ هَدْياً أَوْ لِيَرْكَبْ). الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْجٌ مَاشِياً فَلْيَهْدِ هَدْياً أَوْ لِيَرْكَبْ). (حم ، بز) عن عمران بن حصين منافقة .

٤٣٣٤/٣٣٣٥٩ \_ ( نَهٰي النَّيُّ ﷺ عَن الْمُثْلَةِ وَقَالَ : الْمُثْلَةُ : أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ يَجُجُّ مَزْمُوماً أَوْ مَاشِياً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ مِينِهِ ثُمَّ يَرْكَبُ ) . ( طك )

عن عمران بن حصين الشنا. ٤٣٣٥/٣٣٣٦ \_ ( نَهَى النَّبَيُّ عَلَيْتُ أَنْ يُضِيفَ أَحَدُكُمُ

الْخَصْمَ دُونَ الْآخَرِ ) . ( طس ) عن علي سَسَتُ .

٤٣٣٦/٣٣٣٦١ - (نَهْي النَّبِيُّ عَيْقٍ عَنْ رَضَاعِ الحَمْقَلِي ).

(طس) عن عمر سنه الم

٢٣٣٧/٣٣٦٢ \_ ( نَهٰي النَّيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الَمْرُأَلُمُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ ) . ( طس ، بنر ) ورجالُهما رجالُ الصَّدحيح ) .

٣٣٨/٣٣٣٦٣ \_ ( نَهٰى النَّيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى

عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ) . ( بز ، طكس ) عن سمرةَ مُشَّدَ .

٤٣٣٩/٣٣٣٦٤ \_ ( نَهِي النَّيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ) . (طس ) عن أبي سعيد نشت .

٤٣٤٠/٣٣٣٦٥ \_ ( نَهِي النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَوْمَ حُنَيْنِ عَنِ الْمُتْعَةِ).

(طس) عن ثعلبة بن الْحكم مست. ٤٣٤١/٣٣٦٦ - (نَهَى النَّبَيُّ عَيْثُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ) . ( طس ) عن محمَّد بن الْحنفيَّة عَن عَلَيِّ سَفَّتُهُ .

٤٣٤٢/٣٣٦٧ \_ ( نَهُى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الشَّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ) ( بَوْ ، طَكُ ) عن سمرة مَن مِن النِّسَاء )

كَلَّمِيُّ عَلَيْقِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يُزَوِّجَ مَا يَكُوْجَ مَا يَكُوْجَ مَا إِنِن عَبَّاس رَاحِيَ .

عن أبي هُريرةَ سَامِعَة . ( نَهٰى ﷺ عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ ) . ( طس )

نهى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الاغْتِيَالِ ثُمَّ قَالَ: لَوْ ضُرَّ أَحَدُ لَضُرَّ فَارِسُ وَالرُّومُ ) . (طك، بز) عن ابن عبّاس لَوْ ضُرَّ أَحَدُ لَضُرَّ فَارِسُ وَالرُّومُ ) . (طك، بز) عن ابن عبّاس الشّعة . والاغتيالُ: أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ) .

١ ٤٣٤٦/٣٣٣٧١ - ( نَهٰي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْغَيْلِ ثُمُّ قَالَ : هَلَّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَنَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ).

(طس) عن أبي هُريرةَ سَائِكَ وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف).

٢٣٤٧/٣٣٣٧٢ ـ (نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٌ عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ). (طس ) عن جابر سَامِيَة .

٢٣٤٨/٣٣٧٧ - ( نَهٰى النَّبَيُّ عَلِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نَقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: تَسْقِى زَرْعَ غَيْرِكَ ) . (ع) عن يحيى بن سعيد سَعَيْد الْحَبَالَى وَقَالَ: تَسْقِى زَرْعَ غَيْرِكَ ) . (ع) عن يحيى بن سعيد سَعَيْد أَنْ تُوطَأً الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ) . (طك) عن أَبِي أُمامة سَعَيْد .

و ٢٣٥٠/٣٣٣٧ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَالِيْ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ

لَيْلًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ). (حم ) عن سعد بن أبي وقّاص سَشَتَهُ . ٢٧٣٣٣٧٦ - ( نَهُى النَّبِيُّ ﷺ فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسِ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلِ حَتَّى تَضَعَ). (طسص) عن أبي هريرةً

مَنْ عَنْهُ وَفَيه بَقَيَّةُ وَالْحَجَّاجِ بِنَ أَرْطَاةٍ وَكَلَّاهُمَا مُكَلِّسٍ ﴾ .

٧ ٢٣٣٧٧ \_ ( نَهَى النَّيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْسِعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقْسَمَ ، وَعَنْ أَنْ يَطَأَنَ النِّسَاءَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فَي بُطُونِهِنَّ). (طس) عن ابن عبَّاس مَشَّتُهُ.

مُعَالَمُ عَلَيْ عَلَيْ النَّيِّ النَّيِّ النَّيِّ الْأَيْ النَّيِّ النَّيِّ الْأَكُلَ مُتَّكِئِينَ). (بز) عن ابن أبي إهاب سنت.

٤٣٥٤/٣٣٣٧٩ - أ نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الْأَكْلِ قَائِماً وَعَنِ النُّشُوْبِ قَائِماً ، وَعَنِ المَنِيحَةَ (١) وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَالشُّوبِ مِنْ فِيِّ

السِّقَاء). (بز،ع) عن أَنس مِسَد. السِّقَاء). (بز،ع) عن أَنس مِسَد. السَّقَاء). (بز،ع) عن أَنس مِسَد.

بشِمَالِهِ). (حم، طس) عن أنس مصد .

٤٣٥٦/٧٣٣٨١ \_ ( نَهَى النَّيُّ عَلِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثُوْبِ مَنْ لَا يَكْسُو). (طك) عن أبي بكرةَ مِسْتَهَ .

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٠٠٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عِلِيْ أَنْ يُقْرَنَ أَى فِي التُّمْرِ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ ). (بز) عن أبي هُريرة سَتَه .

(١) المنيحة : أن يمنحه شاة أوناقة ينتفع بلبنها ووبرها زماناً ثم يردها (نهاية: ٤/٣٦٤) (٢) الجلاَّلة : التي تأكل العَذرة والحِلَّة : البعر . ( نهایه : ۱/۲۸۸ )

عُمَّا فِيهِ ) . (طك) عن عمر سَسَتَ .

عَنْ لُحُومِ الْحُمُ رِ الْحَمُ النَّبِيُّ عَنْ لُحُومِ الْحُمُ رِ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُ مِ الْحُمُ مِ الْحُمُ مِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ ) . ( طكس ) عن الأَهْلِيَّةِ ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ ) . ( طكس ) عن الن عبَّاسِ مِسْتَ .

٤٣٦٠/٣٣٨٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوم ِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ) . ( طك ) من طريقين ) .

آ ٤٣٦١/٣٣٣٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ لَحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا ) . ( بن ) عن ابن عبَّاس عبَّاس في لُحُوم الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا ) . ( بن ) عن ابن عبَّاس في وفيه ليث بن أبي سليم ثقةٌ مدلِّسُ وبقيَّةُ رجالِهِ ثقاتٌ ) .

٢٣٦٢/٣٣٨٧ - (نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْخَلِيطَيْن (١) أَنْ يُنْبَذَا). (طك) عن أبي طلحة مَا المُنْبَدَ .

٤٣٦٣/٣٣٨٨ \_ ( نَهِى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْوِ والزَّبِيبِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُسيد نَسْتُ.

٤٣٦٤/٣٣٨٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ عَن ِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعاً وَقَالَ : انْبُذُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَةً ) . (حم ) عن محمَّد بن كعب بن مالك عن أُمِّه وفيه ابن إسحاق ثقةٌ مُدلِّسُ وبقيَّة رجاله ثقاتٌ ) .

(١) الخليطين : أي ما ينبذ من البسر والتمرمعاً ،أومن العنب الزبيب. (نهاية: ٣/٦٣)

﴿ ١٤٣٣٩٠ - ﴿ نَهُى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَمَّا يُصْنَعُ فِي الظُّرُوفِ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) . (ع) عن أنس سَتَ وفيه إسحاق مُدَلِّسُ وبقيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّدحيح) .

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قِيلَ : وَمَا الْمَزَقَّةُ ؟ قَالَ : المقيرُ، قِيلَ : فَالَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قِيلَ : وَمَا الْمَزَقَّةُ ؟ قَالَ : المقيرُ، قِيلَ : فَإِنَّ نَاساً فَالرَّصَاصُ وَالْقَارُورَةُ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسَ بِهِمَا ؟ قِيلَ : فَإِنَّ نَاساً فَالرَّصَاصُ وَالْقَارُورَةُ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسَ بِهِمَا ؟ قِيلَ : فَإِنَّ نَاساً يَكُرُ هُونَهُمَا ، قَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قِيلَ : فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَتَانِ عَلَى طَعَامِنَا ؟ قَالَ : مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قِيلَ : فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَتَانِ عَلَى طَعَامِنَا ؟ قَالَ : الْمُحَرِّ حَرَامٌ ، قِيلَ : فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ مِنْ ذَلِكَ فَهُو النَّرَةِ ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو مِنْ ذَلِكَ فَهُو مَنْ ذَلِكَ فَهُو الْخَمْرُ ) . (حم ، ع) عن أنس سَسَعَد .

٤٣٦٧/٣٣٩٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ) . ( حم ) عن سويد بن المقرن نشئة .

فيهِ). (حم، طك) عن أَبِي أَيُوبِ مِنْ عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ

٤٣٦٩/٣٣٣٩٤ \_ ( نَهُى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الدُّبَّاءِ وَالْمَزَفَّتِ). (حم، طك) عن سمرة بن جندب مشت .

وَالْمَرَفَّتِ وَالنَّقِيرِ). (حم) عن عائذ بن عمر سَسَة.

وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَقَّتِ). (حم، طك) عن جابر بن عبد الله الْعبدى مُسَتَد.

وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ ) . (طك) عن ابن حاجب عن رجُل مِنْ بَنَى عَلَيْهِ عَن رجُل مِنْ بَنَى عَلَيْهِ عَن رجُل مِنْ بَنَى غَلَيْهِ ) . (طك) عن ابن حاجب عن رجُل مِنْ بَنَى غِفَارٍ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ) .

أ ٢٣٧٣/٣٣٩٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الظُّرُوفِ ثُمَّ خَصَّ فِيهَا وَقَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَنَهٰى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ شَعْدَ .

٤٣٧٤/٣٣٩٩ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهَا، فَقَالَ: اشَّرَبُوا مَا لَا يُسَفِّهُ أَخْلَامَكُمْ وَلَا يُذْهِبُ لَا بُسَفِّهُ أَخْلَامَكُمْ وَلَا يُذْهِبُ أَمْوَالُكُمْ ). (طك) عن عبد اللهِ بن الشخير سَتَّةَ .

٤٣٧٥/٣٣٤٠٠ \_ ( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي أَنِيَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي أَنِيَاءٍ مِنْ فِي أَنِيَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي أَنْ يُشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي أَنْ يُسْتِرُ أَنْ يُشْرَبُ وَلِي إِنَاءٍ مِنْ فَي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فَي إِنَاءٍ مِنْ

ُ ٤٣٧٦/٣٣٤٠١ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ وَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطاً ) . (حم ) عن المقدام ابن معدى كرب ، وفيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وبقيَّةُ مدلِّسُ ) .

٤٣٧٧/٣٣٤٠٢ \_ ( نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السَّقَاءِ). (طس) عن أبي هُريرةَ مَا السَّقَاءِ). (طس) عن أبي هُريرةَ مَا السَّقَاءِ).

٢٣٧٨/٣٣٤٠٣ م ( نَهُى النَّبِيُّ عَلَيْ عَن ِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الشَّكُ ثَاءِ). ( طلك ) عن ابن عمر مَنْتُ .

٤٣٧٩/٣٣٤٠٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الْكَيِّ، وَكَانَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ ، وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْراً ، وَإِذَا الْكَبَحَلَ الْحَبَمَرَ الْنَجْمَرَ الْنَجْمَرَ الْنَجْمَرَ الْنَتَجْمَرَ الْنَتَابِ الْنَتَجْمَرَ الْنَتَجْمَرَ الْنَتَجْمَرَ الْنَتَابِ الْنَتَعْدِيمَ الْنَتَعْدِيمِ الْنَتَابُ الْنَتَابُ الْنَتَعْدَ الْنَتْمَالُ الْنَتَابُ الْنَتْمِيمُ الْنَتْمَالُ الْنَتَعْدَ الْنَتَابُ الْنَتْمَالُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَابُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَابُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتْمَالِ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَالُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَالُ الْنَتَابُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَالُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَالُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَابُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمِرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَعْمَرَ الْنَالَةُ الْنَالِ الْنَتَعْمَرَ الْنَالَةُ الْنَتَعْمَرَ الْنَتَالُ الْنَالَةُ الْنَالَةُ الْمُنْ الْمُعْمَرَ الْنَالَةُ الْمُرْمَالِيمُ الْمُلْعُمْرَ الْمُثَالِقِيمُ الْمُنْ الْمُعْمَرُ الْنَالَةُ الْمُعْمِرُ الْمُنْ الْمُعْمِرَ الْنَالِ الْمُنْتَعْمِ الْنَالِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْتِلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْتِلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

٥٠٠/٣٣٤٠٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَن ِ الْكَيِّ وَقَالَ :

أَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ). (طكس) عن عقبة بن عامر الشهد.

٤٣٨١/٣٣٤٠٦ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلَ أَنْ يَمْشِي فِي النَّبِيُّ عَلَيْ الرَّجُلَ أَنْ يَمْشِي فِي خُفُّ وَاحِدَةٍ أَوْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ ) . (حم ، طس ) عن أبي سعيد سَتَد.

٤٣٨٢/٣٣٤٠٧ ً - ( أنهى النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي خُفًّ وَاحِدَة أَوْ نَعْلِ وَاحِدَة ، وَيَبْيتَ فِي دَارِ وَحْدَهُ ، وَيَنْتَقِصَ فِي

بِرَازِ<sup>(١)</sup>مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَنْحَنَى ، أَوْ يَلْقَلَى عَدُوَّا لَـ فَلَا يَفِرَّ لَا إِلَّا أَنْ يَنْحَنَى ، أَوْ يَلْقَلَى عَدُوَّا لَـ فَلَا يَفِرَّ لَا إِلَّا أَنْ يُنْجَى عَنْ نَفْسِهِ ) . ( طَكَ ) عن ابن عبَّاسِ الشَّسَرَ .

٤٣٨٣/٣٣٤٠٨ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ ) . ( بز ، حم ) عن أبي سعيد سَعَتَ .

و مع ، من بي سيد النَّبيُّ عَلِيْهِ عَن ِ الْحَرِيرِ وَالْقَزِّ ) . ١٤٣٨٤/٣٣٤٠٩ \_ ( نَهُى النَّبيُّ عَلِيْهِ عَن ِ الْحَرِيرِ وَالْقَزِّ ) .

(١) البراز : الموضع المنكشف بغير سترة . (نهاية : ١/١١٨)

( بز ) عن ابن عمر عمر وفيه بقيَّة بن الُوليد مدلِّس وبقيَّةُ وجاله موثَّقون ) .

الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ

٤٣٨٧/٣٣٤١٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ مُصْمَتِ<sup>(١)</sup> الْجَرِيرِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنُ أَوْ كِتَّانُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنُ أَوْ كِتَّانُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَا سُعَتَ .

٣٨٨/٣٣٤١٣ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْةِ عَنِ المَيْتَرَةِ<sup>(٢)</sup> وَالْقَسِيَّةِ<sup>(٣)</sup> وَالْقَسِيَّةِ <sup>(٣)</sup> وَحَلَقَةِ الذَّهَبِ وَالْهَدَّم <sup>(١)</sup>). (حم) عن ابن عمر مَسَّتَ .

٤٣٨٩/٣٣٤١٤ - ( نَهٰى النَّبَيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْفِضَّةِ وَالْمِيْرَةِ الْحَمْرَاءِ

أَوْ لُبْسُ الْقَسِيِّ). (حم، ع) عن عائشة بسي .

وَا كَمْيْتَرَةِ الْحَمْرَاءِ السَّيْفَةِ مِنَ الْعُصْفُرِ). (ع) عن ابن عبَّاسَ سَعَد.

(١) الْمُصْمَّتِ : هو الذي جميعه حرير . (نهاية : ٣/٥٢)

(٢) الميترة : هي وطاء محشو . ( نهاية : ٤/٣٧٨ )

(٣) القسيّي: الدراهم الزَّائفة . ( نهاية: ٣٦/٤)

(٤) المفدم: الثوب المُشبَتَعُ حمرة ، (نهاية: ٣/٤٢١)

١٩٩١/٣٣٤١٦ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ ثَلَاثِ : التَّخَتَّمِ بِالذَّهَبِ ، وَلَبْسِ الْقَسِيِّ ، وَالمِيْتَرَةِ). (طك) عن جعدة بن هبيرة سَتَد.

النَّبِيُّ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قِيلَ: ﴿ وَنَهٰى النَّبِيُّ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قِيلَ: أَوْ يُرْبَطُ المِسْكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ ثُمَّ

تُلطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ فَيكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ). (حم) عن عائشة المُسَانَ

( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْضِّحِّ ( ) و نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْضِّحِ ( ) وَالظِّلِّ وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ) . ( حم ) عن رجُل مِن الصَّحَابَةِ )

٤٣٩٤/٣٣٤١٩ - ( نَهِيَ النَّبِيُّ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ ) .

(بز) عن ابن مسعُودٍ سَاهِ عَمْ .

بَعْنَ لَبْسِ الذَّهَبِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَلَيْ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ ، . (طكس ) عَن أُمِّ عَطِيَّة عَطِيَّة الشَّنِ .

وَخَاتُم الْحَدِيدِ). (طس) عن ابن عمر الشَّنِي عَلَيْ عَنْ خَاتَم ِ الذَّهَبِ

٢٠٤٤ ـ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ السَّوَادِ، وَأَهَـرَ السَّوَادِ، وَأَهَـرَ السَّوَادِ، وَأَهَـرَ الْحِنَّاءِ). ( بز ) عن ابن عبَّاس سَسَد .

ُ ٤٣٩٨/٣٣٤٢٣ - ( نَهَى النَّبَيُّ ﷺ عَنْ جَزِّ السِّبَالِ <sup>(٢)</sup> ) . ( طس ) عن جابر مشت .

(١) الضِّحِّ : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض . ﴿ نَهَايَةَ : ٣/٧٥ ﴾

(٢) السَّبلة: الشارب: مقدم اللحية وما اسبل منها على الصدر. (نهاية: ٢/٣٣٩)

اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا يَالَكُ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لَا يَالَّهُ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلّا لِلْحَجَامَةِ ). (طسص) عن عمر بن الْخطَّاب والشَّد .

ف الْبُيُوتِ وَقَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى الْمَلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْهُمْ ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ ) . (طكس ) وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ ) . (طكس ) عن أبي لبنة بن عبد المنذر منته .

وَالْوِلْدَانَ ) . ( طَكُ ) عن كَعب بن مالك رست. .

وَالصِّبْيَانِ وَقَالَ: هُمَا لِمَنْ غَلَبَ). (طس) عن أَبِي سعيد مَا عَنْ وَمَا لِمَنْ غَلَبَ). (طس) عن أَبِي سعيد مَا عَنْ أَبِي سَعِيدُ مَا عَنْ أَبِي سَعَيْد مَا عَنْ أَبِي سعيد مَا عَنْ أَبِي سَعَيْد مَا عَنْ أَبِي سَعَى الْعَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ أَبْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَلْمَا لِمَا عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَنْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَلْمَا لِي مَا عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَنْ عَنْ أَبْرَاءُ مِنْ عَلْمَا عِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَاءُ مِنْ عَلَاءُ مِنْ عَنْ عَنْ عَلْمَا عِنْ عَلْمَا عِنْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَا عِنْ عَا عَنْ عَلْمُ عِنْ عَلْمَا عِنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَاءُ مِنْ عَلْمَا عِلْمَا عَلْمَ عَلْمِ عَلْمَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَا عِلْمَا عَلْ

كَلَّمُ عَلَيْ عَنِ النَّهْبَةِ وَقَدَالَ: ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنِ النَّهْبَةِ وَقَدَالَ: مَن انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا). ( بز ) عن أنس سَتَمَ .

٤٤٠٤/٣٣٤٢٩ ــ (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْمُثْلَةِ ). (حم) عن رَجُلٍ مِن وَلَدِ الْمُغيرَةِ عَن المغيرَةِ مَثَّ .

٤٤٠٥/٣٣٤٣٠ ـ ( نَهَى النَّبَيُّ ﷺ عَن ِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ ) . ( طك ) عن أَبِي أَيُّوبَ مَنْتُ .

٤٤٠٦/٣٣٤٣١ \_ نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْةٍ أَنْ يُخْصِي أَحَدُ مِنْ

ُوَلَٰدِ آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود سَاهُ .

٤٤٠٧/٣٣٤٣٢ \_ ( نَهٰى النَّبَيُّ عَلِيْهُ أَنْ يُقَادَ الْعَبْدُ بَيْنَ

الرَّجُلَيْن ِ). ( بن ) عن أنس مِ سَعَد .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمُ عَلَى النَّبِيُّ أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى النَّابِيمُ عَلَى النَّابِمُ اللَّهِ النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِمُ عَلَى النَّابِمُ النّابِمُ النَّابِمُ النّابِمُ النَّابِمُ النَّابِعُ النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِمُ النَّابِعُلْمُ النَّابِعُلْمُ النَّابِمُ النَّابِعُ النَّابِعُلْمُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُلْمُ النَّابِعُلْمُ الْمُعِلِّمُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّابِعُ النَّ

الْمُسْلِمِ السَّلَاحَ). (بز، طك) عن سمرة مَنْ المُسْدِ،

الرَّجُ الرَّجُ اللَّهِ عَلَى الْأُخْرِى وَهُوَ مُتَّكِى مُ ) . (طس ) عن جابر مَنْمُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُ لُ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْقُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْقُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ

الْقَوْمِ وَأَنْ يَنَامَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ). (طس) عن جابر عَلَيْ الْقَوْمِ وَأَنْ يَنَامَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ). (طس) عن جابر عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلظَّمِيْفِ النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلظَّمِيْفِ

مَا لَيْسَ عِنْدُنَا). (طك) عن شقيق بن سلمة سند.

# « حَرْفُ ٱلْهَاءِ » (الهاءُ مَع الألِف)

عوف بن مالك الأشجعي المشجعي المشجعي المشتر المنكار المؤارد المؤرد المؤر

٤٤١٣/٣٣٤٣٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) . (حم ، طك ) عن أنس يُشَدَّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَصْ نَاوَلَتِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ فَذَكرَهُ).

٤٤١٤/٣٣٤٣٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْقٍ : ( هٰذَا جِبْرِيلُ عَالِمْ إِنَّهُ لَا يُرَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي هَوْلِ إِلَّا أَنْقَذَكَ مِنْهُ). (طَك) عن طلحةَ بن عبيد اللهِ مُصْدَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد ، حَمَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى ظَهْرى حَتَّى اسْتَقَلَّ وَصَارَ عَلَى الصَّحْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَذَكَرَهُ ).

٤٤١٥/٣٣٤٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( هٰذَا جَبْريلُ يُقْرئُكُ السَّلَامَ يَا زُبَيْرُ وَيَقُولُ لَكَ : عَلَيَّ أَنْ أَذُبُّ عَنْ وَجْهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن عمر سَمْتُ .

٤٤١٦/٣٣٤٤١ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِيُّ : ( هٰذَا \_ أَيْ أُحُدُّ \_ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهٰذَا عَيْرُ (١)جَبَلِ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ). (بز، طكس) عن أبي عبس بن جبر سلطين

· ٤٤١٧/٣٣٤٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( هٰذَا الْحَجْمُ خَيْـرُ

مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ) . ( بز ، طس ) عن عنبسة بن بدر سيسة .

عَدِيْ : ( هَٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هَٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ

(١) عَيْرُ : جَبَلٌ بالمدينَة ، وقيل : إنّه يُوجَدُ ٱخَرُ بمكَّة َ . (نهاية : ٣/٣٢٨)

يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَتُغَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَتَىٰ ؟) . (طس) عن أنس مَنْفَدَ .

وَأَشَاوَ إِلَى قَيْسِ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : (هٰذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَأَشَاوَ إِلَى قَيْسِ اللَّهُ عِلَى . (طك) عن قيس بن عاصم المنقرى سَعْتَ. وَأَشَاوَ إِلَى قَيْسِ المَنْقِرِيِّ ) . (طك) عن قيس بن عاصم المنقرى سَعْتَ. وَأَشَاوَ إِلَى قَيْسِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل

ابن عوف نطفت .

النَّارِ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن الزبير مَسَّنَ . ( هٰذَا عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن الزبير مَسَّنَ . النَّارِ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن الزبير مَسَّنَ . وَاللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

لَحْمُهُ لَحْمِی، وَدَمُهُ دَمِی، وَهُوَ مِنِّی بَمْزُلِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسٰی إِلَّاً أَنَّهُ لَا نَیَّ بَعْدِی). (طك) عن ابن عبَّاسِ مِنْسَتَدِ.

عَلَيْهِ فَهَا الْعَبَّاسُ وَقَدْ ( هَٰذَا الْعَبَّاسُ وَقَدْ وَ هَٰذَا الْعَبَّاسُ وَقَدْ وَعَلَكُ وَعَلَيْهِ فَيَابُ بِيضٌ ، وَيَلْبَسُ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ السَّوَادَ ، وَيَملِكُ أَقْبَلَ وَعَلَيْهِ فِيَابُ بِيضٌ ، وَيَلْبَسُ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ السَّوَادَ ، وَيملِكُ فَيهمْ اثْنَا عَشَرَ رَجْلًا ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مَعْتَ .

عَلَقُ الْفِتْنَةِ ، هَا النَّبِيُّ عَلَقِ : (هَاذَا خَلَقُ الْفِتْنَةِ ، وَأَشَارَ عَلَقُ الْفِتْنَةِ بَابُّ وَأَشَارَ عَلَقِهُ بِيَدِهِ إِلَى عُمَرَ : لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابُ شَوَرَانَيْكُمْ ). (طك) عن عثمان مَسْد.

٤٤٢٥/٣٣٤٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيَلِيْهِ : ( هٰذَا فِرْعَوْنُ هٰ لِهِ

الْأُمَّةِ \_ يَعْنَى أَبَا جَهْلِ \_ ) . (طك) عن ابن مسعُودٍ وَالْمُمَّةِ .

عَجْرٍ : ( هٰذَا وَائِلُ بْنُ حِجْرٍ عَالَ النَّبِيَ عَلَيْ : ( هٰذَا وَائِلُ بْنُ حِجْرٍ جَاءَكُمْ لَمْ يَجِئْكُمْ رَغْبَةً وَلَا رَهْبَةً ، جَاءَكُمْ حُبًّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، جَاءَكُمْ لُحُبًّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ،

اَرْفِقُوا بِهِ فَاإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْد بِالْمَلْكِ). (طك) عن وائل بن حجر سَتُ. ٤٤٢٧/٣٣٤٥٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَبَلَدٌ

حَرَامٌ ، فَدِمَاوُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِثْلَ هَٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، وَحَتَّى دَفْعَةٌ دَفَعَهَا مُسْلِمٌ مُسْلِماً يُرِيدُ بها سُوءًا ، وَسَأْخُبِرُ كُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ

وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّالُس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالنَّانُوبَ ، وَالْمَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ

اللهِ). (بز) عن فضالةً بن عبيد الله الأُنْصاري عبيد ألله

وَإِنَّ حُرْمَتَكُمْ بَيْنَكُمْ كَحُرْمَتِهِ ، أُنَبِّتُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ ، الْمُسْلِمُ مَنْ الْمُسْلِمُ وَنَ بَيْنَكُمْ وَيَدِهِ ، أُنَبِّتُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ ، الْمُوْفِنُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، أُنَبِّتُكُمْ مَنِ الْمُؤْمِنُ ، الْمُؤْمِنُ مَنْ هَجَرَ مَنَ الْمُهَاجِرُ ؟ ، المؤمِنُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّتَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ السَّيِّتَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ السَّيِّتَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ السَّيِّتَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَأْكُلُهُ بِالْغِيبَةِ وَيَغْتَابَهُ ، وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ ،

وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يُؤْذِيَهُ، وَحَرَامٌ أَنْ يَدْفَعَهُ دَفْعاً يَتَعَنَّفُهُ).

أَهْلِ الْجَنَّـةِ مَنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \_ قَالَهُ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ نَافِئَةً . ( بنر ، طس ) عن أبي سعيلِ نَافِئِهَ .

٥٥ ٤٤٣٠/٣٣٤٥٥ \_ قال النَّبِيِّ عِلَيْهِ : (هٰذَا ، أَيْ اللَّرْوَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ : (هٰذَا ، أَيْ اللَّهُ وَةُ اللَّهُ حَرُّ ، وَكُلَّ فِجَاجَ مَكَّةَ وَطُمْوَقِهَا مَنْحَرٌ ﴾ . ( طس ) عن ابن عبَّاس ﷺ .

٤٤٣١/٣٣٤٥٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( هٰذِهِ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بطِيبِ نَفْسِ أَوْ طِيبِ طُعْمَةٍ وَلَا إِشْرَافِ بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ مِنَّا وَغَيْرٍ 'طِيبِ طُعْمَةٍ وَإِشْرَافِ مِنْهُ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ) . (حم ) عن عائشة نشسه

٤٤٣٢/٣٣٤٥٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةٍ : ( هٰذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهَا ، قَالَهُ ﷺ لأَمْرَأَة ذَبَحَتْ شَاةً فَأَخَذَ مِنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسِيغُهَا ) . (حم ) عن جابرٍ نَصْتُ .

٤٤٣٣/٣٣٤٥٨ \_ قال النَّبيُّ عَيْلِيُّ : ( هٰذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ وَاثِقُونَ بِالْإِجَابَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ ظَهْرِ قَلْبِ غَافِل ] . (طك) عن ابن عمر تسمية

عَلَيْ الْكَلِمَاتُ دَوَاءُ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( هٰذِهِ الكَلِمَاتُ دَوَاءُ الكَلِمَاتُ دَوَاءُ الكَلِمَاتُ دَوَاءُ

مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ، شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ،

عَمْرُ السَّلَمَةِ وَالْهَامَةِ ، وَسَرِ الْعَيْنَ اللَّامَةِ ، وَمِنْ سَرَ حَاسِدَ إِذَا حَسَدَ ، وَمِنْ سَرَ وَمِنْ شَرِّ أَبِي مُرَّةَ وَمَا وَلَدَ ) . (ع ، بز ، طس ) عن ابن عبَّاس سَعْتَ ،

وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ أبي يَعلَى رجَالُ الصَّحيح).

عَلَيْهِ : ( هٰذِهِ النَّارُ جُزْءُ مِنْ جَهَنَّمَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَاهُ مَنْ .

قَلَّ عَلَيْهِ : ( هَهُنَا وَصَلِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . ( هَهُنَا وَصَلِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . ( طك ) عن عطاء بن أبي رباح مُرْسَلًا ، قَالَ : جَـاءَ الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّهَ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

# (الهاءُ مَع ٱلْجِيم)

٤٤٣٧/٣٣٤٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( هَجَرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ . هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لَجَهَادُ . هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبُرَّ هُمَا ) . ( حم ) لا ، قَالَ : لِرْجِعِ إِلَى أَبُويْكُ . فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبُرَّ هُمَا ) . ( حم ) عن أبي سعيد مست قَالَ : هَاجَرَ رَجُلُ فِنَ الْيَمَن إِلَى النَّبِي عَلِيْهِ فَذَكَرَهُ ) . فَاذَكَرَهُ ) .

#### (الهاءُ مَع آللًام)

النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً ؟ قَالَ أَبُو بَكْر : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ قَالَ أَبُو بَكْر : أَنَا ، قَالَ : هَلْ تَصَدَّقَ أَحَدُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ أَبُو بَكْر : أَنَا ، فَضَحِكَ ﷺ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا جَمَعَهُنَّ فِي يَوْم ِ وَاحِدِ مُؤْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامَةَ سَعَتَ .

٤٤٣٩/٣٣٤٦٤ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِيُّهِ : ( هَلْ تَقْرَءُونَ مَعِي إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن).

( بز . طك ) عن عبد الله بن عمرو سَسُتُ .

النَّيُّ ﷺ : ﴿ هَلْ تَدْرِي مَا هَٰذَا ؟ عَالَ النَّيُّ عَلِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا هَٰذَا الْحَجْمُ وَهُوَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ) . (طك ) عن سمرة تشت. ٣٤٤١/٣٣٤٦٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةٍ : ( هَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدَّفِّ وَتُعَنِّى وَتَقُولُ: ﴿ أَتَيْنَاكُمْ ۚ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيُّدُونَا نُحَيِّيكُمْ ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ ، لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ ). (طس ) عن عائشةَ عَسَاد أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: مَا فَعَلْتِ بِفُلَانَة ؟ قَالَتْ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا

فَالْكُرُهُ).

تَكُمْ ؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ لِوَقْتِهَا ، وَحَافَظَ رَبُّكُمْ ؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ لِوَقْتِهَا ، وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعُهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا ، فَلَهُ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا ، وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا ، وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا ، وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شِئْتُ عَفَرْتُ لَهُ ) . ( طكس ) عن كعب ابن عجرة وَانْ شِئْتُ عَفَرْتُ لَهُ ) . ( طكس ) عن كعب ابن عجرة وَانْ شِئْتُ عَفَرْتُ لَهُ ) . ( طكس ) عن كعب ابن عجرة وَانْ شِئْتُ عَفَرْتُ لَهُ كَاللَهُ اللَّهُ الْمُ

٤٤٤٣/٣٣٤٦٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثَّغُورُ ، وَتُتَّقِّى بِهِمُ الْمَكَارُهُ، وَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فَى صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : اِئْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَاواتِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكِ، أَفَتَأْمُرُ أَنْ نَأْتِيَ هُؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَاداً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي ، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْكَارَهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ في صَدْرهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَتَأْتِيهِمُ اللَّائِكَةُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ: سَلَامٌ عَلَيْكُم ْ بِمَا صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (حم ، بز ، طك ) عن أبن عمر تناشقت

عَلَيْ عَلَيْ الْأَوْدَاجَ ؟ عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( هَلْ أَفَرَيْتِ الْأَوْدَاجَ ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّمَا فَرْى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضُ سِنَّ قَالَتُ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَوْ حَدُّ ظُفْرٍ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامَةَ سَتَ قَالَ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَوْ حَدُّ ظُفْرٍ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامَة سَتَ قَالَ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَوْ حَدُّ ظُفِرٍ مَنْهَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَراً أَبِي مَسْعُودٍ مَنْهَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَراً وَذَكَتْهَا بِهِ وَأَتَتْ مِا النَّي عَلَيْ فَذَكَرَهُ ) .

عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَامْشِ عَنْ أُمَّكِ ، قَالَتْ : أَوَ مَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ اللّهِ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : فَامْشِ عَنْ أُمَّكِ ، قَالَتْ : أَوَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : فَامْشِ عَنْ أُمَّكِ ، قَالَتْ : أَوَ عَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ ثُمَّ قَضَيْتِيهِ يُحْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : الله أَحَقُّ بِذَلِكَ). عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : الله أَحَقُّ بِذَلِكَ). عن محمد بن كريب عن أبيهِ عن ابن عبّاس مَسْتَ أَوْ (طك ) عن محمد بن كريب عن أبيهِ عن ابن عبّاس مَسْتَ أَوْ

عن سنان بن عبد الله الْجهني أَنَّ عَمَّتُهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ أُمِّى وَعَلَيْهَا مَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَذَكَرَهُ ) .

ذَلِكَ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ وَجَلَّ : يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفَ تِسْعُمِائَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفَ تِسْعُمِائَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُع أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ رَبُع أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ رَبُع أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ .

الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّكُمْ بَيْنَ خَلِيفَتَيْنِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ – أَوْ قَالَ : فِي الْأُمَمِ – كَالْشَّامَةِ الْبَيْضَاءَ فِي جَنْبِ الْبَقْرِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ ، إِنَّمَا أُمَّتِي الْبَيْضَاءَ فِي جَنْبِ الْبَقْرِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ ، إِنَّمَا أُمَّتِي الْبَيْضَاءَ فِي جَنْبِ الْبَقْرِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ ، إِنَّمَا أُمَّتِي جُزْءُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ ) . ( بن ) عن ابن عبّاس سَاسَة قال : قَرأ رَبُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُذِهِ الْآيَة : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُذِهِ الْآيَة : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُذِهِ الْآيَة : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ وَرُاكُمْ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ » فذكَرَهُ ) .

عن ابن عمرٍ و مُسْتَّة . ( هَلْ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنِ ) . ( طك)

وَفِيمَ كُنْتُ ؟ إِنَّهُ أَتَانِي رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتَى وَفِيمَ كُنْتُ ؟ إِنَّهُ أَتَانِي رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَة أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ الْجَنَّة ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَة أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ السَّفَاعَة أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا في شَفَاعَتِي ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسِي مَاتَ لايشَتِه .

عَالَمُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هَلْ تَسْمَعُ يَا بِلَالُ مَا أَسْمَعُ يَا بِلَالُ مَا أَسْمَعُ ؟ قَالَ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَسْمَعُ ، قَالَ : أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ مَا أَسْمَعُ ، قَالَ : أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ هَا أَسْمَعُ ، قَالَ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ النّهِ عَلَيْهِ . . (حم ) عن أَنس مَعْمُ أَهْلَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ : ( هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ حَيُّ ؟ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ : ( هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ حَيُّ ؟ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ : ( هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ حَيُّ ؟

قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْقِ الْمَاءَ ، قَالَ : وَكَيْفَ أَسْقِيهِ ؟ قَالَ : اكْفِهِمُ

اللَّهَ إِذَا حَضَرُوهُ ، وَاحْمِلْهُ إِلَيْهِمْ إِذَا غَابُوا ) . (حم ، طك ) عن عياض بن مرثد عصم .

خَاتَتُهُ بِقُرْصِ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : هَلْ مَنْ كِسْرَة يَا عَائِشَةُ فَأَتَتُهُ بِقُرْصِ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ فَكَا كَذَٰلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا ذَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ) . كَذَٰلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا ذَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ) . (ع) عن عائشة نشسَن .

مَعِى آنِفاً ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ عَلَيْ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ) . (حم ، فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ عَلَيْ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ) . (حم ، طكس ) عن عبد الله بن بحينة مَنْتُ .

عَالَوا: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: ثَلَاثُ كَيَّاتٍ بِأَصَابِعِهِ ) . (حم ) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عن سلمة أبن الْأَكوع مَنْتُ.

كَنْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَيُنْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلُ لِ وَحُهُ مُرْتَهَنُ فِي قَبْرِهِ، لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ ضَمِنَ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلُ فِيهِ قُمْتُ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا تِي تَنْفَعُهُ). (طس) عن أنس مِنْ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا قِي تَنْفَعُهُ). (طس) عن أنس مِنْ مَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا قِي تَنْفَعُهُ ). (طس) عن أنس مِنْ مَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا قِي تَنْفَعُهُ ).

وَلَكَ الْجَنَّةُ ) . (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَا النَّبِيُّ عَلِيْةِ . ( هَلْ لَكَ إِلَى الْبَيْعَةِ وَلَكَ الْجَنَّةُ ) . (حم) عن أَبِي ذَرِّ مَا الْجَنَّةُ ) . (حم)

٤٤٥٦/٣٣٤٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَلْبِهِ فَلْبِهِ أَمْ كَاذِبُ ؟). (ع ، طك) عن جندب الْبجلي الشهر.

٤٤٥٧/٣٣٤٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ : ( هَلَكَ الْمَتَقَلِّرُونَ (١) . ( طس ) عن عائشةَ مَنْسَسَهَ .

رُحْسُ ) صَ ٤٤٥٨/٣٣٩٨٣ \_ قَالَ النَّبَيُّ عَلِيْهِ : (هَلُمْ ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ : هَلُمْ أَحَدِّثُكَ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيامَ وَشَطْرَ الصَّيلَةِ ). فَقَالَ : هَلُمْ أَحَدِّثُكَ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيامَ وَشَطْرَ الصَّيلَةِ ). (طك ) عن زرارة بن أبي أَوْفَى عَلِيْهِ عَنْ رَجُلِ قَالَ : دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ : هَلُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي صَبِائِمٌ فَذَكَرَهُ ). النَّبِيِّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ : هَلُمْ "، فَقَالَ : إِنِّي صَبِائِمٌ فَذَكَرَهُ ). النَّبِي عَلِيْهِ : (هَلُمْ الْحَدِّثُكُ ، إِنَّ اللهَ النَّبِي عَلِيْهِ : (هَلُمْ الْحَدِّثُكُ ، إِنَّ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ : (هَلُمْ الْحَدِّثُكُ ، إِنَّ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ الله

تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْسَافِرِ الصِّيامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ). (طك) عن الله وَضَعَ عَنِ الْسَافِرِ الصِّيامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ). (طك) عن زرارة بن أبي أوْفَى السَّدَ عَنْ رَجُلِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَنْ رَجُلِ قَالَ: لِأَنِي صَائِمٌ فَذَكَرَهُ ).

#### (الهاءُ مَع ٱلْمِيم)

عَمَّاذَ بْنَ جَبَلِ وَسَالِمَ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وَأُبَيَّ بْنَ أَبِي كَعْبٍ وَابْنَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَسَالِمَ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وَأُبَيَّ بْنَ أَبِي كَعْبٍ وَابْنَ (۱) المتقذرون : الذين يهرقون المرق إذا وقع فيه الذباب . (نهاية : ٤/٢٩)

مَسْعُود إِلَى الْأُمَم كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ ، فَقِيلَ : أَلَّا بَعَثَ أَبَا بَكْر وَعُمَر فَإِنَّهُمَا أَبْلَغُ ، قَالَ : لَا غِنى لِي عَنْهُمَا أَلَّا بَعَثْنَ أَبَا بَكْر وَعُمَر فَإِنَّهُمَا أَبْلَغُ ، قَالَ : لَا غِنى لِي عَنْهُمَا إِنَّ مَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ) . (طك) عن إِنَّ مَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ) . (طك) عن عمرو بن الْعاص عَنْ .

٤٤٦١/٣٣٤٨٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (هُمُ مَعَ آبَائِهِمْ ، يَعْنَى أَوْلَادَ اللهُ بِن عَتِيكَ سَعَتَ .

المَّوْرَ اللَّهِ الْجَنَّةِ ). عن سمرةَ الشَّي عَالَ النَّبِيَّ عَلَيْ : ( هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ). (طكس ، بز ) عن سمرةَ الشَّرَ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَذَكَرَهُ ).

مُ ٤٤٦٣/٣٣٤٨٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هُمْ ضِخَامُ الْهَامِ ، ثُبُتُ الْأَقْدَامِ ، نُصَّارُ الْحَقِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَشَدُّ قَوْماً عَلَى النَّبِ الْأَقْدَامِ ، نُصَّارُ الْحَقِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَشَدُّ قَوْماً عَلَى الدَّجَّالِ – يَعْنَى : بَنِي تميم ) . (بز) عن أبي هُريرةَ مَعْ النَّون) (الهاءُ مَع النُّون)

٤٤٦٤/٣٣٤٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هَنِيئاً لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ بَنْ جَعْفَرٍ ، أَبُوكَ يَطِيرُ مَعَ اللَّائِكَةِ فِي السَّمَاءِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن جعفر مِنْتُ .

## (الهاءُ مَع ٱلْوَاو)

٤٤٦٥/٣٣٤٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هُوَ أَشَرُّ الثَّلَاتَ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هُوَ أَشَرُّ الثَّلَاتَـةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَل ِ أَبَوَيْهِ \_ يَعْنَى وَلَدَ الزِّنَا ).(حم) عن عائشة مَنْتَ .

تَلَيْنَ عَلَيْكَ فَإِنَّى عَلَيْكَ فَإِنَّى عَلَيْكَ فَإِنَّى عَلَيْكَ فَإِنِّى كَالُونُ عَلَيْكَ فَإِنِّى كَالُونُ الْمَرَأَة مِنْ قُرَيْشِ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ). (طس) عن جرير مَسْتَ قَال: أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عَلَيْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ).

تَعَالَى شَرِيكُ ) . (حم ) عن سمرة السَّبِيُّ عَالَى اللَّهُ وَكُرُّ كُلُّهُ ، وَلَيْسَ لَلْهِ تَعَالَى شَرِيكُ ) . (حم ) عن سمرة السَّنَد قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلُ مِنْ هُذَيْلِ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِ فَذَكَرَهُ ) .

تَعَلَّمُ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، وَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: سَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: سَكَنَ الْيَمَانِيُّونَ وَأَنْمَارُ ( ) وَحِمْيَرُ غَيْرُ مَاءٍ كُلُّهَا ، فَمُذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارُ ( ) وَحِمْيَرُ غَيْرُ مَاءٍ كُلُّهَا ، وَمَا الشَّامِيَّةُ : فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ ) . (حم ، طك ) عن الشَّامِيَّةُ : فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عَبَّاس بِنِعَدَ قَالَ : سُئِلَ عَيْقِةً عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ ) . ابن عَبَّاس بِنِعَدَ قَالَ : سُئِلَ عَيْقِةً عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ ) . البن عَبَّاس بِنِعَدُ عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ ) . المَا عُن عبد الله بن المُغيرة نَشَد .

الْعَتِيرَةَ (٢) . ( طس ) عن ابن عمر َ رَاسَتَ قَالَ : سُئِلَ ﷺ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَذَكَرَهُ ) .

<sup>(</sup>۱) أنمار : منهم خثعم وبجيلة . (ترمذي رقم : ۳۲۲۲ه) (۲) العتَيرَة : شاة تُذْبَحُ في رجب ، وفي الجاهلية كانت تُذْبَحُ للأصنام ويُصَبُّ دسُها على رأسيها . (نهاية : ۳/۱۷۸)

ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصْرِ فِي الْبُيُوتِ ، قَالَـهُ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ) . (ع) عن أُمِّ سَلَمَةَ سَسَد .

## الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْنِيَ النَّكَاةَ ، الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْنِيَ النَّكَاةَ ، وَتُقَيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْنِيَ النَّكَاةَ ، وَتُقَيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْنِيَ النَّكَاةَ ، وَتُوْمِقُ فِي النَّكَاةَ ، وَتُومِقُ فِي النَّهَ وَمَا بَطَنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيَا النَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ اللللللللللَّةُ اللَّهُ الللللللللللَّةُ اللللللللللَّةُ الللللللللَّةُ ا

وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالإِفْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبَوَّةِ ). ( طلك ) عن ابن عبَّاسِ مِنَ النَّبَوَّةِ ). ( طلك ) عن ابن عبَّاسِ مِنَ النَّبَوَّةِ ). ( طلك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ النَّبَوَّةِ ).

١٤٧٦/٣٣٥٠١ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْهَيِّنُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ الْهَيِّنُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ الْهَيِّنُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ الْهَيِّنُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ الْهَيِّنِ عَمَّنْ يُحَرَّمُ الْهَوْدِيبُ ) . ( طس ) عن أنس مَسْدَ قَالَ : سُعِلَ عَلِيْ عَمَّنْ يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ فَذَكَرَهُ ) .

« حَرْفُ آلْـوَاو » (الْوَاو مَع آلألِف)

٤٤٧٧/٣٣٥٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغَـارُ ،

وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَفَّتُ .

٤٤٧٨/٣٣٥٠٣ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّم : ﴿ وَاللَّهِ لَلدُّنْيَ الْمُونُ

عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا). (بز) عن أبي الدَّرداءِ الشَّعَةِ

قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ بِشَاةِ مَيِّتَةٍ مَنْبُوذَة فَذَكَرَهُ ) .

٤٤٧٩/٣٣٥٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ أَحَــدُ ۗ

مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثَ فِيهَا أَحْقَاباً، وَالْحُقْبُ : بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثُ فِيهَا أَحْقَاباً، وَالْحُقْبُ : بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مَنَةً مَكُلُّ سَنَةً ثَلَاثُمِائَةً وَسِتُّونَ يَوْماً مَّا تَعُدُّونَ ) . ( بز ) عن سَنَةً ، كُلُّ سَنَةً ثَلَاثُمِائَةً وَسِتُّونَ يَوْماً مَّا تَعُدُّونَ ) . ( بز ) عن

ابن عمر سَ<sup>اهِ عَم</sup> .

مِنَ النَّارِ بِحِظَارِ شَدِيد) . ( طك ) عن زهير بن علقمة سَسَّرَ قَالَ :

جَاءَتْ اَمْرَأَةٌ فِي ابْنِ لَهَا مَاتَ وَكَانَ الْعُمُومُ قَدْ عَتَقُوهَا فَقَالَتْ:

قَدْ مَاتَ لِي اثْنَانِ سِولِي هَٰذَا مُنْذُ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَذَكَرَهُ).

١٤٤٨١/٣٣٥٠٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَكُونَ لِي أُخُدُّ ذَهَباً كُلُّهُ ثُمَّ أُورَّثُهُ ) . ( طك ) عن سمرة بن

جندب نشق .

٤٤٨٢/٣٣٥٠٧ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَاللَّهِ مَا الْفَقَرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهُا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المسور بن مخرمةُ سَمَّتُ . ٤٤٨٣/٣٣٥٠٨ - قال النَّبيُّ عَلَيْكِ : ﴿ وَاللَّهِ مَا أَدْخَلْتُـهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ ) . ( بنز ) عن محمَّد ابن علي بن إبراهيم بن لهيعة عن أبيهِ وعن محمَّد بن على مُرْسَلًا قَالَ : كَانَ قَوْمٌ عِنْكَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَجَاءَ عَلَيٌّ رَسِمَ فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا فَتَلَاوَمُوا فذكَرَهُ ) . ٤٤٨٤/٣٣٥٠٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ : مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ ، وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ ، وَرَحِمَ يَتِيمَةً أَوْ ضَعِيفَةً ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِهِ بِفَصْلِ مَا آتَاهُ اللهُ). (طس) عن أبي هُريرةُ مَا اللهُ . ١٠ ٤٤٨٥/٣٣٥١ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي بَعَثَني بِالْحَقِّ

﴿ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ الْمَعَ الْمَعْ اللهُ مِنْ رَجُلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ رَجُلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى عَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن أبي هُريرة المست .

يَدِهِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ يَعُومُ عَوَمَانَ الدُّعْمُوصِ (١) - يَعْنِي عَامِرَ النَّا فَلُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ يَعُومُ عَوَمَانَ الدُّعْمُوصِ (١) - يَعْنِي عَامِرَ ابْنَ الْأَكْوَعِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَعَبْدُ اللهِ فِي المُوازِينِ ابْنَ الْأَكْوَعِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَعَبْدُ اللهِ فِي المُوازِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُد ) . ( طَك ) عن سارة بنت عبد اللهِ ابن مسعُود سَتَ عن أبيها ) .

٤٤٨٨/٣٣٥١٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ حِينَ تُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالزَّكَاةُ عَنْ ممينِهِ ، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُغْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتِي مِنْ قِبَل عينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: لَيْسَ قِبَلَي مَدْخَلُ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ: لَيْسَ قِبَلَى مَدْخَلُ ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْإِحْسَان إِلَى النَّاسِ : لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلُ ، فَيُقَالُ لَهُ : اجْلِسْ ، فَيَجْلِسُ وَقَدْ مَثُلَتْ لَهُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، فَيُقَالُ : مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ ، وَعَلَى هٰذَا حَيِيتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ (١) الدُّعْمُوص: دُويبةٌ في مستنقع الماء. ( نهاية : ۲/۱۲۰ )

مَد بَصَرَهِ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : « يُتَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » ، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَى النَّارِ فَيْقَالُ لَهُ : هِٰذَا كَانَ مَنْزِلُكَ إِلَى النَّارِ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ : فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، فَيُعَادُ اللَّحْدُ إِلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ ، وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَم طَيْرٍ تُنْعَلَّقُ لَهُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ، وَيُؤْتَى مِنْ قِبَل رَجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ فَيَجْلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا ، فَيَقُولُ لَهُ : مَا تَقُولُ في هٰذَا الرَّجُلِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ، فَلَا يَهْتَدِي لاسْمِهِ ، فَيُقَالُ : مُحَمَّدُ ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ كَمَا قَالُوا، فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ ، عَلَى هٰذَا حَييتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ صَدْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، فَذَلكَ قَوْلُ اللهِ عَزٌّ وَجَلُّ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ فَيُقَالُ لَهُ : افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَوْ أَطَعْتُهُ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً ، ثُمَّ يُقَالُ : افْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَيْهَا فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً ) . ( طكس ) عن أبي هُريرةَ سَعَمَه .

يَدِهِ بِيدِهِ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ فِي دِينِهِ ، الْأَحْمَقُ فِي مَعِيشَتِهِ ، وَالَّذِي لَكُمْ لَوَ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ فِي دِينِهِ ، الْأَحْمَقُ فِي مَعِيشَتِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيكَ خُلَنَّ الْجَنَّةَ الَّذِي مَحَّصَتْهُ النَّارُ بِذَنْبِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيكَ فُورَنَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً يَتَطَاوَلُ لَهَا إِبْلِيسُ رَجَاءَ نَفْسِي بِيدِهِ لَيَغْفِرَنَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً لَا تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ) . ( طَكَ ) عن حذيفة مِنْتَ .

٤٤٩٠/٣٣٥١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَدِهِ لَكُو النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ وَالْأَرْضِ وَرَضُوا بِهِ لَوَ الْأَرْضِ وَرَضُوا بِهِ لَاَّدْخَلَهُمُ اللهُ جَمِيعاً جَهَنَّمَ ) . ( طس ) عن أبي سعيد سَتَ .

بِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِن إِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِن إِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِن إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ جَمِيعاً جَهَنَّمَ ، وَلَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدُّ إِلَا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ ) . (بز) عن أبي سعيد مَا أبي سعيد مِنْ أبي سعيد مَا أبي

٤٤٩٢/٣٣٥١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ،

لَا يَضَعُ اللهُ رَحْمَتُهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ ، قَالُوا : كُلُّنَا رَحِيمٌ ، قَالَ : أَلَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً ) . ( الْحكيم عَن أَنس يَسْتَ وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا إِلَّا إِبْنَ استحاق مِدلِّس ) .

١٨ ع ٤٤٩٣/٣٣٥ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتَيَ الْأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَا كُلَ ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَاباً فِي فِيهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ اللَّاسَ ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَاباً فِي فِيهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة أبيرة كُلُون مِن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة أبيرة كُلُون مِن الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة أبيرة كُلُون مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مِن الله مُن اله مُن الله مُن الله مُن الله مُن

٤٤٩٤/٣٣٥١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ ، أَكَلَتْ طَيِّباً وَرَفَعَتْ فَلَمْ تُكْثِرْ وَلَهَ تُكْثِرُ وَلَكُمْ تُغْسِدِ ) . ﴿ حم ) عن ابن عمر يَشْتَهُ .

بيكِهِ ، مَا مِنْ أَحَد مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلّا سَلَكَ الْجَنَّةَ ، بيكِهِ ، مَا مِنْ أَحَد مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلّا سَلَكَ الْجَنَّةَ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تُبُوَّعُوا أَنْتُمْ وَمَنْ وَلَا عَذَابَ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تُبُوَّعُوا أَنْتُمْ وَمَنْ وَلَا عَذَابَ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تُبُوَّعُوا أَنْتُمْ وَمَنْ

صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ ، الْحديثُ ) . (طك ، بز ) عن رفاعة بن غرابة سَسَة .

عَلَيْ بِيكِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ ، اللَّمْ اللَّهُ عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ يَعْنَى شَاةً اللَّهُ عَنْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ يَعْنَى شَاةً مَرَّ بها عَلِيْ \_ \_ ) . (حم ، ع ، بز ) عن ابن عبَّاس مَحَد . مَيْدَةً مَرَّ بها عَلِيْ \_ \_ ) . (حم ، ع ، بز ) عن ابن عبَّاس مَحَد . مَيْد مَرَّ بها عَلِيْ \_ : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد عَلَيْ \_ : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيكِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا بِهِدِي يُّ ، وَلَا نَصْرَانِيُّ بِيكِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا بِهِدِي يُّ ، وَلَا نَصْرَانِيُّ

وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). (حم) عِن أَي هُريرةَ سَعَت .

عَلَيْهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُو كُمْ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُو كُمْ بِيَدِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلِ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَوْ أَنْ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَنى ) . (حم ) عن لَوْ أَنْ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَنى ) . (حم ) عن جَابِرٍ مِسْتَ أَنَّ عُمْرَ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَعُضِبَ فَذَكَرَهُ ) .

الْقَاسِم بِيدِهِ، لَينْزِلَنَّ عِيسِى بْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً مُقْسِطاً، وَحَكَماً عَدْلًا الْقَاسِم بِيدِهِ، لَينْزِلَنَّ عِيسِى بْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً مُقْسِطاً، وَحَكَماً عَدْلًا فَلَيكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلُنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، فَلَيكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَعْرِضَنَّ اللَّالَ فَلَا يَقْبُلُهُ أَحَدُ، ثُمَّ لَئِنْ وَلَيُصْلِحَنَّ الشَّحْنَاءَ، وَلَيعْرِضَنَّ اللَّالَ فَلَا يَقْبُلُهُ أَحَدُ، ثُمَّ لَئِنْ وَلَيْحِرَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَأُجِيبُهُ). (ع) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنْ مَا فَي فَرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَأُجِيبُهُ). (ع) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنْ مَا يَكُونُ مَا فَي مُعَمَّدُ! لَأُجِيبُهُ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّهُ لِيَحْفِى فَعُلُولُ عَلَى الْمُعْمَدِينَ مَا النَّبِيُّ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّهُ لَيَحْفَى عَلَى الْمُقَالَ: عَلَى الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِي قَبْرِي فَقَالَ: عَلَى الْمُؤَى عَلَى اللَّهُ مَنْ حَدَّا لَكُونَ أَهُونَ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَيْ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلَّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِي

إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيها فِي الدُّنْيَا). (حم، ع) عن أبي سعيد مُشَدَّةُ قَالَ: قِيلَ يُصَلِّيها فِي الدُّنْيَا). (حم، ع) عن أبي سعيد مُشَدَّةً قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ « يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ) مَا أَطُولَ هَٰذَا الْيَوْمَ ؟ فذكرَهُ ).

خَلَقِهُ : ( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا بَقِي َ مِنْ اللَّانْيَا فِيمَا مَضٰى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ مِنْ مَا بَقِي مِنْ اللَّانْيَا فِيمَا مَضٰى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ مِنْ الشَّمْسِ إِلَّا يَسِيراً ) . ( بز ) عن هٰذَا فِيمَا مَضٰى ، وَمَا يُرِي مِنَ الشَّمْسِ إِلَّا يَسِيراً ) . ( بز ) عن أنس بنت .

نَفْسِي بِيَدِهِ، عَلَيْ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّابَانِ فِيمَ انْتَطَحَتَا). (ع) لَيَخْتَصِمَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَ انْتَطَحَتَا). (ع) وأحمد بنحوه عن أبي سعيد سَفَ .

٤٥٠٣/٣٣٥٢٨ \_ قال ألنَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،

لَيْقَادَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (حم، بز، طس) عن أَي ذَرِّ الشَّمَا الْأُخْرِلَى أَفَاجُهَضَتْهَا، قَالَ: كَانَ شَاتَانِ تَعْتَلِفَانِ فَنَطَحَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِلَى أَفَاجُهَضَتْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَقِيلَ: مَا يُخْدِحِكُكَ؟ قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِن أَبِي سليم وهُو مُدَلِّسٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالٍ أَحْمَدَ وَجَالُ الصَّحيح غير شيخِهِ ابن عائشة وهو ثقةٌ).

١٤٥٠٤/٣٣٥٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ، وَيَهْلَكَ الْوُعُولُ - أَيْ وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ - وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ ، وَيَهْلَكَ الْوُعُولُ - أَيْ وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ - وَتَظْهَرُ التَّحُوتُ - أَيْ الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَام النَّاسِ لَا يُعْلَمُ وَقَطْهَرُ التَّحُوتُ - أَيْ الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَام النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَنْتُ .

﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَفْنَىٰ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى المَرْأَةِ فَيَفْتَرِسَهَا فِي لَا تَفْنَىٰ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى المَرْأَةِ فَيَفْتَرِسَهَا فِي الطَّرِيقِ فَيكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذَ مَنْ يَقُولُ : لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الطَّرِيقِ فَيكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذَ مَنْ يَقُولُ : لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَنْ يَشْتَنَ .

٢٥٠٦/٣٣٥٣١ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَوْ أَنَّ النَّاعُفَةَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّيْفَاقَ أُلْقِيَتُ عَلَى صَخْرَةٍ لَوْ أَنَّ اللهُ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس )

بِيَدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَمَّتِي لِمَارَأَيْتُ مِيْدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَمَّتِي لِمَا يُهِمُّنَى مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ انْفِضَاضِهِمْ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ أَهَمُ عِنْدِي مِنْ تَمَام شَفَاءَتِي ، وَالنَّفَ أَهُمُ عِنْدِي مِنْ تَمَام شَفَاءَتِي ، وَالْقَلْمَ اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَسُعَنَى لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانَهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانَهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِيسَانَهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانَهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللمُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ

يَكِهِ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَبْعَشَنَّ اللهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ مِثْلَ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ زُمْرَةً لَيَبْعَشَنَّ اللهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ مِثْلَ اللَّيْلُ الْأَسْوَدِ زُمْرَةً جَمِيعاً ، يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِمَا جَاءَ مَعَ مُحَمَّد جَمِيعاً ، يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِمَا جَاءَ مَعَ الْأَرْضِ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِمَا جَاءَ مَعَ الْأَرْضِيءِ ؟) . (طك ) عن أبي مَالكُ الْأَشعري بِيَدِهِ . أَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ مَعَ الْأَرْضِ ، قَالَ السَّي عَنْ أَبِي مَالكُ الْأَشعري بِيَدِهِ .

مَا يَسُرَّنِي أَنَّهُ لِي قِطَعاً ذَهَباً أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدَعُ مِنْهُ قِيرَاطاً ) . (حم ) عن أَبِي ذُرِّ سَحْتُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَىَّ جَبَلِ هٰذَا ؟ قُلْتُ : أُحُداً ، فَذَكَرَهُ ) .

٥١٠/٣٣٥٣٥ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَقُولَ فِيكَ يَا عَلَيُّ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارِي في عِيسِي بْن مَرْيَمَ ، لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِأَحَد مِنَ السلِمِينَ إِلَّا أَخَذَ التَّرَابَ مِنْ أَثَر قَدَمَيْكَ يَطْلُبُ بِهِ الْبَرَكَةَ). (طك) عن أبي رافع ِ ﴿ الْعَصْدِ .

٤٥١١/٣٣٥٣٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيهُ : ﴿ وَأَيْنَ أَنْتَ يَا نُعْمَانُ مِنْ مَهيعَة (١) وَكَانَتْ وَبيئَةً (٢) ). ( طكس ) عن أبي رافع بن خديج قَالَ : قَالَ نُعْمَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! بِي وَعْكُ شَدِيدٌ مِنَ الْحُمَّى فَذَكَرَهُ ، وفيه إِسحاق مدلِّس ) .

٤٥١٢/٣٣٥٣٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( وَالشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ ) . (حم ، بز ، طك ) عن قرة عن أبيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَا أَرْحَمُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا؟، فَذَكَرَهُ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ ، ( طك ) عن معقل بن يسار رسي بِلَفْظِ : ( وَإِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ ) .

(١) مُـهـيع : تلوُّن الوجه من عارض ِ فادح ِ . ( لسان العرب: ٨/٣٤٤) (٢) وَبَيِئَة : الطَّاعون والمرض العام .

( نهاية : ١٤٤/٥)

#### (الْوَاو مَع آلضّاد)

الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). (طس) عن ابن عمر سَسَد. (الْوَاو مَع آلْعَين)

201٤/٣٣٥٣٩ ـ قال النَّبِيُّ وَعَلَيْ : ( وَعَدَنِي جِبْرِيلُ مَوَاعِدَ وَاعِدَ وَعَدَنِي جِبْرِيلُ مَوَاعِدَ وَإِنَّهُ أَبْطَأً عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ : مَا مَنَعَنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا صَوْتُ جَرَسٍ أَوْ صُورَةٌ فَى بَيْتِ ) . ( طس ) عن عمر بن الْخطَّابِ مَنْتَ .

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مِائَةَ أَلْفٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : زِدْنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : زِدْنَا ، فَقَالَ : وَهٰكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) . ( طس ، حم ) عن أنس مستسلم . فقال : وَهٰكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) . ( طس ، حم ) عن أنس مسلم المناو من الفاء )

اللَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( وَفُرُوا اللَّجَى ، خُذُوا اللَّجَى ، خُذُوا اللَّجَى ، خُذُوا مِنَ الشَّوَارِبِ ، وَانْتِفُوا الْآبَاطَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالاسْتِحْدَادِ وَالاخْتِتَانِ وَالانْتِضَاحِ ) . ( طس ) عن عمّار بن ياسر وأبي هُريرة مَنْتُ . ( الْوَاو مَع ٱلْكَاف )

عَدُونَ فِي اللَّهِيُّ وَكُلُّ مَا تُوعَدُونَ فِي اللَّهِيُّ وَكُلُّ مَا تُوعَدُونَ فِي مِائَةِ سَنَة ). (بز) عن ثوبان سَتَّ .

## (الْوَاو مَع آللَّام)

الأَجْرُ إِلَّا ذَكُ ) . ( طك ) عن عصمة منت قَالَ : قَالَ نَفَرُ : إِنَّا نَمُرُّ فَلِكَ ) . ( طك ) عن عصمة منت قَالَ : قَالَ نَفَرُ : إِنَّا نَمُرُّ بِهِ فِلْكَ ) . ( طك ) عن عصمة منت قَالَ : قَالَ نَفَرُ : إِنَّا نَمُرُّ بِهِ فِلْكَ وَالْكَ أَجْرُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَبُويْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ) . ( طس ) عن عائشة سَعْمَ .

وَحَامٌ ، وَيَافِتُ ، فَوَلَدُ سَامٍ : الْعَرَبُ ، وَفَارِسُ ، وَالرُّومُ وَالْخَيْرُ وَحَامٌ ، وَالرُّومُ وَالْخَيْرُ وَحَامٌ ، وَوَلَدُ يَافِتُ ، فَولَدُ سَامٍ : الْعَرَبُ ، وَفَارِسُ ، وَالرُّومُ وَالْخَيْرُ فِيهِمْ ، وَوَلَدُ يَافِثِ : يَأْجُوجُ وَمَأْجُونَ ، وَالتَّرْكُ ، وَالصَّقَالِبَةُ وَلَدُ حَيْرَ فِيهِمْ ، وَوَلَدُ حَامٍ : الْقُبْطُ ، وَالْبَرْبَرُ ، وَالسُّودَانُ ) . وَلَا خَيْرَ فِيهِمْ ، وَوَلَدُ حَامٍ : الْقُبْطُ ، وَالْبَرْبَرُ ، وَالسُّودَانُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَنْ .

# (الْوَاو مَع ٱلْمِيم)

تَعْرَبُ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ وَ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ وَ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ وَ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ). (ع، بز) عن ابن عبّاس سَعَة قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأً عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ: كُنْتُ مِنْ حِينَ أَتَانِي عَلَى المَرْأَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَذَكَرَهُ ).

نَفْسِي، وَيَظْهَرُ بُشْرِي، وَإِنَّمَا فَارَقَنِي جِبْرِيلُ عَنْ السَّاعَةَ فَقَالَ: نَفْسِي، وَيَظْهَرُ بُشْرِي، وَإِنَّمَا فَارَقَنِي جِبْرِيلُ عَنْ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ يَا مُحَمَّدُ! مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحٰي عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَشْرَ دَرَجَات، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَشْرَ دَرَجَات، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَشْرَ دَرَجَات، اللّهُ اللّهُ عَرْ وَجَلّ وَكَلّ بِكَ مُنْذُ خَلَقَكَ إِلَى أَنْ الله عَشْرَ مَنْكُ اللّهُ عَرْ وَجَلّ وَكَلّ بِكَ مُنْذُ خَلَقَكَ إِلَى أَنْ الله عَنْكَ لَا يُصَلّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلّا قَالَ: وَأَذْتَ صَلّى اللهُ عَلَيْكُ كَا يُصَلّى عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلّا قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ إَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

# (الْوَاو مَع ٱلْهَاءِ)

وَأَهْلُ أُحُد مَا يُدْرِكُ الْفَقِيرُ الْقَانِعُ ) . (ع) عن أَبِي هُرِيرةَ رَاحَتُ وَأَهْلُ أُحُد مَا يُدْرِكُ الْفَقِيرُ الْقَانِعُ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ رَاحَتُ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَيَدُهُ فِي يَدِي ، فَأَتَّلَى عَلَى رَجُلِ رَتِّ الْهَيْأَةِ ، قَالَ : أَبُو فَلَانِ ! مَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : اللهُ عَنْكُ رَتُّ الْهَيْأَةِ ، قَالَ : أَبُو فَلَانِ ! مَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : اللهُ عَنْكُ السُّقْمُ وَالضَّرُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَات يُذْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بَهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بَهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بَهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ بَدُراً وَأُحُداً ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ وَذَكَرَهُ ) .

#### (الْوَاو مَع الْيَاءِ)

٤٥٢٤/٣٣٥٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: ( وَيَأْكُلُ ذَٰلِكَ أَحَدُ؟ ).

( طك ) عن عبد الله بن معقل السلمي رسم قَالَ : سَأَلْتُهُ ﷺ عَلَاقًا عَنَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَاقًا عَالَاً عَالَاً عَلَاقًا عَالَاً عَلَاقًا عَالَاً عَلَاقًا عَلَاقً

٠٥٥٥ ـ قال النَّيُّ عَلِيْةٍ: ﴿ وَيُحَكُّ يَا أَعْرَانِيُّ ،

إِنَّمَا أَلْبَسُهَا لِأَقْمَعَ بِهَا الْكِبْرَ). (طس) عن عائشة بَسْتُ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ وَقَدْ عَقَدَ عُقْدَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَايٌ : خَرَجَ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَقَدْ عَقَدَ عُقْدَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَايٌ :

مَا هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

يَدَعُكِ أَهْلُكِ وَأَنْتِ خَيْرُ مَا تَكُونِينَ ) . (طك) عن محجن رست . يَدَعُكِ أَهْلُكِ وَأَنْتِ خَيْرُ مَا تَكُونِينَ ) . (طك) عن محجن رست .

٤٥٢٨/٣٣٥٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيْلِيُّ : ﴿ وَيُلَ أُمُّهَا مِنْ قَرْيَـةٍ

يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَيْنَعَ مَا تَكُونُ، قِيلَ: مَنْ يَأْكُلُ ثَمْرَتَهَا ؟ قَالَ : عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا ، بِكُلِّ نَقْبِ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ فَصَدَّهُ). ( طس ) عن يَدْخُلُهَا، بِكُلِّ نَقْبِ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ فَصَدَّهُ ). ( طس ) عن

محجن ومنقفني

٤٥٢٩/٣٣٥٥٤ - قال النَّبِيُّ وَيُلِّ ! ( وَيْلُ لِلْأُمَرَاءِ ، وَيْلُ لِللَّمَرَاءِ ، وَيْلُ لِللَّمَرَاءِ ، وَيْلُ لِللَّمَنَاءِ ، لَيَتَمَسَّينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ

لِلعرفاءِ، ويل لِلامناءِ، ليتمين اقوام يُومَ القِيَامَةِ أَن ذُوائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيّا يَتَذَبْذُبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا

عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ .

٥٥٥٠/٣٣٥٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ وَيْلُ لِأَصْحَابِ الْمُعِينَ

مِنَ الْإِبِلِ - ثَلَاثاً - قَالُوا : إِلَّا مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِلَّا مَنْ قَالَ بِإِلَّا مَنْ قَالَ بِإِلَّا مَنْ قَالَ بِإِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ قَالَ بِإِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ قَالَ بِإِلَالَ إِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ إِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ اللهِ اللهِ إِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ اللهِ اللهِ إِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

شِمَالِهِ - ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ الْمَزْهِدُ (١) الْمَجْهِدُ (٢) ـ ثَلَاثاً ـ الْمُزْهِدُ فِي الْعَيْشِ، الْمَجْهِدُ فِي السليل سَامِتُ . الْعَيْشِ، الْمَجْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ). (حم) عَنْ أَبِي السليل سَامِتُ .

٢٥٥٣١/٣٣٥٥ \_ قال النَّيُّ عَلِيهِ : ﴿ وَيْلُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ

الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا بَخِلُوا بِحُقُوقِنَا الَّتِي فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَبَقُولُ: وَعِزَّتِي لَأُقَرِّبَنَّكُمْ وَلَأَبَاعِدَنَّهُمْ ، لَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَبَقُولُ: وَعِزَّتِي لَأُقَرِّبَنَّكُمْ وَلَأَبَاعِدَنَّهُمْ ، ثُمَّ تَلا عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ). (طسص) ثُمَّ تَلا عَلَيْهِمْ : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) . (طسص)

عن أنس منسير .

١٥٥٣٢/٣٣٥٥٧ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة بَشَتَ .

٤٥٣٣/٣٣٥٥٨ = قال النَّبِيُّ عِيْكِ : ﴿ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ

(١) المُزْهِدُ : القليلُ الشيءِ . (نهاية : ٢/٣٢١)

(٢) المُجْهِيدُ : الذي يقعُ في الجُهد، وهي المشقَّة . (نهاية : ١/٣٢٠)

قَدِ اقْتَرَبَ، فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمَظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيل. وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيل. الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - أَوْ قَالَ : عَلَى الْجَمْرِ - أَوْ قَالَ : عَلَى الشَّوْكِ -) . (حم) عن أي هُريرة مَن المَّتَ

١٤٥٣٤/٣٣٥٥٩ \_ قال النَّبِيُّ وَيُكُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلُ لِلْعَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلُ لِلْفَقِيرِ مِنَ الْفَقِيرِ مِنَ الْفَقِيرِ مِنَ الْفَقِيرِ مِنَ الْفَعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الشَّدِيدِ ). (بز) عن حذيفة مَنْ الصَّدِيدِ ). (بز) عن حذيفة مَنْ الصَّدِيدِ اللَّهُ المَنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْلُولِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ

# الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَـذا ٱلْحَرف

؟ ١٠٥٣٥٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( أَلُوتَن أَوْ لِنُصْب ؟ قَالَ : فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ ، انْحَرْ عَلَى بُوانَةِ (١) وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) . (حَم) عن كردم بن مَا جَعَلْتَ لَهُ ، انْحَرْ عَلَى بُوانَةِ (١) وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) . (حَم) عن كردم بن سفيان سفيان سفيان شهر قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَذْرٍ نَذْرٍ نَذُرْ نَذُرْ ثَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَهُ ) .

٤٥٣٦/٣٣٥٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْوُضُوءُ عَلَيْنَا مِمَّاً اللَّبِيُّ ﷺ : ( الْوُضُوءُ عَلَيْنَا مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا دَخَلَ ) . ( طك ) عن أي أُمامة المُصَدَ .

٤٥٣٧/٣٣٥٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ

الْوَالِدِ). (طس) عن ابن عمر نشخ .

٤٥٣٨/٣٣٥٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،

(١) بُوانَة : هضبة من وراءِ ينبع . ﴿ نَهَايَة : ١/١٦٤)

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). (طك) عن واثلة مُنْتُهَ .

مُجْبَنَةٌ ، مَجْبَنَةٌ ، وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطَأَهَا اللهُ بِوَجِّ ) . (طك ) عن خولة بنت حكم الشي

عن خولة بنت حكيم المنتسل . والمنتسل المنتسل ا

وَالتَّوْ كِيرُ<sup>(۱)</sup> أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ). ﴿ طَسِ ) عَن أَبِي هُرَيرةَ مَا الْخَوْسُ (۱) وَالْإِغْدَارُ<sup>(۱)</sup> وَاللَّوْ كَيرُ<sup>(۱)</sup> وَاللَّوْ كَيرُ<sup>(۱)</sup> أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ). ﴿ طَسِ ) عَن أَبِي هُرَيرةَ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللْعَلَالِ اللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي وَاللْمُولِمُ الللْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللِمُ الللّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّه

حَرْفُ اللَّامِ أَلِف

(اللَّام أَلِف مَع آلألِف)

عَنْهُ ) . (طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن معقل السَّلمي الشَّهِ عَنْهُ ) . (طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن معقل السَّلمي الشَّه أَنَّه مُ

٢٥٤٣/٣٣٥٦٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: ( لَا آكُلُهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا).

(١) الخُرْسُ: ما تُطعمُه المرأةُ عند ولادها . (نهاية : ٢/٢١)

(٢) الإغدارُ : التخلُّف . ( لسان العرب : ١٠)

(٣) التَّوكير: من البناء، طعام "يُعمل عند الفراغ.

( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن معقل سَعْتَ قَالَ : سَأَلْتُهُ ﷺ عَنِ الْأَرْنَبِ فَذَكَرَهُ ) . الْأَرْنَبِ فَذَكَرَهُ ) .

عَلَيْ اللهُ تَرْفَعُ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا مِنْ سَخَطِ اللهِ ، مَا لَمْ يُؤْثِرُوا شُفْعَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا مَنْ سَخَطِ اللهِ ، مَا لَمْ يُؤْثِرُوا شُفْعَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا

ذَلِكَ ثُمَّ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، قَالَ: كَذَبْتُمْ ). (ع ) عَن أَنس سَعَد.

يَسْجُدَ لِأَحَدِ ، وَلَوْ أَمَرْتُ لَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ

أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ِ رَسْتُ .

٢٠٣٥٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا أَدْرِى أَنَا بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ

فَرَحاً : بِقُدُوم جَعْفَرٍ ، أَوْ فَتْح خَيْبَرَ ) . (طك) عن الشعبي مُرْسَلًا).

٤٥٤٧/٣٣٥٧٢ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَا أَرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا ،

قِيلَ : إِنَّهَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : فَلْتَنْفِرْ ) . ( بز ) عن

أَبِي هُرِيرِةَ سَنَدَ قَالَ : أُخْبِرَ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةً حَاضَتْ فَذَكَرَهُ ) .

الْأُرْجُوانِ ، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصاً مَكْفُوفاً بِحَرِيرٍ ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِيَّ (١)).

(حم ) عن أبي الزَّبير سُفَّة .

ع ٤٥٤٩/٣٣٥٧٤ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا إِسْعَادَ (٢) فِي الْإِسْلَامِ

(١) القَسِيُّ : الشيءُ المرذُولُ ، والدَّرهمُ الرَّدِيءُ . (نهاية : ٣٦/٤)

(٢) الإسعادُ : إسعادُ النساءِ في المناحات ، أي تقومُ المرأةُ فتقومُ أخرى معها

فتساعد ها على النبياحة . فتساعد ها على النبياحة .

وَلَا شِغَارٍ ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ) . (حم ) عن أنس سَسَتَ .

عَلَيْهِ حَتَّى عَلَيْهِ حَتَّى عَلَيْهِ حَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى عَلَيْهِ حَتَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَضْمَنُوا دَيْنَهُ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ تَنْفَعُهُ ، فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ وَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ وَلَمْ يُضَمَنُوا دَيْنَهُ وَلَمْ يُضَمَنُوا دَيْنَهُ وَلَمْ يُضَمِّنُوا دَيْنَهُ فَي قَبْرِهِ ) . (بز) عن عيسى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّهُ مُرْتَهَنُّ فِي قَبْرِهِ ) . (بز) عن عيسى ابن صدقة يُنْتَهُ .

2001/٣٣٥٧٦ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا أَعْلَمُ شَيْئاً خَيْراً مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ المُؤْمِنَ ﴾ . (حم ، طسص ) عن ابن عمر ).

يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَتْبَعْنَا وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً لَيْضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَتْبَعْنَا وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ) . ( طص ) عن ابن مسعُودٍ يَشْتَ وفيه إسحاق مدلِّسُ وَمَنْ لَمْ يُعْرَفُوا ) .

بِكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيٍّ، فَقَالَ : أَلَا أُرُضِيكَ يَاعَلَيُّ بِكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيٍّ، فَقَالَ : أَلَا أُرْضِيكَ يَاعَلَيُّ بِكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيٍّ، فَقَالَ : أَلَا أُرْضِيكَ يَاعَلَيُّ أَنْتَ أَخِي وَوَزِيرِي، تَقْضِي دَيْنِي، وَتُنْجِزُ مَوْعِدِي، وَتُبْرِئُ ذِمَّتِي فَمَنْ أَخَبُكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبُكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبُكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبُكَ فِي حَيَاةً مِنْكَ بَعْدِي خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَأَمَّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ، وَمَنْ مَا عَمِلَ فِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُحَاسِبُهُ اللهُ بِعا عَمِلَ فِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُحَاسِبُهُ اللهُ بِعا عَمِلَ فِي الْإِسْلَام ) . ( طك ) عن عمّار بن ياسر مُنْتَ .

٤٥٥٤/٣٣٥٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا أَمَسُّ أَيْدِيَ النِّسَاءِ). طس ) عن عائشة سُنطة .

# (اللَّام أَلِف مَع ٱلْبَاءِ)

عَلَيْكُ يَا ابْنَ عَلَيْكَ : ( لَا بَأْسَ عَلَيْكُ يَا ابْنَ اللهَ شَيْعًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ ، وَلَاسَأَلْتُ اللهَ شَيْعًا إِلَّا ابْنَ اللهَ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيلَ لِي: لَا نَبِي جَعْدَكَ ) . (طس ) عن عَلي مُنْتُهُ. الله عَنْ اللهُ مَنْ عَلَي مُنْتُهُ اللهُ ا

وَلَا دِرْعٌ). (ع) عن ابن عبَّاس مِنْسَمَ .

٢٥٥٧/٣٣٥٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ غِرْسَهُ مِنَ النَّمْرِ ، يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلُهُ أَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلُهُ أَلَا بُكُلُهُ أَلْ يَأْكُلُهُ أَنْ يَأْكُلُهُ أَلْ كَالُهُ اللَّهُرُ ، يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلُهُ أَلَا تَمْر ، اللَّهُرُ ) . ( طس ) عن ابن عمر مَنْفَقَد .

٤٥٥٨/٣٣٥٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا بَأْسَ أَنْ يُصَـامَ فَى السَّفَر ) . ( طك ) عن ابن عمر يَسْتَد .

إِمَارَة بَرَّة أَوْ فَاجِرَة ، فَأَمَّا الْبَرَّةُ فَتَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ وَتَقْسِمُ بَيْنَكُمْ فَيْتُدُلُ وَالْإِمَارَةُ فَيُبْتَلِي فِيهَا الْمُؤْمِنُ ، وَالْإِمَارَةُ فَيْتُدَلِي فِيهَا الْمُؤْمِنُ ، وَالْإِمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْهَرْجِ ، قِيلَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ ) الْفَاجِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْهَرْجِ ، قِيلَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ ) ( طَكَ ) عن ابن مسعُود مَنْ الْهَرْ .

### (اللَّام أُلِف مَع آلتَّاءِ)

٥٦٠/٣٣٥٨٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ، وَلَكِن ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا وَاسْتَأْذِنُوا ، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا فَارْجَعُوا ) . ( طك ) عن عبد الله بن بشر مِسْتَ .

١٠٥٦١/٣٣٥٨٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِالنَّهُ عَلَى النَّاسِ مِالنَّةُ سَنَةِ وَفِي الْأَرْضِ عَيْنُ تَطْرُفُ ). (طك) عن ابن مسعود المُشَدَد.

٤٥٦٢/٣٣٥٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيٌّ : ﴿ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةَ

إِلَّا مِنْ هُؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْتَّمْرِ). (طك) عن أبي مُوسَى وَمُعاذ مِنْتُ .

عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

١٤٥٩٤/٣٣٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيْلِيَّةِ: ( لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةً مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَطْرُفُ ) . (ع) عن أنس سَمِين .

و ١٥٦٥/٣٣٥٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَأْتِي عَلَى النَّاسِ

٤٥٦٦/٣٣٥٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تُرُّذُوا الْحَيَّ بِاللِّتِ). (طس ) عن ابن عبّاس سَسَد .

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكِ عِيناً \_ أَوْ قَالَ : قَدْ أَطْلَقَ اللهُ عِينَكِ \_ ) . (حم) وقَدْ جَعَلَ اللهُ كَينَكِ \_ ) . (حم) عن امْرَأَةٍ قَالَتْ : كُنْتُ امْرَأَةً عَسْراء ، فَدَخَلَ عَلَيَّ مِنْتُ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي ، فَضَرَبَ بِيَدِى فَذَكَرَهُ ، فَتَحَوَّلْتُ بِشِمَالِي عَيناً ) .

٤٥٦٩/٣٣٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ ، وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفاً ) . (طك ) عن أسود بن أسرم منته .

٥٧٠/٣٣٥٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( لَا تُبْقِيَنَّ فِي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَبَرٍ وَلَا قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ ) . ( حم ، طك ) عن أبي بشير الْأَنصاري مُسْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْكِ ؛ ﴿ لَا تَبْكِ ! فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَبْكِ ! فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلِي عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَ

أَخْبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّنَى مِنْ جَهَنَّمَ). (طس) عن عائشةَ عَصَدَ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّنَى مِنْ جَهَنَّمَ). (طس) عن عائشةَ عَصَدَ قَالَتْ: فَقَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَجُلًا كَانَ يُجَالِسُهُ، فَقَالَ: مَا لِي فَقَدْتُ فُلَاناً ؟ فَقَالُوا : اغْتُبِطَ \_ أَىْ تَوَعَّكَ \_ فَعَادَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَلَاناً ؟ فَقَالُوا : اغْتُبِطَ \_ أَىْ تَوَعَّكَ \_ فَعَادَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَكَى فَذَكَرَهُ).

١٤٥٧٢/٣٣٥٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَبْكِ يَا عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّ لَهُمَا الدُّنْيَا ، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُ فَإِنَّ لَهُمَا الدُّنْيَا ، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إلَّا كَمَثُل رَاكِب نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَاوَ وَتَرَكَهَا). الدُّنْيَا إِلَّا كَمَثُل رَاكِب نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَاوَ وَتَرَكَهَا). (طك) عن ابن مسعُود مصنف .

٤٥٧٣/٣٣٥٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ فَإِنَّ النَّيْطَان ) . ( بز ، طك ) عن معاذ مَسَّدَ .

١٤٥٧٤/٣٣٥٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا تَبِيعُوا ثَمَارَكُمْ حَتَى لَيْدُوَ صَلَاحِهَا ) . ( بز ) يُبْدُو صَلَاحِهَا بِأَنْ تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَحِلَّ مِنْ صَلَاحِهَا ) . ( بز ) عن عائشة يَسْتَهُ .

وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغْنِي أَيْنَمَا كُنْتُ ) . (ع) عيداً عن عَلِي بن الْحسين سَعَة .

الدَّوَابِّ مَنَابِرَ). (طك) عن رابعة بن معبد سَابِدَ . ( طَك ) عن رابعة بن معبد سَابِدَ .

تَنَوْكُ هَذِهِ الْأُمَّـةُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا تَتَرُكُ هَذِهِ الْأُمَّـةُ شَيْئًا مِنْ سَنَنِ الْأُوَّلِينَ حَتَىٰ تَأْتِيَهُ ) . ( طس ) عن المستور بن شَدًّا د مَنْتُ .

عُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ) . (حم ) عن ميمونة الشَّنَا . ( لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ عَصْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ) . (حم ) عن ميمونة الشَّنَا .

١٤٠٣٦٠٤ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيَّةِ: ( لَا تَجْعَلُنَّ قَبْرِي وَثَناً لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ). (ع)عن أبي هريرة سَتَ

الرَّاكِبِ عَلَاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَى السَّرَابِ عَلَاً قَدَحَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَى السَّرَابِ عَلَاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَى الشَّرَابِ عَاجَةٌ أَوِ الْوُضُوءِ أَوِ اهْرَاقَ الْقَدَحَ ، فَاذْكُرُونِي أَوَّلَ الشَّرَابِ حَاجَةٌ أَوِ الْوُضُوءِ أَو اهْرَاقَ الْقَدَحَ ، فَاذْكُرُونِي أَوَّلَ الشَّرَابِ حَاجَةً اللَّهُ عَاءِ ) . (بز ) عن جابر الشَّعَاء .

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث . يَلْتَقِيَان ، فَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَالَّذِي أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث . يَلْتَقِيَان ، فَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هَٰذَا ، وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام ِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن أنس مِنْ اللهِ يَنْدَدُ . يَبْدَأُ بِالسَّلَام ِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن أنس

٤٥٨٣/٣٣٦٠٨ \_ قال النَّبيُّ عِيْقِيَّة : ( لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّـةُ

وَالْمُصَّتَانِ، وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ). (ز، طك) عن الزبير الشند.

٤٥٨٤/٣٣٦٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْرَّضْعَـةُ وَلَا اللَّهُ عَدَالُهُ الْوَضْلَ مِنْسَدَ .

٤٥٨٥/٣٣٦١٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَـةُ ،

قِيلَ : وَمَا الْغَبْقَةُ ؟ قَالَ : المَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصِرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا.

فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ). (طكس) عن المغيرةَ بِن شُعبة سَعَة.

عَلَيْهُ : ( لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ عَلَيْهُ : ( لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ الشَّيْطَانِ

وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . (طك ) عن سمرة مَا المَامِ .

١٤٥٨٧/٣٣٦١٢ ـ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ( لَا تُحْرِجُوا أُمَّتِي ، اللَّهُمُّ مَنْ أَحْرَجُ أُمَّتِي فَأَنْتَقِمُ مِنْهُ ) . ( بنز ) عن أبي عيينة علينة على علينة علين

٤٥٨٨/٣٣٦١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( لَا تُحْصِ يَا عَائِشَةُ

فَيُحْصِ اللَّهُ عَلَيْكِ ) . (حم ) عن عائشةَ سَسَنِ .

عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْوفِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُلْقَلَى أَخَاكَ بِوَجْهِ مُنْبَسِطٍ. وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فَي فَرْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

٤٥٩٠/٣٣٦١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَهْدِلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ.

وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَذْجُوا بَعْظُم وَلَا بَبْعْرَة ) . (حم ) عن سهل بن جندب مصف .

َ ﴿ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا

عَنْ بَرْ اللّهِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِيَ هِيَ هِيَ اللّهِ الرّحْمٰنِ اللّهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِيَ هِيَ هِيَ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِيَ هِيَ هِيَ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِيَ هِيَ هِيَ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِيَ اللهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِيَ اللهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِيَ اللهِ الرّحْمٰنِ اللهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِيَ اللهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : ( بِيلْهُ الرّحْمْنِ اللّهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : ( بِيلْهُ الرّحِيمِ ) قَالَ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ ) قَالَ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمَ الللّهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمَ اللّهِ الرّحِيمَ الللّهِ الرّحِيمَ الللهِ الرّحِيمَ الللهِ الرّحِيمَ الللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمَ اللهِ الرّحِيمَ المِيمَ اللّهِ المِيمَ المُعْمِيمُ اللهِ الرّحِيمَ المُعْمِيمَ المِيمَ المُعْمِيمَ اللمِيمَ المُعْمِيمَ المُعْمِيمَ المُعْمِيمَ ا

بِقِيام ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيام ) . (طك) عن سليمان المُعُقَد . (لا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيام ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيام ) . (طك) عن سليمان المُعَت .

بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ تَمْثَال ، وَالْمَصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ، بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ تَمْثَال ، وَالْمَصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ، يَقُولُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ : قُومُوا إِلَى مَا صَوَّرْتُمْ ، فَلَا يَزَالُونَ يُعَذَّبُونَ يَقُولُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ : قُومُوا إِلَى مَا صَوَّرْتُمْ ، فَلَا يَزَالُونَ يُعَذَّبُونَ يَقُولُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ : قُومُوا إِلَى مَا صَوَّرْتُمْ ، فَلَا يَزَالُونَ يُعَذَّبُونَ عَتَّى تَنْطِقَ الصَّورَةُ وَلَا تَنْطِقُ ) . (طك) عن ابن عبَّاس سَتَعَد .

١٣٣٦٢١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَ ـ يَّا فِيهِ كَلْبُ ) . ( طس ) عن ابن عمرو سَعَة .

تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَىٰ تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَوْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَىٰ تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ ) . (طك) عن ابن مسعود مَسْتَ.

عَرَفَةَ عَرَفَةَ ﴿ لَا تَدْفَعُوا يَوْمَ عَرَفَةَ عَرَفَةً عَلَيْهِ مَامُ ﴾ . (طس ) عن جابر منست .

تَكُونَ رَابِطَةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ بَمُوضِع يُقَالُ لَهُ: بَوْلاَنُ، حَتَىٰ يُقَاتِلُونَ بَنَى الْأَصْفَرِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَـةُ بَنِى الْأَصْفَرِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَـةُ لَائِمِ ، حَتَىٰ يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قِسْطَنْطِينِيَّةَ وَرُومِيَةً بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَىٰ يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَثْرِسَةِ ، ثُمَّ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَىٰ يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَثْرِسَةِ ، ثُمَّ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَىٰ يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَثْرِسَةِ ، ثُمَّ وَاللّهِ بِيَعْدَرُخُ المَسِيحُ اللَّجَالُ فِي يَصْدُرُخُ صَارِخٌ : يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ! قَدْ خَرَجَ المَسِيحُ اللَّجَالُ فِي بِلَادِكُمْ وَدِيَارِكُمْ ، فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا الصَّارِخُ ، لَا يَعْلَمُونَ مَنْ هُو ، فَيَتُولُونَ : مَنْ هَوْ المَسِيحُ ، فَيَقُولُونَ أَنِهُ إِلَيْهِمْ فَيَقُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ مَعْنَا وَلَهُ فَيَعُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ مَنَ السَّمَاءِ أَوْ مِنَ الْأَرْضَ ، تَعَالَوْا نَخْرُجُ فَيَقُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ مَعْنَا ، فَإِنْ يَكُن المَسِيحُ بِما نُقَاتِلُهُ حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُو بِأَعْدَا ، فَإِنْ يَكُن المَسِيحُ بِما نُقَاتِلُهُ حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُو بِأَ اللهُ بَيْنَا وَهُو بَا اللهُ بَيْنَا وَهُو بَا اللّهُ بَيْنَا وَهُو بَا اللهُ بَيْنَا وَهُو المُهَا وَاللهُ عَنَا وَهُوا اللَّهُ بَيْنَا المَقْولُونَ : وَاللهُ بَيْنَا وَهُو المُورِقُ اللهُ وَاللهُ الْفَا الْمُؤْلُونَ المُسِيحُ بِا نُقَاتِلُهُ حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَا وَهُو المُولِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الللهُ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ

عبر (ارَّعِيْ الْمُغِنِّينَ لأسكتن لانتيئ لاينووف يست

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وَإِنْ تَكُن ِ الْأَخْرَى فَإِنَّهَا بِلَادُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا). (بز) عن عمرو بن عوف نطيح

٥ ٤٦٠٠/٣٣٦٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَرِثُ مِلَّةُ مِلَّةً ) .

(بز، طس) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

النَّى عَلَهُ مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مَلَّةً مَلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مِلَّةً مَ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةِ عَلَى مِلَّةِ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّد، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طكس ) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمٰن مُرْسَلًا).

٤٦٠٢/٣٣٦٢٧ \_ قال النَّبيُّ عَيْلِيُّم : ( لَا تَرْفَع الْعَصَا عَلَى أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ). (طسص) عن ابن عمر ).

٤٦٠٣/٣٣٦٢٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلْتَمِعَ - يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ -). (طك) عن ابن عمر مِسْسَد.

٤٦٠٤/٣٣٦٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي فَإِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَنِي عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولًا ) . ( طك ) عن الْحسين بن علي سَسَن .

٠ ٤٦٠٥/٣٣٦٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَزَالُ اللِّيلَــةُ وَالصُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدِ فَمَا تَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَة ) . (ع) عن أبي هريرةَ مست. تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِيهَا مَا بَالَى قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فَى دُنْيَاهُمْ لِسَلَامَةِ تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِيهَا مَا بَالَى قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فَى دُنْيَاهُمْ لِسَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ إِذَا سَلِمَ لَهُمْ دِينُهُمْ ، فَإِذَا لَمْ يُبَالِ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ دُنْيَاهُمْ ، فَإِذَا لَمْ يُبَالِ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فَى دُنْيَاهُمْ ، فَهَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، قِيلَ لَهُمْ : فَى دِينِهِمْ لِسَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ ، فَهَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، قِيلَ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ ) . (بز ) عن أبي هُريرة مَا الله عَنْهُمْ .

أُمَّى يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ اللهَ المَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (طس) عن أبي هُريرة مَنْ المَسْد.

عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، وَإِنِّي كَافِتْ أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ). (حم، بز، طك) عن زيد بن أرقم الشَّامِ). (حم، بز، طك) عن زيد بن أرقم الشَّامِ.

عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ ، لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ ، لَا يَخُدرُّهُمْ مَنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ ، لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ ، لَا يَخُدرُّهُمْ مَنْ

جَاءَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأُوٰى حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، قِيلَ: وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: بِبَيْتِ اللهَّدِسِ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ اللهَّدِسِ) وَأَكْنَافِ بَيْتِ اللهَّدِسِ) (حم، طك) عن أبي أُمامةً مُنْتُ .

عَلَيْهِ : ( لَا تَزَالُ أُمَّتَى بِخَيْرٍ عَلَيْهِ : ( لَا تَزَالُ أُمَّتَى بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابِ). (حم، ع) عن ميمُونَةَ يَشْسَدَ .

عَجُلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ ) . (حم ) عن أَبِي ذَرِّ سَعَتَ . أَي بَخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ ) . (حم ) عن أَبِي ذَرِّ سَعَتَ .

عن ابن عمر مصن .

عَلَيْهِ : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْن عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْ عِنْ وَتَى يُسْأَلَ عَنْ خَمْس : عَنْ عُمُرِهِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَنْ عِنْ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِيمَ ؟ ) . ( طك ) عن معاذ سَتَد.

عَبْدِهِ ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِهِ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وعن يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وعن مَالِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ) . مَالِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ) . (طك ) عن ابن عبّاس نشئ .

الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ). ( بـز ) عن عبد الله بن ثابت سَسَّة .

النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ) . عن سلمان سَعْنِي . ( طَكُ ) عن سلمان سَعْنِي .

٢٦١٨/٣٣٦٤٣ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُسَبِّخِي (١) عَنْهُ ، وَعِيهِ بِذَنْبِهِ ) . ( حم ) عن عائشةَ سَتِ أَنَّهَا سُرِقَ لَهَا شَيْءُ فَخَعَلَتُ تَذَعُو فَذَكَرَهُ ) .

وَالنَّهَارَ ، وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا الرِّيحَ ، فَإِنَّهَا رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ وَعَذَابٌ لِآخِرِينَ ) . (طس ) عن جابرِ سَتَّ .

٤٦٢٠/٣٣٦٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَكَ نَ اللهُ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِي ) وَ طَكَ ) عن عائشة سَنِّ أَصْحَابِي ) . ( طَكَ ) عن عائشة سَنِّ أَصْحَابِي ) .

الْبُرْغُوثَ \_ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ). (بز) عن أَنس سَتَ. الْبُرْغُوثَ \_ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ). (بز) عن أَنس سَتَ. الْبُرْغُوثَ \_ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ). (بز) عن أَنس سَتَ. اللهُرْغُوثَ وَرَقَةَ بُنَ اللهُرُوا وَرَقَةَ بُنَ

نوفل فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ) . (حم ، طك ) عن سهل بن سعد ). عن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

مَمْسُوسٌ مِنْ ذَاتِ اللهِ ) . ( طكس ) عن كعب بن عجرةَ سَمْسَهُ .

(١) سَبَّخَ : خفَّف عنه الإثم َ الذي يستحقُّه . (نهاية : ٢/٣٣٢ /٥)

٤٦٢٤/٣٣٦٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا تَسْبِقُوا إِمَامَكُمْ

بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَهُ بِمَا سَبَقَكُمْ ). (بز، طك) عن سمرة سَسَداً.

٤٦٢٥/٣٣٦٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( لَا تَسْتَرْضِعُ وا

الْوُرَهَاءَ \_ أَى الْحَمْقَلَى \_ ) . (طص ) عن عائشة نصف .

ا ٤٦٢٦/٣٣٦٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْنِ : ﴿ لَا تَسْتَرْضِعُـوا

الْحَمْقَى فَإِنَّ اللَّبَنَ يُورَثُ ) . (بز ) عن عائشة وَاللَّبَنَ يُورَثُ ) .

على خَلِيقَة وَاحِدَة ، إِنَّمَا هِي كَالضَّلْع ، إِنْ تُشَقِيمُ لَكَ المُرْأَةُ عَلَى خَلِيقَة وَاحِدَة ، إِنَّمَا هِي كَالضِّلْع ، إِنْ تُقَيِّمْهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتُهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ - وَفِي رَوَايَةٍ : وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا -) . (طس) عن أبي هُريرة نَاهَ .

عَلَيْهِ : ( لَا تَشَبُّهُوا بِالْأَعَاجِمِ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَشَبُّهُوا بِالْأَعَاجِم

غَيِّرُوا اللِّمْحٰي ) . ( بز ) عن ابن عبّاس سَسَتَ .

عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْ شَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْ شَهْل فَتَلْكَ بَقَايَاهُمْ فَ فَ الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ ) . (ع ، طك ) عن سهل فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جَدِّه ) .

 الْأَقْصَى ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مُحْرَم ) . (طسص ) عن عَلَى الشَّف .

﴿ اللَّهُ عَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَٰذَا ، وَاللَّهِ عَلِيْهِ : ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا الْمَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) . ( بز ) عن عمر مسته .

٤٦٣٣/٣٣٦٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا اللَّحَالُ إِلَّا ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : المُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا ، وَالمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا ، وَالمُسْجِدِ الْأَقْصَلَى ) . ( طكس ) عن أبي الْجعد الضمري الشَّنَةِ .

وَإِنْ قُطِّمْتَ أَوْ حُرِقْتَ، وَلَا تَتْرُكُ صَلَاةً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَهَا فَإِنْ قُطِّمْتَ أَوْ حُرِقْتَ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّها مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ مَنْ الْخَمْرَ فَإِنَّها مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ مَنْ الْخَمْرَ فَإِنَّها مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ الْخَمْرَ فَإِنَّها مَوْلِكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ مِنْها، وَلَا تَفْرَنَ مِنَ الزَّحْفِ وَلَا تُفْرَنَ مِنَ الزَّحْفِ وَلِا تَعْرَنَ مِنَ الزَّحْفِ وَلَا تَفْرَنَ مِنَ الزَّحْفِ وَلِا تَعْرَنَ مِنَ الزَّحْفِ وَلِا تَعْرَنَ مَنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكُمْتَ ، وَالْ تَوْفَقُ عَلَى أَهْلِكُ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَوْفَعْ عَلَيْهِمُ وَإِنْ هَلَكُمْتَ ، وَأَنْفِقُ عَلَى أَهْلِكُ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَوْفَعْ عَلَيْهِمُ اللهِ الْعَصٰى وَأَخِفْهُمْ فَى اللهِ ) . ( طك ) عن أَي الدرداء مَنْتُ .

وَالنَّصَارِي). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسَّنَد.

بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ) . ( فَهُسُ ) عَنَ ابْنُ عَبَّاسُ سَلَمْتُ .

وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ﴾ . (طك) عن ابن عمر سَتَ ، وفيه ليث ابن أبي سليم ثقة مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ رجال الصَّدحيح) .

الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . (حم، ع، طس) عن الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . (حم، ع، طس) عن سعيد بن نافع منسسة .

الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ). (بز) عن سعيد بن نافع مستد بن

يَوْم مَرَّتَيْن ِ). (حم) عن ابن عمر الله عن الله عن

(١) الشَّينُ : العيب . (نهاية : ٢/٥٢١)

اللَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا تُصَلِّي اللَّائِكَ اللّلْفَائِلْ اللَّائِكَ الْمُعْلَى اللَّائِكَ الْمُعْلَى اللَّائِكَ الْمُعْلَى اللَّائِلْمُ اللَّائِلْفَائِلْمُ اللَّائِلْفَائِلْفَائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْفَائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْفَائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ الْمُعْلَى اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّائِلُولُولِمُ اللَّلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّائِلْمُ الْمُعْلِمُ الللَّائِلُولُولِمُ اللَّائِلْمُ اللَّائِلُولُولِمُ ا

عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا مُرِنَّةٍ (١) . (حم ،ع) عن أبي هُريرةَ مَاكِمَةٍ .

التَّشْرِيقَ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ وَعِبَادَةٍ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مِنْفَقَد . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مِنْفَقَد . ( عَلَيْ مَا أَكُل وَشُرْب وَعِبَادَةٍ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مِنْفَقَد .

٤٦٤٤/٣٣٦٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تُطُعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَطُعِمُوهُمْ فِمَّا لَكَ : أُهْدِى إِلَيْهِ لَا تَأْكُلُونَ ) . (حم ، ع ) عن عائشة سَنَّ قَالَتْ : أُهْدِى إِلَيْهِ لَا تَأْكُلُونَ ) . (حم ، غ ) عن عائشة سَنَّ قَالَتْ : أَلَا نُطْعِمُهُ المسَاكِينَ ؟ فَذكرهُ).

وَيَعِيْرُ طَنَبُ فَلَمْ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ( لَا تَطْلُبُنَّ حَاجَةً إِلَى عَلَيْهُ : ( لَا تَطْلُبُنَّ حَاجَةً إِلَى أَعْمَى ، وَلَا تَطْلُبُنَّهَا لَيْلًا ، وَإِذَا طَلَبْتَ الْحَاجَةَ فَاسْتَقْبِلِ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الْحَيْنَ ، وَبَاكِرْ حَاجَتَكَ ) . ( طَك ) بَوَجُهِكَ ، فَإِنَّ الْحَيْاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ ، وَبَاكِرْ حَاجَتَكَ ) . ( طَك ) عن ابن عبّاس سَتَ مَوْقُوفاً ) .

عَنْ رِيبَة ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ وَلَا الذَّوّاقَاتِ ) . ( بز ، طَكَسَ عَنِ أَي مُوسَى مَنْ رِيبَة ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ وَلَا الذَّوّاقَاتِ ) . ( بز ، طكس ) عن أي مُوسَى مَنْ .

عَلَيْ عَلَيْهِ : ( لَا تَظْلِمُوا فَتَدْعُوا فَتَدْعُوا فَلَا تُطْلِمُوا فَتَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ ، وَتَسْتَسْقُوا فَلَا تُسْقَوْا ، وَتَسْتَنْصِرُوا فَلَا تُسْقَوْا ، وَتَسْتَنْصِرُوا فَلَا تُسْقَوْد بِسَتَ .

(١) المُرنَّة: الصوتُ الحزين و الصَّيحة الشديدة عندالبكاء والغناء. (لسان العرَّب: ١٣/١٨٧)

الطَّيْرِ أَخَذَ فَرْخَهُ فَأَقْبَلَ حَتَىٰ سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَاللهُ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ

مِنْ هَٰذَا الطَّيْرِ بِفَرْخِهِ ) . ( بن ) عِن عمر بن الْخطَّابِ السَّهُ .

١٤٩/٣٣٦٧٤ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا تُعْمِرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ الْمُعْمِرُ وَالْمُرْقِبُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ ؟ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ الْمُعْمِرُ وَالْمُرْقِبِ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ : الْعُمْرِ فَي أَنْ تَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، وَالرُّقْبِي أَنْ تَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، وَالرُّقْبِي أَنْ تَقُولَ : هِي لَكَ حَيَاتَكَ ، وَالرُّقْبِي أَنْ تَقُولَ : هِي لَكَ حَيَاتَكَ ، وَالرُّقْبِي أَنْ تَقُولَ : هِي لِلْآخَرِ مِنِي وَمِنْكَ ) . (طس ) عن ابن عمرو منصة .

٤٦٥٠/٣٣٦٧٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَغْبِطُوا فَاجِراً بِنِعْمَةِ اللهِ عَالَمَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا أَى مُهْلِكاً لَا يموتُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا اللهِ مَا أَيْ هُريرةَ مَا اللهِ عَنْ أَيْ هُريرةَ مَا اللهِ عَنْ أَيْ هُريرةً مَا اللهِ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَيْ عَالِكُمْ أَيْ عَلْكُمْ لَا عَنْ أَيْ عَلْمُ عَنْ أَيْ عِنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَا عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَا عَا عَنْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلَى الللهِ عَنْ أَيْعِيْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَلَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى الْعَلْمُ عَلَاكُمْ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَاكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَ

جم، (لَا تَغْضَبُ). (حم، النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَغْضَبُ). (حم، اللهِ! قُلْ طس) عن حارثة بن قدامة سَنَّتُ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعْنِهِ فَذَكَرَهُ).

الْجَنَّةُ ). ( طكس ) عن أبي اللَّرداءِ مَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّني عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُني الْجَنَّةَ فَذَكَرَهُ ) .

على على على على الله عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَـوْمِ أَحَدٍ إِلَّا أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَـوْمِ

الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَشْفَقُ مِنْ ذَلِكَ). (حم، ع، طك) عن أبي سنان الدولي سَانِ ...

١٩٤/٣٣٦٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَفْعَلَا ، إِنَّكُمْ أَهْلُ نَجُد تَأْكُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهْلُ تَهَامَةَ نَعَافُهَا ) . (طك) عن ميمُونَةَ مَا مَعَ فَعَلَا ، وَإِنَّا أَهْلُ تَهَامَةَ نَعَافُهَا ) . (طك) عن ميمُونَةَ مَا عَنَا فَعُلَا تَا ثُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهْلُ تَهَامُةَ وَقَالَ ، فَجَلَسَ رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا يَأْكُلَانِ ، قَالَتُ : فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، قِيلَ : عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونُ ؟ قَالَ : غَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : غَرَفْنَا الطَّعْنَ ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، الْقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ، وَالْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ اللَّهِيدِ، وَالْفَارُ مِنْهَا كَالْفَارِ مِنَ اللَّهَ مِنْ اللَّعَادُ مِنَ اللَّهُ مِنْ عَائِشَةَ مَا عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ

تَدَابَرُوا، وَلَا تَغَاضَبُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ تَعَاضَبُوا، وَلَا يَحِلُّ تَدَابَرُوا، وَلَا تَغَاضَبُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طسص) عن ابن عبَّاس مِسْتَ .

كَاتِلُهُمْ حَتَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

٤٦٥٨/٣٣٦٨٣ \_ قال المنَّى عَلَيْة : ( لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ

- أَى نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ -). (بز) عن عوف بن مالك مستد.

٤٦٥٩/٣٣٦٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِيٍّ : ( لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً،

وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا شَيْخًا ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مناهت .

٤٦٦٠/٣٣٦٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : ﴿ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُونِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُونِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ).

(طس) عن عمر سَنَّت، وقيه ابن إِسحاق مدلِّس ثقة).

جُنُبُ ، وَلَا أَنْتَ رَاكِعٌ ، وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ ، وَلَا تَقْعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تَقْعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تَضْعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ، وَلَا تُصلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ وَلَا تَضْتُ إِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُع ، وَلَا تَخْتَمْ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقِسِيَّ ، وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَلْبَسْ خَاتَمَكَ فَى هَاتَيْنِ : السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ) . ( بز ) عن عَلِيًّ وَأَبِي خَاتَمَكَ فِي هَاتَيْنِ : السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ) . ( بز ) عن عَلِيًّ وَأَبِي مُوسَمِ اللَّهُ مَا تَيْنِ : السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ) . ( بز ) عن عَلِيًّ وَأَبِي

خَتَىٰ يَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا ) . (طس ) عن عائشة عَلَيْقِ . (لَا تَقَضِى هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ يَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا ) . (طس ) عن عائشة مَنْسَسَدَ .

٤٦٦٤/٣٣٦٨٩ \_ قال النَّيُّ عَلِيْة : ( لَا تَقْطَعُ الْهِرَّةُ الصَّملَاةَ

وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ) . ( بـز ) عن أبي هُريرةَ سَسَت. .

٤٦٦٥/٣٣٦٩٠ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ( لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ

بِالسِّكِّينِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْأَعَاجِمُ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ فَلَا يَقْطَعُهُ بِالسِّكِّينِ، وَلَكِنْ ليَأْخُذْهُ بِيَمِينِهِ فَلْيَنْهَشْهُ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ). (طَك) عن أُمِّ سلمَةَ مَسْد.

٤٦٦٦/٣٣٦٩١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . (طك) عن ابن مسعُودٍ مستَّد . وَهُوَ مَوْقُوفَ .

خَيْراً مَعْرُوفاً، وَلَا تَبْسُطٍ يَدَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ). (طَكُ) عن أَبِي أَمَامِهُ وَلَا تَبْسُطٍ يَدَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ). (طَكُ) عن أَبِي أُمامِهَ مَا مُسْتَدَ.

قَالِنَّكَ إِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ : فَإِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ : صَرَعْتُهُ بِقُوَّتِي ، وَإِذَا قُلْتَ : بِسْمِ اللهِ ، تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى صَرَعْتُهُ بِقُوَّتِي ، وَإِذَا قُلْتَ : بِسْمِ اللهِ ، تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ ذُبَابٍ ) . (حم ) عن أبي تميمة الهجيمي عَمَّنْ كَانَ رَدِيفاً لِلنَّيِّ عَلَيْهِ ) .

﴿ ١٩٣٦٩٤ مِنْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ لَا تَقُلُ : هَذَا ، فَإِنَّهُ عَلِيًّا مِنَ لَا تَقُلُ : هَذَا ، فَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِكُمْ بَعْدِى مِ يَعْنَى عَلِيًّا مِ ) . ( طك ) عن وهب ابن حمزة مَنْ مَنْ .

قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُلْ لِبَنِي تَميم إِلَّا خَوْلُ لِبَنِي تَميم إِلَّا خَوْلُ البَنِي تَميم إِلَّا خَوْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَطُولُ النَّاسِ رِمَاحاً عَلَى الدَّجَالِ ) . (حم ) عن رَجُل من تميم ) .

27٧١/٣٣٦٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ) . (ع) عن عائشةَ سَسَد.

٢ ٤٦٧٢/٣٣٦٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا تَقُولَا هٰكَذَا، إِنَّهَا

أَنْتُمَا رَجُلُانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ). (طسص) عن أنس مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ). (طسص) عن أنس مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ)

كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقَ مَوْلَيَانِ: حَبَشِيُّ وَقُبْطِيُّ فَاسْتَبَّا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا حَبَشِيُّ ، وَالْآخَرُ: يَا قُبْطِيُّ فَذَكَرَهُ ) .

كَوْمُ السَّاعَةُ حَيى اللَّهِ عَاراً ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَيُنْتَقَضَ عُراهُ ، وَيَنْتَقَضَ عُراهُ ، وَيَنْتَقَضَ اللَّهُ عَاراً ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَيُنْتَقَضَ عُراهُ ، وَيَنْتَقَضَ السِّنُونُ وَالثَّمَرَاتُ ، وَيُؤْتَمَنَ التَّهَمَاءُ ، وَيُتَهَمَّ الْأُمُنَاءُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ لَ أَنْ الْمُنَاءُ ، وَيُصَدَّقَ الْكَذَّابُ ، وَيُكَذَّبَ الصَّادِقُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ لَ أَيْ : وَيُصَدَّقَ الْكَذَّابُ ، وَيُكَذَّبَ الصَّادِقُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ لَ أَيْ الْمُورُ بَيْنَ الْقَتْلُ لَ وَيَظْهَرَ الْبُغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشَّحُ ، وَتَخْتَلِفَ الْأُمُورُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُتَّبَعَ الْهُولِي ، وَيُقْضَى بِالظَّنِّ ، وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْمَحْدُ فَيْظً ، وَالشَّتَاءُ قَيْظً ، وَيُحْبَرَ بِالْهَحْشَاءِ ، الْجَهْلُ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظً ، وَالشِّتَاءُ قَيْظً ، وَيُحْبَرَ بِالْهَحْشَاءِ ، وَتُرْوِي الْأَرْضُ دَماً ) . ( طك ) عن أي مُوسِي مَنْتَ .

٤٦٧٤/٣٣٦٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

١٠٧٦/٣٣٧٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ ) . ( بز ، طك ) عن عبد الله ابن بشر منت .

يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْ ِ ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالسَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة كَالْسَاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَيَكُونَ السَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَتَعَالَمُ السَّاعَة ، وَتَكُونَ السَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، والسَّاعَة ، والسَّا

عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتَى فَيَضْرِبَ بِهِمْ حَتَىٰ يَرْجِعُوا إِلَى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتَى فَيَضْرِبَ بِهِمْ حَتَىٰ يَرْجِعُوا إِلَى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتَى فَيَضْرِبَ بِهِمْ حَتَىٰ يَرْجِعُوا إِلَى الْحَقَّ . قِيلَ : وَكَمْ يَمْلِكُ ؟ قَالَ : خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ، قِيلَ : مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ، قِيلَ : مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ، قِيلَ : لَا أَدْرِى) . (ع) عن أَنِي هُريرة مَا مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى) . (ع) عن أَنِي هُريرة مَا مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى) . (ع) عن أَنِي هُريرة مَا مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى

١٤٦٧٩/٣٣٧٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْلِبُ لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْهِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْن ِ ) . (طس ) عن أبي ذَرِّ مَسْتَ.

٤٦٨٠/٣٣٧٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيٍّ : (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُورُجَ خَمْسُونَ كَذَّاباً كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ). (طك) عن نعيم ابن مسعُود سَعَتَهُ .

تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف سَعَد .

٤٦٨٢/٣٣٧٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكْفَرَ بِاللهِ جَهْراً وَذَٰلِكَ عِنْدَ كَلَامِهِمْ فِي رَبِّهِمْ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنْتَ مَا اللهِ عَنْدَ كَلَامِهِمْ فِي رَبِّهِمْ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنْتَ .

تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَحَتَى تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، خُنُسَ الْأَنْف، صِغَارَ الْأَعْيُن كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَّجَانُّ اللَّطْرَقَةُ). (حم) عن الْحسن مُرْسَلًا).

٤٦٨٤/٣٣٧٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُرُو الْأَرْضُ دَماً ، وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً ) . (طك)عن أبي موسلى معت.

الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَلِّتُوا عَنِّى إِلَّا الْقُرْآنَ فَلْيَمْحُهُ، وَحَلِّتُوا عَنْ الْقُرْآنَ فَلْيَمْحُهُ، وَحَلِّتُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لَا تُحَلِّتُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ). (بز) عن أبي هريرة مَا يَسْتَ .

الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ الْقُرْآنِ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). (بز) عن أبي هُريرة سَتَ .

على الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ) . ( بز ، طس ) عن عبد الرَّحْمٰن بن عوف نَسْتَةَ .

٤٦٨٨/٣٣٧١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَكُونَنَّ فَتَّاناً وَلَا مُخْتَالًا ، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِراً خَيْرٍ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ المَسْبُوقُونَ مُخْتَالًا ، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِراً خَيْرٍ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ المَسْبُوقُونَ بِالْعَمَل ) . (حم ) عن عليٍّ مِنْتَ .

٤٦٨٩/٣٣٧١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( لَا تَكُنْ أُوَّلَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيْهَا ، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيْهَا ، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيْهَا ، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيْهَا ، وَفَيْهَا ، وَطَكُ ) عن سلمان مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمَانُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

و ٤٦٩٠/٣٣٧١٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمُسْأَلَةِ

فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُّ شَيْئاً فَتَخْرُجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ) . ( (حم، ع) عن عمر منصن .

تَكُنَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ وَتَنَى تَبْلُغَ سُوقَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ ) . (حم ، طك ) عن سمرة وَ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ أَوْ أُمَّهُ ) . (حم ، طك ) عن سمرة وَ مَا اللهُ اللهُو

عَلَيْ : (لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعِ عَلَيْ : (لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَمَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ مِنْ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ مِنْ تَمْرٍ). (حم) عن أبي ليلي عن رجُلِ من الصَّحَابَةِ).

١٤ ٢٩٣/٣٣٧١٨ - قال النَّبِيُّ عَيَّلِيْهِ : ( لَا تَمُدُّوا طُنُبُ الْبَدُو فَإِنَّ الْبَدُو فَإِنَّ الْبَدُو فَإِنَّ اللّهُ شُذُوذَ مَنْ فَإِنَّ الْبَدُو الْجَفَاءُ ، وَيَدُ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَلَا يُبَالِي اللهُ شُذُوذَ مَنْ شَذَّ ، وَلَا يَرْبُوا وُجُوهُ الدَّوابِ ، شَذَّ ، وَلَا يَضربُوا وُجُوهُ الدَّوابِ ، شَذَّ ، وَلَا يَضربُوا وَجُوهُ الدَّوابِ ، وَإِنَّ كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلَا تُسَمَّوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمُ وَإِنَّ اللهَ هُو الْحَكَمُ وَلَا تُسَمَّوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمُ اللّهَ هُو الْحَكَمُ وَلَا أَبْنَاءَكُمْ وَإِنَّ اللّهَ هُو الْحَكَمُ ) . ( طس ) عن أبي الْحَكَمَ وَلَا أَبَا الْحَكَم ، فَإِنَّ اللهَ هُو الْحَكَمُ ) . ( طس ) عن أبي سعيد بنات .

أ ٤٦٩٤/٣٣٧١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَالِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَّ فَيَهُزُلُ الْمَالُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مَا الْكَلَّ فَيَهُزُلُ الْمَالُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مَا الْكَلَّ فَيَهُزُلُ الْمَالُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

(١) الطُّنْب : أحد أطناب (أطراف الحيمة) . (نهاية : ٣/١٤٠)

٤٦٩٥/٣٣٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَمُوتُ يَا عَلَيُّ حَتَّى

تَضْرَبَ عَلَى هَٰذِهِ ، وَأَشَارَ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى مُقَدَّم رَأْسِهِ ، فَتُخْضَبَ هَٰذِهِ مِنْهَا بِدَم ، وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَيَقْتُلُكَ أَشْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، كَمَا

عَقَرَ نَاقَةَ اللَّهِ أَشْقَى بَنِي فَلَانٍ مِنْ ثَمُودَ). (ع) عن عَلِيٌّ مِنْ شَعْدِ.

وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ بِهِ مِنْهُمْ ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ ، وَنَوَاصِينَا وَرَبَّهُمْ ، فَعُرُوساً ، فَإِذَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ وَإِنَّمَا نَقْتُلُهُمْ ، ثُمَّ الْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوساً ، فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا ) . (طس ) عن جابر نست .

غَانِّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) . (حم ، طس ) عن أبي فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة بست وقيه محمَّد بن إسحاق مدَلِّس وهو في الصَّحيح خَلَا قُولِهِ : (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) .

ق اثْنَتَيْن : رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْآناً فَهُوَ يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ ، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ ) . (طك) عن زيد بن الأَخنس سَعَتَ .

٤٦٩٩/٣٣٧٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ). ( طك ) عن صفوان بن المعطل سَتَّتَ .

وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ) . (طك) عن وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ) . (طك) عن معبد بن كعب بن مالك عن أُمَّهِ ، وَفيه إسحاق ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ ) .

٤٧٠١/٣٣٧٢٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَنْزِلُوا الْكُفُــورَ

فَإِنَّهَا بَمْنْزِلَةِ الْقُبُورِ - يَعْنَى الْقُرِي - ) . (طس) عن أبي سعيد من عن أبي سعيد من عن أبي سعيد من الم

قَالُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَنْقَضِى مِائَةُ سَنَةٍ وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ لِلهِ رِيحاً يَبْعَثُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ لِلهِ رِيحاً يَبْعَثُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ مُؤْمِنٍ ﴾ . (بز) عن بريدة مَسَد .

٤٧٠٣/٣٣٧٢٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَنْفَطِعُ الْهِجْرَةُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ ) . (حم ) عن رجُل مِن بَني مالكِ ) .

تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ ، وَالنَّيِّ عَلَيْ : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ ، وَالنَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سُخْطَةً وَكَانَ أَوْلِيَاوُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضَى إِلَى سُخْطَةً وَكَانَ أَوْلِيَاوُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضَى رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَان ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِبَاد ، وَمَنِ اشْتَرَى تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَبِعِ حَاضِرٌ لِبَاد ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَسْتَ .

#### (اللَّام ألف مَع ٱلْحَاءِ)

النَّسَاءِ). (طك) عن فضالة بن عبيد مَسَّتَ . (لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النَّسَاءِ). (طك) عن فضالة بن عبيد مَسَّتَ .

الْآخِرُ عَلَيْ الْآخِرَ الْآ! حَتَى يَذُوقَ الْآخِرُ عَلَيْ الْآفِقَ الْآخِرُ الْآ! حَتَى يَذُوقَ الْآخَرُ مَا ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ ). (حم، ع، طك، بز) مَا ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ اَ وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ عَنْ رَجُل تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا عَنْ أَبُل اللَّهُ الْمَرَأَةُ فَطَلَّقَهَا عَنْ رَجُل تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُ لِنَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فذكرَهُ ).

اثْنَتَيْن : رَجُل أَعْطَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَجُل أَعْطَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَرَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَا لَا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . وَرَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَا لا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ورَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَا لا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ورَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَا لا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ورَجُل أَعْطَاهُ الله مَا لا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ورَجُل أَعْطَاهُ الله مَا لا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) .

عَنْ عَلَيْهِ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا عَنْ عَلِيْهِ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ) . ﴿ طس ) عن أَيْ هُرِيرةَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ) . ﴿ طس ) عن أَيْ هُرِيرةَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ) . ﴿ طس ) عن أَيْ هُرِيرةَ مِنْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ اللّٰهِ مَنْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ اللّٰهِ مَنْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهُا الْهَمُّ اللّٰهِ مَنْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهُا الْهَمْ أَيْسَ أَيْسَالُ اللّٰهَ اللّٰهِ مَنْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهُا الْهَمْ أَيْسَ أَيْسَالًا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

﴿ اللَّهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ . (طلك ) عن معاوية بن حيدة سَتَد. (اللَّه أَلِف مَع الْخَاءِ)

إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعاً ، وَلَمْ يَنْمُ مَا اشْتَرَى ، أَوْ كَسَبَ حَلَالًا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعاً ، وَلَمْ يَنْمُ مَا اشْتَرَى ، أَوْ كَسَبَ حَلَالًا وَأَعْطَاهُ ، وَعَزَلَ فِي ذَٰلِكَ الْحَلِفَ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَد. وأَعْطَاهُ ، وَعَزَلَ فِي ذَٰلِكَ الْحَلِفَ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَد. (اللّام أَلِف مَع آلدال)

٤٧١٣/٣٣٧٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة صفحة .

### (اللَّام أَلِف مَع آلرَّاء)

٤٧١٤/٣٣٧٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : (لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ فِكَ عَلَيْ بَعْدَ عَلَيْ بَعْدَ عَلَيْ بَعْدَ .

وَ اللَّهُ عَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْ

أَوْ حُمَّةٍ ) . ( بز ) عن جابر بن عبد الله مشته .

#### (اللَّام ألف مَع آلسِّين)

ا ٤٧١٦/٣٣٧٤١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا سُلُولَ<sup>(١)</sup> وَلَا غُلُولَ ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ عَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( طك ) عن عمرو بن عوف يافت.

٤٧١٧/٣٣٧٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ \_ يَعْنَى عَشَاءَ الْأَخِيرَةِ \_ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْن ِ : مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ ) . \_ يَعْنَى عَشَاءَ الْأَخِيرَةِ \_ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْن ِ : مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ ) . (حم ، ع ، طكس ) عن ابن مسعُود يَنِقَتَ .

### (اللَّام أُلِف مَع الشِّين)

٤٧١٨/٣٣٧٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ ( ) ، وَلَا خَبَبَ ( ) . ( طس ) عن أنس بسَفِيد .

٤٧١٩/٣٣٧٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيُّ : (لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيًّ). (طس) عن أنس سِيْتَ.

### (اللَّام أَلِف مَع ٱلصَّاد)

٥٤٧٢٠/٣٣٧٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبِدَ ) . ( حم ) عن أسماء بنت يزيد المشيد، وفيه ليث بن أبي سلم ثِقَةٌ مُدَلِّسُ ) .

٤٧٢١/٣٣٧٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيدٍ : ﴿ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ

(١) الإسلال : السرقة الخفيَّة . ﴿ نَهَايَةَ : ٢/٣٩٢ ﴾

(٢) الجَلَبَ : في شيئين : في الزَّكاة ، والسِّباق . (نهاية : ١/٢٨١)

(٣) الخَبَبُ : الحَدَّعَةُ والفَساد . (٣) الحَبَبُ : الحَدَّ والفَساد .

صَامَ الدَّهْرَ). (حم) عن أسماء بنت يزيد المشار، وفيه ليث ابن أبي سلم ثقة مدلِّس).

٤٧٢٢/٣٣٧٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . (حم ، طك ) عن أسماء بنت يزيد سَعَن .

٤٧٢٣/٣٣٧٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنِي ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مِنَ الْيَدِ ...

٤٧٢٤/٣٣٧٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَاصَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن عبد الله بن عمرو مشت .

٤٧٢٥/٣٣٧٥٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْفَجْرِ

إِلَّا رَكْعَتَى ِالْفَجْرِ). (بز، طك) عن عبد الله بن عمر سفت. الله رَكْعَتَى ِالْفَجْرِ) (اللهم أَلِف مع الضّاد)

٤٧٢٦/٣٣٧٥١ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ). (طس) عن جابرٍ سَنَّتُ ، وفيهِ ابن إِسمَاق ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ). (طس) (اللَّم أَلِف مَع الطَّاءِ)

٤٧٢٧/٣٣٧٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَائِرَ إِلَّا طَائِرُ الْاَ طَائِرَ إِلَّا طَائِرُكِ \_ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّبِي .

٤٧٢٨/٣٣٧٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْضِيةِ اللهِ). (حم) عن عمران مُشْتَد .

٤٧٢٩/٣٣٧٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةُ : ( لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا عَلِكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَقْدَتَهُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس عَقْدَتَهُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ قَالَ : يُوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ) .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَلْكَ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُلْكَ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُلْكَ ، وَلَا وَصَالَ فِي وَلَا عُلَا مُ مَاتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وصَالَ فِي الصِّيام ) . ( طص ) عن عَلِيٍّ مَا اللَّهُ .

٤٧٣١/٣٣٧٥٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَاطَلَاقَ لِمَنْ لَا مِلْكُ ، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ لَا مِلْكُ ، وَطَكَ ) عن معاذ بن جبل مَا النَّبَ .

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الل

نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مُلْكُ ) . (طس ، بز ) عن جابر أَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ) . (طس ، بز ) عن جابر أَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ) . ( لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

نِكَاحٍ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُلْكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ). (طص) عن عَلَيٍّ يَسْتَمَنَ .

### (اللَّام أَلِف مَع ٱلْعَين)

٤٧٣٤/٣٣٧٥٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا عَدُوٰى ، وَلَا هَامَةَ ، فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ ؟ ) . ( بز ) عن أنس سنت .

﴿ اللَّهُ عَدُولَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا حَسَدَ ، وَالْعَيْنُ حَقُّ ). (حم) عن عبد الله بن عمرو بن الماص مَشْتَ،

### (اللَّام أَلِف مَع الْقَاف)

٤٧٣٦/٣٣٧٦١ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيْهِ : ( لَا قَاتِلَ ، وَلَا مَالِكَ ،

وَلَا قَاهِرَ إِلَّا اللَّهُ). (طك) عن عمرو بن عنبسةَ نَشْتُ .

٤٧٣٧/٣٣٧٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا قُدِّسَتْ أُمَّةُ ، أَوْ كَيْفُ تَقَدَّسُ أُمَّةُ الْأَقْدُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا وَهُوَ غَيْرُ

مُتَعْتَع ﴾ . ( بن ، طس ) عن بريدةَ سَنَّ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ

جَعْفَراً حِينَ قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ : مَا أَعْجَبَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ تَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّ فَارِسٌ فَرَكَضَهُ فَأَبْدَرَهُ فَجَلَسَتْ تَجْمَعُهُ ثُمَّ قَالَتْ : وَيْلٌ لَكَ إِذَا وَضَعَ اللَكُ كُرْسِيَّهُ فَأَخَذَ لِلْمَظْلُومِ

مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةِ ذَٰلِكَ تَصْدِيقٌ لَهَا).

اللهُ أُمَّةُ وَاللهُ اللهُ أُمَّةُ وَاللهُ النَّبِيُ اللهُ اللهُ اللهُ أُمَّةُ اللهُ أُمَّةُ اللهُ أُمَّةُ اللهُ اللهُ أُمَّةً اللهَ اللهُ اللهُ أُمَّةً اللهَ اللهُ ا

الْأَرْضَ وَنُونُ الْبِحَارِ ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَلُوى غَرِيمَهُ وَهُوَ يَجِدُ اللَّرْضَ وَنُونُ الْبِحَارِ ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَلُوى غَرِيمَهُ وَهُوَ يَجِدُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةً إِثْماً ) . ( طكس ) عن

خولة بنت قيس المصلا .

٤٧٣٩/٣٣٧٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . ( طس ) عن ابن مسعُود سَعُود اللهِ .

### (اللَّام ألِف مَع آلنُّون)

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، وَنَنْكَحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكَحُونَ نِسَاءَنَا ) . ( طس ) عن الْحسن بن جابر مشت .

عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ، أَيَحُجُ بَيْتَ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ ، نَهَانِي اللهُ حَتَّى يَكُلِيهِ يَكُلِيهِ يَكُلِيهِ يَكُلِيهِ يَكُلِيهِ يَكُلُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَكُلُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ، أَيَحُجُ بَيْتَ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ ، فذكرَهُ ) . (اللهم ألف مَع آلهاء)

٤٧٤٢/٣٣٧٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّا هِيَ ثَلَاثُ : الْجِهَادُ، وَالنِّيَّةُ، وَالْحَشْرُ). (طك) عن عرنة بنت الْحارث بنت الْحارث بنت .

### (اللَّام أَلِف مَع آلْوَاو)

٤٧٤٣/٣٣٧٦٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَا وَاللهِ ، وَاللهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ ) . (حم ، طك ) عن أنس ِ رَسِيدَ .

(طس) عن أنس سَعَد قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ المَسْجِدَ يَذْشُدُ ضَالَةً فَدَالَةً فَدَالَةً فَدَالَةً فَذَكَرَهُ ) . ورِجَالُهُ تِقَاتُ . عن جابر سَعَد، وفيه مُوسَى بن عبيدة فَذَكَرَهُ ) . ورِجَالُهُ تِقَاتُ . عن جابر سَعَد، وفيه مُوسَى بن عبيدة الزيدي ضَعِيفُ . (بز) عن سعد بن أبي وقّاص سَعَد وفيه أبو الزيدي ضَعِيفُ . (بز) عن سعد بن أبي وقّاص سَعَد وفيه أبو سعيد الْأَعْصِم لم أعرفه والْحجَّاج بن أرطاة مدلِّس) .

٤٧٤٥/٣٣٧٧٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي

مَعْصِيَةِ اللَّهِ ) . (حم ) عن جابرٍ سَلَمْتُ .

٤٧٤٦/٣٣٧٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ ِ أَوْ سَمَاعٍ ) . ( طك ) عن محمَّد بن عمرو سَعَتْ .

عَنْ بَطْنَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ وَلَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا : ثُلُثاً لِلطَّعَامِ ، مِنْ بَطْن ، فَإِنْ كُنْتُمْ وَلَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا : ثُلُثاً لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثاً لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثاً لِلطَّعَامِ ، ( طلث ) عن عبد وتُلُثا لِلشَّرابِ ، وَثُلُثاً لِلرِّيحِ أَوِ النَّفَسِ ) . ( طلث ) عن عبد الرَّحْمٰن بن المرقع منصين .

## (اللَّام أَلِف مَع ٱلْيَاءِ)

الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَلَا يَؤُمَّنَ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَلَا يَؤُمَّنَ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ . فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ) . (حم ) عن أبي أمامَةَ مَنْتُ .

٤٧٤٩/٣٣٧٧٤ - قال النَّبِيَّ عَلِيْقِ : ( لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ مَتَاعَ صَاحِبِهِ وَلَا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ) . ( طك ) عن السَّائب بن يزيد عن أبيهِ ) .

نَتُوَضَّأً). (طك) عن ميمُونة مَنْ اللَّهِيُّ اللَّهِ الْجُنُبُ حَتَى الْجُنُبُ حَتَى الْجُنُبُ حَتَى الْجُنُبُ حَتَى اللَّهِ الْجُنُبُ حَتَى اللَّهِ الْجُنُبُ حَتَى اللَّهِ الْجُنُبُ حَتَى اللَّهُ اللَّ

٤٧٥١/٣٣٧٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ) . (طس) عن أبي هُريرةَ منافض .

كالعَمْرُ عَبْدُ حَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدُ حَنَى اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ حَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ حَنَى

يُحِبُّ لِأَخِيهِ السُّلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ). (بز) عن أنس ِ سَتَ .

٤٧٥٣/٣٣٧٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْلًا : ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتِي ا

يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُتْ ، وَمَنْ كُنْ اللهَ يُحِبُّ الْغَنِيَّ الْحَلِيمِ الْلَهَ يُحِبُّ الْغَنِيَّ الْحَلِيمِ الْلَهَ يَعْضُ الْبَذِيءَ

الْفَاجِرَ السَّاثِلَ اللَّهِ ). (بز) عِن أَبِي هُريرةَ مُسْتَدَ.

٤٧٥٤/٣٣٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَى الْكُونَ أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ ذَاتِهِ ) . ( طكس ) عن عبد الرَّحمٰن بن أَي لَيْلِي عن أَبِيهِ ) .

خَلُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفاً رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفاً رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفاً رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مشت .

﴿ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ ( لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ عَلَمَ عَلَيْهِ : ﴿ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ . ( بنز ) عن أبي سعيد سَتَ .

٤٧٥٧/٣٣٧٨٢ - قال النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةِ : ( لَا يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمَسَّرَاتُ ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَلَا الْمَبْرَاتُ ، قِيلَ : مَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرلَى لَهُ ) . (حم ، بز ) عن عائشة مَا يُسْتَد .

الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَة ). (طَكَ ) عن عمرو بن عوف سَسَّ. الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَة ). (طَكَ ) عن عمرو بن عوف سَسَّ. الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَة ). (طَكَ ) عن عمرو بن عوف سَسَّتَ. (طَكَ ) عن عمر و بن عوف سَسَّتَ. (طَكَ ) عن أَنس سَسَتَ. . (الله يُتُم بَعْدَ حُلْمٍ ). (ابز ) عن أَنس سَسَّتَ.

المُوْتَ فَيكُونَ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ). (طك) عن الْحكم بن عمرو المُوْتَ فَيكُونَ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ). (طك) عن الْحكم بن عمرو الْغِفَارِي، (حم، طك) عن خباب الْغِفَارِي، (حم، طك) عن خباب الْغِفَارِي، وفيه ليت بن أبي سليم).

٤٧٦١/٣٣٧٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّوْتَ ، وَلَا يَدُعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثِقَ اللَّهُ مَلِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة عَلَيْهُ ، وفيهِ ابن لهيعة وهو مُدَلِّس بِعَمَلِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة عَلَيْهُ ، وفيهِ ابن لهيعة وهو مُدَلِّس وقد وُثِّقَ ، وبقيَّة رجالِه رجالُ الصَّحيح ) .

٤٧٦٢/٣٣٧٨٧ \_ قال النّبي عَلَيْهِ : ( لَا يَتَهَاجَرُ الرّجُلَانِ قَدْ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ إِلّا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى قَدْ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ إِلّا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ، وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود عَلَيْهِ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود عَلَيْهِ ) .

٤٧٦٣/٣٣٧٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَا يَجْتَمِعُ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ امْرِئِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا ،

(١) المَعْرَج : الفواضل العالية ، والعروج الصُّعود . ﴿ نَهَايَة : ٣/٢٠٣)

وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعاً ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَن

٤٧٦٤/٣٣٧٨٩ - قال النَّبِيَّ ﷺ : (لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئَ مُسْلِمٍ ). (طس) عن عبادة الشَّنَد.

• ٤٧٦٥/٣٣٧٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَجْتَمِعُ مَلَا ۗ فَيَدْعُو

بَعْضُهُمْ ، وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا ، وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُجُورَنَا أُجُورَنَا أُجُورَنَا أُجُورَنَا أُجُورَنَا أَجُورَنَا أَجُورَنَا اللهُ عَلَى أَجُورَنَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا ، وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُبُّ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا ، وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُبُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا أَجُورَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

أُجُورَ الشُّهَدَاءِ). (طك) عن شبيب بن سليمان مستمة .

الْعَوْرَاءُ . وَلَا الْعَجْفَاءُ . وَلَا الْجَرْبَاءُ . وَلَا الْمُحْرِبُ أَطِبَّاؤُهَا (٢) الْعُجْفِاءُ . وَلَا الْجَرْبَاءُ . وَلَا الْمُصْطَلِمَةُ (١) أَطِبَّاؤُهَا (٢)

\_ أَىْ اللَّهْ طُوعَةُ ضُرُّوعُهَا \_). (طس) عن ابن عبَّاس معتد .

٤٧٦٧/٣٣٧٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : (لَا يُجْزِئُ فِي الْبُدْن الْعَوْرَاءُ

وَلَا الْعَجْفَاءُ . وَإِيَّاكُمْ وَاللَّصْطَلِمَةَ (١) ) . (طك) عن ابنَ عبَّاسَ مِسْتَ.

٤٧٦٨/٣٣٧٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَاراً فِي سَبِيلِ اللهِ وَذُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ عام لِلرَّاكِب

الْمُسْتَعْجِلِ ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشَّهَدَاءِ ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْن الزَّعْفَرَان ، وَريحُهَا الشَّهَدَاءِ ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْن الزَّعْفَرَان ، وَريحُهَا

(١) المُصْطَلَمة: المقطوعة. (نهاية: ٣/٤٩)

(٢) الأطْسَاءُ : الضَّرُوعُ . والأخلاف . ( تهاية : ٣/١١٥ )

مِثْلُ رِيحِ المُسْكِ ، يَعْرِفُهُ مِهَا الْأُوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، يَقُولُونَ : فُلَانُ عَلَيْهِ طَابَعُ السَّهَ الشَّهَدَاءِ ، وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (حم ) عن أبي الدَّرداء مَنْ أبي المَنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ ال

٤٧٦٩/٣٣٧٩٤ - قال النَّبِيُّ وَاللَّهُ : ( لَا يُحَاسَبُ أَحَدُّ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ ا

٤٧٧٠/٣٣٧٩٥ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يُحِبُّ اللهُ الْغَنِيَّ اللهُ الْغَنِيَّ اللهُ الْغَنِيَّ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِي اللهُ الْغَنِي اللهُ الْغَنِيرَ الْمُخْتَالَ ) . ( بز ) عن عَلِي مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْ عَلِي مَا اللهُ الل

٤٧٧٣/٣٣٧٩٨ \_ قال النَّبِيُّ وَيَكِلِهُ : ( لَا يُحِبُّكَ يَا عَلَيُّ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبِغِضُكَ يَا عَلَيُّ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَخَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَخَبَّكَ فَقَدْ أَجْبَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي ، وَحَبِيبِي حَبِيبُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضَ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضَ اللهِ ، وَيُكْ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي ) . ( طس ) عن ابن عبّاس مسلم عن ابن عبّاس منسسة .

عَلَى الْمَا النَّبَيُّ عَلَيْ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا ٤٧٧٦/٣٣٨٠١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْنِ : ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ

إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ بِضْعَ عَشْرَةً ﴾ . ( طس ) عن حفصة تشمُّ .

٤٧٧٧/٣٣٨٠٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِقُّ لِلْعَبْدِ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ حَتِي يُغْفِبُ اللهِ وَيَرْضَلَى اللهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْإِيمَانِ حَتِي يَغْضَبَ اللهِ وَيَرْضَلَى اللهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ ، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي النَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِدِكْرِي حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ ، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي النَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِدِكْرِي

وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ ) . (طس) عن عمرو بن الْجمُوح مَاكِتَ .

تُنكَحَ الْمُرَأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرِى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ الْمُرَأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرِى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِشَلَاثَةً يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةً يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) . (حم ، طك) عن عمرو مَشَتَهُ .

ُ ٧٧٩/٣٣٨٠٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ وَلَا يَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ وَلَا بِنْتُ الْأَخ

وَلَا شِرَاوُهُنَّ، وَلَا التَّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ، وَالإِسْتِمَاعُ إِلَيْهُنَّ حَرَامٌ، وَالإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِنَّ ). (طك) عن أبي أمامة وسمية .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ عَلَيْهِ : ( لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فَي عَلَيْهِ : ( لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فَي صَفْقَةِ ) . ( طس ) عن عبد الله بن مسعود مشتر .

٤٧٨٢/٣٣٨٠٧ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا يَحِلَّ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ اللَّمَّةِ اللَّمَةِ اللَّمَّةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالِقِيْلِقُولِ اللَّمَالِقِيْلِقُولِ اللَّمَالِقِيْلِقُولِ اللَّمَالِقِيلَ اللَّمَالِيَّةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

٤٧٨٣/٣٣٨٠٨ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَٰذَا الْمُسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ \_ يَعْنَى عَلِيًّا \_ ) . ( بن ) عن خارجة بن سعد عن أبيهِ ) .

ُ ٤٧٨٤/٣٣٨٠٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ جَهْلُ الْفَرْضِ وَالسَّنَنِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوٰى ذَٰلِكَ ) . ( طك ) عن مسلم الفَرْضِ وَالسَّنَنِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوٰى ذَٰلِكَ ) . ( طك ) عن مسلم ابن الْعلاء مستم.

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَة بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَة بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ غَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَة بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَقْرٍ (١) فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ (٢) أَو الرَّاوِيَة أَوِ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَقْرٍ (١) فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ (٢) أَو الرَّاوِيَة أَو

(١) العَقْر : أصل مال له نماء . ( نهاية : ٣/٢٧٤ )

(٢) الوَطْب : الزق ، جَلَد الجَدَع ِ فما فوقه . ( نهاية : ٣٠٧٥ )

السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَّا فَلاَ، فَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَاشْرَبُوا، وَإِلَّا فَلاَ، فَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَاشْرَبُوا، (حم) عن أبي سعيد سَحِيد مَا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا). (حم) عن أبي سعيد مَا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا). (حم) عن أبي سعيد مَا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا).

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لِرَجُّلِ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُّلِ أَنْ يَحِلُّ لِرَجُّلِ أَنْ يَحِلُ لِمَنْ نَعْلَمُهُ فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً نَفْعَلْ يَخْصِيهُ ، وَمَنْ نَعْلَمُهُ فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ ﴾ . ( طك ) عن سمرة يَسْتَ .

٤٧٨٧/٣٣٨١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُرَجُلُ إِنْ يُحِلُّ لِرَجُلُ إِنْ يُرَجُلُ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً ) . ( طكس ) عن النُّعمان بن بشير سَيْدَ .

تَكُورُ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمِ عَلَى بَدْرُكَ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ مَنْ يَتُرُكُ ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْع أَخِيهِ مَتَى يَتُرُكُ ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْع أَخِيهِ مَتَى يَتُرُكُ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر مستن .

تَأْذُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهُ، وَلَا تُطْعِمْ فِيهِ أَحَداً، وَلَا تُحَسَّ عَلَّوْهَ وَلَا تُحْدِمَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظُلَمَ مِنْهَا صَدْرَهُ ، وَلَا تَصْرِمَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَيَعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتَأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِي مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتُأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِي مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتَأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةً ، فَإِنْ هُوَ رَضِي مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتُ عُذَرَهَا ، وَأَفْلَحَ وَجُهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبِى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَلَا عَنْ معاذبن جبل مَعاذبن جبل معاذبن جبل معاذبان جبان جبل معاذبان جبل معاذبان جبل معاذبان جبل معاذبان جبل معاذبان جب

(١) الحكرع: قطعُ الأنف، المخاصمة والذم . (نهاية: ١/٢٤٧/٢٤٦)

٤٧٩٠/٣٣٨١٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زُوْجٍ ) . ( بز ) عن أنس مَنْتُ .

٤٧٩٢/٣٣٨١٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئَ مُسُلِم إِلَّا بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ ) . (ع) عن أبي حرَّة الرقاشي عن عمّه ) .

٤٧٩٣/٣٣٨١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَحِلُّ لَمَسْلِمِ أَنْ يَعْلِمُ أَنْ يَحِلُّ لَمَسْلِمِ أَنْ يَعْلِمُ عَلَى يَنْ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى يَنْ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) . (حم ، بز ) عن أبي حميد السَّاعدى مَنْ مَنْ .

٤٧٩٤/٣٣٨١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَعِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَعِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَعِلُ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَعِلُ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ) . (حم ، بز ، ع ) عن سعد سَعَد .

تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بَرِئَ هَٰذَا مِنَ الْإِثْمِ وَنَابَهُ الْأَجْرُ ، وَقَدْ خَشِيتُ إِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَتَد.

الْغَائِطِ فَيَجْلِسَا يَتَحَدَّثَانِ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا فَإِنَّ اللهَ يَقُتُ اللهَ يَقُتُ ذَلِكَ ) . (طس) عن أَبِي هُريرة مَنْتَ .

إِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمُهَا بِصِيام ] . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمُهَا بِصِيام ] . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمُهَا بِصِيام ] . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . ٤٧٩٨/٣٣٨٢٣ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَيْ

خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِع عَلَى بَيْع أَخِيهِ ) . (بز ، طك) عن سمرة سنست.

٤٧٩٩/٣٣٨٢٤ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : (لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلُّ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ ) . (حم ) عن أنس المست أَنَّ رُقَيَّةً لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

الْجَنَّةَ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ) . (حم ) عن ابن عمرو منت .

﴿ ١٨٠١/٣٣٨٢٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَالْكَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَخِيلٌ ، وَلَا خِبُّ ، وَلَا خَائِنٌ ، وَلَا سَيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْجَنَّةَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا خِبُّ اللَّهِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّهِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ ) . (حم ، ع ) عن أبي بكر منت .

٤٨٠٢/٣٣٨٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيْخٌ

زَانٍ ، وَلَا مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَلَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ عَلَى اللهِ ) . ( طك ، حم ) عن أبي ريحانة مستحد .

﴿ النَّبَيُّ عَلَيْهُ ﴿ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَزْدَادَ حَسْرَةً ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم ) الْجَنَّةَ إِلَّا رَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم ) عن أبي هُريرة وسنت .

٤٨٠٤/٣٣٨٢٩ = قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَّانُ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ) . ( حم ، طك ) عن ابن عمرو مصد .

نَا ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا عَاقُّ ، وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أبي سعيد سَسَن. وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا عَاقُّ ، وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أبي سعيد سَسَن. عَلَيْ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُّ عَاقُّ الْجَنَّةَ عَاقُّ الْجَنَّةَ عَاقُّ

وَلَا مُكَذِّبُ بِقَدَرِ ) . (حم ، بز ) عن أَبِي الدَّرداءِ سَمَّت .

الْجَنَّةَ ، وَلَا شَيْءُ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ ) . (طس ) عن أَبِي الْجَنَّةَ ، وَلَا شَيْءُ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مِنْ مَسْتِهِ .

٤٨٠٩/٣٣٨٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةِ : ( لَا يَكْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ لَحْمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَحْمُ اللَّهُ الْجَنَّةُ لَحْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْلِمُ الللْمُلْكُولُ اللَّلْمُ الللْمُلْكُولُ اللَّلْمُلْلِمُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلِ

٤٨١٠/٣٣٨٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ

نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) . (طس) عن حذيفة مست.

الْجَوّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ النَّبِيُّ وَلَكِيْ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ الْجُوّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ النَّانِيمُ ، فَقَال : هُوَ الشَّدِيدُ الْخُلُقِ الْجَوِّاظُ، وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ الْمَصَحَّحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ لِلْصَحَدِ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ لِلنَّاسِ، الرَّحْبُ الْجَوْفِ). (حِمْ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم المَصَد.

الْوَلَدِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَات ولَمْ سَنْ عَلَيْ : ( لَا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْمُهُ ) . (طك) عن أَسماء منسن .

٤٨١٣/٣٣٨٣٨ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا يَرِي مُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَه عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَه عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( عن المنتقبة الله المنتقبة ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَاها عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ ) . ( طص ) عن أَنْ اللهُ الله

عَلَىٰ عَلَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً ، وَاسْتِهْلَالُهُ : أَنْ يَصِيحَ ، أَوْ يَعْطُسَ ، أَوْ يَنْكِيَ ). (طكس ) عن المسور بن مخرمة مَسْتَ .

٤٨١٥/٣٣٨٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَا يَرْقُدَنَّ جُنُبُّ حَتَى ٰ يَتَوَضَّأً). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ .

نَجُلُّ رَجُلُّ رَجُلًا ﴿ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُونَ ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُونَ ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُونَ مَا عَنْ أَيْ ذَرِّ مِنْ اللهِ عَنْ أَيْ يَدُرُّ مِنْ اللهِ عَنْ أَيْ غَرْ اللهِ عَنْ أَيْ غَرْ اللهُ عَنْ أَيْ غَرْ اللهِ عَنْ أَيْ غَرْ اللهِ عَنْ أَيْ غَرْ اللهِ عَنْ أَيْ عَلَيْهِ إِلَا اللهِ عَنْ أَيْ غَرْ اللهِ عَنْ أَيْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُعْلَى اللهِ عَنْ أَيْ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَا لَا عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَرْمِيهِ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَعْمَا عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَعْمِي اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا يَعْمَا عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ الْمُعُلِيقِهُ عَلَيْهِ إِلَيْ لَكُونُ عَلَا يَعْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٤٨١٧/٣٣٨٤٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَى ٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُوْعَةُ لَحْمٍ ) . (طس ) عن عبد الله بن عمر المُثَنَّدَ .

٤٨١٨/٣٣٨٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزَالُ أَمْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاسِيًّ أَوْ مُقَارِبِاً مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ ) . ( بز ، طكس ) عن ابن عبّاس سَتَ .

٤٨١٩/٣٣٨٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّنِي قَائِماً بِالْقِسْطِ حَتَى ٰ يَكُونَ أُوَّلَ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ : يَزْيِدُ ) . (ع) عن عبيدة بست.

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ) . ( طك ، بز ) عن عمران ابن حصين منتشد .

## رَفِحُ مجس (الرَّجِئِ) الْهُجَنِّي يَ (أَسِلْنَهُ) الْمِيْزُةُ الْمِيْرُودِي/سِي

عَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ) . (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ) . (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. كَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ) . (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. كَمَّا الْحَيُّ عَلَيْ : ( لَا يَزَالُ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ آمِنِينَ حَتَى يَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كُفَّاراً ) . (ع) عن مِنْ قُرَيْشِ آمِنِينَ حَتَى يَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كُفَّاراً ) . (ع) عن ابن عمر سَسَد، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ابن عمر سَسَد، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتًا ) .

٤٨٢٤/٣٣٨٤٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزَالُ وَالْ مِنْ قُرَيْشِ ) . (طك ) عن معاوية بن أبي سفيان سَعَتَ .

عَالِحاً حَتَىٰ يَضِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَخَفَضَ عَلِيْ ( لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتَى صَالِحاً حَتَىٰ يَضِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَخَفَضَ عَلِيْ صَوْتَهُ ، قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش ) فَقُلْتُ لِعَمِّى وَكَانَ أَمَامِى ، مَا قَالَ يَا عَمُّ ؟ قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش ) ( طكس ) عن أبي جحيفة مَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّى عِنْدَ النَّبِيِّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ ) .

٤٨٢٦/٣٣٨٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شُحَّاً ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ شُحَّاً ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ). ( طك) عن معاوية مَنْتُ .

عَلَيْ عَلَيْ الزَّانِي حِينَ الزَّانِي حِينَ الزَّانِي حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،

فَأَدَارَ عَلَيْ دَائِرَةً وَاسِعَةً فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَدَارَ فِي وَسَطِ الدَّائِرَةِ دَائِرَةً وَالدَّائِرَةُ الْأَولَى الْإِسْلَامُ ، وَالدَّائِرَةُ الَّتِي وَسَطُهَا دَائِرَةً ، فَقَالَ : الدَّائِرَةُ الْأُولَى الْإِسْلَامُ ، وَالدَّائِرَةُ الَّيْ وَسَطُها مَا وَالدَّائِرَةُ الْإِمَانِ ، فَإِنْ زَنَى خَرَجَ مِنَ الْإِمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِمْانِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِمْانِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . ( بز ) عن محمَّد بن علي مَنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . ( بز ) عن محمَّد بن علي مَنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . ( بز ) عن محمَّد بن علي مَنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) .

٤٨٢٨/٣٣٨٥٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا يَسْمَعُ أَحَدُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). (طك) وأحمد بنحوه عن أبي مُوسَى مَنْ الله .

عن عائشة َ مَا شَعْتُ ، ورجالُه ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسحاق مُدلِّس ) الشَّارِبُ الشَّارِبُ الشَّارِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ النَّاسُ فِيهَا إِلَيْهِ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَبْضَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ ) . (حم ، بز ، طس ) عن عائشة مَا الله ثِقَاتُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسحاق مُدلِّس ) .

عن ابن أبي أوْفَى مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٤٨٣١/٣٣٨٥٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقُ - يَعْنَى : صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ \_ ) . ( حم ) عن ابن عمير الشَّبِ. النَّيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَشْهَرَنَّ أَحَدُّ عَلَى السَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ أَخِيهِ بِالسَّيْفِ، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَر النَّارِ). ( طك ) عن سهل سَنْ وفيه يعقوب بن محمَّد حُفَر النَّارِ). ( طك ) عن سهل سَنْ وفيه يعقوب بن محمَّد الزهري وثَقَهُ ابن حبّان ولو مدلِّس ).

٤٨٣٣/٣٣٨٥٨ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ( لَا يَصْدَحَبُنَا الْيَوْمَ مَنْ آذٰى جَارَهُ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَسَتَ .

٤٨٣٤/٣٣٨٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى اللَّمْسُ، ولَا الْعَصْرِ حَتَى اللَّمْسُ، ولَا الْعَصْرِ حَتَى اللَّمْسُ، ولَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا تُسَافِرُ اللَّهُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، ولَا تُذْكَحُ امْرَأَةٌ عَلَى عَسَافِرُ اللهُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، ولَا تُذْكَحُ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا ولَا خَالَتِهَا). (حم) عن عبد الله بن عمر المُسْتَدَ.

الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلَا تَرَوْا إِلَى هَيْأَتِهَا وَعُيُونِهَا الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلَا تَرَوْا إِلَى هَيْأَتِهَا وَعُيُونِهَا الْإِبِلِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ). إِذَا نَظَرَتْ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِطِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ). (طك) عن عبد الله بن معقل المزني مست.

المُرْكُ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بَهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ لَا أَلْ الْمَا أَلْ الْمَا أَلْ اللهُ الْمَا أَلْ اللهُ الْمَا أَلْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

بها مَالًا، فَأَرْسَلَ بها رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِي، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْدِحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عُمَرُ لِيَا يُحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْدِحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عُمَرُ لِيَا يُحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْدِحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عُمَرُ لِيَا يُحْسَنَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَّى عُمَرُ لِيَا يُحْسَنَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَّى عُمَرُ لِيَا يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَّى عُمَرُ لِيَا عُنْ جَابِر مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا إِلَيْهِ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤٨٣٧/٣٣٨٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيْهِ : ( لَا يُصِيبُكُمْ فِتْنَـةُ مَا دَامَ هَٰذَا فِيكُمْ \_ يَعْنَى عُمَرَ \_ ) . (طس ) عن عمر منست .

عَلَيْكُنَّ عِلَيْكِ لِنِسَائِهِ \_ ) . (بز) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف مَسْتَ .

٤٨٣٩/٣٣٨٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وِنْ فَضْلُ الْمَرَأَتِهِ وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَلَا يَبُولُ عَنْ الصَّدَحَابَة ) . يَمْتَشِطُ كُلَّ يَوْمٍ ) . (حم ) عن رجُل من الصَّدَحَابَة ) .

عَنْ اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا سَمَّتُهَا فَيْ الْأَعْرَابُ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا سَمَّتُهَا عَنْ اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا سَمَّتُهَا الْأَعْرَابُ بِالْعَتَمَةِ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهِمْ لِحِلَابِهَا ) . (ع، بز) عن الْأَعْرَابُ بِالْعَتَمَةِ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهِمْ لِحِلَابِهَا ) . (ع، بز) عن عبد الرّحمن بن عوف مشت .

عَلَمْ مِنْ قَدَرٍ ، وَ الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا نَمْ يَنْزِلْ ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَلَى الْبَلَاءَ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن عائشة منسس .

٤٨٤٢/٣٣٨٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا يَفْتَحُ اللهُ عَلِي أَحَدِكُمْ بَابَ مَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللهُ بَابَ فَقْرِ ) . (ع) عن أبي هريرة مَسْتَدِ.

٤٨٤٣/٣٣٨٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يُقَادُ مَمْلُوكُ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدُّ مِنْ وَالِدِهِ ) . ( طس ) عن عمر سَسَتَ .

٤٨٤٤/٣٣٨٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَقْبَلُ اللهُ الْإِيمِانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ ) . (طس ) عن أبي قتادةَ مَا اللهُ الْإِيمِانَ

عَلَيْهِ : ( لَا يَقْتُلُ الْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ الْقَاتِلُ حِينَ يَوْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَوْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَخْتَلِسُ خُلْسَةً وَهُوَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَخْتَلِسُ خُلْسَةً وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَخْتَلِسُ خُلْسَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَخْلَعُ سِرْبَالَهُ ، فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ مُؤْمِنٌ ، يُخْلَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا يَخْلَعُ سِرْبَالَهُ ، فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرة نَعْتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْراً إِلَّا رَجُلُ قَتَلَ عُثْمَانَ ﴾ . ﴿ طس ، بز ﴾ عن النوير بن الْعوّام سَتَ .

كَ يُوْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ) . ( بز ) عن عائشة سَعَاد . اللهُ أَهَّـةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ) . ( بز ) عن عائشة سَعَاد .

٤٨٤٩/٣٣٨٧٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيٌّ : ﴿ لَا يَقْضِينَّ أَحَدُّ فِي

أَمْرٍ قَضَاءَيْن ِ). ( طك ) عن عبد الرحمٰن بن حوش سَعَتُه . `

الْكِشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ ) . (طس ) عن جابر سَتَ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ) .

السَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَقْطَعُ صَلَّةً اللَّهِ عَلَيْهِ : ( لَا يَقْطَعُ صَلَّةً اللَّهِ الْمَوْءُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَلْبُ وَالْمَرْأَةُ ) . (حم ) عن عائشة وَاللَّهُ وَالْمَرْأَةُ ) . (حم ) عن عائشة والشَّهُ وَالْمَرْأَةُ ) . (حم ) عن عائشة والشَّهُ والسَّنِي .

﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَجُهَكَ وَوَجُهَ مَنْ أَشْبَهُ وَجُهَكَ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْدِ : قَبَّحَ اللهُ وَجُهَكَ وَوَجُهَ مَنْ أَشْبَهُ وَجُهَكَ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ) . (طك) عن أبي هُريرة سَتَ .

٤٨٥٣/٣٣٨٧٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْتُ : ( لَا يَمَرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُوْمِنٌ وَلَا مُوْمِنٌ وَلَا مُوْمِنَةٌ ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً ) . (حم ، عُوْمِنَةٌ ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةً ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً ) . (حم ، عَنْ جابر مِنْ مَنْ .

٤٨٥٤/٣٣٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةِ : ( لَا يَمْلِكُ أَحَدُّ مِنْ بَنِي الْمَيْلَةَ سَنَةً إِلَّا مَلَكَ وَلَدُ الْعَبَّاسِ سِنِينَ ) . ( طس ) عن أنس ابن مالك سَنَد.

٤٨٥٥/٣٣٨٨٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ فَي يَدَيْهِ لَا يَمَنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ السَّائِلِ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَإِنْ رَأَى فِي يَدَيْهِ قُلْتَيْن مِنْ ذَهَب ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ مَا اللَّهُ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَمنَعَنَّ نِدَاءُ بِلَالُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَمنَعَنَّ نِدَاءُ بِلَالُ أَعُوذُنُ بِلَيْلِ ، لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمُ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمُ الَّذِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ ) . ( طلك ) عن سلمان مشتن . النَّذِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ ) . ( طلك ) عن سلمان مشتن .

١٤٨٥٧/٣٣٨٨٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعَى ) . (حم) عن أبي هريرة بست. بعْدَ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعَى ) . (حم) عن أبي هريرة بست. عَلَيْهُ : ( لَا يَنْبَغِي لِبَشَر أَنْ عَلَيْهُ : ( لَا يَنْبَغِي لِبَشَر أَنْ

يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ ) . (حم ) عن ابن مسعُودٍ مَسْتَ قَالَ : مَرَّ يُعَالِمُ بَعَدُابِ اللهِ ) . (حم ) عن ابن مسعُودٍ مَسْتَ قَالَ : مَرَّ يُعَالِمُ بِعَدَابِ اللهِ ) . (حم ) عن ابن مسعُودٍ مَسْتَ قَالَ : مَرَّ يُعَالِمُ بِعَرْيَةِ بَعَلِ قَدْ أُحْرَقَتْ فَذَكَرَهُ ) .

١٤٨٥٩/٣٣٨٨٤ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَنْبَغِي لِأَحَد أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْيِي بْنِ زِكَرِيّا ، مَا هَمَّ بِخَطِيئَةً ، قَالَ وَلَا عَمِلَهَا). (بز) عن عبد الله بن عمر منت .

٥ ٤٨٦٠/٣٣٨٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدُّ رِحَالَهُ إِلَى المُسْجِدِ يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ، يَشُدُّ رِحَالَهُ إِلَى المَسْجِدِ يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَلَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةَ دَخَلَتْ فِي وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَلَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةَ دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلِ أَوْ ذِي مَحْرَمِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي مَحْرَمِ

مِنْهَا، وَلَا يَنْبَغِى الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ، الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ، الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ، وَلَا يَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ، وَلَا يَنْبَغِى الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّخْرِ). (حم ) عن شهر بن ألي سعيد عَنْبَ .

الله ينذ ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ الْخَنْدَقَ ، وَعَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ الله يَخْرِلُ الدَّجَالُ يَخْرُسُونَهَا ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ الْخَنْدَقَ ، وَعَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ يَخْرُسُونَهَا ، فَلَوَّذُونَهُ فَيَرْجِعُ غَضْبَانَ يَحْرُسُونَهَا ، فَلَوَّذُونَهُ فَيَرْجِعُ غَضْبَانَ عَرْسُونَهَا ، فَلَوَّدُ مَنْ يَعْرَجُعُ فَعْنَدَ ذَلِكَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ) . (طس) عَن أَي هُريرة مَرْيَمَ .

اللهُ إِلَى امْرَأَةَ اللهُ إِلَى امْرَأَةَ اللهُ إِلَى امْرَأَةً اللهُ اللهُ إِلَى امْرَأَةً اللهُ اللهُ إِلَى امْرَأَةً اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ ا

٤٨٦٥/٣٣٨٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَاسَتَ .

وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عثمان ، (ع ) وَلَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عثمان ، (ع ) بإختصار عن إبان بن عثمان الشف إلّا أنّهُ قَالَ : (وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَمَّنْ سِوَاهُ ) .

الْمَوْمَ وَالصَّلَاةِ). ( بز ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَا الْمَا فِي المَيْرَانِ الْحَوْمَ فِي المَيْرَانِ الْخُلُقِ مَنْ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةً الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ). ( بز ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَا اللَّهُ .

٤٨٦٨/٣٣٨٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يُولَدُ بَعْدَ سِتِّمائَةً مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ) . ( طك ) عن صخر بن قدامة سَتَّمَ .

## « حَرْفُ آلْسِاءِ » ، (الْسِاءُ مَع آلأَلِف)

عَنْدِى يَداً اللهُ يَجْزِيكَ بِها، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَوْدُكَ كَنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا اللهُ يَجْزِيكَ بِها، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا اللهُ يَجْزِيكَ بِها، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا ، فَأَنْتَ مِنى بَعْزِلَةِ قَمِيصِي مِنْ جَسَدِي، وَحَرَّكَ عَلِيهِ خَلِيلًا ، فَأَنْتَ مِنى بَعْزِلَةِ قَمِيصِي مِنْ جَسَدِي، وَحَرَّكَ عَلِيهِ قَمِيصَى مِنْ جَسَدِي، وَحَرَّكَ عَلِيهِ قَمِيصَهُ بِيَدِهِ ) . ( طك ) عن زيد بن أبي أوْفٰي بَعْتَ .

غلى مَا هُوَ أَسْرَعُ إِيَاباً وَأَكْثَرُ مَغْنَماً ؟ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ). (بز) عن أبي بكرٍ مَسْتَد.

المُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أُمَامةَ عَتَى الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أُمَامةَ عَتَى الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَمَامةَ عَتَى اللَّهُ وَالْمَالِينَ كَا اللَّرْدَاءِ ! مَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ ؛ أَذْكُرُ الله ، قَالَ ؛ أَفَلا أُعَلِّمُكُ مَا هُو أَفْضَلُ مِنْ فَالَ ؛ فَلَا أَعَلَّمُكُ مَا هُو أَفْضَلُ مِنْ فَالَ ؛ فَلَا تُقُولُ ؟ قُلْتُ ؛ بَلَى ، قَالَ ؛ قُلْلُ ؛ قُلْتُ ؛ بَلَى ، قَالَ ؛ قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ : شَبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ : شَبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا أَدْصَى كِتَابُهُ ) . (طك ، بز ) عن أَبِي الدَّرداءِ وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا أَدْصَى كِتَابُهُ ) . (طك ، بز ) عن أَبِي الدَّرداءِ السَّحَدَ قَالَ : أَبْصَرَنِي النَّبِي عَلَيْهُ أُحَرِّكُ شَفَتِي فَذَكَرَهُ ، وفيه ليث وابن أَبِي سليم ثقةُ مدلِّسُ ، وأَبو إسرائيل الملثى حسن الْحديث ابن أَبِي سليم ثقةُ مدلِّسُ ، وأَبو إسرائيل الملثى حسن الْحديث وبقيةُ رجالهما رجال الصَّحَيِح ) .

 تَعْلَمُ الْأَقُولُ لَكَ ، لَعِنَاقُ يَأْتِي رَجُلاً مِنَ الْسُلِمِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أُحُلِهُ مَا أَقُولُ لَكَ ، لَعِنَاقُ يَأْتِي رَجُلاً مِنَ الْسُلِمِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أُحُلِهِ مَا أَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْمُثْرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ! فَهِمُ الْأَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْمُثَيِّرَةِ إِلَا مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ! فَمُ الْأَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاحِسِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). مَا أَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاحِسِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

عَلَى خَصْلَتَيْنِ ، هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ ، وَأَثْقَلُ فِى المِيزَانِ مِنْ عَلَى خَصْلَتَيْنِ ، هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ ، وَأَثْقَلُ فِى المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا : عَلَيْكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَطُولِ الصَّمْتِ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى غَيْرِهِمَا : عَلَيْكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَطُولِ الصَّمْتِ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ! مَا تَجَمَّلُ الْخَلَائِقُ بَعْلِهِمَا ) . (ع ، طس) عن أنس سَعَد .

٤٨٧٧/٣٣٩٠٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَبَا رَافِع ! هَـلْ تَسْمَعُ الَّذِي أَسْمَعُ ؟ هٰذَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ ، يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فِي شَمْعُ الَّذِي أَسْمَعُ ؟ هٰذَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ ، يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فِي شَمْلَةِ اغْتَلَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ) . (بز ) عن أبي رافع سَامَتُ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا أَبَا فَاطِمَةَ! أَكْثِرْ مِنَ السَّبُو يَسْجُدُ سَجْدَةً لِلهِ تَعَالَى إِلَّا رَفَعَهُ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً لِلهِ تَعَالَى إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً ، يَا أَبَا فَاطِمَةَ! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ).

(حم، ع) عن أبي فاطمة الأزدى وَاسْمُهُ أنيس المعتمد .

٤٨٧٩/٣٣٩٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( يَا أَبَا كَاهِل ! إِنَّهُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتُهُ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْتُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلَاوَةُ الصَّلَةِ قَلْبَهُ حَتَّى يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَأَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْوِيَهُ مِنَ الْعَطَشِ ، وَأَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكُفُّ عَنْهُ أَذٰى الْقَبْرِ ، وَأَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتاً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ : كَيْفَ برُّهُمَا مَيِّتَيْن ؟ قَالَ : يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَلَا يَسُبُّهُمَا . وَلَا يَسُبُّ أَحَداً فَيَسُبُّ وَالِدَيْهِ ، وَإِنَّهُ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُولِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رُفَقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوُمِ ، وَأَنَّهُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ مُسْتَيْقِناً مها كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةِ ذُنُوبَ حَوْلِ). (طك) عن أبي كاهل سَنْ الله عن أبي

النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( يَا أَبَا كَاهِل ! أَلَا النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ قَلْبَكَ وَلَا يُمِيتُهُ أُخْبِرُكَ بِقَضَاءِ قَضَاهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ؟ ، أَخْيَا اللهُ قَلْبَكَ وَلَا يُمِيتُهُ حَتَى يَمُتْ بَدَنُكَ ، إعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِل إِ أَنَّهُ لَنْ يَغْضَبَ رَبُّ الْعِزَّةِ حَتَى يَمُتْ بَدَنُكَ ، إعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِل إِ أَنَّهُ لَنْ يَغْضَبَ رَبُّ الْعِزَّةِ

عَلَى مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَخَافَةً ، وَلَا تَأْكُلُ النَّارُ مِنْهُ هُدْبَةً ، إِنَّهُ مَنْ قَلَّتْ حَسَنَاتُهُ ، وَعَظَمَتْ عِنْدَهُ سَيِّمَاتُهُ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَأَنَّهُ مَنْ سَعٰى عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا يَتْقِيلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَأَنَّهُ مَنْ سَعٰى عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، يُقِيمُ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ ، وَيُطْعِمُهُمْ مِنْ حَلَالِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الشَّهَدَاءِ فِى دَرَجَاتِهِمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى اللهِ أَنْ يَخْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فَى كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ وَأَنِي فَى كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فِى كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَأَنِي كَاهِلَ اللهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَا يَشَقَنَ عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَا يَلْكَ اللّهَ اللهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللهِ أَنْ يَعْفِر لَهُ ذُوبَهُ وَاللّهَ اللّهِ أَنْ يَعْفِر لَهُ لَوْمَ اللّهِ اللهِ أَنْ يَعْفِر لَهُ لَاكً ، وَلَا تَشْقَنَّ عَلَى خَادِمِكَ ). فَضْلَ طَهُورِكَ لِأَهُلِكَ ، لَا تُعْطِشْ أَهْلَكَ ، وَلَا تَشْقَنَّ عَلَى خَادِمِكَ ).

قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ! مَرَرْتُ مَرَرْتُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ! مَرَرْتُ بِلِكَ الْبَارِحَةَ وَمَعِي عَائِشَةُ ، وَأَنْتَ تَقْرَأُ فِي بَيْتِكَ ، فَقُمْنَا وَاسْتَمَعْنَا قِرَاءَتَكَ ) . ﴿ طَكَ ) عَن أَي مُوسَى مَا اللَّهِ .

٤٨٨٢/٣٩٠٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ َ : (يَا أَبَا مُويْهِبَةَ ! اِنْطَلِقْ فَا فَالْكُونُ فَإِنِّ فَا فَالْكُونُ فَا فَالْكُونُ مَعِي ، فَا فَطْلَقْتُ فَا فَالْكُونِ مَعَهُ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقَادِرِ ، فَا فَلَدَ الْمُلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَادِرِ ، فَعَلَمُون لَكُمْ مَا أَصْبَحُ النَّاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُون لَيَهُنُ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُون مَا أَصْبَحَ أَلْنَاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُون مَا أَصْبَحُ أَلْنَاسُ فِيهِ ، لَوْ تَعْلَمُون مَا أَنْجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ الْفَيْتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا مَا أَنْجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ الْفُتِتَ الْفَيْتَ لَكُونِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوْلَى قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوْلَى قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ : ، يَا أَبَا مُوسِعِبَةَ الْإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِن اللَّذُنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةُ ، مُويْهِبَةَ الْإِنِي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِن اللَّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةُ ،

فَخُدِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدُّنْيَا وَالْجُلْدَ فِيهَا ثَمَّ الْجَنَّةَ قَالَ: لَا وَاللهِ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدُّنْيَا وَالْجُلْدَ فِيهَا ثَمَّ الْجَنَّةَ وَاللهِ يَا أَبًا مُوَيِّبَةً! لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي وَالْجَنَّةَ). (حم، طك) عن يَا أَبًا مُويِبَةً مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ).

٤٨٨٣/٣٩٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا أَبَا الْمُنْدِرِ! قُلْ الْ يَكُولُ الْمَدُهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَدُهُ الْمُدُهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَحْمُدُ ، يُحْيى لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيى وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِائَةَ مَرَّة فِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِائَةَ مَرَّة فِي وَيُمِيدُ أَفْضَلُ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلًا لَا مَنْ قَالَ مِثْلًا أَلَا مَنْ قَالَ مِثْلًا مَنْ قَالَ مِثْدَلَ الْجَهْنِي مَا قُلْتُ ) . (بز) عن أَبِي المنذر الْجَهْنِي مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

٤٨٨٤/٣٣٩٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّهُ لَكُلُكُ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَام ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ لَعَلَكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَام ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْعَلَكَ أَنْ تُدُرِكَ أَمُوالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقُوام ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ اللهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي الله : خَادِمٌ ، وَمَرْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي هاشم شيبة بن عتبة القريبي بني المقتل .

الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّات بِكَفِّهِ الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّات بِكَفِّهِ عَنْ يمينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَلْ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ: وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هَلْ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِللهِ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِللهِ ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ

الله على النّاس ، وَمَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يَعْتَ. فَعَدُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يَعْتَ. اللهِ عَلَيْهُ : (يَا أَبَا هُريرة أَ إِذَا تَوْضَوْء ) لَا تُعْتَريح تَوْضَات فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، فَإِنَّ حَفَظَتك لَا تَسْتَريح تَحْدِث مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء ) . (طص) تَكْتُب لَكَ الْحَسَنَات حَتَى تُحْدِث مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء ) . (طص) عن أبي هُريرة مَن اللهِ ، وَالْحَمْدُ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء ) . (طص) عن أبي هُريرة مَن اللهِ ، عَلَيْ تَحْدِث مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء ) . (طص) عن أبي هُريرة مَن اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَالْمَا اللَّهُ اللهِ وَلَيْكُ الْوَضُوء ) . (طص ) عن أبي هُريرة مَن اللهِ مَا وَالْمِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

على الْأُمْرَاءِ ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُجَاوِزْ سُنَّتَى ، وَلَا تَخُافَنَّ سَيْفَهُ عَلَى الْأُمْرَاءِ ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُجَاوِزْ سُنَّتَى ، وَلَا تَخَافَنَّ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ أَنْ تَأَمُّرَهُمْ بِتَقُولَى اللّهِ وَطَاعَتِهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسَّتَ. وَسَوْطَهُ أَنْ تَأَمُّرَهُمْ بِتَقُولَى اللّهِ وَطَاعَتِهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسَّتَ. وَسَوْطَهُ أَنْ تَأْمُرَهُمْ فِي اللّهِ وَطَاعَتِهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسَّتَ.

٤٨٨٨/٣٣٩١٣ – قال النَّبِيَّ ﷺ : ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبَّاً ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ مِسْتَ .

عَلَّمُ النَّيْ الْمُرَدُّرَةَ النَّبِي الْمُرَدُّرَةَ الرَّضِ النَّيْ الْمُرَدُّرَةَ الرَّضِ النَّاسِ ، وَأَحِبَ النَّاسِ ، وَأَحِبَ النَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُوْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةً مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ مُيتُ الْقَلْبَ ، وَالْقَهْقَهُ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِبُ فَإِنَّهُ مُيتُ الْقَلْبَ ، وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص) عن أَبِيهريرة مَا فَاللّهُ عَنَّ السَّيْطُانِ وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص) عن أَبِيهمريرة مَا أَوْلِمُ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص) عن أَبِيا هُرَيْرَةَ ! أَوْلِمُ فَي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةُ سَمِّتُ .

اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ ؟ قَالَ : أَشِحَّةُ مَا أَخَافُ عَلَى قُرَيْشِ إِلَّا أَنْفُسَهَا ، قُلْتُ : مَا لَهُمْ ؟ قَالَ : أَشِحَّةُ بَخَرَةً ، وَإِنْ طَالَ بِكَ عُمْرٌ لَتَنْظُرُنَّ إِلَيْهِمْ رَأَيْتَهُمْ يَفْتِنُونَ النَّاسَ ، حَتَى تَرَى النَّاسَ بَيْنَهُمْ كَالْغَنَم بَيْنَ الْحَوْضَيْنِ إِلَى هَذَا مَرَّةً ، وَإِلَى اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ عَمْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ الْمَوْ فَالَا مَرَّةً ، وَإِلَى اللَّهُ مَلَّةً مَرَّةً ، وَإِلَى اللَّهُ مَلْ عَمْ اللَّهُ مُ كَالْعَنَم مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُنْ مَا لَيْ الْحَوْضَانُ اللَّهُ الْمَرَاقُ مُ اللَّهُ مَا مُؤَلَّا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَّةً ، وَإِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُلْكَا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُرَاقًا مُلْكَاقًا مُرَاقًا مُلْكَاقًا مُرَاقًا مُلْكُلُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّعُلَاقًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ) . ( بز ) عن أَبِي سعيد سَعَد .

﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ يَا ابْنَ الصَّامِتِ! إِنَّ جَبْرِيلَ رَقَانِي رُقْيَةً مَرَّاتٍ أَلَا أُعَلِّمُكَهَا ؟ قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، جِبْرِيلَ رَقَانِي رُقْيَةً مَرَّاتٍ أَلَا أُعَلِّمُكَهَا ؟ قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِد وَعَيْنَ ، وَاسْمُ اللهِ مَنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِد وَعَيْنَ ، وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيكَ ) . (حم ) عن عباده بن الصّامت الشَّعَة .

فَعَلْتَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ ؟ قُلْتُ : كُلَّ ذَٰلِكَ قَدْ فَعَلْتُ ، اسْتَلَمْتُ وَتُرَكُّتُ ، فَقَالَ عِيلِينَةَ : أَصَبْتَ ) . (بز ، طس) عن ابن عوف سَمْتَ.

٤٨٩٦/٣٣٩٢١ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهِ : ( يَا أَخَا صَدَاءَ! إِنَّكَ

لَمُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ ، أَفَلَا أُومِّرُكَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَفَعَلَ ) . ( طك ) عن زياد بن الْحارث الصَّدائي استَّمَا.

٤٨٩٧/٣٣٩٢٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَا أَخِي ! أَشْرِكْنَا فِي صَالِح دُعَائِكَ \_ قَالَهُ لِعُمَرَ سَتَ حِينَ اسْتَأَذْنَهُ في الْعُمْرَةِ \_). (حم) عن ابن عمر المشت

٤٨٩٨/٣٣٩٢٣ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ( يَا أَشَجُّ ! إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن ِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ). (حم) عن الوازع سَسَتَ.

٤٨٩٩/٣٣٩٢٤ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهُ: (يَا أَشَجُّ ! إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ

لَكَ فِي مِثْلِ هَٰذِهِ ، وَقَالَ : بِكَفَّيْهِ هَكَذَا شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَٰذِهِ وَفَرَّجَ يَكَيْهِ وَبَسَطَهَا ، حَتَّى إِذَا تُمِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْن عَمِّهِ

فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ). (حم) عن رجل مِنْ وفد عبد الْقيس).

٤٩٠٠/٣٣٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّها جَنَّةً فِي جِنَانِ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ تَعَالَى ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى ) . (طك) عن أنس سَعَة .

٤٩٠١/٣٣٩٢٦ \_ قال النَّيُّ عِينِ : (يَا أُمُّ سَلَمَةَ ! إِنَّهُ لَنْ

يُكْتَبُ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ). (طك) عن أنس منتشر.

٤٩٠٢/٣٣٩٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا أُمَّ سُلَيمٍ! إِنَّــهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ، قَالَتْ : أُدَاوِى الْجَرْحِي، وَأُعَالِجُ

الْعَيْنَ، وَأَسْقِى الْمَاءَ، قَالَ: فَنِعْمَ إِذاً). (طك) عن أنس سَعَد.

خَامِلٌ بِغُلَامٍ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَأْتِنِي بِهِ، فَفَعَلَتْ، فَأَذَنَ فِي أُذُنِهِ حَامِلٌ بِغُلَامٍ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَأْتِنِي بِهِ، فَفَعَلَتْ، فَأَذَنَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرِي، وَلَبَّنَهُ مِنْ رِيقِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ الْيَمِينِ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرِي، وَلَبَّنَهُ مِنْ رِيقِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ

اللهِ ، وَقَالَ : اذْهَبِي بِأَبِي الْخُلَفَاءِ ) . (طس ) عن أُمَّ الْفَضْل الشيد. اللهِ ، وَقَالَ : (يَا أُمَّ قَيْس ! أَتَرَيْنَ عَلَيْهِ : (يَا أُمَّ قَيْس ! أَتَرَيْنَ

هٰذِهِ اللَّهْ بَرَةَ ؟ يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقَبْرَةِ كَيْدِ حِسَابٍ ، فَقَامَ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقَامَ آخَرُ عُكَاشَةُ فَقَالَ : وَأَنْتَ ، فَقَامَ آخَرُ عُكَاشَةُ فَقَالَ : وَأَنْتَ ، فَقَامَ آخَرُ

فَقَالَ : وَأَنَا ، فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهِ عُكَاشَةُ ) . ( طك ) عن أُمِّ قيس

بنت محصن عَلَيْ قَالَتْ : أَخَذَ بِيَدِى عَلَيْ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ مَا فِيهَا بَيْتُ حَتَى أَتَى إِلَى الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَذَكَرَهُ).

• ٤٩٠٥/٣٣٩٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّهِ : ( يَا أُمَّ هَانِئَ إِ اتَّخِذِي

غَنَماً ، فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْدُوا بِخَيْرٍ ). (حم) عن أُمِّ هاني يسس.

يَا أُنَيْسُ! إِنَّ الْسُلِمِينَ عَلِيْ : (يَا أُنَيْسُ! إِنَّ الْسُلِمِينَ يُعَلِيْ : (يَا أُنَيْسُ! إِنَّ الْسُلِمِينَ يُعَلِي مُصَّرُونَ مِصْراً يُقَالُ لَهُ : الْبَصْرةُ يُمَّسِرُونَ مِصْراً يُقَالُ لَهُ : الْبَصْرةُ

## عبى (الرَّحِيُّ (الْمُجَنَّدِيُّ (السِكْسَ) (المَثِنُ (الِنْرِثُ (الِنْرِوَى كِسِ

فَإِنْ أَنْتَ وَرَدْتَهَا فَإِيَّاكَ وَقَبْضَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ سُلْطَانِهَا ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ بِهَا خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَدْفٌ ، آيَةُ ذَلِكَ أَنْ يموتَ الْعَدْلُ ، وَيَغْشُو فِيهِ الْجَوْرُ ، وَيَكْثُرَ فِيهِ الزِّنَا ، وَيَغْشُو فِيهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ). ويَغْشُو فِيهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ). (طس ) عن أنس سَعَن .

يَا أُهْبَانُ! أَمَا إِنَّكَ عَلَيْ : (يَا أُهْبَانُ! أَمَا إِنَّكَ النَّبَيُ عَلَيْ : (يَا أُهْبَانُ! أَمَا إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ إِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ إِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ الْحَيْنَ وَنَ بَعْدِى فَتَرَى فِي أَصْحَابِي اخْتِلَافاً ، فَإِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ الْنَوْمِ فَاجْعَلْ سَيْفَكَ بَيْنَ عَرَاجَيْن (١)). (طك) عن أُهبان بن النَّوْمِ فَاجْعَلْ سَيْفَكَ بَيْنَ عَرَاجَيْن (١)). (طك) عن أُهبان بن صيفي مَنْ أُهبان بن

الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ في هٰذِهِ الْآيةِ : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ في هٰذِهِ الْآيةِ : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ في هٰذِهِ الْآيةِ : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الطُّهُورُ الَّذِي خُصَّصْتُمْ بِهِ فَي هٰذِهِ الْآيةِ الْآيةِ اللهِ اللهُ

٥٩١٠/٣٣٩٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَٰذَانِ الرَّجُلانِ

(١) أي اكسير ْ سيفتك كعير ْجَوْن ِ النَّخل ِ اليابس .

ا لْمُؤْمِنَانِ؟). (حم) عن عمرو بن الْعاص سَعَد قَالَ: كَانَ فَزَعُ بِاللَّهِ مِنْ الْعاص سَعَد قَالَ: كَانَ فَزَعُ بِاللَّهِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبِ بِحَمَائِل سَيْفِهِ فَفَعَلْتُ مِثْلَةٌ فَذَكَرَهُ).

النَّا بَشَرُ مِنْكُمْ ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَرُبَ مِنِّى حُتُوفٌ (ا) وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُرِ كُمْ فَمَنْ كُنْتُ أَصَبْتُ مِنْ عِرْضِهِ ، أَوْ مِنْ شَعْرِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، هٰذَا عِرْضُ مُحَمَّد وَشَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَمَالُهُ فَلْيَقُمْ بَشَرِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، هٰذَا عِرْضُ مُحَمَّد وَشَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَمَالُهُ فَلْيَقُمُ فَلَيْقُمُ فَلَيْقَمُ وَلَيْسًا مِنْ مُحَمَّد الْعَدَاوَة وَالشَّحْنَاءَ ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَيْسًا مِنْ طَبِيعَتَى ، وَلَيْسًا مِنْ خُلُقِى ) . وَالشَّحْنَاءَ ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَيْسًا مِنْ طَبِيعَتَى ، وَلَيْسًا مِنْ خُلُقِى ) .

قَدْ دَنَا مِنِّى حُتُوفٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، فَمَنْ كُذْتُ جَلَدْتُ لَهُ وَمَنْ كُذْتُ جَلَدْتُ لَهُ عَرْضاً ظَهْراً فَهِذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، أَلَا وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهَذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا ، هَذَا مَالِى فَهُذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَدْتُ لَهُ مَالًا ، هَذَا مَالِى فَهُذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَدْتُ لَهُ مَالًا ، هَذَا مَالِى لَيَسْتَقِدُ مِنِّى ، لَا يَقُولَنَّ رَجُلُ إِنِّى أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَل رَسُولِ لِيَسْتَقِدْ مِنِّى ، لَا يَقُولَنَّ رَجُلُ إِنِّى أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قَبَل رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ . أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِسْ شَأَنِى ، اللّهِ عَلَيْ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ ، أَوْ أَحْلَلَى فَلَقِيتُ اللّهُ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنَّ الشَّعْنِيا عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنَّى لَا أَرَى مُغْنِياً عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنِّى لاَ أَرَى مُغْنِياً عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنِّى لاَ أَرَى مُغْنِياً عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنِّى لاَ أَرَى مُغْنِياً عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيِّا عَنى حَى أَقُولِيَ لَا أَرَى مُغْنِياً عَنى حَى أَقُولِلَ اللّهُ وَأَنَا طَيْبُ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللّهُ وَأَنَا طَيْبُ النَّهُ مِنْ الْتُلْ وَالْمُ لَا أَوْلَا مُلْكِلِيا عَلَى اللّهُ وَأَنَا طَيْبُ النَّهُ مِنْ الْمُؤْمِيلَ الْمُعْنِيا عَنَى اللْهُ وَالْمَا لَلْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِيلَ الْمُ الْمُؤْمِيلَ عَلَى اللّهُ وَالْمُ لَا أَلَى الْمُؤْمِلِي الللّهُ وَالْمُؤْمِيلَ عَلَيْ وَالْمُ الْمُؤْمِيلَ عَلَيْكِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلَا عَلَيْ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلَ

<sup>(</sup>١) حُتُوفٌ : أي موْتٌ .

مِرَاراً ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ، وَلَا يَقُلُلُ لَ مُنْ فُضُوحُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ) . فُضُوحُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ) .

(طك) والْأُوسط بنحوِهِ ، وَأَبويعلى بنحوِهِ عن الْفضل بن عبَّاس المنته.

عَلَّمُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي عَلِيْهُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي مَا نَهَا كُمُ اللهُ عَنْهُ، مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا نَهَا كُمُ اللهُ عَنْهُ، مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا نَهَا كُمُ اللهُ عَنْهُ، فَأَحْرُهُ إِلَّا بِمَا نَهَا كُمُ اللهُ عَنْهُ، فَأَحْرُهُ أَنْهَا كُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَخَدُ كُمْ لِيَطْلُبُهُ وَلَا أَنْهَا كُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْهُ أَجُلُهُ ، فَإِنْ تَعَسَّرُ عَلَيْكُمْ اللهُ يَعَالَى ) فَاطُلُبُهُ أَجَلُهُ ، فَإِنْ تَعَسَّرُ عَلَيْكُمْ الله يَعْالَى ) فَاطْلُبُهُ أَجُلُهُ ، فَإِنْ تَعَسَّرُ عَلَيْكُمْ الله يَعَالَى ) فَاطْلُبُهُ فَاطْلُبُهُ وَاللَّهُ عَالَى ) . (طك) عن الْحسن بنُ على الشَّد.

الله يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوتِي اللهَ يَقُولُ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوتِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ ) فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ ) فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ ) وَتَسْتَنْفِ مَا فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْفِ مَا فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْفِ مَا فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْفُ مِنْ فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْفِ مَا فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وتَسْتَنْفِونِي فَلَا أَنْصُرُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ ، وتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلْكُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ وتَسْتَنْفُونِي فَلَا أَنْسُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْمُ أَنْسُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْمُ اللَّهُ وَالْمُعُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْكُونِي فَلْمُ أَنْسُونِي فَلْكُونِي فَل

بِاللَّهُ وَفَ وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لِكُمْ ، وَقَبْلِ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ ، وَقَبْلِ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ، إِنَّ الْأَمْرَ بِاللَّمْ وَفِ لَكُمْ ، إِنَّ الْأَمْرَ بِاللَّمْ وَفِ لَكُمْ ، إِنَّ الْأَمْرَ بِاللَّمْ وَفِ لَكُمْ ، وَقَبْلُ أَنْ النَّصَارَى لَا يُقَوِّدِ ، وَالرَّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَا يُقَرِّبُ أَجَلًا ، وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالرَّهْبَانَ مِنَ النَّاصَارَى لَكُمْ اللهُ عَلَى لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

المُعُوا النَّبِيُّ عَلِيْ النَّبِيُّ عَلِيْ النَّبِيُّ النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِباً ، إِنَّمَا تَدْعُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِباً ، إِنَّمَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِباً ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ وِنْ عُنْقِ سَمِيعاً بَصِيراً ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ وِنْ عُنْقِ رَاحِمَ ، طك ) عن أبي مُوسِي مَا اللهَ المَدِيدَ .

رِسْلِكُمْ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، إِنَّ الْبِرَّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّاسُ ! عَلَى رِسْلِكُمْ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، إِنَّ الْبِرَّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ الْبِرَا مِنْ الْفَاسِ وَاطْمَأَنَّ الْبِرَا مِنْ الْفَاسِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ الْفَاسِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهِ النَّافِينِ اللَّهُ الْفَاسِ وَاطْمَأَنَّ الْبِرَا الْفَاسِ وَاطْمَأَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسُ وَاطْمَأَلَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْفَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ا

الْغِيى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِيى غِيى النَّفْسِ ، وَإِنَّ الْغِيى النَّفْسِ ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوَنِّى عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، اللهَ تَعَالَى يُوَنِّى عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ،

خَذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) . (ع ) عن أبي عبيدة سَنْتُ .

يَوْم أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَىُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّهَا النَّاسُ! أَىُّ عَلَامُ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ بَلَد أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ النَّاسُ! فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا أَيْ فَي شَهْرِكُمْ هَٰذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا لَهُ النَّاسُ! لَيْبَلِّعُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ) . (بز ) عن وابحة (سَيَّانُ ) . النَّاسُ! لَيْبَلِّعُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ) . (بز ) عن وابحة (سَيَّانُ ) .

عَوْمِكُمْ هُذَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَأَى شَهْرِ شَهْرُكُمْ فَذَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَأَى شَهْرِ شَهْرُكُمْ فَذَا ؟ هَذَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَأَى بَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا ؟ هٰذَا ؟

قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : يَوْمُكُمْ يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَشَهْرُكُمْ شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَبَلَدُ كُمْ بَلَدٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَهْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْهَةِ يَوْدِكُمْ هٰذَا، في شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ). (حم، طك) عن عبد المجيد الفضيلي الشند . ٤٩٢٣/٣٣٩٤٨ \_ قال النَّبيُّ عِلِيِّ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، لَا فَصْلَ لِعَرَيِّ عَلَى عَجَمِيٌّ ، وَلَا لِعَجَمِيٌّ عَلَى عَرَنيٌّ ، وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقُوٰى مَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَد هٰذَا ؟ قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا، هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْهُ ، قَالَ: ليُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ). (حم) عن أبي نضرة نشية

 ذَرَارِيهِمْ ، وَأَخَذَ بِيَدَىْ عَلِيٍّ وَقَالَ : هٰذَا هُوَ ) . (ع) عن عبد الرَّحْمَن بن عوف مَنْفَتَهُ .

﴿ ١٩٢٥/٣٣٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، فَا إِنِّي لَا أَدْرِى لَعَلِي غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِي هٰذَا \_ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، فَا إِنِّي لَا أَدْرِى لَعَلِي غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِي هٰذَا \_ قَالَهُ عَلِيْهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ \_ ) . ﴿ طَكُس ) عن ابن عَمرو بست. \_ قَالَهُ عَلِيْهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ \_ ) . ﴿ طَكُس ) عن ابن عَمرو بست.

١ ٤٩٢٦/٣٣٩٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ) . (حم ، طك ) عن

أَبِي أُمامة مَنْ صَعِيف، وفي إسناد (حم) عن ابن يزيد ضعيف، وعند

( طك ) من طريق بعضها الحجّاج بن أرطاة مُدَلِّسٌ صَدُوق ) .

تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا أَجْنَاداً مُجَنَّدةً : جُنْدُ بِالشَّام ، وَجُنْدُ بِالْعِرَاقِ تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا أَجْنَاداً مُجَنَّدةً : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ وَجُنْدُ بِالشَّام ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ المُسْلِمِينَ الزَّمَانُ فَاخْتَرْ لِي ، قَالَ : إِنِّي أَخْتَارُ لَكَ الشَّام ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ المُسْلِمِينَ الزَّمَانُ فَاخْتَرْ لِي ، قَالَ : إِنِّي أَخْتَارُ لَكَ الشَّام ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ المُسْلِمِينَ وَصَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا صَعْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ ، فَمَنْ أَبِي فَمَنْ أَبِي فَمَنْ أَبِي فَمَنْ أَبِي الشَّامِ فَلْكَ بِيكَادِه ، وَلَيُسْقَ مِنْ غُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّام وَأَهْلِهِ ) . ( طك ) عن الْعرباض بن سارية وسَتَ .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَبْلُ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ

وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى مَنَى يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَكَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ (١) فَإِنَّهُ سَيْجِيءُ قَوْمُ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ (١) فَإِنَّهُ سَيْجِيءُ قَوْمُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ يَنْبِذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ). ( طك ) عن ابن مسعُود مِنْتَ .

؟ ٤٩٢٩/٣٣٩٥٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمُ اللهَ يُوشِكُ أَنْ يُشْبِعَكُمْ مِنْ زَيْتِ وَقَمْحِ الشَّامِ ) . ( طك ) عن أبي سعيد مُنْتَ .

قُدْ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَاراً ، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَاراً ، وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُوكُونَ ) وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُوكُونَ ) وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُوكُونَ ) وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُوكُونَ ) عن عمرو منت .

إِنَّا أَنَّهَا النَّاسُ! لَا يَحِلُّ النَّاسُ عَلَيْهُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودُ عَلَيْكُمْ، فَأَنَّهُ عَارُ عَلَيْكُمْ فَا الْخُمُسُ مَرْدُودُ عَلَيْكُمْ، فَأَنَّهُ عَارُ عَلَيْ أَهْلِهِ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُمَّ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ بَابُ مِنْ أَبُوابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي النَّفْسِ، فَإِنَّهُ بَابُ مِنْ أَبُوابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي النَّفْسِ، فَإِنَّهُ بَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، يُذُهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغُمَّ ). ( طك ) عن عبادة بن الصَّامت مَا اللهُ بِهِ الْهُمَّ وَالْغُمَّ ). ( طك ) عن عبادة بن الصَّامت مَا مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤٩٣٢/٣٣٩٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ

(١) العَتبِيقُ : القديمُ الأولَّ ، أي القرآنُ الذي يُعنتقُكُم من النَّار. ( نهاية: ٣/١٧٩)

لَيْسَ الْيَوْمَ نَفْسٌ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ مِنْهَا عَيْنٌ تُطُرَفُ ) . ( بز)عن أَي ذَرِّ مِنْهَا عَيْنُ .

٤٩٣٣/٣٣٩٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا إِنَّهُ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِى حَاجَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْكُمْ عَمَلًا فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِى حَاجَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَجَبَهُ اللهُ أَنْ يَرِيحَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ كَانَتِ اللَّانْيَا نَهْمَتُهُ حَرَّمَ اللهُ عَجَبَهُ اللهُ أَنْ يَرِيحَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ كَانَتِ اللَّانْيَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا ) . عَلَيْهِ جِوَارِى ، فَإِنِّي بُعِشْتُ بِخَرَابِ الدَّنْيَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا ) . عَن أَبِي الدحداح نَاهَ .

١٩٣٤/٣٣٩٥٩ - قال النَّيُّ عَلِيْ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَنَيَّ بْنَ كَعْب، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفُرَائِضَ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِت، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفُرَائِضَ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِت، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمُالِ اللهَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ المَالِ اللهَ عَلَى وَالِياً وَقَامِماً). (طس) عن ابن عبّاس الشيد. فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ الله جَعَلَنِي وَالِياً وَقَامِماً). (طس) عن ابن عبّاس الشيد.

﴿ ١٤ ٤٩٣٥/٣٣٩٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أُوَّلَ رِبَا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أُوَّلَ رَبَا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطَلَّلِبِ ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) . ﴿ عِ ) الْطَلَّلِبِ ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) . ﴿ عِ ) عَمْدِ ) .

﴿ ١٤ ٤٩٣٦/٣٣٩٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا جَدُّتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ جَدُّتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ) . (حم ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْتُ .

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَة وَذِكْرِ اللهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ خَمْسِينَ أَلْفاً أَوْ سَبْعِينَ وَالصَّدَقَة وَذِكْرِ اللهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ خَمْسِينَ أَلْفاً أَوْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ). (حم، طك) عن أسماء أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ). (حم، طك) عن أسماء بنت أبي بكر منسَف.

المُوْتَ عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الْمُوتُهُمْ مَا نَسْمَعُ عَنِ الْمُوتُى سَفَرٌ عَمَّا قَرِيبِ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، بُيُوتُهُمْ مَا نَسْيتُمْ كُلَّ أَجْدَاثُهُمْ ، وَنَا كُلُ تُراتَهُمْ ، كَأَنَّكُمْ مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ ، نَسِيتُمْ كُلَّ مَوْعِظَة ، وَأَمِنْتُمْ كُلَّ جَائِحة ، طُوبِي لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ مَوْعِظَة ، وَأَمِنْتُمْ كُلَّ جَائِحة ، طُوبِي لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ مَوْعِظَة ، وَخَوَاضَعَ لِلّٰهِ فِي غَيْرِ مَنْقَصَة ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَال جَمَعَهُ فِي السَّلَّ وَالْبِدْعَة ، السَّلَ الشَّكُ وَالْبِدْعَة ، وَحَالَطَ أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدْعَة ، وَحَالَطَ أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدْعَة ، وَحَالَطُ أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدُعَة ، وَحَالَطُ أَهْلَ النَّاسَ عَنْ شَرِّهِ ) . (بز) عن أنس سَعْنَ مُ فَي وَصَلَحَتُ عَلَانِيتُهُ ، وَعَزَلَ النَّاسَ عَنْ شَرِّهِ ) . (بز) عن أنس سَعْنَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونِيتُهُ ، وَعَزَلَ النَّاسَ عَنْ شَرِّهِ ) . (بز) عن أنس سَعْنَ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونِ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَ

﴿ ١٤ ٤٩٣٩/٣٣٩٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ قَرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَاثِرَ (١) أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَاثِرَ (١) أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ الْعَالَمُ اللهُ عَلَى النَّارِ الْعَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

(۱) العواثير . والعواثير : المكان الوعث الحشن ، فاستعيرت للورطة والحطة المهلكة. ( نهاية : ٣/١٨٢ ) 292٠/٣٣٩٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِي : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا

النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). (طكس) عن أبي أُمامة منه .

٤٩٤١/٣٣٩٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللَّهَ

تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ فِي التَّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ ، فَادْفَعُوا بِسْمِ اللهِ ، مُسَيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ ، فَادْفَعُوا بِسْمِ اللهِ ، مُسَيئَكُمْ لِمُحَالِحِكُمْ ، وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ فَلَمَّا كَانَ بِجَمْعٍ قَالَ : إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِصَالِحِكُمْ ، وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ

في طَالِحِيكُمْ ، تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَتَعُمُّهُمْ ، ثُمَّ تُفَرَّقُ المَعْفِرَةُ فِي الْأَرْضِ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ تَائِب مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ ، وَإِبْلِيسُ

الارص فَتَفَعَ عَلَى ذَلَ تَأْتِبُ مِمْنَ حَفِظ نِسَانَهُ وَيَدُهُ ، وَإِبْلِيسَ وَجُنُودُهُ عَلَى جِبَالِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللهُ بَهُمْ ، فَإِذَا نَزَلَتِ

المَغْفِرَةُ ، دَعٰى هُوَ وَجُنُودُهُ بِالْوَيْلِ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَسْتَعْمِرُهُمْ وَهُمْ حُقَبًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ حُقَبًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ

يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ). ( طك ) عن عبادة بن الصَّامت الشَّد.

احْفَظُونِي في هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرشِي الَّتِي آكُلُ الْحَفَظُونِي في هٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرشِي الَّتِي آكُلُ

الحفظوني في هذا الحي مِن الانصارِ، فإنهم درشِي الني الذي الله فيها وَعَيْبَتَي ، اِقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيَّئِهِمْ ).

( طك ) عن زيد بن سعد عن أبيه ) .

٤٩٤٣/٣٣٩٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيِّ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا

الطُّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ). (طك) عن عصمة الشُّد .

٤٩٤٤/٣٣٩٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ

بِالسَّكِينَةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ) . (حم ) عن ابن عبّاس سَفَّة .

وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا ، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فِي حِرْزِ اللهِ وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا ، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فِي حِرْزِ اللهِ تَعَالَى ، دَوَابُّ يَبُثُهَا فِي الْأَرْضِ تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ) . (طك ) عن عبادة بن الصَّامت مَنْتَ .

﴿ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالُولَا اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَنْهَى ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَنْهَى ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٍ ، وَنَجْدُ شَرِّ ، فَلَا تَجْعَلُوا نَجْدَ الشَّرِّ إِنَّمَا هُمَا نَجْدَانِ : نَجْدُ خَيْرٍ ، وَنَجْدُ شَرِّ ، فَلَا تَجْعَلُوا نَجْدَ الشَّرِ أَمَا هُمَا نَجْدَانِ : نَجْدِ الْخَيْرِ ؟ ) . (طك ) عن أَي أَمامة مَا مَا الشَّهُ وَالسَّمْوة وَالسَّمْوة وَالْكَابُ الْعَرَبِ! إِنَّ أَمَامَة مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ : الزِّنَا ، وَالشَّهْوَة الْخَفِيَّة ) . (طك ) أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ : الزِّنَا ، وَالشَّهْوَة الْخَفِيَّة ) . (طك )

النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ عَبْدِ مَنَاف! حَبْدِ مَنَاف!

عن عبد الله بن زيد سلطت .

لَا تَمَنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهِذَا الْبَيْتِ \_ أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلَ ۚ أَوْ نَهَارٍ \_ وَيُصَلِّى ) . (بز ) عن جابر سَتَتَ .

٩٩٥٠/٣٣٩٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَابَنِي قُصَيٍّ، يَابَنِي قُصَيٍّ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنَا النَّذِيرُ، وَالَوْتُ الْغِيرُ، وَالسَّاعَةُ المَوْعِدُ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَسَد.

تَأْتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ ، وَتَأْتُونَ بِالْآخِرَّةِ تَحْمِلُونَهَا) تَأْتُونَ بِالْآخِرَّةِ تَحْمِلُونَهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ ، وَتَأْتُونَ بِالْآخِرَةِ تَحْمِلُونَهَا) ( طك ) عن عمران بن حصين سَتَعَدَ

على على على على على النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يَـأْتِينِي جِبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ) . ( طس ) عن أنس ِ مَسْتُ .

عَمِّى، هٰذَا ابْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: مَا أَشَدَّ وَضَحَ ثِيَابِهِ، أَمَا إِنَّ ذُرِّيَّتَهُ تَسْتَسُودُ بَعْدَهُ، لَوْ سَلَّمَ عَلَيْنَا رَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ذُرِّيَّتَهُ تَسْتَسُودُ بَعْدَهُ، لَوْ سَلَّمَ عَلَيْنَا رَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْقَ بَعْدَهُ أَنْ تُسَلِّمَ ؟ قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى، وَأَمِّى النَّبِيُّ وَعَلْتُ وَأُمِّى، وَخَيْهَ الْكَلْيَ بْنَ خَلِيفَةَ، فَكُرهْتُ وَخِفْتُ رَأَيْدُكَ وَأَنْتَ تُنَاجِى دِحْيَةَ الْكَلْيَ بْنَ خَلِيفَةَ، فَكُرهْتُ وَخِفْتُ وَخِفْتُ

أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْكُمَا مُنَاجَاتُكُمَا، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ،

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَذْهَبُ بَصَرُكَ ، وَيُرَدُّ عَلَيْكَ فِي مَوْتِكَ ) . (طك)

عن أبن عبّاس مِنْ عَنَالَ : مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ

وَهُوَ يُنَاجِى دِحْيَةَ بن خَلَيْفَةَ الكلبي وهُوَ جِبْرِيلُ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَلَمْ أُسَلِّمْ فَذَكَرَهُ). فَلَمْ أُسَلِّمْ فَذَكَرَهُ).

١٩٥٤/٣٣٩٧٩ - قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : (يَاجِبْرِيلُ! أَيُصَلِّي رَبِّكُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : سُبُّوحٌ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : سُبُّوحٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : سُبُّوحٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : سُبُّوحٌ اللَّهُ عَزَدُوسٌ . سَبَقَتْ رَحْمَتَى غَضَبِي ) . (طص ) عن أبي هُرِيرةَ مَسَّتَ . قُلُّوسٌ . سَبَقَتْ رَحْمَتَى غَضَبِي ) . (طص ) عن أبي هُريرةَ مَسَّتَ . قُلُوسٌ . سَبَقَتْ رَحْمَتَى غَضَبِي ) . (طص ) عن أبي هُريرةَ مَسَّتَ . قُلُلُوسٌ . سَبَقَتْ رَحْمَتَى غَضَبِي ) . (علم النَّنِيُّ عَلَيْهِ : (يَاجُرْهُدُ! أَسْمِعْ رَبَّكَ عَلَى النَّنِيُّ : (يَاجُرْهُدُ! أَسْمِعْ رَبَّكَ

وَلَا تُسْمِعْنَى ) . ( طلك ) عن جرهد نشت .

رَدُ تَسَسِينِي ١٠ ( عَنَّ النَّبِيُّ عَنِيْ الْمَارِةُ وَمَا أُمُّوْ ، وَمَا أُمُو الْمَارُ ، وَمَا أُمُو الْمَارُ ، وَمَا أَلَّهُ ، كُلُّ أَمَّةً ، كُلُّ أَمَّةً ، كُلُّ أَمَّةً ، كُلُّ قَدْ حَمَلَ السَّلَاحَ ، قِيلَ : صِفْهُمْ ذَكَرٍ بَيْنَ يَكَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ ، كُلُّ قَدْ حَمَلَ السَّلَاحَ ، قِيلَ : صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ : هُمْ ثَلَاثُةُ أَصْنَاف ، فَصِنْفُ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الأَرْزِ شَجَرُ لَنَا ، قَالَ : هُمْ ثَلَاثُةُ أَصْنَاف ، فَصِنْفُ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الأَرْزِ شَجَرُ اللَّهُ وَعِشْرُونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاء ، وَهُولَاءِ بِالشَّامِ طُولُ الشَّجَرَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاء ، وَهُولَاءِ اللَّهُ مَنْهُمْ يَفْتَرِشُ بِأَذُنِهِ اللَّهُمَ مَنْهُمْ يَفْتَرِشُ بِأَذُنِهِ وَيَعْشَو وَلَا وَحَشْ وَلَا جَمَلَ وَلَا وَعَشْ وَلَا جَمَلَ وَلَا وَيَعْشَ وَلَا جَمَلَ وَلَا وَيَعْشَو فَيَ بِاللَّمُ مَاتَ مِنْهُمْ أَكُمُوهُ ، مُقَدَّمُهُمْ بِالشَّامِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكَمُوهُ ، مُقَدَّمُهُمْ بِالشَّام ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكُمُوهُ ، مُقَدَّمُهُمْ بِالشَّامِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكَمُوهُ ، مُقَدَّمَةُ مَنْهِمْ بِالشَّامِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكُمُوهُ ، مُقَدَّرَةَ طَبَرِيَّة وَبَاقِيهِمْ بِخُرَاسَانَ ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ الشَّرُقِ وَبُحَيْرَةً طَبَرِيَّة كَامُنَاق ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَلُهُمْ وَلَا وَجُدْرَة طَبَرِيَّة وَلَا مَعْرَولُونَ السَّوْقِ وَبُحَيْرَة طَبَرِيَّة كَاللَّهُمْ بِالسَّانَ ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ الشَّرِقِ وَبُحَيْرَة طَبَرِيَة وَلَا عَرْمَاكُوهُ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ فَالَا السَّرُقِ وَبُحَيْرَة وَالْمُولِ الْفَارِ السَّرِيَةُ وَلَا وَحُسْ وَلَا وَحُمْلَا وَلَا وَكُولُ اللَّهُ وَلَا وَكُولُو السَّوْنَ وَبُولُو السَّوْلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمَا وَلَا وَكُمُولُ وَلَا وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا وَلَا وَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ الْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْم

٤٩٥٧/٣٣٩٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (يَا حَبِيبِي ! أَنْتَ أَشْبَهُ

النَّاسِ بِخَلْقِي وَخُلُقِي ، وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا).

( طس ) عن جابر قَالَهُ ﷺ لِجَعْفَرٍ رَسْتَ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ).

٤٩٥٨/٣٣٩٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( يَا خَالِدُ ! لِمَ تُؤْذِ

رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً لَمْ تُدْرِكُ عَمَلَهُ ). (ع، طكس) عن عبد الله بن أبي أوْفي الشيء .

عنى عُدْمَانَ \_ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن الله النَّبيُّ عَلَيْهُ ! أَكْرِمِيهِ \_ \_ يَعْنَى عُدْمَانَ \_ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن أَيْ هُريرةَ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن أَيْ هُريرةَ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن

وَصِنْوُ أَبِي ، وَهُؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَدْرِي إِيّاهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَدْرِي إِيّاهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَدْرِي إِيّاهُمْ مِلَاءَتِي هَٰذِهِ ، فَأَمَّنْتُ أَسْكُفَّةُ (١) الْبَابِ ، وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ : عَلِاءَتِي هَٰذِهِ ، فَأَمَّنْتُ أَسْكُفَّةُ (١) الْبَابِ ، وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ : آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ) . (طك ) عن أبي أسيد السَّاعدي يَسَتَ الْعَبَّاسِ مِنْتُ فَتَقَارَبَ إِلَيْهِ بَنُوهُ ، فَأَشْمَلَ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِمْ مِلَاءَتَهُ وَذَكرَهُ ) .

اَصْرَخْ : أَيُّهَا النَّاسُ! أَتَدْرُونَ أَى يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْمَيَّةَ ! الْحَجُّ الْأَكْبَرُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ قَالَ : اصْرَخْ فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كُورُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِ كُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ،

(١) الأسكفَّة : عتبة الباب التي يوطأ عليها . ( لسان العرب : ٩/١٥٦)

وَقَضَى حَجَّهُ ، وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةً : هٰذَا المَوْقِفُ وَكُلُّ ءَرَفَا مَوْقِفُ وَكُلُّ ءَرَفَا مَوْقِفُ ، وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قُرَحٍ : هٰذَا المَوْقِفُ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ، وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قُرَحٍ : هٰذَا المَوْقِفُ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ) . (طك) عن ابن عبَّاسِ مَنْ الله عَلَى الله عَ

المُوْتَ ؟ لَئِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلنَّارِ وَخُلِقَتْ لَكَ النَّارُ ، مَا النَّارُ ، مَا النَّارُ ، مَا النَّارُ المُوْتَ ؟ لَئِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَمُولَ وَيَحْسُنَ عَمَلُكَ خَيْرٌ لَكَ ) . (حم ، طك ) لَكَ ، لَأَنْ يَطُولَ عُمُرُكَ وَيَحْسُنَ عَمَلُكَ خَيْرٌ لَكَ ) . (حم ، طك ) (عن أَبِي أُمامة مَنْ فَلَكَ مَا وَرَدَ اللهِ عَلَيْ فَذَكُرَ مَا وَرَدَ وَتَنَا ، فَبَكَى سَعْدٌ مَا وَرَدَ وَلَا اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ مَا وَرَدَ فَتَنَا ، فَبَكَى سَعْدٌ مَا وَرَدَ اللّهِ عَلَيْ : ( يَا سَلْمَانُ ! الْجُمُعَةُ وَاللّهُ عَلَيْ : ( يَا سَلْمَانُ ! الْجُمُعَةَ وَاللّهُ عَلَيْ : ( يَا سَلْمَانُ ! الْجُمُعَةَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّه

فِيهَا جُمِعَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ). (طك) عن سلمان سَعَتَ ،

﴿ ١٩٦٥/٣٣٩٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ يَاسَلُمَانُ ! أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَالْكِتَابَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ ، وَالْكِتَابَ الْآخِرَ ) . ﴿ طَكَ ) عن زيد بن أبي أَوْفي المُتَعَدَ .

٤٩٦٦/٣٣٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِيدٍ : ( يَا شَبَابَ قُرَيْشِ !

لَا تَزْنُوا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ لَهُ الْجَنَّةُ \_ وَفِي

رُوَايَةٍ: دَخُلَ الْجَنَّةَ \_). (بز، طكس) عن ابن عبَّاس رَسِّتَ. . (وَايَةٍ: دَخُلَ الْجَنَّةَ \_). (بز، طكس) عن ابن عبَّاس رَسِّتَ. نَ

اخْلَعْ نَعْلَیْكَ ) . ( عن عصمة سَسَّ قَالَ : نَظَرَ النَّبَیُّ عِیلِیْهِ إِلَیْ رَبُّی اللَّهِ اِلْیَ اللَّهٔ اِلْی رَبُّلِیْ اِلْی رَبُّلِیْ اِلْی کَرَهُ ) . رُجُل ِ پَشِی فِی نَعْلَیْهِ بَیْنَ المَقَادِرِ فَذَكَرَهُ ) .

الْقَبْرِ! عَاصَاحِبَ الْقَبْرِ! عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ! لَوَنْزِلْ مِنْ فَوْق الْقَبْرِ لَا تُـوُذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ ) .

رَ رَبِي رَبِي عَمَارَةَ بِن حَرْمَ سَتَ قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ رَبِيْكَ ، . جَالِسًا عَلَى قَبْرِ فَذَكَرَهُ ) .

عَوْبَيْكَ هَٰذَيْنِ مُدْخِلِيكَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِ اسْتَغْفَرْتَ فَوْبَيْكَ هَٰذَيْنِ مُدْخِلِيكَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِ اسْتَغْفَرْتَ لَوْبَيْكَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِ اسْتَغْفَرْتَ لِي لَا أَقْعُدُ حَتَى أَنْزَعَهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضُمْرَةَ ، فَقَالَ : فَانْطَلَقَ مُسْرِعاً حَتَى نَزَعَهُمَا عَنْهُ ) . ( طك ) عن ضمرة بن قَالَ : فَانْطَلَقَ مُسْرِعاً حَتَى نَزَعَهُمَا عَنْهُ ) . ( طك ) عن ضمرة بن ثَعْلَبة مَسْتَ قَالَ : فَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَعَلَيَّ ثُوبِانِ حُلَّتَانِ مِنْ حُمْلَ الْيَمِن فَذَكَرَهُ ) .

قُوْمَكِ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدِيثٌ ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا قَوْمَكِ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدِيثٌ ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا فَوْمَكِ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدِيثٌ ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضَ ، \_ فَإِنَّ قَوْمَكِ إِنَّمَا رَفَعُوهَا لِئَلَّا يَدْخُلُهَا إِلَّامَنْ شَاءُوا \_ ، وَبَابًا غَرْبِيّاً ، يَدْخُلُ مِنْ هَاءُوا \_ ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ إِنَا الْمَرْقِيّاً ، وَبَابًا غَرْبِيّاً ، يَدْخُلُ مِنْ هَا مَذَا

الله! لا تَتَمَنَّى المُوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ). (حم، كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ). (حم، عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ سَعْنَ قَالَتْ: دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى الذَّبِيِّ عَمْ طَكَ ) عن أُمِّ الْفَضْلِ سَعْنَ قَالَتْ: دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى الذَّبِيِّ وَهُوَ يَشْتَكِي وَيَتَمَنِي المُوْتَ).

٤٩٧٣/٣٣٩٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (يَا عَبْدَ اللهِ! إِنَّا ابْتَعْنَا جَزَائِرَكَ ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ فَعَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَا غَدْرَاهُ! فَاتَّهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا : أَتَغْدُرُ بِرَسُولِ فَقَالُ الْأَعْرَابِيُّ : وَا غَدْرَاهُ! فَاتَّهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا : أَتَغْدُرُ بِرَسُولِ

الله على مُرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً ، فَلَمَّا رَآهُ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ ، اسْتَسْلَفَ مِنْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً ، فَلَمَّا رَآهُ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ ، اسْتَسْلَفَ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ وَسْقاً مِنْ تَعْرِ الدَّخِيرَةِ وَأَخَذَهُ ، وَقَالَ : جَزَاكِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ وَسْقاً مِنْ تَعْرِ الدَّخِيرَةِ وَأَخَذَهُ ، وَقَالَ : جَزَاكِ الله الله الله الله الله الله ولونَ الله خَيْراً فَقَدْ أَوْفَيْتِ ، فَقَالَ : أُولَٰعِكَ خِيارُ عِبَادِ الله الله الله ولونَ الله خَيْراً فَقَدْ أَوْفُونَ الله عَنْ عائشة مِنْ قَالَتْ : ابْتَاعَ عَلَيْ مِنْ الْمُطَيِّبُونَ ) . (حم ، بز) عن عائشة مِنْ قَالَتْ : ابْتَاعَ عَلَيْ مِنْ رَجُل مِنَ الْأَعْرَابِ جَزُوراً أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الدَّخِيرَةِ ، فَالْتُمَسَ عَلَيْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَذَكَرَهُ ) .

29٧٤/٣٣٩٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَاعَبْدَ اللهِ! لَا تَسِرْ مَعْنَا عَلَى بَعِيرِ مَلْعُون ). (ع، طس) عن أنس مَشَدَ قَالَ : سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيُّ عَلَى بَعِيرِ فَلَعَنَهُ، فَذَكَرَهُ).

الْإِزَارَ ، فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأُزُرِ فِى أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ فِى اللهِ اللهِ الرَّفَعِ الْإِزَارَ ، فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأُزُرِ فِى أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ فِى النَّارِ). (حم) عن ابن عمر سَتَّ .

عُوْف! إِنَّكَ مِنَ الْأُغْنِيَاء، لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفاً، فَأَقْرِضِ اللهَ يُطْلِق لَكَ مِنَ الْأُغْنِيَاء، لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفاً، فَأَقْرِضِ اللهَ يُطْلِق لَكَ قَدَمَيْكَ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أُقْرِضُ، وَخَرَجَ فَبَعَثَ اللهَ يُطْلِق لَكَ قَدَمَيْكَ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أُقْرِضُ، وَلَيُطْعِم المُسْكِينَ إِلَيْهِ وَقَالَ : مُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰن فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَلْيُطْعِم المُسْكِينَ وَلْيُعْطِ السَّائِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِ). (طس) وَلْيُعْطِ السَّائِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِ). (طس)

عن إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن بن عوف، ( بز ) عن عبد الرَّحْمٰن ابن عوف منتصف .

النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ! ﴿ يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ! ﴾ لَا تَأْكُلُ الرِّبَا وَلَا تُطْعِمْهُ ، وَلَا تَزْرَعْ إِلَّا فِي أَرْضٍ تَرِثُهَا أَوْ تُطْعِمْهُ ، وَلَا تَزْرَعْ إِلَّا فِي أَرْضٍ تَرِثُهَا أَوْ تُمْنَحُهَا ) . ( طس ) عن المسور بن مخرمة سَاتَ .

وَجَلَّ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ اللهَ عَلَيْ : (يَا عُشْمَانُ ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقَمِّ : (يَا عُشْمَانُ ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ وَجَلَّ يُقَمِّدُ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ وَجَلَّ يُقَالِمُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِن عائشة مَسَّد. وَلَا كُرَامَةَ مَقَالَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِن اللهَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِن عَامِر اللهَ عَلَيْهِ : (يَا عُقْبَةَ بِنْ عَامِر !

أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوراً ، مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الزَّبُورِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُنَّ . لَا تَأْتِي لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأَتَ بِهِنَّ : الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُنَّ . لَا تَأْتِي لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأَتَ بِهِنَّ : ( قُلْ أَعُوذُ اللهُ أَحُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ، و ( قُلْ أَعُوذُ اللهُ اللهُ اللهُ أَحَدُ ) . و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ، و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ، و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ) . ( حم ) عن عقبة بن عامر مشد .

٤٩٨٢/٣٤٠٠٧ \_ قال النَّبيّ ﷺ : ( يَا عُكَافُ! هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَة ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَلَا جَارِيَة ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَأَنْتَ مُوثِرٌ بِخَيْرٍ ؟ قَالَ : وَأَنَا مُوثِرٌ بِخَيْرٍ ، قَالَ : أَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَان الشَّيَاطِينَ ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارِي كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ، لَيْسَ سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمَتَزَوِّجُونَ أُولَٰ إِلَّا الْمَتَزَوِّجُونَ أُولَٰ إِلَّا الْمُتَطَهِّرُونَ الْمُبَرُّءُونَ مِنَ الْخِنَا. وَيْحَكَ يَاعُكَافٌ! إِنَّهُنَّ صَوَاخِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ. قِيلَ : هَنْ كُرْسُفُ ؟ قَالَ : كَانَ رَجُلُ يَعْبُدُ اللهَ بِسَاحِلِ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَام ، يَصُومُ النَّهَارَ . وَيَقُومُ اللَّيْلَ . ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ فِي امْرَأَة عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ. ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللهُ بِبَعْض مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ . وَيْحَكَ يَا عُكَافُ! تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمَذَبْذَبِينَ . قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومِ الْحِمْيَرِيِّ). (حم) عن أَبِي ذَرَّ سَلَمْتُهُ.

٤٩٨٣/٣٤٠٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيُّ! أَلَا أُعَلِّمُكُ

## رَفْعُ حِس لالرَّحِمُ لَى الْمُجَنِّى يَّ لأَسِكَتِهَ لائِيْرُ لالِفِروفُرِيِّ

كَلِمَات إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكُ، عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَبِّ الْعَلَيُّ الْعَلَيُّ الْعَلَيُّ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَلَيمَ، الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَاعَلَي اللهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ فِي أَبُوابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ فِي أَبُوابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ فِي النَّاسِ فِي يَالَّذُواعِ الْعَقْلُ تَسْبِقُهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَالزَّلْفِي عِنْدَ النَّاسِ فِي اللهِ فِي الْآخِرَةِ ). (بز) عن عَلَي يَعْفَدُ اللهِ فِي الْآخِرَةِ ).

٩٨٤/٣٤٠٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يَاعَلِيُّ ! إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ ، قَالَ : أَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَا أَشْقَاهُمْ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا ) . ( حم ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا ) . ( حم ، بن ملك ) عن أبي رافع مناهم .

عَلَى اللهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوْكَ غِضَابًا مُقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوْكَ غِضَابًا مُقْمَحِينَ (١) . (طس) عن عبد الله بن يحيى مستد .

٤٩٨٦/٣٤٠١١ = قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَاعَلِيُّ ! تُبْرِئُ ذِمَّتِي ، وَتُقْدِلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْ

على يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ). وَعَلَيْ اللهُ عَلَى يَهْدِي اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ). (طك) عن أبي رافع منسَد.

(١) مقدحين : الإقماح : رفع الرأس وغض البصر من الضيق . (نهاية : ٤/١٠٦)

٤٩٨٨/٣٤٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّهُ: (يَا عَلِيُّ ! يَدُكُ مَعَ يَدِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ ) . (طس ) عن عمر الشنا .

٤٩٨٩/٣٤٠١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّ : ( يَا عَلِيُّ ! أَنْتَ مِنِّي

بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَوَارِثِي ، قَالَ : مَا أَرِثُ مِنْكُ ؟ قَــالَ :

مَا وَرَّثَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَأَنْتَ مَعِي فِي

قَصْرِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةً). (طك) عن زيدبن أبي أوْفي ست.

الْقِيَامَةِ عَصًى مِنَ الْجَنَّةِ تَذُودُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ عَنْ حَوْضِي ) . (طس) مَعَكَ يَسُوْمَ الْقِيَامَةِ عَصًى مِنَ الْجَنَّةِ تَذُودُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ عَنْ حَوْضِي ) . (طس)

عن أبي سعيد سعيد المستند .

النَّبِيُّ عَلِيٍّ : (يَاعَلِيُّ! سَيَكُونُ فِي النَّبِيُّ عَلِيٍّ! سَيَكُونُ فِي الْمَتِي قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ ، لَهُمْ بِثْرٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ وَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ ، لَهُمْ بِثْرٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ وَاتِلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ ) . (طَك) عن ابن عبَّاسَ مَسَّد .

ولم م مِ عَلَم مُ مَ مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَّارُ ! إِنَّكَ لَحَرِيصُ اللَّهِ عَمَّارُ ! إِنَّكَ لَحَرِيصُ

عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنَّكَ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَتَقْتُلَنَّكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ).

( طك ) عن عمرو بن الْعاص ﴿ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَا عَمَّارُ ! إِنَّكَ لَنْ ۗ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تَمُوتَ حَتَى تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ النَّاكِبَةُ (١) عَن الْحَقِّ، يَكُونُ آخِرُ وَالْحَقِّ، يَكُونُ آخِرُ وَالْحَقِّ، يَكُونُ آخِرُ وَالْحَقِّ، يَكُونُ آخِرُ وَالْحِكَ شُرْبَةً مِنْ لَبَنِ ). (طك) عن حذيفة مَنْ النَّهَ مِنْ لَبَن ِ). (طك) عن حذيفة مَنْ النَّهَ .

(١) الناكبة : التي تميل وتنكّبُ عن الحق . (نهاية : ١١٢/٥)

٤٩٩٤/٣٤٠١٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيَّة : (يَاعَمَّارُ! إِنَّ آخِرَ

شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا صُبْحَةُ لَبَن ٍ). (طك) عن عمَّارٍ الشن .

قَمِيصُكَ هٰذَا أَمُ غُسِلَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (يَاعُمَرُ ! أَجَدِيدً ، قَمَالَ لَهُ : اِلْبَسْ جَدِيدً ، قَمَالَ لَهُ : اِلْبَسْ جَدِيدً ،

وَعِشْ جَهِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً ، وَيُعْطِيكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ ) . ( بنر ) عن جابرٍ سَفَّ قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ سَفَ وَعَلَيْهِ قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ سَفَ وَعَلَيْهِ قَمِيكُمْ أَبْيَضُ فَذَكَرَهُ) .

الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ نَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا ) . (حم ، الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ) . (حم ، الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ) . (حم ، طك ) عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثَّقفي عَدْدُ قَالَ : حَدَّثني عَمْرُ و مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُني ) .

١٤٩٩٧/٣٤٠٢٢ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : (يَاعَمْرُو! نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ ) . (حم ، ع ، طك ) عن عمرو بن الْعاص مَنْ عُمْ اللهِ الْعاص مَنْ عُمْ .

عَنْ اللهُ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً دَلَّهُمْ عَلَى الرَّفْقِ). (حم) عَنْ عَائِشَةُ ! إِرْفُقِي، فَإِنَّ اللهُ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً دَلَّهُمْ عَلَى الرَّفْقِ). (حم) عن عائشة مَا السَّنَا .

١٤٩٩٩/٣٤٠٢٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا عَائِشَةُ ! لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا كَانَ رَجُلًا صَالِحاً ) . ( طص ) عن عائشة سِسِد .

وَكُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الْأَعْرَابِ فَبَلَغَهُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ فَذَكَرَهُ). ٥٠٠٢/٣٤٠٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ : ( يَا عَائِشَهُ ! أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثَة فَلَا يَذْكُرُ أَحَدُ أَحَداً: عِنْدَ الميزَان حَتَّى يَثْقُلَ أَوْ يَخِفَّ، وَعِنْدَ تَطَايُر الْكُتُب ، فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمَالِهِ وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ فَتَنْطُوى عَلَيْهِمْ وَتَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ ذَٰلِكَ الْعُنُقُ : وُكِلْتُ بِثَلَاثَةً ، وَكِلْتُ بِثَلَاثَة ، وُكِلْتُ بِثَلَاثَة ، وُكِلْتُ بِثَلَاثَة : وُ كِلْتُ بِمَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ ، وَوُ كِلْتُ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْم الْحِسَابِ، وَوُكِلْتُ بِكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ، فَيَنْطُوى عَلَيْهِمْ وَيَطْرَحُهُمْ في غَمَرَات، وَلِجَهَنَّمَ جِسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْف، عَلَيْهِ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ يَأْخُذَان مَنْ شَاءَ اللهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَالطَّرْف وَكَالْبَرْقَ وَكَالَرِّيْحَ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ : رَبِّ سَلِّمْ ، رَبِّ سَلِّمْ ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمَخْدُوشٌ مُسَلَّمٌ ،

出版を変換がらい こころのからいっこうからいか

وَمُكُوَّرُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ). (حم ) عن عائِشَةَ مَا عَلَى قَالَتْ: قُالُتُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَذْكُرُ الْحَبِيبُ حَبِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَذْكَرُ هُ ).

نَفْسَكِ مِنَ اللهِ، لَا أُغْنَى عَنْكِ شَيْئاً، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). (بز) عَنْ شُورى عَنْكِ شَيْئاً، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). (بز) عن أَبِي هُريرة رسَت .

٥٠٠٤/٣٤٠٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْلِهُ : (يَا عَائِشَةُ ! إِنْ كُنْتِ النَّدَامَةُ النَّدَامَةُ النَّدَامَةُ النَّدَامَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ ) . (حم ) عن عائشة عَنْسَد .

أَسْرَعُ أُمَّتَى فِي لَحَاقاً ) . (حم ) عن عائشة مُسْتَد . المَعَائِشَةُ ! قَوْمُكِ أَسْتَد .

٥٠٠٦/٣٤٠٣١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا عَائِشَةُ ! أَوَّلُ مَنْ يَعَالِمُ اللَّهِ عَائِشَةُ ! أَوَّلُ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ النَّاسِ قَوْمُكِ ) . ( حم ) عن عائشة منسس

٥٠٠٧/٣٤٠٣٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا عَائِشَةُ ! كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ وَأَنَا لَا أُطَلِّقُ ) . (طك ) عن عائشة سَسَد

٥٠٠٨/٣٤٠٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا عَائِشَةُ ! هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْلُوْ : (يَا عَائِشَةُ ! هٰذَا جِبْرِيلُ يَقُرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

وَذَهَبَتْ تَزِيدُ، فَقَالَ: إِلَى هٰذَا انْتَهٰى السَّلَامُ، فَقَالَ: وَرَحْمَةُ اللهِ

وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) . (طس ) عن عائشةَ عَلَيْكُمْ

٥٠٠٩/٣٤٠٣٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (يَا عَائِشَةُ! هٰذَا جِبْرِيلُ

يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ). (طك) عن أُمِّ سليم منشن .

نَى آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ قُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْلِبَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ فَعَلَ ) . يَقْلِبَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ فَعَلَ ) . (طب ) عن عائشة عاشة عاشة

 فَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْراً). (طك) عن عبد الله بن جعفر مشت .

٥٠١٢/٣٤٠٣٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا فَاطِمَةُ! قُولِي : يَا فَاطِمَةُ! قُولِي : يَا فَاطِمَةُ اللَّهُ ، وَلَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلَا يَا حَيْنَ إِلَى أَحْدٍ مِنَ النَّاسِ ) . (طص ) تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ) . (طص ) عن أنس منت .

قَالَ : كَبُرَتْ سِنِّى ، وَرَقَّ عَظْمِى ، فَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعْنَى اللهُ بِهِ ، قَالَ : كَبُرَتْ سِنِّى ، وَرَقَّ عَظْمِى ، فَعَلِّمْنَى مَا يَنْفَعْنَى اللهُ بِهِ ، قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ! مَا مَرَرْتَ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لَكَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَكَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَكَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا : سُبْحَانُ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ تُعَافَى مِنَ الْعَمَى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا يَعْمَى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا يَعْمَى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا يَعْمَى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا عَلَى مِنْ الْعَمَى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّالَ عَلَى مِنْ الْعَمَى وَالْجُذَامِ وَالْفُلُومِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِمَّا عَلَى مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَى مِنْ الْحُمْرِقَ مَنْ رَحْمَتِكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَى مِنْ الْحَارِق مَرْدُولَ مَا اللّهُ مَنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ رَحْمَتِكَ ، وَأَنْوِلْ

٥٠١٥/٣٤٠٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا مُعَاذُ! إِنِّي قَدَّ عَرَفْتُ بَلَاءَكَ فِي الدِّينِ ، وَالَّذِي نَالَكَ وَذَهَبَ مِنْ مَالِكَ وَرَكِبَكَ مَرَ فَتُ بَلَاءَكَ فِي الدِّينِ ، وَالَّذِي نَالَكَ وَذَهَبَ مِنْ مَالِكَ وَرَكِبَكَ مِنَ الدَّيْنِ ، وَقَدْ خُلِّلَتْ لَكَ الْهَدِيَّةُ ، فَإِنْ أُهْدِي لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ ) مِنَ الدَّيْنِ ، وَقَدْ خُلِّلَتْ لَكَ الْهَدِيَّةُ ، فَإِنْ أُهْدِي لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ ) (طك ) عن عبد الله صخر بن لوذان مَنْتُ .

المَّاكِرِينَ) . (طك) عن معاذ معاذ معاذ معاذ الشَّي عَلَيْ المُعَادُ الْمُعَادُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَادُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَادُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَادُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَعَاذُ! إِنِّي مُرْسِلُكَ فَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ فَقُلْ هِي لَعَابُ حَيَّةً تَحْتَ الْعَرْشِ). (طك) عن جابِرٍ مِسْتَ . فَقُلْ هِي لَعَابُ حَيَّةً تَحْتَ الْعَرْشِ). (طك) عن جابِرٍ مِسْتَ . فَقُلْ هِي لَعَابُ حَيَّةً تَحْتَ الْعَرْشِ). (طك) عن جابِرٍ مَسْجِدِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بمسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي). لا تُلاقِيني بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بمسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي).

النَّبِيُّ النَّاسِ! ٥٠١٩/٣٤٠٤٤ - قال النَّبِيُّ اللَّيْ َ اللَّهِ النَّاسِ! النَّاسِ النَّاسِ النَّاسُ أَحَبُّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَ أَحِبُّوا قُرَيْشاً فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَ أَجَبُّوا قُرَيْشاً فَقَدْ أَجَبَّنِي ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ قُرَيْشاً فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ وَرُيْشاً فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ

لَهُمْ نَقْمَةً ، وَلَا أَسْتَكْثِرُ لَهُمْ نِعْمَةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشِ نَكَالًا فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِيمَ مَا بِقَدْ يِ مِنْ حُبِّي لِقَوْمِي فَسَرَّنِي فِيهِمْ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) فَجَعَلَ الذِّكْرَ وَالشَّرَفَ لِقَوْمِي في كِتَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) - يَعْنى قَوْمِي - فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّدِّيقَ مِنْ قُوْمِي . وَالشُّهيدَ مِنْ قَوْمِي ، وَالْأَئِمُّةَ مِنْ قَوْمِي ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَلَّبَ الْعِبَادَ ظَهْراً وَبَطْناً ، فَكَانَ خَيْرَ الْعَرَبِ قُرَيْشٌ ، وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَــة طَيِّبَةِ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ - يَعْنَى بِمَا قُرَيْشاً - أَصْلُهَا ثَابِتٌ - يَقُولُ: أَصْلُهَا كَرِيمٌ - وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - يَقُولُ: الشَّرَفُ الَّذِي شَرَّفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ الَّذِي هَدَاهُمْ لَهُ وَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ)، ثُمَّ أَنْزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةً : ( لإيلاف قُرَيْش ِ . . . إِلَى آخِرِهَا ) . (طك ) عن عدى بن حاتم مستر . ٥٠٢٠/٣٤٠٤٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْة : ( يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! اتَّقُوا اللهُ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثُوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم ، وَإِيَّاكُم وَالْبَغْيَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةِ أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْي . وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَذَّةِ يُوجَدُ مِنْ أَلْفِ

عَام ، وَإِنَّهُ لَا يَجِدُهَا عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ وَلَا قَاطِعُ رَحِم ، وَلَا شَيْخُ زَان ، وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلَاءُ ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنْم إِلَّا فِيمَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً ، وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنْم إِلَّا فِيمَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً ، وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنْ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرِى ، لَيْسَ فِيهَا وَلا يُشْتَرِى ، لَيْسَ فِيهَا وَلا الصَّورُ ، فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُل إِلَو امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا ) . إلَّا الصَّورُ ، فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُل إِلَو امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا ) . (طك ) عن جابر مصورة من رَجُل أو امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا ) .

٠٠٢١/٣٤٠٤٦ = قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ الطَّوْلَ (١) فَلْيُنْكِحْ أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مِنْكُمُ الطَّوْلَ (١) فَلْيُنْكِحْ أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مِنْكُمْ الطَّوْلَ (بز، طس) عن أنس مَسَد. بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً ). (بز، طس) عن أنس مَسَد.

٠٢٢/٣٤٠٤٧ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْل فَلْيَتَزَوَّجْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً). (بز، طس) عن أُنس مَعْتَ .

٥٠٢٤/٣٤٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْنَ : ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكُثَرَ أَهْلِ النَّارِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: زَوْجِي مُحْتَاجٌ، فَهَلُ يَجُوزُ أَنْ أَعُودَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، لَكِ أَجْرَانِ). (طك) عن حمزة بنت قُحافة مَسْسَدَ .

تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ (١) ، وَتُورِثُ اللَّوَدَّةَ ، فَوَ اللهِ! لَوْ تَهَادُوا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ (١) ، وَتُورِثُ اللَّوَدَّةَ ، فَوَ اللهِ! لَوْ أُهْدِى إِلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥٠٢٦/٣٤٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (يَامَعْشَرَ الْأَنْصَدارِ! مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي). (بز) عن أنس سَعَد .

الله عن أنس منت . الله عن اله عن الله عن الله

٠٠٢٨/٣٥،٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا مَعْشَرَ مُحَارِبِ! فَصَرَكُمُ اللهُ لَا تَسْقُو فِي حَلْبَ امْرَأَةً ). (بز) عن ابن أبي نبيح سَعْد. مَثْدَ. وَاللهُ لَا تَسْقُو فِي حَلْبَ امْرَأَةً ) . (بز) عن ابن أبي نبيح سَعْد. وقال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ آمَنَ

(١) السخيمة: الحقاء في النفس. (نهاية: ٢/٣٥١)

بلِسَانِهِ وَلَمْ يَخْلُصْ الْإِمَانُ إِلَى قَلْبَهِ ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِحِينَ ، وَلَا تَتَبُّعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبُّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبُّعَ اللهُ عَوْرَتَــهُ حَتى يَخْرُفَهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ . ٥٠٣٠/٣٤٠٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (يَا مَلَكَ المَوْتِ ! أَرْفُقُ بِصَاحِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ : طِبْ نَفْساً ، وَقُرَّ عَيْناً ، وَاعْلَمْ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنِ رَفِيقٌ ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي لَأَقْبِضُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ أَهْلِهِ ، قُمْتُ في الدَّار وَمَعِي رُوحُهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذَا الصَّرَاخُ ؟ وَاللَّهِ مَا ظَلَمْنَاهُ ، وَلَا سَبَّقْنَا أَجَلَهُ ، وَلَا اسْتَعْجَلْنَا قَلَرَهُ ، وَمَا لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبِ ، فَإِنْ تَرْضُوْا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ تُؤْجَرُوا ، وَإِنْ تَحْزَنُوا وَتَسْخَطُوا تَأْثَمُوا وَتُوزَرُوا ، مَالَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ عَتْبِ، وَإِنَّ لَنَا عِنْدَكُمْ بَعْدُ عَوْدَةً وَعَوْدَةً، فَالْحَذَرَ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَا مُحَمَّدُ ، شَعْرِ وَلَا مَدَرِ ، بَرِّ وَلَا فَاجِرِ ، سَهْلِ وَلَا جَبَلِ ، إِلَّا أَنَا أَتَصَّفَّاحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةِ ، حَتَىٰ لَأَنَّا أَعْرَفُ بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَ بَعُوضَـــة مَا قَدِرْتُ عَلَى ذَلِكَ حَتَى يَكُونَ اللهُ هُوَ أَذِنَ بِقَبْضِهَا). (طك) عن الْحارث بن الْخزرج عن أُبيهِ ٍ ) .

٥٠٣١/٣٤٠٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ! تَهَادَوْا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةً فَإِنَّهُ يُثْبِتُ الْمُودَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ). (طس) عن عائشة سَسَد.

اخْتَضِبْنَ وَلَا تُنْهِكُنَّ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْخُورِ الْمُعْمِينَ - يَعْنَى الزَّوْجَ - ) . (بز) عن ابن عمر الشَّن .

٥٠٣٣/٣٤٠٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَا هَٰذِهِ! هَلْ يَسُرُّكِ أَنْ يُحَلِّيَكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِسِوَارَيْنِ وَخَوَاتِيمَ - قَالَهُ لِخَالَةِ أَسْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَب ). (حم، طك) عن أسماء بنت يزيد بشد.

وَمِنْ نَطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نَطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نَطْفَةِ المَرْأَةِ ، فَأَمَّا نَطْفَةُ المَرْأَةِ الرَّجُلِ فَنَطْفَةٌ مَنْهَا النَّخُمُ وَالْعَصَبُ ، وَأَمَّا نَطْفَةُ المَرْأَةِ فَنَطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ ) . (حم ، طك ، بز ) عن فَنَطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ ) . (حم ، طك ، بز ) عن عبد الله بن مسعُود منت قال : مَرَّ يَودِيُّ بِالنَّبِي عَلِيْةٍ وَهُو يُحَدِّثُ أَصْدِحَابَهُ قَالَ : فَقَالَتُ قُرَيْشُ : يَا يَهُودِيُّ ! إِنَّ هَذَا يَزْعَمُ أَنَّهُ نَتْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيُّ ، فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ فَقَالَ : يَا يَهُودِيُّ اللّهَ مِنْ عَيْطُودِي قَالَ : مَا يَهُودِي اللّهَ مَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلّا نَبِي مُودِي اللّهَ . . . . . فَقَامَ يَا مُحَمَّدُ ! مِمْ يُخْلَقُ الْإِنْسَانُ ؟ قَالَ : يَا يَهُودِي اللهِ . . . . . فَقَامَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ ) .

تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ . وَالْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ ، وَالْإِثْمُ : وَالْإِثْمُ : وَالْإِثْمُ . وَالْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ ، وَالْإِثْمُ : مَا خَاكَ فِي نَفْسِكَ ) . (طَك ) عن وابصة الأسدى مسته .

٥٠٣٦/٣٤٠٦١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيمٌ : (يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ!

تُبَّتني بِهِ حَتَىٰ أَلْقَاكَ ) . (طك) عن أنس سند .

النّبي عَلَيْهِمْ الْحَرْبُ، فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنَى وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنَى وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنَى وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَإِنْ اللهُ تَعَالَى أَظْهَرَنِي عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ اللّهِ مَ أَرَادُوا بِي، وَإِن اللهُ تَعَالَى أَظْهَرَنِي عَلَيْهِمْ، فَإِنْ اللهُ تَعَالَى أَظْهَرَنِي عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ وَاقِرِينَ، وَإِنْ يَقْتُلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةً، فَمَا دَاخِلِينَ فِي الْإِسْلَامِ وَاقِرِينَ، وَإِنْ يَقْتُلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةً، فَمَا تَظُنُ قُرَيْشُ ؟ فَوَ اللهِ لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الّذِي بَعَثَنِي بِهِ اللهُ حَتَّى يَطْهِرَنِي اللهُ وَتَتَفَرَّدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ). (طك) عن المسور بن مخرمة مَسْتَ.

٥٠٣٨/٣٤٠٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الْمُ وَكُنْ ذِئْباً أَكَلَتْهُ الذِّنَابُ ) . (طس ) عن أَنس رَاحِت .

٥٠٣٩/٣٤٠٦٤ \_ قالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالَ ، قِيلَ : وَمِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ وَالْعَيَاءِ ) . (طس ) عن حذيفة منسس .

على النَّاسِ زَمَانُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ النَّاسِ وَمَانُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ الْعَجْرِ وَالْفُجُورِ ، فَمَنْ أَدُّرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ الْعَجْرِ وَالْفُجُورِ ، فَمَنْ أَدُّرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ الْعَجْرِ وَالْفُجُورِ ، فَمَنْ أَدُّرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ ) . (حم ، ع) عن شيخ أبي هُريرة مست. فَلْيَخْدَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ ) . (حم ، ع) عن شيخ أبي هُريرة مست. فَلْيَخْدَرِ الْعَجْدِ اللهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ عَلَيْ : ( يَأْتِي اللهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ وَاللهِ اللهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ حَتَىٰ يَجْعَلَهُ فِي حِجَابِهِ فَيَقُولُ لَهُ: اِقْرَأْ صَحِيفَتَكَ فَيَقُولُ : نَعَمْ، وَيُقَرِّرُهُ بِذَنْبِ ذَنْبِ وَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ أَتَعْرِفُ، فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَيَقُولُ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بَاعَبْدِي إِنَّكَ فِي فَيَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَيَقُولُ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بَاعَبْدِي إِنَّكَ فِي فَيَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَيَقُولُ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بَاعَبْدِي إِنَّكَ فِي فَيَعْرِي ، اذْهَبُ سِتْرِي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذُنُوبِكَ غَيْرِي ، اذْهَبُ فَيُقَالُ فَقَدُ غَفَرْتُهَا لَكَ ، فَيُقَالُ لَهُ : اذْجُلِ الْجَنَّةَ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَالُ فَقُلُهُ اللّهِ عَلَى رُبُهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى رُبُهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى رُبُهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلْ لِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهُ الْمُالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهُ اللهِ الظَّالِمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الْعَلْمَا الْكَافِرُ الْكُلْمِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ الْمَالِمُونِ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلِينَ كُلْهُ الْكُلْفِلُونِ الْمَالِمُ الْمُلْعِلِينَ كُلْهُ الْمُلْعَلِينَ الْمَالِمُ الْمُعْلِمِ الْمِلْعُ الْمُلْعِلَيْ الْمُلْعِلِينَ عُمْ الْمَالِمُ الْمَلْعُ الْمُلْعِلَيْ الْمُلْعِلَيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمَلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمَلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِ الْمِلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلِمُ اللّهِ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ الْمِلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْع

قَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ ؟ فَيَقُولُ: اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللهُ مَنْ خَلَقَ الله كَانَ الله مَنْ خَلَقَ الله ؟ فَإِذَا وَجَدَ الْأَرْضَ ؟ فَيَقُولُ: الله مَنْ خَلَقَ الله ؟ فَإِذَا وَجَدَ الله وَرُسُلِهِ ). (حم، طك) عن أَحَدُكُم ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ). (حم، طك) عن خزيمة بن ثابت، (طس) عن ابن عمرو منسَت .

مِثْلَ السَّيْلِ وَاللَّيْلِ فَيَحْطِمُ النَّاسَ حَطْمَةً ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ: مِمَّا جَاءَ مَعَ مَحَمَّد أَدْثَرُ مِمَّا جَاءَ مَعَ سَائِرِ الْأُمَمِ أَوِ الْأَنْبِيَاءِ). (بز) عن أَي هُريرة بست .

٥٠٤٤/٣٤٠٦٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَأْتِي اللَّقْتُولُ رَأْسُهُ مُتَعَلِّقًا بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ مُتَكَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ

دَماً حَتَى ٰ يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ ، فَيَقُولُ اللَّهْتُولُ لِلَهِ : رَبِّ هَٰذَا قَتَلَنَى ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْهَ لَلْنَارِ ) . ( طك ) فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مناس مناس .

٥٠٤٥/٣٤٠٧٠ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَأْتِي هَٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ الْقِيامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِنُ اللهِ الَّذِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ) . (حم ، طس ) بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِنُ اللهِ الَّذِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ) . (حم ، طس ) عن ابن عمرو نصف .

٥٠٤٦/٣٤٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ). (طك) عن أَي بكرةَ مَنْكَرِ). (طك) عن أَي بكرةَ مَنْكَرِ .

٥٠٤٧/٣٤٠٧٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (يَأْتِي قَوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كُنُورِ الشَّمْسِ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ هُمْ ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ الَّذِينَ قَالَ: لَا ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ الَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ الَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ الَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ النَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ النَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ النَّذِينَ يَعْمُ الْفُقَرَاءُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَيْ يَعْمُ وَلَا اللهُ عَنْ أَيْ عَمْرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ ) . (حم ، طك ) بأسانيد عن أبي عمرو والمُعْمَدُ واللهِ اللهُ عَنْ أَيْ عَمْرو والمُعْمَدُ واللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ : (يَأْتِي جَيْشُ مِنْ قِبَلِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَأْتِي جَيْشُ مِنْ قِبَلِ اللَّبِيْدَاءِ اللَّمْ فَيْرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ . فَلْيَرْجِعْ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ خُسِفَ بِهِمْ . فَلْيَرْجِعْ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ

## رَفَّحُ مجى لا*ترَجِي* لاهِجَنَّريً لائيكتر لانيِّرُرُ لالِنزو*ى ب*

٥٠٤٩/٣٤٠٧٤ - قال النَّبَيُّ عَلَيْدُ : ( يَأْتِينَى صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةً الْجَرَسِ ، وَيَأْتِينَى أَخْيَاناً فِي صُورَةِ رَجُلٍ ، فَيُكَلِّمُنَى كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَيَأْتِينِى أَخْيَاناً فِي صُورَةِ رَجُلٍ ، فَيُكلِّمُنَى كَلَاماً وَهُوَ أَهُونُ ، فَيُفْصَمُ عَنَى وَقَدْ وَعَيْتُ ) . (طك) عن الْحارث اللهِ مُثَافِعَ أَهُونُ ، فَيُفْصَمُ عَنَى وَقَدْ وَعَيْتُ ) . (طك) عن الْحارث ابن هشام سَتَ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مُثَافِعَ : كَيْفَ يَأْتِيكَ ؟ ابن هشام سَتَ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مُثَافِعَ : كَيْفَ يَأْتِيكَ ؟ - يَعْنَى جِبِرِيلَ - فَذَكَرَهُ ) .

٥٠٥٠/٣٤٠٧٥ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( يُوْتَى بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ، فَيُقَالُ لَهُ : كُلْ لَحْمَ أَخِيكَ مَيِّتاً كَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ، فَيُقَالُ لَهُ : كُلْ لَحْمَ أَخِيكَ مَيِّتاً كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَتَ وفيهِ ابن إسحاق مُدَلِّسُ وَبَقيَّةُ رجاله ثقات ) .

٥٠٥١/٣٤٠٧٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ ، دُفِعَ فَهُوى فِيهَا الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ ، دُفِعَ فَهُوى فِيهَا سَبْعِينَ خَريفاً ) . ( بز ) عن ابن مسعُود مست.

٥٠٥٢/٣٤٠٧٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( يُؤْتنَى بِا لَلبِيكَ وَا لَمْلُوكِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ مَالَوْكُ ، وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ حَتَىٰ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَيَوْمَ كَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، وَيُقَالُ حَتَىٰ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَيَوْمَ كَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، وَيُقَالُ

لِلرَّجُلِ: خَطَبْتَ فُلَانَةً مَعَ خُطَّابٍ فَزُوَّجْتَهَا وَتَرَكْتَهُمْ). (بز) عن ابن عمر سَتَ من رواية سعيد بن سلمة الأُموى عن ليث ابن أبي سليم).

٥٠٥٣/٣٤٠٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يُؤْتَى بِالْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْهَتْرَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَوْلُودِ مَا أَدْرَكَ الْعَمَلَ ، فَيُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ فَيُقَالُ لَهُمْ : رِدُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ سَعِيداً أَنْ لَوْ أَدْرَكَ لَهُمْ : رِدُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ سَعِيداً أَنْ لَوْ أَدْرَكَ لَهُمْ : إِيَّاىَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسُلِي الْعَمَلَ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِيَّاىَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسُلِي بِالْغَيْبِ ) . (بز ) عن أبي سعيد الْخدري مَا الْخدري مَا الْخدري مَا الْخَدري مَا الْعَدري مَا الْعَدري مَا الْعَدري مَا الْعَدري اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وَصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ : بِصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ : بِصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ : أَلَّهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّالِئِكَةُ : وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا ، فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ، وَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ خَيْرًا ، فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ، وَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ إِلّا مَا ابْتُغِى بِهِ وَجْهِى ، فَتَقُولُ اللّهُ ثِكَةُ : وَعِزَّتِكَ مَا كَتَبْنَا إِلّا إِلّا مَا ابْتُغِى بِهِ وَجْهِى ، فَتَقُولُ اللّهُ ثِكَةُ : وَعِزّتِكَ مَا كَتَبْنَا إِلّا مَا ابْتُغِى بِهِ وَجْهِى ، فَتَقُولُ اللّهُ ثِكَةً كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ) . (طس ) مَا عَمِلَ ، قَالَ : صَدَقْتُمْ ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ) . (طس ) بإسنادين رجال أحَدِهِمَا رجالُ الصَّحيح ورواهُ البرَّار أيضاً ) .

٥٠٥٥/٣٤٠٨٠ - قال النَّبِيَّ عَلَيْقِ : ( يُؤْتَلَى بِرَجُلِ يَكُومُ النَّبِيَّ عَلَيْقِ : ( يُؤْتَلَى بِرَجُلِ يَكُومُ الْقِيامَةِ وَيُمَثَّلُ لَهُ الْقُرْآنُ ، قَدْ كَانَ يَضَعُ فَرَائِضَهُ ، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ ، وَيُخَالِفُ طَاعَتَهُ ، وَتَرَكَّبَ مَعْصِيتَهُ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ!

حَمَّلْتَ آيَاتِي بِئْسَ حَامِلِ : تَعَدَّى حُدُودِى ، وَضَيَّعَ فَرَائِضِى ، وَتَرَكَّبُ مَعْصِيَتِى ، فَمَا يَزَالُ عَلَيْهِ بِالْحُجِجِ حَتَى يَكُبَّهُ عَلَى يَقُولَ الله : فَشَأْنُكَ بِهِ ، فَيَأْخُذُ بِيكِهِ فَمَا يُفَارِقُهُ حَتَى يَكُبَّهُ عَلَى مِنْخُرِهِ فِى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُعْطِى حُدُودُهُ ، وَيَعْمَلُ مِنْخُرِهِ فِى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُعْطِى حُدُودُهُ ، وَيَعْمَلُ بِفَرَائِضِهِ ، وَيَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ ، وَيَجْتَنِب مَعْصِيتَهُ ، فَيصِيرُ خَصْماً بِفَرَائِضِهِ ، وَيَعْمَل بِطَاعَتِهِ ، وَيَجْتَنِب مَعْصِيتَهُ ، فَيصِيرُ خَصْما بِفَرَائِضِهِ ، وَيَعْمَل بِطَاعَتِهِ ، وَيَجْتَنِب مَعْصِيتَهُ ، فَيصِيرُ خَصْما دُونَهُ ، فَيقُولُ : أَى رَبِّ ! حَمَّلْتَ آيَاتِي خَيْرَ حَامِلِ : اتَّقَى مُحْرَيْتِهِ ، فَيَعْمِل بِعْرَائِضِى ، وَاتَّبَعَ طَاعَتِى ، وَاجْتَنَب مَعْصِيتِى ، وَاجْتَنَب مَعْصِيتِى ، وَاجْتَنَب مَعْصِيتِى ، وَاجْتَنَب مَعْصِيتِى ، وَاتَّبَعَ طَاعَتِى ، وَاجْتَنَب مَعْصِيتِى ، وَاجْتَنَب مَعْرَائِهِ بَعْمَل بِي الْكُوبِ وَيَعْمَ عَلَيْهِ تَاجَ المُلك وَيَنَالُ لَوْ مَلْ يَزَالُ لَهُ بِكَأْسُ المُلك ) . ( بز ) عن ابن عمر المَعْتَ وفيه ابن وقيه ابن وقيه أَنْ لَكُنَّهُ مُدَلِّسُ وبقيَّةُ رجالِهِ شِقَاتُ ) .

الْقِيامَةِ : بِالمُولُودِ ، وَالمُعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ ، وَالشَّيْخِ الْفَيَامَةِ : بِالمُولُودِ ، وَالمُعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي ، كُلُّ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى لِنَفَقٍ مِنَ النَّارِ : الْفَانِي ، كُلُّ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُ تَعَالَى لِنَفَقٍ مِنَ النَّارِ : ابْرُزْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِى رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ابْرُزْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِى رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِلَى مَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيباً وَمَعْصِيةً، فَيَدْخُلُ هَٰؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَهُؤُلَاءِ النَّارَ). (ع) عن أنس بن مالك مُشَّدوفيهِ ليث الْجَنَّةَ وَهُؤُلَاءِ النَّارَ). (ع) عن أنس بن مالك مُشَّدوفيهِ ليث ابن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِه رجالُ الصَّحيح).

كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي اللَّوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي الْمَلَا ؛ قَلْ الْجَنَّةِ ! فَيُقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هٰذَا ؟ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ رَبَّنَا هٰذَا المَوْتُ، فَيُذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ السَّاةُ، فَيَأْمَنُ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ رَبَّنَا هٰذَا المَوْتُ، فَيُذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ السَّاةُ ، فَيَأْمَنُ هُؤُلَاءِ ) . (بز،ع، وطس) بنحوهِ ) . عن هٰؤُلاء وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هٰؤُلاء ) . (بز،ع، وطس) بنحوهِ ) . عن أبي الدَّرداء مَنْ اللَّهُ داء مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ داء مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ داء مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاء مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّه

٥٠٥٨/٣٤٠٨٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ، وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ قَوْمٌ وَمَا هُمْ بَمُؤْمِنِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمرو رست. (الْياء) (الْياء)

٥٠٦٠/٣٤٠٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يُبَايَعُ لِرَجُل مِنْ أُمَّتِي بَيْنِ الرُّجُل مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّحْن وَالمَقَام كَعِدَّةِ أَهْل بِنْد ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْل ِ

الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيَغْزُوهُمْ جَيْشُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَى الْأَوْ الْمُ الشَّامِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

نِيَّاتِهِمْ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ مِسْتِينَ .

٥٠٦٢/٣٤٠٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُبْعَثُ وَرَقَةُ يَـوْمَ الْقِيكَامَةِ وَحْدَهُ ) . ( طك ) عن أسماء بنت أبي بكر منت .

٥٠٦٤/٣٤٠٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ، الْمؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ ، وَالْمَنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ). (حم ، طس ) عن جابر مشت .

٥٠٦٥/٣٤٠٩٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يُبْعَثُ الْمُؤْمِنُونَ جُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً ). (حم ) عن معاذبن جبل سَتَ . مُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً ). (حم ) عن معاذبن جبل سَتَ . (الْياءُ مَع آلتَّاءِ)

٥٠٦٦/٣٤٠٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَـوْمَ

الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ: أَنَّى هٰذَا ؟ فَيُقَالُ:

بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ). (طك) عن أبي سعيد الْخدري مستهد .

٥٠٦٧/٣٤٠٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَتَنَاكُحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِذَكُرٍ لَا يَمَلُّ وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ ، وَلَكِنْ لَا مَنِيَّ وَلَا مَنِيَّةً ) . (طك) آ عن أَبِي أُمامَةَ مِسْتَ .

فى الْحُدُودِ مَا لَمْ تُرْفَعْ إِلَى الْحُكَّامِ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحُكَّامِ حُكِمَ فَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ فَي الْحُكَّامِ حُكِمَ فَا لَمْ تُرْفَعْ إِلَى الْحُكَّامِ حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ). (ع) عن ابن مسعُود مَا اللهِ اللهِ اللهِ عن ابن مسعُود مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلاَ كَفَّارَةَ لَهَا وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى). (طك) عن عُبادَةَ مَنْ اللهَ يَقُولُ: أَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِى). (طك) عن عُبادَةَ مَنْ اللهَ يَقِلُ عَنْ رَجُل غَفِلَ عَن الصَّلَاةِ عَنْ رَجُل غَفِلَ عَن الصَّلَاةِ حَتْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَتْ مَا كَفَّارَتُهَا ؟ فَذَكَرَهُ).

### (الْياءُ مَع ٱلْجِيم)

٥٠٧٠/٣٤٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُجَاءُ بِالْإِمَامِ الْجَائِرِ يَوْمَ الْجَائِرِ يَوْمَ الْجَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ فَيُفْلِحُوا عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ : سُدَّ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ جَهَنَّمَ ) . ( بن ) عن أنس راها .

٥٠٧١/٣٤٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُحَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ جَمَلٌ، يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنَا خَيْرُ قَسِمٍ، الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ جَمَلُ مَعَمِلْتَهُ لِغَيْرِى فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِى فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِى فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ الَّذِي عَمِلْتَ لَكُنْ لِلهُ اللهُ اللهُ عَمَلِكَ اللهُ عَمَلِكَ اللهُ عَمَلِكَ اللهُ اللهُ

٥٠٧٢/٣٤٠٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُجْزِئُ عَنْكَ الثَّلُثُ ) . قَالَهُ لِكُعْب بن مالك سَعْدَ حِينَ قَالَ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي وَأَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي النَّبي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ) .

٥٠٧٣/٣٤٠٩٨ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهُ : ( يُحْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءُ ) . (طس ) عن أبي سعيد قال : بَعَثَ عَلَيُّ مَسَّد رَجُلًا إِلَى الْوُضُوءُ ) . (طس ) عن أبي سعيد قال : بَعَثَ عَلَيُّ مَسَّد رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّذِي ، وَكُرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّائِلُ لِكَانِهِ النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّي اللَّي اللَّهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّائِلُ لِكَانِهِ مِنْ فَاطِمَةَ مَسَّد فَقَالَ : يَرِي الرَّجُلُ المُرْأَةَ فَيُهُذِي فَذَكَرَهُ ) .

وَالْآخِرِينَ لِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ قِيَاماً أَرْبَعِينَ سَنَةً، شَاخِصَةً وَالْآخِرِينَ لِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ قِيَاماً أَرْبَعِينَ سَنَةً، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، وَيَدْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلَلَ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد أَيُّهَا النَّاسُ! مَنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَمْ تَرْضُوا مِنْ رَبِّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً أَنْ يُولِيَ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً أَنْ يُولِيَ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، فَينَظِيقُ وَيُمَثَلُ لَهُمْ كُلُ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَلُ لَهُمْ كُلُ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَلُ لَهُمْ كُلُ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَلُ لَهُمْ

أَشْبَاهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَــانُ عِيسٰي ، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرِ ٱ شَيْطَانُ عُزَيْرِ ، وَيَبْقَى مُحَ وَأُمَّتُهُ فَيَمْثُلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ لَنَا إِلَهَا مَا رَأَيْنَاهُ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَـهُ عَلَامَةً إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهُ ، فَيَقُولُ : مَا هِيَ ؟ فَيَقُولُونَ : يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَخِرَّ مَنْ يَبْقَلِي بِظَهْرِهِ ، وَيَبْقَلِي قَوْمٌ ظُهورهُمْ لِصَاصُ (١) الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السَّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : ارْفَعُوا رُ عُوسَكُمْ ، فَيَرْفَعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورُهُ عَلَى إِمهم قَدَمَيْهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ ، وَإِذَا أُطْفِيُّ قَامَ ، وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَامَهُمْ حَتَىٰ يَمُرُّ في النَّار فَيَبْقَلِي أَثَرُهُ كَحَدِّ السَّيْف، فَيَقُولُ: مُرُّوا، فَيَمُرُّوا عَلَى قَدَر نُورهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرَّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُــرَّ كَالْبَرْقِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَالسَّحَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَانْقِضَاض

(١) اللَّـصَصَ : تقارُبُ القائمتَين والفَخذِين وأعلى الرُّكبتَين . (لسانالعرب: ٧/٨٧)

الْكُوْكُبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَشَدِّ الْفَرَس حَتَى ٰ يَمُرَّ الَّذِي يُعْطَى نُورَهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجْهِـهِ وَيَكَيْهِ وَرَجْلَيْهِ يَجُرُ يَداً وَيُعَلِّقُ يَداً ، وَيَجُرُ ۚ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا ، وَتُصِيبُ حَوَاسَّهُ النَّارُ ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَى ٰ يَخْلُصَ ، فَإِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ فَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي مَا لَمْ يُعْطِ أَحَداً ، إِذْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَدِير عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَلْوَانُهُمْ ، فَيَرلى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ ، فَيَقُولُ: رَبُ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَاباً لَا أَسْبَعُ حَسِيسَهَا، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَرِى أَمَامَ ذَٰلِكَ مَنْزِلًا كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حِلْمٌ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَعْطِنِي ذَٰلِكَ المَنْزِلَ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ، لَعَلَّكَ إِنْ أُعْطِيتُهُ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ ، فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ :مَالَكَ لَا تَسْأَلُ ؟ فَيَقُولُ : يَارَبِّ ! سَأَلْتُكَ حَتَىٰ اسْتَجْيَيْتُكَ ، فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أَلَمْ تَرْضَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمَ أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِهِ، فَيَقُولُ : أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِازَةِ ، فَيَضْحَكُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ ، فَيَقُولُ

الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى اسْمُهُ: وَلَكِنِّي عَلَى ذَٰلِكَ قَادِرٌ، سَلْ، فَيَقُولُ : أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ ، فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ ، حَتَىٰ إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّة ، فَيَخِرُّ سَاجِداً ، فَيُقَالُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، مَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ : رَأَيْتُ رَبِّي ، فَيُقَالُ : إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازلِكَ، ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ : مَهْ ، فَيَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ وَعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ ، تَحْتَ يَدِي أَلْفُ قَهْرَمَانِ عَلَى مِثْل مَا أَنَا عَلَيْهِ ، فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَىٰ يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْدَرَ وَهُوَ مِنْ دُرَّة مُجَوَّفَة ، سعاتها وَإِغْلَاقُهَا وَمَفَاتِيدُهَهَا مِنْهَا ، يَسْتَقْبلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرَاءَ، فِيهَا سَبْعُونَ بَاباً، كُلَّ بَاب يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةِ خَضْرَاءَ مُبَطَّنَة ، كُلُّ جَوْهَرَة تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَة عَلَى غَيْر لَوْنِ الْأَخْرَى ، سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً ، يُرِى مُخَّ سُوقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا ، كَبِدُهَا مِرْ آتُهُ ، وَكَبِدُهُ مِرْ آتُهَا ، إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ في عَيْنِــهِ سَبْعِينَ ضِعْفاً عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهَا: لَقَدِ ازْدَدْتِ في عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفاً، فَتَقُولُ لَهُ: وَأَنْتَ قَدِ ازْدَدْتَ لِي سَبْعِينَ ضِعْفاً، فَيُقَالُ لَهُ: إِشْرِفْ فَيُشْرِفْ، فَيُقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ . يَنْفُذُهُ قَصْرُكَ ) . (حم ) عن ابن مسعُودٍ مَا عَنْ .

مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَالَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ ). (طك) عن عمران ابن حصين سَتَ .

القيامة كالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا القيامة كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا النَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ ، وَإِنَّ كُلُّ تَاجِرٍ مِنْ اللَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى اللَّكَ وَرَاءِ تَكُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى اللَّكَ اللَّكَ الْيُومَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى اللَّكَ اللَّكَ بِيمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى وَأُسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكُسِي بِيمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى وَأُسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَى وَاللَّهُ وَالْمِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكُسَى وَاللَّهُ وَلَلِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكُسَى وَاللِكَاهُ خُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ وَالْدِكُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) وَالْدِكُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) عن أبي هُريرة بنطف .

الْقِيامَةِ حَتَىٰ إِذَا كَانَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَعْرَةِ لَقِيَهُ الْقَيامَةِ حَتَىٰ إِذَا كَانَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَعْرَةِ لَقِيهُ الْقَيْامَةِ حَتَىٰ إِذَا كَانَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَعْرَةِ لَقِينَ ظُلِمُوا الْظُلُومُ فَعَرَفَهُ وَعَرَفَ مَا ظَلَمَهُ بِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الَّذِينَ ظُلِمُوا يَقْتَصُونَ مِنَ الَّذِينَ ظُلَمُوا حَتَّى يَنْزِعُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ يَقْتَعُونَ مِنَ الْجَسَنَاتِ وَلَا لَهُمْ حَسَنَاتُ رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ حَتَىٰ يَرِدُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ حَتَىٰ يَرِدُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ حَتَىٰ يَرِدُوا اللَّهِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَة رَحْلُهَا مِنْ ذَهَبِ وَزَمَامُهَا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوت، مَعَهُ الْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَة رَحْلُهَا مِنْ ذَهَبِ وَزَمَامُهَا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوت، مَعَهُ لِوَاءٌ يَتْبَعُهُ الْمُؤَذِّنُونَ، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، حَتَى إِنَّهُ لَيُدْخِلُ مَنْ أَذَّنَ لِوَاءٌ يَتْبَعُهُ اللهِ تَعَالَى). (طص) عن ابن أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى). (طص) عن ابن عمر مناحاً يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى). (طص) عن ابن عمر مناحاً يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَمالَ اللهِ عَمالَ اللهِ عَمالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٠٧٩/٣٤١٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةِ: (يَجِيءُ رَايَاتُ سُودُ سُودُ مِنْ قِبَلِ اللَّمْاءِ). (طك) عن ابن مسعُود يَسَعَد .

## (الْياءُ مَع ٱلْحَاءِ)

٥٠٨٠/٣٤١٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ البِنَّسَبِ : مِنْ خَالٍ أَوْ عَمِّ أَوِ ابْن ِ أَخٍ ) . (حم ) عن عائشة مَا يَسْسَبُ .

النَّبِيُّ وَعَلِيْ : ( يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ يَرِلَى بَعْضُنَا بَعْضَا ؟ عُرَاةً ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ يَرِلَى بَعْضُنَا بَعْضَا ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةٌ ) . (طك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. قَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةٌ ) . (طك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. فَقَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةٌ ) . (طك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. فَقَالُ : لِيُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى النَّبِيُّ : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ الْعَلَى عَلَى النَّهُ الْعَلَى عَلَى النَّبِيْ اللَّهُ الْعَلَى السَّيْلَ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى ِالْعُلَمَاءِ). (حم ) مُرْسَلًا عن عمر مست .

٥٠٨٣/٣٤١٠٨ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( يُحْشَرُ النَّاسِ يَـوْمَ النَّاسِ يَـوْمَ النَّاسِ يَـوْمَ الْحَسَنَ وَالْحسَيْنَ ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ الْقِيامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيوَافُوا الْحَسَنَ وَالْحسَيْنَ ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ

عَلَى نَاقَتِهِ ، وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحَسَنُ وَالْحَسَنُ عَلَى نَاقَتِي الْعَضْبَاءَ ، وَأُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى وَأُبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ خَطْوُهَا عِنْدَ أَقْصَى طَرَفَيْهَا ، وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى وَأُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى الْبُرَاقِ خَطْوُهَا عِنْدَ أَقْصَى طَرَفَيْهَا ، وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةً مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًا ، حَتَى الْأَقَةِ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًا ، حَتَى الْقَةِ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًا ، حَتَى الْقَةَ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ مَقًا مَنَ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَا أَلَالِهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا أَلِي اللهُ وَاللهُ مَا أَلَالِهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا أَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهُ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهِ مَا أَلَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا أَلَا اللهُ اللهُو

٥٠٨٤/٣٤١٠٩ \_ قال النَّييُّ عَلِيْهُ : ( يُحْشَرُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الدُّوَابِّ لِيُوَافُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الْمَحْشَرَ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ ، وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ ، وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحَسَنُ وَالْحسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ ) . (طك) عن أبي هُريرةَ سَتَ. . ٥٠٨٥/٣٤١١٠ \_ قال النَّبيُّ عِلِيُّة : ( يَحْشُرُ اللهُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَاف : فَصِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَاباً يَسِيراً وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَصِنْفُ يَجِيئُونَ عَلَى حَمَائِلِهِمْ كَأَمْثَالِ الْجَبَالِ الرَّاسِيَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - مَنْ هٰؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا عَبِيدٌ مِنْ عَبِيدِكَ كَانُوا يَعْبُدُونَكَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِكَ شَيْئًا ، فَيَقُولُ: حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَضَعُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِٰي ) . ( طكس ) عن أبي مُوسٰى ﷺ

وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامِ لَا يَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامِ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَتَأْكُلَ ) . (طك) عن سمرة بن خَنْهُ مَا تُكُلُ مِنْهُ حَتَى تَسْتَغْنِي عَنْهُ فَتَأْكُلَ ) . (طك) عن سمرة بن جندب مِنْهُ حَتَى تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَعْرَابِيُّ : مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَمَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ ؟ فذكرَهُ ) .

#### (الْياءُ مَع ٱلْخَاءِ)

مِنَ الدِّينِ كَمَا يمرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، أَوْ بِجَبَلِ الْخَلِيلِ ) . ( طكس ) عن عبد الرَّحمٰن بن عديس البلوى مَنْتُ .

المَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا عِنْدَ الْبَيْتِ، حَتَى إِذَا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا عِنْدَ الْبَيْتِ، حَتَى إِذَا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَيَلْحَقُ بِهِمْ مَنْ يَخْلِفُ فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَيلْحَقُ بِهِمْ مَنْ يَخْلِفُ فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ قِيلَ : يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ قِيلَ : كَيْفَ مِنْ أُخْرِجَ مُسْتَكُرَها ؟ قَالَ : يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ اللهَ كُلَّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ النَّاسَ، ثُمَ يَبْعَثُ الله كُلَّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة مَنْ أَحْدِد مَا اللهُ كُلَّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة مَنْ أَحْدِد مَا اللهُ كُلُّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ

الضَّلَالَةِ مِنْ قِبَلِ اللَّسْرِقِ فِي زَمَن ِ الْخُتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَفُرْقَةٍ. الضَّلَالَةِ مِنْ قِبَل ِ اللَّسْرِقِ فِي زَمَن ِ الخُتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَفُرْقَةٍ.

٥٠٩٠/٣٤١١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَخْرُجُ رِيحٌ مِنْ بَيْنِ ِ يَكْرُجُ رِيحٌ مِنْ بَيْنِ ِ يَكَيْ السَّاعَةِ يَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ). (حم، بز) عن عياش ابن أَبِي ربيعة مستد.

٥٠٩٢/٣٤١١٧ مَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنِينَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنِينَ رَجُلٌ يَكُونُ بَعْدَهُ ) . ( حم ، رَجُلٌ يَدُرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً لَا يَدْرُسُهَا أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَهُ ) . ( حم ، بردة الظَّفري يَسْتِ .

٥٠٩٣/٣٤١١٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : (يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقْفِوْ : (يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ بِسُنَّتِي ، يُنْزِلُ اللهُ لَهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْهُ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُوراً ، مِنْ بَرَكَتِهَا ، مِلاً الْأَرْضَ مِنْهُ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُوراً ، يَعْمَلُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَبْعَ سِنِينَ وَيَنْزِلُ بَيْتَ المَقْدِسِ ) . (طس) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْهُ مِنْهِ سِنِينَ وَيَنْزِلُ بَيْتَ المَقْدِسِ ) . (طس) عن أبي سعيدٍ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَى سَعِيدٍ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُلِكُولُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُلِكُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُلِكُولُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُلِكُ مَا مُلِكُولُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُلِكُولُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُلْمُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُولُولُ مُنْهُ مُن

٥٠٩٤/٣٤١١٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيْ : ( يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مُتَبِّرٌ وَكَذَّابٌ ) . ( طك ) عن ابن عمر مشت .

عَلَّمُ النَّارِ الْجَهَنَّمِيِّينَ فَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُحَوِّلَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ، فَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُحَوِّلَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ، فَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُحَوِّلَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ، فَيَدْعُونَ اللهَ عَنْهُمْ النَّارِ نَبَتُوا كَمَا يَنْبُتُ الرِّيشَ النَّارِ نَبَتُوا كَمَا يَنْبُتُ الرِّيشَ الرِّيشَ ( طس ) عن المغيرة بن شعبة منتشف .

عَلَيْ : ( يَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ عَلَيْ عَلَيْ : ( يَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَسُوقُ النَّاسَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ ) . (ع) عن ابن عمر منافق.

٥٠٩٩/٣٤١٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقٍ : ( يَخْرُجُ لِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ دَوَاوِينَ : دِيوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ، وَدِيوانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعَمُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ، فَيَقُولُ لِأَصْغَرِ نِعْمَة أَحْسَبُهُ قَالَ في دِيوان النِّعَم : خُذِي ثَمَنَك مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِح ثُمَّ يَنْجَا ، وَتَقُولُ : وَعِزَّتِكَ مَا اسْتَوْفَيْتُ ، وَتَبْقِي الذُّنُوبُ وَالنَّعَمُ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ كُلَّهُ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْداً قَالَ : يَا عَبْدِي! قَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ حَسَنَاتِكَ وَتَجَاوَزْتُ عَنْ سَيِّغَاتِكَ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : وَوَهَبْتُ لَكَ نِعْمَى ) . (بز ) عن أنس سَمَتُ . ٥١٠٠/٣٤١٢٥ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ( يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّار قَدِ احْتَرَقُوا وَكَانُوا مِثْلَ الْحُمَم ، ثُمَّ لَا يَزَالُ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَى ٰ يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْغُثَاءُ فِي السَّيْلِ ) . (حم، ع) عن أبي سعيدِ والمقاعدة

#### (الْياءُ مَع آلدَّال)

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَكَخَلَ سَعْدٌ ) . (بز) عن ابن عمر مست .

٥١٠٢/٣٤١٢٧ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ ) . ( طس ) عن أَنس ِ المُسَّدِ .

٥١٠٣/٣٤١٢٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُرْداً

مُرْداً بِيضاً جِعَاداً مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعاً فِي عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ). (حم) عن أبي هُريرةَ سِتُونَ فِرَاعاً فِي عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ). (حم) عن أبي هُريرةَ سَاتُ .

الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْداً مُرْداً بِيضاً جُعْداً مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ عَلَى خَلْقِ آدَمُ عَلَى عَلَى

مَنْ أُمَّى عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ سَبْعُونَ أَلْفَا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَى مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ) . (بز) عن أَبِي سعيدِ وَسُعَتْ .

مَنْ أُمَّى : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّى النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّى سَبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا : سَبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا : لِكُلِّ رَجُل سِبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا :

زِدْنَا ، وَكَانَ عَلِيْ عَلَى كَثِيبِ فَحَثَىٰ بِيَدَيْهِ ، قُلْنَا : زِدْنَا ، قَالَ هَذِهِ فَحَثَىٰ بِيَدَيْهِ ، قُلْنَا : زِدْنَا ، قَالَ هَذِهِ فَحَثَىٰ عَلَى يَدَيْهِ ) . (ع) عن أنس منت .

٥١٠٨/٣٤١٣٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرَ، وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيُشَفَّعُ عَلَى قَدَر عَمَلِهِ). (طك) عن أَبِي أَمامة مَلِهِ.

الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ عَام ، قُلْنَا : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ عَام ، قُلْنَا : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : هُمُ اللّذِينَ إِذَا كَانَ مَهْلَكاً بُعِثُوا لَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَعْنَماً بَعْثُوا غَيْرَهُمْ ، وَهُمُ اللّذِينَ إِذَا كَانَ مَهْلَكاً بُعِثُوا لَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَعْنَماً بَعْثُوا غَيْرَهُمْ ، وَهُمُ اللّذِينَ يُحْجَبُونَ عَلَى أَبُوابِ السّلْطَانِ ) . بَعْثُوا غَيْرَهُمْ ، وَهُمُ اللّذِينَ يُحْجَبُونَ عَلَى أَبُوابِ السّلْطَانِ ) . (طس ) عن أبي سعيد نشت .

### (الْياءُ مَع آلذًال)

٥١١٠/٣٤١٣٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُذْهِبُ ذِمَّةَ (١)الرَّضَاعِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَـةٍ ) . ( بز ) عن عائشة عَبْدٍ أَوْ أَمَـةٍ ) . ( البياءُ مَع آلرًاءِ )
(الْياءُ مَع آلرًاءِ )

النَّي عَلِيْهُ : ( يَرثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ النَّي عَلِيْهُ : ( يَرثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ

لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ إِخُوتِهِ لِأَبِيهِ ) . (ع) عن علي صلى الشنة .

٥١١٢/٣٤١٣٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ

(١) أي يُسقط حق المرضعة (غُرَّةُ عَبَّدٍ أَوْ أَمَـةً ٍ) أي تكافئها بخادم يخـدم جزاء خدمتك وأنت رضيع .

وَيلَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمَقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: وَالْمَقَصِّرِينَ). (حم) عن اللهُ المُحَلِّقِينَ، وَيلَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمَقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: وَالْمَقَصِّرِينَ). (حم) عن يحيي بن حصين عن جدَّتِهِ مَنْ اللهُ اللهُ

قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ: وَالْمُقَصِّدِينَ ) . (حم، ع) عن أبي سعيد مست . قَالَ: وَالْمُقَصِّدِينَ ) . (حم، ع) عن أبي سعيد مست . (الْياءُ مَع الزَّاي)

مَا ١١٥/٣٤١٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُزَوَّجُ الْعَبْدُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ زَوْجَةً ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نُحْتَى . ( بز ) عن أنس مَنْ .

# (الْياءُ مَعِ السِّين)

٥١١٦/٣٤١٤١ - قال النَّبِيُّ عَيْكِمْ : ( يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ يَدَعُ أَظَافِرَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالْخَبِيثُ وَالنَّفْتُ ) . ( حم ، طك ) عن أبي أيُّوب مِنْتُ .

٥١١٧/٣٤١٤٢ - قال النّبي ﷺ : ( يَسْبِقُ المَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ المَقْتُولُ الْكَدْبِرَ إِلَى الْجَنَّةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً ، وَالْأَنْبِيَ الْجَنَّةِ مَا يُعِينَ خَرِيفاً ، وَالْأَنْبِيَ الْعَدِينَ خَرِيفاً ، وَالْأَنْبِيَ الْعَ

قَبْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً لِلا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

قال النَّارِ سَحَابَةً سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! أَيُّ شَيْءٍ النَّارِ سَحَابَةً سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! أَيُّ شَيْءٍ تَطْلُبُونَ ؟ فَيَذْكُرُونَ سَحَابَةَ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا الشَّرَابَ ، فَتَمْطِرُهُمْ أَغْلَالًا وَسَلَاسِلَ تَزِيدُ فِي سَلَاسِلِهِمْ ، وَجَمْراً يُلْهِبُ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) عن يعلى بن منبِّه مَا اللهِمْ .

إلى مَلِكِ المَعْرِبِ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَسِيرُ مَلِكُ المَعْرِبِ إِلَى مَلِكُ المَشْرِقَ فَيَقْتُلُهُ، فَيَبْعَثُ جَيْشاً إِلَى المَدِينَةِ فَيَخْسِفُ بِهِمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ فَيَقْتُلُهُ، فَيَبْعَثُ جَيْشاً إِلَى المَدِينَةِ ، فَيَعُوْذُ عَائِذُ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ جَيْشاً فَيُنْشِئُ نَاساً إِلَى المَدِينَةِ ، فَيَعُوْذُ عَائِذُ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ جَيْشاً فَيُنْشِئُ نَاساً إِلَى المَدِينَةِ ، فَيَعُوْذُ عَائِذُ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ تَلَاثُمِانَةُ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ فِيهِمْ نِسْوَةٌ فَيَظْهُرُ عَلَى كُلُّ جَبَّارٍ وَابْنِ جَبَّارٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمْوَاتَهُمْ ، فَيَحْيَا جَبَّارٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمْوَاتَهُمْ ، فَيَحْيَا جَبَّارٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمْوَاتَهُمْ ، فَيَحْيَا عَبَارٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمْوَاتَهُمْ ، فَيَحْيَا فَيَحْلَمُ سِنِينَ مَا تَحْتَ الْأَرْضَ خَيْرٌ مِنْ فَوْقِهَا ) . (طس ) عن أُمِّ سَنِينَ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ فَوْقِهَا ) . (طس ) عن أُمِّ سَنِينَ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ فَوْقِهَا ) . (طس ) عن أُمِّ سَنِينَ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ فَوْقِهَا ) . (طس ) عن أُمِّ سَنِينَ وفيه ليث بن أَبِي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتٌ ) . (طس ) عن أُمِّ الشِين في المَعَ مَا الشِين في اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَالُ مَا يَعْدِينَ عَمَا السَّيْ مُعَلِّدُ الْعَلَالُ مَعْ الشِينِ عَلَيْهُ مِنْ فَوْقِهَا وَلَوْ الْعَلَالُ عَلَيْ اللّهِ الْقُولُولُ مِنْ فَوْقِهَا اللّهُ الْعُلْولِ اللّهُ الْعُرْبُولُ مِنْ فَوْقِهُا كُولُ اللّهُ اللهُ الْعُلْولُ الْعُلْمُ الْتَهُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُرْمُ اللّهُ ال

٥١٢٠/٣٤١٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُشَفِّعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمِيعٍ ذُرِّيَّتِهِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ أَلْفٍ وَعَشْرَةِ آلَافِ آلْفٍ أَلْفٍ وَعَشْرَةِ آلَافِ أَلْفٍ ) . ( طس ) عن أنس مِنْ مَنْ .

#### (الْياءُ مَع آلصًاد)

مَنْسَم مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةً، قِيلَ : هٰذَا شَدِيدٌ مَنْ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : مَنْ سَعْمِ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةً، قِيلَ : هٰذَا شَدِيدٌ مَنْ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : مَنْ سَعْمِ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةً، وَنَهْيٌ عَنِ الْمَنْكُرِ صَلَاةً، وَإِنْ حَمَلَ عَنْ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَلَاةً، وَإِنَّ كُلَّ خُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُم إِلَى صَلَاةً ضَعَيفٍ صَلَاةً، وَإِنَّ كُلَّ خُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُم إِلَى صَلَاةً صَلَاةً صَلَاةً مَنْ ذَاذَ (طس): صَلَاةً ) . (ع، بز، طك) عن ابن عبّاس سَعْد . زَادَ (طس): (وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الْفَحْرِ) . (وَرِجَالُ (ع) رجالُ الصَّحيح) .

١٢٢/٣٤١٤٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُصَلِّي المَريِضُ قَائِماً ، فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِماً يُوهِيُّ فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِماً يُوهِيُّ فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِماً يُوهِيُّ بِرَأْسِهِ ، فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس مست. بررأسه ، فَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس مست. (الياء مع الطّاء)

٥١٢٣/٣٤١٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( يَطَّلِعُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلُةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ۚ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ). (بز) عن عوف مَنْ اللهُ .

٥١٢٥/٣٤١٥ - قال النّبيُّ عَلَيْهُ : ( يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَن كَأَنَّهُمُ السَّحَابُ ، هُمْ خِيَارُ مَنْ فِي الْأَرْض ، فَقَالَ رَجُلُ الْيَمَن كَأَنَّهُمُ السَّحَابُ ، هُمْ خِيَارُ مَنْ فِي الْأَرْض ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَدْصَارِ : وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، فَقَالَ : وَلَا نَحْنُ مِنَ الْأَذْصَارِ : وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، فَقَالَ : وَلَا نَحْنُ مِنَ الْأَذْتُم ) . (حم ) حَدَد مِن مَطْعِم نَا الثَّالِئَةِ كَلِمَةً فَسَعِيفَةً إِلَّا أَنْتُمْ ) . (حم ) عن جس بن مطعم ناهي الثَّالِئَةِ كَلِمَةً فَسَعِيفَةً إِلَّا أَنْتُمْ ) . (حم )

٥١٢٦/٣٤١٥١ - قال النّبيُّ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ ) . (طك) عن جابر سَتَّ. ٥١٢٧/٣٤١٥٢ - قال النّبيُّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ ) . (طك) عن جابر مِسَّد.

مَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَطَلَعَ عَلِيًّا ، فَطَلَعَ عَلِيًّا ) . (طك) عن جَابِرِ المُثَنَّ .

# (الْساءُ مَعِ ٱلظَّاءِ)

١٢٩/٣٤١٥٤ - قال النّبيُّ عَلَيْهِ : ( يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يَخْوَضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَخْتَلِفَ التّجَارُ فِي الْبَحْرِ ، وَحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ : مَنْ أَقْرَأُ مِنَا ؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنْ خَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَولَئِكَ مِنْ عَمْر يَسْعَد. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ ) . ( طكس ، بز ) عن عمر يَسْعَد. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولِئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ ) . ( طكس ، بز ) عن عمر يَسْعَد. في أَرْضِ مَعْدنُ فِي أَرْضِ مَعْدنُ فِي أَرْضِ عَلَيْ : ( يَظْهَرُ مَعْدنُ فِي أَرْضِ

بَنَى سُلَيْم يُقَالُ لَهُ : فِرْعَوْنُ وَفِرْعَانُ ، وَذَٰلِكَ بِلِسَانِ أَبِي الْجَهْمِ فَذِئْبُ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ ، أَوْ يَحْشُرُ اللهُ إِلَيْهِ فَذِئْبُ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ ، أَوْ يَحْشُرُ اللهُ إِلَيْهِ النَّاسَ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَنْتُ .

٥١٣١/٣٤١٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ). (حم) عن سعد نشئة .

#### (الْياءُ مَع ٱلْعَين)

اللَّذِى لَا يَسْمَعُ ، وَالْأَحْمَقُ ، وَالْهَرِمُ ، وَرَجُلُ مَاتَ عَلَى اللهِ الْأَصَمُ اللَّهِ الْأَحْمَقُ وَالْهَرِمُ ، وَرَجُلُ مَاتَ عَلَى الْفَتْرَةِ ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ الْأَصَمُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ : رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْعًا ، وَأَمَّا الَّذِى مَاتَ فِى فَتْرَة فَيَقُولُ : مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ ، فَيُرْسِلُ فَيَقُولُ : مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اذْخُلُوا النَّارَ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرُداً وَسَلَاماً ) . (بز ) عن الْأَسود بن سريع مَنْتَ .

#### (الْياءُ مَع ٱلْغَين)

٥١٣٣/٣٤١٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﴿ يَكِلِيَّهُ : ( يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ السَّغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ السَّغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْحَاجُ .

١٣٤/٣٤١٥٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنْتَهَى

أَذَانِهِ ، وَيُجِيبُهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسِ ) . ( بنر ) عن ابن عَمرَ سَتَعَد. . ( أَذَانِهِ ، وَيُجِيبُهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسِ ) . ( بنز ) عن ابن عَمرَ سَتَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ : ( يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنْتَهٰى ٥١٣٥/٣٤١٦٠ – قال النَّهَ عَلَيْهِ : ( يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنْتَهٰى

أَذَانِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسَ سَمِعَ صَوْتَهُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عمر سنت .

#### (الْياءُ مَع ٱلْفَاءِ)

المَّارُوا يَعْرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَيَأْتُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَيَذْكُرُونَهُمْ فَيُشَفَّعُونَ كَانُوا يَعْرِفُونَهُمْ فَيُشَفَّعُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَيَذْكُرُونَهُمْ فَيُشَفَّعُونَ فَي الدُّنْيَا فَي أَتُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَيَذْكُرُونَهُمْ فَيُشَفَّعُونَ فَي عَلَيْهِمْ فَي اللَّلْقَاءُ، وَكُلَّهُمْ طُلَقَاءُ، فَيُحْرَجُونَ فِيهِمْ فَي اللَّلْقَاءُ، وَكُلَّهُمْ طُلَقَاءُ، فَيُحْرَجُونَ فِيهِمْ فَي اللَّهُمُ الطَّلَقَاءُ، وَكُلَّهُمْ طُلَقَاءُ، فَي خَرَجُونَ فِيهِمْ فَاءُ الْحَيَاةِ ). (طس) عن جابر مست من النَّارِ وَيُصَبِّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ). (طس) عن جابر مست (الياءُ مَع الْقَاف)

الْقِيامَةِ: أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَارَبِّ! حَتَىٰ يَدْخُلَ الْقِيامَةِ: أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَارَبِّ! حَتَىٰ يَدْخُلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَالِي آبَاوُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَالِي آبَاوُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَالِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ (١) ؟ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَقُولُونَ: يَارَبِّ! أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ (١) ؟ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَقُولُونَ: يَارَبِّ! أَرَاهُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) . آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ فَيَقُولُ: أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) . آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ فَيَقُولُ : أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) .

(۱) اُلمحنَّبَنْطيءُ : المتغضب المستبطئُ للشيء ، وقيل هو الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء ( لسان العرب : ٧/٢٧٢ ) ٥١٣٨/٣٤١٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( يَقْبِضُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى اللّ

مِنْ بَعْضَ مَنَ الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَى لِللَّرَّةِ مِنَ اللَّرَّةِ ). ( يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَ مِنْ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَى لِللَّرَّةِ مِنَ اللَّرَّةِ ). (حم ) عَنْ أَبِي هُريرةَ مِنْ اللَّرَّةِ .

ُ ٥١٤٠/٣٤١٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَقْتُلُ الْخَوَارِجُ خِيَارَ أُمَّتِي ) . ( بز ) عِن عليٍّ مَا اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ أُمَّتِي وَهُمْ شِرَارُ أُمَّتِي ) . ( بز ) عِن عليٍّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ أُمَّتِي وَهُمْ شِرَارُ أُمَّتِي ) . ( بز ) عِن عليٍّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللْ الللللْمُولِمُ اللللْمُولَّالِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُولَّالِمُ اللللْمُولَّالِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ

١٤١/٣٤١٦٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيْ عَبْدِى فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً إِلَّا الْجَنَّةَ ) . (ع، طكس) عن ابن عبّاس مِنْتَ .

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ) وَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير مَشَد. مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير مَشَد. مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير مَشَد. مَنْ سَلَبْتُ عَلَيْهِ : (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلَيْهِ : (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ نَاصَبَنَى الْمُحَارِبَة ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِى عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِن ، يَكُرَهُ اللوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ، وَرُبَّمَا سَأَلَنَى وَلِيِّى الْمُؤْمِنُ الْغِنَى فَأَصْرِفُهُ مِنَ الْغِنَى إِلَى الْغَنَى الْغَنِي إِلَى الْغَنِي لِلْكَانَ شَرًّا لَهُ ، وَرُبَّمَا سَأَلَنَى وَلِيِّي الْمُؤْمِنُ الْغَنِي اللهَ مَوْرَبَّمَا سَأَلَنِي وَلِيِّي الْمُؤْمِنُ الْغَنِي الْفَقْرِ لَكَانَ شَرًّا لَهُ ، وَرُبَّمَا سَأَلَنِي وَلِيِّي الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْغَوْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْفَقْرِ لَكَانَ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللهُ مَا الْفَقْرِ لَكَانَ اللهَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْفَقْرُ فَيْكُونَا اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ عَنْ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرُ فَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَعْلَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ لَهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

شرا لَهُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَانِي وَعُلُوِّى وَبَهَائِي وَجَمَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدِى هَوَايَ عَلَى هَوْى نَفْسِهِ إِلَّا أَتَيْتُ وَارْتِفَاعِ مَكَانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدِى هَوَايَ عَلَى هَوْى نَفْسِهِ إِلَّا أَتَيْتُ لَهُ أَجَلَهُ عِنْدَ بَصَرِهِ ، وَصَبَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِزْقَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ أَجَلَهُ عِنْدَ بَصَرِهِ ، وَصَبَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِزْقَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ ) . (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد .

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### (الْيساءُ مَع ٱلْكَاف)

قَرْبَةُ سَوْط أَصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا ). (طس) عن عثمان نَصْتَد. فَمَرْبَةُ سَوْط أَصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا ). (طس) عن عثمان نَصْتَد. فَمَرْبَةُ سَوْط أَصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا ). (طس) عن عثمان نَصْتَد. فَمَرَاءُ يَخْشَاهُمْ غَوَاش أَوْ حَواش مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنَى دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَيُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنَى وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَيُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُومِنِي وَأَنَا مِنْهُ ). (حم ،ع) عن أبي سعيد الخدري نَصْتَد.

عَلَّمْ وَتَن ، فَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيتْ وَاحِدَةٌ وَهِى الصَّيْلَمُ (١) وَهِى خَمْسُ فِتَن ، فَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيتْ وَاحِدَةٌ وَهِى الصَّيْلَمُ (١) وَهِى فِيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فَيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فَيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فَكُنْهُ وَلَا تَكُنْ مَعَ أَحَدُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، أَلَا فَاتَّخِذْ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ). (حم ) عن عمَّارٍ مَصَد .

٥١٥٠/٣٤١٧٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجٍ

(١) الصَّيْلَمُ : القطيعة المنكرة ، الداهية . (نهاية : ٣/٤٩)

(٢) الدَّبَرَةُ : الهزيمة . (نهاية : ٢/٩٨)

الدَجَالِ نِيفَ عَلَى سَبْعِينَ دَجَّالًا). (ع) عن أنس مَنْتُ ، وفيهِ ليث بن أبي سلم مدلِّسُ).

١٥١/٣٤١٧٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( يَكُونُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَذْفُ فِي مُتَّخِذِي الْقَيْنَاتِ ، وَشَارِبِي الْخَمْرِ ، وَلَابِسِي الْخَرِيرِ ) . (طسص ) عن أبي سعيد سَفَّ .

الزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصِّلُ النَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ النَّهَ فِي آخِرِ النَّاسَ فَا لَنَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصِّلُ النَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ النَّهَبُ فِي المُعْدِنِ، فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ، يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ. يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ.

حَتى ٰ لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي فِي ثُلَاث رَايَات، الْكُثِرُ يَقُولُ: خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفِاً، وَالْلَقِلُ يَقُولُ: اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، أَمَارَاتُهُمْ أَمْتُ أَمْتُ أَمْتُ " ، يَلْقَوْنَ سَبْعَ رَايَاتِ ، عَلَى كُلِّ رَايَةٍ مِنْهَا رَجُلٌ يَطْلُبُ الْللْكَ فَيَقْتُلُهُمُ اللهُ جَمِيعاً وَيَرُدُ اللهُ أَلْفَتُهُمْ وَنَعِيمَهُمْ وَقَاصِيهُمْ وَدَانِيهُمْ ). (طس) عن علي المنت. و ١٥٥/٣٤١٨ - قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( يَكُونُ عَلَيْكُم مُ أُمَرَاهُ هُمْ شُرٌّ مِنَ الْمُجُوسِ). (طص) عن ابن عبّاس ِ سَلَمُ عَنْ . ١٥٦/٣٤١٨١ - قال النَّبيُّ ﷺ : (يَكُونُ فِي آخِر الزَّمَان قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يمرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا بمرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قِتَالُهُمْ ) . (حم ) عن عَليُّ سَالِمٍ قِتَالُهُمْ ) . ١٥٧/٣٤١٨٢ - قَالً النَّيُّ عِلَيْ : (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ جَابِياً ، وَلَا عَرِيفاً ، وَلَا شُرَطِيًّا) ( طص ) عن أبي هُريرةَ ﴿ الشُّحَدُ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمَ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ ) . (طس) عن ابن عبَّاس إِمَا اللهُ إِلَيْهِمْ ) . ١٥٩/٣٤١٨٤ - قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْمُوْتِ ) . (طس ) عن حذيفة صف .

(١) الأمت : لا هوادة ولا لين ، وقيل الحزرُ والتقدير . ﴿ نَهَايَةَ : ١/٦٥ ﴾

مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَكُونُوا ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ فَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا فَيَكُونُونَ فَوْ أَوْ النَّارِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا فَيَكُونُونَ فَى أَدْنَى الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِى نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَوانُ ، يُسَمِّيهِمْ فَى أَدْنَى الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِينَ ) . (حم ، ع ) عن ابن مسعود مسعود مستو .

مَنُونَ جَرْدَاءُ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَطُرُ وَيَقِلُ فِيهَا النَّبْتُ ، وَيُكُونُ أَمَامَ الدَّجَالِ سِنُونَ جَرْدَاءُ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَطُرُ وَيَقِلُ فِيهَا النَّبْتُ ، وَيُكُونُ أَمَامَ النَّخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ الصَّاذِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ الصَّاذِقُ ، وَيُحَوَّنُ الْكَاذِبُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ وَيهَا الْخَائِنُ ، وَيَخَوَّنُ اللَّهُ مِنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ ) . فيها الأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ (١) \_ وَهُو مَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ ) . فيها الأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ بِن مالك سَعْمَ بِأَسَانِيدَ وَفِي أَحْسَنِهَا ابن إسحاق وهو مدَلِّسُ وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتٌ ) .

٥١٦٣/٣٤١٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( يَكُونُ خَلِيفَةٌ هُوَ وَذُرِّيَتُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ) . (طك ) عن ابن عمرو سَمَّة .

(الْياءُ مَعِ ٱلْمِيم)

١٦٤/٣٤١٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ( يُمحُو اللهُ مَا يَشَاءُ إِلَّا

(١) الرُّورَيْمِيضَةُ : الرجل التافه ينطق في أمر العامة . ﴿ نهاية : ٢/١٨٥ ﴾

الشُّقَاوَةَ وَالسُّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ وَالمُوْتَ ) . (طس ) عن ابن عمر سَسَتَ.

٥١٦٥/٣٤١٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( يَمَسُّ أَهْلُ الْجَنَّـةِ

أَزْوَاجَهُمْ بِذَكْرٍ لَا يَمَلُّ، وَفَرْجٍ لِلَا يَحْفَا، وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ).

( بز ) عن أَبِي هُريرةَ سَلَمُ عَن أَبِي

الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامَ ، وَأَطِيبُوا الطَّعَامُ ، وَأَطِيبُوا الْكَلَامَ ، وَافْشُوا السَّلَامَ ) . ( حم ) عن جابر مشت .

#### (الْياءُ مَع ٱلنُّون)

النَّبِيِّ عِيْكِيْ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ).

النَّبِيَّ عَلِيْ : ( يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيْ : ( يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَمِّى عِنْدَ اللهِ عَلِيْ فَلَمْ يَفْعَلْ ) . (حم ، عَنْ اللهِ عَلِيْ فَالَمْ يَفْعَلْ ) . (حم ، عن أَبِي بَكْرٍ مَنْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ مَا الَّذِي يُنْجِينَا عِنْ أَبِي بَكْرٍ مَنْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ مَا الَّذِي يُنْجِينَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ النَّذِي يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا ؟ فذكرَهُ ) .

المَّانِيُّ عَلَيْهُ : ( يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيَهُ . هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَا سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيهُ . هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَكُ مَ حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) . ( حم ، بز ، ع ) عن جبير ابن مُطعم مستَقَالًا لَهُ ، حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) . ( حم ، بز ، ع ) عن جبير ابن مُطعم

٥١٧٠/٣٤١٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَمْكُثُ فِي النَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ). (طك) عن أَبِي هُريرةَ مَسْعَد. فَيَمْكُثُ فِي النَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي أَلْهَاءِ) . (طكس) عن جابر مَسَعَد. والْياءُ مَع الْهَاءِ)

١٧٢/٣٤١٩٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَهْلَكُ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ، وَيَهْلَكُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ) . ( طس ) عَن أَبِي هُريرةَ مَنْتَ .

#### (الّياءُ مَع ٱلْوَاق)

الْجَنَّةَ : ( يُوجِبُ الْجَنَّةَ : ( يُوجِبُ الْجَنَّةَ : ( يُوجِبُ الْجَنَّةَ : وَطُعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ ) . ( طك ) عن المقدام بن شريح عن أبيهِ عن جدِّه ) .

الْقُرْ آنَ قَوْمٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ) . (طس ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ مَنْ .

النَّاسُ إِلَى اللَّذِينَةِ حَتَى ٰيُسَالِحَهُمْ بِسِلَاحٍ ۚ (حم) عن أَبِي هريرةَ سَتَّكَ.

الدُّنْيَا لُكُمُ بِنُ لُكُع ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْن (١)). الدُّنْيَا لُكُمُ بِنُ لُكُع ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْن (١)). لَمْ يَرْفُعُهُ ). (حم ) عن رَجُل مِن أَسلم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسلم مَنْ أَسلم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَمُ مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسلم مَنْ أَسلم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مِنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مَنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَمُ مُنْ أَسْلُمُ مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسْلَم مُنْ أَسُ

ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدةً فَأَقْرِثُوهُ السَّلامَ مِنِّي). (حم) عن أبي هُريرة مِنْتُ .

أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ قَالَ : خِيارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ : بِم يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بِالشَّنَاءِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ : بِم يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ ، وَالثَّنَاءِ النَّسِ أَهُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) . ( بِرَ ) وَالثَّنَاءِ السَّيِّيِ ، وَأَنْتُمُ شُهَدَءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) . ( بِرَ ) عن أَبِي بِكر بِنِ أَبِي زُهَيْ الثَّقَفِي عِنَ أَبِيهِ ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيح ) . عن أَبِي بكر بِنِ أَبِي زُهَيْ الثَّقَفِي عِنَ أَبِيهِ ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيح ) . عن أَبِي بكر بِنِ أَبِي زُهَيْ الثَّقَفِي عِنَ أَبِيهِ ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيح ) . يُرفَعَ ورَجَالُهُ وَهَلَا كِتَابُ يَنْ فَيْ وَهُذَا كِتَابُ يُولِيْ وَهُذَا كِتَابُ اللهِ قَدْ قَرَأُنَاهُ وَيَقْرَؤُهُ أَبْنَاوُّنَا ، فَقَالَ : يَا زِيَادُ! وَإِنِي كُنْتُ لَأَتُكُمُ وَهُذَا كَتَابُ اللهِ قَدْ قَرَأْنَاهُ وَيَقْرَؤُهُ أَبْنَاوُنَا ، فَقَالَ : يَا زِيَادُ! وَإِنِي كُنْتُ لَأَتُكُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ ، أَو لَيْسَ هُؤُلَاءِ الْيَهُودُ عَنْدُهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ أَنَّ اللهَ لَيْسَ يَذْهُبُ بِالْعِلْمِ رَفْعاً يَرُفْعُهُ ، وَلَكِنْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ أَنَّ اللهَ لَيْسَ يَذْهَبُ بِالْعِلْمِ رَفْعاً يَرُفُعهُ ، وَلَكِنْ

(١) كريمين : أي بين أبوين مؤمنين . (نهاية : ١٦٨٨)

يَذْهَبُ بِحَمَلَتِهِ ، وَلَا يَذْهَبُ عَالِمٌ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا كَانَ ثُغْرَةٌ فِي

الْإِسْلَامِ لَا تَنْسَدُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (بز) عن ابن عمر الشند ، الْإِسْلَامِ لَا تَنْسَدُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (بز) عن ابن عمر الشند ، الْإِسْلَامِ لَا يُوشِكُ الْعِلْمُ أَنْ

يَخْتَلَسَ مِنَ النَّاسِ حَتَىٰ لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ زِيَادٌ:

وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا ، وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَأَقْرَأْنَاهُ أَبْنَاءَنَا ؟ فَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ ، وَهٰذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ بِأَيْدِى الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى

مَا رَفَعُوا بِهَا رَأْساً ) . (طك ) عن وحشى بن حرب سنت .

النَّبِيُّ عَلِيرٌ : ( يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ

الْأَكْبَرِ ) . ( طس ) عن ابن أبي أوفلي مُشَعَد .

١٨٢/٣٤٢٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَوْمَ يمونِتُ عُشُمَانُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ) . (طس) عن عمر مَالْفَتَ .

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

الْيَدِ السُّفْلٰي وَابْدَأْ مِنْ تَعُولُ ) . ( بِز ) عن سعدبن أَبِي وَقَاص سَعَدَ.

( طاك ) عن حكيم بن حزام سيست .

11.9

٥١٨٥/٣٤٢١٠ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ

الْيَدِ السَّفْلَى ) . ( حم ، بز ، طكس ) عن عطية مشت .

١٨٦/٣٤٢١١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ اكمالَ ، أَوْ تَذْهَبُ بِاكمال ) . ( بز ) عن عبد الرّحمٰن بن عوف مشته.

١٨٧/٣٤٢١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَيْلِيَّة : ( الْيَوْمُ اللَّوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَخَرَهُ اللهُ لَنَا، وَصَلاَّةُ الْوُسْطَى صَلاَّةُ الْعَصْر ). (طك) عن مالك الأشعري نشت.

# (الأحاديث ٱلْمُنْقَطِعة)

ا ١٨٨/٣٤٢١٥ - (كَانَ ﷺ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ ) . ( حم ) وإسنادُه مُنقطِعٌ (ع، بز، طك) عن عمار وفيه إسحاق بن إسحاق الشيباني، روى عنهُ جماعةً ولم يضعَّفهُ أَحَدُ وبقيَّةُ رجال أَحَد أَسانيد الطَّبراني ثقاتٌ ) .

١٨٩/٣٤٢١٤ - ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لَدَى شُلْطَانِ بِأَمْرٍ فَلَا يَذْكُ لَهُ مَلْانِيَةً ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَٰلِكَ ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ ) . (حم ) عن عياض بن غنم ورجالُهُ ثِقَاتٌ ولٰكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ).

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي ) . (طس ) عن أنس على شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي ) . (طس ) عن أنس محمَّد وليم أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ مَحْمَّد وليم أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ يكون عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم فيكون إسنادُهُ مُنقَطِعاً ) . يكون عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم فيكون إسنادُهُ مُنقَطِعاً ) .

وَسَاءَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ). (حم، بز، طك) عن أبي مُوسَى ورجالُهُ فَسَاءَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ). (حم، بز، طك) عن أبي مُوسَى ورجالُهُ رِجالُ الصَّحيح ما خَلَا المطَّلب بن عبد الله فتْقةٌ مدلِّس ولم يَسْمَعْ مِنْ أبي مُوسَى سَسَتَ فَهُوَ مُنْقطِعٌ).

١٩٢/٣٤٢١٧ - (نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ). (طك) عن إسماعيل بن راشدةَ بإسناد مُنقَطِع ).

مَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكُفِّى مَا فِي صَحِيفَتِهَا ). خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكُفِّى مَا فِي صَحِيفَتِهَا ). (طك ، بز ) عن ابن مسعُود سَّتُ رفَعَهُ أَحمَدُ بنُ إِسحاق وَقَالَ : لا نَعْلَمُهُ عن ابن مسعُود عن النَّبِي عَلَيْهِ إِلَّا بِهِذَا الْإِسناد وَإِسنادُهُمَا لا نَعْلَمُهُ عن ابن مسعُود عن النَّبِي عَلَيْهِ إِلَّا بِهِذَا الْإِسناد وَإِسنادُهُمَا منقَطِعٌ بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الْحارث بن أبي ضوار

١٩٤/٣٤٢١٩ \_ ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، نِكَاحُ الْمُرْأَةِ بِالْمُرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ) . ( طسص ) عن أُبَيِّ بن كعب سَتَ ، وفيه يوسف بن خالد السَّمين ضعيف والسَّندُ مُنقَطِع ) .

ورجالُهما ثقات ) .

مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ ) . (ع) عن أبي قُريش لِلْ تَزْنُوا ، مَنْ سَلِمَ لَهُ سَلِمَ لَهُ سَلِمَ لَهُ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ) . (ع) عن أبي قُريش بِإِسَناد مُنْقَطِع وفيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ ) .

قال أحمد عبد الجواد:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ يُخْرِجْهَا الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ فَى جَوَامِعِهِ فَاسْتَدْرَكَهَا الْحَافِظُ المناوي عَلَيْهِ فَى كِتَابِهِ السَّيُوطِيُّ فَى جَوِيثِ النَّبِيِّ الْأَنْورِ عَلَيْهِ فَى حَدِيثِ النَّبِيِّ الْأَنْورِ عَلَيْهِ »، وَإِنِّنِ لَأَرْجُو السَّادَةَ عُلَمَاءَ الْحَدِيثِ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَيَّ مُسْتَدْرَكَاتِ الْحُفَّاطِ عَلَى جَوَامِعِ الْحَافِظَيْنِ السَّيُوطِيِّ وَالمناوي رَحِمَهُمَا اللهُ ، أَوْ يَدُلُّونِي أَيْنَ جَوَامِعِ الْحَافِظَيْنِ السَّيُوطِيِّ وَالمناوي رَحِمَهُمَا اللهُ ، أَوْ يَدُلُّونِي أَيْنَ تُوجَدُ لَأَلْحِقَهَا بِجَامِعِ الْأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَهُمْ مِنَ الْسُلِمِينَ تُوجَدُ لَأَلْحِقَهَا بِجَامِعِ الْأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَهُمْ مِنَ الْسُلِمِينَ السَّيْمِينَ اللهِ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ .

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَهُ وَلَيْنَ (سِلنم (لاَيْنَ (لِفِرْدُونَ مِسَى

8 p